









الشقادة بنمى وصعبا بنمي وصعبا بنم لأوليائه بنوره بنغوره بنغوره بنغوره بنغوره

حِكَةً وَخُكًا وَفَتَى بِهِ اعْيُناعُنيا وَقُالُوباعْلُفا وَأَذَانًا صُمًّا فَأَمَنَ بِهِ وَعَزَّرَهُ وَنَصَرَهُ مَنْ جَعَلَ للهُ لَهُ فِي عَنْمِ السَّعَادَةِ قَيْمًا وَكُنَّتِ بِهِ وَصَدَ فَعُنْ أَيَّا لَهُ مُزْكُتَ اللَّهُ عُ عَلَيْدِ الشَّقَاءَ حَمَّا وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِنَّ أَعْنَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ أَعْلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّوةً مُّنَّوْ وَتُنْمَىٰ وَعَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ سَنلِما المَابِعُدُ الشُّرَقَ اللهُ قَلْي وَقُلْبَكَ بِأَنْوَا رِالْيَقِينِ وَلَطَفَ لِي وَلَكَ بِمَالَطَفَ بِالْوَلِيٰ الْمُتَقِينَ اللَّيْنَ شَرَّفَهُمْ اللهُ بِنْزُلِ قُدْسِهِ وَأَوْحَتُهُمْ مِنَ الْحَلِيقَةِ بِأَنْشِهِ وَخَصَّهُمْ مُنْ مَعْفَتِهِ وَمُشَاهِدَة عِمَائِبِ مَلَكُوْتِهِ وَاتَّارِقَدْرَتِهِ فِعَالُواهَمَهُمْ بِهِ وَاحِما وَلَمْ رَوَا فِي الدَّارِينَ غَيْرَهُ مُسْاهِمًا فَهُمْ مِشْاهَدَةِ جَمَالِهِ فَجَلَالِهِ يَتَنَعَّوْنَ وَبِينَ أَثَارِقُدُرَتِهِ وعَالَبْ عَظَمَنِهُ بَيْرَدُ دُونَ وَبِالْإِنْفُطَّاعِ النَّهِ وَالنَّوْكُل عَكَنْهُ يَنْعَزَّزُونَ لَهُمِينَ بِصَادِقِ قُولِهِ قُتِلَاللهُ ثُمَّ ذُرْهُمُ عُلَيْهِ مُعَلِّدُ نُمْ مُر في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ فَإِنَّكَ كُتَّرَثَ عَلَيَّ السُّوْالَ فِي مِحْمُوعٍ يتضمن التعربف بقدرالمضطفي عكند الصكلوة والسكادر وَمَا يَجِبُ لَهُ مِن تَوْقِيرِ وَإِذْ إِمِ وَمَا ضُكُمْ مَنْ لَمُ نُونِ وَلِجِبَ عَظِيرِذَلِكَ الْقَدْرِ أَوْقَصَرَ فِي حَقَّ مَنْصِيدِ الْجَلِيلَ قُلاَمَةً ظُفْرِوَانَ الْجُمَعَ لَكَ مَالِاسْلَافِينَا وَالْمُتِّينَا فِي ذَلِكَ مِرْمَقَ لِلْ

وَأَبِيَّنَهُ بِتَنْزِيلِ صُورُوا مِثَالِ فَأَعْلُمُ آكُمُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّلْتِهَمِنْ ذَلِكَ أَمْرًا أَمْرًا أَمْرًا وَأَرْهُ فَتَبَىٰ فِيمَا نَدُبْتُنَى الْكِيهِ عُسْرًا وَآرْقَيْتَنَى مَاكَلَفْتَهُ مُرْتَقَاصِعْنًا مَلَاْقَتْلِي فَاتَّأَلْكَ لَكُم فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِي قَبْرِيرَاضُولِ وتجريف والكشف عن غوامض ودقائؤم عا الْحَقَائِقِ مِمَّا يَجِبُ لِلنِّبِي وَيُضِافُ إِلَيْهِ ٱوْكَمْتَنِعُ ٱوْبِيحُورُ عَلَيْهِ وَمَعْرَفَةَ النَّبِي وَالرَّسَوُ لِ وَالرَّسَالَةِ وَالنَّبُوَّ وَالْحَتَةِ والخلة وخصائص هنه الدرجة العكتة وههنامهام فيختجا دفيها القطا وتقضرها انخطا ومجاهل تضر فيهاالك فالأمران لوتهتديعكم علم وتظربت ديد ومتاحض تَزِلُ بِهَا الْأَفْ كَامْ إِنْ لَمْ تَعَنْ تَمَدّْ عَلَى تُو فِيقِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْسِدٍ لَكِتَى لِمَا رَجُوْتُهُ لِي وَلَكَ فِي هٰذَا الشُّوْالِ وَالْجُوَابِ مِنْ نُوَالٍ وَتُوَابِ بِنَعَرْيِفِ قَدْمِ الْجَسِيمِ وَحُلْقِهِ الْعَظِيمِ وتبارخصائصه البقي كرجحتمع فتل في مخلوب وَمَأْيُدا نُاللَّهُ نَعَالَىٰ بِهِ مِنْ حَقِّهِ الَّذِّي هُوَا رُفَعُ لَكُفُّوتِ ليستنقن الذين اويؤاا البكات وكؤذا دالدنن المنؤاا غاناوكما آخَذَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى الَّذِينَ اوْنُوا الْكِتَابَ لَتُدَّنَّتُهُ لِلتَّاسِ وَلَا تكمونه ولماحدثنابه الوالوك هسامن أخمدالفقية رحمالة بقِرَاءً يَعَلَنُهُ قَالَحَدَثَنَا الْحُسَانُ بِنُ مُحَدِّدُثَنَا اَبُوعُمَر

مِيثًا فَأَلَّذِينَ

رسوكا لله صكى لله عكيه وس سُلَعَنْ عِلْمُ فَكُمَّةُ لُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بلخام من أريؤم القيمة فيادرت الخاكت مشفرة عزوجه الغريز مُؤدِّيًا مِنْ دَلِكَ الْحَقِّ الْمُعْتَرِضُ اخْتَلَسْتُهَا عَلَى سَيْعُمَالُ لِمَا الْمُرْءُ بِهِمَدَدِهِ مِنْ شُغُلِ الْبَدَنِ وَالْبَالِ مِمَا طُوْفَةُ مِنَ مَقَالِيدِالْخِنُةِ الْبَيَابْنِكِي بِهَافَكَا دَتْ تَشْعَلُعَنْ كُلُّ فَضِ وَنَفْلِ وَرُدُّ تُعِنَّدُ حُسُن التَّقَوْمِ إِلَىٰ اسْفِلْ سُفِل وَلَوْا رَادَ اللهُ بالانسان فيرا لجعَل شغله وهمه كله وفيما يخمد عَمَّا وَلَا يُذَمُّ مِحَلَّهُ فَلَيْسَ ثُمَّ سِوى حَضَرَةِ التَّعْيَمِ أوعناب الجحيم ولكانعك وبخويضته واستنقادمهجه الْحُ يَسْتَزِيدُهُ وَعِلْمُ نَافِعٍ يُفِيدُهُ أُونيتَ تَفِيدُهُ الله تعالى صدع قائو بنأ وعفرعط ادنا وَتُوفُّرُ دُواعِينا فِما يُجِيناً وَيُقِيِّنا اللَّهِ زُلْفِي وَيُحِطْنَا بَمَنِّهُ وَرَحْمَنُهُ وَكُمَّانُوَيْتُ تَفْرِيهُ وَدُرَّحْتُ وَخُلُّصْتُ تَفْضُ لِلهُ تحصيلة ترجمنه بالشفا بتعريف

سْأَفِرَةً

وَلِدُهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

بِعِبْدِهِ ٢٠٠٩ آوپدم نظيرة

\*( ) ( ) ( ) ( )

الْقِينَمُ الْأَوَّلُ فِيعَظِمِ الْعَلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْمُعَلَى الْأَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى قَوْلاً وَفِعْ لَا وَتُوحَهُ الْحَالَامُ فِيهِ فِي رُبَعَ فَ اَنُواب الكَ الْحُلُولُ فِي شَنَاتُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاظْمَاحِ عَظيمَ قَدْرِهِ لَدَيْدُ وَفِيدِعُشَيرُةً فَصُولِي فَكُمُ وَلَهِ الْعَاسِنَ خَلْقًا وَخُلْقًا وَخُلْقًا وَخُلْقًا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوتة فيونسقا وفيه سُعَةُ وَعَشَمُ وَنَ فَصُلَّا الْنَاسُ الثَّالِثُ فِهَا وَرَدَ مِنْ صِحَدِ الْأَخْنَارِ وَمَثَّهُوْرِهَا بعظيم قدره عندرته ومنزلته وماخصه الله بفالتارين بن وقيد النَّاعَشَرَ فَصَلًا الْبِائِ الله عَلَيْ الله عَمَا الله عَمَالَ عَلَى يَدِيهُ مِنَا الْأَمَاتِ وَالْغِيرَاتِ وَشَرَفَهُ بِهِ مِنَ الْحُصَائِصِ وَالْحَرَامَاتِ وف الله أن فصَّالًا الْقِينُمُ التَّابِي فِيمَا يَجِبُ عَلَى لَا نَامِ مِنْ خُفُوقِهِ عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّكَامُ وَيَرَبُّ الْقُولُ فِيهِ فِي أَرْبِعَ الْعُوابِ الْبَاجُ الْأَوَّلُ فِي فَرْضِ الْإِيمَانِ بِهِ وَوَجُوبِ طَأَعَتِهِ وَاتِّياعِ سُنَّنه وَفيهِ خَمْسُهُ فَصُولِ الْبِ الْبَاكِ فِي لَزُوْمِ مَحْبَتُهِ وَمُنَاصَحِتِه وَفِيهِ سِتَّهُ فصولي

الْمَاتُ النَّا لِكُ فِيعَظِم آمْره وَلُزُومِ تَوْقِيرِه وَبِرِهِ وقف به ستنعة فصول الْبَانِ الرَّامِعُ فَيْضُكُمُ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمُ وَفَرْضُ ذَلِكَ وفض كمته وقنه عشرة فصولي القِينِيمُ النَّالِثُ فِيمَا سِنْتِيمَ فَي حَقَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا يَجُو زُعَلَتْ وَمَا يُمَنِّعُ وَكَصِيٌّ مِنَ الْأُمُو رِالْدِسَرَةِ وَ أَنْ يُضَافَ إِلَنْهِ وَهِذَا الْقِسْمُ آحْكَ مَلَكَ اللهُ تَعَالَىٰ هُوَسِرُ الْكَابِ وَلْمَاتُ ثَمَرَة هذه الْأَبُوابِ وَمَاقَبُكُهُ لَهُ كَا لْقُواعِدِ وَالْمُهُمِّيلًا بِ وَالدُّلَّا ثُلُ عَلَى مَا نُورِدُهُ فِيهِ مِنَ الْنَكْتِ الْبَيْنِاتِ وَهُوَ الْمَاكِمُ عَلَىٰمَابَعُنُ وَالْمُغِيرُ مِنْ عُرَضِ هِذَا الْتَأْلِيفِ وَعُنْ وَعِنْدَالتَّقْصَى لُوْعِدَتِهِ وَالتَّفْصَيْعَنْ عُهْدَنِهِ لَيْسُرَقُ صُدْرُالْعَدُ وَاللَّعَ مِن وَيُشْرِقُ قَلْ لِلْوَمِنِ مِالْمَقِينِ وَمُلاَّ انْوَارُهُ جَوَالِحُ صَدْره وَيَقَدُ زُالْعَاقِ لَالنَّبَيَّ حَقَّ قَدْمُرُ ، وَيَتَحَرُّواْلُكُالْامُ فِيهِ فِي لَامَن الْبَانُ الْأُوَّلُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْأَمُوْ رِالدِّمْنِيَّةِ وَيَشَتَّ بَدِّيْ بهالقول في العضمة وفيه سنة عشر فضالا الب بالثابي في الحواله الدنيوت وما يجوز طروه عَلَيْدِ مِنَا لَاعْرَاضِ الْبَشَرَيَّةِ وَفِيهِ شِنْعَةُ فَصُولِي الفيشتم الرَابعُ في تَصَرُّفِ وُجُودٍ الْأَخْكَامِ عَلَى مَوْ تَنَقَّمَ

وُسَيَّهُ صَلَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَنْقَسِمُ الْحَكَلَامُ فِيهِ في با بايز نكا كالأوّل في سكان ما هو في حقه ست و نقص مِنْ نَعُمْ بِصِنَ أَوْنَصَّ وَفِيهِ عَشَرَهُ فَصُولِ \_\_\_ الْبَاْ بِالنَّا بِي فِي خَكْمُ شَانِيْهِ وَمُؤْدِيهِ وَمُتَنَقِّصَا وُعُقُوبَنِهِ وَذَكُراسُتِتَابِتِهِ وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَوِراَتَنِهِ وَفِيهِ عَشْرَةُ فَصُولِ وَخَمَّنَّاهُ بِنَابِ ثَالَثِ جَعَلْنَاهُ تَكُملًا لِهٰذِهِ الْمُسْتَلَةِ وَوَصْلَةً لِلْهَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلُهُ فِي حُكْمِ مَنْ سَتَ اللهُ تَعَالَىٰ وَرُسْكُهُ وَمَلَيْكُنَهُ وَكُنُّهُ وَالَّا صَلِّ اللهُ عَلَنْهِ وَسَلِّ وَصَحِنَهُ وَاخْتُصِرُ الْكَلَامُ في خسية فضول وبمامها ينتي الكان وتترالا فشام وَالْأَبُوابُ وَيَلُوحُ فَيْخُتُرُوالْإِيمَانِ لَعُنَّةُ مُنْبَغٌ وَفَي تَأْجِ النَّرَاجِمِ دُرَّةً خَطْبِرَةٌ تَرْبِحُ كُلُّلَبْسِ وَتُوْضِي تَحَيْنُ وَحَدْسِ وَتَشْفِحِصُدُ وَرَقُو مُرِمُؤُمْنِينَ وَتَصْدَعُ بالكِيّ وتعرض عَن الجاهلين وَما لله تعالى لااله سِوا واستعم الْقِينُمُ الْأُوَّلُ فِي تَعْظِيمُ الْعَلَى الْأَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ فَوْلًا وَفِعِثُ لَكُ قَالَا لْفَ قِيدُ الْقَاضِي الْإِمَا مُرَابِقُ الْفَصَيْلِ وَقَعَهُ اللهُ يَعَالَىٰ وَسَدَّدَهُ لاَنْحَفَاءً عَلَمَ فَارْسَ شَسْنًا مِزَالِعِلُم أُوخُصَّ بِادْ فَي لَحُهُ مِنْ فَهُم بِتَعْظِيرِ الله

ر د . ر ۲ ومنتقصه

> ر ۳ اُلنِّبتِي

مِنَا لْفَاهِم

فزر

مِنْ عِظَمِ مِعَظِيدً مِعَظِيدً

وَلَكِنْ لِلَّهِ

وَالْخِلَالِ

مَنْعَاصَرَهَا اَذْرَكْهَا عِلْمُالْبَقِينِ اَنْوَارْهَا

قَدْرَنْيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ وَخُصُوصِ إِنَّا لَهُ بفضّائِلُومُعا سِنَ وَمَنَاقِبَ لَا تَنْضَبُطْ لِـزَمَامِ وَتَنوْبِهِ مِنْ عَظِيهِ قَدْرِهِ بِمَا تَكَلَّعُنَّهُ الْأَلْسِنَةُ وَالْأَقْلَامُ فنهاماصرخ به تعالى فحكتابه وتنه به على المسلم نِصَابِهِ وَأَشْنَاهِ عَلَيْهِ مِنْ آخَلَاقِهِ وَأَدَابِهِ وَحَضَّالْعِمَادَ عَلَى الْبِرَامِهُ وَتَقَلَّدِ الْبِحَابِهِ فَكَانَ جَلَّحَكَ لُهُ هُوَ الَّذِي تَفَصَّلُواُ وَلَى ثُمَّ طُهُرُورَكَى ثُمَّ مَدَحَ بِذَلِكَ وَاشْخِ ثُمَّ آثاً بَ عَلَنُهِ الْجُزَاءَ الْأُوفِ فَالَّهُ الْفَصْلُ مَنَّا وَعَوْدًا وَالْحُدُ اولَى وَأَخْرَىٰ وَمِنْهَا مَا آبُرُزُهُ لِلْعَيْانِ مِنْخُلِقِهِ عَلَى السِّمَ وُجُوهِ الْحَكَمَالِ وَالْجُلَالِ وَتَخْصِيصِهِ الْحَاسِنِ الجيكة والأخلاق الخيكة والمتاها لكرية والفصائل لعديدة وتأبيده بالثغن إتالباهرة وَالْبُرَاهِ بِإِلْوَاضِكَةِ وَالْكَرَامَاتِ الْبُيِّنَةِ الِّبِيّ شَاهَدُهَامِنْ عَاصَرَةُ وَزَاهَامَنَ أَدْرَكَهُ وَعَلَمَهَا عُلْمُ يُعَينُ مَنْ جَاءً بَعْنَ حَتَّى الْتَهَى عُلْمُ حَقِيقَةٍ ذَلِكَ الْمِنَا وَفَاضَتَ أَنُوا مُنْ عَلَيْنَا صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُتْ يِرًا حَدِّدُنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ اَبُوْعَلَى الْخُسُانُ بْرُخْعَمَد الْكَافِظُ قِلْءَةً مِنْعَكُنَّهِ قَالَحَدَّ ثَنَااً بُوالْحُسَنَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِالْجَنَارِ وَٱبْوَالْفَصِيلَ حُمَدُ بُنْحَيْرُونَ قَالِاحَدَّشَا ٱبُونِعَلَى

الْعَذَادِي قَالَحَدَّنَا اَبُوعَلَى السِّنْعَ قَالَحَدَّنَا مُحَدَّبُلُ حُدَيْر محبوب قالَحَدَّنَا اَنْوَعِيسَى بْنُسُورَةَ لَلْحَافِظُ قَالَحَدَّنَا سِعَيْنَ مَنْصُورِ حَدَّنَا عَنْمَالِرَّا فَأَنْثَأَ نَامَعُمْ عَنْ قَتَادَة عَنْ النِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَالِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ أَتِّ بالبراق لئلة أسرى به مُلْحِمًا مُسْرَجًا فَاسْتَضِعَتُ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ جِبْرِ لِلَّ بَحْتَمَ يَفْعَ أَهِ مَا فَمَا رَكَكَ اَحَدُا كُنُ عَلَى الله مِنْدُ قَالَ فَا رُفَضَ عَسَرُقًا الْنَاصِ الْكُوِّلُ فِي نَنَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَا ظِهَارِهِ عَظيمَ فَدْرِهِ لَدَيْهِ اعْلَمْ أَنَّ فِي كِنَا سِاللَّهِ الْعَزِيزِ أَيَاتٍ كَتْبِرَةً مُفْضِحَةً بحكيل ذوك المضطفي صركم الله علنه وسكم وعدمحاسنه وتعظيم أمرع وتنويد قدره اعتمدنا منها علماظهكر مَعْنَاهُ وَيَانَ فَحُواْهُ وَجَعَنَا ذَلِكَ فِعَشَرَةً فَصُولِيـ الفصت كالأوَّلُ في مَاجَّاءً مِنْ ذَلِكَ بَعِي الْكَبْحِي الْكَنْحِ وَالشَّنَاءِ وتعنا دالمحاسين كفوله تعالى لقنجاء كم رسولك مِنْ اَنْفُسِكُمُ ۗ الْأَيَّةُ قَالَ السَّكُمُرِقِينَ دَيُّ وَقَرَّا بَعْضُهُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمُ بِفَيْخُ الْفَنَاءِ وَقِرَاءَ أَلْكُمُ هُورِ بِالْصَبِّمِ قَالَالْفَهِيهُ الْقَاضِي آبُوالْفَصَٰ لَوَفَقُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَمُ اللهُ نَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ آوالْعَرَبَ اَ وَاهْلُمْ تَكُمُّ اَوْجَهِيعَ النَّاسِ عَلَى خُتِلاً فِالْفُسِرِينَ مَنِ الْمُوَّاجَهُ بِهِنَا الْحِطَا بِإِنَّهُ بِعِتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُهُمْ يَعْرِفُونَ لُهُ

ويتحتققون مكانه وتعكون صدقه وآمانته فلايتهمؤنه بالكذب وترك النصيحة لم لكونه منهم وآنه لم تحكن فى الْعَرَب قَسِلَةً إِلا وَكُمَّا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلِّي إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ولأدَ أَوْقُرْابَةٌ وَهُوعِنْمَا بنعبًا سوعيره مغنى قوله بعا اللَّالْلُودَةَ فِي الْفُرْنِي وَكُونِهِ مِنْ اَشْرَفِهِمْ وَٱرْفَعِهِمْ وَٱفْضَلِهِمْ عَلَى قِرْاءَ وَالْفَتْرِ وَهٰذِ وَبِهَا يَهُ الْكَذِحِ ثُمَّ وَصَفَهُ بَعُدُ بِأَوْصَافٍ حملة وأثنى عكشه بمحا منكثرة من خصه عكم هاينهم وَرُشِيهِ مُ وَاسِنَلَامِهِمْ وَسِينَةٍ مَا يُغِنِينُهُمْ وَيَضِيُّهُمْ فِي دُنياهُمْ وأخراهم وعزته عكيه وكأفنه ورحمنه بمؤمنهم فالبعضهم أعطا أأشمين من أسمائه رؤف ركي ومثلة في الاية الأخرى قَوْلُهُ نَعَاكِي لَقَدْمَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذْبَعَتَ فِيهُ رَسَوُلًا مِنْ نَفْسَهُمُ الْأَيَّةُ وَفَالْآيَةُ الْأَخْرَىٰ هُوَالَّذِي نَعَتَ فِي الْأَمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ الْأَيَّةَ وَقُولُهُ مَعَالِي كَارُسُلُنَا فِيصَمُ رَسُولًا وُالْآيَةُ وَرُويَعَنْ عَلَى إِنْ الرِطَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ صَالَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فِي فَوْلِهِ بَعَالَىٰ مِنْ الْفُسُحِكُمُ قَالَ سَسَاً وَصِهُم وَحَسَالُسُ إِنْ الْمُعْرِينِ لَا نُا ذُمُ سِفَاحٌ كُلّْنَانِكَاحٌ قَالًا بْنَاكُكُلْتِي كَنْتُ لِلنِّي صَلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَسْمِ أَنْذِ أُمِّرِهُمَّا وَجَدْتُ فِهِنَّ سِفَاحًا وَلَاسْنِمَّا مِّأَكَا زَعَلَيْهِ لجاهِليَّةُ وَعَنابِنَ عَتَاسٍ صَحَالَتُهُ عَنْهُمَا فِي فُولِهِ مَعَالِمِا

وه ۲ بمومنیهم

> ر کانیا

آخریکات

وَتَقَلُّكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالَ مِن بَيِّ إِلَى نَبِيَّحَتَّى أَخْرَجُنُّكَ نَبْتًا وَقَالَجَعْفُنِينُ فُعِيَّا عَلَمُ اللَّهُ نَعَالَى عَفْرَ خَلْقِهِ عَنْطَاعَتِهُ فَعَتَّفِهُمْ ذَلِكَ لِكُيْ يَعْلُوْ النَّهُمُ لَا يَنَالُونَ الصَّفْوَمِنْ خِدْمَتِهِ فَأَفَامَ بَيْنَا وَبَنْيَهُ عَلْوُقًا مِنْ جِنْسِيمٍ فِي الصَّوْرَةِ ٱلْبَسَاءُ مِنْ عَيْدِهِ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةُ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا مِهَا دِقًا وَجَعَّلُ طَاعَتُهُ طاعته وموافقته موافقته فقالعالىمن يطع الرسوك فقد أطأع الله وقال لله نعالى وما أرسكناك لارخمة للعالليز قَالَ الْوَجِدُ بَنْ طَاهِ رَبِّنَ اللهُ تَعَالَى حَبًّا صَلَّمَ اللهُ عَلَنَهُ وَسَلَّمَ بزننة الرَّحْمَةِ فَكَانَ كُونُهُ رُحْمَةً وَجَمِيعُ شَمَائِلهِ وَصِفَاتَ رُحْمَةً عَلَمَ الْخَلْقِ فَمِنْ أَصَابَهُ شَيْعٌ مِنْ رَحْمَتُهِ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارِينَ من كُلِمَكُمُ وُو وَالْواصِلُونِهِمْ الْكُكُلِّ عَنُو لِالْزَيْ أَوَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَعَوُّلُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الْاَرْحَةُ لِلْعَالَكِ الْكَانَحُومُهُ رَحْمَةً وَمَانَدُ رَحْمَةً كَمَا قَالُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادِيْخَارُ لَكُمْ وَمَوْيِيْخَارُ لَكُمْ وَكُمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالْسَيَالِاهُ إِذَا أَرَا دَاللَّهُ رَحْمَةً بِأُمَّةٍ فَيَصَنِّبَيِّهَا قَنْلُمَا فِحُعَلَهُ لَمَا فَرَطاً وَسَلَفاً وَقَالَ السَّمْ قَنْدَيُّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَعِني لَلْحِرّ وَالْإِنْسُوَقِيلَ لِجِيَعِ الْحَلْقِ لِلْوَٰمِن رَجْمَةً يَّا لِمُعَالَيةِ وَمَرْحَكَمُ لِلْنَافِي إِلَامًا يِن مِنَ لَقَتِّل وَرُحَةً لِلْكَافِر بَتَأْجِيرِ الْعَنَابِ قَالَمُ اننعتاس صَالِمَة عَنْهَا هُورَحْمَةً لِلْوْمِنِينَ الْكَافِرِنَا ذِعُوفُوا مَا

وسِيرو محسّمه

المرز

أَصَابَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْأَمُرِ الْمُكَدِّبَةِ وَخَكَانَ النَّيِّ مِنَ الْأَمُرِ الْمُكَدِّبَةِ وَخَكَانَ النَّيِّ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّالْأُمُ هَلَّ صَالِكَ مِزْ هَلِينِ الرَّهُمَةِ شَيْ فَا لَهُ مُم كُنْتُ اَخْشَى لْعَاقِبَةً فَامِنْتُ لِتَنَاءِ الله عَزُّورَ جَلَّ عَلَيْ بِهُولِهِ ذِي قُوَّةٍ عِنْدُ ذِي الْعُرَسِّم كِينِ مُطَاعٍ نرآمين وروى عن جعفرين فحيالصادق فوله تعالى فَسَلا هُ لَكَ مِنْ اصْحَابِ الْبِمَينِ آَى بِكُ الْمَاوَقَعَتْ سَلامَتُهُمْ مِنْ أَجْلِكُواْمِةِ مُحَدِّصَلَى للهُ عَكَنْهِ وَسَلَّمَ وَقَالْسَاللةُ نَعَالَىٰ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْآيَةِ قَالَ صَحَعْثِ وَانْ جُهُرُ اللَّهُ عَنْ الْأَخَار الْمَرَادُ بِالِنُورِالسَّا بِي هُنَا مُحَدِّثُ صَكَّمًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ- وَقُولُ مُ تَعَالَىٰمَتُ أَنُورُهُ أَي نُورِ فَيْرِصَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَا لَدَ سَهُلُّ بْنُعَمَالِللهُ الْمَعْنَى اللهُ هَا دى هِل السَّمْوات والارضِ تُرَقَالَ مَثَلُ نُورِ مُعَدِّد إِذْ كَانَ مُسْتَوْدَعًا فِي الْأَصْلاب عَمْشُكُا وَصِفَتُهَا كُنَا وَارَادَ بِالْحِسَاحِ قَلْمُ وَالزَّجَاجَةِ صَدْرَهُ أَيْكَا نَهُ كُوْكُتْ ذُرِيَّ لِمَا فِيهِ مِنَا لَا يَمَانِ وَالْحُكَيَّةِ فَدُمِنْ سَجَعَ مِبْالَكَةِ آيُمْن بُوْرابْزاه بِرَعَلَنْها لَصَّلُوهُ وَالسَّلامُ وَ الْمُتَكُلُ بِالشَّحِيِّةِ الْمُبَارَكَةِ وَقَوْلُهُ لِيكَا دُ زَيْتُهُا يُضِيُّ أَيْ تَكَا دُنْبُوَّهُ مُعَلِّمِكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تِبِينُ لِلنَّاسِ قَناً كَالْامِهُ كَهٰذَا الزَّيْتِ وَقَدْفِيلَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ عَنْرُهُ مَا الْ وَاللَّهُ اعْلَمُ وَقَدْسَمًا لَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْ أِنِ فِي غَيْرِهِ ذَا الْمُؤْمِنِع

نُورًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَقَالَ نَعَالَىٰ فَذَجَّاءً كُرُمِزَ ٱللَّهِ نُورً وَكُمَّا فِي مُمِينٌ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنْسَمِّرًا وتنذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسيراجا منبرا ومنهنا قَوْلُهُ لَعَالِي ٱلْمُرْنِسَنُدَخُ لَكَ صَدْدَكَ الْمَاخِوالسُّورَةِ شَرَحُ وَيَسْعَ وَالْمُرَادُ بِالصَّدُرِهُ فَا الْقَلْبُ قَالَا بْنُعَتَا سِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَ الشَّرِحَهُ بِالْاسِّلَا مِ وَقَالَ سَهُ لُ بِنُورِ الرِسَالَةِ وَقَالَ لِحَسَنُ مَلَاهُ حُكَّا وَعِلَّا وَقِيلَ مَعْنَا وُ ٱلْمُنْطَهِرُ قَلْمَكَ حُتَّى لَا يُؤْذِيكَ الْوَسُواسُ وَوَضَعْنَاعَنُكَ وَزُرَكَ الَّذَي أَنْفَضَ ظَهُرَكَ فِيك مَاسَكُفَ مِنْ ذَنْكِيَعِنِي قَبْلَ النُّبْوَّةِ وَفِيْلَ رَا دَيْقَالَ آيَامِ الْجَاهِلَيَّةِ وَقِيلَ رَادَمْا أَتْقَلَظُهُرَهُ مِنَا لِرَسَالَةِ حَتَى بَلَّغَهَا عَكَاهُ الْمَاوَرُدِي وَالْسُلَمُ وَقِيلَعَصَمْنَاكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَا ثُقَلَتِ الذَّنْ مُنْ طَهُ لَهُ حَكَمَا لَا السَّمْ قَنْدُي وَرَفَعُنَا لَكَ ذكرك قَالَ يَحْتَى بْنُ ادْمَ بِالنِّبْوُ وَوَقِيلَ إِذَا ذُكُونُ دُكُونًا مَعَى فَقُولُ لِالْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَدِّدُ رَسُولُ لِللَّهِ وَقِيلَ فِي الْأَذَانَ قَا لَا لَفَ عَنْهُ الْقَاضِي آبُوالْفَضِيلِ هِنَا تَقَرُبُ يُرْمِنَ اللَّهِ جَالَاسْمُهُ لنبية صكى لله عكنه وسكم على عظيم نعمه لديه وشريف مَنْزِلَنْهِ عِنْدَهُ وَكُلِّمَتِهِ عَلَيْدِ بِأَنْ شُرَحَ فَتَكَبُّهُ لِلْابِيمَانِ والميكاية ووسعه لوعي لعلوهم لأنحكة ورقع عنه يفتك أمورالجاهلية عكنه وتغضه لسيرها وماكانت عكيه بظهور

بآلاپِکَان بِنُورِلُائِشٰلامِ لاَيَقْبَلُالُوسُواسَ

ڣ قُولِيهِ وَالْإِقَامَةِ

دينه عَلَى الدِّينُ كُلَّهِ وَحَطَّ عَنْهُ عُهْلَةً اعْنَاءِ الرَّسَالَةِ وَالنَّبُوُّ وَلِتَبْلِيغِهِ لِلنَّاسِ مَا يُزَّلُ اِلْيَهْدُ وَتَنُوبِهِ بِعَظِيدٍ مَكَانِهِ وَجَلِيلُ رُنْبَيْهِ وَرِفْعَةِ ذِكْنِ وَقِرَانِهِ مَعَ اسْمِهِ اسْمَهُ قَالَ قَتَادَ أَوْ رَفَّعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ دِكُو أَفِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلَيْسَ خطيت وكامتشت وكاصاحب صلوة الأيقول أشهد أَنْ لَا إِنْهِ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ ثُحَكًا رَسُولُ اللَّهِ وَرَوْي أَبُوسِعَمَ بِالْكُذِرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ آتَا فِي مِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُ إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ تَدُرى كَيْفُ رَفَعْتُ ذِكْلَ قُلْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ اذِاذْكِرْتُ دُرُنتَ مَعِي قَالَ الزُعَظَاءِ جَعَلْتُ مُامَ الإيمان بَنف إِنْ مَعَى وَقَالَ ايضًا جَعَلْتُكَ ذَكُمَّ مِنْ ذِكْرِي فَنَنْ ذَكُرُكُ ذَكْرِينِ وَقَالَجَعْ عَزُ بَنْ تَحْدُ الصَّادِقُ لَا يَذْكُرُكُ آحَدُ بِالرِّسَالَةِ الْآذَكُونَ الرَّيُوسَةِ وَاسْاً رَبَعِضُهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى مَقَامِ الشَّيَفَاعَة وَمِنْ نصِيره مَعَهُ نَعَا لِيٰ أَنْ فَرَنَ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِهِ وَاسْمَهُ باسبعه فقال تعالى واطيعواالله والرسؤل وأمنوامالله ورسؤله في مع بينهما بواوالعظف المشركة ولايحوز جم هْنَاالْكَ أَدْمِ فِي غَيْرِ حَقَّهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدَّثْنَا الشنخ أبوعلى لحسان بن محد الجتابي الحافظ فيما أحازيب وَقُرَأْتُهُ عَلَى الثِّقَةِ عَنْهُ قَالَحَدَّثَنَا الْوَغُرَ الْمَرَيُّ قَالَحَدَّثَنَا

نِذِكُونِ عَكَ ا

الْحَالْشَفَاعَةِ

الوُمْعَ دَنْ عَدَالْمُوْمِن حَدَّانَا ٱلوُبَكِينَ وَاسَاةَ حَدَّانَا ٱلوُداُود لسِّخِيْ عُدَّنَا اَبُوالُولِيدِ الطَّيَالِسِيُّحَدَّ شَاٰشُعْمَةُ عَنْمَنْصُورِعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِيسَا رِعَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَيْحِ كَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعَوُّلُنَّ ٱحَمُّكُمْ مَا سَنَّاءَ اللَّهُ وَسَنَّاءً فَلا نُ وَلِكِمْ مَا شَاءَ اللهُ شُتَمَ شَاءَ فُلانٌ قَالَ الْخَطَّادِيُّ أرشد فرصكا الله عكبه وسكر لاكالادب في تقت ديم يشة الله بقالى على مستنة من سواة واختارها بثراكم هَ لِلنِّسَقَ وَالنَّرَاجِي بَخِلافِ الْواوالْتَي هِيَ لِلإِسْتِرَاكِ وَمَشِلُهُ لكدن الأخران خطسا خطت عندالبتي صكرالة عكنه وَسَلِّمُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَسَيْدٌ وَمَنْ يَعْضِهُمَا فَقَالَ لَهُ النَّبَيُّ صَمَّ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ اَنْتَ قُرُ اَوْقَالَ اذْهَتْ قَالَ لَوْسُلَمْ أَنْ كُرَهُ مِنْهُ الْجُمْعُ بَيْنَ الإسمن بحوف البكاكة لمافيه من التسوية وَدَهَبَ عَارُهُ إلى أنَّهُ إِنَّمَاكِرَهُ لَهُ الْوُقُّونَ عَلَى بَعْضِهِمَا وَقُولُ أَنِهِ سُكُمْنَ اصَحُ لِكَارُويَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ آتَهُ قَالْ وَمَن يعضها فقدغوى وكمر مذكرالوفوف علىعصها وقداختكف المُفْتَتِرُونَ وَأَصْحَابُ الْمُعَابِي فِي قَوْلِهِ بَعَالِيٰ إِنَّاللَّهُ وَمَلَّكِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي هَلْ يُصُلُّونَ رَاجِعَةٌ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَالْمُلِئُكُةِ آمُرُلَا فَاجَازَهُ بَغُضُهُمْ وَمَنَعَهُ أَخَرُونَ لِعِلَدُ التَّشْرِيكِ

وخصنوا الضمر بالملئك وقدر واالانة إزالله يض وَمُلَئِكُنَهُ يُصِلُونَ وَقَدْ رُوى عَنْ عَسَمَرَ مِنِي اللهُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْ مَا سَلِهِ أَنْ جَعَلَ طَاعَتُكُ طَاعَتُهُ فَقَالَ بَعَالَىٰ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْاَطَاعَ اللَّهُ وَقَدْقَالَ بَعَالَىٰ قُلْ إِنْ كُنْ مُنْ يَحِبُونَ لِللهُ فَالنَّبِعُونِي نُحُبْكُمُ اللهُ ٱلْايتَ بْن ورُوى أَنَّهُ كُنَّا زُلْتُ هٰذِهِ الْآيةُ فَالْوَا إِنَّ مُحْتَعَّمًا يُرْمِدُانَ تَخِذَهُ حَنَانًا حَكَمًا أَنْخَذَتِ النَّصِاري عيسَى فَأَنز كَلَاللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْ اَطِيعُوااللَّهُ وَالْرَسُولَ فَقَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ زَعَالُمُ وَقَدِلْخُتَلَفَ الْمُفْسِّرُونَ فِي مَعْنِي قَوْلِهِ بِعَالِي فِي أُمِّ الْكِيَّابِ اهد نَاالصِرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ الْبَصَرَيُّ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ هُورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَخِيَارُ الْعَلْمَانِيَّةِ وَأَضِعَابِهِ حَكَاهُ عَنْهَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَا وَرُدِيُّ وَحَكَى مِكَّوْ غُنهُما يَخُونُ وَقَالَهُورَسُولَ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبًا أُ أَبُوْبَكُرُ وَعُمَرُرَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُمْ وَحَكَىٰ أَبُو لِلَّهُ عَالَمُ قَنْدُي مِسْلَهُ عَنْ إِي الْعَالِيَةِ فِي قُولِهِ بَعْنَا لِي صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَسِكُغُ ذَلِكَ الْحُسَنَ فَقَالُصَدَقَ وَاللهِ وَنَصَحَ وَحَكِي الْمَا وَرُدِي ذَلِكَ فِي نَفْسِيرِ صِرَاطَ الَّذَينَ انْعَنْتَ عَلَيْهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِن بْن زَيْدِ وَحَكِي الْوَعْتَدِ الرَّحْمِنِ

18

سَالَيْ عَنْ بَعِضِهِ مِهِ فِي نَفْسَيرِ قُولِهِ نَعَالَىٰ فَقَداسْمَسُكَ بالْعُرُوةِ الْوَثْقِي آنَهُ مُحَدِّمَ لَيْصَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَقِيلَ الإسلامُ وقب لَ شَهَادَةُ التَّوْحِيدِ وَقَالَ سَهُلَ فَي قُوْلِهِ تَعَالَىٰ وَانْ يَعْدُوانِعُمْ مَا لِلَّهِ لَا يَحْصُونُهَا قَالَ نِعْمَتُهُ مُعَيِّدُ صَلَّالِلَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ نَعَالَىٰ وَالَّذِي خَاءَ بَالْصَدْقِ وَصَدَّفَ بِهِ اوُلِنَاكَ هُمُ المُتَّقَوُنَ الْإِنَّ مَنْ آكُنَّ أَكُنَّ الْمُفْتِدِينَ عَلَم إِنَّ الْذَي جَاءَ بَالْصَدْقِ هُوَ مُحَدِّهِ } الله عَلَيه وَسَلَّمْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ وَقُرِئَ صَدَقَ بِالْتَخْفُيفِ وَقَالَ غَيْرُهُمْ الذي صَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَيْلَ الْوَتَبَكْرِ وَقَيْلَ عَلَيْ وَقَيْلَ غَنْرُهِ نَا مِنَا لَا قُوَالِ وَعَنْ بَحُناهِدٍ في فُولِهِ بَعَنَا لَحْتُ الديذكرالله تطمئن الفكؤث فالرنج عَلَص لَم الله عَلَيْهِ وَسُكُمْ وَأَصْعَابِهِ الْفَصِينُ لِالثَّابِي فِي وَصْفِهِ مَعَالِيْ لَهُ مَا لِنَتَهَا دَهِ وَمَا سَعَلَقُ مُهَا مِنَ التَّنَا وَوَالْكُوامَةِ قَالَاللَّهُ تَعَالَا نَا أَنُّهَا النَّتِي إِنَّا أَنْسَلْنَاكَ شَاهِماً وَمُنشَر ] وَنَذُرا الْآية جَمَّعُ اللَّهُ نَعَالَىٰ لَهُ بِي هٰذِي الْآيَةِ ضَرُومًا مِن رُسَّا لَأُسْرَةٍ وَجْلَةُ أَوْصَافِمِنَ لِنُحَةِ فَعَكَمُ شَاهِمًا عَكَلَ الْمَتَهُ لَنَفْسِهِ باللاغه الرسالة وهيمن خصائصه صكالم لله عكنه وسكم ومنشرا لأهلطاعته ونندا لأهام عضبته وداعيا الى تۇجىدى وعبادنە وسراجامئىرا ئېنىدى بەللى

بد

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْوَجْدِ بْزَعْتَ ابِحَدَّثَنَا الْوَالْقَاسِمِ فَإِنَّهُ فِي مُحَدِّحَدُّتُنَا ٱبْوَالْحَسَزَ الْقَابِسِيِّ حَدَّتَنَا ٱبْوِزَيْدِالْمُزُورِيُّ حَدَّتَنَا أَنُوعَنَدَ الله مُحَدُّينُ نُوسُفَ حَدَّثْنَا الْيَخَارِيُ حَدَّثْنَا فَيُعَدِّنُ مِنَاكِمَةً حَدَّثَنَا فَلَيْ مُحَدَّثَنَا هِلاَلْعَنْ عَطَاءِ مُن سِيَارِ قَالَ لَقَيْت عَنْدَ للهُ بْنَ عَرُوْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ آخَبُرِ فِي عَنْصِفَةٍ رَسُولِ اللهِ صَكَّى الله عَلَنْه وَسَلَّمَ قَالَ آجُلُ وَاللهِ الله كُوْصُوفَ فِي التَّوْرِيةِ ببغض صفته في لْفُرَّان لِا الله النَّيِّ إِنَّا ارْسَالْنَاكِ شَاهِدًا وَهُنَشَرًا وَنَدَرًا وَحُرِزًا لِلْأُمْتِينَ أَنْتَ عَنَدَى وَرَسُو لِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلُ لَنسَ بِفَظِّ وَلَاغْلَيْظُ وَلَاصَخْابِ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَائِدَفَعُ بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّئَةَ وَلْكِنْ يَغِفُو وَيَعْفِي رُ وَلَنْ بَقِيضَهُ اللَّهُ حَتَى نُقِهُ مِدِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لْأَلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَفِحَ بِهِ أَغِيْنًا عُمْمًا وَأَذَا نَا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفاً وَذُكِرَ مِثْلُهُ عَنْ عَنَالِلهِ بْرِسَلْامِ وَكَعْسَالْاحِ مَا وَفِيعَضِ طُهُة عَنا بْنَاشِعِيَّ وَلَا صَحْفِ فِي الْاسْنُوا قِ وَالْمُتَزِّينِ الفَيْنُ وَلَا فَوَالِ لِلْخِنَا أَسَدَدُهُ لَكُا حِمَدًا وَأَهَدُ لَذَكُا عْلَى كُرَىمُ وَأَجْعَلْ السَّكِينَةُ لِمَاسَةُ وَالْبَرَسْعَارَهُ وَالْمَقْوَى ضمرة والخصية معقولة والصدق والوفاء نَعْتُهُ وَالْعَنْفُو وَالْمُعْرُونَ خُلُقَهُ وَالْعَدُلُ سِيرَتُهُ يَ الله المامة والمامة والاستلام ملته واحمد

وير تراجعاً

اسْكَهُ أَهْدى بِم يَعْدَالضَّالَالَةِ وَأَعَلَمُ بِهِ بَعَثَدَا لِجَهَالَةِ وَارْفَعْ بِهِ بَعْدَا كُمْ اللَّهِ وَأُسْبَى بِهِ بَعْدَ النَّكْرَة وَأَكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَةِ وَأَغْنِي بِهِ بَعُدَالْعَيْلَةِ وَأَجْعُ بِهِ بَعْدَالْفُرْقَةِ وَأَوْلَفِ به بَيْنَ قَاوْبِ خُنْتَكُفَاةٍ وَاهْوَاءٍ مُتَسْتِنَةٍ وَأَمَمُ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَجْعَلُ أمَّتُهُ خَيْراً مَهِ أُخِرِجَتْ لِلنَّاسِ وَفِي حَدِيثِ أَخْرَ أَخْبَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسكم عن صفته في لتورية على آخَدُا لَخْتَارُمُولِدُهُ بَكُمةً وَمُهَاجُرُهُ بِالْدِينَةِ آوْقَالَطَيْكَةُ أمَّتُهُ أَكَّادُونَ لِلهِ عَلَى كُلَّحَالٍ وَقَالَ لَعَالَى الَّذِينَ كَتَبَّعُونَ الرَسُولَالنَّبَيّ الْأُمِّيَّ الْآيَتِينُ وَقَدْقَالَ تَعَالَىٰ فَمَا رَخَمَةٍ مِنَ لِلَّهِ لِنْتَ لَمُو الْأَمَةُ قَالَ السَّمَرُ قَنْدِيُّ ذَكَّرُ اللهُ نَعَالَى مِنَّاتَهُ أَنَّهُ جَعَلَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِيًّا بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفًا لَتَنَاكُ كَانِبِ وَلَوْكَانَ فَظَّا خَسِنًا فِي أَلْقُولِ لَتَفَرَّقُوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَقَالَى اللَّهُ عَمَّا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّا لَكُلْفًا بَرَّا لَطَيفًا هَكُذاً قَالَهُ الضِّيَّ أَنَّ وَقَالَ بَعَّ الْي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَّالِتَكُونُواشُهُلَاءً عَلَى لِنَّاسِ وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُ شَهِيداً قَالَا تُولِلْحُسَنِ الْقَابِسِيُّ آبَانِ اللهُ تَعَالَى فَضَاكُ نبتناصكيالله عكنه وسكم وفضئل متيه بهذه الايتوف قَوْلِهِ فِي الْأَيْوِ الْأُخْرَىٰ وَفِهِ نَالِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواشُهُلَاءً عَلَى لِنَاسِ وَكَذَلِكَ قُولُهُ نَعَالَىٰ

د. لار مفترقة

> ۳رزو وسنه

ونکي بمو عَدُولًا

فَكُيْفَ إِذَا جُنِنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الْأَيَةُ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَسَطَّا اَيْ عَدْ لَأَخِياً رَّا وَمَعْنَىٰ هٰذِهِ الْإِيَّةُ وَكَأَهَدُنْنَا كُرُ فَكُذَ لِكَ خَصَصْنَاكُمْ وَفَضَّلْنَاكُمْ أَلِ نَجِعَلْنَاكُمْ أَمَّةً خِمَارًا عُدُولًا لِتُسْهَدُوالِلاَ نِبِياءِ عَلَيْهُمُ الصَّاوَةُ وَالسَّلامُ عَلَى مُهُمْ وَيَشْهَدَلَكُ مُ الرَّسُولُ بِالصِّدْقِ قِيلَانَ اللهَ جَلَّجَلالُهُ إِذَاسَتُكُ الْأَنْبِيَّاءَ هَلُ الْغَنْ مُ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَتَقُولُ أَمْهُمْ مالجاء نامن بشيرولانذ برفتشهذامة محدصكا للةعكنه وَسَلَّمَ لِلْاَ نِبْناء وَثُرَّكَتِهِمُ النَّتِي صَلَّمَ اللهُ عَلَنْه وَسَلَّمَ أَمِعْنَى الْأَنَةِ انْكَ مُرْحَالُةً عَلَى كُلُّ مَنْ خَالْفَ وَالرَّسُولُ صَالًا للهُ عَلَنْهِ وَسَالًا مُحْمَةً عَلَىٰ حَكَّا لا السَّمْرِقَنْدِي وَقَالَ تَعَالَىٰ وَكَبْشِرَالَّذَينَ امْنُوْ ٱلنَّاهُمُ قُدُمُ صَدْقِ عِنْدُرْتِهِمْ قَالَ قَتَادَةً وَالْحَسَنُ وَزَنْدُنْ السَّلَّ قَدُمُصِدُق هُوْمُ وَعَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَشْفَعُ هُمْ وَعَن الْحَسَن رضي اللهُ عَنْهُ هِي شَفَاعَةُ نَسْهِمْ مُحَمَّدُ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وكسار هوشفيغ صدق عندرتهم وقال سهلان عَبِّمَاللهِ النَّسْرَيُ هِي سَابِقِهُ مُرْجِمَةِ أُودِعُهَا فِي مِحَ صَكَّلَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ فَهَدُ ثُنَّ عَلَيَّ الْتَرْمِدِي هُوَامِامُ لصَّادِةِينَ وَالصِّدِّيقِينَ الشَّهَنِعُ الْمُطَاعُ وَالسَّاتِكُ الْمُجَابُ

عَبَّهُمُ لِنبِيمٍ

مُعَدِّضًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَكَ الْمُعَنْدُ الشَّلِمِ عُنْدُ الشَّلِمِ عُنْدُ الشَّلِمِ عُن الْفَصِينَ لُ التَّالِثُ فِهَا وَرَدَمِن خِطاً بِمِ إِيَّا مُورِدَ الْمُلْأَطَفَة وَالْكَبْرَةِ فِينْ ذَلِكَ قُولُهُ لَعَنَا لِيْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمِرَادِ نُتَ لَمْمُ قَالَا بُونِحُ مَدَّى مِيكَةَ مِيلَهُ مَا افْتِتَاحُ كَلَامٍ بَمُنْزِلَةِ أَصْلِحَكَ اللهُ وَأَعَـ زُكُ اللهُ وَقَالَعُونُ مُرْعَبَ لِاللهِ أَخْبُرُهُ بالعَنْ فُوقَنْ لَ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ مُنْ حَكَّمَ السَّمَ وَعَنْ يُحَدُّ عَنْ يَعِنْضِهُ مَا نَ مَعْنَا وُعَافَاكَ اللَّهُ فِاسَلِمُ الْقَلْبِ لَمُ أَذِنْتَ لَمُ فَالَ وَلَوْبَ كَأَ النَّبِيِّ صَالًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقُولِهِ لِمُ آذِنْتَ لَكُمْ لخيف عَلَيْهِ أَنْ يَنْشَقَ قَلْمُ مُ مِنْ هَيْ بَهِ هُذَا الْكَ لَامِ النك ما للهُ تَعَالَىٰ برَحْمَتِهِ آخْبُرُهُ بِالْعَفُوحَتَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ بُرَحْمَتِهِ آخْبُرُهُ بِالْعَفُوحَتَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلِيْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا تُمْ قَالَ لَهُ لِمُ آذِ نَتَ لَهُمْ مِالِتَحَلَّفَ حَتَى يَنَبَيْنَ لَكَ الصَّادِقُ فعنذره منالك إذب وفي هنام عظهم مزليه عِندَاللهِ مَا لَا يَحْفَى عَلَى ذِي لُبِ وَمِنْ أَصِّ مَا لَا يَعْ فَي عَلَى ذِي لُبِ وَمِنْ أَصِّ مَا لَا يَحْفَى وَبِرِّهِ بِهِ مَا يَنْقَطِعُ دُوْنَ مِعَ رُفَةِ غَايَتِهِ نِيَاطُ الْقَلْبِ قَالَ نَفْطُونُهُ ذَهَبَ نَا شَ إِلَىٰ آنَّ النَّبِيِّي صَالَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ مَعَالَتُ بِهِنِهِ الْآيةِ وَحَاشًا لا مِن ذَلِكَ بَلْكَ أَنْ يُحْتَبِّ فَلَتَا آذِ زَلَمْنُ أَعْلَمُ اللهُ تَعْلَالًا اللهُ تَعْلَالًا اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ لَقَعَدُو النِفَافِهِمْ وَاَنَّهُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْاذِنِ لَمْ عُلَالًا لَهُ عَالَ الْفَ قِيهُ الْقَاضِي وَقَقَهُ اللهُ تَعَالِي

بَسَنُكُوَ فَلْبُهُ

وهننا

نِفْطُوبَةً

تجث عكى السلم المحكا هدنفسه الرائض سزمام الشريعة مُخْلَقَهُ أَنْ يَتَأَدَّتِ بِأَدَابِ لِلْقُرْ إِن فِي قُولِهِ وَفِعْلِهِ وَمُعَاطَاتِهِ وتخاوراته فهوغنصرالمعكرف لحقيقتة وروضة الاداب الدينية والدنيوية وليتأمرهن الملاطفة العجدة فالتنوال مِنْ رَبِّ الْأَرْمَا بِالْمُنْعِمَ عَلَى الْكُلِّ الْمُسْتَغَنِي عَنَ الْكِيمِ وَلَسْ تَتُكُرُ مَا فِيهَا مِنَ الْفَوَاتِدِ وَكُيْفَ اسْتَدَا بَالْإِنْ الْمِ قَبْلَ الْعَتْبِ وَانْسَ الْعَنْفِوقَبْلَ ذَكْرِ الذَّنْبِ إِنْ كَانَ ثُمَّرُ ذَنْبُ وَقَالَ بَعَالِي وَلُولًا أَنْ تُبَتِّنَاكَ لَقَدَكُمْتَ تَرْكُنَ الْمُهِنْ مِشْنَدًا قلبارقا ليعض لتتكلمين عاتسا لله الكنساء صكوا تايته عَكَنْهُ وْ يَعْدَالَّ لَأْتَ وَعَانَتَ بَيْنَاصَا الله عَكَنُدُوسَكُمْ فَنَلُ وُقُوعِهِ لِيَكُونَ بِذَلِكَ ٱسْتَدَانِهَاءً وَتُحَافَظُةً لِشَرائِط الْحَدَّةِ وَهَنِ عَايَةُ الْعِنَايَةِ ثَرَ انْظُرْكَ فَي مَدَّا بِسَايَة وَسَلامَتِهِ قَالَ ذَكُرُما عَشَهُ عَلَيْهِ وَخَفَّانُ مُرْكُرُ الْكِ فَغِيَاتُنَاءِعَتْبِهِ بَرَاءً تُدُوفِظِيِّ يَخُونِفِهِ تَأْمِينُهُ وَكُرْآمَتُهُ وَمُتِلُهُ قُولُهُ تَعَالَىٰ قَدْ نَعَكُمُ إِنَّهُ لِيُحَرِّبُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَانَّهُمْ لأنكن ونك الابة قال على رضى الله عَنْهُ قَالَ الوجه للنبي صَكِ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ إِنَّا لِأَنْكُذُ مُكَ وَلَكُنَّ كُذَتْ مُاجِئْتَ مِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَأَرْبَهُمْ لَا يُكَذَّنُّو نَكَ الْأَيْهُ وَمُرْوِي أَنَّ النَّبِي صَلِّ اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ كُنَّاكَ ذَيْهُ فَوْمْتُهُ

وَکسِنتگِرْ وکسِنتگِرْ

حَزِنَ فَاءَ وُجِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا يَحْزُنُكَ قَالَ حَدَّبَىٰ قَوْمِی فَقَالَ اِنَّهُمْ يَعْلَمُ نَ اَلَّكَ صَادِقٌ فَا زَلَ اللهُ تَعَالَى الْاَيَةَ فَعَيْهِ إِنْ وَالْأَيْزِمُنْزَغُ لَطَيْفُ الْمُأْخَذِمِنْ سَلِيتِهِ بعَالَىٰ لَهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْطَافِهِ فِي الْقُولِ بِأَنْ قُرْرَ عِنْدَ أَنَّهُ صَادِقٌ عِنْدُهُمْ وَأَنَّهُمْ عَنْرُمُكُذِّبِنَ لَهُ مُعْتَرَفُونَ بصدقه قولاً واعتقاداً وقدكانوا يُسمَّونَهُ قَبْلَ النَّبُووَ الأمينَ فَلَفَعَ بِهِنَا لِتَقْرِرِ ارْتِمَاضَ فَنْسِهِ بِسِمَةِ ٱلكَانِ الْمُرَجَعَلَ الدَّمَّ لَمْ بِسَمِيَهِم عَاحِدِ نَظَالِلِينَ فَقَالَ تَعَالَى وَلَاكِنَّ الظَّالِينَ بْايْا تِاللهِ يَجْدَوْنَ وَحَاسَا لا مِنَ الْوَضِمِ وَطَوْقَهُمْ بِأَلْعَانَدُةِ بَتَكَذِيبِ الْآيَاتِ حَفِيقَةَ الظُّلُمُ إِذِ الْجَعْدُ إِتَمَا يَكُونُ مِتَنْ عَلَم التَّنْيُّ نُتُمَّ أَنْكُنُ كُونُ كَقُولِهِ بَعَالَىٰ وَجَهَدُوالِمَا وَاسْتَيْقَتُهُا ٱنْفُسِهُ مُظْلًا وَعُلُواً ثُمَّ عَنَّا وُوالْسَنَّهُ بِمَاذَكِ مُعَمَّرٌ قَنَلَهُ وَوَعَدَهُ مِالِنَصِ بِقَوْلِهِ بَعَالَىٰ وَلَعَتَ ذَكَذَبَتْ رُسُلُهُ مِنْ قَدَلِكُ الْآيَةُ فَنِينَ قَرَأً لَا يَكُذِ بُونَكَ بِالِعَيْفِ فَ مَعْنَاهُ لَا يَجِدُ وَنَكَ كَا دِمَّا وَقَالَ الْفَتْزَاءُ وَٱلْكِسَا ثَنَّ لَا يَقُولُونَ إِنَّكَ كَاذِ ثُ وَقِيلَ لَا يَحْتَمَةُ نَ عَلَى كِذِيكَ وَلَا يُثْبِتُونَهُ وَمُنْ قَرَأُ بِالنَّسْدِ بِدِفَعَنا هُ لا يَنْسِبُونَكَ الْحَالْ كَالْكَ ذِب وَقِيلَ لاَيعْنَقِدُونَ كَذِيكَ وَمَّا ذُكِرَمنْ خَصَائِصِهِ وَبِرَّاللهِ تَعَالَى بِهِ أَنَّاللَّهُ تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الْإِنْبِيَّاءِ بَاسْمَا يَهُمْ

حَقِيقًا لِلظُّلْمِ فَقَالَ مَا ادْمُ فَانُوحُ فَا إِزَا هِمْ مَا مُوسَى فَاذَا وُدُ فَاعِينِي ياذكرماً ما يَحْنَى وَلَمْ نَخَاطَتْ هُوَالَّا يَا أَتُهَا الرَّسُولِ لِـ نَاأَتُهُ التَّبِيُّ لِمَا أَتُهَا الْمُزْمِلُ لَا يَهَا الْمُدِّرِثُ الْعَصَ الْإِلَّالِمُ في سَمَّهُ تَعْالَىٰ بِعَظِمْ مَدُّرهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَعَبُرُكِ اتَّهُمْ سَحْكَ رَبُّهُمْ يَعْمُونَ اتَّفَقَاهَا التَّفْسُرِ في هٰنا انَّهُ قَسَمْ مِنَالِلهِ حَلَّجَلًا لَهُ بُدَّهِ حَيْوٍ وَ مُحَدِّصًا اللهُ عَلَيْهِ لَّمْ وَأَصْلُهُ صُمَّ الْعَانُ مِنَ الْعُمْ وَلَكَنَّهَا فَيْحَتْ لَكَتْرَةُ الدسيتعال وَمَعْنَا مُ وَيَقَاَّتُكَ نَا نَحْيَدُ وَقَدَلَ وَعَيْسَكُ وَقِيلَ اتك وهن نهامة التعظم وغائة البروالتشريف قالم بزعباس رضي لله عنهما ماخكق لله معتالي وماذرا وَمَا سَرَا نَفُسًا أَكُرُ مَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَدِّصًا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ومَا سَمْعَتُ لِلَّهُ تَعَالَىٰ اقْسَمَ بِحَوْةَ احْدِغَهُ وَقَالَ لُولِحُوْزًا مااقسكمالله تعالى بحنوة أحدغثر محدصرا الله عكبه وسيا لأَنَّهُ أَكْ مُ الْمُرَّتِّمِ عِنْدُ وَقَالَ تَعَالَىٰ بَسْرَ وَالْقُرْ إِنْ الْجَكِيمِ الأناب اختكف المفسرون فيمغني يسعكي أقوال فخكح أَنُو عُدِّمَ كُي أَتُهُ رُوى عَنَ لَتَ يَصِكُمْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعِنْدُ رَبِّي عَشَرَةُ اسْمَاءِ ذَكْرَانَ مِنْهَا طُهُ وَسِرَ اسْمَان لَهُ وَحَكِي الوُعَد الرَّحْن السَّلَمْ عَن جَعْف الصَّادِقِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسِّيدِ مُخَاطَبَةً لِنبيَّهِ صَكَّلِ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ

بنابز عَتَاسِ بنِسَ يَا انْسَانُ أَرَادُ مُحَلَّاصَهُ إِللَّهُ عَلَيْهُ لمَ وَقَالَهُوقَسَمُ وَهُومِنَ اسْتَمَاءِ اللهُ تَعَالَىٰ وَقَالَتُ الزِّجاجُ قُدَلَ عَنَاهُ مَا حُمَّدُ وَقِيلَ مَا رَحُلُ وَقِبَلَ مَا اِنْسَانُ وعنابن الحنفية بنسكا فيحد وعن كعب يستقسرا فسكرالله تعالىٰ وَمُنْلَ نَهُ كُلُوالسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِٱلْفِيْعَامِ مِالْعَيْدُ إِنَّكَ يُسَكِلِنَ ثُمَّ قَالَ وَالْقُرُ إِن الْحَكْمِ النَّكَ لَمَنَ الْمُتُوسَكِلِينَ فَانْقَدِرَ أَنَّهُ مِنْ آسْمَا نُهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَصَعَّ فِيهِ انَهُ قَسَمُ كَا نَفِهِ مِنَ التَّعْظِيمُ مَا تَقَدَمُ وَ يُؤْتِكُ دُفِهِ لقستم عطف القسم الاخرعك وأنكأن بمعنى إنتاء فقد جَاءُ قُسَمْ أَخُرُبِعَدُهُ لِلْتَحْتِيقِ رَسَالُنِهِ وَالشَّهَادَةِ بِعِلَانِهِ اقسك لله تعالى باشمه وكتابه انه كن المرسلين بوحيه المعاده وعلى أط مستقد مناعانه أيطريق لا اعوجاج فيه وَلاعدُول عَن لِحَةٌ قَالَ النَقَاشُ لَم نَقْسُم اللَّهُ تعالى لاحدم انبتائه بالرسالة فركتابه الاله وفيه منتعظمه وستمعين على تأومل من قال إنه استد مافيه وَقَدْقًا لَصَكِلِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ آناً سَتَدُولُدا دُمُ وَلَا فخ وَقَالَعَالَىٰ لا أَقِسَمُ بِهَذَا الْسَلَد وَأَنْتَحِلُّ بِهِنَا الْبَلَّد قِيلَا أَقْسِمُ بِهِ إِذَا لَمْ تَكُنَّ فِيهِ بَعْدُخُرُ وُحِكُ مِنْهُ حُكًّا لَا فِي وَقِيلُ لازَائِكَ أَيْ أَيْ أَقْسِمُ بِهِ وَأَنْتَ بِهِ لَا مُحْسَمًا

ر ۲ فسرز حَلَالًا وَحِلَّ لَكَ مَافَعَلْتَ فِيهِ عَلَى التَّفْسِيرَ مْنِ وَالْهُمِرَادُ بِالْبَلَدِ عِنْدَهُ وَلاَّءِ مَكَّهُ وَقَالَ الْواسِطِيُّ أَيْ يَخْلَفُ لَكَ بهذَاالْكَلَدالَّذَى شَرَّفْتَهُ مِكَانِكَ فِيهِ حَمَّا وَبَرَكَتِكَ مَتِتًا يَعْنِي الْمُدِينَةُ وَالْأُوَّلُ اصْحُ لِأَنَّ السُّورَةُ مُرِّكَّةً وَمَا يَعْنَى يُصْتِحُنُهُ فَوْلُهُ نَعَالَىٰ حِلَّ بِهِذَاالْكَدُونَحُونُ فَوْلَ الْرَعَطَاءُ في تُفَسِيرِ قُولِهِ مَعَالِي وَهِنَا الْبِلَدَالْأَمِينِ قَالْأَمَنِهَا اللهُ تَعَالَىٰ بِمُقَامِهِ فَهَا وَكُونِهِ بِهَا فَإِنَّ كُونَهُ امَّانِ حَبُّ كَانَ ثُمْ قَالَ نَعَالَىٰ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَمَنَ قَالَ ارَادَادَ مَرَ فَهُوعَامِ وَمَنْ قَالَ هُوَابْرَاهِيمُ وَمَاوَلَدُ فَهِيَ إِنْ شَيَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ السَّارَةُ الْمُغَيِّدُ صَمَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَضَّمَنُ السُّورَةِ الْقَسَمَ بِهِ صَلَّواللَّهُ عَلَنَهِ وَسَكُم فِي مُؤْضِعَكُن وَقَالَ تَعَالِي الْوَذَٰ لِكَالِكَاكِ لارتيب فيه قالان عتاس هذه الحروف أفسام أفسكالله تَعَالَىٰ بِهَا وَعَنْ هُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ سَهَلُ بُوعِ عَنْدَاللَّهُ السُّنَّةِيُّ الْأَلْفُ مُواللَّهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ مُجْرِبًا مُ وَالْمِيمُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَكِي هٰذَا الْقُولَ ا لْتَمُوْقَنْدِي وَلَوْمَنْسِنْهُ إِلَىٰسَهُ لِيَحْلُوجَعَلَمَعْنَاهُ اللهُ أَنْزَلَ جبريل على على الفتران لارتث فيه وعلى الوجنه الأوَّل يحتمَلُ القَسَمُ انَهِ ذَا الْكِمَا بَ حَقَّ الْأَرْبُ فِيهِ ثُمَّ ومِز فَضَيلَة وَإِناسِمِهِ باسِمِهِ بَخُوْمَا يَقَدُّمُ وَقَالَاسْنُ

عَطَّاءٍ فِي قُولِهِ نَعَالَىٰ قَ وَالْقُرَانِ الْجَهَدِ اقْسَمَ بَقُوَّةً قَلْد حبيبه مُحَيِّصًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَنْثُ مُلَا لَخِطَا فَالْسُنَاهَانَ وَلَمْنُوْثُرُ ذَلِكَ فِيهِ لِعُلُوحًا لِهِ وَقِيلَهُ وَاسْتُمْ لِلْقُرَانِ وَقِيلَ هُوَاسِمْ للهِ تَعَالَىٰ وَقَبَاجَمَا مُحَطَ بالأرْضُ وَقِبَا عَنْرُهُنا وَقَالَجُعْفَرُبُرُ مُحَدِّدِ فِي تَفْسِيرِ وَالنَّحْ مِرادَاهُوي إِنَّهُ مُجَدَّصَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ النَّخَيْمُ قَلْ يُحَدِّصَا اللهُ عَلَيْهِ وسكم - هوى انشرح مِن الأنوار وقال انقطع عَنْ عَيْ الله وَقَالَ الْرَعَطَاءِ فِي قَوْلُهِ مَعَالَىٰ وَالْفِي وَلَيَ الْعَشْرُ الْفِي نُجَدُّهُ صَلِّي للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَنَّ مِنْهُ تَعْجَدُ الْإِيمَانُ الفضل الخامس ف قسمه تعالىجد وله ليح فق كانته عْنَاهُ قَالَ جَلَّ اسْمُهُ وَالصَّحِ وَاللَّهُ إِذَاسِعِي السَّوْرَةَ اخْتَلْفَ وْسَكِبَ نُرُولُ هِنِهُ السُّورَةِ فَقَالَ كَانَ تُرَكُّ النَّبِيُّ صَا الله عَلَنه وسَلَم عَامَ اللَّهُ اللَّ في ذَلِكَ بِكُلا مِ وَقِيلَ بَلْ تَكُلُّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ عِنْدَ قَنْتَرَ هَ الُوحِي فَنَزَلَتِ السُّورَةُ قَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي وَفَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَضَمَّنَتُ هَاذِهِ السَّورَةُ مِزْ كِي آمةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ وتنفهه به وتعظمه إمّا أنستة وجو والأوّل القسم له عا آخَرُهُ بِهِ مِنْ حَالِهِ بِقُولِهِ مَعَنَا لَىٰ وَالصَّلَىٰ وَاللَّهُ لِإِذَا سَيْنِ أَى وَرَبِ الصَّلَى وَهُ نَامِنَ عَظِهِ دَرَجَاتِ الْكُتَّ التَّابِي

لِنُغَفِّنَ مَكَانَتُهُ لِيُعِقِّنَ مَكَانَتُهُ سَانُهُ كَانَتِهِ عِنْدَهُ وَحُطُونَهُ لَدَيْهِ بِعَوْلِهِ بَعَالَىٰمَا وَدَعَكَ رَثُكَ وَمَاقَلِا أَيْ مَا تَرَكُكُ وَمَا ابْعَضَكَ وَقَلَ مَا اهْمَلَكَ تَعَدَا زَاصْطَفَاكَ التَّالِثُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَلْاخِرَةُ خَنْزِلَكَ مَنْ لْأُولِى قَالَ إِنَّ الْبِيْحَ أَيْ مَأْلُكَ فِي جَعِكَ عِنْدَاللَّهِ اعْظِرْ مَا اعْطَاكُ مِنْ كَامَة الدُّنيا وَقَالَ سَهُلَّ يَ مَا ادُّخْتُ لَكُ مِزَالسُّفَاعَةِ وَالْقَامِ الْمُحَفُودِ خَيْزُلُكُ مِمَّا اعْطَنْتُ كَ فى الدُّنيا الرَّابِعُ قُولُهُ تَعَالَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكُ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَهٰذِهُ أَيُهُ جَامِعَهُ لِوُجُو والْكرَامَةِ وَٱنْوَاعِ السَّعَادَةِ وسنتات الانعام فيالدارين والزمادة قالابن اسمي رضيه بالِفَكِرِ فِي الدُّنْهَا وَالنَّوْابِ فِي الْآخِرَةِ وَقَلَ يُعْطِيدِ الْحُوضَ والشفاعة ورويعن بغض الالتبي صكالله عكنه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَيْسَلِّيهُ فِي الْقُرْأِنِ أَرْجِيمِنْهَا وَلَا يُرْضَىٰ رَسَوْلَ اللهِ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدُخُلُ آحَدُمِنْ أُمَّتِهِ النَّارَ لَكَامِسُ مَاعَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنْ يِعْمِهِ وَقَرَّرُهُ مِنْ الْأَنَّهِ قِبَلَهُ في بقيّة الشورة من هناسته إلى ماهنا ، لذا وهنا بة الناب به عَلَى الْحَالَافِ الْتَفَاسِيرِ وَلَاما لَ لَهُ فَاعْناهُ بِمَا اتّالُهُ أَوْبِمَا جَعَلَهُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْغِنِيٰ وَيَسْمِا فِي رَبِّ عَكَنْهُ عَهُ وَاوْالْهُ الْتُهِ وَقِيلَ وَالْهُ إِلَى اللَّهِ وَقِيلَ يَتِمَّا لَامِثَالُ لَكَ فَأُواكُ إِلَيْهِ وَقِيلَ الْمُعْنَى الْمِيجِدُ لَا فَهَدَا بِكَ ضَالًا

التحدث

وَاغْنَىٰ بِكَ عَامِّلًا وَأُوىٰ بِكَ بَيِّمًا ذُكِّرٌ ۚ بِهِنْ الْمُنَ وَاتَّكُ عَلَالْمُعَلُومِ مِزَالتَّفُسِيرِ لَمْ يُهُمُلُهُ في حَالِصِعَ وَعَيْلُنْهُ وَمِيْهِ وقب كمغرفته به ولا ودعه ولاقلا فكف تعدا خصصه واصطفأته السادش أمرة بإظهارنغته عكنه وسكر مَاشَرُفَهُ لِهُ مِنَشْرٍهِ وَاشِأَدَةِ ذَكُنْ مِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَأَمَّا مِنْعُمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثْ فَإِنَّ مِزْسُكُو النِّعَدَ أَكَدَتُ مِنْ أَوَهْ نَاخَاصَرْ لَهُ عَامِّ لَا مَنتِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَالنَّخْمِ إِذَا هُوَى الْحَقُولُهِ بَعَالَ لَقَدْرَأَى مِنْ إِنَّاتِ رَبِّهِ الْكُنْرِيُ الْخَلَفَ الْمُفْسِتِرُونَ فيقوله بعالى والتخنم ماقا ومل مغروفة منها النخ علىظاهر وَمِنْهَا الْقُرَانُ وَعَنْ جَعْ عَرْنُ مُهِدِّ اللَّهُ مُحَدِّمَا لَهُ مُحَدِّمَا لَكُ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمْ وَقَالَهُو قَلْتُ مُحَيِّصًا اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَ إَنْ فُولِدِ مَعَالَىٰ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرِنْكَ مَا الْطَارِقُ الْنَحَيْمُ لِنَّا قِبُ إِنَّا لِمُعْ هُنَا أَيْضًا مُحْتَصًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُسَلِّمُ حَكَالًا السَّلَيُّ تَضَمَّنَتُ هِإِنَّ الْأَنَّاتُ مزفضله وشرفه العدمابقف دُونَهُ الْعَدُواَ فَسَمَ جلاسمة على هما به المصطفى وتنزيهه عن الموى وصدق فِيهَا فَالا وَأَنَّهُ وَحَيْ يُوْحِيلُ وَصَلَهُ اللَّهِ عَن الله جِنْ لا وَهُوَالشَّدَيْدَالْقُويُ ثُمَّ أَخْبَرَتُعًا لَىٰ عَنْ فَضَلَّنَه بقصة الاسراء وانتهائه الىسدرة المنتهي وتصديق

بصره فهما رأى والله رأى من مات رت والكُرى وقد منية مِبْلِهِ مَا فِي أُوَّلِ سُورَةَ الْإِسْرَاءِ وَكَتَاكَ أَنْمَاكَا شَفَهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْجَارِ وُتِ وَسَّا هَدَهُ مِنْ عَلَيْهِ الككوت لايجيط به العارات ولاستيقل بخاست أدْنا لا العُقُولُ رَمْزِعنهُ تَعَالَىٰ ما لا عما والحِسنامة الدَّالَةِ عكا التعظم فقال تعالى فاوخى الى عنده ما اوجى وهذا النوع مز الكلام يستمه اهتأل النقد والسكاعة بالوجي وَالْاسْارَة وَهُوَعْنَدَهُمْ أَتَكُمْ آبُواْ الْايحَازُوقَاكَ لقدرأى منايات رتبه الكثرى انحسرت الأفهام عَنْ تَفْصِيلُ مَا اوْحِي وَمَّا هَتِ الأَحْلامُ فِيَعِيْنِ تَلْكَ الْآيَاتِ الكرى قال القاصى أبو العنص الشتملت هند والأمات عَلَى غِلامِ اللهِ تَعَالَىٰ بِتَزْكِيةِ جُمُلَتِهِ صَلَّمْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعِصْمَهُما مِنَ الْأَفَاتِ فِي هَذَا لَمُسْرِي فَزَّكِي فَوْادُهُ وَلَسَانَهُ وَجُوارِحَهُ فَقَلْبُهُ بِقُولِهِ بَعَالَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَأَي وكسانه بقوله وماسطق عناهموي وتصره بقوله مازاغ البصروم أطغي وقال تعالى فلااقسم بالخنشر للحوارا لككش لِي قُولِهِ وَمَا هُوَبِقُوْلِ شَيَطاً إِن رَجِيهِ لِا أُفْتِيمُ أَيْ أَفْتِهُمُ النه القول رسول كريم اى كريم عند مسله ذي قوية ليغ ماحِلهُ مِنَ الوحي كِن أَيْ مُمَرِّكُن الْمَزِلَةِ مِن رَبِّهِ

رَفِيعِ الْحَيَّ اعِنْدُ مُطَاعٍ ثَرَّا يَ فِي السَّيَّاءِ اَمِينِ عَلَى الْوَحَى قَالَ عَلَيْ نُ عِيسَى فَغُرُهُ الرَّسُولَ الْكَرَيْمُ هُنَا فَهَدَّ تُصَكِّل لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَيعُ الْأَوْصَافِ بَعْدُ عَلَى هُنَالَهُ وَقَالَ عَيْرُهُ هُوَ حَرْدِلُ فَتَرْجِعُ الْأُوصَافِ النَّهِ وَلَقَدْرًا وُيَعِيْ مُحَكًّا فِيلَ رأى رته وقتيل رأى جنريل في صورته وما هُوعَا الغنب بِظَنِينِ أَيْ بُمُتَّهَا مِ وَمَنْ قَرَأُهَا بِالِصَّادِ فَعَنَاهُ مَا هُوَ بِجَيا بالدُّعَاء به وَالْتَدْك برجكه وَبعله وَهُن لِحَيْصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَا يَاتِفَاقِ وَقَالَ مَعَالَىٰ نَ وَالْقَلَمِ الْأَيَاتِ أقستم الله كغالي بما أفسكم به مِزعظيم قسمه عَلَي تَنزيه المُصْطَعِيم عَاعَمَ مِن الْحَالِمَةُ الْحَافِرَةُ بِهِ وَتَكُذِبِهِمْ لَهُ وَالنَّكَ وَتَسِيطُ آمَلَهُ بِقُولِهِ نَحْسِنًا خِطَابَهُ مَا اَنْتَ بِنْعَهُ رَبِّكَ بَحِنُون وَهُ بِن فِمَا يَدُ الْكُرِّةِ فِي الْحَاطَيةِ وَاعْدًا دَرَحَا نِالْاذَابِ فِي الْحَاوَرَةِ ثُمَّ آعْلَمُ مَالَهُ عِنْكُ مِنْ نعيه ذا مروتوا عكر منقطع لا يأخل عدولا عُتن به عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِنَّ لَكَ لَاجًا عَنْهُمُ نُونِ ثُرَّانُنَى عَلَيْهِ عِلْمَعَهُ مِزْهِكَانِهُ وَهَمَاهُ النَّهُ وَأَتَّكَدُ ذَلِكَ تَمْمًا لِلْتَجْدِ بِحُرْفِي التَّأْكِد فَقَالَ لَعَالَىٰ وَاتَكَ لَعَالَ خُلُوعَظِيم قِيلَ الْفُرَأَنُ وَقِيلَ الْاِسْلَامُ وَقِيلَ الطَّنْعُ الْكُرَّبِيمْ وَقَيلًا لَطَّنْعُ الْكُرَّبِيمْ وَقَيلًا لَيْسُ لِكَ هِمَّةً إِلَّاللَّهُ قَالَ الواسِطِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ جُسُن فَولُهِ

تُعَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِمْ

، بالدِغاية

عُفِيهُ

ر در بو بمن بمن تلك ً

لِمَا اَسْلَاهُ النَّهِ مِنْ غِسَمِهِ وَفَضَّلَهُ مَذَلِكَ عَلَّمَ عَهُ ، لاَ تُهُ جَمَلُهُ عَلَ ذَلِكَ الْخُلْقِ فَسَيْعًا نَ اللَّطَيْفِ الْكُرَيرِ الْمُحْسِرِ. الجواد الحمدالذي بسر للخبروهدي الئه ثمراثني على فَأَعله وَحَازًاهُ عَلَيْهِ سُنْعَانَهُ مَا أَعْمَ نَوَالُهُ وَأُوسَعَ افْضَالُهُ تْرَسَلُاهُ عَنْ قُولُمْ بَعْدُ هَنَابِمَا وَعَدُهُ بِهِ مِنْعِقًا بِهِمْ وَتُوعَدِهِمْ بقَوْله فَسَتُنْصُمُ وَيُنْصِرُونَ التَّكَادُ ثَالَانَاتِ ثُمَّ عَطَفَ بَعْدَمَدْمِهِ عَ إِذْمَرْعَدُو ، وَذَكُرسُوءِ خُلُقِهِ وَعَدَّمَعَا سِهِ مُتُولِّنَا ذَلِكَ بِفَضْلِهِ وَمُنْتَصِرًا لِنَيْتِهِ صَبِلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فلأكربضع عشرة خصكة مزخصا لالذمرفيه بقوله تَعَالَىٰ فَلَا نُتِطِعِ الْمُكَدِّبِينَ الْيَقُولِهِ ٱسَاطِيْرًا لَأُولِينَ تُترَخَتُر ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ الصَّادِقِ بَمَامِر شَقَائِمُ وَخَاتِمَةِ بُوَارِهِ بقوله معالى سيسمه عكا الخطؤم فكانت نضم الله معالى لَهُ أَتَمْ مِنْ نَصْرَيْهِ لِنَفْسِهِ وَرَدُّهُ تَعَالَىٰ عَلَى عَلَى عَدُولِا أَبُلَّعُ مِنْ رَدِّ ، وَالْبُتُ فِي دِيوَارِ جِي لِ الفص ألسنادس فهاوردمن فولهعناني فيجهته صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْدِدَ السَّفَقَةِ وَالْإِكْلِمِ قَالَعَالَ ا ظلْهُ مَا أَنزَلْنَا عَكِيْكُ الْعَرْإِنَ لِتَشْتِي قِيلَظِهُ السُّمْ مِنْ اَسْمًا مِنْ السَّالَةِ صَلِّ اللَّهُ عَلَىٰدِ وَسَلَّمْ وَقَيْلُهُواسُمْ لِلَّهِ وَقَيْلُمِغَنَّاهُ بِالرَّجِلُّ وَقِيلَ مِا اِنْسَانُ وَقَيْلُهِي حُرُونَ مُقَطَّعَةً لِعَانِ قَالَالْوَاسِطَةُ

الله مج

وَرُنكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُتُ مِنْكُمُ مِنْكُونِكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُ

آرَادَيَاطَاهِ إِلَاهَادِي وَقِيلَهُوا مَرْمِنَ الْوَظِيِّ وَالْمَنَاءُ كِأَيَّةُ عَنَ الْاَرْضِ أَي اعْمَدُ عَلَى الْأَرْضِ بِقَدَى مَنْكُ وَلَائْتُعِتْ نَفْسَكَ مالاغتماد عكي قدر واحدة وهوقوله تعالى ماأنزلنا علىك الْفَ أَن لِنَسْقَ نَزَلَبَ الْأَيَّةُ فِيماكا زَالْتَبِيُّ صَكَلًى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكُلُفُهُ مِنَ السَّهَرُوالتَّعَبُ وَقِيكِامِ اللَّيْلِ الْحَثُ بَرَنَا ٱلْقَاضِي أبوعبيلالله محتذبن عبدالتمن وغير واحدعن لقاضى آبي الوكيد الباجي إجازةً وَمِنْ اَصْلهِ نَقَلْتُ قَالَحَدَّنَا الْوُذِرِ الْحَامُ عَدَّنَا ٱبُونِحَكِ الْحَوْقُ حَدَّنَا إِبِرَاهِ مِنْ نُخْزَيْرِ الشَّاشِحُ دَّنَاعَبْدُنُ مَيْدِ حَدِّنَا هَا شِمْ بْنُ الْعَاسِمِ عَنَ يَجْعَفِرِ عَنِ الرَّبِيعِ بِنَ اَسِ فَال كَانَ النِّيُّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاصَلَّى فَامْ عَلَى رِجْلُ وَرَفَعَ الْمُخْرَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَعَ الْيُ طَهِ يَعْنَى طَ وَالْأَرْضَ مِلْ عُجَّدُمْ الْمُزْلِنَا عَلَيْكَ القرأن ليشفع لاية ولاخفاء بمافي هناكله من الاكترام وتحسين المفامكة وانجعلنا طافر أستابه صكا الله عكنه وسكركماقتل وخعلت قسمانح والفصل عاقتكه وَمِثْلُ هَٰنَا مِن نَمُطِ الشَّهَ فَقَهِ وَالْمَـكَّرَةِ قُولُهُ مُعَالَىٰ فَلَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسُكَ عَلَىٰ ثَارِهِمِ إِنْ لَهُ نُؤْمِنُوا بِهَالْحُدَيْثَ كَسَفًا أَىْ قَاتِلْ نَفْسُكَ لِذَلِكُ غَضَاً أَوْغَنَظًا أَوْجَزُعًا وَمِنْكُمُ قُولُهُ تَعَالَىٰ أَيْضًا لَعَلَكَ مَا خِعْ نَفْسُكَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ثُمِّ قَالَ بَعَالَى إِنْ نَشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِزَ السَّيْمَا

مَا يَكُفَّالُو وَمِزْهِنْ نَا

وَمَقَالِهَا وَتَخَنِّهُمُ

الله فَظَلَّتْ اعْنَا فَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَنْهُذَا الْبَارِ قَهُ أَلَهُ نَعَالَى فَأَصْدَعُ مَا تَوْمَرُ وَآعُرِضَ عَنِ أَلْمُشْرِكِينَ لى فوله تَعَالَىٰ وَكَفَدُ نَعَالُمُ الْكَ يَضِيقُ صَدَّرُكُ مِنَا يَقُولُونَ إِلَى إِخِرَالْسَنُورَةَ وَقَوْلُهُ وَلَقَدَاسْتُهُزِئَ يُرْسُلِ بِرْ قَصُلِكَ الْآيَةَ ۚ قَالَ مِكَيِّ سَلَّادُهُ تَعَالَىٰ بِمَاذَكُمْ وَهُوِّنَّ عَلَيْهِ مَا يَلَعَيْ مِنَالْمُشْرَكُنَ وَاعْلَهُ أَنَّ مَنْ كَمَادِي عَلَا ذِلَكَ يُحْدَّلُهِ مَاحَلَى مَنْ قَالُهُ وَمُثْرُهِ إِنْ التّسِلَةِ قُولُمْ تَعَالَىٰ وَانْ ثِكَدُ تُولِكُ فَقَدْ حَكْدَ بَتْ رُسُلَ مِنْ فَتَلْكَ وَمِن هٰذَا قَوْلُهُ نَعَالُم ' كَذَلُكُ مَا أَيَّالَذِينَ مُزْقَتْلُهُمْ مِنْ رَسُول اللاقالواساح اوجنون عزالاالله تعالى بما أخبرك عَنِ الْأُمُم السَّالْفَهُ وَمُقَالِهَا لِأَنْمَانِهُمْ قَنْلَهُ وَفِينَتِهِمْ بِهِمْ وَسَلَاهُ مِذَلِكَ عَنْ مِجْنَتِهِ عِثْلِهِ مِنْ كُفَّارِمَكُمَّةً وَاتَّهُ لَيْسَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَ ذَلِكَ ثُمَّ طُتَّ نَفْسَهُ وَامَانَ عُذَرَهُ بِقُولِهِ تعالى فتولعنهم أى عرض عنهم فنما أنت بملوم أي فاذاء مْ اللَّغْتُ وَاللَّاعِ مَا حُمِّلْتَ وَمِثْلَهُ قُولُهُ نَعًا لَى وَاصْبِرُ شُكِم رَبِّكَ فَاتِّلُكَ بِأَعْنَيْنَا أَكَاصِبُوعَلَىٰ أَذَاهُمْ فَاتِّلُكَ بَحِيثُ نَرَيْكَ وَتَحْفَظُكُ سَلَاهُ اللهُ مُعَالَىٰ بَهِ نَا فِي اللَّهِ اللهُ مُعَالَىٰ بَهُ نَا فِي اللَّهِ كَتْدَة مِنْ هَا نَالْعُنْيَ الفضِّ أُلِسَامِحُ فِيمَا أَخْتَرَاللهُ مُعَالَى به في كَابِهِ الْعَرَرَمُ عِفْ

عَلَيْنِمُ فَالْأَلْكُ وُ

؛ لِمَنْتَعِدَهُ

قَدْرِهِ وَشَرِيفِ مَنْزِلَتِهِ عَلَى الْأَسْتِاءِ وَخُطُوهِ رُتْبَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَاذِا خَذَا للهُ مِنَّا قَالِنَدِينَ لَمَا أَلَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَيْكُمَةٍ إِلَىٰ قُولُهِ مِنَ السَّا هِدِينَ قَالَ الوُالْحَسَنِ الْقَابِسِينُ اسْتَحَصَّ اللهُ نَعَالَىٰ حُمَّا صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضل لَم يُؤْنِه عَثرَهُ آمَانَهُ به وَهُومَا ذَكرَهُ في هن اللية فَ لَالْفُسَةُ وَنَ آخَذَا لِلهُ الْمِثَاقَ بِالْوَحْيِ فَلْمِ يَعْتُ نَبِتًا إِلَّا ذَكَلَهُ مُحِمًّا وَبَعْتُهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِ مِينَاقَهُ إِنْ آدْرَكَهُ لِيَوْمِنَنَّ بِهِ وَقِيلَ إِنْ نُسَيِّنُهُ لِقُومِهِ وَيَأْخُذُ مِيثًا قَهُمُ أَنْ بُسِّيوُ لِمُنْ بَعِدَهُمْ وقوله شُمِّخًاء كُولِلْخِطَاتِ لِاهْلَالِكَأَلِ الْعُاصِرِينَ لَحَدُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى ثُنْ كِي طَالِبِ رَضَى لِللهُ عَنْهُ لَمْ نَعَتَ اللَّهُ نَبَّامِ إِذَ مَنْ الْعَنْ لَا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهَدَ مُحَتَدَصَكًا لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَئُنْ يُعْتَ وَهُو حَيْلُو مَنْ لِهِ وَلَيْنَصُرُ نَهُ وَيَأْخُذَا لَعَهُدَ بِذَلِكَ عَلَى قُوْمٍ وَنَحُو مُعَنَا لَسُدِّي وَقَتَادَةً فِي يَضَمَّنْ فَضَلَّهُ مِنْ غَبْرُوكُهُ وَاحِدِقَالَ اللهُ تَعَالَا وَاذْ اَخَذْنَا مِنَ التَّكِيِّينَ مِيثًا قَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نَوْجِ الْآيَةَ وَقَالَ مَعَالَىٰ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَوْلِيهِ شهداً رُويَعَنْعُمَ بِالْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَكُ فِي كَلامِ مَكِيهِ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَدُ بأبى أنت وأمى يارسول الله لعَدْ بَلَعَ مِنْ فَصَلَتَكَ عِنْ مَالله

رَ بَعَتَكُ أَخِرًا لَانْنَاء وَذَكَاءً فِي أَوْلَمْ فَقَالَ وَاذِاجَدْناً مِنَالتَّبَيِّينَ مِيثًا فَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ الْأَيِّرُ بِٱلْحَانَاتُ وَأَمِي نَارِسَوْلَ اللهِ لَقَدْ بِلَغُمْ وَفَضِيلَتِكَ عِنْكُ أَنَّا هَا لِلنَّارِيُودُونَ أَنْ يَكُونُوْ الطَّاعُوكَ وَهُمْ يَثْنَ طَبَاقِهَا يُعَدِّنُونَ يَقُولُونَ النَّتَنَا ٱطَّعْنَاالله وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا قَالَ قَتَادَهُ إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَكُنْتُ أَوَّلُ الْأَنْمَاءِ فِي كُنَّا وَاخْهُمْ في لْنَعْتُ فَلِذَ لَكَ وَقَعَ ذِكُرُهُ مُقَلِّمًا هُنَا قَتْلَ نُوْجٍ وَعَبْرٍهِ قَالَ السَّمْرُ قَنْدَى فِي هِنَا يَقْضِيلُ بَسِّنَاصَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم لتخصيصه بالذكرقلهم وهواخرهم المعنى خنالته تعالى علهم قَ إِذَا خُرْجَهُمْ فَطُهُوا دُمَّ كَالذَّرَّ وَقَالَ تَعَالَىٰ نَلْكَ الْرَيْبُ أبغضهم عَلَيْعَضِ للآية قَالَ أَهُلُ النَّفْسُ وَارَادَ بِقُوْ م بعضهم درجات محمّاً صلّى الله عكنه وسكم لات مُحْمَرُ وَالْأَسُودُ وَأَحِلَتْ لَهُ الْغَنَا يُمْ وَطَلِمَ رَبُّ المغي أَتُ وَلَيْسُ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْبُنَاءِ أَعْطَ فَضِيدَ كرامة الاوقد اعطى مجد صالالله علنه وس لَهَا قَالَ يَعْضُهُمْ وَمِرْ فَصْلِهِ أَنَّاللَّهُ تَعَالَىٰ خَاطَبَ الْأَبْدِ أسمائهم وخاطت بالنوء والرسالة فحيحتاب فَقَالَ مَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا آتُهَا الرَّسُولُ وَحَكَىٰ السَّهُمْ قَنْ الكَلْبِي فِي فَوْلِهِ مَعَالِيٰ وَانّ مِن سَبِعَتِهِ لِإِبْرَهِ

۲ بَعْثًا

آنًا لَمَنَاءَ عَائِدَةً عَلِي مُحَلِّصِكُمُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ أَيُ اِنَّهُ مِنْ سُعَةُ مُحَدُ لَا بُرْهِ مِمَا يُعَلَىٰ دِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَاجَازَهُ الْفَرَّاءُ وَحَكَاهُ عَنْهُ مَكِيٌّ وَقِيلَ لَمْزَادُ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّكَاثُم الْفَصْلُ التَّامِنُ فِي اعْلام اللهِ تَعَالَىٰ خُلْقَهُ بِصِلُونْهُ عَلَيْهُ وَوَلاَيتُهِ لَهُ وَرَفْعٌ لِهِ الْعَنَالَ بِسَيَهِ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَاكَارَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمْ أَيْ مَاكَنْتَ عِكَّةً فَلَمَّا خَرَجَ السَّبِيُّ صَلِّالِللهُ عَلَيْهِ فَسَلِّمَ مِنْ مَكَةً وَتَقِينِهَا مَنْ يَقَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَ وَمَاكانَ اللهُ مَعَدِّ بَهُ وَهُمْ سِيتُعْفِرُونَ وَهُنَامِنْكُ قَوْلِهِ لَوْتَزَيَّلُو الْعَدِّيْنَا الْآيَةَ وَقَوْلِهِ يَعَالَىٰ وَلَوْلاَ رِجَالًا مُؤْمِنُونَ الْآيَةَ فَلَمَّاهَاجِكُ الْمُؤْمِنُونَ نَزَلَتْ وَمَا لَمُوْهُ الآيعدنه مالله وهذامن آئين ما يظهر مكانته صراً الله عَلَنْهُ وَسَلَّمْ وَدُرَأَيِهِ الْعَنَا لَ عَنْ أَهُلُم كُهُ بُسُلِكُ وَيُ نُرِّكُونِ اصْحَابِهِ بَعَدُهُ بَيْنَ اظْهُرِهِمْ فَلَمَّا خَلَتْ مَكَّةٌ مِنْهُمْ عَنَّبُهُمُ اللَّهُ بِتَسْلِيطِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَعَلَّبَهُ إِنَّا هُمْ وَكَا فيهم سُيُوفَهُمْ وَأَوْرَتُهُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيَّارَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ وَفِي الْأَيْهِ آيضًا مَّا وَمِلْ الحُرُحَدَّ ثَنَّا الْقَاضِي لَشَّهِ مُدَانُوعُ رَحِمُهُ اللهُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّمَنَا الْوَالْفَصَهُ إِبْخُهُونَ وَآبُولُكُسُ مِنْ لَصِّبُرُفَي قَالَاحَدَّتَنَا ٱبُوبَعَلَى مِنْ زَوْجِ الْحَرَّوْحَالَةُ ٱبُوعِلِيَّ السِّنْجِيُّحَدَّنُنَا مُجَدِّبُنِ مُحَبِّقُ إِلْمُ وَزِيٌّ حَدَّثَنَا ٱبُوعِيسَ

رَّرِو وَاخْتَارَة

وَدَفْعِيهِ

وَدِنْاَمَ وَدُنْاَمَ وَدُنْاَهُ الحافظ حَدَّنَا سُفَا أَنْنُ وَكِيعٍ حَدَّنَا بْنُ ثَيْرِعَنَا سِمْعِيلَ بْ اِبْرَاهِيهُ بِنْ مُهَاجِرِ عَنْ عَتَادِبْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ إِنْ أَدِهُ وُسِي عَنْ آسِهِ قَالَ فَالْكِ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَسَدِّ أَنْزَلُ لِللَّهُ عَلَىٰ امَانَانَ لاَمْتِي وَمَاكَ أَنْ اللَّهُ لَيْعَدُنَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَاللَّهُ مُعَادِّتُهُمْ وَهُمْ لَيْسْتَغَفِّرُورَ فاذامطنت تركت فيك لاستغفا رويخومن قَةُ لُهُ نَعَالِيٰ وَمِا ارْسَالْنَا لَذِ الْأَرْحَمَةً لَلْعَالَمُن فَالَ صَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي قِسَامِنَ الْسَدَع وَقِياً مِنَ الانْحِتِلافِ وَالْفِينَ قَالَ بَعْضُهُمُ الرَّسُولاحِ صَلَّ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمْ هُوَ الْأَمَانُ الْأَعْظَمُ مَاعَاشُ وَمَا دَامَتْ سُنْتُهُ بِالْقِيَةُ فَهُو مَاقَ فَاذِا أَمِيتُتْ سُنْتُهُ فَأَنْتَظِرُ وَالْكَالَاءَ وَالْفِئْنَ وَقَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّاللَّهُ وَمَلَقَّكَ مَهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ المَانِ اللهُ يَعَالَىٰ فضا أنبته صا الله علنه وسكر بصلونه عليه ترتب لوة مَلَيْكُنَّهُ وَأَمْرَعِكَ أَدُّهُ مِا لَصَّلُوهُ وَالنَّسْلِيعَلَيْهُ وَقَدْ حَكَّ أَنُوبَكِ بِنُ فُورَكِ أَنَّ بَعِضَ لَعَ كَا إِيَّا وَلَ فَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجُعِلَتْ قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّاوِعَ عَلَيْ هناأى في صلوة الله تعنالي عَلَيَّ وَمَلَّتَكَ تَهُ وَأُمْرِةِ الأمة بذلك إلى توم القيمة والصلوة مزاللك الكيك

ر. ر. فأنتظير

وَمِنَالَهُ دُعَاءً وُ وَمِنَا لِللهِ عَزَّ وَحَلَّ رَحْمَةٌ وَقِيلَ مُصَلُّونَ يُبارِكُونَ وَقَدْ فَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جِينَ عَلِمَ الصَّالُوةَ عَلَيْهِ مَنْ لَفُظُ الصَّالُولَةِ وَالْتَرَّكَةَ وَسَكَنْذَكُمْ حُنكُمُ الصَّاوَةِ عَلَيْهِ وَذَكَرَ بَعَضُرُ الْمُتَكَّلَمِينَ فِيقَسُ خُرُون كَهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ لنبيه قال تعالى الشرالله بكاف عنده والماء هدائته لَهُ قَالَ وَمُدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا وَالْنَاءَ تَأْسِكُ قَالَ وَاتِدَلَا بِنَصْرِي وَالْعَانَ عِصْمَتُهُ لَهُ قَالَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ لِنَا سِ وَالصِّادَصَاوِيُّهُ عَلَيْدَقَالَ إِنَّالِلَّهُ وَمَلَئَّكُمَّهُ يُصَّلُّونَ عَلَىٰ لِنَّبِي وَقَالَ بَعَالِكِ وَانْ تَظَاهِمَ عَلَيْهِ فَا ثَالِلَّهُ هُوَ مَوْلَكُ الْآلَةُ مَوْلاً ثُمَا يُ وَلَيْهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قِسَا الأنبياة وقير الكلكة وقير أنوبجر وغمروقي عاترضي عَنْهُمْ أَجْعَانَ وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْظا هِرِيد الْفَصِّلُ التَّاسِعُ فِيمَا تَضَمَّنَتُهُ سُورَةُ الْفَتْحِ مِنْ كَرَامَانِم صَكِ إِللَّهُ عَلَى وَسَارَ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّا فَتَخَالَكَ فَتُعًا مُبِينًا إِلَى فَوْلِهِ بَعَا لَى يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيدُهُمْ تَضَمَّنْتُ هَٰ إِنَّ الامات مز فصله والشناء عليه وكي يرمنزلته عنكالله تعنالي ويغيث مته لديه مايقصرالوصف عن لانتهاء الله فأبتكأ جَلَحك له باغلامه بمأقضاة

وشيعيه

اَکَ بِرَفِع ذِکْرُكُ وَسِعَبْرِكَ وَعَفْرِلَكَ وَعْفَرِلَكَ اَسْنَى

عِندَرَبِم

لَهُ مِزَ الْقَصَاءِ الْبَيِّن بِظُهُورِ ، وَعَلَيْتِهِ عَلَى عَلَى الْهِ وَعُلُو كلته وشريعته وأته مغفور له عنه موانح عَلَانَ وَمَا يَكُونَ قَالَ بَعْضَهُمُ ارَادَ غَفُرانَ مَا وَفَعُ وَمَا لَم يَقَعُ أَيْ أَنْكُ مَعْفُورُ لَكُ وَقَالُ مِكِي يَجْعَكُ اللَّهُ الْمُنَّةُ كالمنعن لااله عاره منة تعد متنة وفضالا بعدفضل نتم قال ويتمريغمته علىك قيل ضوع مَنْ تَكُرُ عَلَىٰكَ وَقَالَ بِفَيْرِمِكُهُ وَالطَّالِقِ وَقَالَ لدُّنْهَا وَسَصِرُكَ وَيَغْفِرُكُ فَاعْلَهُ بِتَمَامِ عَلَيْهِ بِخُصُوعٍ مُتَكَرِّي عَدُو و لَهُ وَفَتِ آهُمُ البالادِ عَلَيْهِ وَأَجْمَالُهُ وَرُفِع ذِكُوهِ وَهِمَايِتِهِ الْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ المبلغ الجحنة والسعادة وتضره النصر العزيز ومنته علاه مَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالسَّكِينَةِ وَالظُّمُّ نِينَةِ الْبَيْجِ لَمَا فِي قَاوْبِهِمْ وَمِثْنَا رَبِّهِمْ بِمَالَمُ مِعْنَدُوقُورَهِمْ الْعَظِي وَالْعَفُوعَنَّهُمْ وَالسَّيْرِ لِذَنْوَبِهِمْ وَهُلَاكِ عَدُوهِ فِي الدَّنَّا اخرة ولعنه وبغيرهم من رحمته وسؤومنقكه شم قَالَ إِنَّا رُسُلُنَا لَهُ شَاهِماً فَمُبَشِّم وَيَنَدُما الْإِيهُ فَعَدَّ سِنَهُ وَخَصَائِصُهُ مِنْ سَهَا دُيَّهِ عَلَى امْتِهِ لِنفسِهِ لتَبْلُعُهِ الرَّسَالُةِ لَهُمْ وَقِيلَ شَاهِماً لَهُمْ بِالتَّوْجِيدِ وَمُبَسِّرً أُمَّتِهِ بِالتَّوَابِ وَفِيلَ بِالْعَيْفِرَةِ وَمُنْذِراً عَلْقُ وَبِالْعَنَابِ

وَقَا مُحِذِّراً مِزَالْصَلَالَاتِ لِيَوْمِنَ مَاللَّهُ ثُمَّ بِهُمَّ لَهُ مِنَ لِلَّهِ الْحُسْنَى وَبَعْزَرُوهُ أَيْجُلُونَهُ وَقِلَ لِيَصْرِ وَقِيلَ يُهَالِغُونَ فِي تَعْظِمِهِ وَتُوقِرُونُ أَيْ يُعَظِّمُونُ وَقَ بعضهم ويعززوه بزائن من العزوالاك أوالاظهر أتهنا في حق محتمد صلى الله عليه وسكر ترقال ويستحوله فَهُنَا رَاجِعُ إِلَى اللهِ مَعَالَىٰ قَالَ ابْنُ عَظَاءِ جُمِعَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِنْ السَّوْرَة نِعَمْ مُخْتَلَفَةٌ مِنَ الْفَيْرِالْلُبِينِ وهومنا علام الاجابة والمغفة وهيمن اعلام المحتة وتمام التعة وهيمن علام الإختصاص والهداكة وهي مِنْ عَلامِ الولاية فَالْغُفرةُ تَرْبُدُ مِنَ الْعُنُوبِ وَتَمَامُ النُّعَةِ الْكُوعُ الدَّرَحَةِ الْكَامِلَةِ وَالْهِمَالَةُ وَهَا لَدُّعُولَةً إِلَى المشاهدة وقال جعفر أن محتدمن تمام نعمته علنه نَجِعَلُهُ حَدِيدٌ وَأَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ وَكَسَحَ بِهِ سُكِرَائِعَ عَنْدِي وعرج به اليالمحكل الاعلى وحفظه في الغزاج حتى مَا زَاعُ الْبَصِّرُ وَمَا طَعَيْ وَبَعِتُهُ إِلَى الْآخْ مَرُ وَالْأَسُود وَاحَرَالُهُ وَلَامَتِهِ الْغَنَائِمُ وَجَعَلَهُ شَفِعًا مُشَقَعًا وسَدَ ولداد مروفرن د كره بنكر ورضا ، برصا ، و كله ٱحَدَرُكُني التَّوْجِيدِ ثُنَّمَ قَالَ إِتَّالَّذَينَ يُبَابِعُونَكَ ابِّتُمَا بِيمُونَ اللهَ يَعْنِي بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ أَيْ إِثَمَا يُمَا يُعُورَ اللهَ

منهم إيّاك كالله فوق أيديهم مُريدُعنْ النعكة ف الكلام وتأكد لعقد سعتهم الت وعِظَيد شَأْنِ الْمُنَاتِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَكُونُ مِزْهُ اللَّهِ أَفَالَىٰ فَكُمْ تَقَالُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَالَهُمْ وَمَا رَمُنْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَ اللهُ رَمَى وَإِنْ كَا لَا وَلَا فى لا المُحَازِوَهُ مَا فَي لا ساكِقِيقَةِ لا تَالْقاتِلُ وَالرَّامِي الْحَقَنَقَة هُوَاللَّهُ وَهُوَ خَالِقٌ فِعْلِهِ وَرَمْيِهِ وَقُدْرِيةِ عَلَيْهِ سُنَّكُهُ وَلاَتُهُ لَيْسَ فِي قَدْرَةِ الْكَشَرِ تَوْصِ لَ تَلْكَ الْمَسَدِ وصكت حتى لوينق منهم من لوتملاً عينيه وكذلك الكتَّكَةِ هُمْ حَقَيْقَةٌ وَقَدْفِيلَ في هِنَ الْأَمْرَى اِنَّهَا عَلَىٰ الْمِحَا زِالْعَرَىٰ وَمُقَابِلُةِ اللَّفَظُ وَمُنَاسَكِيةٍ أَيْ مَا فَتَالَمُو هُمْ وَمَا رَمَيْتُهُ مُ أَنْتَ إِذْ رَمَيْتَ وُجُوهُهُمْ بالخصياء والتراب وككن الله رمي قلوتهم بالجزع أيات مُنفَعَةُ الرَّمِي كَانَتُ مِنْ فِعْلِ اللهِ فَهُوَ الْقَارِلُ وَالرَّامِي بالكعني وأنت بالاسب الفضر الغايشة فيما أظهرته الله يعالى فكار العزر مِنْ كَرَامِتُهُ عَلَيْهِ وَمُكَانِتُهِ عِنْكُ وَمَاخَصَيْهُ مِنْ ذَلِكُ سِوى مَا انتَظَمَ فِيمَا ذُكْرُناً أَ فَتَكُمِنْ ذَلَكَ مَا نَصَّاهُ

ر ک<sup>ار</sup>یز ومشیره

> ر ماقصه

ڣٽ مِن<sup>۳</sup>

مَوْيَةِ مِ

مِنْ قِصَّةِ الْاسْزَاءِ فَي سُورَةِ سُنْحَانَ وَالنِّحَ مُومَا انْطُوتُ عَلَيْهِ الْقَصَّةُ مِنْ عَظِيمِ مَنْ زَلْتِهِ وَقُوْيِهِ وَمُشَا هَلَةٍ مِاشَاهَا مِنَ الْعِمَا يْبِ وَمِنْ ذِلَكَ عِصْمَتُهُ مِنَ التَّاسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ يَعَفِّمُكَ مِنَالِنَّا سِ وَقُولِهِ تَعَالَىٰ وَاذِ مَيْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآية وقوله الاستضرو، فقد نصر الله ومادفع الله به عَنهُ في هذه القِصّة مِنْ أَذَا هُمْ مَعَدَ تَحَرُّ بَهُمْ لَمُلْكِ وَخُلُوصِهُ بَحَا فِي مِنْ وَالْآخِذُ عَلِ الصَّارِهِ عِنْدُخُرُ فَجِهِ عَلَيْهِمْ وَذُهُوهُمْ عَنْطَلَمَهِ فِي الْغَارِومَ اَظَهَرَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِيَاتِ وَنُرُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِ وَقِصَّةِ شُرَاقَةً بْنُ مَالِكِ حَسَبُ مَا ذَكُرُهُ اَهُ لِالْحَدِيثِ وَالسِّيرِفِ قِصَّةِ الْغَارِ وَحَدِيثِ الْحُورَةِ وَمَنْهُ قَوْلُهُ مَعَالِكِ إِنَّا اعْطَنْنَاكَ الْكُوْشُرَ فَصَلَّ لِرِّيْكَ وَانْخَصُر إِنْ شَانِئُكَ هُوَالْاَتُ رَّاعُلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عُنَاعُظَاهُ وَالْكُورُ وَ حَوْضُهُ وَقِيلَ نَعَرُ فِي الْحَتَّةِ وَقِيلَ الْحَدُ الْصَاعَرُ وَقِيلَ الشَّفَاعَةُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْحِيرَاتُ الْحَصَاتُ وَقِيلَ النَّهُ وَوَقِيلَ النَّهُ وَوَقِيلَ الْعَرْفَةُ ثُمَّا أَحَارَ عَنْهُ عَلَقَ لَا وَرَدَّ عَلَيْهِ فَوْكَ أُ فَقَالَ بَعَالَىٰ الرَّ سَانِتُكَ هُوَ الْأَن تُرَّا يُعَدُّ وَكَ ومُنغضك وَالْاتَ مَرْلَكُهُ عَمُ الذَّلَ أَ وَالْمُفْرَدُ الْوَحِيدُ أوالذي لإخترفيه وقال تعالى ولقد المناك ستنعا مِنَ لَمُنَّا بِي وَالْقُورُانَ الْعَظِيمُ مَيْ لَالْسَتَهُمُ الْمُنَّا فِي الْسُورُ

الطُّوالْ الأوَلُ وَالْفُرْإِنَ الْعَظِيرَامُ الْفُرَانِ وَقَلَ السَّنَّعُ الْمُتَانِي مُرْالْقُرْأِن وَالْقُرْأَنَ الْعَظِيمِ سَائِرُهُ وَقَبَلَ السَّبْعُ الْمُتَادِ مَا فِي الْفُرْ أَن مِنَا مُرِو نَهِي وَشِيْرَى وَ انْذَارِ وَصَرْبَ مَثْلُ وَاغْدَادِهِ اسْتَنْنَاهَا لِمُحَتِّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَخَرَهَا لَهُ دُونَ الْأَنْسَاءِ وَسُتَمَ الْقُرْ أَنُّ مَنَّا بِيَ لِأَنَّ الْفِصَصَ تُنتَى فِ وَقَمِ السَّنْعُ الْكُتَانِيَ أَكُمَنَاكَ بِسَنِعَكَرَامَاتِ الْمُدَىٰ وَالسَّبُوَّةُ وَالرَّهُمَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالْوِلَايَةُ وَالتَّعْظُ وَالسَّحَامَةُ وَقَالَ وَأَنْزَلْنَا اِلْبِنِكَ الدَّكُيِّ الْأَيَّةُ وَقَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا كَ اللَّهِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَبِيْرًا وَمَذِيرًا وَقَالَ بِعَالَى قَالِمَ أَلِمَا النَّالِ اتى رسُولُ الله النَّكُمْ عَمَعًا الآيةُ قَالَ الْقَاضِي حَمَهُ اللهُ فَهَدُهُ زخصباتضه وقال تعالى وماارسكانام وسنوليه الأبلسان قوم ليكين لهم فخصهم بقومهم وبعث مجآ صَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسِيًّا ۚ الْإِلْخَالَةِ كَافَّةً ۗ عَلَّمُهُ وَسَكُمْ تَعِيْتُ إِلَىٰ لاَحْمَ وَالْأَسُودِ وَقَالَ بَعَالَىٰ النَّيَاوُلُ بالكؤمنين مزانفسهم وأزواجه أمهاتهم قال اهلالتَّفس أولى باللؤمنين من أنفسهم أى ما أنفن فيهم مِن امر فهو مَاضِ عَلَيْهِ رُكِما يَضِي مُكُمُ السَّيْدِ عَلَى عَنَاهِ وَقَدِ

عَمَّدُ خَلَقَ حَوْمَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ ال

الجآلي

اتناع أمرد أولى من اتناع رأى النفس وأز وأجه أمها تهمه أَيْ فَالْحُوْمِةُ كَالْأُمْهَاتِ حُرْمَ نِكَا حُهُنَّ عَلَيْهُمْ بَعَثُنَّ الْمُعْرِبَعَ لَكُ تَكْمَةً لَهُ وَخُصُوصِتَةً وَلاَتَهِنَ لَهُ أَزُواجٌ فِي الْإِخْرِيْ وَقَدْ قُوئَ وَهُواَتْ لَمْ وَلَا يُقَرِّابِهِ الْأِن لَحَالَفَتِهِ الْصَحَفَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ لَيَا اللَّمَاتِ وَالْحِكْمَةُ الآية قيراً فَصَهُ لَهُ الْعَظِيرُ بِالنَّهُوَّةِ وَقِيلَ بِمَاسَبَقَ لَهُ فِي لَازَكُ وَاَشَا رَالُواسِطِيُّ الْمَاتَهُا الشَّارَةُ إِلَى احْتَمَا لِالرُّوْيَةِ الَّهِي لَمْ يَحْمَلُهُا مُؤْسِيْعَكُمْ السَّلَامُ الْبَابُ النَّاف في تَكُيل لله نَعَالَىٰ لَهُ الْمُحَاسِنَ خَلْقًا وُخُلُقاً وَقِرَانِهِ جَمِيعَ الْفَصَنَا تِلَالَدِينَةِ وَالدُّنُولَةِ فِيهِ سَعَاً اعْلَمُ أَيُّهَا الْمُحُتُّ لِمُنَا النَّبِي الْكَرْمِ الْبَاحِتِ عَنْ تفاصيل مُكل قَدْره العظم أنَّخِصال الحكال والكال في البَشَرِ نَوْعَانِ صَرَوُرِي دُنْنِوَي اقتصَبْتُهُ الْجَلَّةُ وَصَرُونَا الكيوة الدُنيا وَمَكْكَتَسَتُ دِينِي وَهُومَا يُحِدُّ فَأَعِلْهُ وَنُقِيرَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ ذُلِيْ ثُمَّ هِي عَلَىٰ فَتَيْنِ اَيْضًا مِنْهَا مَا يَتَحَالَمُ لاَحَدِالْوَصْفَ أَن وَمِنْهَامَا يَمَازُجُ وَيَتَكَاخَ أَفَامًا الصَّرُورِي لمحض فاكيس للزوفيه انيتار ولااكيساب بشراكاكار فيجلته مزكمال خلقته وجمال صورته وقومعقله وصِعَةِ فَهُمْهِ وَفَصَاحَةِ لِسَانِهُ وَقُوْةِ حُوالِتُهُ وَاعْضَالُهُ

التَّعَوْيُ فَوَاعِدِ

> وَالْتُودِدِ وَالْتُودِدِ

واغتدال حركاته وشرف سبه وعزة قومه وكرم تلج هن الخصال الأخرة بالأخبروتة إذا قصديها التَّقَوِّى وَمَعَوْنَهُ الْبَدِنِ عَلَى سُلُوكِ طَرِبِقِهَا وَكَانَتُ على حُدُودِ الصَرُورَةِ وَقُوانِينِ الشَّرِيعَةِ وَامَّا الْكُلْسَتَ لَهُ الأخرقة فسأرأ لأخلاق لعكتة والاداب الشرعتية من الدِّن وَالْعِلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْصَّبْرُ وَالشَّكْرُوالْعَدْلِ وَالرَّهْدِ والتواضع والعفو والعقة والجؤد والشياعة والحاء وَالْمُرُوءَةُ وَالصَّمَاتِ وَالنَّوْدَةِ وَالْوَقَارِ وَالْرَحْمَةِ وَحُسْرٍ. لأدب والمعاشرة وأخواتها وهجا لتيجماعها خسن عُلْقُ وَقَدْ كُونُ مِزْهُ فِي الْأَخْلَاقُ مَا هُوَ فِي الْغَرِيزَةُ الجملة لبغض لتاس وبعضهم لأتكون فنه وَلَكِنَّهُ لَا يَدَّانَ يَكُونَ فِيهِ مِنْ اصْوَلِما فِي اصْدَا شُعْبَةُ كَمَا سَنْسَنَهُ ازْشَاءَ اللهُ بَعَالَى وَ كُونَ هَانِهِ الْآخَلُاقُ دُنْنُوتِيَّةً إِذَالُهُ ثُرُدٌ بِهَا وَحُهُ اللَّهِ وَالدَّارُ الاخِرة والكنّاك لما عَاسِنُ وَفَضّا مَلَ ما يقناق أضحاب العُقول السّبكمة وازاختكفوا في موجي حُنينه وتفضيلها فصنكفالالقاصي إذاكانت خصك

وَرَأَيْنَ يُشَرِّفُ يَيْشَرِّفُ اتَّفَقَتْنَا وَآوَانِن

الْكَمَالِ وَلْلَالِهَا ذَكُنَا أُو وَخِذِنَا الْوَاحِدَ مِنّا يَشْرَفُ بِوَاحِنَ مِنْهَا أَوِاثْنَتَنْ اناتَّفَقَتْ لَهُ فِحَلَّا عَصْرامِنا مِن سَمَا وَجَمَالِ الْوَقْقِ وَاوْعِلْمَ اوْجِلْمُ اوْشَكَاعَدَ اوْسَاحَةِ حَمَّ الْمُغُلِّمَ قَدْرُهُ وَيَضْرَبَ بِاسْمِهِ الْأَمْثَالُ وَيَتَقَدَّرُ لَهُ بالوصف بذلك في القلوب آئرة وعظمة وهومن عُصُورِ حَوَالِ مِهْ يُوَالِ فَمَاظَنُكَ بِعَظِيمِ قَدْرِ مَنَ الْجَمَعَتَ فِيهِ كُلُّهِنِ الْخِصَالِ إِلَى مَا لَا يَأْخُنُهُ عَدُّ وَلَا يَعْبَ رُعَنُهُ مَقَالٌ وَلاَيْنَالُ كِسْبِ وَلَا صِلَةِ الْابْتَحْصِيصِ الْكِسَبِ المُتَعَالِمِنْ فَضَاكُمُ النَّنُوَّةِ وَالْرَسَالَةِ وَالْخَلَةِ وَالْحَامَةِ والإضطفاء والاستراء والروكة والقنب والذنو وَالْوَجِي وَالشَّفَاعَةِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَصِيلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرقبعة والمقام المحفي والبراق والمغراج والبغث إلى الاختكر والأسود والصلوة بالأنتاء والشهادية بأيز الانبتاء والامتم وسينادة وكدادم وليتواء الخدوالبشارة والمتنائزة والمكائة عث ذي لعَرْش وَالطَّاعَة شَمَّ وَالْمَانَة وَالْهِمَانِةِ وَرَجْ مَهُ لِلْعَالَمِينَ وَاغِطْنَاءِ الرَّضِي والسَّوْلِ وَالْكُوْتُو وَسَمَاعِ الْقَوْلِ وَإِنْمَامِ الْتَعْمَةِ وَالْعَسَفُوعَتَا تَقَدَمُ وَتُأْخَرُ وَشَرَحِ الصَّدْرِ وَوَضَعِ الْوِذِرِ

وَالشَّوْالِدِ

وَرَفْعِ الَّذِي وَعِنَّ وَ النَّصْيَرُونُولِ السَّكِينَةِ وَالتَّأْسِدِ ماللكتكة وايتآء الكيكاب واليحكمة والتشبع المثابي والفزان العظيروتزكية الأمة والدعاء إلى لله وصلوة الله تعالى وَالْلَكَكَةُ وَالْكُنْمُ بِنَ الْنَاسِ بِعَالَمْ إِنْ اللهُ وَوَضِعِ الْإِصْرِ والأغلال عنهم والقسم باسمه واحابة دعوته وتحكله أنجا دات والعجنه وانحتاء المؤنى واشماع الضم ونبغ المناء من بكن أصابعه وتنكث القليل وانشقاق لقر وردالشم وَقُلْ الْأَعْدَانِ وَالنَّصْرِيالِرَّعْبُ وَالْاطْلِاعِ عَلَى الْغَيَدُ وَظِلَ الْعُهُمَامِ وَتَسْبِيحِ الْحُصَا وَابْزَاءِ الْآلَامِ وَالْعِصْهَةِ مِنَ النَّاسِ الْمَالَا يَخُويِهِ مُعْتَفِلُ وَلَا يُحُطُّ بِعِلْمِ الْمَانِحُهُ ذَلَكَ وَمُفَصِّلُهُ بِهِ لَا اللَّهُ عَبْرُهُ إِلَىٰ مَا أَعَدَّلَهُ فِي الدَّارِ الْإِجْرِيَّ مُ مَنَازِلَالُكُو امَة وَدُرَحاتِ القَدُسِ وَمَراسِ السَّعَادُهُ وَلَكْسَ وَالزَّمَادَةُ الَّتِي تَقَفُ دُونَهُ الْعُقُولُ وَكَيْارُدُونَ اَدانِهَا الْوَهُمُ فَصَّ إِنْ الْقُلْتَ الْمُهَاكِ اللَّهُ لَا خَفَاءً عَلَى الْقَطْعِ مِا جُهِلَّهُ الَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اعْلَى النَّاسِ قَدْمً وَاعْظُهُمْ مُعَالَّهُ وَأَكْمَاهُمْ عَاسِرَ وَفَصَالًا وَقَدْ ذُهَنَّ فَيَقَاصِيلُ خِصَالًا لَكُمَا لَمِنْهُما جَمَلًا شُوَّقَتِي إِلَىٰ انْ أَقِفَ عَلَيْهُ امِزْ أَوْصَافِيمُ إِللَّهُ عَكَيْدِ وَسَ تَفْصُلُّ فَأَعَلَا نُوَّرَاللَّهُ قَلْبِي وَقُلْكُ وَضَاعَفَ فِهِ هَٰلَاللَّتِي الْكِرُوخِيِّ وُحِّكَ أَنَّكَ إِذَا نَظُرْتِ الْمِيْحِكِيا لِأَلْكُمْ إِلَالْتِي هِي عَنْزُمْ كُنَّسُ لَيْ

عِنْدَادُرُاكِمُ

لَهُ الْخُلْقَةِ وَجَدْتُهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَاطِرًا مَن عَمِطًا بِشَيّاتِ مَعَاسِبَهَا دُوْنَ خِلافِ مُنْزَ نَقَلَهُ لْأَخْنَارِلْذَلِكَ بَلْقَدْ بَلَغَ بَعَضْهَا مَنْكُغُ الْقَطْعِ آمَّا الصَّوْيَرَةُ لَأَكُوا لَقَطْعِ آمَّا الصَّوْيَرَةُ لَ وجمالها وتناسب عضايه وحسنها فقلجاء بتالاثار لصِّحَةُ وَالْمُشَهُومُ وَالْكَثْيَرَةُ بِذِلَكَ مِنْ حَدِيثِ عَلَى وَالسِّنِينِ مَالِكُ وَأَلْحُوْرُوهَ وَالْبِرَآءِ بْنِعَارِبِ وَعَائِشَةَ أَمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وابنابي هالة وأبي جيئفة وكابربن سمرة وأومعبدوابن عَبَّاسٍ وَمُعَرِّضَ مُعَيِّقِيبٍ وَآبِي الطَّفْنُلُ وَالْعَدَّاءِ بْزِخَالِدٍ وَخُرَيْمِ مِنْ فَأَيِّكِ وَحَكِيمِ بِن حِزَامٍ وَعَبْرِهِمْ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَهُ اللَّوْنِ أَدْعِجُ أَنْجَلَ الشَّكُلُ أَهْلَبُ الأشفارا بلجازج اقني افلح مُدُوَّرَالُوجَهُ وأسِعَ الْجَهُان كُتَّ الَّكِيَّةِ تَتَمَاكُ بُصَدُرَهُ سَوَّاءَ الْبَطِنُ وَالصَّدْرِ وَاسِعَ الصدرعظ مالكنكين ضخ العظام عبل لعضدين والذراعين والأسافل ركئ المكتفين والفكميز سافركم الأَطْرَافِ أَنُورَانْكُورَ دُقِيقَ الْمُسْكُرِيةِ رُبْعِةَ الْقَدِّلَيْسُ بِالطَّوْلِ ائن وَلَا ٱلْفَصِيرِ الْمُرَدِّدِ وَهُمَ دَلِكَ فَلَمْ يَكُنُ مِيمَا شِي أكد منست إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم رَحاً الشُّعَ إِذَا فَتَرْضَا حِكًّا أَفْتَرُعَنْ مِثْرُ إِسَا الْمُرْوَ وعَنْ مِثْلِحَتِ إِلْغَتَمَامِ اذِا مَكُمَّ رِئُكَا لِنَوْرِيَّيْجُ مِنْ ثَنَالًا هُ

. Joseph

آخسن الناكس عُنْقاً لَينن عَبْطَهَم وَلَا مُكَلَّمُهُمُ مَا سِلْكَ نَصَرُبُ اللَّهُ قَالَ الْبَرَاءُ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَهُ فَي حُلَّهِ آءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ للهِ صِكِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرَ قِالَ بوهر برة رضي إلله عنه ما رأنت شناً احساً مِ رَسُو لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَارًا كَانَّالشَّمْنَ وَحِرى فِي وَجُهِ وَإِذَا ضَعِلَا سَكُوْ لِأَفِي الْمُدْرُ وَقَالَ حَارِينَ سَمَرَةً وَقَالَ لَهُ رَحُلْ كَارَ وجهه صكر الله عك وسكرمث السنف فقال لا لشَّمْتُ وَالْعَبَمُ وَكَانَمْتُ الْكُورُ وَقَالَتُ أُمْ مُعْدَدُ فَيَ مِنْ قَرَيْبِ وَفِي حَدِيثًا بِنَائِي هَالَٰهُ يَتَلَأُ لَأُ وَحَمَّهُ تَا لَقَمَرِكُ لَهُ الْدُرُوقَالَ عَلِيْ مَضَى اللهُ عَنْهُ فِي خُرُوصُ فِهِ لَهُ مَنْ رَأَهُ مَدِيهَةً هَامَةً وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرَفِةً احْتُهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَهُ أَرْقَتُلُهُ وَلَابِعَ نَ مِثْلَهُ صَا لَا لِمَةُ عَلَيْهِ وَسَالًا والاحادث فاسط صفته مشهورة كثرة فلانطو بِسَرْدِهَا وَقَدِا حُتَصَرْنَا فِي وَصَفِهِ بَكَتَ مَاجًاءَ فَيْهَا وَجُمْلَةً مِمَا فِيهِ كِعَامَةٌ فَالْقَصَد إِلَى الْمُطَاوُب وَتَحْمَنَ اهْنَ الفصول بحديث جامع لذلك تقف عكيه هناك انتثاءالله تَعَالَىٰ فَصَدْلُ وَامَّانظاً فَهُ جِسْمِهِ وَطِيتُ رَجِهِ وَعَرْقِهِ وَنَزَاهَتُهُ عِنَالَاقِنَارِوعَوْرَاتِ الْحُسَدُقِكَانُ قَدْ حَصَّبُهُ اللهَ تَعَالَى

المُعَدِّدِ المُعَدِّدِ

ولك بخصًا يضكم تؤجد في عَيْرِه ثَرَكَمْتُهَا بِنَطَافِهُ الشَّرَعِ وخصالالفظه العشروقال بنجالدين عكى النظافة حذثت شفين الغاصي وعبرواحدفا لواحدثنا آخدن عرفالحتن أبوالعتاس لرأزي قالحدثنا الواخدا كلودي فالحدثنا سُفْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَدُهُ حَدَّثَنَا جَعُفُر بُوسُ عَنْ أَبِتِعَ إِنَّهِ فَالَمَا شَيَعْتُ عَنْكًا فَطُ وَلَامِسَكًا وَلَاسَنًّا أطبت من ريح رسول لله صبّا الله عكنَّه وَسُلَّا وَعَنْجاً سَمْنَ أَنَّهُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْكِحَدَّ لا قَالَ فَوَحَلْتَ لِين بَرْدًا وَرِيًّا كَأَمَّا أَخْرَجُهَا مِنْ جُوْنَةِ عَظَّارِ قَالَ عَنْ رُهُ متهابطسا ولم تمسهايضافخ المضافح فيظل فيمدي اُوتَضِعُ بَدُهُ عَلَى رَأْسِ الصِّبِيَّ فَيَعْرُفُ مِن بَنِ الصِّبِيَّا يجها وَنَا مَرْسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي دَارِ أَلْسُو عُرِقَ فَيْهَ تَالَّمُهُ بِقَارُورَةٍ بَخِعَمُ مِنِهَا عَرَقَهُ فَسَسِمُلَهِ رسول لله صلى الله عكم وسكر عن ذكك فقالت بخع فطسنا وهُوَمنُ آطلب الطّب وَذُكُرُ الْعَارِيُّ في تَارِيخِهِ ك رعن حابركم يكن البُّني صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِي طَلِيقِ فَيْنَعُهُ ٱحد الآعرَ فِي أَنَّهُ سَكِ طيبه وَدُكُرُ السِّحَيْنُ رَاهُويةً أَنْ نِلْكُ كَانْتُ رَاجُحَتُهُ لمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرُوعًا لَزُبِيٌّ عَنْ جَابِ

اَنْ لِلْكُ لَا يُحْتُهُ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَا الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُلِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينِ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَ الْحُتُوبِينَا الْحُتُوبِينَا الْحُوبِينَا الْحُتُوبِينَا الْحُتُوبِينَا الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلُولِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلُولِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُلْمِينَا الْحُ

ريفي رين پرين ريار

فَلايرُی مِنكَ اَنْ فِی تَالْمِی مُ

أَرْدَ فَيَ النِّيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَلْفَهُ فَالْتَقَيْتُ خَاتَّمُ النَّبُّوةِ ك وقد حكى بعض وَشَهْمَا مِنْهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَا ذَا ارَا دَارٌ يَتَغَمَّ طَ نْشَقَّتُ الْأَرْضُ فَاسْتَلَعَتْ غَانِظُهُ وَيُولُهُ وَفَاحْتُ لِذَلَكَ رائِحَةُ طَيْنَةُ صَالِ اللهُ عَلَيْهِ فَاسَلِّ وَٱسْسَادُ عَلَّدُ نُوزُ سَعَ كايت الواقدي وهناخيراعن عانشة رضوالله عن أَنَّهَا قَالَتَ لِلنَّبِي صَلَّمُ اللهُ عَلَنْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَنْهُ فَكَر مَرْعُمِينَكَ شَيْئًا مِنَ الْأَذِي فَقَالَ مَا عَلَيْتُهُ أُومَاعَا مُ الْأَرْضَ بْتَلِعُ مَايَحْ بُمُ مِنَ الْأَبْدِيَاءِ فَلا بِرَى مِنْهُ شَيْ وَهِنَا الْكَثَرُ وَإِنْ لَمَ كُنْ مَشْمُ وَرَّا فَقَدْ قَالَ قَوْ مُرْمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِطَهَارَ فِهِ ذِيْ لِلْمُنَاثِرِ مِنهُ صَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قُولُ بَعِضَ أَضَحَا لِلسَّا فِعِيَّ حَكَّاهُ الإمام أبونض بزالصباع فسامله وقدحكي لقواكن عزالعلاء في ذَلِكَ الوَبَاسِكِ وَنُ سَابِقِ الْمَالَكِيُّ فِكَابِمِ الْبَدِيعِ فِي فَرُوعِ المالك ته وتخريج ما لريقع له ثم منها على مذهبه مِنْ تَفَارِيعِ الشَّافِعِيَّةِ وَمِثَا هِذُ هَنَا أَنَّهُ صَلِّوا للهُ عَلَيْ لْمُرْيَكِينَ مِنْدُ شَيْحُ مُكُرِّهُ وَلَاغْتُرَطَّتِ وَمِيْ حدَّثُ عَلْمُ جَعِي الله عنه غسَّلتُ النيِّ صَا اللهُ عكم وس فَذَهُنْ النَّظُ مُا كُونُ مِنَ المَّتَ فَلَ أَحَدُ شَيًّا فَقُلْ أَطِنتُ حَيًّا وَمُ ملعت بنه ريخ طبية لمنجدم فلا قط ومثله قالاً لو كرم

بُ مَالِكِ بْنِينَا نِ دَمَهُ يَوْمَ أَحُدُومَصَهُ إلله عكنه وسَلَّ ذَلِكَ لَهُ وَقُولُهُ لَهُ لِرَصِينَهُ الْنَارُ وَمِثْلُهُ شرب عندالله بن الزَّت يردَم حامته فقال له عليه السَّكم وَبِلَ لَكُ مِنَ لِلنَّاسِ وَوَيْلُ لَهُمْ مِنْكَ وَكُمْ يُنْكُرُ عَكُنْهِ وَقَدْرُوكَ إعنه في أمرًا و شربت بوله فقالها لن مشتكر وجع بطنيك ابدا ولؤيأ مرواجا أمنهم بغسل فهرو لانها لاعن عَوْدِهِ وَحَديثُ هِنِ الْمُزاْةِ الْتِي شَرِيتُ بَوْلَهُ صَحِيحُ ٱلْزَمَ لدَّارَ قَطِيخُ مُسْلِمًا وَالْنُحَارِيِّ الْحِرَاجَةُ فِي الصَّحِيحِ وَاسْمُ هٰذِهُ المَرْأَةِ بَرَكَةُ وَاحْتُلْفَ فِيسَبِهَا وَقِيلَ هِيَ أُمِّ الْمِنَ وَكَانَتُ تحنيم النبتي صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَ لِرسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَارَحٌ مِنْ عَنْمَانِ تُوصَعُ تَحْتُ سَكِرِهِ يَوُلُ فِيهِ مِنَ اللَّيْلُ فَأَلَ فِيهِ لِنَالَةً ثُمَّ أَفْقَدُهُ فَالْمِيجُدُ فيه شنسناً فسَسَنَا وَسَنَا وَكُوْعَنْهُ فَقَالَتْ قَمْتُ وَأَنَاعَظْشَا لَهُ فَسَنَونَتُهُ وَأَنَا لَا اعْكُمْ رَوَى حَدِيثَهَا ابْنُجُرَيْجِ وَغَيْرُهُ وَكَانَ لنبتى صكاله تعكه وسكرقد ولدمخنونا مقطوع السترة وَرُويَعَنْ أَمِّد امِنَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدْتُهُ نظيفًامًا بِهِ قَذَرُ وَعَنْ عَانِسْتَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَ أَمَا رَأَنْتُ فَرْجَ رَسَوُ اللهِ

صَالِمَاللهُ عَلَيهِ وَسَالُمُ قَطَّلُ وَعَنْ عَلَى مُضِي اللهُ عَنَ

عَنْهُ حِينَ قَتَلَ لِلنَّهِ عَلَيْهُ وَسَكُم لَعُلَمُونَهُ وَمِنْ

وْصَهَا فِي النَّتَيُّ صِهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْسَدّ س رضي الله عنفياً أنه ص نه وسُلُمُ نَامُ حَتَّى شُمَّ لَهُ عَطِيطً فَقَامَ فَصَلَّ مُوصًّا قَالَ عِكْمِهُ لَانَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ فَصَّتُ لَ مُ وَأَمَّا وُفُورُ عُقَالِهِ وَذَكَاءُ لَيْهِ وَفَوَّا سِّبِهِ وَفَصَاحُدُ لِسَابِهِ وَاعْتِدَالُ حُرَكًا بَهُ وَحُسُنُ شَمَائِلُهِ فَالْأُمْرِبَةُ أَنَّهُ كَانَ اعْقَالَ النَّاسِ وَأَذَكَاهُمُ وَمَنْ تَأْمَّلَ تَدْسِيرَ أَوْ يُواطِنِ الْخَلْقِ وَظُواهِرِهِمْ اسة العامة والخاصة مععجب شمائله وبديع و فضاً عَالَفاضَهُ مِنَ الْعَلْ وَقَدَّرَهُ مِنَ السَّفْرِعِ بِ مِنْهُ لَمْ مَيْ بَرِ فِي رُخِيَانِ عَقِلْهِ وَتْقُوْبِ فَهِمْهِ لِأَوَّلِ ةِ وَهِنَامًا لَا يُحَاجُ إِلَى تَقْرِدِهِ لِيَحْقَيقِهِ وَقَدْقَالَ وهمن بن منته فترأث في أحدوس معن كتاسا فُوَحَدْثُ فِي جَمِعِهَا أَنَالَتَ يَصَالُ اللهُ عَلَيْد وَسَالًا رج المتاسعقلا وأفضلهم رأيا وفي روالة اخرى وكثث فيجميع كألتالله تعالى لم يعط جميع النايس بذو الدُّنيا انفضائها مز العقل في جنع فيله صراً الله عليه

كريزير لتحققه

رَضُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذَاقَامَ فِي الْصَيَاوَةِ رَبِي الْمَنْ اللهُ الله

وَسَارًا أَنَّهُ كَانَ يُرَى فِي الثَّرْيَّا اَحَدَعَتُمْ نِنِهَا وَهُنَّ كُلُّهُ

محنمولة على ومرالعان وهوقول المدن حسار وعكره

وَذَهَبَ بَعَضْهُمْ إِلَى رَدِّهَا إِلَى أَعِلْمُ وَالظُّواهِرُ نَخَا لِفَهُ وَلَا

لِمَالَةً فِي ذَلِكَ وَهِمَ مِنْ حَوَا صِلْ أَنْبَيَاءِ وَخِصَالِمُ كَا أَخْبَرْنَا

تُوْجِيًا عَبْدًا لِلَّهِ بِنُ آخَدًا لَعَدُ لُمِن كِنَا بِهِ حَدَّثَنَا أَبُوالْحُسَنَ

وَسَلَمَ اللَّكَيْةِ رَمُلُمِنْ مَنْ رِمَا لِالدُّنْيَا وَقَالَ مُعَا هِذُكَانَ

الخ

ره دور آن آنظر مین مثل

عيدًا الم

لايجها كاساة طبع وتراعة منزع والجاز مقطيع وَنَصَاعَةً لَفَظِوَجَزَالَةً قُولِ وَصِعَةً مَعَانٍ وَقِلَّةً تَكُلُفٍ اوُقِيجوامِع الْكِيمِ وَخُصَّ بِلَائِعِ الْكِيمُ وَعِلْمُ الْسِنَةِ الْعَرَّمِ يخاطِبُ كُلَامَة مِنهَا بِلِسَانِهَا وَيُحَاوِرُهَا بِلْغَتِهَا وَيُبَارِهَا ا فِهِ مَذَعِ بَلَاعِنْهَا حَتَى كَانَ حَتَى ثَانَ الْمُعَالِمِهِ يَسْتَلُونَهُ فِي عَيْرِ مَوْطِن عَن شَرْج كَلاص وَ تَفْسِير قُولُهِ مَزْتُ أَعَلَ حديثه وسيسيرة علم ذلك وتحققه وليسكالامه مع قرييز وَالْأَنْصَارِوَاهَا لِلْحِارَوَ بَحَادٍ كُكُلُومِ مَعِ دِي الْمِشْعَارِ المُسَمْلَانِي وَطِهْفَةَ النَّهُدِي وَقَطَن بُرْ حَارِثَةَ الْعُسَيْمِ وَالْأَشْعَتِ بْنِ قَيْسُ وَوَائِل بْنِ حُجْزِ ٱلْكِنْدِي وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَقْيَالِيَّ حَضْرَمُوْتَ وَمُلُولِكِ أَلْمِنَ وَانْظُرُكِمَا بَهُ إِلَىٰ هَـَمْكَانَ إِنَّ لَكُمْ: فِرَاعَهَا وَرِهَا طَهَا وَعَزَازِهَا أَكُونَ عِلَافِهَا وَتَوْنَ عِفَاءَهَا لَنَامِنْ دِفْتِهِ مِنْ وَصِرَامِهِمُ مَاسَلُوا بِالْمِيثَاقِ وَالْاَمَانَةِ وَكُمْمُ مِزَالصَّدَقَةِ النِّلْتُ وَالنَّابُ وَالْفَصِيلُ وَالْفَارِضُ الدَّلْبِيرُ. وَالْكُبُشُ الْحُورَى وَعَلَيْهُمْ فِيهَا الصَّالِغُ وَالْقَارِحُ وَقُولُهُ لِنَهُ إِللَّهُمَّ مَارِكُ لَهُمْ فِي حَضِهَا وَمَحْضِهَا وَمَدْقِهَا وَأَبْعَثْ رَاعِيها فِي الدُّ يُرُولُفِ أَلَهُ التَّمَدُوبَادِكُ لَمْ فَالْمَالِ وَالْوَلَدِ مَنْ إِقَامُ الصَّلَوْةَ كَانَ مُسْلِكًا وَمَنْ انْ الزَّكُوٰةُ كَا نَعْضَا وَعَنْ شَهِدَانَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فَعُلْطِماً لَكُمْ فَا بَيْنَ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تعَ شُكَاسَةِ

وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلْمُ وَعِيمُ وَعَلَمُ وَعِلْمُ وَمِنْ فَالْمُوا مِنْ مِنْ فَاعِلَمُ وَعِلْمُ مِنْ عِلْمُ وَعِلْمُ مِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ مِلْ

ٱلْحَالِيُ



ٷڒؠۜؽٵٛڡٙۯ عَزِالْمُتَهَاوْةِ

وَلاَعُهُ وَلاَغِدُ

وَدَائِعُ الشِّرِكِ وَوَصَائِعُ الْمِلْكِ لاَتُلْطِطْ فِي الرَّكُونِ وَلا تُكُودُ محانة ولأتتناقا عزالصلووقكت هم فالوظيقة لْفُرْصَيَّةُ وَلَكُمُ ٱلْفَارِصْ وَالْفَ رِيشُ وَذَ وَالْعِنَانِ الرَّكُوبُ الصِّبِيسُ لَا يُنْعُ سَرْحُكُمْ وَلَا يُعْضِدُ طَلَّى حَيْ المعسد ووكم ماكر تضمروا الماق وتأكلوا الركاق مزاقر الْوَفَا - بُالْعَهُ وَ وَالدِّمَّةِ وَمَنَ آني فَعَلَيْهِ الرَّبُوءُ وَمَنْ كَابِهِ لوائل في خوالي الأقبال لعباهلة والأوراع المشابيب وفيه مَسَّا مَ لَامْقَوْرَةُ الْأَلْمَاطِ وَلاَصِّنَاكُ وَانظُوا النِّيحَةُ وَف مُوبِ الْحَسْرُ وَمَنْ زِنَا مُو بِحُرِفًا صَفَعُو مُمانَةً وَاسْتُوفِضُوهُ عَاماً وَمَنْ زَنَامِمْ تَدِيفَضِرْجُولًا بِالأَضَامِيمِ وَلاتوْصِيمَ بن وَلَاغُمَّة في فَرَاتُضِ الله وَكُلَّمُسْكُرُ حَرَامٌ وَ وَالْلِ بُنْ يَحْدُبُ رَفِّلُ عَلَى الأَقْبَالُ مِنْ هَا مِنْ كَامِهِ لِاكْسِي فِالصِّدَةِ لشهور كأكان كلام هؤلاء عاهذاللدوملاعتهم عَلَهْذَالنَّمَطَ وَأَكْثُرُ السَّيْعَ الْحُهُ هَانِهِ الْأَلْفَاظَ السَّتَعْ كَالْمُ هَانِهِ الْأَلْفَاظَ السَّتَعْ كَا مَعَهُمْ لِيبُ بِنَ لِلنَّاسِ مَأْنِزَلَ الْيَهِمْ وَلَيْحَدِّثَ الْتَأْسَ كَانِعُكُونَ وكفوله فيحديث عطيتة السعدى فارزاليكا كعلت هِ كَالْنُطِيَّةُ وَالْيَدَالِسُفُلِ هِ كَالْنُطَاءُ قَالَ فَكَلَّنَارِسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْغَيْنَا وَقُوْلِهِ فِحَدِيثِ الْعَامِرِيِّ جِينَ سَئُلَهُ فَقَالَ لَهُ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالْعَنْكَ

عَاشِيْتَ وَهُوَ

> ۱ نگافو

اَى سَنَاعَ رَشِئْتَ وَهِي لَغَةً بَيْعًامِ وَآمَاكُالْ مُهُ الْعُنْتَ ادُ وَقَضَاحَتُهُ الْعَلُومَةُ وَجَوَامِعُ كَلَّهِ وَحِكَمِهِ الْمَا نُوْرَةِ فَقَدْ ٱلْفَالِنَّاسُ فِيهَا الْدُوا وِينَ وَجُمِعَتْ فِي الْفَاظِمُ اوْمِعالِيمُ لكت ومنها مالا يوازى فصاحة ولاينارى ملاغة كقوله المسيلون تتكافؤ دماؤهم وتسعى بذمتهم أذناهم وهميك عَلَى مِنْ سِوا هُمْ وَقُولُهِ النَّاسُ كَاسْنَانِ الْمُشْطِ وَالْمُنْوَ مَعُ مَنْ أَحَتُ وَلاَخَيْرُ فِي صَحْمَةِ مَنْ لاَسَرَى لَكُ مَا تَرَى لَهُ وَالْنَا سُهِعَادِنُ وَمَاهَلُكُ امْرُ عَرَفَ قَدْرَهُ وَالْسُنَسَارُ وْمَنْ وَهُوَ وَالْخِيَارِمَا لَمْ يَنْكُمْ وَرَجِهَمُ لِللَّهُ عَبَداً مَا لَخَيْرًا فعنداوسكت فسكم وقوله استمانتكم وأسأ يؤنك الله خِرْكَةُ مَرَّيِّن وَانَّ اَحَتَّكُمْ الْيُ وَأَصْرَبُكُمْ مِيِّ مَجَالِسَ يَوْمُ الْفِيمَةِ سَنَكُمُ الْخُلَاقًا الْمُؤَطِّنُ آكَافًا الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُولَفُونَ وَقُولِهِ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَّكُمُّ مِمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَخِيلُ مِمَا لَا يَعْنِيهِ وقوله ذوالوحهان لأيكو زعنكالله وجيها وتهيه عن فيا وَقَالَ وَكُنْرُةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمُأْلِ وَمَنْعٍ وَهَايِتَ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَا بِ وَوَأْدِ الْبِنَابِ وَقُولِدِا نَّقَ اللَّهُ حَيْثُ كُنُهُ وَأَتْبِعِ السَّيِّيُّنَةَ الْحَسَّنَةَ نَحْهَا وَخَالِنِ النَّاسَ عِجَالِقِ حَسَبِ وَخَيْرُ الْأُمُورا وْسَاطُهَا وَقُولُهِ الْحَيْثَ حَيْدَكُ هُوَّا مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونُ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَقُولِهِ الظُّلْمُ ظُلَّاتُ

عِندَالْعَضَاءِ

۳ ۳ رویا رویزی مرفا مرفنه

يَوْمُ الْقِيمَةِ وَقُولِهِ فِيغَضِ دُعَانِهِ اللَّهُمَّ اِنْ اسْتَالُ عَرَجُمَّةً مِنْعِنْدِكَ بَهْدَى مِهَا قَلْي وَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلْمَ بَهَا شَعِيَّ وَتَصْلِلُهُا عَانِي وَتُرفعُ بِهَا شَاهِدي وَثُرُكِي بِهَا عَمَا وتأنهنني بها رسندى وكترديها الفتي وتعصمنيها سُورِ اللَّهُ مَرَ إِنِي اسْئِلُكُ الْفُورُ فِي الْفَصَاءُ وُنُزُلُ السُّهَاء وعيش الشعذاء والتضرعلي لاعتاء الحماروت الكاقه عَنِ الْكَافَّةِ مِنْ مَقَامَاتِهِ وَمُحَاضَرًا بِهِ وَخُطِيهِ وَ ادْعِينِهِ وَمُخَاطِّنَا ا وعُهُود و مَا لَاخِلَافِ أَنَّهُ مَرْلُ مِنْ ذَلِكَ مُرْبَبُةً لَا يُقَاسُ بِهَا غَبْرُهُ وَحَارَفِهَا سَنِقًا لَا يُقْدَرُ قَدْرُهُ وَقَدْجُمَعْتُ مِنْ كُلِدَ البي لَمْ نَيْسُبَقُ إِلَيْهَا وَلَاقَدُ رَاحَدُ أَنْ يُفْرِغُ فِي قَالَبِهِ عَلَيْهَا كَقُولُهُ مَي الوطيس ومَاتَ حَتَفَ انفه وَلَا لَدُعُ المؤمرِ. مِنْ عُرِبَةً بِينِ وَالسَّعَيدُ مِنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فِي أَحُوا مَهَا مَا يَدُوكُ التاظر العجك فعضمنها ويذهب الفك فاداب حِكِمهَا وَقَدْ قَالَ لَهُ أَضِعاً بِهُمَا رَأَنَا الَّذِي هُوَا فَعُدُ مِنْكَ فَعَالَ وَمَا يَتَ نَعْنِي وَاتَّمَا انْزِلَ الْقُتْرِأَنَّ بِلِسَادِنَ لساً نعر قَمْ مِن وقَالَ مَرَّةً أَخْرَىٰ أَنَا أَفْصَرُ الْعَرَبِ بَيْنَا فِي مِنْ فَتَرَيْشُ وَنَسَّاتُ فِي مَنْ سَعَيْدِ فَخُمْعَ لَهُ مِنْ لَكُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُقَّوَةً عَارِضَةِ الْبَادِيةِ وَحَي الْتَفَاوِنَصَاعَهُ الْفُكَاظِ لَكَاضِرَة

وَرُونِقَ كَالَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذِّي مَدَدُهُ الْوَحَى الَّذِي لايحظ بعلد مَشَرَى وَقَالَتُ أَمْرُمَعْتَ دِفِي وَصَفِيالُهُ خُلُوً الْمُنطِقِ فَصَلُ لَا نُرِينُ وَلَاهَذُرُكَأَنَّ مَنْطِقَهُ خُر كان جمر الصوت حسن النغه ص عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِلَ إِنَّ وَأَمَّا شُرَفَ سَنَّهِ وَكُرَمُ سَلَّهِ نستنه فالاعتاج للااقامة دنيا عكته ولاسكان الحِفَى مِنهُ فَأَنَّهُ نَحْمَةُ بَيْ هَاشِهِ وَسُلَالَةٌ فَرَيْشِ وصيمها وأشرف العرب وأعرهم نفرام فبالسهواقه ومن القُلْمَكَةُ أَكُ مِ بِالْإِدَالِيَّةِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى عِبَادِهِ حَدَّثَهُ قَاصِي القَصَا وَحُسَانُ بَنُ مُحَدِّالْصَدَفِي رَجَمُهُ اللهُ قَالَ حَدْثُ القَاضِي تُوالُولد سُلَمْنَ بُنُ خَلَفَ قَالَحَتَنَا الْوُذَرِّعَدُورُ الممكحدثنا أنونج كالسرخسي وأنواسيحق وأنواهيث قَالُواحَدُّنَا مُحَدِّنُ وُسُفَ قَالَحَدُّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُعَدِّ السِّمَعِيلَ قَالَحَدُّنَ فُنْنَةُ نُ سَعَد قَالَ حَدَثَنَا يَغَقُونُ نُنْ عَنْدِالرَّهِمْ عَنْ عَروعَنْ بِالْمُقَنْرِيَعْنَ لَهُمْرَةً رَضَى لِللهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ لِلهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَى وَسَلَّمْ قَالَ بَعِيْتُ مِنْ حَيْرُقُرُونِ بَيْ اَدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَيَّ كُنْتُ رَ الْقَدُ زِالَّذِي كُنْتُ مِنْهُ وَعَزِالْعَمَّا سِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَ لَوَالَ النَّتِي صُكِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُكُم انَّ اللهَ خَلُولُ كَنُو فَعَالًا مِنْ خَيْرِهُمْ مِنْ خَيْرِ قَرْنَهُمْ ثَرَّ تَخَيِّرًا لُقَبَّا تُلْخِعَكِيْ مِنْ

؆ٲڹؖۼؙڟۣڡؙؙۼۘٷؘۮٳؾ

مِزَاكِنيم

عَزاَدِسِعِيد

وَعَنْ وَابِثُلَةً ثِنَ الْإَسْفَعَ قَالُ قَالَيَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ النَّاللهُ اصْطَفَى مِنْ وَلِيد أ واضطفى من ولداسمعاً بن جانة واصطف فرنثنا واصطنو منفريش بنهاسم واصطفانين يرقال لترمذي وهناحدث صحح وفيجد رضى لله عنها رواه الطبرى المنصر الله عكه وسلم قال ارخلقه فأختأ رمنهم ننياد مرثتر خت رمنهم العرب تتراختا رالعت فاختارمنه رمنهم بيزها شم ثراختا ارتى منهُمْ فَلَمْ أَزَلْخِهَ وعنا بنعتاس أذفر كشاح كَانْتُ نُورًا مَنْ يَدِي اللَّهِ لْ قَنْزَ أَنْ يَخْلُقُ أَدْمَ مِالْفِي عَامِرِسَتِكُوذُ لِكَ النَّوْرُ وَتَسَيِّ سيحه فكأخكوالله ادرالي ذلك النوري صُلْمه فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا هُ بَطِيْ اللهُ الحالارض فصلبادم وجعلني فصلب وح وقذف وفيضك إراهيم ثركم بركالله تعالى ينفلني مزا لاصادب الكريمة والارحا والطاهرة حتى اخرجبي تنن أبوى لم يلتقيا

اَنَّا اَبْنَيْ صَالَالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَتْ رَوْحُهُ

> مِن أَبُوعَتَّ مِن أَبُوعَتَ

عَالِسِفَاحِ قَطْ وَمَشْهَدُ بِصِيَّةِ هَذَا أَلْخَبُرِسْغُ الْعَتَاسِ الْمَشْهُورُ فيمنح البتي صلى لله عليه وسكم فصت والماتدعو صَرُورَةُ الْحَوْةُ الْكُومَ الْنُهِ مَا فَصَلْنَاهُ فَعَالَ الْأَثْمَ صَرُوبِ صَرِيًّا الفضل فقلبه وصرب الفضل في كثرته وصرت تختلف الأخوال فيه فأتماما التمديح والكايكال بقلته اتفاقا وَعَلَى كُلِّ حَالَ عَادَةً وَسَرْبَعَةً كَالْغِنْآءِ وَالنَّوْمِ وَلَمْ تَنَوْكِ العَرَبُ وَالْكِيكِمَاءُ تَتَمَادَحُ بِقِلْتُهِما وَيَدْمُ بِكُرْتُهُمَا لِأَنَّ كُثُرَّةً الأكل والشِّرب دليل عَلَى النَّهُم وَالْحُوص وَالسَّرو وَعَلَبَةُ الشَّهُوَةِ مُسَتِثُ لِصَارًالْدَنْا وَالْاخِرَةِ جَالِثُ لأذوآء للمسكدونهائ النفس والمتالاء الدماغ وقلته دَلُلْ عَلَى أَلْقَنَاعَةِ وَمَلْكُ النَّفْسِ وَقَنْعُ الشَّهُوَةِ مُسَبِّبُ الصِّحَةِ وصَفَاءِ الْخَاطِ وَحَلَّ الدَّهُنَّ كَمْ أَنَّكُثْرَةُ النَّوْمُ دُلِ لَيْعَلَّ الفُسُولَة وَالصَّعَفِ وَعَدَمُ الَّذَكَاءِ وَالفَطْنَةِ مُسَتَّ لِلْكَسَاوَعَادَةِ الْعَيْ وَتَضْيِيعِ الْعُرْفِي غَيْرِنَفْعِ وَقَسْا وَة القائب وعَفْلَته وَمَوْتِهِ وَالْشَّاهِ دُعَلَيْهِ فَالْمَانُعُلِمُ ضُرُومَةً وتوكرمشاهك وننقل متواجرامز كالمرالامم المتقدمة والحككاء السالفين وآشعار العرب وآخبارها وصحيح الحدث واثارمن سكف وككف متا لايحتاج إكر الاستشهاد عَلَيْهِ وَاتَّمَا تَرْكُأُ ذِكُرُهُ هُنَا اخْتِصَارًا وَاقْتِصَارًا

ره و اضرف

رِّهُ مِنْ کُرْبَهُ مِا

عَلَى الله عَلَى الله وكَ أَنَا لَنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَ أَنَا لَنَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ اَخَذَمِنْ هَذَيْنَ الْفَتَايْنِ بِالْأَقَلِّ هِنَامَا لَا يُدْفَعُ مِرْسِيرِةِ وَهُوَالَّذِي مَرَبِهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ لَا سِتَمَا بِارْسَاطِ اَحَدِهَا بالأخرَ حَدَّثُنَا أَبُوعُلَى الْصَدِينَ الْحَافِظُ بِقِرْآءَ تَعَلَيْهِ قَالَحًا أَبُوالْفَصِلُ لِأَصْفَهَا نَيُّ قَالَحَدُّ ثَنَا أَبُونُعُهُمُ الْحَافِظُ قَالَحَدَّثَنَاسُكُمْ بْنَاحْدَقَالْ وَكُرِيْنُ سَهُلَقَالُ وَكُرِيْنُ سَهُلَقَالُ حَدَّنَا عَمْدُ اللهِ بَصْالِح مَدُّبِّيمُعُوبَةُ نُنْ صَالِحِ أَنَّ يَحْيُ بِنُ جَابِرَ حَدَّتُهُ عَنِ الْمِقْدَامِرِبَ معدى كرب أنَّ رسول الله صبَّ الله عليه وسلَّم قَالَ مَامَكُمُ ا بْنَادَمَ مِعَاءً سُرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنَادَمَ أَكُلَاثُ يُقْفِنَ صْلَكُهُ فَانْكَ انْ لَاعَالُهُ فَتْلُثُ لِطَعَامِهُ وَثُلْثُ لِشَرَابِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ وَلِأَنَّ كُثَّرَةَ النَّوْمِ مِنْ كُثِّرَةِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ قَالَ سُفَيْنُ النَّوُرِيُّ بِقِلَّةِ الطَّعَا مِ ثَمُلَكُ سَهُ وَاللَّمَا وَقِالَمُ بعضُ السَّلَف لا يَا كُلُواكِثْراً فَنُسَرِّبُواكُنْراً فَيُرْقَدُوا كُتُراً فتحشر واكتراوقذ روىعنه صكالته عكبه وسكرانه كاناحت الطَّعَامِ اللَّهِ مَاكَانَ عَلَصَفَفَ أَيْكُرُو الْأَبْدِي وَعُرْ عَائِشَةً رضي الله عنهاكم بمتاع جوف البيق صكى الله عكيه وسكم سبعاقط وَانِّهُ كَانَ فِي هُلِهِ لَا يَسْئَلُمُ طَعَامًا وَلَا يَتَسَتُهَا مُ إِنْ أَطَعُمُو مُ أَكَا وَمَا أَطْعَمُومُ قَبَلَ وَمَا سَعَوْهُ شِيرَ وَلَا يُعِتَرَضُ عَلَى هُنَا بجبيت بريرة وقوله أكم أراللهمة فهالم إذ لعرابست

طَيَّهُ صِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَارًا عُتَقًا دَهُمْ أَنَّهُ ال ماذراهُ لَمُ نُقِيِّمُو أَلْتُ وَمَعَ عِلْمِهِ لايستأثرون عَلَى به فَصِدَقَ عَلَيْهِمْ ظَنَّهُ وَيَتَنَ لَمُ مُا مُ و بقُولِهِ هُوَ لَمَا صَدَقةٌ وَلَنَا هَدَّنة وَفِي حِكمة لَقَيْنَ لأبنى إذا امْسَكَةُ تِالْمَعِينَ فَامَتِ الْفِكْرَةُ وَخَرَسَتِ الْحِكْمُ الاعضاء عزالعادة وقالسحنون لايصلالع ك الحق تستبع وفي صحيح الحدَث قوله ص عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّافَادُاكُمْ أَمُّتُكِنَّا وَالْاَتِكَاءُهُوَ البَّتِكَ للاكل والتقع دُدُ في الجُلُوس لَهُ كَالْمَرْبَعِ وَشِبْهِهِ مِنْ مُكُلُّ الجنسات التح يعتمد فيها الجالس عكم ما تخته والجالس عَلَهُ فَ الْمُنتَةِ سِنتَدْعِ الْأَكُلُ وَيَسْتَكُنُّ مِنهُ وَالنِّيِّ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَحُلُوسُهُ لِلا كُلْجُلُوسَ سُتَوْ فِرَ مُقْعِيًّا وَيَقُولُ إِنَّهَا أَنَاعَنُدُ أَكُلُكُ مَا أَثَكُمُ الْعَنْدُ فِ الا تَكِمَاء الْمُنْ أَعَلَى سُقِّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَكَذَلُكُ نُومُ صَلَّم كَانَ قَلِيلًا شَهَالَتْ مَذَلِكِ الْأَثَارُ الصَّيحَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ صَهَا لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْنَيُّ سَنَّا وَلَا يَنَا مُقَلِّي وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَى جانبِهِ الْأَيْنَ اسْتِظْهَا رًا عَلَقِلَةِ النَّوْمِ لِإِنَّهُ عَلَى الْجَانِ الْأَسْتِرَاهُ أَلْهُ لُوَالْقَلْدِ

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَعْصَاءِ الْبَاطِنَةِ حِنْتُذَلِنُهُ } الْأَلْكِيَا يسرفكيستذعى ذكك الإستينقال فيه والظول واذأ التَّالْمُرْعَلَى الْإِيْسَ تَعَلَّقَ الْقَلْ وَقَلَقَ فَأَسْرَعَ الْافَافَةَ وكم بعنكرة الاستغراق فصت والضرب التابن يتَّفَقُ السَّعَدُّ عَ بِكُثْرَتِهِ وَالْفِي وَفُوره كَا لَقِيكَ إِنَّ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حُ فَمُنْفُقِي فِيهِ شَرْعًا وَعَادُ لَا كال وصحة الذكورتة وكم يزل النفاخر تُرَيِّم عَادَةً مِعْرُوفَةً وَالْتَمَادُحُ بِهِ سِيرَةً مَاضِيةً وَأَمَّا شَرْع فَسُنَّةُ مَأْتُوْرَةٌ وَقَدْقًا هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱكْثُرُهَا مِنْنَاءً مُشِيرًا لِنُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَ وَقَدْ قَالَ صَلَّا لِللهُ عَلَنْ وَسَلَّمَ تَنَاكُواْ تَنَاسَلُواْ فَا ذِهِمِياً لِا كمالام ونهيعن التبتل معمافيه منقع الشهوة وَغَصِّ الْبَصِرَ اللَّذِيْنِيَّةُ عَلَيْهِمَا صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِ بِقُولِهُ مَنْ كَالَّ ذَاطُولِ فَلْمَتْزُوَّجْ فَارِّنَهُ وَأَحْصَنُ لِلْفُرِجِ حَتَّىٰ لَمْ يَرَهُ ٱلْعَلَكَاءُ مِمَا يَقَدُّحُ فِي الرَّهُد أبن عث الله قدحة فالحسد المرسكان فكف يزهدفيهن ونحولا لابن عُندنة وقدكان زهادالصائة تَضَىٰ لِللهُ عَنْهُمُ كَبْيِرِي لِزَّوْجًا بِتِ وَالْسَيَرَ ارِي كُنْهِ كِالْبِكَالِحُ وَحُكَيْكِ ذَلِكَ عَنْ عَلِي وَالْحَسَى وَأَنْ عَرُ وَعَنْ رُهِمْ

يَوْمَ الْقِيمَةِ

عَبْرُشَيْ وَقَدْ كُنَّ عَبْرُوا حِدِ أَنْ يَلْقِ اللَّهُ عَزَيًّا فَأَنْ قُلْتَ كَيْفَ كُوْنَالِتُكَاحُ وَكُثْرُتُهُ مِنَ الْفَضَائِلُ وَهُنَا يَحَيِّينُ زَكْرَتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَاتَىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أَنَهُ كَانَ حَصَوْرًا فَكَيْفَ يَثْنِي لِللهُ عَلَيْهِ مَا لِعِينَ عَالِعَانُ فَضِيلَةً وَهَنَا عَسْمِ عَلَيْهِ السَّلَام تَمَتَّلُ مِنَ البِسَاءِ وَلَوْكَا نَكُمَا قُرِّرْتُهُ لَنَكُوفًا عُلَمْ أَنَّ تُنَاءً الله الْ عَلَيْ فِي مَا نَهُ حَصُورُ لَسُ كَا قَالَ بَعْضُهُمْ اللهُ كَا نَهُ فَا نَهُ كَا نَهُ وَلَا اللهِ فَا لَكُ اوْلانْكَرَلَهُ بَلْقَدْ أَنْكُمُ هَنَا حُذَا فَالْمُفْسَرِينَ وَنُقَادُ الْعُكَالَةِ وَقَالُواهِنْ نَقَيْصَةٌ وَعَنْ وَلَا يَلُولُ مِالْأَنْبِأَ وَعَلَيْهُ السَّلَامُ وأغامعنا لأ إنَّهُ مُعَصِّرُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَيْ لاَ بَاسِهَا كَ خُصِهَ عَنْهَا وَقَدْ لَهَا يِغَا نَفُسُدُ مِنَ الشَّهُواتِ وَقَدْ لِهُسْتَ شَهُو أَوْ النِّسَاءِ فَقَدْمَانَ لَكَ مِنْ هَٰذَا أَنَّ عَدَمَ الْفَ ذُرَةَ على النَّكَاح نَقَصُ وَاتِّنَا الْفَصَيْلُ فِي كُوْ يَهَا مُوْجُودٌ وَ إِمَّا بَعُ الْمُعَامِدُهُ كَعِيدُ عَلَيْهُ السَّلَامُ أَوْ كِفَالَةً مِنَ اللهُ المَا يَعْمُ السَّالَامُ فَضِيلَةً زَاعَكُ المُونِيَ شَاعِلَةً فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَاظَةً إِلَى الدُّنَا ثُتُوَهِي في حَقَّ مَنْ أَقْدُرَ عَلَيْهَا وَمُلَّكُهَا وَقَا مَرِالُواجِ فَهَا وَكُمْ تشغله عن ربه درجة عليًا وهي دركة نبيت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّي لِمُسْتَعَلَّمُ أَتَ مُنَّالًا عَنْ عَمَادَة رَبَّه بَلْزَادَ أَهُ ذَلِكَ عِبَادَةً لِتَحْضِينِينَ وَقِيَامِهِ بِجُعُوْرِقِهِنَّ

تېپل

بنعريم

المنفِيلة الم

عَلَيْاءُ

الِّبَيْهِي مِنْ الْمُورِ وَاشْتِغَالَهُ

كتسابه لهن وهسانيد اتاهن ملصرح أنفا كظوظ دُنناهُ هُووازك مُخطُوظ دُنْنَا غَيْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسَالَيَّ مِنْ كُمْ فَدُلُ أَنْ حُمَّهُ لِمَا ذُكِ مِنَ التَّمْاءِ وَالطَّيبِ اللَّذَنْ هُمَا مِنْ أَمْرُدُنْ أَغَيْرِهِ وَالسَّتِعْ الدُّلِدَ لِذَلِكَ لَيْسَ لِدُنْيَا ا بُلُلِاخِرَةِ لِلْفُوَامُدِالَّتِي ذَكُرْنَا هَا فِي التَّرْبُوجِ وَلِلِقِتَاءِ الْمُلَكِّكَةِ لطَّب وَلانَهُ الصَّاعَا يَحُصَّلْ عَلَا إِلَا يَهُ الصَّاعَ عَلَيْهِ وَ لِكُ اسْمَا لَهُ وَكَانَ حُتَّهُ لِمَا مَنْ الْخَصْلَتُيْنَ لَاجْلِ عَبْرِهِ المفتو المختص بذانه فرمشاهدة تِمَوْ لَا هُ وَمُنَاحًا تِم وَلَذَلِكَ مَتَزِيثُنَ الْحُتَنْ وَفَصَ أَنْ فَقَالُ وَحُعِلَتْ قِرْهُ عَنْيَ فِي الصَّلُو فَقَدْ سَا لني في كفاية فتننهن وزاد فضيكة بالقيام بهز نَصَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَقْدُرُ عَلَى الْقُوَّةُ وْهِ كَيْرُمِنِهُ وَلَمِنا أَبِعِ لَهُ مِنْ عَدَد الْحَرَارُ مَالَمَا لَهُ يَهُ ع وَقَدْ رَوَنَا عَنْ آسَو ] أَمْ صَكِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ ومرعكا بنتائه فيالستاعة مزالكنا والنفار وهتراخه شكرة قال النس وك نا تتحدث أنه اعطى قوة لَلْاتْنَ رَحَلُّا حَرَّجَهُ النِّسَا ذُيُّ وَرُويَ نَحُو الْعَنْ إِلَا افِع وَعَنْ طَا وُسِ أَعْطَى عَلَنْهِ السَّالَامُ قُوَّةٌ ٱرْبَعَيْنَ كُجُلَّا

فوالجهماع مشلة عن صقوان نن شيكم وقالت سنالمي مَوْلَاتُهُ طَافَ البِّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ لَيْكُمَّ عَلِينَا لَهُ الْبِسْعِ وَتَطَهَّرُمْنَ كُلُّ وَاحِدُهِ قَبْلَ إِنْ يَأْتَى لَاحْزَى وَقَالَ هِنَا ٱطْمَتُ وَأَطْهَرُ وَقَدْ قَالَ سُلَمْ: عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَطُوُفِيَّ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ الْمُرَأَةِ اوْتَسِيْعِ وَتَسَعْبِنَ وَانَّهُ فَعَكَّر ذَلِكَ قَالَا مُنْ عَتَاسِكَ اللَّهِ مَلْ مُرْسُلُمْ مِاءُمِا تُذَرُّجُوا وكان لَهُ تَلْمُانَة امْرَأَة وَتُلْتُمانَة سُرَّتَةٍ وَحَكِر النَّقَاشُ وَعَنْ وُسَنِعَانَةِ الْمَرَّايِّةِ وَتَلَيَّمَانَةِ سُتَرَّيَّةٍ وَقَدْكَانَ لِلْأُوْدَعَلَنْهِ السَّلَامُ عَلَى زُهُ مِ وَآكُلُهِ مِنْعَلَى مِنْ تَيْنُعُ وَلِيَنْعُونَ امْرَأَيَّةً وَتَمَّتُ بِزَوْجِ الْوِرِيَّاءَمِ اللَّهِ وَقَدْنَبُّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فِي الْكِمَابِ الْعَبْرِيرِيقُولِهِ بَعْالَىٰ إِنَّهْنَا أَخِي لَهُ سِتْعُ وَتَيْعُونَ نَعْيَدًا وَفِي حَدِيثِ ٱلنَّرِعَنْهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فُضِّلْتُ عَلَى لِنَاسِ مِا رُبِعِ بِالسِّيَاءِ وَالشِّياعَةِ وَكُثْرُوَ أَلِحَاعِ وَقُوْةِ الْبَطْشِ وَآمّا أَكِيالُ فَنَعْجُو دُعْنَدَالْعُقَلَاءِ عَادَةً وَيقِدُ دَحَاهِهِ عِظْمُهُ فِي الْقُلُوبِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ في عسى علنه السَّلُامُ وَحها في الدُّنْ اوالْاخِهَ لَكِنْ افَاللَّهُ كَتْبَرَةٌ فَهُو مُضِرُّ لِبَعْضِ لِنَاسِ لِعِقْيَ الأخرَة فاذلكَ ذمَّتُهُ مَنْ ذُمَّتُهُ وَمَدَحَ ضِدُّهُ وَوَرَدَ فِي الشَّرْعِ مَدْحُ الْخُمُولِ وَذَمُّ الْعُلُوقِ اللَّهُ خِن

بِبَعْضِ

وَالْكَانَةِ فِي الْقُلُوبِ وَالْعَظَمَةِ قَنْ إِلنَّتُو ، عِندَالْحَاهِلَةِ وَتَعَدُهَا وَهُمْ نَكُذَنُونَهُ وَتُوذُونَا ضَحَاكَهُ وَتَقْصِدُونَ اذالا في نفسه بخفية حتى إذا واجههم أعظموا أمرة وَقَضَوْ احَاجَتُهُ وَأَحْارُهُ فِي ذَلَكَ مَعْرُوْفَهُ سَكَ اوَقَدْ اللَّهِ مِنْ أَنْ سُهُتُ وَيَفْرُقُ لُوْلَتِهِ مَنْ لَيْهِ تَدَهُ كَأَرُوي عَنْ قَنْلَةَ أَنَّهَا لَمَّا رَأْتُهُ ارْعُدَتْ مِنَ الْفَقِ فَقَا لَ نِامِسْكِنَةُ عَلَىٰكِ السَّكِنَةُ وَ فِي حَدِيثَ آدِمَسَعُودِ أَنَّ رَحُلًا قَامَ مَنْ بَدَّنَهُ فَأَرْعَدُ فَقَالَ لَهُ هُوِّنْ عَلَيْكَ فَالَّهِ كُسْتُ بَكِكِ أَلْحَدَيثَ فَأَمَّا عَظَيْمُ قَدْرَهِ بِالنَّبِوَّةِ وَسَرِيفُ منزلته بالرسالة وانافة رتنته بالاصطفاء والكرامة في الدُّنْ ا فَأَ مِنْ هُومَبِلْغُ النَّهَا لَهُ نُتَّمَ هُوفِي الْآخِرَةِ سَتَدُولِدِ دُمُوعَلِمُعَنَّىٰ هَالْفُصُلُ نَظَمْنَا هَٰذَا الْقِسْمَ مَاسَدُ مِ فصُلُ وَامَّا الصَّرْبُ التَّالِثُ فَهُو مَا تَحْتَكُفُ أَلَا لَاتَ والتعملح به وَالتَّفَاخُر سَكِه وَالتَّفَاضِل لاجله كَنْرُةُ الْمَالِهُ صَاحِبُهُ عَلَى الْمُنْلَةِ مُعَظَّمْ عِنْدَ الْعَامَّةِ الاغتقادها توصُّلُهُ به الخاخات وتمكن أغراضه

بسكبه والافكيس فضيكة في نفسه في كان الماك

بهن الصُّورة وصاحبه منفقاً له في مهماته ومهمات

وَكَانَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْرُ ذِقَ مِنَ لَلِّحْسُمَةِ

٠ مِنْ رُؤْبِتِ

وَإِبَانَةً

حَاجِيم مَاجِيم فضيلته

مَن اعْدًا ، وَامَّلُهُ وَيَصَرِّيفِهِ فِي وَاضِعِهِ مُشْتَرِعًا بِمِ الْعَالِيَ وَالنَّنَاءَ الْحَسَنَ وَالْمُنْزِلَةَ مِزَّ الْقَلُوبِ كَانَ فَصَيْلَةً فَصَاحِهِ عِنْدَاهُ لِالدِّنْ الْوَاذِ الْصَرَفَهُ فِي وَجُوهِ الْبِرُوَانْفَقَهُ فِي سُكِلْ الخير وقصك مذلك الله والدا والاخرة كانفضك عندالكا بكلِّحَالُ وَمَتَى كَانَصَاحِنَهُ مُسَكَّالُهُ عَنْرُمُوجَهِ وُجُوهَهُ حريصاً عَلَجْعَه عَادَكُنْ وَكَالْعُدُو كَالْعَدُو وَكَانَ مَنْقَصَةً فَصَاحِه وَكُمْ يَقِفْ بِهِ عَلَى حَدَدِ السَّالاَمَةِ مَلْ وَقَعَهُ فِي هُوَةٍ رَدْبِكَةٍ الْبُخْلُ وَمَذْمَةِ النَّنَاكَةِ فَإِذًا المَّدَّخُ بِإِلْمَالِ وَفَصْيِكُنَّهُ عِنْدَ مُفَضِّلهِ لَيْسَتُ لِنفسِهِ وَايْمَا هُوَلِلتَّوْصَل به الي عَنْ وَ وتصريفه فيمتصرفانه فحامعة إذالم تضعة مواضعه ولأ وتهة وُحُوهه عَنْرُملي الْحَقَقَة ولاعني بالْعَني ولا مُنتَكَج عِنْدَ آحَدِ مِزَ الْعُتَقَلَاءِ كَلْهُوَفَقِيْرَ كَنَّا غُنْرُواصِل الخصيص من عُرَاضه إذمابيك مِنَالْمَا لِالْمُوصِلَمُنَا لَهُ نُسَلَطْ عَلَيْهِ فَأَشْبَهُ خَازِنَ مَالْغَيْرُهِ وَلَا مَالَ لَهُ فَكَ أَنَّهُ لَكِسٌ فِي بَلِي مِنْ لُهُ شَيْخٌ وَالْمُنْفَقُ مَا لَيْغَيْنَ بتحصله فَوَائِدَالْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَشْقَ فِيكُنْ مِنَ الْمَالِ شَيْ فَانْظُرُسِيرَةً بَنِينَاصَالًى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلْقَهُ فِي لْلَالِهِ تَجِينُ قَدَاوُدِ حَسَانِالْارض وَمَفَا يَحَ الْسِالَادِ وَأُحِلَّتَ لَهُ الْعَسَنَا نِمُ وَلَمْ تَحْسَلُ لِنَبِي قَسَكُهُ وَفُيْحَ عَلَيْهِ

فخت

کُرُنه کُرُنه

وَمُذَلَّةِ

المنتج المنا

٩ وَمَفَاجِحَ وَجُبِيتُ وَجُلِبً

وَهَادَ بَهُ

الآديناش لِدُنْ وَنَفِيَ لِدُنْ وَنَفِيَ لِمُدِيدَ

> ويوسو ويفسم

فحوية ضَلَّ اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ بِالأَدُ الْحِيَارُوا لِمَنْ وَجَمِّيهُ رَةُ الْعَرَبِ وَمَا دَانَا ذَلِكَ مِنَ الْشَامِرُ وَالْعِرَاقِ وَجُلِبَتْ اليدمن اخماسها وجزنها وصدقاتها مالا يجني للملوك لَعَضُهُ وَهَادَتُهُ جَمَّا عَهُ مَنْ مُلُولِ الْأَقَالِمِ فَإِلَا الْسَتَأْتُ بشي مِنْهُ وَلَا امْسَكَ مِنْهُ دِرْهَا بَلْصَرَفَهُ مَصَارِفَهُ وَاعْنِي بِهِ غَيْرٍهُ وُقُونِي بِهِ الْمُسْلِينَ وَقَالَ مَا يَسُرُنِي ٱرْسِلِ أُحْدًا ذَهَا سِكُ عِنْدَى مِنْهُ دِينَا مِ الْأَدْيِنَارًا ارْضِكُ ا لدُّخُ وَأَتَتُ دُنَا بِيرُمَرَةً فَقَسَمَهَا وَيُقِيتُ مِنْهَا شَتَةً وَقَالَ الْأِنَ اسْتَرَحْتُ وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مِنْ هُونَةً سِوَاهُ فَكَانَ بِلْنَسِ مَاوَجَدَهُ فَكُلْسَ مِ فَالْغَالِبِ لنتنئ والكرد الغكلظ وتقشم عَلَمِنْ حَضِيُّ اقْتِيلَةُ الدِّياجِ الْمُخْوَّصَةُ بالدَّهُ وَالنَّرَ ثُنَّ بِهَا لَيُسْتُ مِنْ خِصَالِ السَّرَفِ وَالْجَالَالَةِ وَهِيَ مِنْ سِمَا بِتَالِيتُمَاءِ وَالْمُحَوْرُ مِنْهَا نَقَا وَ أَلْتُوْب وَالنَّوَسُطُ فِيجِنْسِهِ وَكُونُهُ لَيْسُ مِثْلَهِ عَبْرَمُسُ قَطَ

لْمُوْوَجِنْسِهِ مِمَّا لِأَيْوَدِي لِيَالْتُهُمْ فِي الطَّرَهُ فِي الطَّرَهُ فِي وَقَدْ ذَمَّ الشُّرْعُ ذِلَكَ وَعَايَّةُ الْفَحْ فِيهِ فِي الْعَادِةِ عِنْدَالنَّاسِ المَابِعُودُ إِلَى الْغَنْ بِكُرْةَ الْمُؤْجُودُ وَوُفُورًا كَالْ كَلَاكَ الْتَابِعِي بَعُودَة الْسَحْكَن وَسِعَةِ الْكُنْزِل وَتَكْثِرِ الْآية وَخُدُمِهِ وَمْ كُونا يِهِ وَمَنْ مَلَكَ الأَرْضَ وَجُهَالَتْ مَا فِيهَا وَتَتَرَكَ ذَلِكَ زَهْنًا وَتَنزُها فَهُوَ حَارِثِ لِفَصِيلَةِ الْمَالِسَة وَمَالِكِ لِلْفِي بِهِن الْخَصَّلَةِ الْذِكَانَتُ فَصَيلَةً زَائِدٌ عَلَيْهَا فِي الْفَيْرِ وَمُعْرَوْنِ فِي الْكَدْحِ بِاضِرابِ عَنْهَا وَزُهْن فِي فَانْهَا وَتُذَهَّا فِمِظَانِهَا فَصِبُ ( وَأَمَّا الْحُصَّالَ الْكُنسَيَّةُ مِزَالْاَخْلاقِ أحمدة والاداب الشريفة التي تفق جميع العقلاء عَالِتَفْضِيلُ صَاحِبُا وَتَعْظِيمُ الْنَصِفِ مَا كُخُلُقِ الْوَاحِدِهُ نَهَا فَصْالاً عَمَّا فَوْ قَدُواَتْنَيَ لِلسِّنْ عُ عَلْحَمِيعِهَا وَامْرَ مِنَا وَوَعَدَ السَّعَادَةَ الدَّائِمَةَ لَلْتَخَلَّقِ بِهَا وَوَصِفَ بَعْضَهَا بَاتَ لُمُ مِ أَجْزَاءِ النَّبَوَّةَ وَهَالْمُسَمَّاةً بِحِسْنِ الْحَلْقُ وَهُوَ الْاعْتِدَالُ فى قُوْيَ النَّفْسِ وَآوْمِهَا فِهَا وَالتَّوْسَطُ فَهَا دُوْنَا لَكُوْل المنخف طرافه عَمَعُهُا قَدْكَانَتُ خُلَقَ بَيْنَاصِ لَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِانْتِهَا وَ فِي كَا وَ لِاعْتِمَا لَهِ إِلَىٰ عَالِمَهَا حَتَىٰ اللّٰهُ عَلَنْهِ مِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَىٰ وَاتَّكَ لَعَالَ خُلُوْعَظِيمِ قَالَتْ عَاشِتَهُ مَضَى اللهُ عَنْهَا كَاتَ

حسيم

٣ فَكَرَّكَ

: فغائبة ا

خُلْقُهُ الْقُرْأِنَ مُضِي رِضِا ، وَأَسْخِطُ سِيَخِطُهِ وَقَالْصَهُ اللهُ عَلَنه وَسَلَّمُ بَعُثْتُ لِأَيْتُمْ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ قَالَ السَّكَارَ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ احْسَنَ النَّاسِ خُلُفاً وَعَنْ عَلَى بْنَ إِيطالِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ وَكَانَ فِمَاذَكَرُهُ لَحُقَّقُونَ مِحْنُولًا عَلَيْهَا فِي اصْ لَحِلْقَتُهِ وَأَوَّلِ فَطُرَيْهِ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ بِاكْتِمَابِ وَلارِياضَةِ إلَّا بِجُودِ الْمِي وَحَصُوطِيَّةٍ رَبَّانِيَّةِ وَهُكَنَّالِنِيَّا رُالْانِيَّاءِ وَمَنْطَالُعَ سِيرَهُمْ مُنْذُصِبًا هُرْ الانتعتاج حقق ذلك كماع في من حال عيني وموسى وَيَحْنِي وَسُلَمْنَ وَعَيْمِ عَلَيْهُ السَّلَّامُ بَلْعَرُ إِنَّ فِيهِمْ هَنِهِ الْاَخْلَاقُ فِي الْجَلَّةِ وَاوْدِعُواالْعِلْمُ وَأَلْحُكُمُهُ فِي الْفِطْرَةِ قَالَاللَّهُ نَعَا لَيْ وَانْدِنَا مُ الْكُنْمُ صَبِيًّا قَالَالْلْفُسِّيرُونَ أَعْطِيَ يَحَنَّى الْعُلَمَ بِكَأَلَالله تَعَالَىٰ فِحَالِ صِمَاهُ وَقَالَ مُعَمِّرُ كَانَانُنَ سَنَتَيْنَ أَوْتَلَاثِ فَقَالَ لَهُ الصِّيْعَانُ لِمَ لَا تَلْعَبُ فَقَالَ لَلْعَبُ خُلِقَتُ وَقِيلَ فِي فَوْلِهِ بَعَالِيٰ مُصَدِّقًا بِكُلَّهُ مِنَ اللهِ صَدَّقًا يَحْنَى عِبِيسَى وَهُوَا بْنُ تَلَا بِ سِنِينَ فَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ كُلَّمَ اللَّهِ وَرُوْحُهُ وَفِيْلُهِدَّفَهُ وَهُو فَيَظِن أُمِّهِ وَكَانَتُا مُّ يَحْنَى تَقُولُ لِرُبِهُ إِنَّا جِدُمَا فِي طَنِي اللَّهِ لَكُ لِمَا فِي بَطْنَاكِ تَحَتَّةً لَهُ وَقَدْ نَصَلَ لِللهُ مَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَالِحِينَ لَامِيةِ عِندَولاً دَيِمَا إِيَّا أُ بِقُولِهِ لَمَّا لَا تَحْزَيْعَلَى قِرْاءَةٍ مَنْ قَرَّأُ مَنْ تُحْنَبًا

مِنْ

تتابرً.

أعطالك

وَشِّهِدَ فَكَانَتُ فَكَانَتُ

وَعَلِي فَوْلِ مَنْ فَأَلَ إِنَّا كُنَّا دِي عِيسِي وَنَصَى عَلَى كِلامِهِ فِهَهُدِهِ فَقَالَا يُعَبُّنُا لِلهِ أَتَا فِي الْكُتَابُ وَجَعَلَتَ نَبْتًا وَقَاكَ تَعَالَىٰ فَفَهَمْنَاهَا سُكُمْنَ وَكُلَّواْ تَبْنَا كُنَّا وَعَلَّا وَفَتَدُدُكِنَ مِنْ خُكُمْ سُكُنْنَ وَهُوصَتِي يَكْعَتْ فَيْصَةِ الْكُرْجُومَةِ وَفَ قِصَةِ الصِّبِيِّ مَا قَدَى بِهِ دَا وَدُ ابُونُ وَحَكِي الطَّبِرِيَّ انْعُنْ فَ كَانَ حِينَ الْوَتِّكَالْمُلْكَ النَّيْءَسُرَعَا مَّا وَكَذِيَكَ فِصَّهُ مُوسِي مُعَ فِرْعَوْنَ وَأَخَذُ وَبِلِحْيَتِهِ وَهُوَطِفْلَ وَقَالَ الْفُسَرُونَ فَقُولِهِ تَعَالَىٰ وَلَقَدُا تَيْنَا إِبْرُهِهِمَ رُسُنَىٰ مِنْقَدُ لِي هُدَيْنَا وَصَغَارًا قَالَهُ مُعَاهِدٌ وَعَثْرُهُ وَقَالَانُ عَظَاءِ اصْطَفَاهُ قَتْلَ إِبْلَاءِ خُلْقِهِ وَقَالَ مَعْضَهُم لَمَا وَلِدَائِهِ مِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَثَالَيْهُ تَعَالَىٰ النَّهِ مَلَكًا مُأْمُرُهُ عَنَالِلَّهِ ٱرْبَعِيْ فَالْمِقَلْبِهِ وَلَيْكُوهُ بلساية فَقَالَ قَدْ فَعَكْتُ وَلَمْ يَقِكُلُ أَفْعَلُ فَذَلِكَ رُسُدُهُ وَقِيل انَّ الْقَنَّاءَ اِبْرَهِمَ عَلَيْهِ السَّكَلَّمُ فِي النَّارِوَعِيْنَتُهُ كَانْتُ وهوا نن ستعشرة سنة واتا بتلاء اسلى بالذع وهوائن سعسبان وَإِنَّا سُينَدُ لَالَ إِبْرُهِيمَ بِالْكُوكِ وَالْقَمْرُ وَالشَّمْسِ كان وَهُوا بْنُ حَسْمَة عَشَرَشَهُم وَقِيلَ أَوْجَى اللهُ تَعَالَىٰ لى وُسْفَ وَهُوَ صَبَّى عِنْدُمْ الْهُمَّ الْحُوتُ مُ بِالْقَالَمُ فِي الْحُبّ بَقُولُ اللهُ بَعَالَى وَأُوحَنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَّهُمْ مِا مُرْهِمْ هُذَا الْأَيَّةَ ىٰغَيْرِذَلِكَ مِّٱدَّكِرَ مِنْ أَخْبَارِهِمْ وَقَدْحَكَىٰ أَهْلُ السِّسَارِ

ڣ فَضَيَّةِ وَقَالَت

> ءِ کاک

اوچی

أنَّ أُمِنَةُ بِنِنَ وَهُبِ إَخْبَرَتَ أَنَّ نِبَيْنَا فَحِبَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِّ وُلدَ عِن وُلدَ مَا سِطاً مَدَ نِهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ رَافِعاً رَأْسُهُ الكالسَّمَاء وَقَالَ في حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُنَّا نَشَأْتُ تُغْضَتْ الْيَالا وْتَأَنْ وَتُغْضَ إِلَيَّ السُّعُمْ وَلَوْ آهُمْ مِنْ فَيْ كأنتاكاهلتة تفعكة الأمرتن فعصمني للدينكما لْأَاعِدْ سُمِّ يَمَّكُنُ الْأُمْ لَمْ وَتَمْرَادُونَ نَعْانَ الله تَعَالَىٰ عَكَيْهُمْ وَنُشْرِقُ أَنُوْا زُالْكَعَارِفِ فِي قَلُوبِهِ مِحَتَى بَصِلُوا الْغَايَةُ وَيُلْغُوا بِاصْطِفاءِ اللهِ مَعَالَىٰ هُمْ بِالنَّهُ وَ فَيَحْصَا هِذِهِ الخصال الشريفة التهاية دون مارسة ولارناصة قالالته نَعَالَىٰ وَكُنَّا بِلَغُ اشْدَهُ وَاسْتُوىٰ لَيْنَاهُ حُكًّا وَعْلِمًا وَقَدْ نَحِدُ غَيْرَهُ يُطْبَعُ عَلَى عَضِهِ إِلا خَلاقِ دُونَجَمِعِهَا وَتُولَدُ عَلَيْهَا فَلَنَّهُمْ أَعَلَيْهِ الْنِسَاتُ عَامِهَا عِنَا لَهُ مِنَ لِللَّهِ لَعَالَىٰ كمَّانشًا هِذُم زُخُلْقَة بَعْضِ الصِّنكَانِ عَلَى حُسْنِ السِّمْية والشهامة أوصد فاللسان أوالتكاحة وكانجد بعضه عَلَى خِدُهَا فِيَالِاكْتِسَابِ يَحْلُنا قِصْهَا وَمَالِرْنَاصَهُ وَالْخِاهَدَة سُنْجَلَتُ مَعْدُومُهَا وَبَعِنْ تَدَلُ مُخْرَفُهَا وَبَاخْتِلا فِ هَذَيْنِ الْحَالَيْن سَفَا وَتُ النَّاسُ فِيهَا وَكُرُ مِسْتُرْمِلَا خُلِق لَهُ وَكُمْنا مَا قَدَا خَتَكَفَ السَّكُفُ فِيهَا هُمُ إِهْذَا الْخُلُومِ الْمُعْلَقِ مِلْ الْخُلُومِ اللَّهِ الْمُكْتَلِقُهُ

منها

ٳڮٙٲؙؙؙؙۼٚٵؾٙ

ر ایخن ایخن

وَلَمِيْنَافَدِا خَلَفَ

وَعَرَيْزَةً فِي الْعَنْدُ وَحَكَا أُعَنْ عَنْ عَلَا للهِ بْنُ مُسْعُودٍ وَا قَالَهُوَ وَالصَّبُواتُ مَا أَصِّلْنَا وُ وَقَدْ رَوَى سَعْدَعَنِ النَّهِ الته عَلَيْد وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّ الْخَلَالِ طَلَّمُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِرُ. كِيَانَة وَالْكُنِتُ وَقَالَعُمْرُ بَنِ كَخَطًّا بِ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ وَهِينِ الْأَخْلَاقُ لِحُوْدُةُ وَالْحِصَالُ الْجُمْسُلَةُ كَتْبُغُ وَلَكِنَّا نَذُكُمُ اصْوِلُمَ ا وَنَشَارُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعَمِهَا وَنُحَقِّقُ وَصِفَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ازْسَاءً اللهُ فَصَلَّ امَّا أَصَلَّ فروعها وغنضرينابيعها ونقطة دائرتها فالعنقل الذى مِنْهُ يَنْبَعِثُ الْعِلْمُ وَالْلَعْ فَةُ وَيَتَّفَرَّعُ عَنْ هَا أَتَّقُولَ الرَّأَى وتجؤدة الفيطانة والاصابة وصدقالظن والنظ للغواف ومصالح النفس ونجاهك الشهوة وخسن الستاسة وَالْتَدْبِيرُوا فِينَاءُ الْفَضَائِلُ وَتَجَنُّبُ الرَّذَائِلُ وَفَيْدا شُرْنَا الله كانبمنه صرفي الله عكيه وستلم وكلوغه منه ومن لعلم الْغَايَةُ الَّتِي لَمْ يَبْلُغُهَا بَشِيرٌ سِوَا أُواذِ جَلَالَةً مِجَلَّهِ مِن ذَلِكَ ومِمَا تَفَرَّعُ مِنْهُ مُتَحَقِقَةً عِنْدُ مَنْ تَتَبَعُ مِحَارِي آحُوا لِهِ واظرادسيره وطالع جوامع كالامه وحسن شائله وَبَدَائِعَ سِيرِهِ وَحِكَمَ حَدِيثِهِ وَعِلْهُ مِمَا فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيرِ وَالْكُنْ إِلْمُنْ لِلْهُ وَحِكُمُ لِلْكُلَّاءِ وَسِيرِ الْأَمُمِ الْخَالِيَةِ وَآيَامِهُ

والصحيح

يَضَغُمُمَا الْجُهِيكَةُ الشَّرِيعَةُ الشَّرِيعِنَ وَلَيْكِينَا وَلَيْكِنْ وَلَيْكِينَا

مِنْ رمِن

الْقَصُنُوكِ الْقَصِّوكِ اللَّفْظِيمِ مُنْتَحِقِقِ اللَّفْظِيمِ الْمُنْتَحِقِقِ

وضرب الكمثأل وسيكاسا بتالأنام وتقررا لنشر صب للأداب لتّفسية والشّه الحبيكة المفونالعا الَّهَ إِنَّخَذَاهُ فَكَ الْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَسَلَّمُ فِيهِ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَيَسَلَّمُ فِيهِ وَالْفَرَائِصِ وَالْنَسَبِ وَعَبْرِ ذَلْكُ مَّ السُّنتَنَّهُ فِي عُو الْهُ أَرْسَاءً الله تَعَالَىٰ دُوْنَ بَعَلِيمِ وَلَامْمَارَسَةِ وَلَامْطَالُعَةِ كُتُبِمَنْ تَقَ وَلَا الْجُلُوسِ لِيْعُلِيّا مُعْمِ مَلْ نَتِي أَمِيّ لَمْ يُعْرُفُ بِشِّيٌّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ وَأَمَانَ أَمْنُ وَعَلَّهُ وَأَفْرَا لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ عَلَيْتُوتِهِ نَظِ عَلَانَظُولُ بِسَرْدِ الْأَقَاصِيصِ وَاحَادِ الْقَصَ مالا بأخل حصر ولا يحيط به حفظ حامع عَقَلِهُ كَانْتُ مَعَارِفَهُ صَلَّالِلهُ عَلَنْ وَسَلَّالِينَارُ مَاعَلَهُ اللهُ نَعَالَى وَأَطَلَعَهُ عَلَيْهِم عِلْمَا يَكُونُ وَمَاكَانَ وَعَكَانِ فَدُرَبِّهِ وَعَظِيمِ مَلَّكُوبِهِ قَالَ اللَّهُ نُعَّالَىٰ وَعَلَمَكَ مَالَمُ كُنْ نَعَنَا لَمْ وَكَانَ فَصَنَّا لِللَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً حَارَتِ الْعُقَرُ لِيَ فرتقت ديرفضله عكئه وئحرست الأنسث دؤن وصفيه يجيظ بذلك أوتنتهالت فصت أل واماً الحي و وَالِاحْتِمَالُ وَالْعَنْوُمَعُ الْفُنْدَةِ وَالْصَّنْرُعَ مَا كُخُرُلُا وَيَنْ عَنِهِ الْأَلْفَ الْهِ فَوَقِي فَإِنَّ الْحِلْمَ اللَّهُ تُوفُّ وَتُبَاتِ

مَعَ الْمُقَدِّدُهِ

وَالْمُؤْدِيْ اِلْتِ وَالْمُؤْدِيْ اِلْتِ

عندًا لأنساب المحركات والاختال حبث النفير عندالالام والمؤذ نات ومثلكا الصنرومعانها متقارية وَامَّا الْعَقْوُ فَهُو مَرْكُ الْمُوَّاحَدَةِ وَهَٰ ذَا كُلَّهُ مِمَّا أَدَّ لَا لَهُ تعَالَىٰ بِهِ نَبُتَهُ صَلَىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَىٰ حَبَالْعَفَوَ وَأَمْرُ إِلْعُرْفِ الْآيَةُ رُوى آنَالَتَبِيَّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لْتَانْزَلْتُ عَلَيْهِ هَانِهِ الْآيةُ سَنْزُجِرُولَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ عَنْ مَا وَبِلِمِنَا فَقَالَ لَهُ حَتَىٰ اسْتَا الْعَالِمَ ثُمَّرَ ذَهَبَ فَاتًا مُ فَقَالَ مَا مُحِدُّ إِنَّالِلَهُ مَا مُرْكُ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكُ وَتَعْطَى مَنْ حَكَمَ لَكُ وَتَعْنُفُوعَكُمُنْ ظَلَّكَ وَقَالَ لَهُ وَاصْبِرُ عَلَمَا اصَالَكَ الأَمَّ وَقَالَ نَعَالَىٰ فَاصْبُرُكَا صَدَرا وُلُواالْعَزْمِ مِنَالْتُسُلُ وَقَالَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفِي الْلاَيةَ وَقَالَ بَعَالِك وكمن صكروغ غران ذكك لمن عزم الأمور ولاخفناء بَمَا يُؤْتُرُمِزُ حِلْهِ وَاخِمَالِهِ وَأَنَّ كُلَّ حِلْمِ قَدْعُ فَتَ منه زلة وحفظت عنه هفوة وهوصر الله علنه وسل الايتزيدُمُعُ كُثَّرَةِ الْآدَى الْآصَيْرُ وَعَلَى إِسْرَافِ الْحَاهِ [ الله عَمَّا حَدَّثُنَا الْقَاضِي الْوَعَبْ اللهُ مُعَرِّنُ عَلِيَ التَّغْلُونُ وَعَنْرُهُ قَالُوْاحِدَّشَا لَعَدَّنُ أَنْعَتَابِحَدَّنَا أَنُوبَكُرْنُ وَأَقِدِ الْقَاضِي وَغَيْرُوحَدَّنَا الْوَعِيسَ جَدَّنَاعُينُ اللهِ حَدَّنَا يَعْيَ يُزْيَعُي حَدَّنَا كَالِكُ عَنَا بْنَ شَهَا عِنْ عُرُوةً عَزْ عَالِمْتُهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ

أَلْجَاهِلِيَّةِ النَّعْلَبِيِّي وأفِدٍ وأفِدٍ

مَا خُيِّرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهَا لَمُ فَيَامُ فَيَ المُنْ رَيْنِ فَطَ الأاختاراً يُسترهما مَا لَمْ يَكُنْ إِنْماً فَا نِصَانَ انِما كَانَ الْعَدَالِتَ اسِ منهُ وَمَا انتَكُمُ رَسُول لله صَالَ اللهُ تُنتِقِرُ لِلَّهِ بَهَا وَرُوي اتَّالَتْ يَهِكُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَ كسرت رباعيته وشيروهم بومراحد شقذلك عَلِى اصْحَابِهِ سُدِيدًا وَقَالُوْ الوِّ دَعَوْتَ عَلَيْمٌ فَقَالَ إِنَّ لَهُ أَبْعَتُ لَعَانًا وَكَكِنِّي نَعْنَتُ دَاعِمًا وَرَجْمَةً اللَّهُمَ أَهْد قُوْمِي فَأَنِّهُ مُ لَا يَعْلَمُ أِنَّ وَرُويَ عَنْ عُهُمْ مَرْضِيَ اللَّهُ عَنْ لُهُ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعَضُوكَ لَا مِهِ بِأَنَّى أَنْتَ وَأُمِّي إِرْسُولَالِلَّهِ لَقَدْ دَعَا نُوْحٌ عَلَا قُومِهِ فَقَالَ سَتِ لَا تَدْرُعَكَ الْأَرْضِ مِنَالُكَا فِرِينَ دَتَا رًا وَلُوْ دَعَوْتَ عَلَيْنًا مِثْلُهَا لَمُسَكِّكًا مِنْ عِنْدِانِجِ نَا فَلُقَدُ وُطِئَ ظُهُمُ لُهُ وَأَدْمِي فَجَهُكُ وَكُسِرَتُ رَمَا عِسَاكُ فَأَبِنْتَ أَنْ تَعَوُلُ إِلَّا خَنْراً فَقُلْتَ اللَّهُ مَّا غُفِرْلِقُوْمِي فَا تَهُمْ لَا يَعْمُكُوْنَ قَالَا لْقَاضِي آبوالفصل وَفَعَتُ اللهُ انظُرْ مَا فِهِ لَا الْقُولِ مِنْ جَاعِ الفضا ودرجات الإحسان وحسر الخلق وكم النفس لحلم إذ لمريقتصم الماسة عكنه وَسَلَّمَ عَلَى الشُّكُولِتِعَنَّهُمْ حَتَّى عَفَاعَنَّهُمْ شُتَّمَ الشُّفَقَ

ريخ شقاً

مُ وَرَحِمَهُمْ وَدَعَا وَشَفَعَ لَمُ فَقَالَ اغْفِراً واهْدِتْ الشُّفِقَةِ وَالْتُحْمَةِ بِقُولِهِ لِقَوْمِي ثُمَّاعْتَذُرَعَنَّ لهِ مُفْقًا لَ فَا يَهُمُ لَا يَعْلُونَ وَكُتًا قَالَلُهُ الرَّحُلَ عُدِلْ فَارَّ هُنَ فِسْمَةُ مَا آرُيدَيهَا وَجُهُ اللهِ لَمْ سَرْدُهُ فِي جَوَاتِهِ أَنْ فَقَالَ وَيُحَكِّ فَمَرْ بَعُدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ خِنْتُ وَخِسْرِتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ خِنْتُ وَخِسْرِتُ إِنْ لَم آعُدِلْ وَنَهِيْنَا رَادِمِنَا صَحَابِ قَتَلَهُ وَيَلَا نَصُدَى لَهُ عَوْرَتُ بْنُ الْحُرِثِ لِيَفْتُوكَ بِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مُنْتَنْ يَخْتُ شَجِّعُ وَحُدُهُ قَائِلًا وَالْتَاسُ قَائِلُونَ فِي عَنَا إِنَّ فَلْمِ بَنْتُهُ رَسُولَ لِلهِ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاوَهُوفَائِمٌ لسَّنفُ صَلْتاً فِيدِهِ فَقَالَ مَنْ يَنْعُكُ مِنِي فَقَالَ اللهُ فَسَقَطُ السَّيْفُ مِنْ بِي فَأَخَذُ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكُ مِنَّى قَالَكَ مُنَّى قَالَكُ مُنْ خَيْرًا خِذِ فَنَرَّكُهُ وَعَفَاعَنْهُ فَحَاءً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَجْنِتَكُمْ مِنْ عِنْ بَحَيْرِ النَّاسِ وَمِنْ عَظِيمِ حَبْرِهِ فِي الْعُنْفُوعَ عُولُهُ عِنَالِهِ وُدِيدً الْبَحْ ستمتثه فوالشاع بعتداعيرافها عكى لصحيح منالرواية وَأَتُهُ لَمْ يُؤَاخِذُ لَبِيدُنِ الْأَعْصَمِ إِذْسَكُمْ وَوَتَدَاعُلُمِهِ وأوجى إليه بستشرح أمره ولأعتب عليه فصلاعن معاقيه وَكُذَلِكَ لَمُ يُؤَاخِذُ عَبُ كَاللَّهِ بْنَ أَبِّ وَٱشْسَاهُ مُنَالَمُنَا فِقَامَ

مَنْهُم لاَيَحَدَّكُ النَّاسُ

> غَذَبُهُ ارْمَلِنی لاَعَلْنِ

بعث ير وَعَنْهَا لِشَةَ بعظيم مانفِ لَعَنْهُمْ في حَيَّهِ قُولًا وَفِعْ لَدُ بَلْ قَالَ لَمْ إَشَارَ بِقَتْلِ بَعْضِهُمْ لَالِثَلَا يُتَحَدَّثَ أَنَّ كُلًّا يَقْتَلْ أَصْحَابُ وَيَتَنْ لَنبِ رَضَى الله عَنْهُ كُنْتُمْعَ النَّبِي صَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَهَالَمْ وَعَلَيْهِ تُرِدُ عَلَىظِ الْحَاشِيَةِ فَحَيَّنَ أَعْرَايٌ بِرِدَامٌ جَنَنَ شَدِيدًا حَتَىٰ أَرُتُ حَاسِيَهُ ٱلْبُرْدِ فِي صَفِيةِ عَاتِقِه تَرَقَالَ يَاحَدًا خِلْهِ عَلَّهِ عِيرَى هَدَنْ مِنْ مَا لِهِ اللهِ الذَي عِنْدَ لَدُ فَا نَكَ لَا يَحْلُ لِحِيلًا مِنْ مَا لِكَ وَلَا مِنْ مَا لِ أَسِكَ فَسَكَمَتَ النَّبِيُّ صُرِّ اللهُ عَلَيْدَ وَمَا تُمْوَالَالْكَالُمَالَ للهِ وَأَنَاعَنُنُ شَمَّ قَالَ وَنْقَادُمِنْكَ الْأَوْلِدِ مَا فَعَلْتَ فِي قَالَ لَا قَالَ لَمَ قَالَ لَا نَكَ لَا نُتَكَافِحُ بِالسِّينَةِ السَّتَنَّةُ فَنَعِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ آمَرُ أزيخ عَلَهُ عَلَى بَعِيرِ شَعَيْرُ وَعَلَى الْأَخَرِ عَزْ قَالْتَعَادِلُتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ منتصرام مظكة ظلها قطمالة تكن حمة من عارم الله وماضرك بسك شنشا قط إلا أنْحَاهِدَ في سبيل لله وما ضَهَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً وَجَيَّ النَّهِ برَحْلُ فَتَعَالُهُ الْمُ ارًا دَأَنْ يَقْتُلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صُلِّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنْ تُراعَ كَنْ يُزَاعَ وَلُوْ اَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ نُسَلَظُ عَلَى وَجَاءَ وُزِيدُ فَيْ سَعِنَهُ فَيَا اسْلامه سَقَاضًا أَدُنْاعَلَه فَيُ ذَنُّونَهُ عَنْ مَنْكِبِهِ وَاحْدَ امِع شِيَا بِهِ وَاعْلَظُ لَهُ شُمَّ قَالَ انْكُمْ مِا بَيْعَنُوالْظَلَب

مُ فَهُ أَنْهُمُ عُكُمُ وَسُكَّدَكُهُ فِي الْقُولِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهِ مُطَلِّي اللَّهُ عُكُم وَسُكَّدَكُهُ فِي الْقُولِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ إِنتَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلهُ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اَنَا وَهُوَ عَنَا إِلَىٰ عَدُهُ لَا مِنْكَ آخُوجَ لَا عُمَرُ مَا مُرْفِي بحسن القصاء وتأمره بحسن التقاضي ثنرقال كقد بقي مِنْ اَجَلِهِ ثَلَاثُ وَأَمْرَعُ مُرَيقَضِيهِ مَالَهُ وَسُزِيدُهُ عِشْرِينَ صَاعًا لمَا رَقَعَهُ فَكَانَ سَكَ اسْلَامِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يقُولُ مَا بَقِي مِنْ عَلَامًا تِ النَّهُ وَشَيٌّ إِلَّا وَقَدْعَ رَفْتُهُ في حُسَدِ إِلاَ الْنُسَانِ لَمْ الْخَبْرُهُ عَالِسَنْقُ حِلْمُهُ مِنْ وَلَا سَنِينُ مِشْدَهُ لَلْحِهُ لِ الْآحِلُمَ الْأَحْدَارُهُ بِهِذَا فَوَجَدُهُ كتكاوصف والحديث عن جله صلى الله عكية وسل وَصَابِهِ وَعَنْوهِ عِنْدَ الْمُقَدِّرَةِ ٱلْكُرُّمِنَ إِنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَحَسْلُكُ مَاذَكُوْنَا مُمَافِي الصَّحِيجِ وَالْمُصِّنَّفَا بِتِ النَّابِيَّةِ إِلَىٰ مَا بِكُغُ مُتَوَارِاً مَنِكُغُ الْيَقِينِ مِنْ صَابِرِهِ عَلَى مُقَاسَاً فِي فَتُرَيْشِ وَاذَى إِنْجَاهِ لِمَهِ وَمُصَابِرَتِهِ الشَّيْلَاثِدَ الصَّعْدَةُ مَعْهُمْ الْيَانُ أَظْفُرُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَحَكَمْ فِيهِمْ وَهُمْ لَاللَّهُ كُونَ واشتنصال شأفتهم وإبادة خضراتهم فكمازاد عَلَى اَنْ عَفَا وَصَفَحَ وَقَالَ مَا تَقَوُلُونَ إِنِّي فَاعِلْ بَكُمْ قَالُوا خَيْرًا أَخْ كَرِيْمُ وَابْنَا يَحْ كَرِيدِ فَقَالَ اقْوَلْ كَمَا قَالَ اَجْد يؤسُفُ لَا تَنْزِبَ عَلَيْكُمُ الْأَيْدَ اذْهَبُوافَانْتُمُ الطَّلُقَاءُ

رجنه فاختبر شهذا فرجد شه

وَكَذَاءِ وَمُصَابِرَةِ أَظْهَرُهُ فِي سَنِيْضِالِهِ

وَقَالَ اَنَنْهُ مَبَطَ ثَمَا نُوْنَ رَجُلاً مِنَ التَّنْعِيمِ صَلْوةَ الصَّبْدِ لِيقْتُلُوا رَسَوُلَ اللهِ صَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرٌ فَأَخِذُوا فَأَعْنَقَهُمْ رَسَوْلَ اللهِ صَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذَي كَتَّ أَيْدَ مَهُمْ عَنْكُمْ الْأَيَّةُ وَقَالَ لِأَبِي سُفْلِنَ وَقَالَ لِأَبِي سُفْلِنَ وَقَالَ يقً النه بعندان حكب ليه الأخزات وقَتَاعَهُ وَاصْحالهُ وَمُتَّلَ بِهِمْ فَعَفَاعَنْهُ وَلَاطَفَهُ فِي الْقُولِ وَيَحْكِ مَا الْأَسْفَهُ إِنَّا لَهُ مُنَّ اَلَهُ مَأْنَ لَكَ أَنْ تَعَكُمُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ بِآبِي أَنْتُ وَأَتَّجِ مْأَاحْلُكُ وَأُوْصِلُكُ وَأَحْدَالُكُ وَأَحْدَالُكُ وَكَا رَ رَسَوْلُ الله صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْعَدَالْنَاسِ عُصَبًا وَاسْرَعَهُمْ رَضِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَصِتُ أَنَّ وَالْكُنُّ والشخاء والسماحة ومعانها متقاربة وقدفرق بغ منها بفروق فحكار االكرم الانفاق بطيب لتفس فيم تعظم خطرة وتفعه وستوه أيضاح تهة وهو ليب نَفْشِ وَهُوَضِدّالسِّكَ استَهُ وَالسِّيزَاء سُهُو لَهُ الْانْفَاق وَتَجَنَّبُ كُنِسًا بِعَالَا يُجُذُّ وَهُو لَلَّهُ وَهُو صِدَّالتَّقْتُ رَفَّكَا نَ صَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَالْبُوازِي وهلذوالاخلاقالك رعة ولايناري بهذا وصفه مَنْعَكُرُفَهُ حَكَدُتُنَا الْقَاضِي الشَّهَيْدُ ٱبْوُعَلَى الصَّدفِي

مِ الْجَمَلَكَ ما أَجَمَلَكَ

جرأة الم

مُهُ اللهُ حَدَّنَا الْقَاضِي الْوالْولَدِ الْمَاجِي حَدَّنَا الْوُدُرِ مروي حدثنا أبوالهن ألكشمهن والوثي السرحسي وَأَنُواسِمِ الْبَلْخِ قَالُواحَدَّنَا أَبُوعَنَالله الْفَرَرُيُ حَدَّثَا لِنْهَارِي حَدِّتْنَا كُخَدُنْ كَ يَهْ رَحَدَ ثَنَا سُفْنَ عَن ابْن كُنْكُدِرسَمَعْتُ خَابِرَيْنَ عَنْمَا لِلْهِ بَقُولُ مَا شُمْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْحَ فَقَالَ لَا وَعَنَّ اسْ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَهْلِ يُرْسَعُهُ رَضَى لِللهُ عَنْهُ مِثْلُهُ وَقَالَ النَّ عَتَاسِ رَضِي لِللهُ عنهاكان لنتي صكر الله عكبه وسلم أجود التاسط كخر وَآجُودُ مَا كَانَ فِي شَهُرِ رَمَصَهَانَ وَكَانَا ذِا لَقَدَ جَبُرِ مِلْعَلَيْهِ السَّلَامُ ٱجْوَدَ بِالْخَيْرِمِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنْ اَسَلَ أَنَّ رَجُلًا سَئِلَهُ فَأَعْطَا مُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَكُنْ فَرَجُمُ إِلَى بَلَنِ وَقَالَمُ لمُوافَا رَحْتُ مَا يُعْطَعُ عَظَّاءً مَنْ لَا يَحْشَى فَافَتُهُ واعطي غثر واحدمائة من لابا وأعطي صفوان مائة لْمِيَّالَةً لَهُ مِانَّةً وَهُنِهِ كَانَتُ خَالَهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْا إِنْ يَنْعَتَ وَقَدْ قَالَ لَهُ وَرَقَهُ بَنْ يَوْفَلَ إِنَّكَ يَحْتُمُ أَكُمُ وَكُنُومُ وَرَدَّعَكُمُ هُوَ إِنْ سَكَايَاهَا وكانواسيتة الاف وأعظى العتاس من الذهب مَالَمْ يُطُقُّ مَنْكُ وَتُحْمِلُ إِلَيْهِ سِنْعُونَ ٱلْفَ دِرْهَمِ فَوْضِعَتْ عَلَى حَصِيرِ ثُمْ قَامَ النَّهَا يَقْسِمُهَا فَمَا رَدَّ سَائِلًا

المنتنا

ر ۳ قوم

ر در ر حلقه

وكانت

فقسمها

ر وَلَاتَخْشَ

حُلْيًا مُنْ وَلُ اللهِ

ور رور في في في المنطقة

حَتَى فَرَغُ مِنْهَا وَجَاءً ، رَجُلُ فَسَسَّلُهُ فَقَا لَ مَا عِنْدَى شَيْءُ وَلْحِينَ ابْتُعْ عَلَى فَإِذَا خَاءَ نَاشَىٰ فَيْ فَصَيْعَنَا مُ فَقَالَ لَهُ ٢ عُمَرُمًا كُلُّفَكُ اللهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَنْهِ فَنَكِرَ النَّبِيُّ صُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِكَ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا رَسُولَ نَفْقُ وَلا تَحْفُ مِنْ دِي الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُسْتَمِّ صَالًا لللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجَهْدِ وَقَالَ لِهِنَا الْمُرْبُ التزميدي وُذَكِر عَنْمُعَود بنعَفْ اءَقَالَ التَّتِي التَّبِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسِكُم بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبِ يُرِيدُطَبَقًا وَآجُور زُغْبِ يُرِيدُ قِتَاءً فَاعْطَا فِمِلْأَكَفَهُ خُلِيًّا وَذَهَيًّا قَالَ النَّنْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالدُّخِرُسْتِينًا لِغَدُوالْخَبْرِ بِجُودِ ، صَمَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَمَهِ كُتُبُرُّ وَعَنْ أَدِهُ عَلَيْهِ أَتَىٰ رَجُلُ النَّبِيُّ صَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَ سَنْ عَلَهُ فَأَسْتَسْلَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ بِصْفُهُ قَصَاءُ وَبَضُفُهُ نَاحَاتُ فَصَبُ أَنْ وَامَيّا لشَّجَاعَةُ وَالَّتِّحَارَةُ فَالشَّجَاعَةُ فَصَبَّلَهُ قُوَّةٌ الْغَصَدَ وَانْفِتَ الْمُعْفِلُ وَالْغَوْ لَدُهُ ثُقَّةُ النَّفْ عِنْكَاسْتُرْسَا حَيْثُ يُحُدُّنِهُ لَمُ الدُونَ خَوْفِ وَكَارَصَ لِمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ مِنْهُمَا بِالْكَانِ الذِي لَا يَحِيْلُ قَدْحَضُرًا لَمُواقِفَ

الصّغيّة وَفَرَّالْكُم اللّهُ وَالْأَنظَالُ عَنْهُ غَنْرُمْ لَهُ وَهُوَ مُنْرَحُ وَمُقْبِلُ لِانْدُبُرُولِا يَتَزَخْرَجُ وَمَا شَعَاعُ الْأُوقَدُ لِحَيَّانَ فَهَا كُتَ لِي حَدَّثَنَا الْقَاضِي سِ الْجُ حَدَّثَنَا الْوَحْيَّا الْأَصْ عَلَنْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَفِ تُم قَالَ لَقَدْ رَأَ مُنَّهُ عَلَى بِعَلْتُهِ الْسَصَّاءَ وَابُوسُفُانَ اخِذْ بِلْخِامَ وَالنِّيصَالِّي اللهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَنَا النَّبِي لَأَكُنْ وَزَادَعَ مُنْ آنًا إِنْ عَنْدِالْطُلُبِ فَيَا فَهَا رُءِي وَمِنْذِ آحَدُكَانَ ٱشَدِّمِنَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ مَزْلَ النَّتِي صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَعْلَتِهِ وَدُرُكُمْسِ عَنَالْعَتَ إِسْ قَالُ فَكِيَّا الْتَعَيِّ النَّسِيلُونَ وَالْكُفَّارُوكَ لِالسَّاوُدُ مُذْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ لِللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ يَعْلَنُ نَحُوَالْكُفَارِوَانَا اخِذَ بِلْحَامِهَا اَصْحُفْهَا اِرَادُهُ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَابُوسُفْانَ أَخِذُ بِرَكَابِهِ ثُمَّ نَا دَىٰ يَا لَلْسُلُمِيَ الْخُدَيثَ وَقِيلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا غَضِبَ وَلاَ يَغْضُ لِاللَّهِ لَمْ نَقِتُمْ لِغَصْبَهِ شَيٌّ وَقَالَا بُرُغُكُمِ مَارَأَيْتُ أَشْجَكُمُ وَلَا أَنْجَكَ وَلَا أَجْوَدَ وَلَا أَرْضِي

نعث

بلا

مِن رَسُولَ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وَقَالَ عَلَيْ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّاكَ أَنَا إِذَا جَهَى الْمَاسُ وَثُرُويَ اشْتَدَّالْمَاسُ وَاخْرَبَ المحدق تقسنا برسيه لالله صكر الله علنه ويسا اَحَدُاقُ إِلَى الْعَالُمُ وَمِنْهُ وَلَقَدُ رَأَيْتِي بُومُ بَدُرُونِيْ إِنَّا أوهوأ قربن الى لعدو وكات بالتبي صكا الله عكنه وس إَشْدَةِ النَّاسِ وَمُئِذِ مَا سَا وَفِيلَكَا زَالْشَحَاعُ هُو الَّذِي نَاالْعَدُو لَعْرَبِهِ مِنْهُ وَعَنْ اَسْرِكَ انْ النِّبْحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَأَجْوَدُ النَّاسِ وَأَشْبِكُمُ النَّاسِ لَقَدْ فَرْعَ أَهْلُ الْمُدِّينَةِ فَانْطُكُونَا سُ قَبِ الصَّوْتِ فَتَلَقَّا هُمْ رَسُولُ الله صَالَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَاجِعًا قَدْسَتَهُمْ الْمَالْضُوْتِ وَأَنْسَتُهُمَّا الخبرعا فرس لا يمللة عرى والتشف في عنقد وهو لعمران وحصن عالق رسه والله التدعك وسكر كتتة الآكان أوَّلُون بضربُ وكُتُ رَأْمُ الْيُ مِنْ خَلَف تُومُ الْحُدُوهُ وَيُقُولُ إِنْ حَكَّ لَا نَجُوتُ [الله علنه وسي وَقَدْكَ أَنَ يَقُولُ لِلنَّهِ صَ جين افت ري يؤمر مدرعندي فرس اغلفها كل يوم فرقاً مِنْ ذِرَةِ اقْتِلْكُ عَلَيْنَا فَقًا لَ لَهُ النَّبِي صَلَّم اللهُ عَلْبُهِ لَّهُ أَنَّا اَقْتُلْكَ أَنْ شَاءً اللهُ فَكَمَا رَأَهُ بِوَمَ أُحْدِشَكًا

وقدِ وقدِ من و من و من و من المناع و من المناع و المناع و

عَلَى فَرَسَهِ عَلَى رَسُولِ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَضَهُ رَحَالُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ السِّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَنَّا آيْ خَلُوا طَلِهَةٌ وَتَنَا وَلَا لَحْرَبَهُ مِنَا لَحْرِيثُ مِنَا لَحِيمَةٍ فَانْتَفَصَرَ سَا أَنْفَاضَةً تَطَا يَرُو أَعَنَّهُ يَطَا يُرَالنُّهُ وَأَعْضَمُ الْبَعِيرِ اذانتفَضَرَ ثُنَّمَ اسْتَقْبَلُهُ النِّيُّ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَأَ قَطَعَنَهُ وعنف مطعنة تكأ دامنهاعن فرسه مرارا وقيل بكركسكر صِلَعًا مِرْ أَصْلَاعِهِ فَرَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشِ مَقُولٌ فَتَكِي مُحَدِّدٌ وَهُمْ يَقُولُونَ لأَيْأُسَ بكَ فَقَالَ لَوْكَ أَنَ مَا بِيجَمِيعِ النَّاسِ لَقَتَلُمْ الْيَسْرَقَدُ قَالَ أَنَا أَفَتُلُكَ وَاللَّهِ لَوْ بَصَى عَلَى لَفَتَكَبَى فَمَا تَ بِسَرِفَ فِي فَفُو لَهُمْ إِلَىٰ مَكَةَ فَصَلُ وَأَمَّا الْحَيَّاءُ وَالْإِغْضَاءُ فَالْحَيْنَاءُ رَقَّهُ تَعْتَرَى وَجْهَ الْانِسَانِ عَنْدُ فِعْلِ مَا يَتُوقَعُ كَلَهْمَهُ أَوْمَا يَكُونَ تَرْكُهُ خَدًا مِنْ فِعْلَمُ وَالْإِغْضَاءُ النَّعَافَلُ عَاكِمُ وَالْإِنْسَانُ بِطَسِعَتِهِ وَكَانَ النَّبِي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَشْدَالْنَاسِ حَنَّاءً وَٱكْثَرَ هُمْ عَنَالُعُوْرًا بِتَاغِضَاءً قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ ذَلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي النِّبَيِّي فَيَسْتَعِي مِنْكُمْ الْأَيَّدُ حَدَّثَنَا ٱبُوْمُ مُرَّدُنْ عَتَّارِ بقراء تى عَلَىٰ د حَدَّثَنَا ابُوالْقاسِم حَاتِمُ بِن فَحَرَّ حَدَّثَنَا ابُوا لْقَابِسِيُّ حَدَّثِنَا الْوِرْنْدِالْمُرُّورْيُحَدِّثِنَا فَحِدَّبْ بُوسُفَحَدِّتْ معدا جَدْننَاعَ مُل نُحَدُّننَاعَ ثُلُالله أَخْرِنَا شَعْهُ عَنْ قَادَة سَمِعْدُ

عَلَنْكَ

عرب گراهیته

كَاللَّهُ مَوْ لَيْ ٱلنَّرِ كُذَّتْ عَنَّ الْسَعَيْدِ الْخُذُرِيِّ رَضَّ كَاللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولَ الله صَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ٱلسَّلَاحَتَاءً مِنَ الْعُدْرَاءِ فِي خِدْ رِهَا وَكَانَ إِنَا كُرُةُ سُنِتًا عَرَفْنَا أَفِي وَهُمِهِ لِمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَطِيفَ الْبَشَرَةِ رَقَةَ الظَّاهِ لانشاف احاً عَاكِمُ هُ حَنَّاءً وَكُرَمَ نَفْسُ وَعَنْ عَائِشَةَ صَيَالِتُهُ عَنْهَا كَانَ لَنْتُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِلَّغَنَّهُ عَنْ أَحَدِمَا يَكُرُهُهُ لْمُ يَقِيلُ مَا بَالُ فَلَانِ يَقُولُكُ نَا وَلَكِنْ يَقُولُ مَا مَا لَأَقَوْاً مِ يَصِنَعُونَ أَوْيِقُولُونَ كَذَا يَنْهَعَنْهُ وَلَانْسِمِي فَاعِلَهُ وَرَوْي ٱلسَّنَانَةُ وَخَلَعَكُ وَرَجُلَ بِهِ ٱلرَّصِفَةِ فِلَا بِعَثَلُ لَهُ شَيْئًا وَكَانَ لَانُواجِهُ آحَدًا بِمَا يَكُمْ فَلَمَا حَرَجَ قَالُ لُوْقَلَمُ لُهُ يَعْسِد هٰناً وَيُرْوٰى مُنزِعُهَا قَالَتْ عَاشَتُهُ رَضَى لِللهُ عَنها في الصِّيح لَمْ يَكُوا لَنَبِيُّ صَهِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاخِيشًا وَلَا مُتَفِعَيِّيثًا وَلَاسَخَابًا بِالْاسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السِّيئَةِ السِّيئَةِ وَلَكِم: تعفو ويضغ وقد حكى منافعانا الككرم عن التورة من رواية ابرسلام وعندالله بن عمرو بن العاص و روى عَنْهُ أَنَّهُ ﴿ كَانَ مِنْ حَالِمُ لاَ يُثَبِّتُ بِصَرَّهُ فِي وَجْ وَانَّهُ كَانَ بَكِنِي عَاا ضَطَرٌ وَالْكَارُمُ اللَّهِ مَا يَكُورُهُ وَعَنْ عَايْسَكَةً رَضُوكَ اللهُ عَنْهَا مَا رَأَنْتُ فَرْجَ رَسُولِ للهُ صَلَّا لِللهُ

غَاشًا فِياْلاَسُوَاتِ وَكَثْمِنَكُ

> , درا و لابنت لابنت

وتنشط خلقه صرت إلله عكنه وسكرمع أصناف فيحرث أنتسترت به الأخبار الصحيحة فالعلى مضالله عَنْهُ فِي وَصَهْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ ٱ وْسَا النَّاسِ صَدْرًا وَإَصْدَقَ النَّاسِ لَهِي لَّهُ وَٱلْدَهُمْ عَرَكُمْ والأمقه عشرة حدثنا أبوالحسن على المشرف الأنماطي فيما آجازنيه وقوأنة عكاغيره فالحدّثنا أنواسيح الحتال حدَّثنا أبوع مُرَن النَّمَاس حَدَّثنا ابْنَ الْأَعْ إِي حَدَّثنا ذَا وُدَحَدُننا هِشَامُ أَنَّهُ مِنْ وَانَ وَحُجَّدُن الْمُثِّي قَالَاحَدُ شَنَّ كُولِدُ يُنْمُسُلِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمَعِتُ يَحْيَنَ الْكَثْيِرِيقُوا قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَكَّرَ قَصَّهُ في خِرها فَلَتَا أَرَادَ إِلا نَصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سُعُدْ حِمَارًا وَمَكَأُ عَلَيْهِ بِفَطِيفَةٍ فَكِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَارَ ثُمْ قَالَ سَعَ ثُمْ يَا قَنْسُ اصْحَتْ رَسَوُلَ اللَّهِ صَالَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَبُسُ فَقَالَ لِي رَسُو السِّ اللهُ صَلَّا اللهُ عَلَنْهُ وَسَدَا أَرْكُ فَأَيِدُتُ فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكُت وَامِّا أَنْ متضرف فأنضرفت وفي روائة أخرى ازكت آمامي فصاحِاً لدَّابَة أَوْلَى بُقَلَعَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَأَ يُؤَلِّفِهُمْ وَلاَيْنُفِرُهُمْ وَنَكِيمُ كَرِّمُ كُلِّقُومُ

أُجُودَ

۳ ورز س

رالينه

أحق في أحددها

رير يتعهد

ر ولاسخاب

وَيُولِيهِ عَلَيْهُمْ وَيَحِنَدُوالنَّاسَ وَيَحْتَرُسُ يمبسورمن القول قدوسع التاس سنظه وخلقه فضار أَمَّا وَصَارُواعِنْدُ فَيَا لَحَيَّ سَوَاءً بَهِنَا وَصَفَهُ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِسَمُ الْخُلْقِ لَيْنَ الْحَانِ لَسُورَ يَجِي وَلَا يُؤْمِينُ مِنِهُ وَقَالَا تَعَالَىٰ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظِ لَانْفُصِّنُوامِنْ حُولِكَ وَقَالَ بَعَالَىٰ ادْفَعُ بِإِلَّتِي هِجَ مَّوَكَانِكُونُ مِنْ دِعَا وُونِقَا الْمُدَيَّةُ وَ عَشْرُ سَيِّ مَا قَالَ لِي أَفَّ قَطَّ

رسو كالله صكا الله عكنه وسكم قط نِي الْاِنْسَةُ وَكَانَ ثُمَا رَجُ اصْحَابُ وَعُ وَيُمَاعِثُ صِبْنِانَهُمْ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حَجْرٍ وَ الخز والعندوالامة والمشكان وبعودالمضي في قَصَى للدينة وبقب عدر المعتذر قال السريم التع حَدّاذُنُ رَسُول لله صَهَا لِللهُ عَلْنَه وَسَكَّرٌ فَينَحَ مِلْكَ عَتَىٰ يَكُونَ الرَّجُلُهُوَ الَّذَى يُنجَى رَأْسَهُ وَمَا أَخَذَ أَحَدُ تَنْهُ بَيْنَ يَدَى جَلِيسِ لَهُ وَكَانَ يَسْكَأْمَنُ لَقَتَهُ بالسَّكَلَامِ وَسَنَكَ أَضِّكَا لَهُ مَا لَصُالَحَةَ لَمْ يُرُفَعَ مَا دًا رَحْلُنُهُ نَبْنَ اصْحَابِهِ حُتَّىٰ يُضِيِّقَ بِهِمَا عَلَى آحَدِ يُكِمْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَىٰ وَرُتُمَا سَيَطَ لَهُ ثُوْتُهُ وَيُؤْثِرُ بالوسادة الني تختة ويعشزه عكنه في لحكوس عكم ان أَبِي وَيُكِيِّي اصْحَابَهُ وَيَدْعُوهُمْ مَاحَت تَكُرْمَةً لَمُ وَلا يقطعُ عَلَى آحَدِ حَدِيثَهُ حَتَى يَجُوَّر فتقطعه بنهى أوقت امرو تنوى بانتزاء أوقام وتروي آته كأن لايحلس لنداحد وهويضكي لاخقف وستنكه عن حاجته فا ذا فرغ عاد إلى صاوته وكات كْرَّالْتَاسِ تَبْتُكُمُ وَأَطْيَتُهُمْ نَفَسًا مَالَمْ يُنْزَلْعَلَيْهِ فَوَأَنْ

، الآخِدُ

رُوِي<u>َّت</u> دُوِي وَّ الرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ مُّ عَنْزِرْ الْإِيَةَ عَنْزِرْ الْإِيَةِ

> ء حَدَّثُنَا

> > رورر آخبرنا

أونعيظ أويخظت وقال عنك الله بز الخرب مارأيت أَحَمَّا أَكْثَرَ نَبُتُكُمَّا مِنْ رَسَوْلِ للهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ وعَنْ النَّبِ كَانَ حَدَمُ الْمُدِينَةِ يَأْتُونَ رَسِنُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَكَامَ بَانِينَهُمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتِي بِانِيةِ إِلَّا غُمَسَ يَدُهُ فِيهَا وَرُبِّمَاكُ أَن ذَلَكَ فِي الْغَنَا وَالْبَارِدُ وَيُرِيدُونَ بِدِالتَّارُّكَ فَصَلْ وَآمَا الشَّيْفَقُهُ وَالْرَّأْفَةُ وَالرَّحْمَةُ لِجَهِيعِ الْخَلْقِفَقَدْقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فيه عَزُورْ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ حُريضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُوْفَ رحش وقال معالى وماأرسكناك الارخمة للعالمن قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ فَصِلْهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا لِللَّهُ تَعَالَىٰ اعَطَا والنَّمُن مِنْ اسْمَانُهُ فَقَالَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ رَحَيْمُ وَحَكَى خُوهُ الْإِمَامُ الْوُبِهِ الْمُعَامُ الْوُبِهِ عَدَيْنَ الْفُقِيمُ أَنُو مُحَاتِدُ وَعُنْ اللَّهِ بْنُ مُحَالِلْ الْخُنْتُ فِي بِقِرْا بْتِحَالُ وَحَدَّثُنَّا إِمَا مُ لْحُمَانُ أَنُوعَلِيَّ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَنَا الْغَافِ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَا لَكِلُودُ يُحْتَدَّنَّا إِزَاهُمُ بِنُسُفَانَ حَدَّثَنَامُسُلُ مُنَا لَحَيَّاجِ مَدَّنَّنَا ٱنُوالطَّاهِ إِنَّا ثَنَانُ وَهَبْ أَنْنَا نَانُونُنْوَعَنَا ثُنْهُمَ قَالَغَنَزَارَسُولُ اللهِ صَلَةُ اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَّةً وَذَكَرَ خُنَنَّا قَالَ فَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَهَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفُوانَ ابْنَ أُمِّيَّةَ مِائَدً مِنَ لِنَعَمِ ثُمْ مَائِنَةً ثُمَّ مِائَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

حَدَّنْنَاسِعِيدُ بِنَ الْمُسَيِّكَ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْاعُطَا إِن مَا اَعْطا فِي وَايِنَّهُ لَا بَعْضَ إِنَّ أَنْقِ الْيَ فَتَمَازا لَ يَعْطِيني حَيِّ النَّهُ لَاحَتُ الْحَالَىٰ وَالْنَ وَمُهِى النَّاعَ رَابِيًّا خَاءَهُ بَطَلُكُ مِنْهُ سَنَعْنَا فَأَعْطَا لَا شُمَّقًالُ آخستُنتُ الَيْكَ قَالَ الْاعْتَرَانَى لَاوَلَا أَجْمَلْتَ فَعَصْبَ الْسُلْمُونَ وَقَامُوالِكَهِ فَأَسَارَ الْهُمُ أَنْ كُفُواتُمَ قَامَ وَدَحَكُمَ اللَّهُ وَارْسَلَ لِنَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَزَادَهُ سَنَّا ثُمْ قَاك آحسنت النيك قالنعتم فجزاك الله من أهل وعشيرة خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفِي النَّفُسِ الصِحابي مِنْ ذَلَكَ شَيٌّ فَإِنْ أَحْدَثُ فَقُلُ إِنَّانَ آيديم مَا قلْت بَنْ يَدَى حَتَى يَذَهَبُ مَا فِي صُدُورِهِمْ عَلَيْكَ قَالَ فِعَدْ فَكَاكَانَ الْغَدُاوَالْعَشْجُ حَيَاءً فَقَالَصَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَكِرٌ إِنَّ هِنَا الْأَعْرَاقَ قَالَ مَا قَالَمُ فَنْ نَا لا فَرْعَمُ النَّهُ رَضَى أَكْذَلُكَ قَالَ نَعَمْ فَيَ إِلَا الله مِنْ اهْلُ وَعَشَارَةِ خَبْراً فَقَالُ صَلَّى اللهُ عَلَى مُ وَسَلَّمُ مَنْكِ وَمَتْلُهِذَا مَثُلُ رَجُلِلَهُ نَافَةٌ سَرَدَتَ عَلَيْهِ فَاسْبَعَهَا النَّا سُفِكُمْ يُزِيدُوهَا إِلَّا نَفُورًا فَنَادًا هُمُ صَاحِبُهَا خَلُوا بيني وَبَيْنَ نَا قَبِي فَإِنِّي أَرْفَقَ بِهَامِنْكُمْ وَأَعْلَمُ فَتُوجِّهُ لَمَا بَيْنَ يَدِبُهَا فَأَخَذَ لَهَا مِنْ فَتَمَا مِا لَارْضِ فَرَدَهَا حَيْجَاءَتْ

فارسك

وَفِي فَسْرِ شِلْ مْمَا قُلْتَ مِثِلَ مْمَا قُلْتَ

> را بر النبي

النَّئِيُّ

ار ه ا

يَنْعِبُ سَعْبَ يُغْمِبُ لَنْعُبُ يُغْمِنِ

> م اَطْبَقْتُ لِمَالَ فَعَالَ

واستناخت وستدعكها رخكا واستوي ككه الرَّحُ أَمَاقًا لَ فَقَتْلُمُو هُ دُخَلَاكً اتَّهُ صَاَّ اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَاَّ قَالَ لِاسْلَعْنَ آحَدُهُ د شنگافاتا حسان فرج عُقَيِّهِ عَلَى أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ لُولَاانًا مع كا وصنوع وخارص ل وكراهنه دُخُول الكعبة لئالانعناء مُورًا وَقُرْبَةً تَقَدَّنُهُ مِمَا الْمُكَ بَوْمُ الْقِيْمَةِ وَكَتَاكَذَّكُ لُ عَلَيْهِ السَّكَارُمُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَا قَدْسَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدَّ وُاعَلَىٰكَ وَقَدْاً مَرَمَلَكَ إِلَىٰالَ نْتَ فِيهِمْ فَنَا دَاهُ مَلَكُ الْحِيَالُ وَسَرَّعَكُ عَلَى هُ شئتان اطنوعلهم الاخشان قالالتي للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَّ رَجُو النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اصَدَّ

زَيْعَتْ بُمَا لِللَّهُ وَحْدُهُ وَلَا يُسْتَدِكُ بِهِ شَيْئًا وَرَوَى إِنَّا لِمُنْكُم تَجْرُولَ عَلَيْهِ السَّالَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ اتَّاللَّهُ تَعَالَىٰ أَمْرَالْسَمْاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِمَالَ أَنْ تَطْبِعَ فَقَالَ الْحُرِيْ عَنْ الْمَبِي لَعَلَ اللهُ أَنْ يُوْكَ كُنُّهُمْ قَالَتْ عَالِمُتَلَّهُ رَضَالٍ عَنْهَا مَاخْيِرَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ امْتُرَيْمِ الدَّاخْتَارَآيْسُهُ هَا وَقَالَا بْنُمُسْعُودِ رَضِيَاللهُ عَنْهُ كَا رَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ يَنْخُوَّ لَنَا بِالْمُوْعِظَةِ مَخَافَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا وَعَنْعَاشِنَةَ أَنَّهَا رَكَبَتْ بَعِيرًا وَفَدِصُعُونَهُ فَعَلَتْ تُرَدّدُ وَفَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَلَيْكِ بِالرَقِقِ فَصِبُ لِ وَأَمَّا خَلُقُهُ صَبِّلًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ فَي الْوَفَاءِ وَحَسُنَ الْعَهْدِ وَصِلَةِ الرِّهُ فَدَّتُنَا الْقَا أنوعام فحك من اسمعه ل بقراء ترعك قال حدَّ شَنَا أَبُوب كم مُعَدِّبُنُ مُعَيِّبِ حَدَّتُنَا أَبُواسِعَى الْمُتَالُحَدَّثُنَا أَبُوفِي وَاللَّيَّا سِحَدَّتُ ابْنُ لَاعْرَا بِيَحَدَّثُنَا ٱبُودَا وُدَحَدَّثَنَا فَعِدُنْ كُمْ حَدَّثَنَا فَعَدُنْنَ سنانحدَّ شَا ابرا هِلْمُ بْنُطَهْمَانَ عَنْ بُدُ نَاعِنْ عَنْ بزعت الله بن شقيق عن أبيه عن عت دالله بزاد المحتساء قال نابعث التبتي صلى لله عكيه وسكم بِبَيْعِ قُدُ إِنْ يُبْعِثَ وَبَقِيتُ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَذْنَهُ أَنْ أَتِيهُ آفِي كَانِهِ فَنَسَبِتُ ثُمْ ذَكُرْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ فَجَنْتُ

و رر بناخمد

المناع عناي المنساء مناع المنساء مناع المنساء مناء المنساء مناء المنساء مناء المنساء المنساء

فَاذَا هُو فِي كَا بِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَفْتَ عَلَّا مُنْدُثُلا بِأَنْتِظِ لِهُ وَعَنَّ أَنْسُركَ أتى بهُلَّةً قَالَاذُهُمُوا بِمَا الْمِكُ 51-1 عَائِشَةً رَضَى لِللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْبُ عَلَى الْمِرْأَةِ مَا غِرْبُ سمعه يذكرها وانكان لتذكرالشاه الخلائلها واستأذنت عكه أختر اوكَخَلَتْ عَلَيْهُ امْرَأَةٌ فَهُتَّ لَهَا فَلِيَا خُرَجَتُ قَالًا نَهَا أيمان ووصفه بعضه فة أ ذُوي رَحِه مِنْ غَيْرُ أَنْ تُؤْثِثِرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ لم الله عليه وسأ ليسوالي باوليًا عَنِرَانٌ لَمْ رَحِمًا سَأَنِكُمُ اللَّهُ لَاللَّهُ أعكنه الصكاوة والسكلام بامامة ابنة اثنيته زثين اتفه فإذا سيحدوضعها واداقامكم وَعَنْ إِنِي قَتَادَةً وَفَدَوَفُ ثُدُ لِلْتَخَاشِيِّ فَقَامِ النَّبِيُّ صَ صُحَابِنَامُكُمْ مِينَ وَانَّى أَحِتُ أجئ بأخته من الرصاعة الشيماء في سكايا هوازت

لكا

بنی

نِينَا غَلَاعًا عَلَى الْفِيهِ

مِنَ الرَّهَاعِ

 ابنالطَّفَيل

وَتَعَرَّفِتْ لَهُ بِسَطَّ لَمُ ارِداء مُوقَالَ لَمَا إِنَّ احْمَدْتَ أَفَّتْ كَمِّهُ مُحِدَّةً أَوْمَتَعَنَّكُ وَرَحَعْتَ إِلَىٰ قَمْ مِلْ فَاخْتَاكَتْ قَوْمُهَا لَمُتَّعَبَّ أَوْفَالُ الْوُالطَّفْنُلُ رَأَنْكُ النَّبِّيّ لَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَا غُلَامٌ الْذِ اَفْتَلَتَا مُرَأَ لَهُ حَتَى قَالُواالْمُهُ الْبَيْ أَرْضَعَتْهُ وَعَنْ عِسَمْ وَبْنَ الْسَائِبِ النَّهِ رسول لله صرر الله عكم في وسي لم كان جالسا يوما فاقسا أبؤه من الرضاعة فوضع له بعض وبه فقعدعك وشم اقبلت أمنه فوضع كما يشق توبه من جابه والانر فلست عَلَيْهِ ثُمْ آَفَالَ حُونُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ رَسَوُلُ اللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ فَأَجْلَسَهُ بِيْنَ مَدَّمَةٍ وَكَانَ سَعْتُ الْيَاثُونَيْةَ مُوْلاَةِ أَى لَمُتَ مُرْضِعَتِهِ بِصِلَةٍ وَكَيْسُوةٍ فَلَمَامَاتُنْسُتُ مُ بِيعِي مُنْ فِسَرَانِهَا فَقِيلَ لِلْأَحَدُ وَفِي حَدِيثِ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِا أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ صَلِّحٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْشُرُ فَوَاللَّهُ لَأَيْخُ زِيكَ اللَّهُ أَيكًا إِنَّكَ لَتَصِ لَ الرَّجِرُ وَتَحْمِمُ وتكسِبُ المُعَدُومَ وَتَقْرِي الصَّيْفَ وَتُعِينَ عَلَى بَوَا يِثِ كُيِّ فَصِّ لِ وَأَمَّا لَوَاضِعُهُ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَرَفْعَةِ رُبُبَتِهِ فَكَارَ اَسْتَدَالنَّاسِ بَوَاضِعًا وَاعْدَمَهُ هُمَ كِبِرًا وَحَسْمُكَ أَنَهُ خُيرَيَانُ أَنْ يَكُونَ بَيَيًا مَلِكًا

رُسَّبٍ وَاقْلَهُمْ

أَوْنِيَتًا عَنْكًا فَاخْتًا رَآنُ كُوْنَ نَبِتًا عَنْكًا فَقَالَ لَهُ السِّرَافِ عِندُ ذَلِكُ فَإِنَّا لِلَّهُ قَدْاعُطَا لَهُ مَا يُوْ أَضَعْتَ لَهُ أَنَّلُ مُسَ وَلِدادَهُ مُومِ الْقَيْمَةِ وَاقِلُ مِنْ تَنْسُونَ الْأَرْضُ عِنْدُ وَ شَافِع حَدَّثُنَا أَبُوالْوَلْدِينُ الْعَوَّادِ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ رِعَ: أَدِي الْعَنْكُ رِعَدُ إَدِ الْعَكَدُسُوعُ: أَدِي مُرْزُ عَنْ إِيغَالِبِعِنْ أَيْ أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَخُرَجُ عَلَيْهُ رسول لله صب لم الله علنه وسكم متوكعا على عصاً فقمن لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُواكِماً تَقُومُ الْأَعَاجُمُ يُعِظِّمُ بَعِضْكُمُ بعضاً وقالَ إِنَّا أَنَا عَنْدَاكُلُ كَا يَا كُلُ الْعِنْدُ وَأَجْلِسُ كَا يَجْلِسُ العندوكانصكر الله عكنه وسكر تركث الحار وتردف خلف وَيَعُودُ الْمُسَاكِانَ وَتُحَالِبُ إِلْفُقَرَآءَ وَيُحِبُ دَعُوهَ الْعَنْدُولِيجَالِسُ بَيْنَ اصْحَابِهِ مُخْتَلِطاً بِهُمْ حُيْثُ النَّهَى بِهِ الْخُلِيرُ جَلَسَ وَفَحَدِيث عُمَرِعَنْهُ صَاكما لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطُرُونِي كَا أَطْرَتِ لنتصاري بن مره كرايّما أناعَ في وقولوا عند الله ورسوله وعَنْ نَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّا مُرَّأً مَّ كَانَ فِي عَقْلِمَ الشَّيْ جَاءَتُهُ فَقَالَتْ إِنَّ لِحَالِيْكَ حَاجَةً قَالَ جُلِسِي الْأُمْرَفُلانِ فِي آيَ

ره نوا معصها

طُلُ وَالْدَينَة شُنْتَ أَجْلِيهُ الْنُكَ حَيِّ أَقَضِي حَاجَتَكِ قَالَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَالُ النَّهِ من حاجتها قال أنس كان رَسُولُ الله اً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُ الْحِمَا رَوْجُبِ دَعُوهُ الْعَبْد وكان يؤمرتني فرنظة عكه خار مخطؤ مربحبا من ليف عكما إِكَافَ قَالَ وَكَانَ مُدْعِىٰ إِلَىٰ خُنْزِالشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنَّيَةِ فَيُحِيثِ قَالَ وَجَحِصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى رَحْل مِنْ وَعَلَيْهِ فَطِيعَةُ ثُمَا نُسَا وِي زَنْعَهُ دَرًا هِمَ فَقَالَ اللَّهُ مَّ اجعله حتا لارياء فيه ولاسمعة هنا وقد فتحت علنه الأرض والهاى في حجه ذلك مائلة بدنة وكماً فنحت عكيه مَكُهُ وَدَخَلُ الْجُنُوسُ الْمُسْلِينَ طَأَطَأَعَلَى رَحَلُهِ رَأْسَهُ تُوَاضِعِهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُهُ لا تَفْضَّا وَي عَلِيهِ يُونُسُ بْنِمَتِّي وَلَا تُفَصِّلُوا بَئْنَ الْأَبْدِياءِ وَلِانْتَ يَرُودِ عَلَى مُوسِى وَتَحَنُّ أَحَقُّ بِالِسَّاكِ مِنْ ابْرُهِ بِمُ وَلَوْلَيَدُتُ مَا لِبَتَ يُوسُفُ فِي السِّيخِ لَأَجَبْتُ النَّاعِيُ وَقَالَ لِلَّذِّي قَالَ لَهُ ` مَاخَيْرَا لْبُرِيَّةِ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ وَسَيَّا قِيَالْكُلامُ عَلَى هُلِينِ الأحاديث بغدهنا إن شآء الله تعالى وعن عارشت والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفته وبعضهم يربد

ر بورگا مبرورگا روزيو وسيرفع عَلِيعُضِ كَانَ فِيسِتِهِ فِي مُهْنَةِ اهْلِهِ يَفْلِ يَوْلُهُ وَيَجُلُبُ سَانَهُ وَكُرُفَعُ نُولَهُ وَيَخْصِفُ نَعَلَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ وَلَقَ يُتَ وَبَعِفِ لَ الْبَعَيرَ وَيُعْلِفُ نَاضِحَهُ وَمَأْكُلُ مَعَ الْخَادِ وَيْعِي مُعَمَّا وَيَعْلَ بِضَاعَتُهُ مِنَ لِسَوْق وَعَنَ لَسَورَضِي لِلهُ عَنْهُ إِنْ كَانْتَ الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخَذُ بِيدِ رستول الله صكر الله عكنه وكسكم فتنطكق به حنث سناءت حَتِي تَقَصِّى حَاجَتُهَا وَدَخَرَ عَلَيْهِ رَحْلُ فَأَصَا يَتَهُ مِزْهُمْ لِنَا رِعْدُهُ فَقَالَ لَهُ هُوَنْ عَكِيْكَ فَإِنَّى لَسْتُ بِمِلِكِ إِتَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةِ مِنْ فُرِيشٌ تَأْكُلُ لْقَدِيدَ وَعَنْ كَهُرُّرَةً رَضَى الله عَنْهُ دَخَلْتُ السُّوقَ مَعَ النِّبِيُّ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَىٰ سَرَاوِيلَ وَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَدْجِعُ وَذَكُرُ الْقِصَّةَ قَالَ فُوسَالِي يُبِالنَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُهَا فَحُلَّابً كُنُ وَقَالَ هِنَا تَفْعَلُهُ الْأَعَاجُمُ عُلُوكِهَا وَلَسْتُ عَلَابُ التَمَا أَنَا رَجُلُ مِنْكُمْ ثُمِّ أَخُذَ السَّرَ او مَلُ فَذَهُ مُنْثُ صْمَلُهُ فَقَالُصَاحِثُ لَشِّيخُ أَحَقُّ بِشَيْبُهِ أَرْيَحُمِلُهُ فصت ل وامّا عَدْ لَهُ صِلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وامّانتُهُ وَعَفَّتُهُ وَصِدْقُ هَٰ عَنِهِ قَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَالِنَا ا وَاعْدَ لَالنَّاسِ وَاعَفَ النَّاسِ وَاعْدَالُهُمْ هَيْءً مُنْذُكَارَ اعْتُرُفَ لَهُ بِذَلِكَ مُحَادَوُهُ وَعِمَا أُوكَانَ يُسْمَتَّ فَبُلُ بُوِّيتِهِ

م بررب دراعترف

الأمين قال ان استح كان نيتم الأمين عاجمة الله فيه من الكفلاق الصالحة وقال بقال مطاع ثمرامين آكَ الْفُسَرِينَ عَلَى اللهُ مُحَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُنَا الْحَتَكُفَتْ فَرَكُيْسُ وَتَحَازَبَتْ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْمَةِ فِهِنْ يُضَعَّمُ كخيحت موااول داخل عكفه فاذامالتني صاالته عكنه وَسَلَّمَ دَاخِلٌ وَذَكِكَ قَنْلَنُونَهِ فَقَا لُوا هِنَا مُحَدُّهُ فَا الْأَمِينُ قَدْ رَضِينَا بِهِ وَعَنِ الرَّبِيعِ بنُخَتْ مِكَانَ يُتِحَاكُمُ الْحُرْسُولِ اللهِ صَلَّى لِنَهُ عَكُمْ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَنْلَ الْإِسْلَامِ وَقَالَت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللهِ إِنِّي لَامِينٌ فِي السَّمْ إِنَّ الْمُرْضِ حَدَّنْ الْوَعَلِيِّ الْصَدَفُّ الْحَافِظُ بِقِرْاءَ تَعَلَّهُ حَدَّنْنَا ٱبُوا لْفَصْلِ مِنْ خَيْرُونِ حَدَّثَنَا ٱبُولِيَعْلَى مَنْ ذَوْجِ الْحُرَةُ وَحَدَّثَنَا الوعلى لستنبئ مدَّننا مُحِدُّ بن مُحنوب المروزي حدَّننا الوعسي الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ٱلْوَكُن حَدَّثَنَا مُعُويَةُ يُزُهِمْ إِمَّ مُعَوْيَةً يُزُهِمْ إِمَّ وَعُنْ سُفَيْزَعُرُ آبياسْعَةَ عَنْ نَاجِمَةُ مُنْ كَعْنَ عَنْ عَلَى يَضِيَ لَشَكْعَنْهُ ٱنَّا مَاجِمُ الْأَلْ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَانْكَ فَكُمْ نُكُدِّكُ بِمَاجِئْتِ بِهِ فَأَنزَلَ لِللهُ تَعَالَىٰ فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّنُونَكُ الْآبَ وَرَوَى عَنْرُهُ لَإِنْكُذَ يُكَ وَمَا اَنْتَ فِينَا مِكُكَذَبٌ وَقِيلَ إِنَّا لَاَخْنَسَر ابْنَ شَرَىق لَقِي الْبَاجِمُ لِهُ وَمَرَبُ دُرِفَقًا لَ لَهُ يَا الْبَالْكَكُم لَيُسْرَ هُنَاعَيْرِي وَعَيْرُ لِدَيْسُمُ كُلُامِنَا تَخْبِرُ نِي عَنْ نُحَيِّرِ صَادِوتُ

مِّكُٰذُوبٍ

و هـو مُرُفِّ لُ مُرْفُ لُ مِرْقِلُ مُرْقِلُ

مَكَاذِبُ فَقَالَ ٱبُوجَعُلُ وَاللَّهِ إِنَّ يُحَدُّا لَصَادِقٌ وَمَاكَذَبَ إِ فَتُلَّا وَسَنَّا هِمْ قُلْعَنْهُ آمَا سُفَانَ فَقَالَ هَاكُنْتُمْ تَتَعِمُونَهُ فَيْلَ إِنْ يُقُولُ مَا قَالَ قَالَ لَا وَقَالَ النَّصْرُينُ الْحَاتِ كان عُذُفِكُ عَلَامًا حِدِثًا أَرْضَاكَ جاءكم به قُلْمُ سَاحِ لَا وَاللَّهُ مَاهُو و وضفه صر الله عليه وس اصْدَوْ النَّاسِ لَهُمَدٌّ وَقَالَ فِي الصَّحِيجِ وَيُحَلِّ فَمَنْ يَعِدُ رَضَى اللهُ عَنْهَا مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ في مَن إِلَّا اخْتَارَ آيسَرُهُما مَا أَنْ كُنَّ الْمُا فَإِنْ كَا نَارْشُمَّا كَانَ ٱمْعَـكَ الْتَاسِ مِنْهُ قَالَ ٱبُوالْعَتَاسِ الْمُبَرَّدُ قَتَهُ كَسِرِي اتَّامَهُ فَقَالَ يَصَلُّ بَوْمُ الْدِّيحِ لِلنَّوْمِ وَيُومُ الْغَيْمِ لَلْصَيْدِ وَلَكِنْ بَيناً صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَازًا نَهَا رَهُ كَاذُ اَجْزَاءِجُوا لِلهِ وَجَثْراً لِاهْدِ

ويكر

مُوْرًا لَا بِنْنَهُ وَمَنْ النَّاسِ فَكَانَ سَنْ تَعَيَّنُ بِالْخَاصَةِ عَلَى الْعَامَةِ وَيَقُولُ ٱللَّهُ الْحَاجَةُ مَزُلًا يُسْتَطِّيعُ اللَّهِ عِ بوم الفزع الأكروعن لحسر كان رسول الله صرالله عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا مَاخِذَا صَالَعَ فَ وَاحَدُ وَلَا نَصِدُونُ احداعكم إحدوذكر ابوجعفر الطرئع عزعل رضي الله عنه عَنَ النَّبِيُّ صَهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُمَتُ بِشَيْحٌ مِمَّاكًا نَ هُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَعَاوِنَ بِهِ غَيْرِمَ بِيَنْ كُلُّ ذَلَّ يَحُولُ اللَّهُ بيني ويتن ما أب دُمن ذلك تُعَمَّاهَمَ يُسُوءِ حَيَّ كرَمَني اللهُ برسالتِهِ قُلْتُ لَنْلَهُ لِغُلَامِ كَانَ مَرْعَيْمَ مِحَ واَبْصَرْتَ لِعَنْ بَيْحَتَّىٰ اَدْخُلُمَكُة فَأَسْمُ إِيهَاكُمْ لشَّاتُ فِي حَتْ لِذَلِكَ حَتِي جِنْتُ أَوَّلَ دَارِمُ مِ كُمْ بمعث عزفا بالدُّفوف والمنَاميرلِعُرْسِ بَعَضِهِمْ فِحَكَسَتُ وضرب عكى إذن فتمت فما أيقظي الأمسر الشمسر فَكُونُ وَلَهُ أَفْضُ شِينًا تُشْرَعُ إِن مَرَّةً الْحُرِي مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ أَهِمْتُمْ بَعْدُ ذَلِكَ بِسُودٍ فَصَلَ وَأَمَّاوَقَارُهُ صَالَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَارً وَصَمْتُهُ وَتُودَ تُهُ وَمْرُوءَ مَهُ وَحَسُنُ الْهَدُ فَيَدَّنَبُ الْوَعَلِ الْحَتَانَى الْحَافِظُ إِجَازَةً وَعَا رَضْتُ ياب قالَحَدُنا أَنُوالْعُنَا سِالْدِلَائِيُّ أَخْبُرُنَا أَبُوذُرَا لَمْرُويُ أَخْبُرُنَا أَبُو

ِرِ بِقَدْفِ

> ۳ حَدِّنْنَا

المجدّاج عنوهب

عَنَدَاللَّهِ الْوَرَّا فَحَدَّثُنَا اللَّوْلَوْيُّ حَدَّثُنَا الْوُدْا وُدَحَدُّنْنَا الْوُدْا وُدَحَدُّنْنَا سَلَامِحَدُ شَأَحِياً جُنْ مُحَلِّعُنِ عَنْدَالْحَمْ بْنَ لِي لِزَنَا دِعَنْ عُرِيْنِ عَنْدَالْعَزِيزِبْنِ وُهُنْتُ سَمِعْتُ خَارِجَةً بْنَ زَنْدِيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ الله عكبه وسكم أوقرالناس في مجلسه لاك كُنْجُ سَيْنَا مِنْ أَطْرَافِهِ وَرَوْيَ ابْوُسِعِيدِ الْخُدْرِي كَانَ ولالله صَالِ الله عَلَيْهِ وَسَالُمُ وَاحْلَسَ فِي لَحُلِسا خُنْهِ ندنه وكذلك كان اكثر حلوسه صركم الله عليه ويد بربرنسمية انَّهُ تَرَبَّعُ وَرُتَمَا جَلَسَ الْقُرْفُصْلَةُ جَةِ يُعْرِضُ عَمَّنَ تَكُلِّ بِغَيْرِ مِبِلِ وَكَانَ ضِيكُهُ تَدْسُمُ لَامُهُ فَصِلًا لَا فَضُولَ وَلَا تَقْصِيرُ وَكَا نَصِي كُ اضحابه عِنْدُهُ التّبسُّمُ بَوْقِيرًا لَهُ وَاقْتِنَاءً بِهِ عَلْسُ مُعَلِّسُ مُعَلِّسُ اءٍ وَخَيْرُ وَامَانَةِ لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تُؤْبِرُ ا الرود والمالكي اطرق جلسا وه كاتما على رؤسهم برُوفِ صِفَنه يَغِطُ لَكُفُّوا وَيُشِي هُونًا كَا نَمَا يَخُطُ صبب وفياكدس الاخراذامشي مشي محمعا يغرف الله غير غرض و لا وكل عيرضي و لاكسالان وقالعَ بْنَاللَّهِ بْزُمْسَعُودِ إِنَّا حَسْسَ الْمُدِّي هَانَكُ مُلَّا لَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَعَنْ جَابِرِينْ عَنْدِا لِلَّهِ مَضِي اللَّهُ

تُكِفياً

وَتَرْسِيلٍ ٢

عَنْهُمْا كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَ تَرْسِيلُ وَيَرْسِيلُ قَالَ إِنْ أَوْهَا لَةً كَانَ شَكُونَهُ عَلَم آرْبَعَ عَلَى إِلَى إِلَى الْكَذَرِ وَالتَّقَدْبِ وَالتَّفَكِّرِ فَالْتُعَالِشَّهُ كَانَ رَسُولُ الله صَالَم الله عَلَنْهِ وَسَالًا يُحَدِّثُ حَدَثًا لَوْعَانُ لعاد آحمها لأوكان صكالله عكنه وسكر ينجت الطلب والرائجة الحسنة وسنتغلهما كثرا ويحضعكنه وَيَقُولُ حُمِّنَا كَيْ مِنْ دِنِياكُمُ السِّياءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ فَتَ عَيْنِ فِالصَّلُوةِ وَمِنْ مُرْوَء بِمُصَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نَهُ وَ النَّفِي فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْأَمْنُ الْآكَ مايك والأعز بالسواك وانفاء السراجر والرواجب وَاسْتِعَالَخِصَالِالْفِطْنَرَةِ فَصِيْ لِي وَامَّا زُهُ لُهُ فيالدُّنْيا فَقَدْ تَقَدَّمُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَثْنَاءَ هَذِهِ السِّيرَةِ مَا يَكُونِ وَحَسُنُكُ مِنْ تَقَلُّهُ مِنْهَا وَاعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَةً ا وَقَدْسِيقَتْ الْنَهِ بِحَذَا فِيرِهَا وَتَرَادَفَتْ عَلَيْهِ فُتُوخُهَا الخان توفي صكل الله عكنه وسكم ودرع له مرهونة عِنْدَ بَوْدِي فِي فَقَدِعِيَالَهِ وَهُو مَدْعُو وَيَقُولَ اللَّهُ اجْعَرْ رِزْقَ الْمُحْتَدِ قُومًا حَسَدَ ثَنَا سُفْنِيْ ثُنَ الْعَاصِ الْحُسَارُ اِنْ مُحَدِّدًا لَهُ أَفِظُ وَالْقَاضِي الْوَعَبْدِ اللهِ المَّيْمِيُ قَالُوْ احَدَّثْنَا آحُدُن عُرِقًالْ حَدَّنَا آبُوالْعَتَاسِ لِرَّازِيُ قَالُ حَدَّنَا ٱبُوالْعَمَد

دِيورِ " . دُوِيِّ فَعُوهُمَاانُ نُوْفِيَ آبۇسفار<u>.</u>

وَلَوْشًاءَ اللَّهُ

رَسُولُ لِلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَالًا لِللهُ عَلَيْهِ مِسَالًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِسَالًا اللهُ عَلَيْهِ مِسَالًا عَلَيْهِ مِسَالًا اللهُ عَلَيْهِ مِسَالًا عَلَيْهِ مِسْلِي مِسَالِهُ عَلَيْهِ مِسْلِمُ عَلَيْهِ مِسْلِمِ عَلَيْهِ مِسْلِمِ عَلَيْهِ مِسَالِمٌ عَلَيْهِ مِسْلِمٌ عَلَيْهِ مِسْلِمُ عَلَيْهِ مِسْلِمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ ع

أسودعن عالشة رضى الله عنها قالت ماشب رَسُولُ الله صَهِ } الله عكنه وَسَلَم ثَلاثُهُ آتًا مِنا عامِ خُرْجُ مضى لسبيله وفي رواية آخري مِنْ خَبْرْسْعَير بَوْمُهُ مُتُوالِكُنْ وَلَوْ شَاءَ لَاعْطَاهُ مَالَا يُخْطُ بِمَالِ وَفِي رِوَا أُخْرَىٰ مَاسَبِعَ الْرَسُولِ اللهِ صَلِي اللهُ عَكَنَّهِ وَسَلَّمَ مِنْخُبُّ بُرِحتَى لَقِي الله عَزُّ وَحَلُّ وَقَالَتْ عَائِشَهُ رَضِي الله عَنْهَا مَا رَكِ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ دِينًا رًّا وَلَا دِرْهًا وَلَا سَتًا ةً ولابعبيراً وَفَحَدَيثِ عَمْرِوبَنِ الْحَرْثِ مَا تَرَكُ الْأَسِلَاحَهُ وَمَعْلَتُهُ وَأَرْضًا حَعَلَمَا صَدَقَةً قَالَتُ عَالِمُتُهُ رَضَيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْمَاتَ وَمَا فِي بَتِي شَيْ يُكُلُّهُ ذُوكِيدٍ الْاسْطَرِسْعَ مِفِيدَا لَاسْطُرِسْعَ مِفِيدَةً وَقَالَ لِي إِنْ عُرِضَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لِيَ الْحِيالِ مُكَلَّةَ ذَهَا فَقُلْتُ لأماك أجُوعُ يَوْمًا وَاشْبَعُ يَوْمًا فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي آجُوعُ فيهِ فَأَتَضَى ثُمُ الْمُنِكَ وَأَدْعُولَتُ وَإِمَّا الْمُيُومُ الَّذِي آشَهُ فِيهِ فَأَخُمُدُ لَا وَأَنْيَ عَلَىٰكَ وَفِي حَدِيثِ خَرَانَ جِبْرِيا زَلَعَلَىٰهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لِللَّهُ تَعَالَىٰ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَيَقَوْلُ لَكَ الْحُبُّ اَنَاجِعَكُ هِنِ الْجِمَالَ ذَهَمَّا وَتَكُونَ مَعَكَ حَنْثُ مَاكُنْتُ فأظرق ساعتًا ثُمَّرَقًا لَ يَاجِبْرِيلَ إِنَّالدُّنْبَا دَارْمَنْ لِإِدَارَلَهُ وَمَالُ

مَنْ لِإِمَا لَ لَهُ قَدْ يَجَعُمُ مَنْ لَاعَقَلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ جِبُرِيلُ مُتَكَالِلًهُ الْحُيَّدُ بِالْقَوْ لِالثَّابِتِ وَعَنْ عَائِشَةَ دَضَى لِللَّاعَنْ مَا قَالَتْ ازَكُنَّ الْحُجَّدِ لَنَهُ كُنُّ شَهْرًا مَا نَسْتُو قَدُنَا رَا إِنْهُو إِلَّا الْمَرْ والمناء وعنعب الزخن شعوف هكك رسول لله صكالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ سَتْمَعُ هُو وَأَهْلُ بَيْنِهِ مِنْ خَبْرِ الشَّعِيرِ وَعَنْ عَائِشَةً وَأَبِي مَامَةً وَابْنِعَتَا سِخُوْهُ قَالَابْنُ عَبَاسِكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِيتُ هُوَ وَآهَلُهُ اللَّيَالِي الْمُسْتَابِعَةُ طاويًا لايجدون عَسَاءً وعَنْ آسَ رَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَمَا الكُر رسنول لله صكاكي الله عكنه وسكم عكي خوان ولافي شكرته ولاخبزكه فرقق ولارأى شاة سميطا فظ وعن عائشة رضيلة عَنْهَا إِنَّا كَانَ فِرَاشُهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَامُ عَلَيْهِ أَدِّماً حَشُوهُ لِيفٌ وَعَنْ حَفْصَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ فِسَرَاسَ رسول لله صكر الله علنه وسكر في نه مسكم انتنه ونسكين فينا عَلَيْهِ فَتَنْيَنَا أُلَهُ لَيْلَةً بَأَرْبِعَ فَلَمَّا أَصْبِحَ قَالَمْا فَرَشْتُمْ لِكَالْلَيْلَة فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رُدُّومُ بِحَالِهِ فَإِنَّ وَطَأَتَهُ مُنْعَتَى لَلْيَلَةً صَاوِي وَكَانَ يَنَامُ آخِيانًا عَكَى سَرِيرِمَ وُولِ سِبَرِيطِ حَتَى يُؤْرِثُ فيجنبه وعنعائشة رضي الله عنهاقاكت لم يمتل جوف النبي صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ شِينَعًا فَطُ وَلَمْ يَنْتُ شَكُوي الْيَاحَدُوكَا أَنَّتَ الْفَاقَةُ اَحَبَ النَّهِ مِنَ الْغِنْ وَإِنْ كَانَ لَيْظُلُّ جَائِعًا بَلْتُوكِ

\_16

فِينْ ثِنْتَيْنِ

آ گینتل

بَتَكُوْعِ

طُولُ لَيْلَيْهِ مِنَ الْجُوعِ فَلَا يَمْنَعُهُ صِيامَ يَوْمِهِ وَلَوْشَاءَ رته جميع كنؤ زالارض وتمارها ورغدعنشا وكفد أنكى له رُحْمَةً مَا أرى به وأمْسَخُ بيدى عَلَى يُطْنِه مِمَّابِهِ مِنْ لَجُوعٍ وَأَقُولُ نَفْسِي لَكَ الْفِياءُ لُوسَّلَعَتُ مِنَ الدُّنْيَا عَايَقُوتُكُ فَيقُولَ يَاعَالِمُنْهُ مَالِي وَللدُّنْ الْحُوانِ مِنْ اوْلِي الْعَيْنِ م اصرواعً ما هُوَاسُدُمْ فِي الْفَصِوْاعَ إِمَا هُوَاسُدُمْ وَالْفُصُوْاعَ إِمَا هُوْ دمواعكا يتهدفاكم مأبكم وأجزل توابهم فأجذب نَحْم إِنْ رُقِقَت في معيشتي أَنْ يُقَصِّر في عَلَا دُونِهُمْ وَمَامِنْ شَيْ هُوَاحَتُ إِلَى مِنَ الْكُونِ بِاخْوَاتِي وَأَخِلا بِحُ عَالَتُ فَمَا أَفَامَ بَعِنْدُ إِلَّا شَهْرًا حَتَّى ثُوْفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ فَعَلَى قَدْرِعِلْهِ بِرَبِّهِ وَلِذَ لِكَ قَالَ فِيمَا حَدَّثُنَّا مُ ٱلْوُجُ دَثْرَعَتَ قِزَاءً وَمِنْ عَلَنْهُ قَالَحَدُ ثَنَا الْوُالْقَاسِمِ الطَّرَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ وَرَيْحَدَّثَنَا ٱلْوَعَنْدَ الله الْفَرَيْجَحَّدُنَّا أحدثنا يحجى بن تكرع الله يع سَلَّ أَنَّا الْهُرِيرَةُ مَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْنَكُمْ نَمَا تركثيرا زادفي روايتناعنا وعيسي مِذِي رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّرَضِي لِللهُ عَنْهُ إِنّا رَيْ مَالاَ رَوْنَ

ره تر استحی

> مزرت مزرت

وَلَوَدُ ذِتُ لَيْنِيَّتِن والضِّحِه والصِّحِه

أسمعما لاستمعون أطلت السمآء وتحق لماأن تنظ مافيه ومكك وأضع جبهته ساجياً لله والله اء عَلَى الْفُرْشِ وَكَخَرَجُتُمْ الْكَالْصُّعْمَاتِ تَحْأَرُونَ الْمَ لُوِّد دْتُ أَنَّ شُحُومٌ تَغْصُدُ رُويُ هِنَا الْكَالَامُ وَد دْتَ أَنَّى شَجَّرُهُ تعضدمن قولاني ذريفسه وهواصح وفحديث رسول الله صلى الله عكنه وسَاكر حتى انتفيت قلمالا وفي حَتَّى بَرَمَ قَدَمَا لَا فَقَسِلَ لَهُ أَتَّكُلُّ فَهِنا وَقَدْ كَ مَا تَقَدَّمُ مُ ذَنْكَ وَمَا تَأْخُرُ قَالَ افَلَا الْوَنْعَتْ رًا وَنَحُو مُعُ الْرِسَلَةُ وَالْمُهُمْ رَهُ وَقَالَتُ عَانْسُةُ رَضَّي نَعَ أَرُسُولَ لِللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ دَيْمَةً وَأَتَّ مَ مَا كَانَ يُطِيقُ وَقَالَتُ كَانَ يَصُوهُ مُحَتِّي بِفَوْلَ لايفطرُ رُجِتِي نَقُولَ لَا يَصُومُ وَنَخُونُ عَنِ إِنْ عَتَا إِس وَأَمِّ لَةً وَأَنْسَ وَقَالَ كُنْتُ لانَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّهُ المُضَدّ اللازأنت مصلكا ولاناتما الارأنتة ناشما وقال عوف رُجُ الكِ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ لَيْ لَهُ فاستاك ثقرتوضا تتعقام بصا فقمت معه فكأ فاستفر الْبَقَرَةَ فَالْايَكُ تُرَبِّا يَةِ رَحْمَةِ إِلَّا وَقَفَ فَسَنَّلَ وَلَا يَمُّواْ يَكِ عَنَابِ لِلْا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُرَّكُمْ فَكُثُ بِقَدْرِقْنَامِهِ بَقُولُكُ

وَالْكِنْزِياءِ

سُنِعَانَ ذِي الْحَكَرُوتَ وَالْكُكُوبَ وَالْعَظَ مِنْ مَ وَقَالَهِ يُثَلُّونُكُ نُمُّ قُرُكُمْ أَلْعِهُمُ أَنْ تُتُرُّسُورَةً سُورَةً يَفْعَ مِثْلُ ذَلِكُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ سَجَدَنَحُوَّا مِزْ فِيَامِهِ وَجَلَسَ بِنَ السَّحَدَ تَنْ نَحُوا مِنْهُ وَقَالَ حَتَى قَرَا الْنَقَرَةِ وَالْيَهُ عِمْرَ أَنَ وَالنِّسَاءُ وَالْمَائِنَ وَعَنْهَا يَشَهُ قَالَتْ قَامُ رَسُولُ الله صِراً اللهُ عَلَيْهُ وَسِراً بَابِهِ مِنَ الْقُرْ أِن لَنْكَةً وَعَنْ عَسَالِتُهِ ابْ الشِّيخِ رَاتَبُتُ رَسُولَ اللهِ صَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ يُصُلِّ وَكُوفِهِ أَرْبِزُكَا رْبِيزِ الْمُجَلِّ قَالَائْنَ أَنِهَا لَهُ كَانَ رسنول الله صمكم الله عكيه وسكم منتواصك الأحزان دالم الْفِكُرُةِ لَنْسُتُ لَهُ رَاحَةٌ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِتَ الى لاستغفر الله في اليوم مائة مريخ وروى سنعين مرة وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَتَلَتْ رَسَوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَنْ سُنَّتِهِ فَقَالَ الْعُرْفِةُ رَأْسُ مَالِي وَالْعَاقِ ا اصْلُدِيني وَالْحُرْثُ السَّاسِي وَالشَّوْقُ مَرْكِي وَذَكْرُالله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعاسلجي وَالصِّيرُ رِدَا فَي وَالرَّضَى عَنِيمِي وَالْعَدْ يُفَرِّي وَالزَّهْدُ حْفَتَى وَالْمَقَانُ قُولَى وَالْصِدْقُ شَفِيعِي وَالطَّاعَةُ حَسِّي وَلَكِهَا دُخُلُقِي وَقُرَّةُ عُنْنِ فِي الصَّلَوْةِ وَفِي حَدِيثِ اخْرَ وَمُثَرَّةً فَوَادِي فِي دِكُرُهُ وَعَمَى لِأَجْلِ أَمْتِي وَسُوْفِي إِلَىٰ رَبِّي

أُسْبِي بِالله وَالرِّصْنَاءُ وَقُوْجَتِ وَفُخِتِ

عَرْوَحَلَ فَصِبُ لُ اعْلَمْ وَقَعَنَا اللهُ وَآمّاكَ الَّهُ صِفَاتِ جميع الأنبيآء والرسك الصكوات الله عكنهم من كالانخاق صُنْ الصُّورَة وَسُرفِ النَّسَبِ وَحُسْنِ لَكُنَّكُ وَجَمَّ سينه وهذه الصفات لأنفاصفات الح وَالْكُمَالُ وَالْمَامُ الْنَشْرَى وَالْفَصْلُ الْجُنْمُ لَمُ صَلُواتُاللَّهِ عَلَيْهُمْ إِذْ رَبَّنِهُمْ أَشْرُونَ الْرَبِّ وَدُرْجَالُهُمْ أَزْفَعُ الدَّرْجَاتِ كَنْ فَضَالَ لِللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ قَالَ اللهُ نَعْنَاكِنَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَقَالَ وَلَقَدَا حَتَرْنَاهُمْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَدْقَالُصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَلَـ زُمْرَةِ بَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرَكَلَةَ الْمُدْرِثُمَّ قَالَمُ خِ ٱلْحَدَيثُ عَلَى خُلِق رَجُل وَاحِدِ عَلَصُورَ لا أَسِهِمُ أَدُهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طُولُهُ أُسِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ وَفِي صَدِيثِ نهُ رَبَّةَ رَأَنْ مُوسَى فَإِذَا هُورَكُ إِضَرْتُ رَحَل اللَّهِ كَاتُهُ مِنْ بِحَالِ سُنُوءَ ةُ وَرَأَتُ عِيسَى فَاذَاهُو رَحُلُ رَبُّهُ كَثُرُ خِلُانَ الْوَجِهِ أَخْمُرُكَأَ مَا خُرَجَ مِنْ إِنَّا مِنْ أَمْرُ مُنظَنْ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ وَأَنَا ٱسْمَةُ وَلَدَا بِرُهُمَ بِهِ وَقَالَمَ في حديث الحرق صفة مؤسى كأخسن ما انت رائع مِن أدم الرِّجَالُ وَفَحَدِيثِ أَى هُرِيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْدُ عَنْدُصَكَ اللهُ عَكْنَه وَسَلَّمُ مَا بَعَتَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِلُوْطٍ نَبِيّا إِلَّا فِي ذُنْرُونِهِ

كأشبه

ررزر وعنت

بالعث الله تعالى نبياً الأحسب! عَلَيْهُ وَبِسَا وَفِي حَدِيثِ هِرَقِلَ وَسَا أوقال تعالى في أتوب إنا وحدنا لأصابرا نع العند إِنَّهُ أَوَّا ثِنْ وَقَالَ بَعَنَا لَيْ يَا يَجِيْ خُذِالْكِمَّا بَ بِقُوَّةِ الْإِنَّةِ لَهِ وَيُوْمَرِينُعَتْ حَيًّا وَقَالَ اتَّاللَّهُ يُنسِّرُكَ بِيحِني إلْي الصَّالِحِينَ وَقَالَ إِنَّا لِلَّهُ اصْطَفِيٰ أَدُمَ وَنُوحًا وَإِلَّ ابْرِهِنِيمُ وَالْ عِـمْمَ أَنَ الْآيتَيْنِ وَقَالَ فِي نُوْجِ اللَّهُ كَانَ عَبْنًا سَنَكُورًا وَقَالَ اتَاللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَةِ مِنْدُاسُمُ الْسَبِيمِ إِلَى الصَّالِحِينَ وَقَالَ إنى عَنْكُ اللهِ أَتَا فِي الْكِتَاكَ الْمُمَادَثُمْتَ حَمًّا وَقَالَ مَا اَتُّهَا الَّذِينَ اْمَنُوا لَا تَكُوْ بُوْا كَالَّذِينَ أَذَ وَامْوسِيَ الْأَيَّةَ قَالَا البَّيِّيُّ صَلَّى الله عكيه وسكركأن مؤسى رخالا حستا ستعراما برى فرجسين شَيْ اسْتِعْاءً الْحَدَيثَ وَقَالَ تَعَالَىٰعَنْهُ فَوَهَبَ لِي رَقِي حُكُما الْآيَةُ وَقَالَ فِي وَصَّفِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ إِنَّ لَكُمْ 'رُسُولَانِ اَمِينَ وَقَالَ إِنَّ خَنْرُمَزَ اسْتَأْجَرُتَ الْقُوكُ الْأَمِينُ وَقَالَ ـــ فَاصِبْ عَمَا صَبَرَا وُلُوالْعَنْ مِنَ الرَّسْ لِ وَقَالَ وَوَهَبْنَا لَهُ `

ستيرًا

وَآوَتَمَا لِللهُ اللّهِ مُجَنَّتُةِ

سِنْعَقَ وَيَعْقُونَ كُلَّا هَدَيْنَا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمَا هُمُ اقْتَ لِلْهُ فوصفه كأوصاف جمة مزالصلح والمدى والاجتاء وَلَكِهُمْ وَالنُّبُوَّةِ وَقَالَ فَبِسَّتُ رُنَا لَا بِعِثْ لَامِ عَلِيمِ وَحَلِيمِ وَقَالُمُ وَلَقِدْ فَتَنَا قَبُ لَمْ فُوْمُ فِوْمُ فِرْعُوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُكُ كُرُهُ الخامين وقال سنجدني نشاء الله من الصايري وقال فالسمعيا إندكان صادقا لوغدا لابتكن وفهوسي انتكان مُخْلُصًا وَفِي سُلِّمِنَ بِعِمَ الْعِنْدُ إِنَّهُ أَوَّاتُ وَقَالَ وَأَذَكُمْ عِمَادَنَا ابهيم والسلخ وتعتقن أوليالات دى والابضار لَيَا لَا خَيَارِوَفِي دَاوُدَ إِنَّهُ أَوَّاكِ ثُمَّ قَالَ وَسَدَدْنَا مُلْكُهُ وانتناه المحكة وفضا لغطاب وقالعن وسفاجعلن عَلِجَ إِنَّ الْأَرْضِ إِنَّ حَفَظَ عَلَيْهُ وَفِي مُوسَى الْحَدُ فِي أَرْسَاءً الله صابرا وقال تعالى عن شعب ستحدين نشاء الله من الصلا وَقَالُ وَمَا أُرِيدُانُ أَخَالِفَكُمُ إِلَى النَّهَا النَّهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرْبِيدُ إلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَقَالَ وَلَوْطًا أَمِّنَا لَا مُنْكًا وَعَلِماً وَقَالَ إِنَّهُ مُرْكَ الْوُالْسِلَارِعُونَ فِي الْخَبْرَاتِ الْأَبَّةُ قَالَ سُفَانُ هُوَالْحُزْنُ اللَّآيْرُ فِي أَي كُنِّيرَةٍ ذَكَرَفِيهَ مزخصًا لم وتحاسين آخلاقهم اللَّالَة عَلَى كَمَا لَمْ وَحَاءَ من ذلك في الأحاديث كنير كقوله صكل الله عكه وسد إِنَّمَا ٱلْجُرَيْمُ نِنْ ٱلْجَرَدِ بِإِلَّكَ مِدِ بِنَا لَكُ مِدِ مُوسَفَ بَنْ يَعْقُودُ

سْعَى مُن ابراَ هِهِ مَ بَيْنُ نِبَي مِن بَيْهِ نَسْ وَكَذَلِكَ الْأَنْسِنَاءُ تَنَامُ أَغَيْنُهُمْ وَلَا مَنَ بَهُمْ وَرُويَ انْ سَلَمْنَ كَانَ مَعَ مَا اغْطِي مِزَ الْمَالِّ يَرْفَعُ بُصِيرَ وَ إِلَى السَّمَاءِ تَحْشُعًا وَتُواضُّعًا لله تَعْبَ نَ يُطْعِمُ النَّاسَ لَذَا بَذَ الْأَطْعَةِ وَمَأْكُ إَخْرَ الشَّ واوحى النه ما رأس العابدين وابن محتية الراهدين وكا محوز تعترضه وهوعلى لريج في جنود افت بُوهُ سُرُةً رَضِي لله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَّهُ صَمَّ أَخْفَفَ عَلَى دَا وُدَ الْقُرْأَنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدُوا فيفرأ الفيران فيكل نشنج ولا بأكر عَمَل مِن قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَالْنَا لَهُ الْحَدَدَ ازَاعُمَا سَابِغَاتِ وَتَدِرْ فِي السَّرْدِ وَكَانَ سَتَلَرَبُّ أَنْ يُرْزَقَهُ عُمَلًا بِين بغنيهِ عَنْ بَنْتِ الْمَالِ وَقَالْ اللهُ عَلَيْهِ لمُ آحَتُ الصَّاوْةِ الْيَاللَّهُ صَافَةٌ دَاوُدُ وَاحْتَالِصَا المُرِدَافُدَ وَكَانَ بِنَامُ بِضِفَ اللَّهُ لِ وَيَقَوْمُ ثُلُّتُهُ مُسْدُسَهُ وَيَصُومُ تَوْمًا وَيُفْطِي نَوْمًا وَكُاكَاتَ

الجياع بداتنه

نخو

بالملط والرماد ويمنزج شرابه بالدموع وكورضاحكا بعد الخطينة ولاشاخصا ببصره إلى الستماء حساة رَبِّهِ عَزَوَجَلَ وَلَمْ يَزَلْ مَاكِمًا حَمَا يَهُ كُلُّهَا وَفِيلَ لغنشام دموعه وكتتا تختذت لدَّمُوعُ فِي خَدِّهِ أَخْدُوداً وَقِيلَ كَانَ يَخْرُجُ مُتَابَكُمُ عَرَفْ سِيرَتُهُ فَيُسْمَعُ النِّنَاءَ عَلَيْهِ فَيَزْدَا ذُنْوَاضِعًا وَقِيلَ لِعِيسَى عَلَيْهِ الْسَلَا مُرْلُوا تَخَذُتُ حِمَارًا قَالَ أَنَ كُرُمُ عَكِى لِللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَنْ يَشْعَلَني بَمَارُوَكَانَ مَلْكُ الشَّعَر وَثَاكُلُ الشَّحَ وَلَهُ بَكِنْ لَهُ بَيْتَ أَنْهَا أَدْرَكَ مُ النَّوْمُ نَامَ وَكَانَ اَحْتَا لَاسَامِ إِلَيْهِ أَنْ نِقَالَ لَهُ مِسْكُنْ وَقَدْ انّ مُوسِي عَلَيْهِ الْسَيَلَامُ لَمَا وَرُدَمَاءَ مَذُينَ كَانْتُ بَرَىٰ خُضَرَةُ الْبَقْلِ فِي بَطْنِهِ مِنَ لَمُ زَالَ وَقَالَ صَلَّا لِلَّهُ ۚ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُكَا ذَا لَا نَبْنَاءُ قَنْلِ بُنْتَلِي ٱحَدُهُمْ بِالْفَقْر وَالْقَنْمَ لِ وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبًا لِيُهُمْ مِنَ الْعَطَآءِ الْحُكُمْ وَقَالَعِيسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ لِخُنْ رَبِ لَقَيَهُ اذْهُتْ بسكام فقيل له في ذلك فقال أحكر أن أعود لساين لمنطق بسنود وقال نجاهد كان طعام بجي لعُشْتَ وَكَانَ يَنْكِي مِنْ خَسْبُ لِهِ اللهِ حَتَّى الْحُدُ الدُّمْعُ مَجْزِي فِحَدِّهِ وَكَانَ يَأْكُلُومَ الْوَحْشِلِ عُلَا يُخَالِطُ

وَيُأْكُلُ

أَنْيُنَاكُ وَحُكِنْنَا وُجُكِنْنَا

منتح ويكرع فيه لدَّاتِهُ تَوَاضُعًا لِلهِ عَالَكُمِدُ اللهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ وَ فِهِ إِنَّا كُلَّهُ مُسْطَوُّرَةً وَصَفَا تُهُمُّ فِي الْهُ لأخلاق وخسر الصور والشمائل عروفة مشهو فَكُونُطُولُ مِمَا وَلَا تَلْتَفِتُ الْيُمَا يَحُدُهُ فِي كُنْتِ يَعْفِي جَمَلَةِ الْمُؤْرِّحِينَ وَالْمُفْسِّرِينَ مِمَا يُخَالِفُ هِـنَا فَصِي قُدْ النَّيْنَاكَ أَحْكَرَمَكَ اللَّهُ مِنْ ذِكِرِ الْأَخْلَاقِ الْحَمَدَةُ وَالْفَضَا مُلْ لِمُحِدُةِ وَخِصَالِ لَكُمَالِ الْعَدِيدَةِ وَارَسْنَا لِكَ كَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَلَيْنَامِنَ الْأَثَارِمَافِيهِ مَقْتُمْ وَالْأَمْرُ أَوْسَعُ فَعَمَا لُهٰذَالْمَا فِحَقِّهِ صَمَّا اللَّهُ هٰ إِنْ الْفُصُولَ بِذِكْرُ حَدَّ بِنِ الْحُسَنِ عَنَا بِنِ أَبِي هَا لَهُ لحَيْهِ مِن شَمَا ئِلْهِ وَأَوْصَافِهِ كُتْبِرًا وَادْمَاجِهِ جُمْلَةً كَافِيةً يسيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غرب

14.

وَمُشْكِلِهِ حَدَّثَ الْقاَصِي لَوْعَلِيّ الْحُسَيْنُ بُرْءً كَافِظُ رَحْمُهُ اللهُ بِقِرَاءَ تِي عَلَيْهِ سَنَةً ثَمَانِ وَخَسَدَ قَالَحَدَّنَا الْإِمَامُ آبُوالْقاسِمِ عَنْكَاللّهِ بْنُطَاهِرِ التَّبّيمِي فِيم وَ أَتْ عَلَيْهِ أَخْدَكُمُ الْفَقِيةُ الْأَدِيثُ الْوَبْجُرُ فَحَدُّنُ عَنْهُ نُرَانُحُسَرُ التَسْمَا بُورِي وَالشَّيْرُ الْفَقِيهُ ٱبُوعَنُداللهُ مُحَدِّثُرُ حَدَن الْحَسَن الْحُدِي وَالْقِيَّا ضِيَ الْوَعَلِيِّ الْحُسَى مِنْ عَلِي بنجع في الوحشي قالواحد شنا الوالقاسم على الأحداث عجد كَسَدُ الْخُزَاعِ إِخْبُرُنَا ٱلوُسِعَيْدِالْمُتَثَّمُ بِنُ كُلِّبُ الشَّالِيِّيُّ بنُ وَكِيعِ حَدَّثُنَا جُمِيعٌ بْنَ عُمْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمِ الْعِي أَ امْلاً، مِن كِتَابِهِ قَالَحَدُ ثَنِي رَجُلُ مِن بَنِي مَنْ وَلَدِ أَبِيهَ اللَّهُ زُوْج حَدِيكَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَى اللهُ عَنْهَ أَيْكُوْ إِمَا عَنْمالله عَنَا بْنِ لِأَدْهَالُهُ عَنَا كُلِسَكُن بْنَ عَلَى بْزَاكِطَالِبِ رَضَيَالُهُ عَنْدُ قَالَ سَئَلْتُ خَالِيَ هِنْدُنْ آبِي هَالَهُ قَالَ الْقَاضِي آنُوعَلَى رَجَمُهُ اللهُ وَقَرَّأْتُ عَلَى الشَّيْزِ أَبِطَأُهِ أَحْدَبْنِ لُحَسَّ بْرِ ٱحْمَدَ بْنُ خُنَا دَا ذَا لُكَ رَجِي ٱلْمَافِلَا بِي قَالُ وَأَجَا رَ لَ السَّيْخُ الْأَجَلَ بُوالْفَصِّلَ مُمَّدُّن الْحُسَن بْنِ خَيْرُونَ قَالَاحَدُتُنَا أَنُوعَلِي لَلْسَكُمْ بِنُ أَحْمَدُ بِنَ الْمُعَمِّنِ الْحُسَبِنِ بِنِ تُحَدِّن شَاذَانَ بَنِ حَرْب بنِ مِهْرَانَ الْفَارِسِيُ فِسَرَاءً ا

قِلَّةَ أَعْلَيْهِ

۲ الوحضتی

> مِي يکنی

عَلَيْهُ فَا قَوْيَهُ قَالَ خَبُرِيَا الْوَقْحَدِ الْحَسَّرُ بْنُحْجَدِ بْن المعزوف ابن تجهل هرالعكوي قال حدثن خَيَّ حَعْفَرِ بِنُ مُحَدِّنِ عِلَى بِنَ الْحُسْبَ بِنَ عَلَى بَأَلِيطِكِمْ الحديث على الحسان عراحيه لي هِندُن أَبِهَالَةَ عَنْ حَلَّةً رَسُولَ الله وكان وصافا والنا أرث أن بصف شيئًا أَنْعَانَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَالَمَ اللهُ ن دقية المسرية كان عنقة دُمْيَةٍ فِصَفَاءِ الْفِصَةِ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بَادِنًا مُثْمَا

أُذُنْهِ وَلَحْدَ

مُمَّاسِكُ

سَوَاءَ الْبَطِّن وَالْصَّدُ رَمُسُيْحِ الْصَّدُ رِبَعِيَدَمَابِينُ الْكَكِيرَةُ ضَغُ الْكُرَادِ بِسِ إِنْوَرَالْنَجَةَ وِمُوصِهُ لَمَا بِثْنَاللَّتَهُ وَالسَّرَة بشَعْرِي عَيَا كُخِيطَ عَارِي النَّدْيَانِي مَاسِويَ ذَلِكَ أَشْعَرَ الذراعين والمنجكن وأعالى الصدرطويك الزندش رَحْبَ الرَّاحَةِ سَنْ ثَنَ الْكُفَّ ثَنْ وَالْقَدَّمَيْنِ سَنَا ثِلَالْأَلْأَوْافِ اققال سائل لاطراف سنبط العصب خمصان لأخصان مسيح الْقَدَّمين يَنبُوعَنَهُمَا الْمَآءُ إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلَّكُمَّ ويخطوتكفوا ويمشي هونا ذربع المشيه إذامشي كأتما ينحظ مزصبت وإذاالتفت التفت تمعاخا فض الطف نَظُرُهُ إِلَى الأرض أَطُولُ مِن نَظَره إِلَى السَّمَّاء جُواً نِظُره الْمُلاحَظَةُ يُسَوُقُ أَصْحَابُهُ وَيَنْكَأْمُنَ لَقِينَهُ بِالْسَكَامِ قُلْتُ صف لِمُنْطِقَهُ قَالَكَا ذَرَسُولَ اللهِ صَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَارَ مُتُواصِلَ الْحَزَانِ دَائِمُ الْفِكُونِ لَيُسْتُ لَهُ رَاحَهُ ولايتكار فيغبرحا كوطويل لتثكون يفتتح الك لأم وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكُمُّ يُحِوَامِعِ الْكُلِّ فَصَالًا لَا فَصُولًا فِيهِ وَلَا تَقَصْبِيرَدَ مِنْ الْيَسْ إِلْحَافِي وَلَا الْمُهِينِ يُعَظِّمُ الْنِعُهُ وَانْ دَقَتُ لَا يَذُمُّ شَيْئًا لَمْ كَنُ يُذُمُّ ذَوَّاتًا وَلَا يُمَدُّحُهُ وَلَا يُقَامُ الْغِضِيَّهِ إِذَا تَعْرَضَ لِلْحِقَ بِشَيْعُ حَتَّى يَنْصِهِ لِهُ وَلَا يَغْضُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْصُرُهَا إِذَا اَشَارَاشَا رَاسَا رَبِكُفَّه كُمَّ

 براحيّه المنه اطِنَا بِهَامِهِ

ر ۲ عین

ری<sup>۳</sup> دو وفسیه

م م وو. يضيله هم مرنمست لكم المشاهد الغايب المشاهد كالغايب

وَإِذَا تَعْجَبُ قُلْهَا وَإِذَا تَحَدَّثُ اتَّصَالَهَا فَضَرَبُ مِا يُهَامُ البمنني رَاحَتُهُ الْيُسْرِي وَإِذَاغَضِياً عُرْضَ وَاشَاحَ وَاذِا فَحَ غَصَّرِطُ فَهُ جُلُّضِيكِهِ النَّبِسَّيْمُ وَيَفْتَرَّعَنْ مِثْلِحَتِ الْغَامِ كالحسن فكتمنها الحسين بنعلى زمانا ترحد ثته فُوَجُدُنَّهُ فَدْسَبَقِنِ إِلَيْهِ فَسَنَّكُلَّ بِالْهُ عَنْمَدْخُلِ سُولِ اللهِ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمُخْتِهِ وَمَجْلِسِهِ وَسَكِّلِهِ فَلَمْ يُدَّعْ مِنْهُ شُيْنًا قَالَ الْحُسَانُ سَنَاتُ اللَّهُ الْحَصَالُ اللَّهِ مَا ذُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ مَهَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ دُخُولَهُ لِنَفْسِهِ مَأْ ذُوْنَالَهُ فِي ذَلِكَ قَنَكَانَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ مَنْزِلُهِ جَرَّأُ دُخُولُهُ ثَلَائَةَ أَجْزَاءِ جُزَّا لَهُ وَجُنْزاً لِأَهْلِهِ وَجُزاً لِنَفْسِهِ ثُمْرَجَزاً جُزاً هُ بَيْنَهُ وَبَانَالِنَاسِ فَيْرَةُ ذَكِكَ عَلَى الْعَالِمَةِ مِلْ إِنْحَاصَةِ وَلَا مَدَخُرُعُنْهُمْ شَنْمًا فَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ اينًا رُاهُ لِ لْفَصْلِ بِاذْنِهِ وَقِيْمَتُهُ عَلَقِدُ رَفْصِلُهُ فِي الدِّن مِنْهُمْ دُولُكَاجَة وَمِنْهُمْ ذُولِكَا جَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُوالْكُوَاجُ فَيَتَسْتَاعَلُ هِمْ وَيَشْعَلُهُمْ فِيمَا أَصْلِكُهُ وَالْأُمَّةُ مِنْ مَسْتَلَلْهُ عَنْهُ وَانْمَارِهِمْ بِالَّذِي يَسْبَحُهُمُ وَيَقُولُ لِيُسَلِّعُ السَّاهِدُ مِنْكُمُ الْعَايْتَ وَٱلْلِعُونَ حَاجَةُ مَنْ لَاسِتْ تَطَيْعُ إِنْلَا غِي حَاجَتُهُ فَاتِّدُمَنْ لِلْعُسْلُطُأْنًا حَاجَةً مَنْ لَا يُستَنظِعُ إِنْلاعَهَا تُبَتَّ اللهُ قَدَميْهِ يَوْمُ الْقِيَةِ يُذَكُّ عِنْدُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْتِلُ مِنْ أَحَدِغَيْنُ قَالَ فِي حَدِيثِ

سُفَانَ بَنِ وَكِيعٍ يَدْخُلُونَ رُوَّا مَّا وَلاَ يَتَفَرَّقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقِ وَيَخْجُونَ أَدِلَّهُ يَعِني فَقَهَا ءَ قُلْتُ فَأَخْبِرُ فِي عَزْ مُخْتَرَجِه كَيْفُ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَتْهِ يَغُونُ لِسَانَهُ اللهِ مَا يَعْنِيهُمْ وَيُوْلِفُهُمْ وَلا يفرقهُمْ يُكِن بهركل فومرو نوكيه علمه وكيحذ رالتاس وتجترس منغيران يُطوي عَن آحدِبشِر أَ وَخُلْقَهُ وَيَتْفَعَّدُ أَصْحَابُهُ وَيَسْتَلُ النَّاسَعَ إِفِي لِنَاسِ وَيُحِيِّنِينَ الْحَسَدَ وَيُصَوِّبُ وَيُعَ الْقِيدِ وَنُوَهِّنُهُ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِغَيْرِ نُخْتَلِف لَا يَعْفُلُ مُخَا أزبعن فأواآ وتملوا لكأ حالعن عتادلا يقضرعن لحق وَلاَيْحَاوِزُهُ إِلَىٰعَـُ يُرِهِ الَّذِينَ بَلُوْبُ مِنَ النَّاسِ خِيارُهُمْ وأفضله عنان أعتمهم نضيحة وأعظمه معنده نزلةً الحسينه مواساً لا وموازم فسئلته عن عبلي عَمَّاكَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَقَالَكَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّا اللهُ عَلَنْهُ وَسَالًا لَا يَخْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلاَّ عَلَىٰ ذُولًا يُوطِنُ الأماجين وكينهي عن ايطابها وإذا انتها لي قوم جَلُسُ حَنْ يَنْتَهِي بِهِ الْمُعْلِسُ وَيَأْمُ وَبِذَلِكَ وَنُعْطِحَ جُلَسًايَه نَصِيبَهُ حَتَّى لا يُحسِيبُ جَلْسُهُ أَنَّ أَحَلًّا كُنْ مُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالْسَهُ أَوْقًا فَهُ لِحَاجَةٍ صَابِرَةٌ حَتَى بِكُولَ هُوالْمُنْصِرُونَ عَنْهُ مَنْ سَئْلُهُ حَاحَةً لَوْ سِرُدَّ لَا لِآبِهَ

رِوَاكَ لِلْأَنَّ الْإِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمِلْانَ الْمُلْمَانَ الْمُلِمَانَ الْمُلْمَانِينَ الْمُلْمِلِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلِمِينَا الْمُلْمِينَا ا

وَلَاٰتَتْنَىٰ فیٹ

> ر <sup>با</sup> د سيخوب

، مِزِكَالْاِمِيْمِ حَدِيثًا وَلَهُمْ

وبميسورمن القول قد وسيع الناس سيطه وخلقه فصاركم أَمَّا وَصَارُواعِنُكُ فِي الْحَيِّمُتَقَارِبِينَ مُتَقَاضِ بالتقوي وفحالزوائة الأخرى صارواعنك فحاكحة ستواء لِسُهُ بَعِلْسُ عِلْمُ وَحَسَّاءٍ وَصَبْرِ وَآمَا نَهَ لَاتُرْفَعُ فِيهِ نَصَوَاتُ وَلَا تُؤْمِنُ فِيهِ الْحُرُمُ وَلَا نَنْتَىٰ فَلَتَأَنَّهُ وَهَٰ فِي الْكُلِّلَ اطَعُونَ بِالنَّقُونِ مُتَوَاضِعِينَ لُوقِرُونَ فِيهِ كهروترهمون الصيغار وترفدون ذاالحاحة ويرحمون ، فَسَنَلْتُهُ عَنْ سِيرِيِّهِ صَلَّمْ إِللَّهُ عِلَيْنِهِ وَسَكَّ كَأْنُ رَسُولَ الله صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ الخُلُق لَتَنَاكِحَانِب لَنُسَ يِفَظُ وَلَا عَلَيْظِ استخاب وكانفاش ولاعتياب ولامتاح يتغافلع تأ تهي وَلَا نَوْ سَرُ مِنْ لُهُ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَا بِالرِّيَّاءِ كأروما لابعنيه وترك الناس من كلات كأت مَذْتُرُ آحَكًا وَلَانْعَتَرُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَنَهُ وَلَايَتُكُمْ إِلَّا فَهَا يَرْجُونُوالِهُ إِذَا يَكُلُّ الْطُرِقِ حِلْسًا وُهُ كَا يَمَا عَلَى رُؤْسٍ لطَّنْرُ وَإِذَا سَكَتَ تُنْكُلُّ الْإِيتُنَا زَعُونَ عِنْدُهُ الْحُدَ مُ تَكُلُّ عِنْدُ أَنْصِتُوالُهُ حَتَى يَقُرَعُ حَدِيثُهُمُ حَدِيثُ حَلُ مَا يَضَى كُونَ مِنْهُ وَيَتَعِمَّنُ مَا يَسْعِيونَ عَلَى لَجُفُولًا فِي الْمُنطَقِ وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ صُ

رو کر و بقیار

والإستمتاع

ما ر مناخي

المغيط المعط

مِنْ اَيْهَا

ٱلْحَاحَةِ يَظْلُهُ الْفَارُفِدُونُ وَلَا يَظْلُكُ الثَّنَاءَ الْأَمْزُ مُكَافِحٌ وَلَا يَظْلُكُ الشَّاءَ الْأَمْزُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَمْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَظْلُكُ الشَّاء اللَّهُ مِنْ أَمْكُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ أَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَمْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَا لَكُنا عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَفِيدُ وَلَا لِشَّلُكُ السَّلَّ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِنُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلّمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِقُولُ مِنْ أَلِي مُنْ أَلَّ مِنْ أَلِقُلْمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلِنّا مِنْ أَلِي مُنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِي مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ اللَّلَّالِي مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لِللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لِللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَا لِمُنْ أَلَّ مِنْ أَلِمُ لِلْمُعُلِمُ أَلَّا مِنْ أَلَّال عَكِ آحِدِ حَدِيثُهُ حَتَىٰ يَجَوَّزُهُ فَيقَطَعَهُ بِانْهَاءِ أَفْقِيامِ هُنَا انْتَهَىٰ حَدِيثُ شَفْيَنَ بْنِ وَكِيمٍ وَزَادًا لَا فَرَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ شَكُونَتُهُ صَاكِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كَانَ سَكُونَهُ عَلَىٰ زَبَعِ عَلِيْكُمْ وَلَلْحَذِر وَالتَّقَدْرِوَالتَّفَكُرُفَأَمَا تَقَدْرُهُ فَيْ لِشُويَةِ التَّظِّرُوَا لَا مِسْتِهَاعِ بَنْ لَتَاسِ وَامَّا تَفَكَّرُهُ فَفَهَا بِنَقِي وَيَفِنِي وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْ صَلَّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّبْرِقَكَانَ لَا يُغْضِينُهُ شَيْ تَسِنْ تَفِزُّهُ وَجُمِعَ لَهُ في الْحَدَر ارْبُعُ آخَذُهُ بِالْحَسَن لِيُقْتَدَى بِهِ وَتَرْكُهُ القبيحَ ليننهي عنبة واجتها دالراى عااصكراته والفيام كهنغ بماجَمَعُ لَمُوْامَرُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ اِنْتَهَى الْوَصْفُ بِجَدِ اللهِ وَعَوْنِهِ فص كُ فِي تَفْسِيرِغُرِبِ هٰذَالْكُدِيثِ وَمُشْكِلُهِ فَوْلَهُ الْمُسَدِّبُ إِي الْبَائِنُ الطَّولِ في خَافَةِ وَهُوَمِثُ أُولِهِ فيالحديث الأخركيس الطويل المتغط والشعر الرجلالذي كَانُهُ مُشِطَ فَتَكُسَرَقِلَيلًا لَيْسَ سِسَبْطِ وَلَاجَعْدِ وَالْعَقِيقَة شَعَرَالْوَأْسِ أَرَادَ إِنِانْفَرَقَتْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَ أَفَوَهَا وَإِلَّا تَرَكُمُأ مَعْقُوصَةً وَيُرْوَى عَقَيصَتْهُ وَآرَهُ إِللَّوْنِ نِيرَهُ وَقِيلَ آرَهُمُ حَسَنِ وَمِنْهُ زَهْدُهُ أَكْمُوهِ الدُّنْيَا أَيْ زِينَتُهَا وَهُنَا كَأَقَاكُ في الحديثِ الْآخِرلَيْسَ فِإِلْاَ سُيَضِ الْآمَهُ فَي وَلَا بِالْآدَم وَالْاَمْ وَهُوَ النَّاصِمُ الْسَاصِ وَالْاَدَمُ الْاَسْمُ اللَّوْن وَمِثْلُهُ

والْحَدَيْثَ الْاَخْرَائِيْضُرْمُشَرِّبُ أَيْ فِيهِ حَمَرَةٌ وَالْحَاجِبُ ذَرَجُ الْفَوَ سُ الطَّوبِ أَ الْوَافِرُ الشَّعَرَ الْأَفْيَ السَّائِلُ الْأَنْفِ المُنْهَغَعُ وَسَطَّلُهُ وَالْاَشَمَ الطَّوِيلُ قَصَيَّةِ الْانْفِ وَالْقَرَنُ اتصال شعراكي اجتن وصته البكر ووقع فيحدب إم معتد وَصْفُهُ بِالْقَرِينِ وَالْأَدْعِ السُّدِيدُ سَوَادِلْلُدَقَةُ وَفَي لَحْدَبُ الآخراسكك العسان واستح العين وهوالذي في تاضها ثغري والضكثم الواسغ والشَّلَكُ رَوْنَوْ الْأَسْنَانِ وَمَاؤُهَا وَقِيلَ رَقِّهَا وَيَحْزِيزُ فِهَا كُمَا يُوْحَدُ فِي اَسْنَا بِالشِّيابِ وَالْفَكْرِ وَ فِي مَنْ الشَّنَا مَا وَدُفِيةٌ الْمُسْرَكِةِ خَطَ الشَّعَ الَّذِي مَنْ الصَّدِ وَالسَّرَةِ مَا دِنْ دُولِ وَمُمَّاسِكُ مُعْتَدِ لُ الْخَلْقِ يُمْسِكُ بعضه بعضامنا قوله في الحدث الاخر لم يكن المطلقم اللَّكُ لَيْمُ أَي لَيْسَ بَهُ مُنْتَرِّحِ اللَّهِ وَالْكُلُمَ الْقَصَيرُ الذَّق وَسَوْاءُ الْبَطْن وَالصَّدْراَيُ مُسْتِوبِهِما مُشْبِحِ الصَّدُران صحَتْ هِن اللَّفْظَةُ فَتَكُونُ مِزَ الْأَقْالَ وَهُو أَحَدُمُعَا فِي أَشَاحَ أَيْ أَنَّهُ كَانَ مَادِي الصَّدْرِ وَلَمْ يَكُنَّ في شدر و قعس وهو تطامن فيه و به يتضيح قوله قت ل سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْ رِأَى لَيْسَ بِمُنْقَاعِسِ الصَّدْرِ وَلَا مفاص لنبطن وكعتل الكفظ مسيئح بالسين وفنتج المبيم بِعَنْيَ عَرِيضَ وَصَحَاوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخْرِيٰ وَحَكَّاهُ ابْنُ

وأشخر

دُرُيدِ وَالْكُرُ الْدِيشُ رُوْسُ الْعِظَامِ وَهُوَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدَث الأنجر جكتأ المشاش والكندو المشاش رؤش المتاكب وَالْكِنْدُ نَجُ مَّهُ الْكَيْفَيْنِ وَسَنْ ثَنْ الْكَفَّابِنِ وَالْقَدَمَيْنِ كَيِهُمُا وَالْزَنْمَانِ عَظَمَا الذِّرَاعِينَ وَسَأَنُلُ الْأَطْرَافِ أَيْطُولِلْ الْأَصَابِعِ وَذَّكُوابِنُ الْأَنْبَارِي أَنَّهُ رُوى سَائِلُ لَأَطْرَافِ أَوْقَالَ سَائِنٌ بِالِنَّوْنِ قَالَ وَهُمَا بِمَعْنَى تُبْدَلُ اللَّهُ مُرْمِنَ النَّوْنِ انصقيت الرواية بهاواكما عكى لرواية الاخرى وسكايث الأطراف فالشارة الخفامة جوارصه كماوقعت مُفَصَّلَةً فِي الْحَدِيثِ وَرُحْنُ الرَّاحَةِ أَيْ وَاسِعُهَا وَقِيلَكُنَّيْ به عَنْ سِعَةِ الْعَطَاءِ وَالْجُودِ وَخُمْصَانُ الْأَخْمُصَانَا عُمُعَانًا عُمُعَانًا تنحمص الفكر وهوالكوضغ الذي لاتناكذا لارض مزوسط الْقَدَمُ وَمُسَيِمُ الْقَدَمَيْنَ آيُ الْمُلْسُهُمَا وَلَهِٰنَا قَالَتَ ينبوعنها المناء وفحديث آله هريرة خلافهنا قاك فيد إذا وطئ بقدمه وطئ بكلهالشركة أخمص وهذا يُوافِقُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَسَيْحُ الْقَدَمَيْنِ وَبِهِ قَالُو الْمُتَى لِلْسَيْمِ بْنُ مَ يُمرا يُ لُونِكُ نُن لَهُ الْمُصْ وَقِيلُ مِسِيحٌ لَا لَحْ عَلَيْهِمَا وَهٰذَاايَضًا يُخَالِفُ قُولُهُ شُنُ الْقَدَمَيْنِ وَالْتُقَلِّعُ رَفْعُ الرِّجْلِ بِهُوَّ وَوَالْتَكُفُّو الْمُثُلِّ إِلَىٰ سَكِنِ الْمُشْكَى وَقَصُّمْ وَالْمُوَّنَّ الرِّفْقِ وَالْوَقَارُوَالذَّرِيْمُ الْوَاسِمُ الْخَطُواَيْ اَنَّ مَشْيَهُ كَانَ بَرْفَعُ فَيهِ

1/6

الكثني

المجراني المحارية

كَانْكَانَهُوْ مِنْ بُوبِ

ر مربرور میفرفون

رَحْلَهُ بِسُرْعَةً وَكُنْ تُخْطُونُ خِلَافَ مِشْيَةِ الْخُتَالِ وَيَقْصِلُ سَمْتَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ بِرَفْقِ وَتَثَبُّتِ دُونَ عَجَـكَةٍ كَمَا قَالَ كَاسَمًا يَعْظُ مِنْ صَبِ وَقُولُهُ يَفْتِتُمُ الْكَلَّامُ وَيَخْتُهُ الْسَلَاقِهِ أَيْ لِسِعَةِ فَيهِ وَالْعَرَبُ تَمَّادُحُ بِهِنَا وَتَذَوُّ بِصِغِ الْفَرَوَاشَا مَالُ وَانْقَبَضَ وَحَتَّ الْعَامِ الْبَرَدُ وَقُولُهُ فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَةِ عَلَى أَمْدِ أَيْجَعَلَ مِنْ جُزَّ نَفْسَيهِ مَا يُوَصِّلُ الْخَاصَّةَ النَّهِ فُتُوصِّلُعَنْهُ لِلْعَامَّةِ وَقَالَجُعَلُمِنْهُ لِلْخَاصَةِ ثُرِّيْدُهُا فِي حُزْءٍ اخربالعامة وبدخلون زوادا اي مختاجين إليه وطالبين لمَاعِندُهُ وَلَا يَنْصَرِفُونَ الْاعَنْ ذَوَاقِ مِيْلَعَنْ عِلْمِيْعَكُونَهُ وَيُشِيبُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَظاً هِرِمِ آيُ فِي الْغَالِبِ وَالْآفَ وَالْعَيَادُ الْعُنَةُ وَالشَّيْ الْحَاصِرُ الْمُعَدُّ وَالْمُوا زَرَّةُ الْمُعَاقَةُ وَقُولُهُ لَا يُوطِنُ الْأَمَّاكِنَ أَيْ لَا يَتَحَدُّدُ لِلْصَلَالُا مُوضِعًا مَعْلُوماً وَقَدْ وَرَدَ نَهْيُهُ عَنْ هَنَامُفَسَّى فَغِيْهِنَا الْحَدِيثِ وَصَابَرُهُ ايْحَبُسُ نَفْسُهُ عَلِمَا يُرِيدُ صِاحِبُهُ وَلَا تُؤْبِنُ فِيهِ الْحُرَمُ أَيْ لاَيْذَكُرُنْ فِيهِ بِسُوءٍ وَلاَ تَنْتَىٰ فَلَمَا ثَمْ أَيْ لَا يُتَحَدِّثُ بِهَااَىٰ لَمُرْتَكُنُ فَيهِ فَلْتَهُ ۚ وَإِنْ كَا نَتْ مِنْ أَحَدِسُ بِرَتْ وَيرْفَذُونَ يعينون والتنتاب الكبير الصياح وقوله ولايقبل التناء الأمن مُكَافِعُ مِيلَمُ فَتَصِدِ فِي ثَنَائِهِ وَمَدْحِهِ وَقِيلَ الْآمِنُ الْمِ وَقِيلَ إِلَّامِنْ مُكَافِئً عَلَى يَدِسَ بَقَتْ مِنَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

الْكَفُّبَيْنِ الْقُلْدَمَيْنِ

لَهُ وَيَسْتَفِزُهُ يَسْتَخِفُهُ وَفَحَدِيثِ اخْرَفِ وَضِفِهِ صَكَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَارً مَنْهُ وَسُوالْعَقَا كَفَلَمْ أَبِحُمْهَا وَآهُدَ وَالْاسْفَ أعظويل تنعترها ألنائ التآليث فنماورد من الأخبار ومشهورها بعظيم قذره غندربه ومنزلته ومكنحة به فِي النَّارِينُ مِنْ كَامَنِهِ صَهَا إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَهَمُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ ` أكرَمُ الْبَشَرُ وَسَيَّدُ وَلَدِ أَدَمَ وَأَفْضَأُ إِلَيَّا سِرِمَكُ نُزِلَّةً عِنْدَاللهِ وَاعْلَا هُمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبُهُمْ ذُلْفِي وَاعْلَمُ أَنَّ الْإَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكُ كَنْيَرَةُ حِمّاً وَقَدا قَتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى صِحِيدِهِمَا ومنتشرها وحصرنا معانى ماوردمنها في انتي عشر فصالا لفصت لُ الْأُوَّلُ فِيهَا وَرَدَمِنْ ذِكْرِمْكَا نِيَهِ عِنْدُرَتِهِ عَزُوجَلَّ والإضطفاء ورفعة الذكروالتفضيل وسيادة وكيرادم فَعَا خَصَهُ أَبِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَزَاياً الرُّنْتَ وَرَكَةِ اسْمِهِ الطَّيِّيهِ خُ بَرِنَا الشِّيزِ الْوَتْحَدِعَنْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ الْعَدُ لُ اذِنَّا بلفظه حدَّثناً ٱبْوَالْحَسَن الْفَعْ إِنَّ حَدَّثَنَا الْمُالْقَاسِم بِينْتُ وَيَجُرُ بن يَعْقُوبَ عَنْ أَبِهَا حَدَّثْنَا حَالِمْ وَهُوا بنُ عَقِياعُ نَحْهُ وَهُوَانِنُ اسِمْ لِي عَنْ يَحْدُ إِلَي السَّافَيسُ عَن الْأَعْدَ عَرْ عَنَايَةُ بْنِرِبْعِيِّ فَإِبْنِهَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَبْهُ أَقَالَ قَالَ رَسُو لَالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَسَمَ لَكُلِّقَ فِينَمُنْ فِعَلَىٰ مِنْ عَيْرِهِمْ قَسِماً فَذَ لِكَ قُولُهُ مُعَالَىٰ اصْحارَ الْمَينِ وَاصْحارَ لَلْتَمَا لِفَانَاهِ

ر حدّثنا

أضها بالنمهن وآنا خنراضها بالنمين ثمر بحكل لقسمنن ٱثْلاَثَا فِيَعَلَىٰ فِي خَيْرِهَا ثُلْثًا وَذَلِكَ قُولُهُ ثُعَاْفًا صَحَابُ لِلْمِنَةِ وَاصْحَامُ الْمُشْنَكُمَةِ وَالْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ فَأَنَّا مِزَالْسَابِقِينَ وَٱنَاخَيْرُ السَّا بِقِينَ ثُرَّجَعَكَ لِأَثْلَاثَ قَبَانًا فِعَلَىٰ مِنْ خَمْهُ قِيلَةً وَذِلِكَ قَوْلُهُ تَعَالِي وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُومًا وَقَائِلَ الْأَيْةَ فَأَنَا ٱتَّفَى وَلَدِ ادْمَ وَأَكْمُ هُمْ عَلَى الله وَلَا فَيْ يُمْرَجَعَ الْقَنَّا إِلَّا بُنُوتًا فَعَلَنِي مِنْ خَبْرِهَا بَنَّا فَدَ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِمَّا يُربِيُا لِلَّهُ لُنْذِهِ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْمُنْتَ الْأَبَّةُ وَعَنْ أَلَّهِ سَكُمَةً عَنْ إِذِهُ رَسْرَةً قَالَ قَالُوْ الْمَارَسُولَ لِلْهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النتوة قال وادم من الروح والحسدوعن واثلة بالسق قَالَقَالَ سَنُولَا لِلهِ صَبَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَالِلهُ اصْطَفَح مِنْ وَلَدَا رَهِيمَ اسْمِعِهِ } وَأَصْطَفَى مِنْ وَلَدَاسِمُعِهَ إِنَّهُ كِمَا لَهُ واصطفى فنهي كانة فركينا واصطفع فركين كهاشم واصطفابي منبئ هاشم ومن حديث أنس رضي للدعند أَنَاأَكُمْ وَلَدِاْدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَحَنَّ وَ فِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنااَ ڪُرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلاَ فَحْرَوَعَزِ عَامِّشَكَةً رضي الله عَنْهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا فِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ الْسَكَامُ وَفَقَالَ قَلَنْتُ مَشَارِقَا لَأَرْضِ وَمَعَا رَبِّهَا فَلَمْ أَرَرَجُلًا أَفْضَكُمُنْ مُحَدِّدُولَمُ الرَبَىٰ آبِأَفْضَكُمْن بَيْحَالِمُ

ر دف

وَعْنَانَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيَّا لَنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أَسْرِي بِهِ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ وَ جِبْرِيلْ يُحْكِدُ تَفْعَلُ هِنَافَا رَكِبَكَ اَحَدُ آكُرُمُ عَلَى لِلهِ مِنْ مُ فَا رِفْضَ عَوْمًا وَعَنَا بُزِعَتِ إِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمُ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّا خَلَقَ اللَّهُ ادْمَ الْهُبَطِيِّ فِصْلَيْهِ اِلْحَالَارَضِوَ جَعَلَنِي فِي صُلْبِ فَرْجٍ فِي السَّفِينَةِ وَقَدُّفَ وفي لْتَارِفِ صُلْبِ إِنْ هِي مَنْ مُ لَوْيَزُلْ يَنْقُلِّني فِي الْأَصْلَابِ الْكُرَيْدِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِيَ خَيَّا خُرْجَى بَيْنَ ابُوكَ لَوْيُلْتَقِيَا عَلَىٰ سِفَاحٍ قَطَ وَإِلَىٰ هَٰ بَااشًا زَالْعَبَّا شُرْبُ عَبُدِالْمُطَلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقُولِهُ مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ تُرَهَيَظْتَ الْبِيلادَ لاَبِئِينَ انْتَ وَلَامَضْغَهُ وَلَاعَلُونُ أنجكم نننكا وآهكه الغرفت بَأَنْظُفَةٌ تَرْكُلُ السَّفِينَ وَقَدْ تُنْقَلُمُ رْصَالِبِ إِلَىٰ رَحِمٍ اذِامَضَى عَالَمُ فَبَ دَاطَبَوْ خِنْدِفَ عَلْيَاءَتُى مِاللَّهُ النَّطْقِ تُراحُتُوي بُنتُكُ الْمُهَمِّنُ مِنْ وصَاءَتُ بنوبرك الأفور وَٱنْتَكَتَاوُلِدْتَاشَوَيْلِلْارْضُ النوروسُ بل الرَّسَادِ نَخْتَرَقُ فَنَعُ فِوْ ذَلِكَ الصِّياءِ وَفِي نابرد نارا كخكيل ماستبا لعضمة التاروهي تحث ترقث

البخيد

رَيِّمَ عَلْمُ إِنْ الْمِيْدِ فِالْجُنِيَانِ

> دۇنها وَنارتَتْ

وَآيُما فَرَايُما

ور. تعطه

لم- آبوذر وابر عمر اخرى وعرض عكرامتية وتكريخف وُدِمَةُ فَهُمْ مِنَ الْسَنُودِ وَالْحُزُ الْعَيْ وَقَدْ لَ الْبِيضُ وَا يِسُ وَالْسَوْدُ الْبِحِنُّ وَفِي الله عند نصرت ا وَأَنَا شُهِدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى وَا لأن وَانَّى قَدْ أَغُطِيتُ مَفَاتِيحٍ خَزَ نِي وَاللَّهِ مَا آخًا فَ عَلَيْكُمْ النَّشْرِكُو العَ

وَلَكُنَّ آخَافُ عَلَنَّكُمْ أَنْ تَنَا فَسُوافِهَا وَعَنْ عَنْ مِاللَّهِ بِنِ عَنْمُ ورَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَانَا عُحَدَةُ النَّبَيِّ الْأَيِّيُ لَا نَبَيَّ بَعَدِي اوْبَيتُ جَوَامِعُ الْڪَا وَخُوَاتِمَهُ وَعُلَتُ خُزَنَةَ النَّارِ وَحَلَةَ الْعُرْشِ وَعَنْ إِنْ عَدَى رَبُعِشْتُ بَيْنَ بَدِي السَّاعَةِ وَمِنْ رِوَايَةِ ابْرُوَهُ انَهُ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ سَنْلَ مَا مُحَعَدُ فَقُلْتُ مَا اسْتُلْ مَارَبُ الْخَذْتَ ابِرُهُ بِمُخْلَلًا وَكُلَّمْتَ مُوسِي كلماً واصطفت نوحاً وأعطنت سُلَمْ وَمُلَكًا لا بننع لأحَدِمْ بغين فَقَالَ اللهُ تَعَالَى مَا اعْطَيْلُ خَنْ مُوْ ذَلِكِ اعظمتك الكؤثر فجعكت اشمك مع اسمي أنادي ب في وَ فَالسَّمَاء وَجَعَلْتُ الأرض طَهُوراً لَكَ وَلا مُتِيكَ وَغَفْرُتُ لَكَ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرُ فَانْتَ تَمْشِّي فَيَ النَّاسِ مَعْفُورًا لَكَ وَكُرْ أَصَّمْ عَذَلِكَ لِلْحَدِ فَتَكُلُّكَ وتعكث فأوك المتك مصاحفها وخأت لك شفاعتك وَلَمْ انْجَاْهَ النِّبِيِّغِيرِكَ وَفِي حَدِيثِ اخْرَرُواهُ حُذَيْفَ لَهُ بَشَرَىٰ يَعْنِي رَبَّهُ عَرُّوحًا أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْحِكِنَةُ مَعِي مِنْ أُمَّتِي سَنْبِعُونَ ٱلْفَالَّامَعَ كَلِّ الْفِيسَبِعُونَ ٱلْفَا ليَسْ عَلَيْهُ حِسَابٌ وَأَعْطَانِي أَنْ لَا يَجُوعُ أُمِّتِي وَلَا تُغْلَبَ وَاعْطَانِي النَّصْرُو الْعِنَّ وَالرُّعْبُ يَسَعَىٰ بَنُ يَكُي أُمَّتِي

عُنْمُ وَلَّهُ

، بَيْنَالنَّاسِ بالْنَّاسِ

> ، سَنْعُإِنَّةِ الْفِيمَّعَ كُلِّواحِدٍ سَنْعُكَانُوْالِفِ

الغنائم

وَارْخُو وَارْخُو

و دُرُاء رَفَقُاء مِزْ أُمْتِ

لَيْجُلُ لَيْجُلُ

رره رو ودعوه

هُ الْوَطَيْبَ لِي وَلِأُمِّتِي الْمُغَانِمُ وَاحَلَّانَا كَثِيرًا مِمَّا دَعَلَى مَنْ فَلِنَا وَلَمْ يَغِعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَجٍّ وَعَنْ إِدِ هُرَيْرَةً عَنْدُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِي مِنَ لَا يَبْتِ إِ قَدْ أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَامِثْلُهُ أَمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي آوُتِيتُ وَخِيًّا أَوْجَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ اكثره زابعا يؤمرالقيمة مغنى هناعندالمحققين بقناء مُعْيَ بِهِ مَا بَفِيتِ الدُّنْيَا وَسَائِرُ مُعْيِ إِيتِ الْأَنْيَاءِ ذَهَبَتُ لِلْحَينِ وَلَمْ يُشَاهِدُهَا إِلَّا لَكَاضِرُهُمَّا وَمُعْجِيءٌ ٱلْفَرْأِن يَقْفُ عَلَمْ الْوَنْ بَعُدُون عِيانًا لاَ خَبَرًا الْي يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَفِيهِ كَلامْ يَطُولُ هِنَا نَخْتُهُ وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلُ فِي إِ وَفِيمَا ذُصِكَ رَفِيهِ سِوي هٰذَا أَخِرَبَا بِالْعُخِرَابِ وَعَنْ عَلِيَّ إلله عليه وسكر أزبعة عشريخها منهم أنوبك يُرُوا بْنُ مُسْعُودٍ وَعَـتَالْ وَقَالُ صَالَّ اللَّهُ عَكَنَّهُ وَسَ نَّاللهُ قَدْحَكُسُ عَنْ مَكُهُ الْفِيلِ وَسَلَّطُ عَلَيْهَا رَسُنُو لَهُ وُّمِنِينَ وَانِّهَا لَانْتَحِيلُ لِأَحَدِ بَعِنْدِي وَاثِّنَا أَجِلَتْ لِي سأعَةً مِنْ نَهَا رِوَعَنِ الْعِرْبَاضِ بن سارِيةُ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَى لِلهُ عَلَيْدِ وَسَكُم يَقُولُ إِنَّ عَنْدُاللَّهِ وَخَالِمُ التَّبَيْنَ وَانَ أَدَمُ لِمُنْجَدِلٌ فِطِينَنِهِ وَعِدَةً أَبِي إِزْهِيمُ وَبِشَارَةً \*

عِيسَى بْن مَرِيدُ وَعِن بْن عَتَّاسِ قَالَ إِنَّا لِلهَ فَصَّ الْمُحَكِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هَيْلِ لَسَمَّاءِ وَعَلَى الْأَنْبِنَّاءِ صَلَّوَ اللَّهِ وَيُسَكِّرُهُمْ عَلَيْهُمْ قَالُواْ فَأَفْضِلُهُ عَلَى أَهْلِ لِسِّمَاءِ قَالَ إِنَّاللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ لِاهِ لِالسَّمَاءِ وَمَنْ بِقِنُ مِنْ فَعُمْ إِنِّي الْهُ مِنْ دُونِهِ الْآيَةَ وَقَالَ لِحَيْدِصَكِ إِللهُ عَلَيْهِ وَسِيلًا إِنَّا فَيْحَنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا الْإِيَّةَ قَالُوا فَمَا فَصْلُهُ عَلَى الْأَنْبِياءِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فَهَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ الْأَيْدَ وَقَالَ لِحَدِّدِ وَمَا آرْسُلْنَاكَ إِلَاكَ أَنَّهُ لِلنَّاسِ وَعَنْ خَالِدُيْنِ مَعَنْ مَاكَ آنَّ نَفَرًا مِنْ اصْحَابِ رَسَوْلِ اللهِ صَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ قَالُوْ اَمَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِينَا عَنْ نَفْسِكَ وَقَدْ دُويَ يَخْفُونَا عَنْ أَبِي ذَرِّ وَسَنَّا دِبْنِ أَوْسِ وَأَسْسِ مَا لِلْ رَضِي اللَّهُ وَصِي اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ نَعُمُ أَنَا دُعُوهُ أَلَى الْمِهْمُ بَعِبْى قَوْلَهُ رُبِّنَا وَابْعَتْ فيفر رُسُولًا مِنْهُمْ وَكَبِشُرَى عِيسَى وَرَأْتُ الْمِحِينَ مُكَتَ بِيَانَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورْ أَصْاءً لَهُ قَصُورُ بَصْرِي مِنْ أَرْضَ الشَّامِ وَاسْتَرْضِعْتُ فِي بَيْ سَعُدِيْنَ بَكِرِ فَبَيْنَا أَنَامَعُ آخِ لَيْخُلْفَ يُوتنَا نَرْعَى مَهُمَّا لَنَا إِذْ جَاءَى رَجُلانِ عَلَيْهُمَا شِيَا ثِ بيض وفى حَدِيثِ أَخَرُ ثَلَاثُ لَهُ رِجَالِ بِطِسَتِ مِنْ ذَهُبِ مُلْوَةً يَكُي كَا فَأَخَذَ إِنِي فَشَقّاً بَطْنِي قَالَ فِيغَيْرِهِ لِمَا لَكُدَيثِ مِنْ يَخْرِي إِلَى مُرَاقِ بَطِني ثُمَّ اسْتَخْرَ جَامِنْهُ قَلْي فَسَقَى الْأَ

وَنْشُرِیٰعِیسَیَ وَزُوْنَابِ وَمِنْعَبْنِی يَنْمُعَانِ

اِنَّكَ حَبِيُالِلَّهِ لَنْ شُرْاعَ

> ٦ رير ، وَتَقَدِّلُ تُوبِي

فَاسْتَخِيَامِنْهُ عَلَقَةً سُودِاءً فَطَحًا هَا تُمَّغَسَلا قَلْبِي وَيَطْنِي بِذَلِكَ النَّالْمِحَتِّي أَنْقَاهُ قَالَ فِي حَدِيثِ أَخَسَر ثُرُتَنَاوَلَ احْدُهُمَا شَيْئًا فَارِذَا بِخَاتَمِ فِي يَدِهِ مِنْ نُورِيجًا رُ التَّاظِرُدُ وُنَهُ فَخُنَمُ بِهِ قَلْبِي فَامْتَكُرُ إِيمَانًا وَحِبْكَةً ثُمَّاعًا دُهُ مِكَانَهُ وَامْرَ الْأَخْرِيدَةُ عَلَى مَقْرَقِ صِدْدِي فَا لْتَأْمُرُ وَفِي رَوَانَةِ ٱنَّجِبُرِيلَ قَالَ قَلْثُ وَكِيمُ أَيْ شَدِيدٌ فِيهِ عَنْ أَن شُجِرَانِ وَاذْنَانِ سَمِيعَتَانِ شُمَّ قَالَ آحَدُهُمَ لِصَاحِهِ زَنْهُ بَعِشَرَةٍ مِنْ أُمَّيِّهِ فُورَيِّنَى بِهُمْ فُرْجَحْتُهُمْ ثُمَّرَقًا لَ زِنْهُ بِمائَةٍ مِنْ أُمِّيتِهِ فُورَنِيج بهِ مُ فَوَ زَنْتُهُ مُ ثُنَّةً قَالَ زِنْهُ بِالْفِمِنُ أَمَّيتِهِ فَوَزَنْنَي بِهِ مُ فَهُ زَنْتُهُمْ ثُمُّ قَالَ دُعْهُ عَنْكَ فَأُوْ وَزَنْتُهُ بِأَمَّتِهِ لُوَزَيْمًا قَالَ في الْحَدَّسِ الْأَخْرِثُ مُضَمَّوُ فِي إِلَى صُدُّورِهِمْ وَقَتَا لُوْارَأْسِي وَمَا مَنْ عَنْنَى ثُمَّ قَالُوا لِاحْدِثْ لَوْتُرَعُ إِنَّكَ لَوْتَدْدِي مَا رُأَدُ بِكَ مِنَ الْخَبَرُ لَقَرَتُ عَسْنَا لَا وَفَي يَقْتَهِ هِذَ الْخُدَيثِ مِنْ قَوْ لَمُ مِمَا أَكُمَكُ عَلَى لِلهِ إِنَّا لِلهُ مَعَكَ وَمَلْتُكُنَّهُ قَالَت في حَدِيثِ أَبِي ذَرِفَ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَمَا عَنَّى فَكَمَ غَمَا أَنَّ كَالِّكُ لأَمْرُمُعَايِنَةً وَحَكِي الوُحِيَّالِكُكُنُ وَٱبْوُاللَّسُ السَّمْ قَنْدَيُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ أَدُمُ عِنْدُمَعُصِيتِهِ قَالَ اللَّهُ مَجَوَّ مُجَدًّا غَفْلِ خَطِينِي وَ يُرُويٰ نَقَتَلْ تُونِي فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ عَرَفْتُ مُخَدًّا قَالَ رَأَيْتُ فِي كُلُونِ مِنَ الْجُنَّةِ مُكْتُوبًا

لا إله إلا الله تُحَدِّدُ رَسنُولُ لله وَيُروي مُحَدِّعُندي وَرَسُو فَعِلْتُ أَنَّهُ آكُو حُلِقِكَ عَلَىٰكَ فَتَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهُ وَهِ نَاعِنْدَقَائِلِهِ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّيهِ, كلات وفي دواية الأجرى فقال ادتركا كأخلقتني رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْسِنْكَ فَإِذَافِهِ مَكْتُوثُ لَا الدَالِآلَةُ مُحَدِّرُ سُولُ اللهُ فَعَلَمْ ثُمَّا أَنَّهُ لَكُسُرُ إَحَدُّا عَظَمَ قَدْراً عِنْدَكُ مِمَنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأُوْحَى اللهُ الدِيهِ وَعِنْ فَي وَجَلالِي إِنَّهُ لَأَخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيتِكَ وَلَوْلًا مُمَا خَلَقْتُكَ قَالِكَ وَكَانَ أَدُمُ كَيْكُنِّي مِا فِرَحْحَكَمَدِ وَقِيلَ مِا فِي لْبَشِّيرِ وَرُوكُ عِنْ سُرَيْجٍ بْنِ يُولِسُرَاتُهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلِيَّكَ مُ سَتَاجِينَ غِبَادَتُهُا حَكُلُ دَارِفِيهَا أَخَدُ أُوفِحُتُمَدُ أَكِمَا مِنْهُمْ الْجَيَّاصِ كَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَوَى ابْنُ فَانِعِ الْقَاضِيعَ فَالْج الْخَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ لَمَّا أَسْرِي بِي الكالسَّمَاء إذَاعَلَى الْعَرَشِ كُنُوبُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَدُّرُسُولُ الله أَيَّدُنَّهُ بِعِيلِيَّ وَفِي التَّفْسِيرِ عَنِ ابْزِعَتَ إِسِ فِي قُوْلِهِ مَعَالِكَ وكان تَحْتَهُ كَنْزُلْهُمَا قَالَ لُوحٌ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ مَكْتُونِ عَيَّا لَمِنَ أَيْقِنَ بِالْقَدَرِكِيفَ مِنْصَبِ عَجَالِنَ أَيْقِنَ بِالنَّارِ كَيْفَ يَضْمَكُ عَمَا لِمَنْ رَأَى الدُّنيا وَتَقَلُّهَا بِالْفِلْمَا كَيْفَ يَظْمَئِنُّ إِلَيْهَا أَنَا اللهُ لَا اللهُ إِلَّا أَنَا مُعَذِّعَتِ دِي وَرَسُولِي

ر. ۲ اخری

ۺؙڒؙؽڿ عِبْادَتُهَاعَلُكِلِّهَا عِبْادَتُهَاعَلُى دَارِ

يري

عَلَىٰ الْوَرْدِ الْاَحْمِرَ عَلَىٰ الْوَرْدِ الْاَحْمِرَ

> إِلْاقَدْ وُقُوا غَا

وعنان عَبَاس رَضِي الله عَنْهُا عَلَى الله عَنْهُ مَكُونُ آني آنًا اللهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّا تُحَيِّدُ رَسُولُ اللَّهُ لا أُعَبِّبُ مَنْ قَالَمُ وَذُكِرَ أَنَّهُ وُجِدَعَكَى إِنْجَارَةِ الْقَدِيمَةِ مَكُنُو بُنْ مُحَدِّنُ فِي مُصْ وسيتذامين وذكر السمنطاري أندشاهد فيعض بالأ انَ مَوْلُودًا وُلِدُعَا إَحَدَجُنْكُ مَكُونُ لِالْهَالَا وَعَلَى الْاخْدِنْ كُنَّدُرُسُولُ اللَّهِ وَذَكَرَ الْأَخْبَارِتُونَ اتَّ للادا المندوردا اختر مكنونا عكنه بالأبيض لاإله الآالله مُحَدِّدُ رَسُولُ الله وَرُوي عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَدِّعَنَ اللهِ إذاكان يُؤمُّرُ الْقِيْمَةِ نَا دَىٰ مُنَادِ ٱلْأَلِيعَمُ مِزَاسْمُ هُ مُحِدُّ فَلَكُ مُخَلِّكِنَّةً لِكُرَامَةِ اسْمِهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَ وروكابر القاسم في سماعه وابن وهب في المه عن مالك سَمَعْتُ اهْ أَمَّكُهُ يُقُولُونَ مَامِنْ بَيْتِ فِيهِ اسْمُ مُحْيَا لِلْأَنْمَى زقواورزق حيرانهم وعند صرالله على وسكر ماضر كُمْ أَنْ بِكُونَ فِي مُدِيدٍ فِي وَكُمَّا رُوكَ وعن عبيالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّا لله تعالى نظَّ فأوسالعكاد فأختارمنها فكت مجدصك الله عكبه وس فَاصْطَلْفًا مُ لِنَفْسِهِ فَبَعَثُهُ بِرِسَالَتِهِ وَحَكَى النَّقَاشِرِ آنَ النِّبَيِّ صَاكًا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَا نُزَّلَتْ وَمَاكًا نَ لَكُمْ ٱنْ تُؤْذُ وُارَسُولَ اللهِ وَلَا ٱنْ تَنْكِحُوْا ٱزْوَاحَهُ مِنْ بَعِثُ

أنكا الأبة قا مرخطسا فقال مامعشراه الايمان إِذَا لِلهُ مَعًا لِي فَصِّلَنِي عَلَى كُمْ تَفْضِيلًا وَفَصَّلَ بِنِيَّا فِي عَالِينَا إِنْكُوْ تَقْضِلُا الْحُدَيثَ فَصِّلُ فِي تَقْضِلُهِ مَا تَضَمَّنَتُهُ كَرَامَهُ الْإِسْرَاءِ مِنَ الْمُنَاجِانِ وَالْرُؤْبَةِ وَامِامَةِ الْإِنْبِيَاءِ وَالْعُرُوجِ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْهَىٰ وَمَارَأَي من يات ربه الكبرى ومرز حصايصه صلى الله علنه وسلم قِصَةُ الْإِسْزَاءِ وَمَا انْطُوبَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَجَاتِ الرَّفْعَةِ مِمَانَتُهُ عَلَيْهِ الْكِمَانُ الْعَرِيزُ وَسُرَحَتُهُ صِحَاحُ الْاَخْبَادِ قَالَ لِللهُ تَعَالَى النَّهِ عَالَ الذِّي أَسَرَى بِعَبْيِنِ لَيْلًا مِنَ الْسَيْحِد الحام الآية وقال تعالى والنف ماذاهوي إلى فتوله لَقَدْ رَأَى مِنْ إِنَّا بِ رَبِّهِ الْكُبْرِي وَلَا خِلافَ بَيْنَ الْمُسْلِينَ في حِيَّةِ الْايسْرَاءِ بِم صَلِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّرًا ذُهُوَ نَصَرُّ الْفُرْإِن وَحَاءَتْ بِتَفْصِيلِهِ وَسُرْحٍ عَالِيْهِ وَخُواصِ بَدِينَ الْحَدِدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُنْتَسَّرَةٌ رَأَنَّا أَنْ نُقَدِّمُ أَكُمُ مُلَمَا وَنُشْيِرَ إِلَى زِمَادَةِ مِنْعِيْنَ يَجِكِ ذِكْهُا حَدَّثَا الْقَاصِي الشّهدُ أَبُوعَلَي وَالْفَقِهُ اَوْجَيْ بسماع عليها والقاصى أنوعندالله التبيعة وغيرواحد مِزْ سُنُوخِنَا قَا لُو احَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوالْعِيَّا الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو آحْمَدًا لَجُنُودِيُّ حَدَّثَنَا إِنْ سُفِينَ حَدَّثَنَا مُسْلِّم

مِدِّانِّے صحابے

ولي الم

المراد و مراز حماد بن سالة حد ثنا مع

> ۷ باب

ر بر فَاحَذْت

، وَمَنْ أَرْسِيل

ودعيكا

مَالِحِيَّاجِ حَدِّثَنَا شَيْبَانُ بِنُفِرُوحَ حَدِّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِعُ إِنَّا بن ملك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَالَ أَنْدِتُ بِالْمُزَاقِ وَهُو دَانَّةُ ٱبْبِصَرُ طُويِلٌ فَوْ قَ الْحِ تَنْتُ مَنْتَ الْقُدْسِ فَرَنْطُنَّهُ بِالْحُلْقَةِ الْتِي يَرْبُطُ مِي نَبْنَاءُ نُمَّ دَخَلْتُ الْسَجِدَ فَصَلَّنْتُ فِيهِ رَكْعَتَان ثُمَّ اء نيجبريل بإناء من حمر وإناء من كبن فاخترت للَّبَنَ فَقَالَجِبُرِيلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّرَعُ جَبِنَا إِلَى السَّمَّاءِ نَفْتُرِجِبُرِيلُ فَقِيلَ مِنْ أَنْتَ قَالَجِبُرِيلُ قِدَا مِنْ مَعَكَ قَالَ حُمَّدُ مُعِنَ النَّهِ قَالَ قَدْ مُعِثَ النَّهِ فَعَلْمُ لَنَّا دُمُ صَكَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ فَرَتَحَ بِي وَدَعَالِي بناالح الشماء النانية فاستفتر جبريل فقيك النَّةَ وَالْحِرْدِ أَقِيلَ وَمَرْمَعَكَ قَالَحُدٌ قِيلَ وَقَرْبُعِثُ تُ النَّهِ فَفُتِّدُ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنِي الْخَالَةِ عِيسَى بْر ن زكر باصما الله علم ما فرضابي و دُعُوا تُتَمَعُنِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَلَذَّكُمُ فالمخت بى ودعالى بخارت لسَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَذَكَرَمِثُكُهُ فَاذِالْنَا بِإِذْ رَبِسَ فَرَحْدَ

ودَعَالِي بَخِيْرِقَالَ للهُ تَعَالِيٰ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عُرِجَ بناإلى السماء انخامسة فذكرمشكه فإذاأنا بطرون فرحك وَدُعَا لِي جُنْدِ ثُرَّعُ جَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَذَّكُمُ مِثْلُهُ فَاذِا أَنَا بَوُسِي فَرَحَبَ بِي وَدَعَالِي بَعَيْرِثُمَّ عُرْجَ بِنَا إِلَى لَسَّمَاء السَّابِعَةِ فَنَحَكَرَمِثُلَهُ فَإِذَا أَنَا بِالْرَهِ بَرَمُسْنِنًا ظَهُرَهُ إِلَى الْبِينَةِ الْمُعَوْدِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ بُؤْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ كَاتُ الانعودون النه شمر ذهب بالى سدرة المئته في إذا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذِا تُمْرُهَا كَالْفِلا لِقَالَ إِلَا فَالْفَكَّا غشيها من مزالله ماغشي تعترت فما احدمن خلوالله يستطيع أن ينعتها مرخسنها فأوحى لله الحيما أوجي ففرض عَلَيْ حَسَينَ صَلَوْةً فِي كُلُّ وَمِ وَلَئِلَةٍ فَنَزَلْتُ الْمُوسِي فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّتِكَ قُلْتُ خَمْسَ بِنَ صَلَوْةً قَالَ ارْجِعْ اليَرَتِكَ فَاسْتُلْهُ النَّخْفِفَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا يُطْبِقُونَ ذَلِكَ فِاتِي قَدْ بَلُوْتُ بَيْ إِسْرَاسِ لَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ الْحَرَكَ فَقُلْتُ يَارَبِ خَفِّفَ عَنْ أَتَبَى فَحُكُمُ عَنِي خَمْسًا فَرَجَعْتُ اللموسى فقلت حطعني خمسا قال إنّ أمّتك لايطيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعُ إِلَىٰ رَبِكَ فَاسْتُلُهُ التَّخْفُفَ قَالَ فَكُمْ أَزُلْكُ ٱرجِعُ بَيْنَ رَجِ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ مُوسَىٰ حَتَىٰ قَالَ الْمُحَدُّ الْهَاتُ سُرْصَكُوا ثِكَا يَوْمِ وَلَنْلَةِ لِكُلِّصَلُوهِ عَشْرُ فَتَالْكُ حَسْوُلَ

نِبَقُهُا كَفِلالِهِجَرَ مُّاعَشِبَهَا فَفْرَضَ لِلْهُ عَلَىَ

يَدَىٰ رَبِّ فَكُلِّ فِكُلِ مَّ يَّاسِيْنِ وِ حَيَّاسِيْنِيْتِ

صَلَوْةً وَمَنْ هَرَجِسَنَةً فَلَمْ يَعْسَلُما كَتِبْتُلُهُ حَسَدُ فَإِنْ عَلَمَا كُنْبِتُ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَرَ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُمَا لَوْتَكُنَّهِ سَنْتُأْفَانْ عَمِلَا كُتِيتُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْهُبَتْ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْيَةُ فَقَالًا رُجْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَسْتَلَهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّحَيْ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَاضِ وَفَقَهُ اللهُ جَوِّدَ ثَابِثَ رَحْمُهُ اللهُ هَٰذَالْكَدَبِثَ عَنْ ٱلنَّهِ ماشاء وكمزيا ب أحدعنه باصوب من هناوفد خلط فيه غَنْرُهُ عَنْ أَسَرِ تَخْلِطاً كَتِيراً لاستِمَامِنْ روالةِ شريكِ بنِ الىغرفقد ذكرفي أوَّلِه مَحِئَ الْمُلَكُ لَهُ وَسُقَّ بَطْبُهُ وغسنكه بماء زمنزم وهذا إنكاكان وهوصبي وقبل الوخي وَقَدْفَالَ شَرَيكُ فِحَدِيثِهِ وَذَلِكَ قَبُلَ أَنْ يُوحِي اِلْمِيْ هِ وَّذُكُرُ فِصَهُ الْاِيسْـلَاءِ وَلَاخِلَافَ انْهَاكًا نَتْ بِعَدَالْوَحْي وَقَدْقَالَ غَنْ وَإِحِدَا نَهَاكَا نَتْ قَنْلَ لِلْهِ وَ بِسَنَةٍ وَقِيلُ فَتَكُو هْ نَا وَقَدْ رَوِيْ تَابِثُ عَنْ آسِنِ مِنْ رِوَايَةٍ خَادِبْزِسَكِمْ اَيْضًا بَحَيْ جِبُرِيلَ إِلَى النِّبِيِّ صَهَا كِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَارٌ وَهُوَ بلُعَبُ مَعَ الْغِيكَانِ عِنْدَظِينِ، وَشُقَّهُ قُلْبُهُ تِلْكَ الْقِصَّةَ مُفْرَدَةً مِنْ عَدِيتِ الْاسِسْرَاءِ كَارُواْ النَّاسُ فَيْقَادَ فِي الْقِصْلَيْنِ وَفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ مِنْ الْمُقَدِسِ وَالْمُسِدُمِ الْمُنْتَمَى كَاكَ

قَصَّةً وَاحِدًا وَانَهُ وَصَلَ لَى مَنْ الْقَدْسِ ثُمَّ عَرَجَ مِنْ هُنَاكُ فَأَزَاحَ كُلُ الشِّكَالِ أَوْهَكُمُهُ غُنُّوهُ وَقَدْرُوي يُولِّنُرُ عَنَا بْنِيْهَا بِعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَبُوذَ رَيْحَدُ ثُأَنَّارُسُولَ لله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرْحَ سَفْفُ بَيْنِي فَكُرَّلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجُ صدرى ترغير غسكه منها وزهز مرثر خاء بطست مزدهب منت مِّكُةً وَايِمَانًا فَأَفْرَعَهَا فِي صِدْدِي ثُمَّ ٱطْبَقَهُ ثُمَّا ٱخْذَبِيدَى فَعَرَجَ بِنَا لَى السَّمَا اِ فَذَكُوا لِفَصَّةَ وَرُوي قَتَا دُهُ الْحَديث بمثله عَن السِّر عَنْ مَلِكُ بْرَصَعْصَعَةً وَفِيهَا تَقَدْ لَيْرُ وَتَأْخِبْرُو زِيَادَةً وَنَقْصُرُ وَخِلَافْ فِي تَرْتِي الْأَنْتِ إِنَّ فِي التَّمْوَاتِ وَجَدِيثُ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَتْقُ مِنْ وَأَجُودُ وَقَدْ وَقَعَتْ فِحَدِيثَ الْإِسْ رَآءِ زَيَّا ذَاتُ نَذْكُرُ مِنْهَا نَكْتَامُفْدَةً فِيْ عَرَضِنَا مِنْهَا في حَدِيثِ ابْنِ شِهَابِ وَفِيهِ قَوْلُكُ لِنِي لَهُ مُرْجَاً بِالنِّي الصالح والآخ الصالح إلا ادمروابزهب فقالاك وَالْابْنِ الصَّالِحِ وَفِيهِ مِنْ طَهِ قِابْنِ عَتَا بِرِثْتُمْ عُرِجَ بِي حَتَىٰظُهُرْتُ بِمُسْنَوَى ٱسْمَعُ فِيهِ صَرَيْفَ الْأَفْلَامِ وَعَن انس كُمَّ انْطُلِقَ بِحَتَّى اللَّهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَى فِعُسْبَهَا الوان لا ادري ما هي قال نُعراد خِلْتُ الْجُنَّةُ وَفِحديثِ ملك بن صغصبعة فكاحا وزية بعثى وسي بكل فنودى الكك قالرب هناغلام بعثنه بعث مدخل من مته الجنة

لِلْسُنْتُوگُ مُسَّرِّيرً

و ؛ نعيث



ع فقال

أجمعك

كُ فِي الدُّخِلُ مِنْ الْمِتِي وَفِي حَدِيثِ الْمِهُ وَمِنْ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَدْرَأَ يَتَنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَسْبِياءِ فَحَاسَتِ الصَّالُونُ فَأَمْمَتُهُ فَقَالَ قَائِلُا فُحَدُ هَٰذَا مَا لِكُ خَازِنَ النَّارِفُسَلَّمْ عَلَيْهِ فَالْنَفَتَّ فَكَأَنِ السَّلَامِ وَفِي حَدِيثِ الْمُفَرِّنُونَ ثُرُسًا رَحَتَى أَنَى مُيتَ المُقَدِسِ فَازَلَ فَرَبِطُ فَرَسَدُ إِلَى صَنْحُ وَفَصَا مِمُ الْمُلْتَكَاةِ فَكَّا قُضِمَت الصَّاوَةُ قَالُوا لِاجِبْرِيلُ مِنْ هَنَا مَعَكَ قَالَاتَ هْنَا كُخُذُ رَسُولَ اللهِ خَامَرُ النَّسَانَ قَالُوْ اوَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَغَهُمْ قَالُواحَيَّالُاللَّهُ مِنْ الجِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْإِنْحُ وَبَعِنْمَ كخليفة ثمركفوا أزواح الانبياء فأشؤاعلى رتهيه وكذكر عَلَامَ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمْ وَهُمُ إِبْرَهِيهُ مُومُوسَى وَعِيسَى وَدَاوُدُوسُكُمْ أَنْمُ ذَكُرَكُ كَلَمُ النَّيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَقَالُ وَانْ يُحَكِّلُ صِكِلَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ - أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ عَرَّوَحَلَّ فَعَالَ كُلُمُ التَّيْعَلَىٰ رَبِّهِ وَٱثَّا النِّيْعَلَىٰ رَبِّهِ كَخَذُ لِللهِ الَّذِي رَسُكِنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَافَةً لِلنَاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَانْزَلَ عَلَا الْفُرْوَانَ فِيهِ بِبِنَانُ كُلِّ شَيْعٌ وَجَعَلَا مَنِي خَيْرَامَةٍ وَجَعَا أُمِنِيَ أَمَةً وَسَطًّا وَجَعَلَ مَبِّي هُمُ الْأُوَّلُولَ وَهُوْ الْآخِرُ وُنَ وَسُكَرَحُ لِمِكْدِرِي وَوَصَعَعَ عَنِي وِزْرِجِ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحاً وَخَايَاً فَقَالَ الرَّهِيمُ بِهِ فَافْضَلَكُمُ عُدِّتُ مُّدَدُّكُ أَنَّهُ عُرِجَ بِمِ إِلَى السَّهَاءِ الْدُنْيَا وَمِنْ سَهَاءِ إِلَى سَهَاءٍ

كَوْمَا نَقَدُّمُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْتَعُودٍ وَانْتُهِي بِي الْحَرْسِدُ دُوِّ المننكهي وهكف السكاء السكاد سدوالهاكنتهي مايغنج ب مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَالْبُهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبُطُ مِنْ فَوْقِهَا فَنُقْبِهُ مِنْهَا قَالَ تَعَالَىٰ إِذْ يَغْشَى الْسِنَدُرَةَ مَا يَغْشَى قُالَتَ فَرَاشُهِنْ ذَهَبِ وَفِي رِوايَةِ أَلِيهُ رَثُرَةً مِنْ طُرِيقِ الرَّبِيعِ بْن اَسْرِفَقِيلَ لِي هٰذِهِ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهِي بَنْتَهِي النَّهَا كُلِّ إَحَد مِنْ أَمْيَكَ خَلَى عَلَى سَسِلِكَ وَهُيَ السِّدْرَةُ الْمُنْتَهُي خُرْجُ مِزْلَصْلِما ٱنْهَا رُمِنْهَا ﴿ غَيْرا سِن وَٱنْهَا رُمِنْ لَينَ لَمْ يَتَغَيَّرْظُعُمْ ۗ وَٱنْهَارُ مِنْ خَمْرِلَذَهِ لِلشَّارِينَ وَأَنْهَا رُمِنْ عَسَىلِ مُصَبِّقٌ وَهِي شُجَّكَ فَ يسبرالراكث فيظلما سبعين عاماً وَأَنَّ وَرَفَةً مِنْهَا مُظِلَّةً الْحَلُو فَعَيْنَكُمَا نُورُ وَعَشِيتُهَا الْمُلَكِّكَةُ قَالَ فَهُو قُولُهُ إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى فَقَالَتَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ سَا فَقَالَ إِنَّكَ اتَّخَذْنتَا بِرْهُيهَ خَلَيْلًا وَأَعْطَنْتُهُ مُلَّكًا عَظَمَّا وَكُلِّتُهُوسِي تَكُلُّما وَإَعْطَنْتَ دَاوْدَمُلْكًا عَظِيمًا وَالنَّتَ لَهُ الْحَدِيدَ وسخنت لذالجال واعطنت سلين ملكاعظا وسخنت لَهُ الْجِينَ وَالْإِنْسُ وَالشَّهُ مَا طِينَ وَالرِّياحَ وَاعْطَيْتُهُ مُلُكًّا لأينبغي لأحدمن بعن وعلنت عيشي التودية والإنجيك وَحَعَلْتَهُ بُهُرَئُ الْأَكُهُ وَالْأَبْرَصَ وَأَعَذَتُهُ وَأَقَهُ مِزَالشَّيْطَالِ

الرَّجِيرِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ مَعَالًا

الستابِعةِ

سُدرهٔ

، مُوسَى النَّوْرِيةَ وَعِيسَى الإنجيارَ ير.ور التخذيك جيداً

قَداتُخَاذَتُكَ خَلْيلًا وَحَسَاً فَهُوَمَكُتُونَ فِي التَّوْرِينَةِ مُعَيَّنَ حَدِيثًا لَزَّمْنِ وَٱرْسَالْتُكَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَةً وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُو إِلا وَلَوْنَ وَهُمُ الْأَخِرُونَ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا يَجُورُ وخطبة حتى بشهدوا أنك عندى ورسنولي وجعلتك أقَلَ النَّبِيِّينَ خُلْقًا وَاخِرَهُمْ بَعْنًا وَأَعْطَيْتُكَ سَنْعًا مِنَ الْمُثَالِي وَلَوْا أَعْطُهُ انْبِيًّا قَنْلُكَ وَاغْطَنْتُكَ خَوَانِيرَسُورَةِ الْبُقَرَةِمِنَّ كُنْ تَحْتَعَرْشِي لَمْ اغْطِهَا نَبِيًّا قَبْلُكُ وَجَعَلْتُكُ فَاتِحًا وَخَايِّمًا وَفِي لِرَوْا بَةِ الْاَخْرِيٰ قَالَ فَأَعْطِي رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسكر ثلاثا أغط الصكوان لخش واعط خوات مسورة الْتَقُرَّةِ وَغُفِرُ لِنَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِهِ الْمُغِمَّاتُ وَقَالَهَاكَذَ سَالْفُواْدُ مَا رَأَى الْأَبْتَ مَن رَأَى جِبْرِيلَ في منوريه له سِتُمان جناج وفي حديث شريك الله راي مُوسَى فِي السَّابِعَةِ قَالَ بِتَفْضِيا كَالْمِ اللهِ قَالَ ثُرَّعُلَى بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَالَا يَعِتُكُهُ إِلَّا اللهُ فَقَالَ مُوسَى لَمُ أَظَنَّ انْرُفْعَ عَلَىٰ آحَدُ وَقَدْ رُويَ عَنْ ٱلنِّيلَ أَنَّهُ صَكَّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَكَّمَ صَالِيها لاَ نَبْياء بِبَيْتِ الْمُقَدِسِ وَعَنْ أَسْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ لِلهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ دَخَلَ جِبْرِبِ لُ عَلِيَّهِ الْسَلَامِ فُوكَزْ نَانَ كَلِيْعَ فَقُمْتُ الِيٰ شَحَةِ فِيهَا مِثْلُ وَكُرَى الطَّائِرِ فَفَعَدَ فِي وَاحِدَةٍ

عَلابي

قَسَمَتُ فَسَمَتُ لَمُنْتُ وَدُّأَيْتُ لِلْأَلْثُ لِلْكَا الْمُؤْتُ وَلَّا الْمُؤْتِ الْمُولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ا

وَقَعَدُتُ فِي الْأَخْرِيٰ فَهَتَ حَتَّىٰ سَلَبَ الْحَافِقَ بَر وَكُوْ شُنَّتُ كُسَكُ مُنْ اللَّهُمَاءَ وَانَا أُقَلِّهُ طَرْ فِي وَنَظَرْتُ جبريك كأنه ولمثن لاطي فعرفت فضك عله بالله عَلَىٰ وَفُتِهِ لَى مَا بُ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ النُّورَ الْاعْظَهُ وَلُطَّكُ دوني الحياث وأفرجة الدُّرُّ والْمَاقُونَ ثُمَّ اوْحَيَاللهُ إِلْحَ مَاشَاءَ أَنْ يُوْجِي وَذَكُر الْبَرّ ارْعَنْ عَلَيْن أَفِطا لِب رَضَى اللهُ عَنْهُ لَمُّارَادَاللهُ تَعَالَىٰ اَنْ يُعَلِّمُ رَسُولَهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الأذَانَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِلَا تَبِدِيْ يُقَالُ لَمَا الْبِرُا فُ فَذَهَبَ يَرْكُبُهُا فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَنْهِ فَقَالَ لَمَا جِبْرِيلُ اسْكُنِي فَوَاللهِ مَا رَكِكِ عَنْدُاكُ مُ عَلَى اللَّهِ مِنْ مُحَارِضَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِي كُمَّا حَتَّىٰ إِنَّ بِهَا إِلَىٰ الْحِمْاتِ الَّذِي يَكِي الرَّمْنَ تَعَالَٰكِ فَبَيْنِاهُوكَذَلِكَ اِذْخُرِجَ مَكَكُ مِنَاكِحِابِفَقَالَ رَسُولُاللَّهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجِبُرُ بِلُّ مَنْ هِـٰ زَاقًا لَ وَالَّذَى بَعَثُكَ بالحقاتي لأفته كالخلق كانا وإن هذا الملك ما رأيته مُنذُخُلِقْتُ قَبْلُ سَاعَتِي هِنِ فَقَالَ الْمُلَكُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ كَبُرُ فَقِيلُلَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَعَبُدِي أَنَا أَكُبَرُ ٱنَاكَكُبُرُثُمْ فَأَلَ الْمُلَكُ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ فَعَبِ لَهُ مِنْ وَزَاءِ الْجِهَابِ صِدَقَعَنِدِي أَنَا اللهُ لَا الْهُ الْآلَا أَنَا وَذَكَرَ مِثْلَهِنَا فِيهَتِهِ الْأَذَانِ اللَّالَةُ لَمُرِيدُكُ حُوَاكًا عَنْ قُولِهِ

اِنْ لَالْهُ الْحُاكَ

۲ وَابْرُهْبِورُ

حَيَّا الصَّالُوة حَيَّا الفَلاحِ وَقَالَ ثُرَّا خَذَا لَمُلَكِ سِيهُ عَلَى لمَ فَقَدَّمِهُ فَأَمَّا هُلَا لَسَّمَاءِ فِيهِمُ أَدُمُ وَلِفَحُ المخسس را ويداكماً إللهُ معالى لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ الشِّرَفَ عَلَمَ الْمُسْرَوْنِ وَالْأَرْضِ قَالَ الْقَاضِي وَفَقَهُ اللهُ مَا فِي هِذَا لَكُدِيثِ مِنْ ذِكِ الْحِجَابِ فَهُو فَحَقًّا لَمُخَالُونَ لَافِحَقًا لِخَالِقِ فَهُمُ الْحَيْدُ وَوَالْبَارِي وَلَكِنْ نَجُونُهُ عَلَى إِنْصَارِ حَلْقَهِ وَيَصَارُهُ وَإِذْ رَاكَ آهِمْ يَفُ شَنَاءً وَمَتَى شَنَاءً كَفُولِهِ تَعَالَىٰ كَالَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ بُومَنْ ذَلْحَيْ بُونُ فَقُولُهُ فِي هَذَا لَكِدِيثًا لِحِجًا بُواذِخْرَجُ مَلَكُ مِنْ لِحِجًا يَجِكُ أَنْهَا لَا إِنَّهُ مِنْ أَنْهُ عَلَى مُعَمِّدًا بِهِ مَنْ وَرَأَهُ مِنْ مَلَيْكُمِنْهِ عَنِ الإَطْلَاع عَاْمَادُونَهُ مِنْ سُلُطَانِهُ وَعَظَمته وَعَالِمُ عَالَمُ مَنْ سُلُطُ اللَّهِ مَرْوَتِهِ وَيَدُ لُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ قُولُ جِبْرِيلُ عَنِ الْمُلِكِ الَّذِي حَرَجَ مِنْ وَزَائِدِ إِنَّ هَاٰذَالْكُكُ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُخُ لَقْتُ قَـُنَّا مِنْ هَٰنِهُ فَدَ لَكُوْ إِنَّ هَٰذَالِكُمْ الْكُمْ الْمُعْتَصَّرُ بِالذَّاتِ وَيَدُكُمُ عَلِيْهِ قَوْلُ كَعْبِ فِي تَفْسِيرِسِدْرَةِ الْمُنْتَهِي قَالَ الْهَالْمُنْهِي عِلْمُ الْلَيْكَةِ وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ آمْرَ لِلهِ لَا يُجَاوِ زُهَا عِلْمُهُمْ وَامَّا قُولُهُ الَّذَى يَلِى لَرَّحْنَ فَيْخَـكُ أُعَلَى حُدْفِ الْمُضَافِ أَيْ لِهِ عَرْشُ الْدَّمْنِ أَوْامْرًا مَّامِنْ عَظِيمِ إِيَّابِهِ أَفْمَبَادِي حَقَّ

مَعَارِفِهِ مِا هُوَاعُلُ بِهِ كَاقَالَ تَعَالَىٰ وَاسْتَلَا لُقُرْبَةِ آئَاهُمُ وَقُولُهُ فَقِيلُ مِن وَزَاءِ الْحِهَابِ صَدَقَعَبْدِي الْأَلْكُرُفْظَاهِمُ الْمُ اللهُ سُمِعَ في هذَا المُوطِن كلامَ اللهِ تعالى وَلَا يَنْ مِن وَراءِ حِجَابِكُمْ قَالَ نَعْالَىٰ وَمَاكَانَ لِلبَشْرَانَ كُكُلَّهُ اللَّهُ اللَّ حِيَا بِأَيْ وَهُوَلَا بَرًا ، تَحَيَ بَصَرَهُ عَنْ رُوْيَتِهِ فَانْ صَحَّ الْقَوْلَا بِانَ حَيِّنًا صِلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسِلَمُ رَأَى رَبَّهُ عَزْوَحَلَ فَيَعْمَ أَاتَهُ فيُغَيْرِهِ ذَا الْمُوْطِنِ بَعَدُ هِ نَا أَوْقَبُ لَهُ رُفِعَ الْجِحَابُ عَنْ بَصَرِعٌ. حَتَّىٰ رَأَهُ وَاللَّهُ أَعْلِمُ فَصَّ لَ ثُمَّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْعُكَامَا مَلَكَانَ إِسْزَاءُ مُ بِرُوحِهِ أَوْجَسَلُ عَلَيْ الْأِثِ مَقَالًاتِ فَذَهِتُ طَائِفُهُ إِلَىٰ إِنَّهُ السِّرَاعِ بِالرَّوْجِ وَأَنَّهُ رُوْمًا مَنَامٍ مَعَ اتَّفِا قِهِمْ أَنَّ رُوْيًا الْأَنْبِيَاءِ حَقَّ وَوَحْيُ وَالْيَ هَٰذَا ذَهَبَ مْعُويَةُ وَحْكِي عَنِ الْحَسَنَ وَالْمُشْهُو رُعَنْهُ خِلا فَهُ وَالْمُداسَارَ مُعَدُّبُنُ اسْعَقَ وَتُجَمِّنَهُمْ قُولُهُ تَعَالَىٰ وَهَاجَعَلْنَا الرُّوْسَاالِّيةِ ٱرْثَنَاكَ الْإِفْتُنَةً لِلنَّاسِ وَمَاحَكُوْ اعَزْعَائِشَةَ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهَامَا فَقَلَّ جَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُهُ مِينًا أَنَّا نَا ثَمْ وَقُولُ آنس وَهُونَا مُرْفِي الْمُنْجِدِ الْحَامِ وَدُكَرًا لْفِصَّةَ ثُرَقًا لَهِ أَخِهَا فاستيقظت وآفا بالسجياكي إمروذهب معظم السكف وَالْمُسْكِينَ إِلَىٰ اَنَّهُ وَإِسْرَاءَ بِالْكِيسَدُوفِي الْيُقَطَّةِ وَهَٰذَاهُوَ الْحُوُّ وَهُو قُولُ ابْرَعَبَاسِ وَجَابِرِ وَانْسِ وَخُذَيْفَةٌ وَعَرُو اَلِي هُـزِيرَةً

الاينزاء

 يَفَظَدُّ فِي الْسَجِدا كُوَامِ الِى الْسَنِجِدِ الْإِقَضْحِي

وَمٰلِكِ بْرِصْعَصِّعَةُ وَأَبِي حَبَّةَ الْمُذْرِيّ وَابْرِ مُسَتَّعُودٍ وَالصَّحَاكِ وَسَعِيدِ بْنِجُبَبْرِ وَقَتَادَةً وَابْنِ الْمُسُيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْن زَنْدِ وَالْحَسَنَ وَابْرُهُهُمْ وَمَسْرُوقَ وَمُحَاهِدِوَعِكُمْ وَابْن جُرَيْجٍ وَهُوَ دَكِيلُ قُولِ عَائِشَهُ وَهُوَ قُولُ الطَّبَرِي وَابْتَحْنَال وَجَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ لَمُسْلِمِنَ وَهُوَ قُولُ لَكِرَالْتَأْخِرِينَ مِنَ الْفُقْهَاءِ وَالْحَدِيْنِينَ وَالْمُتَكِّلِينَ وَالْمُفَتِينِينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَانَ الإسراء مالحسك تقطة إلى متا لمقدس والى المتماء بالروح واحتتوابقوله تعالى شبنجان الذي أسرى بعنن كنلام المشيد أكرام إلى لمسجد الأقضى فجعك لي المسجد الأقضى غايذًا لاينراء الَّذَي وَقَعَ التَّعَيُّ فِيهِ بِعَظِيمِ الْقُدْرَةِ وَالتَّمَّدُّحِ بِتَسْرِيفِ النِّيِّي مُعَيْصِكًى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِهِ وَاظِهَارِ الْكُرَامَةِ لَهُ بِالْاِسْرَاءِ النه قال هُوُلاء وَلُوكِ ان الْاسْراء بِحَسَدِه إِلَىٰ زَايْدِ عَلَى الْمُسْتِيلِ الْاَقْصِي لَذَكُرُهُ فَيَكُونُ اللَّهُ فِي الْمُدْحِ ثُرَّالْحَالَفَتْ هن الفِرْقَالِن هَلْ صَلَّى لِبَيْتِ الْمُفَدِسِ أَمْ لَا فَقَحَدِيثُ أَسُر وَغَيْرِهِ مَا تَقَدُّهُ مِنْ صَهُ لُوتِهِ فِيهِ وَانْكُرُ دَلِكَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْمَانِ وَقَالُ وَاللَّهِ مَازَا لَاعَنْ ظُهْ الْبُرَاقِ حَتَّى رَجَعَاقًا لَ الْقَاضِ وَفَقَهُ اللهُ وَالْحَقِّ مِنْ هِنَا وَالصَّحِيحُ إِنْ شَنَاءَ اللهُ أَنَّهُ السِّمَاءُ بالجسدوالروج والقصة كلها وعلنه تدكالاية وصحيخ الآخاروالاغتبارولايعندل عنالظا هروالحقيقة

إلى لتَا ويل لِاعِنْدَا لَاسِنِحَالَةِ وَلَيْسِ فِي الْلِيسْرَاءِ بِحَسَلَ وَحَالِ يَقَطَينهِ اسْتِيَالَةُ إِذْ لُوْكَانَ مَنَامًا لَقَالَ برُوحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَقُلُ بِعَيْنِ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَاطَعَى وَلَوْكَاتَ مَنَامِاً لَمَاكَ انت فيه الله ولانعج ولكا استبعان الكفار وَلَاكَذَبُو مُ فِيهِ وَلَا ارْتَدَّ بِهِ ضُعَفًا ءُ مَنْ اسْكُمُ وَافْنَتَنُو الْبِاذِمْتِثْلُ هْنَامِنَالْنَامَاتِ لَايْنَكُرُيْلُ أُونِكُنُ ذَلِكُ مِنْهُمُ إِلَا وَقَدْعَلُوا أَنْ خَبْرُ أُ إِنَّا كَانَعَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَقَظِّتِهِ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ ذِكر صَاوِيَّهِ مِا لَا نَبْناء سِنْتِ المقدس في رواية أنسل ف في السَّمَاء عَلَى ما دوى غَيْرُةُ وَذِكْنَهُ وَجُرِيلُ لَهُ بِالْمُزَاقِ وَحَبَرَالْمُعْرَاجِ وَاسْتِفْتَاحِ السَّمْآهِ فَيْقَالُ وَمَنْ مُعَكَ فَيَعَولُ مُعَدُّ وَلِقِائِمِ الْأَبْنِيَاءَ فِهِا وَخَبَرِهِمْ مَعَهُ وَتَرْجِيهُم بِهِ وَشَانِهِ فِي فَرْضِ الصَّالُوةِ وَمُرَاجَعَتِهُ مَعَمُوسَى فِي ذَلِكَ وَفِي بَعْضِ هُنِهِ الْأَخْمَارَ فَاخَذَ بَعْنَى جبريل بيدى فعرج بى إلى السَمَاء الى فَوْلِهِ شُمْ عَرَجَ بِحَقَّل ظَهُنْ بِمُسْتَوِيُّ اسْمَعُ فِيهِ صَرَيفَ الْأَقْلَامِ وَانَّهُ وَصَل الى سِدْرَةِ المُنْتَهِى أَنَّهُ وَخَلَا لِجَنَّةَ وَرَأَى فِيهَا مَا ذَكُرُهُ قَالَ انْ عَسَاسِ هِي زُأْيا عَيْنِ رَأْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وستكم لأزأيامنام وعنا كحسن فيوبينا أنا تأزثر في الحجر جاءب جِبْرِيلُ فَهُمَزَ نِي بِعَقِبِهِ فَقُرْتُ كَفِلْسَتْ فَكُمْ ٱرْسَيْنَا فَعَلْتُ

وَجَيْدِهِ رِبِهِ

حبّريرَ

، حَالِينُ فَهَدُّذَ



بعضه آیعضدی آیعضدی

لِصْبِيعِ ذَكَرَدُ لِكَ ثَلَاثًا فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَخَذَ بِعَصْبُ لِمَ فحرَّن اليالاب المسمد فإذا بدائة وَذَكَرَ حَبَرُ الْبُرَاقِ وَعَنْ أَمِهَانِي مَا أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّا وَهُو فِي بَيْخِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَلِّمَ إِلْعِشَاءَ الْأَخِرَةُ وَنَامَ بَيْنَنَا فَكُمَّاكَانَ قُمَعُكُم الْفِحْ إَهْبَنَا رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَّا صَلَّى الصَّبْحِ وَصَلَنَا قَالَ نَا أَمْ هَا فِي لَقَدْ صَلَتْ مَعَكُمُ الْعِشْيَاءِ الْإِخِيرَةُ كَمَا رَأَيْتِ بِهِنَا الْوَادِي ثُوْجِيْتُ بَيْتَ الْفَدِسِ فَصَلَيْتُ فِهِ ثُمَّ صَلَّتُ الْغَدَاءَ مَعَكُمُ الْأَنَّ كَمَا تَرُونَ وَهِذَا بَيِّنْ فِيأَتَّهُ بجِسْمِه وَعَنْ أَنِي كُمِنْ رُوَايَةِ شَكَّا دُنْ أَوْسِعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّهِ صَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ لَيْكَةَ السِّرِي بِهِ طَكُبِتْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَارِحَةَ فِي كَانِكُ فَكُمْ أَجِدُ لِيَ فَأَجَابُرُ أَنَّ جِرُدِكَ عَلَمُ السَّلْمُ حَمَلَنِي إِلَى الْسَجِوالْأَقْصَى وَعَنْ عُسَرَضِي اللهُ عَنْهُ فَالْكَ قَالَ رَسُولًا للهِ صَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَنْتُ لَئُلَةُ السُّرَى حِ في مُقدِّدُ مِلْ السَّجِدِثُمِّ دَخَلْتُ الصَّحَةِ فَا ذِا بَكْلَكِ قَائِمِ مَعَهُ نية ثَلَاثُ وَدُكُ إَكْدِيثُ وَهُذِهِ التَّصْرِيحَاتُ ظَاهِمٌ عَنْدُ تَحَلَةِ فَتُوْلَعَلَ طَاهِمِهَا وَعَنْ أَبِي ذَرْعَنْهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فِرْجَ سَفَفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمُكَمَّةً فَنَزَلُجِبْرِيلُ فَشَرَحَ صَدْدِي تُمَعَسَكُهُ بِمَاءِ زَمْنَ وَإِلَىٰ أَخِرِ الْقِصَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِ وَعَنْ السِّلُ تَبِيتُ فَانْطَلُقُوا بِي إِلَىٰ زَمْزُ مُرَفَشِرَحَ عَنْ صَدُري

مركان مكان

آنانياتٍ فَانْطَلِقَ

وَعُنْ أَنْ هُورُهُ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَيْتَى فِي الْحِيْ وَقُرَيْشُ لَّهٰءِ عَنْ مَسْرًا يَ فَسَتَكُنَّ ءَوْ أَشْيَاءَ لَوْ أَثْبُتُهَا فَكُرِبْتُ مَا كُرِيثُ مِثْلَهُ قَطُّ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لَيَ نَظْرُ إِلَيْهِ وَيَحُوهُ عَنِجَابِ وَقَدْرُونِي عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ عَنْهُ صَبِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ ٱنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ الْحُدْيَحَةَ وَمَاتِحَةُ لَتَعَنَّ حَامِهِا فَصَلُ لَهِ الْطِالِحِيمِ مَنْقَالَالِمُ تَوْمُ احْتَجُوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّذِي آرَسْنَاكَ فَسَمَاهَا رُوْمًا قُلْنَا قُولُهُ سُنِحَانَ الْذَي أَسْرَى بِعَيْدِهِ مِرْدُهُ لِلْأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي النَّوْمِ اَسْرَى وَقُولُهُ فِنْنَةً لِلنَّاسِ يُؤْتِدُ أَنَّهَا رُوْبِياً عَيْنِ وَاشِرَاءُ مِشَعْص إِذْ لَيْسَ فِي الْحُلُمُ فِتْنَةٌ وَلَا يُكَذِّبُ بِهِ اَحَدُ لِأَنْكُلُ حَدِيرَى مِثْلُ ذَلَكَ فِي مَنَامِهِ مِنَ الْكُونِ وساعة واحِدَ في قطاً رمُتَا ينة عَلَى أَنَّ الْفَسِينَ قَدِاحْتَكُفُوا فهذه الأيتر فَدَهَبَ بَعْضُهُمُ إِلَى أَمَّا أَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ الْحُدَّسِيةِ ومَا وَقَعَ فِي نُفُوسِ لِنَاسِمِنْ ذَلِكَ وَفِيلَغَيْرُهِ نَا وَأَمَّا قُونَهُ مُ الله قَدْسَمًا هَا فِي الْحَدِيثِ مِنَامًا وَقُولُهُ فِي حَدِيثِ أَحْسَرَ مَنْ التَّالِمُ وَالْيَفَظَانِ وَقَوْلُهُ ايَضًا وَهُوَنَائِثُمْ وَقَوْلُهُ ثُمُّ اسْتَيْقَظُتُ فَلَا مُحَمَّةً فِيهِ إِذْ قَلْ يَحْتَمُلُ أَنَّ أَوَّلَ وُصُولِ الْمُلَكِ الْمِنْ عِكَانَ وَهُوَنَا تِمْ اَوْاَوْلَحَيْلِهِ وَالْاسِسْ اعِبِهِ وَهُوَنَاثُمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ آنَهُ كَأَنَ الْمُكَافِى الْقِصَةِ كُلِمَا الْآمَا يَذُلُّ عَلَيْهِ

. دۆيانوم

فينقية

اَواسْسَيْقَظَتْ

اَهْلِ

قَهُ لَهُ ثُمَّ اسْ تَسْقَظُتُ وَاناً فِي الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ فَلَعَلَ قُولَهُ سَقَطَتُ مَعَيٰ أَصْبَحْتُ أَواسْ سَقَطَ مِنْ نَوْمِ أَخْرَ بَعْدَ وُصُولِهِ مَيْتُهُ وَمَدُلَّ عَلَيْهِ أَنَّ مَسْرًا مُ لَي كُرُ طُولُكُنه وَالْمَاكَ انْ فِيعَضِهِ وَقَدْيَكُونَ قَوْلُهُ اسْتَنْقَظْتُ وَآنَا فِي الْمُسْجِدِ الْحُرَّامِ لِمَا كَانَ عَمَرَهُ مِنْ عَكَائِبُ مَاطَاكُمَ مِنْ مَكْهُوت السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَامَرَ كَاطِئَهُ مِنْ مُسْتًا هَدَةُ الْمُؤَالْأَعْلَ وَمَارَأَى مِنْ إِيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرِي فَلَمْ يَسْتَفِقَ وَيَرْجِعُ إِلَى حَالِـ الْبَشَرِيَّةِ الْأُوهُوَ بِالْسَحِيلِ كِي مِوَوَجِهُ ثَالِثَ أَنْ يَكُونَ نُومُ وَاسْبِيقًا ظُهُ حَقِيفَةً عَلَى مُفْتَصَى لَفَظْهِ وَلَكَنَّهُ ٱسْرِي تجسيده وقلبة حاضر ورونا الأنبياء حقتنا مراغينهم وَلَانَنَامُ قَانُونُهُمْ وَقَدْمَالَ بَعْضُ إَضْحَابِ الْإِشَارَابِ الْمُخْوَ م هذا قال تعبض عينيه لِسُلاستُعَلَّهُ سُيْ مِن الْمُسْرِسَاتِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَا يَصِيُّهُ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِ صَالُوبِهِ بِالْأَبْنَاءِ لَعَلَهُ كَانْتُ لَهُ فِي هٰذَا الْإِسْرَ إِعِمَالاَتْ وَوَحُهُ رَابِعُ وَهُواَنُ يُعَابُرُ بِالنَّوْمِ هُمُنَاعَنَ هُنَّةِ النَّا يَثِمِ مِنَ لَاضْطِعَاعِ بِيُقَوِيهِ قَوْلُهُ فِي روَايَرَ عَبْدِبْنِ حُمَيْدِ عَنْ هَا مِرَبِينَا اَنَا مَا يَتُمْ رتماقال مضبط بحقوفي وايترهد بترعنه بيناانا ناثر فالحطد وُرِيمًا قَالَ فِي الْحِجْ مُصْطَحِعٌ وَقُولُهُ فِي الرِّواكِةِ الْاحْرِي بَيْنَا النَّامُ وَالْيُقَطَاُّ إِنْ فَيَكُونُ سَمْجِ هَيْئُنَّهُ بِالِنَّوْمِ لِلْأَكَانَتْ هَنْئَةَ النَّائْمِ

عَالِكًا وَذَهَبَ بَعْضُهُمُ إِلَىٰ أَنَّ هَٰنِهِ الزِّيٰا ذَاتِ مِزَالَتَعَ وَذَكُوشُوَّ الْبَطُنُ وَذُنُوَ الرَّبِّعَنَّ وَجَلَ الْوَاقِعَةَ فِهِذَا لَكُدِيثٍ اِتْمَاهِي مِنْ رُوايَةِ شَرِيكِ عَنَ السِّيفَهِي مُنْكُرُهُ مِنْ رُوَايتِ إذشق البطن في الأحاديث الصحصة إيَّناكان في صغر، صَكِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفَهُ كَالنَّبُوِّ وَلَا نَهُ قَالَ فِي كَدِيثِ فَهُ إِ أَنْ يَعِتُ وَالْاِسْرَاءُ بِإِجْمَاعِ كَانَ بَعْدَالْمُنْعَتِ فَهِمَا حَكُمَّا يُوهِ نُهَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ السِّهِ مَانَ السَّا قَدْ بَيَّنَ مِنْ غَيْرِطَ بِهِ اَنَهُ اِلْمَارُوَاهُ عَنْ عَكُرُهِ وَاللَّهُ لَوْ بِسَمَعْهُ مِنَ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُمْ وَعُنْ مِلْكُ بْرُصَعْصَعَةً وَفِي كَابِ مُسْلِمُ لَعَلَهُ عَنْ مِلْكِ بِنصَعْصَعَةً عَلَى الشَّكِ وَقَالَ صَرَّةً كَانَابُودُرِّيُحَدِّثُ وَامَّا قُوْلُ عَاشِيَّةً مَا فَقَدْتُ جَسَانُ فَعَانِشَةُ لَمْ يَحْدِثْ بِهِ عَنْ مُشَاهَا وَلَا لَهَا لَمْ تَكُنَّ حِنْتُ ذِ زُوْجَهُ وَلا فِي سِن مَنْ يَضْسَطْ وَلَعَلَما لَهُ مَكُنْ وُلدَتْ بَعْدُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِسْرَاءِ مَنِي كَانَ فَإِنَّا لَاِسْرَاءً كَانَ فِي أَوَلِهِ الإسكام عكى قول الزهري ومن وافقه بعدا للنعت بعام وَيَضِفِ وَكَانَتُ عَائِسَتَةُ فِي الْهِيَوَةِ بِنْتَ يَخُونَمَا نِيَةِ اعْبُوامِ وَقَدْ فِيلَكَ أَنَا الْإِينَرَاءُ كِنَهُ مَن فَبَالَاهِيَ وَفَيلَ فَنَالَ الْحُورَةِ بِعَامِوَالْأَشْبَهُ اَتُهُ كِخَسِوَالْحُيَّةُ لِذَلِكَ تَطُولُ لَيْسَت مِنْعَ صِينَا فَاذِالْمُ تُشَاهِدُ ذَلِكُ عَائِشَةٌ دَلَّكَ كَالِّهُ الْمَدَّدُ

الْبَغْثِ

ڏونجٽ ڏونجٽ

> ا الْبَعَثِ

۲ وَلَمْشِنَا

و ۳ و رو پوهيونه

المُنْكُنَّهُا

بذلك عن غيرها فل يرتح خبرها عاجبر غيرها وغيرها يقول خِلَافَهُ مَّا وَقَعَ نَصَاً في حَديثِ أمِّر هَا فِي وَعَيْرِهِ وَأَيضاً فَلَسُر حَدِيثُ عَا شِنْهَ وَضِيَاللَّهُ عَنْهَا بِالنَّابِتِ وَالْأَحَادِيثُ الْأُخُرُ أَثْبَتُ لَسْنَانَعُني حَدِيثَ أُمِّهَا فِي وَمَا ذُكِرَتُ فِيهِ خَدَيِكَ وأيضاً فَقَدْ رُوى فِي حَدِيثِ عَا نَشَهُ مَا فَقَدْتُ وَلَمْ يَلْخُولَ النَّبِيُّ صِكِمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْآيَالْدَينَةِ وَكُرُّ إِهِنَا نُوهِنْهُ بِلَالَّذِي بَدُلُ عَلَيْهِ صَحِيرِ قَوْلُمَا اِنَّهُ بِحَسَى لِأَنْكَارِهَا نْ تَكُوْنُ رُوْمًا مُلْ تَه رُوْمًا عَنْ وَلُوْكَ النَّاعِنْدَهَامَنَامًا كُرُهُ فَأَنْ قَبِيلَ فَقَدْ قَالَ بِعَالَىٰ مَاكَنَتَ الْفُوْادُ مَارَأَى فَقَدْجَعَكُمُ ارَأَهُ لِلْقَلْبِ وَهٰذَا يَدُلُّ كَاعَلَى إِنَّهُ رُوْيَا نَوْمِ وَوَجِيُ لَامُسْاَهَدَ أَعَيْنِ وَحِسِّ قُلْنَا يُقَايِلُهُ فَوْلَهُ تَعَالَىٰ مَازَاغُ الْبَصَرُ وَمَاطَعَيْ فَقَدْ اَصَافَ الْأَمْرُ لِلْبَصِّرِ وَقَدْقًا لَكُ اَهْلَالْتَفْسِيرِ فِي قُولُهِ تَعْنَا مَا كَذَبَ الْفُوْادُمَارَأَي أَيْلُمْ بُوهِ الْقَلْالِ الْعَانَ عَنْرَالْحَقِيقَةِ بِأَصَدَقَ رُوْيَتُهَا وَقِيلًا مَا أَنَّكُو قُلْكُ مَا رَأَتُهُ عَنْنَهُ فَصَلَ لَ وَأَمَّا رُؤْمَتُهُ صِكَّا اللَّهُ عَلَنه وَسَكَمُ لِرَبِّهِ جَلِّ وَعَنَّ فَأَحْتَلُفَ السَّلُفُ فِهَا فَأَنْكُرُتُهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَنَا اَبُولَكُسَنْ سِرَاحُ بْنُ عَبْدِالْمُلِكِ الْحَافِظُ بِقِزْعَ يَكُنُّهِ قَالَ حَدَّثَىٰ لَهُ وَأَنْوَعَنَّا اللَّهُ بَنْ عَتَّابِ لَفَقْتُهُ فالاحدثنا القاضي ونش ثنمغيث حدثنا أبؤا لفضا الصقلا

حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنْفَاسِمِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ وَجَرِّعِ فَالْاحَدَّثَنَاعَبَكُاللهِ بْعَلِيْ جَدَّنَا مُخُودُ بْنَ ادْمُرَحَدَّنَا وَكَيْعْ عَلِيناً وَخَالِدِعَنَا مِعْدُ مسروق أنه قال لعاشية رضي للاعنها لأأم المؤمنين هَلْ رَأْي حُولًا رَبُّهُ فَقَالَتْ لَقَدْقَفَ شَعَرِي مِعَاقَلْتَ شَكْرُكُ مَنْ حَدَّ ثَلَكِ بِهِنَ فَقَدُكُنَكِ مَنْ حَدَّ ثَكَ أَنَّ مِجَاً رَأَى رَبَّهُ فَقَدُ كَنَتَ ثُمَّ قَرَأَتْ لَا تُذرِكُهُ الْاَبْضِارُ الْأَيْةَ وَذَكَرَا لِحَديثُ وَقَالَ جَمَاعَةً بِقُولِ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهُوالْمُشْهُورُعَزايْن مَسْعُودٍ وَمِثْلُهُ عَنَّ إِنَّهُ مَنْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا رَأَى جِبْرِبِ لَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ وَقَالَ بِإِنْكَارِهِ نَا وَامْتِنَاعِ رُوَّيَنِهِ فِي الْذَّنِي جَمَاعُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُ عَبَّاءِ وَالْمُتَّكِّيِّينَ وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأُ مُبِعَيْنِهِ وَرُويْ عَطَآءٌ عَنْهُ آتَ هُ رَأَهُ بِقَلْبِهِ وَعَنْ لِي الْعَالِيةِ عَنْهُ رَأَهُ بِفُوا دِهِ مَرَّيَّانَ وَذَكَّ إِنْ الشخة أتَّا انْ عُهُمُ أَنْ سُكُما لِيَا بْزِعْتِ اسْ رَضَى اللهُ عَنْهُمُ يَسْتَلُهُ هُلُ رَأَي مُحَالَ رُبُّهُ فَقَا لَهَامُ وَالْأَشْمُ عَنْهُ أَنَّهُ رَبُّهُ بِعَيْنِهِ زُوِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ وَقَالَ إِنَّا لَهُ مَعَا لَلْخَنْصَرَ مُوسَى إِلْكَ لَامِ وَإِبْرِهِ مَرِبِالْخُلَةِ وَخُهَا بِالرُّوْبَةِ وَجَعَتُهُ قَوْلُهُ مَعَالِيٰ مَا كُنْسَالْفُوْلُ دُمَارَأَى اَفَيْمَا رُونَهُ عَلَيْ مَا يُرَكِ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزَلَةً انْخُرِي فَالَالْمَا وَرْدِيُّ مِيلَانَا لِللَّهَ تَعَالَىٰ فَسَمَ كَلَامَهُ وَرُوْيَتُهُ بِينَ مُوسَى وَتُحْيَصَكُ اللهُ عَلَيْهِما وَسَكَا

گِذَبُكَ الْماٰخِرِهِ الْماٰخِرِهِ

الخربْ قَالَاجْمَعُ إِنْ عَتَاسِ وَكَعْثُ فَقَالَ انْ عَتَا سِ امَّا نَحْ بنؤها شِيم فَنْفُولُ إِنْ يُحَلِّأُ فَدُرّاً يُرَبُّهُ مَرَّبَيْنَ فَأَ الجالُ وقالَ الله قسم رؤيته وكالأمه من تحدوم فَكُلُّهُ مُوسَى وَرَأَهُ حَيْثُ بِقُلْهِ وَرُوي شَرَيْكُ عَ لَاذَرْ رَصَا سرالانة قال رأى النَّيَّ صُكِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ رَبَّهُ وَحُو مَرْقَنْدِئَعُنْ مُحَدِّنِ كَعْبِ الْفَرْظِيّ وَرَبِيعٍ بِنَ النِّيلَ اللَّهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَكُمْ سَيْئُلُهِ لَل رَأَيْتَ رَبِّكَ قَالَ رَأَيْتُهُ بِفُواْدِي وَكُوْ ارَهُ بِعَيْنِي وَرَوْ يُحْلِكُ بْنُ يُحَامِرَ عَنْ مُعَادِعُنِ النَّبِيِّ عَالْلَهُ صَالَّالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ رَأَيْتُ زَنِّي وَذَكُرَكُ لِمَّةً فَقَالَ يَا مُحَدِّذُ فِيهُ يُخْتَصِهُ الْمَلَاثُ الْاَعْلَى الْحُديث وَحَكَى عَنَاذًا لِرَّزَاقِ أَنَّ الْحُسَرَ. كَانَكُلِفُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَى مُحَدِّدُونَتُهُ وَحَكَا هُ ٱبُوعُمَ الطَّلَكَ مُ وْعِكُومَةً وَحَكَى بَعْضُ لِلنَّكِ لَيْنَ هَنَاللَّذُ هُكَ عَنَا بْن مُسْعُودٍ وَحَكَمَا نُ اسِعِهَ أَنَّ مُرْوَانَ سَئَلَ مَا هُرَيْرَةً هَا رَأَيْ وَ لَهُ وَمُا لَهُ عَمْمُ وَحَكَى لِنَقَّاشُ عَنْ أَحَمَدُ بْنِ حَبِيلَ لِهُ قَالَمُ اَنَا أَوْ لُ بِحَدِيثِ الْمُعْتَ السِعِينِهِ رَأَهُ رَأَهُ مُحَتَّى الْفَطْعَ نَفْسَ يَعْنِي فَسُرَ إَحْمُدُوقَالَ أَنُوعَ مَرَقًا لَاحْمُدُنْ حَسْلَ رَأُهُ بِقُلْهِ وَحَيْنَ عَنِ الْقُولِ بِرُوْبَتِهِ فِي الدُّنَّا مِالْا بَصْهَا رِوَقَالَ سَعِيدُبُو

وَدُوِى عَنْ مَلِكِ

٣ ٱحدَّرِينِ حَسَّلٍ

جُمَرُلاً أَقُولُ رَأَهُ وَلَا لَمْ يَرَهُ وَقَدِاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ الْأَيَةِ عَنَا بْن عَتَاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنِ وَابْنِ مُسْعُودِ فَيْكُو عَنَا بْنِعَبَاسِ وَعِكْمَةُ رَأُهُ بِقَلِيهِ وَعَن الْحَسَن وَابْن مَسْعُودِ رَأَى جِبْرِيلَ وَحَكِي عَنْدُ اللهِ بِنْ أَخْمُدُ بِن حَنْدَلُعُنْ آبِيهِ أَنَّهُ فَالْ رَأْ أُوعَن ا بن عَطاء في فَوْلِهِ بَعَالَىٰ ٱلْمُنشِرَحُ لَكَ صَدْرَكَ قَالَ سُرَحَ صُدُرُهُ لِلرَّوْيَةِ وَشَرَحَ صَدْرَمُوسَى لِلْكَلاَمِ وَقَالَ اَبُوالْحَسَرَ عَلَيْنُ السَّمْعِيلَ الْاسْتَعَرَّيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ انَّهُ رَأَى اللهُ تَعَالَىٰ بِبَصَين وَعَنِينَ رَأْسِه وَقَالَ كُلَّ اللَّهِ أُوسَهَا نَتِي مَنَ الْأَنْدَا وَعَلَيْهُمُ السَّكَاثُمُ فَقَدْ الْوَتِّي مِثْلُمَا نَبِينًا صَكَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَخُصَّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِتَفْضِيلِ الْزُوْبَةِ وَوَقَفَ بَعْضُ مَسَايِخِيكَا فِهِ نَا وَقَالَ لَيْسَعَكُمُ وَ لِلْ أَن وَاضِحٌ وَكَيْنَهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَقَاضِيَ بُوالْفَصِلَ وَفَقَتُ اللَّهُ وَالْحَقُّ لِلَّذِي لَا امْتِرَاءَهِ ٱنَّ رُوْيِتَهُ تَعَالَىٰ فِي الدُّنيا جَائِزَةٌ عَقَالًا وَكَيْسَ فِي الْعَقَالُ مَا يُجِيلُهُ أَوَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا فِي الدُّنْ السُؤَالُ مُوسَىٰ عَلَيْهُ الْسَكَادُ مُلْمَا وَيُحَالُ أَنْ يَجُهُ كُلِّ بِي مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيهِ بَلْلُمْ نِيسْتُلْ إِلَّا جَائِزًا عَيْرُ مُسْتَعِما وَالْحِينَ وَقُوعُهُ وَمُشَاهَدُنَّهُ مِنَ الْغَيْسَ الَّذِي لَا يَعْلُهُ اللَّهُ مَنْ عَلَّهُ اللَّهُ فَقَالَمَ كَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَنْ تَرَافِ إَيْ كُنْ تُطِيقٌ وَلَا يَحْتَلُ رُؤْيِتَى شَمْضَكَ لَهُ مَثَلًا مِنَاهُوا قُوْي مِن بنْيَةٍ مُوسِي وَاثْبَتُ وَهُوَالْجَسَبُكُ

فذلك

مِعَالِدِ مُعَالِدِ

مِثَالا

49

وُقُوعُها كُمَا لَكُ

" لأيقتضى

مِنَ ا

ر (ر و تطرق

وَكُلُهُ لَا لَيْسَ فِيهِ مَا يُحِيلُ (وُبَيَّهُ فِيالدُّنْيَا بِلُفِ وِجَوَازُهَا عَلَى الْجُلَةِ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلَ فَاطِعْ عَلَى اسْتِحَالَهَا وَلَا امْتِنْكُمْ إِذْكُا مُوجُودِ فَرُوْيَتُهُ خِائِزَةً عَرُمُسْتِحَهَ لَهُ وَلَاحْجَهُ لَمُ اسْتَكَلَّهُ عَلَى مَعْمَا بِقُولِهِ مَعَالَىٰ لأَنَّذُركُ مُ الْأَبْضَارُ لاَخْتِلاَف التَّأُوبِلاتِ فِي الْأَيْدِ وَاذِلْيُسْ بَقَتَضَيِّ فَوْلُ مَنْ قَالَ فِي الدُّنْيَا الاستحالة وقداستدل بغضهم بهن الاية نفسها على واز الرُّقْيَرِ وَعَدَمِ اسْتِحَالَهُا عَلَى الْجُمْلَةِ وَقَدْ فِيلَ لَانْذُرِكُهُ ٱبْصَارُ ٱلْكُفَارِوَقِيلَ لِانْدُرِكُهُ الْإِنْصَارُ لِانْتَحْمُظُ بِهِ وَهُوقَوْلُ إِبْنِ عَتَاسٍ وَقَدْ قِيلَ لِانَّذُ رَكُهُ الْاَبْصَادُ وَاتِّنَا لَذِرَكُهُ الْمُنْضِرُونَ وَكُلُهٰذِهِ النَّا وبلَاتِ لأَنَقْتَصِيهَ مُنْعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا اسْتِحَالَنَهَا وَكَذَاكَ لَا نَجُهُ لَمُ مُولِهِ مَعَالَىٰ لَنْ تَرَا فِي وَقُولِهِ بَبْتَ إِلَيْكَ لِلَاقَدَّمْنَالُا وَلِا تَهَا لَيْسَتَ عَلَى الْعَـمُومِ وَلِانَ مَنْ قَالَمَعْنَاهَا لَنْ رَأَنِي فِي الدُّنْيَا إِنَّا هُوَيًّا وِيلْ وَآيِضًا فَلَيْسَ فِيهِ نَصُّ الْمُتِنَاعِ وَانِمَا جَاءَتُ فِي حَقِّ مُوسَى وَحَيْثُ تَتَطَّرُقُ التّأوبالَاثُ وَتَسَكَّظُ الإختالات فكيس للفظع إليه سبيل وقوله تثبت النائ أيمن سُوْالْ مَالَمُ نُقَدِّرُهُ لَى وَقَدْقَالَ الْوَبَكِرِ الْمُذَلِيُّ فِقُولِهِ لَنْ رَافِ أَيْ لَيْسُ لِبُشَرِ أَنْ يُطِيقَ أَنْ يُنْظُرُ إِلَى فِي الذُّنْيَا وَأَنَّهُ مَنْ نَظُرَ لَيْ مَاتَ وَقَدْرَأَنْ لِبَعْضِ السَّلَفِ وَالْمُتَأْخِرِينَ مَامَعِنَا لا نَّ رُوْسَهُ تَعَالَىٰ فِي الدُّنْيَامُمْ تَبَعَهُ لِصَعْفِ تَركيبِ آهِ الدُّنْيَ ا

وَكُونِهَا مُعَضَّفَةً لِلْافَاتِ

ري ديخ هم قو

وقواهم وكوبها متغيرة عرصاً للافات والفناء فلأتكن لم قُوِّهُ عَلَى الْرُورِيةِ فَاذِاكَانَ فِي الْأَخِيِّ وَزُكْبُواْتُرَكِياً الْخُرُورُ زِقُوا فُوكًا ثِابِتَةً بْاقِيَةً وَأَنْدَ أَنْوَا رَابَصَارِهِ وَفُلُوبِهِمْ قَوْوابِهِ عَلَىٰ لِرُّوْيَةِ وَقَدْ رَأَيْتُ بَحُوهُ ذَا لِمَا لِكِ بْنِ أَسْسِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَمَه كَرْرَ فِي الدُّنْيَا لِكَنَّهُ بَا قِ وَلَا يُرْكَالْنِا فِي بِالْفَا بِي فَاذَاكَاتَ في الأخِرة وَرُزِقُوا اَبْضًا رَا بَاقِيةً رُوْى الْبَاقِي الْبَاقِ الْبَاقِ وَهُلَا كالامرحسن مليخ وكيس فيه دليل عكى الإستحالة إلامن حيث ضَعَفِ الْقُدْرَةِ فَاذِا قَوْى اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ سَاءَ مِنْ عِسَادِهِ وَاقْدَرُهُ عَلَيْ عَلَى عَلَاء الرَّوْ يَرَلُمْ تَمْشَعْ فِحَقَّهِ وَقَدْ تَقَدُّمُ مَاذُكِّرُ في فَوْ وَبِصَرِمُوسَى وَمُحَدِيصَا لَى اللهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَنَفُوذِ إِدْ ذَاكُهَا بِعُوَةٍ الْمِيَةِ مُنِحًا هَا لِا دُرَاكِمًا اَدْرَكَا لَا وَرُؤْبَةِ مَارَأَنَاهُ وَاللَّهُ اعْلَمُ وَقَدْ ذَكَ رَالْقَاضِيَ لُو بَكُو فَأَنَّا وَ الْجُوبَتِهِ عَنْ لُالْنَازُ مَامَعْنَاهُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَلَامُ رَأْى اللهَ فِلَذَلَكُ حَرَّصَعِفًا وَانْلَحْتَلَ رَأَى رَبُّهُ فَصَارَدُكَّا بِإِذْ رَالِيُ خَلَقَهُ اللهُ لَهُ وَاسْتَنْبَطَّ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَكِنَ أَنْظُ إِلَى الْجَمَّلُ فَا زَاسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُوفَ تُرَانِي ثُرُقَالَ فَلَا تَجَلَّى رَبِّرُ لِكُيَاجِعَلَهُ دَكًّا وَخَرَمُوسِي صَعِقاً وَتَجَلِّيهِ لِلْحِيَا هُوَظُمْ وُرُهُ لَهُ حَتَّى رَأَهُ عَلَى هْ زَالْقُوْلِ وَقَالَجِعُ غُرُ مِنْ مُحَدِّشَعَ لَهُ بِالْحَلَحَةِ بَحِلَ وَلُولًا ذَلِكَ لَمَاتَ صَعِقاً بِلاَ إِفَاقَهِ وَقَوْلُهُ هِنَا يَذُلُ عَلْمِ أَنَّ مُوسِي

بالمنع

ر لِذٰلِكَ

العينم

ر فیروی

منها

رَأُهُ وَقَدْ وَقَعَ لِعَصْ لِلْفُسِّيرِينَ فِي الْجَبَلِ أَنَّهُ رَأَهُ وَسُرُوْيَةٍ الجَهَلُ لَهُ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بُرُوْمَةٍ عَجَدُ نِبِينَا لَهُ إِذْ جَعَلَهُ دَلِيلًا عَلَيْكُوا زُولًا مِرْبَهُ فِي الْجُوَازِاذِ لَيْسَ فِي الْأِنَاتِ نَصَّ فِ الْنَعْ وَآمَّا وُجُونُهُ لِنَبِينَا صَكَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ رَأَلاً بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ فِيهِ قَاطِعُ أَيْضًا وَلَا نَصْنُ إِذِ الْمُعَوِّلُ فِيهِ عَلَى اَيَتِيَالْنَجْمِ وَالتَّنَازُعُ فِيهِمَامَا نُورُ وَالْإِخْمَالُ لَهُمَا فَهُرْ ۖ وَلَا اَشُرَقَاطِعْ مُتَوَاتِرْعَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَحَدِيثُ بزعتاس خَرْعَن عَتِقاد ، لَوْيُسْنِنُ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ فَيُحِمَالُعُلُلْ اعْتِقا دِمُضَمِّنه وَمِثْلُهُ حَديثُ أَبِدَ ذَرّ فى تَفْسِيرا لَا يَهْ وَحَدِيثُ مُعَا ذِنْحُتِهِ لَلِتَا مِيلُ وَهُوَمُضْطَرِبُ الاسْنَادِ وَالْكُنْ وَحِدِيثًا بِي ذَرِّ الْآخُرُ مُخْتَلِفُ مُخْتَمَلَ مُسْكِلًا فَرُويَ نُورْ أَيَّارًا لَهُ وَكُلِّي بَعُضُ شَيُوجِنَا أَنَّهُ (رُويَ نَوْرَانِي فَ أَرَاهُ وَفِي حَدِيثُهِ الْأَخْرِسَ تَلْنُهُ فَقَالَ رَأَنْتُ نُورًا وَلَسْرَ تَمْكُورُ الاختجاج بواحيمنها عكى صحة الرؤية فان كان الصحح رأنت نُورًا فَهُو قَدْ أَخْبِرَا تَنْهُ لَمُ يَرَالِلهُ تَعَالَىٰ وَاتَّمَارَ أَيْ وُرَّا مَنْعُهُ وَحَجَهُ عَنْ رُوْيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَإِلَىٰ هَنَا يُرْجِعُ قَوْلُهُ نُورٌا نَيْ اَرَاهُ أَيْ كَيْفُ أَرَاهُ مغجا بالتورا لمغتنى للبصروه كامثل مافي الحديث الأخ حَمَانُهُ النُّوْرُوفِي الْحَدَيثِ الْآخِرِلُوْ ارَهُ بِعِينِي وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ بِقَلِي مَرْتَ يْنِوَتَلاثُمُرَدُنَا فَتَدَلَّى وَاللهُ نَعَالَىٰ قَادِثْ عَكَاجُنُوٰ الْادْرَاكِ

الَّذِي فِالْبَصِرِ فِي الْقَلْبِ أَوْكَيْفَ شَاءَ لَا اللَّهُ غَيْرٌ ۚ فَكَانِ وَرَدَ حَدِيثُ نَصْ بَيْنُ فِي الْمَا بِاعْتُقِدُ وَوَجَمَا لُصَمُ الْكَهِ اذْ كَاسْتِحَالَةً فِيهِ وَلَامَانِعُ قَطْعِي يَكُرُدُهُ وَاللَّهُ الْمُوفِقُ لِلصَّوَابِ فصت ل واتماما ورد في هذه القصكة من مناحات بله تعالى وكالامهمعة بقوله فأوحى الى عبين ماأؤخى إلى ما تضمّنته الأَخَادِيثُ فَأَكْثُرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَمَ أَنَّ الْمُؤْجِحَ لِللهُ عَسَّزُوجَ لَاكْ جبريل وجبريل إلى في وسكل الله عكيه وسكم الاستُذوذا منهم فَذَكْرَعَنْ جَعْفُرِين مُحَدِّ الصَّادِق قَالَاً وَخَيْ النّهِ بِالْأُواسِطَةِ وتغوه عن الواسطى والى هذا ذهب بعض المتكلي انْ عَمَا كُلُ رَبُّهُ فِي الْإِسْرَاءِ وَجُكَعَنِ الْاَسْعَرِي وَحُكُوهُ عَر رْمَسَعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْكُرُهُ الْحَرُونَ وَذَكَرَ النَّقَاشُ عَالِنَ عَبَاسٍ فِقِصَةِ الْايْسَرَاءِعَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ فَهُوْلَهِ دَنَا فَنَدَلَىٰ قَالَ فَارَفَنِي جِبْرِيلُ فَأَنْقَطَعَتَ الْأَصُواُ ثُيْعَتِّي فَسَمِعْتُ كَالْاُمْ رَبِّي وَهُو يَقُولُ لِيهَ نَأَدَوْعُكَ لَا تُحِيَّا ذُنْ ادُنُ وَفِحَدِيثِ ٱنْسَ فِي الْإِسْرَاءِ بَحُوْمِنْهُ وَقَدَاحُنَةً فيهنا بِقَوْلِهِ مَعَالِيٰ وَمَاكَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكِلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْكًا <u>آوْمِنْ وَزَاءِ حِمَابَ اَوْيُرْسِ لَ رَسُولًا فَيُوْجِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ </u> فَقَالُواهِيَ ثَلَاثُهُ أَفْسَامِ مِنْ وَزَاءِ حِمَابِ كَتَكُلِمُ مُوسَى وَيارْسَا لِالْمُلَكُّكُهُ لِحَالِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَاكْثَرَاحُوالِبَيْنَا صَلَّاللَّهُ

过忧

عَلَىٰد وَسَكُمُ النَّالِثُ قَوْلَهُ وَحْبًا وَكُمْ بِنُومَنْ تَقَسْمِ صُورالْكُلام اللَّالْمُشَافَهَ مُعَ الْمُشَاهَدَةِ وَقَدْ فَلَالُوحْيُ هُنَاهُومَا بِكُفِّيهِ في قَلَبْ النِّبِيِّ دُونَ واسطَّةٍ وَقَدْ ذَكَرُ انُوبَكُو الْتَزَّارِ فِي عَنْ عَلِيَّ فِي حَدِيثِ الْمِسْرَاءِ مَا هُوَ أُوضِهُ فِي مَاعِ النَّبِي صَالِلهُ عَكَنَّهِ وَسَلَّمَ لِكَالْمِ اللَّهِ مِنَا لَا يَهِ فَذَكَّرَفَهِ فَقَالَ لَمُلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكُبُرُ فَقِيلَ لِي مِن وَزَاءِ الْحِيابِ صَدَقَعَيْدِي أَنَا أَكْبَرُ اَنَا ٱكُرُّوَقَالَ فِي سَائِرُكُلِياتِ الْأَذَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَحِيُّ الْكَارِمُ في شكا لهذبن الحديثين في الفصل بعد هنا مع مَا يُشبهُ وَفِي وَلِفَصْلِ مِنَ الْمِابِ مِنْهُ وَكَالَامُ اللهِ بَعَالَى الْحَيْصَ } الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَن خَتَصَهُ مِنْ أَنبْيالِمُ خِارِزٌ عَنْرُ مُمْتَنِعٍ عَقِتْ وَلَاوَرَدَ فِي الشَّرْعِ قَاطِعٌ يَنْعُهُ فَانْصَحَّ فِي ذَلِكُ خَبِّرًا حُيَّلًا عَلَنْهُ وَكَالْ مُهُ نَعَالَىٰ لِمُوْسَى كَا ثِنْ حَقَّى مَقَطُوعٌ بِهِ نَصَّ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَآكُنُ الْمُصَدِّرِدِ لَالَةً عَلَى الْحَقَقَةِ وَرَفَعَ مَكَانَهُ عَكَمَا وَرُدُفِي لَكَدِيثِ فِي التَهَاءِ الْسَابِعَةِ سَعَبَ كَالْمِهُ وَرَفَعَ مُهِمَّا فَوْقَ هِـ نَاكُلُه حَتَّى بَلَغَ مُسْتُوكَى وَسَمِعَ صَرَيفَ الأقلام فكيف يستم أفي حق هنا أوينع كرسك

فؤقَ بَعْضِرِ دَرَجَابِ فَصَبُ لَىٰ وَامَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيهِ

الْايسْدَاءِ وَطَاهِرا لَا يَرِّمِنَ الدُّنْوَ وَالْقَصْرِ مِنْ قَوْلِهِ دَكْ

4

رز اختص

فَتَدَكَّا فِكَانَقًا رَقُوسَ بِنَ أَوْ أَدْنَى فَأَكُنَّ الْفُسِرِينَ أَنَّ الدُّنُوَّ وَالْتَدَكِي مُنْقَسِمٌ مَا بَيْنَ مُحَدٍّ وَجِبْرُ بِلَعَكَيْهَا الْسَكَلَامُ أونختص بأحدهما من الاخراؤم والسندرة المنتهى قالك الرَّازِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِهُوَ ثَهُ ذَيْنَا فَتَدَكَّىٰ مِنْ رَبِّهِ وَفِيلَ مَعْنَى دَنَا قَرْبَ وَتَدَكَّىٰ زَادَ فِي الْقُرْبِ وَقِيلُ هُمْ إِيمُعْنَى وَاحِدٍ آئ قُرُبَ وَحَلَى مِكِي وَالْمَاوَرْدِي عَن انْعَبَاسِ هُوَالرَّبُ دَنَا مِنْ عَيَّا فَتَدَكَّىٰ النَّهِ أَيْ مَنْ وَخَكُمْ وَحَكَمُ النَّقَاشُ عَنِ الْحَسَرَ قَالَدْنَا مِزْعَبْهِ مُحَدِّصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَنْدَلْ فَقُرْبَ مِنْ فَا رَا مُمَا شَاءَ أَنْ يُرِيهُ مِنْ قُدُرِيَّهِ وَعَظَمَتِهِ قَالُ وَقَالَ ابْزُعَمَّا سِ هُومُقَدِّمُومُونُونُونَ لَيَالُرُفُ رَفُّ لِحَيْصِكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْمِعْلَ عِلْكُ عَلَيْهِ ثَمْرُ رَفِعَ فَدَ نَامِنْ رَبِّهِ قَالَ فَارَقَبَى جبريل وانقطعت عتى الاصوات وسمعت كلام رقب عَرُوَجَلُ وَعَنَ اَسَى فِي الصَّحَحَ عَرَجَ دِجِبْرِيلُ الْحَاسِدُرَةِ الْمُنْهُى وَدَنَا الْجِيَّارُرَتُ الْعِزَعَ فَتَدَكِّلَ حَتِّ كَانَ مِنْهُ قَارَقُوْسَيْنِ أَوَّادُ نِي فَأُوْجِ إِلْنَهِ بِمَاشَاءً وَأُوْجِي الْبُهِ حَسَّى مَكُوةً وَذَكَر حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ وَعَنْ تُحَدُّ نُنَكُعْبٌ هُوَ مُحَدُّدُ دَنَا مِنْ رَبِّهِ فَكَاتُ قَابَقُوسَيْنِ وَقَالَجَعْفَرُيْنُ مُعَدِّ آدْنَا أُرْبَهُ مِنْهُ حَتَى كَانَمِنْهُ كَقَابَ فَوْسَيْنِ وَقَالَ جَعْفُرْ بَيْ نُحَدِّ وَالْدَّنُوْمِنَ اللهِ لَاحَدَ لَهُ وَمِنَ الْعِبَادِ بِالْحُدُودِ وَقَالَ أَيْضًا انْقَطَعَتِ الْكَيْفِيَّةُ عَنِ الدُّنْوّ

؞ ڂؿؖڒڣۼ

الْقِطْبِيِّ الْقِطْبِيِّةِ عُكْدُمِنْ دُبِّرِ

لأترى كيف حجت جبر مل عن ديوم وردنا محد الى ما اودع قُلْهُ مِنَالُغُ فَهِ وَالْإِيمَانِ فَتُدَكِّى بِشِكُونِ قَلْبِهِ إِلَى مَا أَدْتَا، وَزَالَ عَنْ قَلْهِ الشَّكُّ وَالْإِرْتِيَابُ قَالَالْقَاضِي اَبُوالْفَضُلِّ وَفَقَهُ اللَّهُ اعْلَمُ انَّ مَا وَقَعَ مِنْ إضَافَةِ الدُّنْوَ وَالْقُ رُبِ هُنَا مِزَالِتُهِ ٱوْالِكَالِلهِ فَلَشِي بِدُنُومَكَا نِ وَلَا قُنْ مِدَى بَلْكَا ذَكُونَا عَنْ جَعْفَرِينَ مُحَلِّوالصَّادِقِ لَيْسُ بِدُنُوحَةٍ وَاغَادُنُو ٱلنَّتِي صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ رَبِّهِ وَفُرْيَهُ مِنْهُ إِنَّا نَهُ عَظْلِمِ مُنْزِلَتِهِ وَتَشْرِيفُ رُتْبَتِهِ وَاشْرَاقُ أَنْوَا رِمَعِرِفَنِهِ وَمُسْاهَلَ أَسْرَا رِغْسِهِ وَقَدْرَنْم وَمِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ مُنَرَّ فِي وَأَنْسِي وَلِسُطَّ وَأَكُمُ الْمِ وَلِسَّاةً لُفْ مَأْيِتًا وَلَهِ فُولُهُ بِيْزِلُ رَبُّنَا إِلَّا سَمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى آحَدِ الْوَجُوهِ نزول افضال واجمال وقول واحسان قال الواسطة مزادهم نَّهُ بِنَفْسِهِ دَنَا جَعَلَ ثُرَّ مَسَافَةً لَلْكُمْ أَمْادَنَا بَفْسِهِ مِنَ لَكُ تَدَكَّىٰ بُعْنًا يَعُنَّ عَنْ دَرْ لِيُحَقَّقِنْهِ إِذْ لَادُ نُولِكُمَّ وَلَا بُعْدُوقُولَهُ \* قَاتَ قَوْسَ بْنِ أَوْ أَدْ نِي فَنْ جَعَلَ الضَّهِ رَعَانِمًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا الْحِ جِبْرِيلُ عَلَيْهُ الْمُعْلِدُهُ عَنْ لِهَا لِهِ الْقُرْبِ وَلَطْفِ لِحَكَلِ وايضاح المغزفة والإشراف على الحقيقة من مُحَيَّم كالله عَكَيْدِ وَيُسَلِّمُ وَعِبَارَةً عَنْ إَجَابِةِ الرَّغْبَةِ وَقَصْاءِ الْمَطَالِبُ وَاظْمَارِ التَّغِفِّي وَإِنَا فَدِ الْمُنزِلَةِ وَالْمُنْبَةِ مِنَ لِلَّهِ لَهُ وُسَأَ وَلَ فِهِ مَا يُتَأْوَلُ فِ فَوْلِهِ مَنْ تَقَرَّبِ مِنِي شِيْرًا تَقَرَّبْ ثُمِنْ لَهُ ذِ رَاعًا وَمَنْ اَيَا فِي شِي

َ فَائِنْ الْمَنْزِلَةِ وَالْإِشْرَاةِ

وأباكة

أتبته هروكة قرث بالإجابة والقبول وإنيان بالإخسان فعجم الْمَأْمُول فَصَالَ فَذِكُرْ تَقَصْيلِهِ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيْمَةِ بخُصُوصِ الْكُو مَةِ حَدَّثَنَا الْقَاضِي بُوعِلِي حَدَّثَنَا ٱبُوالْفَصْلُ وَابُولَكُ اللَّهِ عَالَانَا اَبُوْبَعَلَى حَدَّثَنَا الْسِّبْخِ لَهُ حَدَثَنَا ابْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثَنَا البِرِّمِذِيُّ حَدَثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ يَزِيداً لَكُوفَى حَدَثَنَاعَبُدُ الْسَكَامِ نُنْحُرْبِعَنْ لَيْنْعَ الْرَبِيعِ انِ اَسَوْنَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسَوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَلُ النَّا سِخُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَٱنَّا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَامُبُشِّرُهُمْ إِذَا كِيسُوالِواءُ الْخَيبِدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدَادَمَ عَلَى بَى وَلَا فَيْ وَفِي رِوَا يَهِ ابْنِ زَخْرِعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَسْ فِ لَفْظِ هْ ذَالْكُدِيثِ إِنَا أُوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَعِثُوا وَإِنَا قَائِدُهُمُ إِذَا وَفَدُوا وَانَا خَطِيبُهُمْ إِذَا انْصَتُوا وَانَا شَفِيعُهُمْ إِذَا خُيسُوا وَانَامُبَسِّنُهُمْ إِذَا أَبْلِسُو الْوَاءُ الْحَكَرَمِ بِيكِي وَانَا ٱكْرَمُ وَلَدِادَهُ عَلَىٰ رَبِّي وَلَافَحْنُ وَيَطَوُفُ عَلَى ٱلْفُ خَادِمِ كَاتُهُمُ لُوْلُوْمَكُنُونَ وَعَنْ إِنْ مَعْنَ إِنْ مَنْ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَٱلسَّى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ كِنَّةِ ثُمَّ اقُوْ مُعَنَّ عَنِي الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدُمِنَ الْخَلَاثِةِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمُقَامَعُيرِي وَعَنْ أَبِي سَعَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا سَيَدُ وَلَدِاْ دَمُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ وَسِيكِ لِوَاءُ الْحَدُ وَلَا فَيْ وَمَا لَبِي يَوْمَئِذِ أَ دَمُ فَنَ سُوا مُ الْاَتَحَالُوا فِي وَإِنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضَ وَلَافَخْرُ وَعَنْ أَلِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

أَبُوالْحُسْنِ الْبُوالْحُسْنِ

يَشِوا أَيسِوا

الْكُذْدِيّ فَلْاَفَنْ رَ وَمَالْمُنَيِّيِّ وَلِاْنَجِيْ وَأَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشْقِعٍ وَلَافَئْ رَ فَأَدْخُلُما وَمَعِي

وأوَلْمَنْ يَنْشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُواوَلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُسْتَفعِ وَعَنِ عَتَاسِ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَا حَامِلُ لُوآءِ الْحُدِيوْمُ الْقِتْمَةُ وَلَافَيْ وَانَا اَوَلْ سَافِعِ وَاوَلْمُشِفَعِ وَلَا فَيْ وَانَا اَوَلْمَنْ يُحَدِّلُ مَاقَ لْجُنَّةِ فَيُفْتِحُ لَى فَادْخُلُما فَيُدْخَلُما مِعَى فَقَرْآ وْالْمُومْنِينَ وَلَافَعْ وَانَا أَكُمْ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخُرُوعَنَ أَنْسَأَنَا أُوَّلُ الْتَ اسِ يَشْفُعُ وَالْجُمَّةِ وَانَّا اَكْ تَرُالْنَا سِ تَبِعًا وَعَنْ لَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّا سَيِّدُ النَّاسِ وَمَ الْقِيهَةِ وَمَدْرُونَ لِمُ ذَلِكَ يَجِمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالْاَخِينَ وَذَكَ رَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَعَنْ أَبِهُ كُرُرٌ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُ الْطَهُمُ آنًا كُونَ اعْظَمُ الْأَنْبِياء أَجْمَ لَوْهُ الْقِلْمَةِ وَفَحْدِيثِ الْحُرَامَا تَرْضُونَ أَنْ يَكُولَ ا رُهُمْ وَعِسْمِ فِكُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ ثُمَّ قَالَ النَّهُ مَا فِي الْمَتِي تُوْمَ الْقَتْمَةِ آمّاً الرهيمُ فَقُولُ أَنْتُ دَعُوتِي وَذُرّتِيتِي فَاجْعَلْنِي مِنْ أَمَّتُكَ وَأَمَّا عِيسِي فَالْأَنْبِياءُ الْحُوفَ بِنُوعَلَاتِ اتهاء شُتَّى وَأَرْعِيسِي إَخِي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِنِيِّ وَإِنَّا أَوْلَى الْنَاسِ بِهِ قُولُهُ أَنَا سَيْدُ الْنَاسِ وَمُ الْقَيْمَةِ هُوسَيْدُهُمْ فى الدُّنْهَا وَيَوْمَ الْفَيْمَةِ وَلَكِنَ اشَارَصَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِكُمْ

الأنفراد وفيه بالسود دوالشفاعة دونغيره إذكاالنام

عَنْهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ أَدُمَ يُومَ الْقِهِمَةِ

٣ ۅؘٲڹۜۼڛؽڸۺؘؠؽۻ ۅؙؙڶڽؚٱۮؘۄؘ

الَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدُواسِوَاهُ وَالسَّتَدُهُوَالَّذِي يَكُحُأُ النَّاسُ لَيْدِ فِي حَوَالْجِهِمُ قَاكَا نَحِينَذِ سَيِّكًا مُنْفَرِدًا مِنْهَانِ الْبَشَيْرِلَهُ رَاحِمُهُ آحَدُ فِي ذَلِكَ وَلَا اذْعَا أُحَكُمَا قَالَ تَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُؤْمِنِهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَالْمُلْكُ لَهُ تَعَالَىٰ فِي الْدُنْيَا والاخكرة لكن فالاخرة انقطعت دعوى للتعين لللك في الدِّنيا وَكَذَلِكَ لَجَا الْحُجْدِصَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعُ النَّامِ فِي الشَّفَاعَةِ قَكَانَ سَيِّدُهُمْ فِي الْأُخْرِيٰ دِوُنَ دَعُونَ وَعَنْ اكسرضي الله عنه قال رسول الله صكى الله عكه وكسكم ابي بَابَالْجُنَّةِ يَوْمُ الْقَيْمَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَارِنُ مَنْ اَنْتُ فَأَقُولُ فَي أَنْ فَيَقُولُ مِنْ أَمِرْتُ أَنْ لِآفَتِ لِلْأَحَدِ فَسُلَكَ وَعَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُوفَالُ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَكَّ حَوْجِي مُسَيرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَالُاسَوَاءُ وَمَا وَلَا اَسْطَرُ مِنَ الْوَرِقِ وَرَجُهُ ٱطْلِيبُ مِنَ الْمِسْكِ كِيزَ أَنْهُ لَيْجُو مِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَهُ يَظِمُ أَبِكًا وَعَنْ أَبِي ذَرِ نَحُوْ، وَقَالَ طَوْلُهُ مَا بَيْنَ عَا نَ إِلَىٰ يَلَةَ يَشْعَتُ فِيهِ مِيزًا يَا نِمِنَ الْجِنَّةِ وَعَنْ فُولًا مِثْلَهُ وَقَالَ اَحَدُهُمْ مِنْ ذَهِبِ وَالْآخُرُمِنْ وَرِقِ وَفِي رِوَايَةِ حَايَةً بِنْ وَهُ إِنَّ الْمُدَيِّنَةِ وَصَنْعَاءً وَقَالَ أَسَنَّ آيُلَةً وَصَنْعَاءَوَقَالَانُ عُمَرًكُمْ مَنْ الْكُوفَ وَالْحَالِاسُودِ وَرَوْيُ حديثًا لُحُوص أيضاً أنس وَجَابِرُ وَسَمَعٌ وَانْ عُمروعُقَهُ

فالس

مِنَ لَلْبَنِ مِنْ لَلْبَنِ مِنْ لِلْبَنِ مِنْ فَرْدِ مِنْ لِلْبُونِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرَدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرَدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرَدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَرْدِ مِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِي مِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِي مِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِ

۶ وجابربن سمسده ائن غازب

وَأَخْرُنَا

ابْنُعَامِرِوْحَارِثَةُ بْنُ وَهْسِالْخُزَاعِيُّ وَالْمُسْتَوْرِ إِنْ وَحُذَيْقَهُ بِنَالَمَانِ وَأَنُواْمَامَةُ وَزَيْدُبُرُ سنعود وعبدالله بن زيدونه جَلَة وَأَنُوبُكُمُ وَعُكُرُنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ بُرِيدَة وَابُوسِعِيدِ كُذُرِيُّ وَعَنْ لَاللَّهِ الْصَّنَا لِحِيُّ وَابُوهُ رَبُّوهُ وَالْبَرَّاءُ وَجُنَدُتُ وَعَاثِنَهُ وَاسْمَاءُ بِنْنَا أَبِي بَكِرُوا بَوْ بَكُنَّ وَخُولُهُ بِنْتُ قَيْسٍ وَعَيْرُهُمْ رَضِي لِللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ فَصَالَ فِي تَفْضِ بالمُحَنَّةِ وَالْخُلَّةِ خِاءَتْ بِذَلِكَ الْأِثَارُ الصَّحِيَّةُ وَاخْتُصَّ عَلِي الله أخب ريًا أبو القاسم برابرهم المسيلهن بحس بِبُ وَغَيْرُهُ عَنْ كِرِيمَةً بِنْتِ أَحْمَلُكُ تَنْ الْوَاهَيْتُ مِ وَحَدَّثُنَّا نُ وَ مُحَدِّلُ كَا فَظُ سَمَاعًا عَلَيْهِ حَدَّثُنَا الْقَاضِي الْوَالْوِلْمِ بِحَدَّثُنَا حُمْلَحَدُ تَنَا الْوَاهُنِيْمُ حَدَّثَنَا الْوَعَنْ الله مُحَدِّثْ لُوسُفَ حَدَّثَ عُكَّانُ اسْمَعِيلَ حَدَّتَنَاعَبُ لُللَّهِ بُنْ عَيَّحَدَّتَنَا اَبُوعا مِحَدَّتَنَا فَلَيْحَدِّتَنَا ابوالنضرعن بشربن سعيدعن المسعيدعن التي صالي لله عكته وَسَلَّ اللَّهُ قَالَ لَوْكُنْ يُمْتَخِناً خَلِيلًا غَيْرَ رَتَّي لَا تَحَذَّبُ الْأَلْكِمُ حديث أنحر وان صاحتكم خلسل لله ومن طروعبالله بْرْمَسْعُودِ وَقَدِلْتُحَ نَاللَّهُ صَاحِبَكُمْ خِلَكُلَّا وَعَنَا نُرْعَنَا سِ قَالَ حَكْسَ نَاسُ مِنْ اصْحَابِ النَّي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْتَظِرُ وَنَهُ قَالَ فَخُرَجَ حَتَى إِذَا دَنَامِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَنَاكُرُونَ

فسَمِعَ حَدِيثُهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَا إِنَّ اللَّهَا يَخَذَا بُرْهِبِ مِنْ خَلْقِهِ خَلَيْلًا وَقَالَا خَسَرُهَا ذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاْ مِمُوسِي كَلَّهُ اللهُ تَكُلُّما وَقَالَ اخْرُفَعِيسَى كُلَّهُ اللهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ أخرأ دروا صطفا فالله فخرج عكيهم فسكم وفال فدسمعت كَلاْمَكُمْ وَعَيَكُمْ أَنَّاللَّهُ تَعَالَىٰ اتَّخَذَابُرْهِ مَخْلِيلًا وَهُوكَذَلَكَ وَمُوسَى خِي اللهِ وَهُوكَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللهِ وَهُوكَذَلِكَ وَادْمَاصْطَفَا مُ اللهُ وَهُوَكَذَلِكَ ٱلْأُوْانَا حَبِيمُ اللهِ وَلَا غَنْهُ وَانَاحَامِلُ لِوَاءِ الْحَدِيوْمَ الْفَكَّمَةِ وَلَا غَنْ وَانَا أَوَّ لُكُ شَافِعٍ وَأَوَّلْمُسْكَفِّعِ وَلَا فَيْ وَالْأَفْرَ وَانَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْحَنَّةِ فَيْفِتُواللهُ لِي فَيُدْخِلُنِهِا وَمَعِي فَقَراءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَافَتْ وَانَا أككرمُ الأوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَلَافِي وَلِهِ فَي وَفِي حَدِيثِ أَجِهُم رُوَّةً رضَى اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْ لِ اللهِ تَعَالَىٰ لِنَبْيِّهِ صَكَّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَتَكُذْ تُكَ خَلِيلًا فَهُومَكُنُونِ فِي النَّوْرِيْدِ الشَّبِ جَبِيبُ الرَّحْن قَالَ لَقَاضِي أَبُوالْفَصِيلُ وَقَعَهُ اللَّهُ اخْتُلِفَ فِي فَفَسُير الخَلَةِ وَاصْلِ اشْتِقَاقِهَا فَقِيلَ الْخَلِيلُ الْمُنْقَطِعُ إِلَى للهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لَيْسَ فِي الْفِطَاعِهِ النَّهِ وَمُحَتَّبَهِ لَهُ اخْتِلَالْ وَقَلَ الْخَلَدَاثُ المُخْتَصَرُ وَاخْتَارَهْنَا الْقُولَ عَبْرُ وَاحِدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ آصَلْ الْخُلَّةِ الْاسْتِصْفَاءُ وَسُمِّ إِنْهِيمُ خَلِكُ اللَّهِ لِلاَّنَّهُ يُوالْفِيهِ وَيُعَادِي فِيهِ وَخُلَّهُ اللهِ لَهُ نَصَرُ } وَجَعْلُهُ إِمَامًا لِمَنْ يَعُلُهُ وَقِيلَ

، باَتَ

فِجْ اَسْتُ اَنْتَ الْحَلِيبُ الرِّحْمِنَ الْحُتَكُفُوْ

آلماناً



الْحَلَيْلُ اصْلُهُ الْفَقِيرُ الْحُتَاجُ الْمُنْقَطِعُ مَأْخُوذٌ مِزَلِغَا وَهِيَ الْحَاجَةُ فَسُمِّي مِا إِرْهِ فِي لِأَنَّهُ قَصَرُحَاجَتُهُ عَلِيْ إِيِّ وَانْقَطَمُ النَّهِ بِهَيِّهِ وَلَمْ يَجْعُلُهُ فِتَاكَغِيْرٍ وَ اذْجَاءَهُ جِبْرِبِ وَهُوَفِي الْنَجْنَيِقِ لَيْرَى بِهِ فِي الْنَارِفَقَا لَالَكَ حَاجَةٌ قَالَامًا اِلْيَكَ فَلَا وَقَالَ نُوبَكِينُ فَوْرَكِ الْخُلَةُ صَفَاءُ الْمُودَةِ الَّهِ تُوجِبُ الْإِخْرِصَاصَ يَحْكَلُلُ الْأَسْرَارِ وَقَالَ عِضْهُمْ أَصْلُ إِلَيْ المُحَتَةُ وَمَعْنَاهَا إِلْاسْعَافُ وَالْالْطَافُ وَالْتَرْفِيمُ وَالتَّرْفِيمُ وَالتَّسْفِيهِ وَقَدْ بَيْنَ ذَلَكَ فِي كَتَابِهِ مَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ وَقَالَبِ الْيَهُودُ وَالْتَصَارُ نَحُنُ النَّاءُ اللَّهِ وَأَحِبًّا وَأَهُ قُلْفَكُم يُعِيِّذُ كَكُمُ اللَّهِ وَأَحِبُّ فَأَوْجَبَ للَّحْبُوبِ أَنْ لَا يُوْاحَدُ بِذُنُوبِهِ قَالَ هَنَا وَالْحُلَّةُ ٱقْوَىٰ مِنَ ٱلْبُنُومَ لِاَنَّ الْبُنُوَّةَ قَدْتُكُوْنُ فِيهَا الْعَكَاوَةُ كَمَا قَالَعَا لَيْ إِنَّمُو أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّالَكُمْ فَأَخْذَرُوهُمُ الْآيَةَ وَلَا يَصِيّ أَنْ تَكُونَ عَمَا وَهُمَعُ خُلَّةٍ فَإِذًا تَسْمِينَةً إِبْرُهِيمَ وَمُعَرِّعَلَيْهِمَ السّلامُ بِالْخُلَّةِ إِمَّا بِانْقِطاعِهَا إِلَىٰ اللّهِ وَوَقْفِ حَوَاتِجِهِمْ عكبه والانقطاع عمن دفنه والاضراب عن الوسايط والأستاب ولزنادة الإختصاص نه تعالى لهما وخور الطافه عِنْدَهُمْ اوَمَا خَالُلُ مُوَاطِنَهُمَا مِنْ أَسْرَا وَالْهَتَّهِ وَمَكْنُونِ غُنُوبِهِ وَمَعْرِفَنِهِ أَوْلاسْتِصْفَائِهِ لَمَّا وَاسْتِصْفَاءِ قُلُوبِهِا عَيَّ إِسواهُ حَيِّ لِمُ يُخَالِلُهُ الْحَيْدِ فِي فِلْمَا قَالَجَعْبُهُمْ

تَسْمِيتُهُ إِنْهِيمَ فَجُلّاً

، وَحِنِي الْطَافِهِ

مولدو تيبع م

ر بوٹ

المخليل مَنْ لاَيتَهِ عُ قَلْتُهُ لِسِوالُا وَهُوَعِنْدَهُمْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَالَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَكًا لَا تَحْدَدْتُ آباً بَكُرْ خَلَيْلًا لَكُنْ أَنْحَوَّهُ الْإِسْلَامِ وَالْحَتَلُفَ الْعُلْمَاءُ أَرْمَاتُ الْقُلُوبِ أَيُّهُمَا أَرْفَعُ دَرَجُهُ الْخُلُةِ أَوْدُرُجُهُ الْحُتَة فَعَلَهُمَا بَعْضُهُ مِسَوّاءً فَاذَكُونَ الْحُدِثُ الْأَخْلُدُ وَلَا الْكُلِّلُ إِلَّا حبيالك نه خصل رهم بالخلة وعياً بالمحتة وتعضهم قَالَ دَرَجُهُ الْخُلَّهِ أَرْفَعُ وَاحْتِتِحَ بِقُولِهِ صَكَّلِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا حَلَى الْمُغَرِّرَيْعَتْرُوجَلَ فَلَمْ يَتْخِذُهُ وَقَدْ أَطَلُقَ المحتة لفاطنة وابنها وأسامة وغيره واكثره بجعك المحتة أَرْفَعُ مِنَ الْخُلَةِ لِأَنَّ دَرَّجَةَ الْحُبِيبِ نَبِينًا أَرْفَعُ مِنْ دَرَجَةِ تخكيا إرهكم وأصال لختكة المئل الحاما يوافق المحت وككن هْنَافِي حَقَّ مَنْ صَيْرِ الْمُثَلِّمِينَ هُ وَالْإِنْفَاعُ بِالْوَفْقِ وَهِي دَكِهَ الْخَلُوق فَامَّا الْخَالُقُ فَمُنزُّ فِي عَنِ الْأَعْرَاضِ فِحَدَّتُهُ لِعَنَّانَ مُنكُنَّهُ مِرْسَعَادِيَّهِ وَعِصْمَتُهُ وَتُوفِقُهُ وَتَعْيِثُهُ اَسْمَابِ الْقُرْبِ وَإِفَاضَةُ رَحْمَتِهِ عَلَيْهِ وَقُصْوَاهَا كَشُفُ الْحُجُرِ عَنْ قَلْمُحَةً يَراهُ بِقِلْهِ وَيُنْظُرَاكُ مِبِصِيرَتِهِ فَنَكُونُ كُمْ قَالَ فِي الْحَدِث فَاذَا اَحْدُتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي سَمْعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي ينضربه ولسانه الذي تنطق به ولاينتعي ن فقهم مزهنا سوى التجرو بله والانقطاع إلى لله والاعراض عن غير الله

المُخْلِدُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَصَفَاءِ الْقَلْ لِلهِ وَانْحَلَاصِ الْحَكَاتِ لِلهِ كَمَاقَالَتْ عَائِثُةً رَضَى اللهُ عَنْهَا كَا نَخُلُفُهُ الْقُوْ أَنَ برضَ الْأَيْرُضَى وسنحطه بشحط ومزهنا عترتعضه عزانخلة بقوله قَدْ يَحْلَلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِذَا شَمِّي كَالْكِ لَحْسَلِكُ الرُّوحِ مِنِّي وَبِذَا شَمِّي كَالْكِ لَحْسَلِكُ الرُّوحِ مِنِّي فَاذَامَانَطَقْتُ كُنْتَ حَدِيثِي وَاذِامَاسَكَتَ كُنْتَ الْعَلْيَادَ فاذامزية الخلة وخصوصتة المحتد حاصلة لنسنامحقد صَرَّا للهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادَلَتْ عَلَيْهِ الْإِثَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُتَلَقّا أَمُوالْقَبُولِ مِنَ الْأُمَّةِ وَكَفِي بِقُولِهِ بَعَالِي قُلْ انْ كُنْدُ نِحِتُو زَالله الْأَنةُ حَكَّىٰ هَٰذُ الْتَفْسِيرِانَ هِنِهُ الْآيَةُ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْكَفَّادُ إِنَّا يُرِيدُ مُحَّدُ أَنْ نَيْخِدُ مُ حَنَانًا كَا اتَّخَذَ بِالنَّصَارِي عِيسَى بْنَ مَرْبُرُهَا نُزَلَ اللهُ غَيْظًا لَهُ وَرُعًا عَلَى مَقَالَئِهِمْ هَنِهِ الْأَيةَ قُلْ أَطْبِعُوااللَّهُ وَالرَّسُولُ فِزَادُهُ شَرَفًا بِأُمْ هِيْطِأَعَتِهُ وَقَنْهَ أَبِطَاعَتِهِ تُمْ تُوعَدُهُمْ عَلَى التَّو كَعَنْهُ بِقُولِهِ مَعَالَىٰ فَانْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِينَ وَقُدْنَقَلَ الْمَامُ اَبُوبَكِرْ بَنُ فُورَكِ عَنْ يَعْضِ الْمَتَكُمْ لِهِ مَا فِي الْفُرْقِ بَيْنَ الْحَدَّةِ وَالْخُلَّةِ يَطُولُ مُمْلَةُ الشَّادَانِ الْيَقَضُ لَمُقَامِ الْحَيَّةِ عَلَى الْخُلَّةِ وَنَحْنُ نَذْ كُرْمِنْهُ طَلْفًا بَهْ مَكِ الىمابعنى فرد دلك قو كمرالخك أيص والواسطة من قوله وكذلك نزع إبرهيم ملكونت المتموات والأرض والحبيث يَصِلُ إِلَيْهِ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنَ أَوْادُ دِنَ

يحبيبه

وَقِيلَ الْخَلِيلُ الَّذِي مَكُونُ مَغْفِرَتُهُ فِحَدِّ الطَّيْعِ مِنْ قَوْلِهِ وَالَّذِي أَطْمُ أَنْ يَغْفِرُ لِي حَطْيِتُنِي وَالْحَبِيلُ الَّذِي مَعْفِرَتُهُ في حَدّا لَيْقِين مِنْ قُولِهِ لِيغْفِر لِكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأْخَرَ الْآية وَالْحَكِيلُ قَالَ وَلَا تَخْزِن يَوْمُ يُبْعَثُونَ وَالْحَبَيْثِ فِي كُلُهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيِّي فَا بُتَدِئَ بِالْبِسَارَةِ قَنْكَ السُّوَّالِ وَالْخَلِيلُ قَالَ فِي الْجِنَةِ حَسْبِي لللهُ وَالْحَبِيثِ قِيلُهُ مِا أَيُّهُ اللَّهِ حسَنُكُ اللهُ وَالْحَايِلُقَالَ وَاجْعَلْ لِيسَانَ صِدْفِ وَالْحَبَيْثِ قِيلُهُ وَ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرَكَ أَعْطِي بِلاسْوْالِ وَالْحَلِيلُ قَالَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ عَنْدُ الْأَصْنَامُ وَالْحِبَيثِ قِيلَاهُ الْمَا يُدُرِينًا للهُ لِلْدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُ كَالْبَيْتِ وَفِيمَا ذَكُونًا مُ تَنْبِيهُ عَلَى مُقَصِّداً فَعَالِمُ هذاالمقال مِنْ تَفْضِيل لمقامات و الْكَخُوال وكل يعمل عَلا سَاكِلَتِهِ فَيُتَّكُمُ أَعُلُمُ مِنْهُوَ اهْتَى يُسَبِيلًا فَصَلْ في قضيله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالشَّفَاعَةِ وَالْقَامِ الْمَخُودِ ١ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَسَى إِنْ سَعْنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجُولًا آخْبَرَنَا الشَّيْرِ ٱبُوعِلِّ الْعَسَّانِيُّ الْجَيَّانِيُّ فِيمَاكَتَ بِهِ الْيَجِعَظِهِ حَدَّثَنَاسِرَاجُ ابْنْ عَبَدًا للهِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا ٱبُونِي كَالْأَصِيلُ تُحَدَّثَنَا ٱبُوزِيْدِ وَٱبُواَحْمَدُ فَالْاَحَدَّنَا فَخِدْنِ يُوسُفَ حَدَّنَا فَحِدِينَ اسْمَعِيلَ حَدَّنَا اسْمَعِيلُ ابن أبا يَحَدُّ شَا ابُو الْأَحُوصِ عَنْ ادْمَ بْنَ عَلَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ يَعُولُ إِنَّالْنَاسَ صَهِيرُونَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ جُمَّى كُلَّاتُهُ تَدْبَعُ

فِالْأُخِبَ

مِنْ تَفْضَيْ لِ

المينية المنظمة المنظمة المنظمة

نَبِيَّا بِقُولُونَ يَافُلًا نَا شُفَعُ لَنَا بِإِفْلًا ثَاشَفُعُ لَنَا حَتَى تَنْهُكَ الشَّفَاعَةُ إِلَى لَنَّى صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَلِكَ يُوْمُ يَبْعَثُهُ اللهُ الْمُقَامَ الْحُودُ وَعَنْ أَيْ هُوَنَّ شَيْدُاعَنَّهَا رَسُولًا للهِ صَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ يَعِنِي قُولُهُ عَسِي أَنْ يَبْعِنَكَ دَيُّكَ مَقَامًا مُحُودًا فَقَالَ هِ الشَّفَاعَةُ وَرُوى كَعَتْ بْنُ مَا لِكِ عَنْهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمِ يُحْشَرُ النَّاسُ بَوْمَ الْفِتْمَةِ فَاكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ سَتِ لَ وَكُكُسُونِي رَبِّي حُلُةً حَضْرًاءَ ثُمَّ يُؤُذُنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَاللَّهُ أَنْ اَقُولَ فَذَلِكَ الْمُقَامُ الْمُحْمُودُ وَعَنِ الْنُعْمُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكُرُ جَدَّتَ الشَّفَاعَةِ قَالَ فَيَسْبَى حَتَىٰ يُأْخُذُ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَنُومَتُذِينُ عُنَّهُ اللَّهُ الْمُقَامَ الْمُحُودُ وَالَّذَى وُعِدُهُ وَعَن ابْن مَسْعُودٍ عَنْهُ صِكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ انَّهُ فِيامُهُ عَنْ يَمَنِ الْعُرْشِ مَقَامًا يَقُوْمُهُ غَيْرُهُ يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأُوَّلُوْنَ وَالْأَخِرُونَ وَتَخَنُّوهُ عَنْ كَعْبُ وَالْحَسَنَ وَفِي رِوْاَية هُوَالْمُقَامُ الّذَي الشّفَعُ لِأُمّني فيه وعَن بن مسعُّود قَالَ قَ لَرَسُولَ اللهِ صَبَّ اللهُ عَكُهُ وَسَكَّمَ إِنِّي لَقَائِثُمُ الْمُقَاءَ الْمُجَوْدُ قِيلَ وَمَاهُو قَالَ ذَلِكَ يَوْمُ مَنْزِلَ اللَّهُ لَا رَكُ وَبَعًا لَيْ عَلِ إِلَى مِنْ سِنَّهِ الْحُدَيثَ وَعَنْ أَنِّهُ وُسِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ صَكَّمَ اللهُ عَلَنِهِ وَسَلَّمْ خَيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ يَنْخُلُّ يِصْفُ أَمْتِيَ أَكِحَنَّهَ وَمَنْ الشَّفَاعَةِ فَاحْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا

لِلْنُقَّانُ لِاُوَلَٰكِنَّهُا لِلْمُؤْمِنِ بِنَ لِلْمُتَّقِّينَ الْمُلُوسِينَ الْمُلُاطِئِينَ الْمُلُاطِئِينَ

رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ الله مَا ذَا وَرَدَ عَلَىٰكَ في الشَّفَاعَةِ فَقَالَ شَفَاعَتَ لِنَ شَهَدَ أَنْ لَا اللَّهِ اللَّهِ مُخَلِّطُ يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْمُهُ وَعَنْ أَمْحَلَمَةً فَأَلَتْ قَالَ رَسُولُ لَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ مَا تَلُونَ أُمِّتِي مِنْ بَعَلَى وَسَفْكَ تعضهم دماء بعض وسنت لمرمز الله ماستق للام فبالم فَسَيُّ أَنُّ اللَّهَ أَنْ يُؤْتِبَنِّي شَفَاعَةً يُؤْمَ الْقِيمَةِ فِيهِمْ فَفَعَا وَقَالَ حُذَيْفَةُ بِجُمُعُ اللَّهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ حَيْثُ يُسْمِعُهُ المَاعَ وَسَفِدُهُمُ الْصَرَحْفَاةُ عُمْ إِنَّاكُمُ مَا خُلِقُواسَكُونَ لاتكار نفش إلا باذيه فنادى مُحَد فيقول لَتَكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي مَدَنْكَ وَالشَّيُّ لِيسَ إِلَيْكَ وَالْمُهَتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَنْدُكَ بِنْنَ يَدَ نُكَ وَلَكَ وَإِلَىٰكَ لَامَلِي ۖ وَلَامَنَاكَ الإالكك تباركت وبغالثت سنخانك رستالكنت قاك فَذَ لِكَ الْمُقَامُ الْمُحُومُ الَّذِي ذَكَ إِنَّهُ وَقَالًا بنُ عَبَّا سِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا دَخَلَ هَلُ التَّارِ النَّارَ وَاهَلَ لِكِنَّةِ الْجُنَّةَ فَيَبْقِي إِخِرُ رَّ مِنَ الْجَنَّةِ وَاخِرُ رُمْرَةٍ مِنَ النَّا رِفَتَقُولُ رُمْرَةُ النَّا رِلْزُمْرَةٍ تَنْهُمَ أَنْفُعَكُمُ إِيمَالُكُمْ فَيَدْعُونَ رَبُّهُمْ وَيَضِيحُونَ فَيَسْمَكُمْ هُ إِلَيْنَة فَلَسُنْكُونَ أَدَمَوَغَيْرَهُ بِعُنْ فَي الشَّفَاعَةِ لَمْ فَكُ يُعْتَذِرْحَتَىٰ مَا تُوَاْعَمَا صَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَيَشْفَعُ لَمْ فَذَ لِكَ لْقَاهُ الْحُودُ وَنَحْقُ عَنَا بُرْ مَسْعُودِ ايضاً وَمِحَاهِدِ وَدُكُنَّ عَا بِالْكُ

مِنْ أُمْبَى أُمِّى بَعْثَهُ أُمْنِي بُعِثْهُ أَنْ يُولِينِي

وَالْهَنْكِتُ

الْقَادُ الْحَيْدُ دُهُوَ السَّمَاعَةُ فأنت تؤمرا لفنمة وميثكة عَنْ أَبْهُورُونَةً رَضْحَاللَّهُ عَنْهُ يُرَوِّنُ الْلَقَاءَ الْمُجَوِّدُ شَفَاعَةً بَوْرَ الْقِيْمَةِ وَعَلَىٰ أَنَّ الْفَارَ المحود هُومَقَامْ عُلَتُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ للسُّفَاعَة مذاهب السكف مؤالقتفاتية وَالتَّابِعِينَ وَعَالَمَةُ أَيْمَتُ عَ السنلين ومذلك خاءت مفتشرة في صحيراً لأخار عَدُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَلَسَّالُاهُ وكماءت مقالة فيقسي شَاذَه مَعَنْ بَعَضِ السَّكَفِ عَادُلاَ تَثْنُتُ إِذْ لَنَهُ بعَفِيدُ هَاصِيدُ أَيْرُ وَلَا سُديدُ نَظَرٍ وَلَوْصَعِّتُ كُانَ لَمَا قَا وَمِنْ عَيْرُ مُسْتُكُولِكِنْ مَا فَسَرُهُ النِّي صَلَّ اللَّهُ عَكُمُ وسُكُم في عَيْدِ الأقار سُرُدُهُ فلأعِث أنْ للتَفَتّ إليه مَعَ أَنَّهُ لَوْمُاتِ فِي كِمَّابِ وَلَا اتَّفَقَتْ عَلَى الْمُقَالَ بِهِ أُمَّهُ وَكِ الْطِلْاقِطَاهِ لنكرس ألفول وكشنعة

عَنِ النَّبِي صَكَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَقَالَحًا رُبْزُعَبُ لِاللَّهِ لِيَزِيدَ الفقير سَمِعَتَ بِمَقَامِرُ مُحَدِيعَ فِي لَذَى سَعَتُ لَهُ اللهُ فيهِ قَالَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَا مُرْجُعًا الْمُحُودُ الَّذِي يُخْدِرُجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخِيجُ يَغِيْهِمِنَ لِنَارِوَذَكُرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فِي إِخْرَاجِ الْجَمَّمَيْرَ وَعَنَ أَسَنِ خُوْ أُ وَقَالَ فَهِذَا الْمُقَامُ الْمُخُودُ الَّذِي وَعَكَنُ وَفِي ا رَوَايَةِ ٱلنِّسُ وَالْرِهُ رَبُّرَةً وَغَيْرِهُمَا دَخَلُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ في حديثِ بعض قال صكم الله عكنه وسكم يَجْعُ الله الأولار. وَالْأَخِينَ يَوْمَ الْمِتِيمَةِ فِيَهُ لَمَوْنَ الْوَقَالَ فَيْلُهُمُونَ فَيَعُولُونَ كُواسْ تَشْفُعُنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا وَمِنْ طَهِقًا حَكَرَعَنْهُ مَاجَ الْمَنَاسُ بَعْضُهُمْ فِي عَصْ وَعَنْ إِي هُرِيْرَةً وَتَدُّنُوا لِشَّمْسُ فَيَسَلِغُ النَّاسُ مِزَالْغَيْمِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَهُونَ فَيقُوْ لُونَ ٱلْاَتَنْظُرُونَ مَنْ يَسْفُعُ لَكُمْ فَأَتُونَ ادْمَ فَيَقُولُونَ زَادَ بَعْضُهُمْ أَنْتَ أَدَمُ أَبُوالْبَشَرَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِينَ وَنَفَحَ فَلَكُ مِنْ رُوحِهِ وَاسْكُنَكَ حَنْنَهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلَيْكُنَهُ وَعَلَيْكَ اسْمَاءَ كُلِشَيْ اشفع لنَاعِنْدُ رَبُّكَ حَتَّى يُرْبِينَامِنْ مَكَانِنَا ٱلْالْرَى مَا نَخْرُ جُ فِيهِ فَيُقُولُ إِنَّ رَخَعُضِكَ الْيُؤْمُ عَضَاكًا لَمْ يَغْضَتُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ يَعُنُّ مِثْلَهُ وَنَهَا فِي عِنِ الشَّحِ فَ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُو اللَّ غَيْرَى اذْ هَبُو اللَّ نُوْجٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ ٱنْتِ أَوِّلُ الرُّسُلِ إِلَى هُلِ الْأَرْضِ وَسَمَّا كَ اللَّهُ عَنَّا

شَكُورًا ٱلْاَرَىٰ مٰا يَحِنُ فِيهِ ٱلْاَتَرِي مَا بِلَغِنَا ٱلْأَنْشَفَعُ لَنَا إلىٰ رَبِّكَ فَيقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِكَ الْبُومَ عَضَا كُرُهُ فَضَيْعَ بَلَّهُ مِتْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْنَ لَ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي قَالَ فِي رِوَايَةِ اَنْسِ وَمَدْتُ إِخْطَلْتُهُ الَّتِي اصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغُـ بُرِعِلْم وَفِي رِوَايَةِ أَلِهِ هُرَيْرَةً مَضَى اللهُ عَنْهُ وَقُدْكَا نَتْ لِي دَعُوهُ دَعَوْمُهَا عَلْيَوْمِ إِذْ هَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَىٰ ابْرِهْ لِيمَ فَالِنَّهُ خَلِيَلُ اللهِ فَيُأْتُونَ إِبْرُهِ مِرَفَيْعَوُلُونَ أَنْتَ نَبِي اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهُلُ الْأَرْضِ الشِّفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ الْأَبْرَىٰ مَا يَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُمُ إِنَّ رَبِّي قَدْعَضِ الْبُوْمُ عَضًا فَدَكُمُ شِلَّهُ وَيَذَكُنُّ الْأَثَّ كَلِمَاتِ كَذَبَهُنَّ نَفْسِي نَفْسِي لَسْتُ لَمَا وَلَكِي عَلَنَكُم يُوسِي فَانَّهُ كَلَيْمُ الله وَفِي رِوَايَةٍ فَالَّهُ عَنْدُ الْمَاللَّهُ النَّوْرَلَهُ وَكُلَّكُ وَقَرَّيَهُ بَخِيًّا قَالَ فَيَأْ تَوُنَ مُوسَى فَيعُولُ لَسُتُ لَمَا وَيَكُذُكُمُ خَطْئُلُهُ الَّتِيَ أَصِهَاتَ وَقَتْلُهُ النَّفْسِ نَفْسِي بَفْسِي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسِلِي فَانَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكُلَّتُهُ فَيَأْنُونَ عِينِي فَيقُولُكِ لَسْتُ لَمَا وَلْحِينَ عَلَيْكُمْ رَبُحَدِعَ مُدِعَفَرَ اللهُ لَهُ مُاتَعَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُفَا وَنِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَانْظِلَقُ فَاسْتَأْذِنَّ عَلَى رَيْ فَيُؤْذُنُ لِي فَا ذَا رَأَيْنَهُ وَقَعْتُ سَاجِمًا وَفي رَوَانِهِ فَأَتِي تَحْتَ الْعُرُسُ فَأَخِهِ رُسَاجِماً وَفِي رَوَايَةٍ فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَمُن بِحَامِدَ لِا آفَدِ زُعَلَمْ إِلَّالَّهُ يُلْهِمُنِيمَ اللَّهُ وَفِي دِوَابَةٍ

عَتُلُاللَّهِ

فَيُأْتُونِ

عَلَيْكُ وَ الإرت الآأن يُلْمِنِيها الآلائ يُلْمِنِيهِ



بمحامده

رد۲ و فقالس

الْكَرِبِّ أَمْقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُقَالَ ال

وَاشْتُلُ

فيفتر الله على من عكامِن وحسن التّناوعكد شنا لريفية عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إِلَا الله عَلَى رُأْسَكَ سَالِعُظَهُ وَاسْفَعَ تَشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ بِارْتِأْمَيَيْ بارت أمتى فيقول أدخل من أمتك من الحساب على مِنَالْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ اَبُوابِ الْجُنَّةِ وَهُمْ شُرِّكًا عُ النَّاسِ فِيمَا سِوي ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ وَلَمْ يَنْصُحُمْ فِي رُواْمَةِ اَنْسُر هْذَالْفَصْلَ وَقَالُمُكَانَهُ ثُنَّهُ آخِرُسَاجِمًا فَنُقَالُ لِمَا أَعُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ إِسْمَعْ لَكَ وَاشْفَعْ تَسْتَفَعْ وَسَلَ بَعْطَكَهُ فَا قُولُ مَا رَبِّ الْمَتِي أُمِّتِي فَيْقَالَ انْطَلِقُ فَمَنَّ كَانَ فِي قَلْمُ مِثْقَالُحَيَّةِ مِنْ بُرَّةِ أُوسُعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ فَأَنْظُلِقُ فَافْعَلَ الْمُعَارِجِمُ إِلَىٰ رَبِّي فَأَحْمَدُ أَ، بِتِلْكَ الْحَامِدِ وَذَكَّ مِثْلً الْأُوَّلِ وَقَالَ أَهْدِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ قَالَ فَأَفْعَ كُلُنُمَّ أرجع وذكر مِثْلَمَا تُقَدَّمَ وَقَالَ فِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْ يَىٰ اَدْ نِيْ اَدُ نِيْ مِنْ مِثْقاً لِحَيَّةٍ مِنْ خَرْدُلْ فَافْعَلْ وَذَكْرَ فالمُزَّةِ الرَّابِعَةِ فَيُقَالُ لَيِازِفَعُ رُأْسَكَ وَقُلْشِيمُمُ وَالشَّفَعُ تُسْفَعُ وَسُلِ مُعْطَهُ فَا قُولُ يَا رَبِّ اعْدَن لِي فِيمَ قَالَت الاِللهُ إِلَّا اللهُ قَالَ لَبِسَ ذَلِكَ الْمِثْكَ وَلَكِنْ وَيَرَّبِي وَكِبْرِيا فِي وعظمتي وجبرناني لأخرجن منالنا دمن قال لااله الأالله وَمِنْ رِوَايَةٍ قَتَادَةً عَنْهُ قَالَ فَلَا ادْرِى فِي التَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ

فَاقُولُ مِا رَبِّ مَا بَقِي فِوالنَّا رِالْإِمَنْ عَلَى ذَالْقُلْ أَنْ اَيْمَ وَحَدَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ وَعَنْ آبِ بِكُ وَعَقْلَةً بِنَعَامِ وَأَبِي سَعِيدِ وَحُدَيْفَة مِثْلُهُ قَالَ فَيَانُونَ ثَحَكًا فَنُ وَذَن لَهُ وَتَأْيِ الْأَمَاتَة وَالرَّحْمُ فَتَقُومُ الْحَنْبَتِي الصِّرَاطِ وَذَكَّهُ فِي رَوَايَةِ أَبِهِ مَا لِكِ عَنْ كُذُيْفَةَ فَيَأْ تُونَ مُجَلًّا فَنَيْشُفَمُ فَيُضَرِّبُ الصِّرَاطُ فَيَمْرُونَ ا أوَلَمُ كُنَّ كُلُرُق نُعْرَكًا لِرْبِحِ وَالطَّيْرِ وَسُنَّدَ الرِّجَالِ وَبَبَيُّكُمْ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ عَلَى الْصِيرَ اطِ يَعَوُلُ اللَّهُمَّ سَيَّمُ سَكِمْ حَتَىٰ يَحْنَا زَالْنَاسُ وَدُكُرَاخِرَهُمْ جَوَازًا الْحُدِيثَ وَفَي رَوَالِيرَ ٱلِيهُ أَبُودَ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُحِيُّرُ وَعَنِ إِنْ عَتَاسِعَنْهُ صَلَّالُلُهُ عَلَنَهِ وَسُلَّمَ يُوضَعُ لِلْأَنْبِيَّاءِ مَنَا بِرُيَجُلِسُونَ عَلَيْهَا وَبَيَتُقِي مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ فَائِسُكًا مَنْ يَدَى رَجِّ مُنْبَصِيًّا فَنَقُولُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ مَا تُرِيدُانَ أَصْنَعَ بِأُمَّيَكُ فَأَ فَوْلِكُ يَارَتِعَ عِنْ حِسَا بَهُمْ فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ فَيَاهُمْ مَنْ يُخُلُّ لْجَنَّةَ بِهُمَيِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِسُفَاعِتِي وَلَا أَزَالُهُ شفع حتى عظي صكاكا برجال قدام بهذ إلى لتار حَتَىٰ إِنَّ خَازِنَ النَّارِكَيْقُولُ يَا مُعَدُّ مَا تَرَّكُتُ لِغُصِّب رَبَّكَ افي أُمَّتِكَ مِنْ نِقَهُ وَمِنْ طَهِ قِنْ إِلَّا دِاللَّمُ كَرْجِعَنْ أَسَلَاتَ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَنَا أَوَّلُمْنَ تَنْفَلِقُ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ وَلَا فَخُرُواَ نَاسَتِدُالْنَاسِ يُؤْمِ الْقُهُ وَلَا فَخُومَ مِحَى

وَقَدُدُكُرَ فَذَكُرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ڔۅٷ ؠۼۅۮڽۅؙڡڝ۫<u>ڋ</u>

ر بقِت ز ر الم انس

لإزاحة

بر. و وادخرت

لِوَاوُلَخُذِيوْمِ الْقِيمَةِ وَآنَا ٱوَلَمْنَ تُفْتِحُ لَهُ الْجُنَّةُ وَلَا فَالْمَ فَاخُذْ بِحَلْقَةِ لَكِنَّةِ فَنْقَا لَهُنْهِنَا فَا قُولُ مُحَدُّ فَفَيْرُ فَيَسْتَقِيلُهُ إِلْحَتَا رُبْعَالِمُ فَآخِرُلُهُ سَاجِدًا وَذَكَرُ نَحُومًا تَقَلَدُا وَمَنْ رِوَابِدُ أَنْشُ سِمَعْتُ رَسُولَ لِلَّهِ صَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ لَا شُفَعَنَ يُومَ الْقِيمَةِ لِأَكْتَرُمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَجِ وشج فقدا جمع من اختلاف الفاظ هن الاثاران شفاعته صَا الله عَلَنَهُ وَسَلَمَ وَمَعَامَهُ الْمُحَوُّدُ مِنْ وَلِ الشَّفَاعَاتِ خِيهَا مِنْ جِينَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ لِلْحِسَرُ وَتَصْبُونُ بَهُمُ الْحَنَاجِرُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ وَالشَّمْسُ وَالْوَقُوفَ مَبْلَغَهُ وَذَلَكَ فيشفع جيئتذ لأراحة الناسمين المؤقف يُرْتُوضَهُ الصّرَاطُ وَنَحَاسَتُ النَّاسُ كَاجًاءَ فِي لَكِدَبْعُنْ رُهُ مُنَ أَوْ وَحُدُ نَفِهُ وَهُنَا لَكِدَ سُالِقُنُ فَيَسْفَعُ فِي تَعِيلُ مِنْ لِا تَعَلَيْهِ مِزْ أُمِّتِهِ إِلَى الْجُنَّةِ كُمَّ أَنْقُدُّمْ فِي الْجُدِيثِ لْرُسْفَعُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَيْنَاتُ وَدَخَلَ الْنَارَمِنِهُ حَسْدَ ماتقنصيه الأحادث لصحيحة ثمر فيرقال لااله الآاللة وَلَيْسَ هِ نَا لِسِوا ، صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَي لَحَدَيثَ الْمُنْتَشِر الصبيح لكل نبى دعوة يدعوبها واختيات دعوك شفاعة لِأُمِّنِي نُوْمَ الْفَيْهَةِ فَالَ اهْتُلِ الْعِلْمِعْنَا هُ دَعُونَ أَعِلُمُ انْهَا سَنِيَّا لَكُمْ وَبُنِكُمْ فِهَا مَعُونُهُمْ وَالْآفَكُمْ لِكُلِّبَيِّ مِنْهُمْ مِنْ دَعُومِ

مُسْتَعَايَة وَلِنَبَيْنَا صَكَّا لِللهُ عَلَنْهِ وَسَكَّرٌ مِنْهَا مَا لَا يُعَـَّدُكُ؟ حَالُمُ عِنْدَ الدُّيْكَاءِ بِهَا بِيَنَ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفِ وَضِينَ لَمُ إِحَايَةُ دَعْوَةِ فِيمَاشًا قُوْهُ بَدْعُونَ بِمَا عَلَىٰ بِقَينِ مِنَ الْإِجَابَةِ وَقَدْقَالُ حَيَّدُنُ زِيَادٍ وَٱبُوصَالِحِ عَنْ إِيهُ رَثِرَةَ فِيهِ نَا الْحَدِيثِ لِكَ لَنَبِي دَعُونُ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُحْدَ لَهُ وَأَنَاأُرِيدُ آنُ أُوَجِهُ رَعُونَ شَفَاعَةً لِلْمَهِي يُؤْمُ الْقِهْ مَهُ وَفَي رَوْايَة أبصلِ لِكُلِّنِي دَعُونَ مُسْخَابَةٌ فَتَعَيَّلُكُ لِبَيْ دَعُوتَ مُ وَخُوْهُ فِي رِوَايَةِ أَلِمِ زُرْعَةً عَنَ لِهِ صَرِيرَةً وَعَنَ السِّمِثُ لُ رِوَآيِةِ ابْن زِيادِعَنْ أَبِي هُرَبُرَةً فَتَكُو نُهْنَ الدَّعْوَةُ الْكُذُكُومَ، مخصوصة بالأمة مضموبة الإجابة والافقد أخبر صكالله عَكَنْهِ وَبِسَكُمُ أَنَّهُ سَسَنُلَ لَأُمَّتِهِ ٱشْبِاءَ مِنْأُمُورِالدِّن وَالدُّنْيَا أعط بعضها ومنع بعضها وادخركه هاه الدعوة ليوم الْفَاقَةِ وَخَايِمَةِ الْحِيَ وَعَظِيمِ السَّوْالِ وَالرَّغْبَةِ جَسَزًا وُاللّهُ أحْسَنَ مَا جَزِيْبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَكَلَى اللهُ وَسَكَمَ عَلَيْهِ كُتْمِرًا فصتك في تقضيله صكى لله عكيه وسكم في الجنّة بالوسيلة والدرجة الرقيعة والكوثروالفضيلة حدكنا الفاضي يوعبدالله نُعَدُّنْ عِيسَى المَّيمِي وَالْفَقِيهُ أَبُوالْوَلْيدِهِ شَالْمُ الْرَاحْمَةِ بِقِرَاءَ خِعَلَيْهِمَا قَالِاحَدَّمَنَا ٱلْوَعِلَىٰ ٱلْعَسَالِيْ حُدَّثَنَا الْمَرِيُّحَدَّثَنَا ابْنُعَبُدِلْلْفِن حَدَّثَنَا اَبُوْكُرُ النَّمَا رُحَدَنُنَا اَبُودا وُدَحَدَثَنَا نُحَدِّثُنَا فُحَدِّثُنَا ابْرُوهُم

۲ اَدَّخِيرَ

القيمة

عَنْعَلْقَهُ الْعُا صِی اِنُوْذِ

اسْتَلُوْا

المطبينه أَسْفُنُ مِنْ اللَّبَنِ وَأُشْدُ مِنْ اللَّابَ

> ۹ بر دوزیر برده امبی

عَنَا بِنَ لَمِيعَةً وَحَيْواً وَسَعَيدِ بِنَ إِنَّا تُوسَعُنَكُفُ بِنَعَلَقُمَةً جُهُمُ مِعْنَ عَنْ وَاللَّهِ مِنْ عَرْ وَمِنْ الْعَاصِ اللَّهُ سَمِعَ النِّيُّ صَكَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم يَقُولُ إِذَا سَمْعِتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِنْكُمَا يَقُولُ ثَرَصَلُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْصَلَ عَلَى مَنْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا ثُرُّسَالُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةُ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي لَجُنَّةٍ لاتنبغ الإلعندمزعبا والله وأرجوان اكون أناهو فمزستكالله لِيَالُوسِيلَةَ حَلَتْ عَلَيْهِ الشَّهَاعَةُ وَفِي حَدَيثٍ اخْرَعَنُ إِلَى هُرَئِرَةَ الْوَسِيلَةُ آعُلَا دَ رَجَةٍ فِي لَجُنَّةِ وَعَنْ اَسْفَالْفَالَ رَسُولُ اللهِ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ بَيْنَا أَنَّا ٱسَيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِي أَنَّا حَافَتًا مُ قِبَا بُ اللَّوْ لَوْ قُلْتُ بِجِبْرِيلُمَا هَذَا قَالَهُذَا الْكُورُ الذي عطاكة الله قال توضي سك الخطينة فاستخبج مِسْكًا وَعَنْ عَالِسْنَة وَعَنْدالله بنعت مرو مِثْلَه قَالَ وَمِعْ إِنَّهُ عَلَى الدُّرِ وَالْمَا قُوْتِ وَمَا قُوْ ٱحْلِي مِزَالْعَسَى } وَالْمَا قُوْتِ وَمَا قُوْ ٱحْلِي مِزَالْعَسَى } وَالْمِيْ مِنَالِنَالِ وَفِي رِوَابِةٍ عَنْهُ فَا ذِا هُوَ بِجَرِي وَلَمْ نِينُونَ سَنَقًا عَلَىٰ هِ حَوْضَرْ ﴿ تُرِدُ عَلَنَهِ أُمِّنِي وَدُكْرَحَدِيثَ الْحُوْضِ وَنَحُو عَنِ أَنْ عَتَاسٍ وَعَنَابِن عَبَاسِ أَيْضًا قَالَ الْكُونِ (الْحَارُ الْذَي اعْطَاهُ اللّهُ إِيَّا مُوقًا لَسَعِيدُ ابْنُجُهَيْدِ وَالْتَهَرُ الَّذِي فِي لَجُنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي اَعَطُاهُ اللَّهُ وَعُنْ خُذُنِفَةً فِيمَادُكُ صِكُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رَبِّهِ وَاعْطَانِ الْكُورُ نَهُما مِنَا لَجُنَّةِ يَسِبَلُ فِحَوْضِي وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ فِي فَوْلِهِ تَعَالَىٰ كَالْفُلُسُو

يُعظمكَ رَثُكَ فَترضي قَالَ الْفُ فَصَرِمِنْ لُؤْ لُورِ تُسْرِأَيْهُنَّ الْمِسْكُ وَفِيهِ مَا يُصْلِحُهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرِي وَفِيهِ مَا يُنْبَغِي لَهُ إِمِنَا لِأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ فَصِّ لَ فَإِنْ قُلْتَ إِذَا تَقَوَّرُمِنْ دَلِيل الْقُرَأِن وَصَحِيحِ الْأَثْرُواجِمَاعِ الْأُمَّةِ كُونُهُ أَحْكَرَمَ الْبِشَرَ وَافْضَا الْأَنْبُنَاءِ فَامَعْنَى الْأَعَادِيثِ الْوَارِدَةِ بَهْيِهِ عَلِلتَّفْضِيل كَفُوْلِهِ فِيهَا حَدَّثَنَا أُوالْأَسَدِئَى قَالَحَدَّثَنَا السَّمْرُ قَنْ يُتَّحَدَّثَنَا الْفارسَيْ حَدَّثَنَا الْكُلُودِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهُ شُفَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا الْمُنْمُتَّخَيِّ حَدَّثَنَا كُعِدُ مُنْ جَعَفُرِ حَدَّثَنَا شَعْمَةً عَزَقْتَادَةً سَمَعْتَ إِمَا الْعَالَمَةِ يقولَحَدَنَهٰ إِنْ عَرَبْبَيكُمْ صَلَّى الله 'عَلَيْهِ وَسَكُمْ يَعِنِي انْ عَبَ اسِ عَنِ النَّيْ صَهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَا يَنْبَغِي لِعِبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسُنَ مِنْ مَتِي اوَفِي عَيْرِهِ مَا الطَّرِيقِ عَنْ أَيْ هُرَرَةً قَالَ يَعِنَى رسُول الله صَلِّ اللهُ عَلَنَه وَسَلَّ مَا يَنْنَعَى لِعَنَدا لَحَديثُ وَتَكْ حَدِيثِ أَدِهُ رَرَّهَ فَالْبَهُورُ تِيَالَّذَى قَالَ وَالَّذِي اصْطَفَعَ مُوسَى عَلَى الْبُشُرِ فَلَطَمَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ تَعَوُّلُ ذَلَكَ وَرَسُولَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ أَظَهُمِنَا فَلَغَ ذَلِكَ النِّيَ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَقَالَ لَا تُفْضِيلُوا مَثَنَا لَأَنْسَاءِ وَفِي وَاللَّهُ لِلْتَحْدَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَذَكَّرَا لَحَدَيثَ وَفَيهِ وَلِا اَوْلُ إِنَّ اَحِدًا اَفْضَلْ مِنْ يُونْسُ نُمَتَّىٰ وَعُنْ أَدِهُمُ يُرَّةً مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرُمِنْ بُولْسُ بْنِ مُتَّى فَقَدْكَ ذَبَ وَعَنِ ابْنِ

الأثار

۲ دیه دور میران مشکی

3900

ذَلِكَ

سُعُودِ لَا يَقُولُنَ أَحَلُكُمُ أَنَاكُمُ أَنَاكُمُ يُرْمِنْ نُولُنْنَ بُرِحَمِّةً وَفِي حَدِيثِهِ الْآخِيرِ فَحَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ نَاخِئُوالْتَرَيَّةِ فَقَالَ ا ذَاكَ ابْرُهُ مُ فَاعْلَمُ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فَهِينِ الْأَحَادِيثِ تَأُوبِلِابِ أَحَدُهَا أَنَّ نَهْيَهُ عَنِ التَّفْضِيلِكَ انَ قَبْلُ أَنْ معكر آته سيدولداد مرفقهع التفضيل ذيحتاج إلى توقيف وَأَنَّ مَنْ فَضًّا بِلَا عِلْمُ فَقَدْ كُذَتَ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ لَا أَقُولِكِ اتَّاحَنَّا أَفْضَا مِنْهُ لَا يَقْتَضِي تَقْضِيلَهُ هُوَوَا يَمَاهُوفِي الطَّاهِر كَتُنْ عَزِالتَّفْضِيلِ الْوَحُهُ التَّانِي أَنَّهُ قَالُهُ صَكَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وسكاعكي كالتواضع ونفالتكثروالفي وهذا لايت مِنَ الْإِعْتَرَاضِ الْوَحَهُ التَّالِثُ اللَّا يُفْضَلُ مِنْهُمْ تَفَضِ يؤدي الى تنقص بعضهم أوالعض منه لاستما فرجم نُونُسُ عَلَيْهِ الْسَالَامُ إِذْ آخْمَرَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا أَخْمَرُ لِيَكُلُّ يَفْعَ في نَفْس مَنْ لَا يعت كُمِنْهُ مذَلكَ غَضَاصَةً وَانْحِطاطُمِ رُبَّتَهِ الرَّفْعَةِ إِذْ قَالَ بَعَالَىٰ عَنْهُ إِذْا بِقَ إِلَىٰ لَفُلُكِ الْمُشْحُ رَ اذذهب مُغَاضِياً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْبِ دَعَلَنَهِ فَرُمَّا يُخِتُّ إِ لَ لَاعْلَاعِنْكُ حَطِيطُنَّهُ بِذَلِكَ الْوَجُهُ الرَّابِعُ مَنْعُ الْتَقْضِيل فيحَوَّ النُّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ فَانَّ الْأَنْبِياءَ فِهَا عَلَى حَدِّ وَاحِدادُهِي شَيْعُ وَاحِدُ لَا يَتَفَاصَلُ وَإِنَّا التَّفَاضُلُ فِي زِنَادَةِ الْأَحْوَالِ لخصوص وَالْكُولُ مَا تِ وَالرُّتَبُ وَالْأَلْطَا فِ وَأَمَّا النَّبُونُ

في نَفْسَهَا فَلا تَتَقَنَاصِكُ وَإِنَّنَا التَّفَاصِيلُ بِأُمُورِاحُرُزَائِدَةٍ عَلَيْنَا وَلَذَلِكَ مِنْهُمُ رُسُلُ وَمِنْهُمْ أُولُوعَزُمِ مِنَ الْرَسْلُ وَمِنْهُمُ الْوَلُوعَزُمِ مِنَ الْرَسْلُ وَمِنْهُمُ مَنْ رُفِعَ مَكَاناً عَلِيّاً وَمِنْهُمْ مَنْ اوْتِيَاكِكُمْ صَبِيّاً وَاوْلِيَّ بعضهم الزبور وبعضهم البتنات ومنهم مزكم رَفَعَ بَعْضَهُ هُرِدَرَجَاتِ قَالَ لِللهُ بَعَالَىٰ وَلُقَدُ فَصَّلْنَا بَعْضَر التَبتِينَ عَلَى مَعْضِ الْآيَةَ وَقَالَ تِلْكَ الرَّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ قَالَ بَعْضُ آهُ لِالْعِيمُ وَالتَّفْضِيلُ الْمُزَادُ لَمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ بِثَلَا ثَهِ آخُوا لِأَنْ تَكُونَ أَيْاتُهُ وَمُعْجَ إِنَّهُ انهر والشهرا في كُون أمَّتُهُ أَزَى وَأَحْكُثُرُ أُوْيَكُونَ فِي ذَانِهِ أَفْضَكُ وَأَظْهَرُ وَفَضَالُهُ فِي ذَانِهِ رَاجِعُ إِلَى مَاخَصَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ كُمَامِيِّهِ وَاخْتُصِاصِهِ مِنْ كَالَامِ أَوْخُلُةٍ أُوْرُقُهُةٍ أَوْ ماشاء الله من الطافه وتحف ولايته واختصاصه وَقَدْرُوكَانَ النَّبِيَّ صَكَّإِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمَ قَالَ إِنَّ لِلنَّبُوَّةِ أَثْقَالًا وَانَّ يُولُّنُنَ تَفَسَّمَ مِنْهَا تَفْسَمَ الْرَّبَعِ فَحْفِظُ صَالَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ الْفِتْنَةِ مِنْ وَهَا مِمَنْ سِنْبِقُ إِلَيْهِ بسكبها بخرخ فأبؤيها وقدح فاصطفايه وحظم رثنته وَوَهْنِ فِي عِصْمَتِهِ شَفَقَةً مِنْهُ صَالَحٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ عَلَى أُمَّتِهِ وَقَدْيَتُوجَهُ عَلَى هِذَاالْتُرْ تيبِ وَجَهْ خَامِسُ وَهُو أَنْ يَكُونَ أَنَا رَاجِعًا إِلَى الْفَائِلِ فَسِيهِ أَيْ لَا يَظُنُ أَحَدُ

المعتزون

الزيبر الزيبر

الأيّ

وَأَظْهَرَ وْأَظْهَرَ

مُر در

أعظم

وَإِنْ بَلَغُ مِنَ الرَّكَ الْحِوْدَ وَالْعِصْمَةِ وَالطَّهَا رَمِّمَا بَلَغُ آتَهُ خَنْ مِنْ يُونِسُ لِأَجَلِهَا حَكَى اللَّهُ عَنْهُ فَانَّ دَرَجَهُ النَّهُ وَ أَفْضَالُ وَأَعْلَى وَأَرَّبِ لَكِ الْأَقْنَارَ لَهُ يَحُطُّهُ عَنْهَا حَتَهُ خُرْدَ لِ وَلَا أَدُ فَيْ وَسَنَزِيدُ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ فِهِلْ فَا سَانًا إِنْ شَاءَ اللهُ مُعَالَىٰ فَقَدْ بَانَ لَكَ الْعَرَضَ وَسَعَطَ بِمَاحَوَّ زِنَا لَا شُبْهَةُ المُعْتَ تَرْضِ وَبِاللهِ النَّوْفِيقُ وَهُوالْمُسْتَعَالَ لاالة الأهُوفَ فَ لَ فَأَسْمَا بُدُ صَالَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَالًا وَمَا تَضَمِّنتُهُ مِنْ فِضَ لَنه حَدَّثنا أَنوُعِهُ أَنْ مُوسَى مُن أَلْهَ لَلهِ الْفَعْمَةُ قَالَحَدَّ ثَنَا آنُوعُكُمُ لِكَافِظُ حَدَّثَنَاسِعَيْدُنُ فَيَ حَدَّثُنَا قَاسِمُ مِنْ أَصْبَعْ حَدَّثَنَا ثُغِيَّدُ مِنْ وَضَا مَالِكُ عَنْ نَهُمَا بِعَنْ عُدِّنْ جُدِرْ نِمُطْعِمِ عَنَا سِهِ قَالَ قَالَ رستولُ اللهِ صَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحَسُدَةُ ٱسْمَاءِ أَنَا فَعَلَّا وَانَا اَحْمَدُ وَانَا الْمَاجِي الَّذِي يَحُو اللَّهُ فِي الْكُفْرُ وَانَا لَلْمَاشِمُ لَذِي يُحِشْرُ النَّاسُ عَلَى فَدَمَى وَأَنَا الْعَاقِبُ وَقَدْسَمَا ﴿ اللَّهُ لَا تَعَالَىٰ فِي كَابِ فِحَمَّا وَإِحْمَدُ فِينْ خَصَابِصِهِ بَعَالَىٰ لَهُ أَنْ مَنْ ٱسْمَاءَهُ شَنَاءَ لَا فَطُويَ أَشَاءَ ذِكْرِهِ عَظِيمِ سَكُرُم فَأَمَّا اسْمُ هُ أحُمَدُ فَأَ فَعَلَ مُبَالَغَةً مِ صِفَةِ أَكُرُ وَحَيْدٌ مُفَعَلٌ مُنَالَغَ كُثْرُةِ الْحُدِفَهُ وَصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱجَلَّمُنْ مَمِدً وَافْضَا مِنْ مُدُوَاكُثُرُ النَّاسِ مُنَّافَهُو أَحَدًا لَحُودِيرَ وَأَحْمَا

الْكُفرة وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَلِيْفُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيلِ وَالْمُنْ وَالْ

لِيُنْعَرُ وَبَشْتَهُرَ

ر د<sup>ع</sup> وهو

یکستی پیست

مِنْ الْهُ عِنْوَانَ الِثَ سَتَمَحَّت

الْحَامِدِينَ وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَدِيوْمَ الْقَيْمَةِ لِيَتَمِّلُهُ كَالُالْحَيْد ويتشترفى تلك العرصات بصفة الخدوك غندرته هناك مَقَامًا حَجُونًا كُمَّا وَعَن يَجُدُهُ فِيهِ الْأُولُونَ وَالْآخِرُونَ بشقاعته لمر ويفتر عك فيدمن المحامد كاقال صكالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَوْنَعِظَ غَيْرُهُ وَسَمِّيْ أُمَّتُهُ فِي كُتُبِ ٱنْبِكَاثِهِ بالحتادين فحقيق أن يُسمِّي فَحُمَّا وَأَحْدَثُمْ فَهُدَيْنِ الْاسْمَيْنِ مِنْعَجَا شِبِحُصَائِصِهِ وَبَهَا ثِعِ أَيَاتِهِ فَنَا خُرُهُوا تَاللهَ جَلَ اسمه عني آن يُسمى هما أحد قنل زمانه أمّا آخمدُ الذي كَ في الكُنْبِ وَبَشِّرَتْ بِهِ الْأَنْبِياءُ فَنَعُ اللهُ نَعَالَى بِحِكَمتِهِ أَنْ يُسَمِّع بِهِ أَحَدْ غَيْرُهُ وَلَا يَدْعَى بِهِ مَدْعُو فَنُلَهُ حَتَّ لا يَدْخُلَ لَسْنُ عَلَى صَعَمِفَ الْقَلْبَ أَوْسَنَكُ وَكَذَلِكُ مُحَكِّثَا يَضَا لَمُنْتُمُ به أحَدُمِنَ الْعَرَبِ وَلَاغَنْ هِ إِلَىٰ أَنْسَاعَ قَبَ لُوجُودٍ لا صَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَمِيلادِهِ أَنَّ بَيَّا يُعَتَّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ فَسَمْ فَوْمْ قَلْ لَهِ مَا لُعَرَبِ ابْنَاءَ هُمْ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمْ هُوَ وَاللَّهُ أَعَلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْالُتُهُ وَهُمْ مُجَدِّرُنِ أجنعة بنالجلاج الأوسيئ وتغذبن مستكة الأنضاري وَكُورُونُ بِسُرّاءِ الْبَكِرِيُ وَنُحَدُّ بُنُ سُفِينَ بِن مُجَاسِمٍ وَمُعَدُّ بُنُ المُعْزَانَ الْجُعْنِفِي وَمُعَدِّرُ بْنُ خُزَاعِي السَّكِيُّي لاسالِمَ لَهُمْ وَيُقَالِثُ آوَلْ مَنْ سِيْمَ عَلَيْ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُنْ سُفِينَ وَالْمُمُونَقُولُ بِالْمُعَدِّنِ

المُعادِ

البيمتان

ب

المخمدمن الأزد ترجم الله كرمن سمن به أن لدع النُّهُوَّةَ أَوْلَدُعَمَا آحَدُ لَهُ أَوْنِظُمْ عَلَيْهُ سَكِتْ نُشَكِّكُ الْحَدّ فِإِمْرِهُ حَتَّى تَحْقَقَتَ السِّمَتَانِ لَهُ صِكِّ اللهُ عَلَمُ وَسَكُمُ وَلَمْ يُنَازَعُ فِيهِمَا وَآمَّا قُولُهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الْمَاجِي الَّذِي يَجُواللهُ إِلَّ عَنْ فَكُنَّمَ فِي فَكُونَ الْحَدَيثِ وَيَكُونَ مَعُوالْكُفُوامَا مِنْ مَكُهُ وَبِلادِ الْعَرَبِ وَمَا زُويَ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَوْعِدَ أَنَّهُ يَبِلُغُنَّهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ أَوْتِكُونَ الْمُحُوعَامًّا بِمُعْنَى الظُّهُورُوالْغَلَبَةِ كَمَا قَالَ بَعَالِي لِيظْهِزُهُ عَلَىٰ لِدَنِكُلَّهُ وَقَتْدُ وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحِدَيثِ النَّهُ الَّذِي نِحِسَتْ بِهِ سكتنات من المُعَهُ وَقَوْ لَهُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي نَحْسَرُ النَّاسِ عَلَجَ دَى أَيْ عَلَىٰ زَمَا فِي وَعَهَدَى أَيْ لَسُرَ بَعْدَى ثَى لِسُرَ بَعْدَى ثَى -كَمْ قَالَ وَخَاتَمُ النَّبِينَ وَسُمِّي عَاقِبًا لِأَنَّهُ عَقَبَ غَبُرُهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ وَفِي الصَّحِيجِ أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسُ بَعِدُي بَيِّ وَقِيلَ مَعْنَى عَلَمْ قَدَى اَى يَحْتُدُ النَّاسُ بَسْاً هَدَيْ كَمَا فَالْدَ تَعَالَىٰ لِيَكُونُواشُهُ لَمَاءَ عَلَى إِلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهَبِياً وَمِنِ لَعَلَى تَكِي عَلَى سَابِقَتِي قَالَا لِلهُ نَعَالَىٰ اَنَ لَهُمْ قَدَمَصِدْقٍ عِنْدَرَبِهِمْ وَفِيلَعَلْقَدَمِ أَعْتُنَامِي وَحَوْلِ أي يجمعون إلى يؤم القيمة وقيل قد في على تبني ومعنى قوله ليخمسكة أسماء ميراتهامؤجوكة فالكثيب المتقدمة وعند

۲ قَدَی سُنَہٰتی

عَلِيْدِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ

الْمُقْتَّقِ مُنْ الْمُقْتَقِ فَفْهِتُ فَقُوْتُ

أولِ الْعِيامِينَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَقَدْرُويَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُومُ أَسْلَمَا ۚ وَذُكَّرُ مِنْهَا طَلَّهُ وَلَيْنَ حَكَا مُسَكِّمٌ وَقَدْ مِيلَ فِي بَعْضِ تَفَاسِيرِطُلُه إِنَّهُ يُاطَأُهُ رِياهَا دِي وَفِي سِلْ يُاسَيَدُ حَكَا أُو السَّلِمَ عَنِ الْوَاسِطِي وَجَعْفَرِ بَنِ مُحَدٍّ وَدُكْرَ غَنْرُهُ لَيْعَشَرُهُ النَّمْآءِ فَذَكُرُ الْحُسُلَةُ الَّتِي فِي لَحَدِيثِ الْأُوَّلِ قَالَ وَأَنَارِسُولُ الرَّحَمَةِ وَرَسُولُ الرَّاحَةِ وَرَسُولُ الْمُلَاحِمِ وَإِنَا الْمُقَعِّةِ فَغَنَّتُ النَّبِينَ وَآنَا لَيْبِينَ وَآنَا لَيْبَهُ وَالْعَيْمُ الْجَامِعُ الْكَامِلُ كَنَا وَجَدُنَّهُ وَلَمْ أَرُوهِ وَأَرْي أَنَّ صَمُوالِهُ قُنْمُ النَّاءِ كَاذَكُ نِا لَا بِعَنْدَعَنِ الْحَرِيِّي وَهُوَ الشِّيَّةُ بِالتَّفْسِيرِ وَقَدْ وَقَعَ اَيْضاً فِي كُنْ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ دَا وُدُ عَلَىٰ وِالسَّلَامُ اللَّهُ مُلَافِحَكُ لَنَا يُحِمُّنَّا مُقْسِمَ السُّنَّةِ بَعُدَالْفُتْرَةِ فَقُدْيَكُونَ الْفَيْرِيَعِنَا ۗ وَرَوَى النَّقَّاشُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم لِي فِي الْقَيْرَانِ سَنِعَةُ ٱسْمَا وَكُولَ وَاخْمَدُ وَكِينَ وَظَلَّهُ وَالْمُدَيِّرُ وَالْمُتَرِّمِيلُ وعنكالله وفى حديث عنجبار بن مُطْعِ رَضِي الله عَنْدُهِ عَلَيْ مُعَيِّدُ وَاحْدُ وَخَاتِمْ وَعَاقِبْ وَحَاشِنْ وَمَاحٍ وَهِ حَدِيثِ آدِمُوسَى الْأَسْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ صَكَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ لِمُنتِمَ لِمَنَا نَفْسَدُ اسْلَاءً فَيقُولَ الْمَاعِجُ لِآوَا خَمَدُ وَالْمُفْتَحِ وَالْحَاشِرُ وَبَنِي لِلَّهِ لَهُ وَيَتَى الْكُحَمَةِ وَنَتَى الرَّحْمَةِ وَيُرْوَى بِ وَالرَّاحَةِ وَكُلُّ صِحِيحُ ازْشَاءَاللهُ وَمَعْنَى الْمُقَوِّ

معنج الغاقب وامتأبتي الزحمة والتفهة والمزحمة والراحية فَقَدْقَالَ لِلهُ نَعَالَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَا لَا الْا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ رَبَّ عَمَا وَصَفَهُ بِأَنَّهُ يُزِكِّهِمْ وَيُعِلِّمُ الْكِارَ وَالْحُرُ وَقَدْ قَالَ فِي مِفَةِ أُمَّتِهِ إِنَّهَا أُمَّةٌ مَرْجُومَةً وَقَدْ فيهم وتواصوابالصاروتواصوابالمرحمة أيرحم بعضهم بعض فبعته صالله علنه وسكر رته بعالى زخمة يَعَلَنْهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ يَحُتُ مِنْ عِنَادِ لِا الْهُجَمَّاءُ وَقَ لَمَ عُيْمِ مَنْ فِي السَّهَاءِ وَإِمَّا رِوَالَّهُ بَنِيَ الْمُكِّهِ مَا إِشَّارُهُ بعث به من القتال والسُّف مَن الله عَلَيْه وسَ هِ صَحَامَةُ وَرُويَ حُدَيْفَةً مِثْلُ حَدَثْ إِن مُوسِي رَّهُمَةِ وَنَتَى التَّوْيَةِ وَنَتَى الْمَلاْحِمِ وَرَوْيِ الْحُوْ في حَدِيثِهِ صَكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُكُمَ انَّهُ قَالَ أَنَافِ مَلَكٌ فَقَا أنت فَتَمْرُ أَيْ مُجْتَمَعُ قَالَ وَالْقَتْوُمُ الْجَامِعُ لِلْخَيْرِ وَهُ نَا اسْمُ هُوَفِي أَهْلِ بَيْنِهِ صَالَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنُونُ وَقَدْجًاءَتُ مِنْ الْقَابِهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِمَاتِهِ فِي الْقُرْأَنِ عِدَّةً

عَلَهُا

وَالْفَنْمُ

كَنْرَةُ سِوى مَاذَكُونا لا كَالتُّورِ وَالسِّرَاجِ الْمُنْدِر وَالْمُنْذِرُ وَالنَّذِرُ وَالْمُبْسِّرُوالْبُشَهِ وَالشِّهَ وَالشَّهَدُ وَالشَّهَدَ وَالْحَقِّ الْمُهُينِ وَخَاتَرَ النَّبَيِّينَ وَالرَّوْفِ الرَّحَيْمِ وَالْأَمِينِ وُقَدُّمُ الصِّدُق وَرَحْمَةِ لِلْعَالَيْنَ وَنِعَةِ اللَّهِ وَالْعُرُو وَ الْوَنْفَى وَالْصِّرَاطِ المُسْتَفِيمِ وَالنَّخُ مِ النَّاقِبِ وَالْكُويمِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّي وَدَاعِ اللَّهِ فِي وَصَافِكُبْيرَةٍ وَسِمَاتٍ جَلِيلَةٍ وَجَرَى مِنْهَا فَكُنْتُ اللهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَكُثْبًا نَبْنَانِهِ وَآحاديثِ رَسُولِهِ وَاظِلاقِ الْأُمَّةِ جُمْلَة شَافِيَةٌ كُتُسْمَيتِهِ بِالْمُصْطَفِي وَالْجُتَىٰي وَالْجِالْقَاسِمِ وَالْحَبِيبِ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشَّفِيعِ الْنُشُفَّعِ وَالْمُتَّفِّي والمضار والماهر والمهنين والصادق والمصندوف وَالْهَادِي وَسَيِّدِ وَلَدِادَمُ وَسَيِّيالُمْ سُلِينَ وَامِامِ الْمُتَّقِينَ وقارثيا لغرائجحكان وحبيب لله وخليل ارتمن وصاحب فوز الكؤرود والشفاعة والمقاء المخود وصاحب الوسيلة وَالْفَصِيلَةِ وَالْدَرْحَةِ الرَّفِيعَةِ وَصَاحِبِ التَّاجِ وَالْعِدَاجِ وَاللَّوْآءِ وَالْقَضِيبِ وَرَاحِكِ الْنُراقِ وَالنَّافَةِ وَالْخِيبِ وصَاحِبِ لَحُجَّة وَالسُّلْطَانِ وَالْحَاتَمُ وَالْعَلاْمَةِ وَالْبُرْهَانِ وصَاحِبا لِمُرَاوَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَمِنْ اسْمَانِهِ فِي ٱلْكُثْمَ الْمُتَّوِّكِلْ وَالْخُتَارُ وَمُقِيمُ السُّنَّةِ وَالْمُقَدَّسُ وَرُوحُ الْقَدْسِ وَرُوحُ الْحَقّ وَهُومَعْنَ الْبَارِقْلِيطِ فِي لَانْجِيلُ وَقَالُهُ لَبَالِالْبَارِقْلِيطُ

ر وَظُلْهُ وَلِيْسَ عطایا عطایا الله به

مُسَنَّ غَنْ وَالْمُغْنِيَّا وَالْمُغَنِّيَّا وُالْمُغُنِّيَّا أُوالْمُغْنِيِّيَ

> أُخِيدُ أَخِيدُ أُخِيدُ أُخِيدُ أُخِيدُ أُخِيدُ أُخِيدُ أُخيدُ وُدُوي

> > الْيَهِنِ

الذي فُورَقُ بَانُ الْحَقِّ وَالْسَاطِلُ وَمِنْ النَّمَاتِهِ فِي الْكُتُبُ السَّالِفَةِ مَاذْ مَاذْ وَمَعْنَاهُ طَيِّبٌ طَيِّبٌ طَيِّبٌ وَحَمْطَاياً وَالْحَايَمُ والحانئ حكاة كغث الكحار وقال ثغنك فالخايت الذي حَتَّمَ الْأَنْبِيَّاء وَالْحَاتِمْ آخْسَنُ الْأَنْبِيَّاء خَلْقًا وَخُلْقًا وَلِيتُمَّ بالسُّرُ يَانِيَةِ مُشَيِّعِ وَالْمُنْحَيّا وَاسْمُ لَهُ آيضًا فِي النَّوْرِنَةِ أَحْيَدُ رُوْيَ ذَلِكَ عَنِ بْنِ سِيرِينَ وَمَعْنَى صَاحِبِ القَصِيب أي السيف وقع ذ لك مُفسَرًا في الإنجيل فَا لَ مَعَهُ فَصَيتُ مِنْ حَدَيدِ يُقَاتِلُ بِهِ وَأُمَّتُهُ كُذَلِكَ وَقَدْ يُخَلِّعُلْ اللَّهُ الْقَصْيِبُ الْمُسَنُّوقُ الَّذِي كَانَ يُمْسِكُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ الأن عِنْدَالْخُ لَفَاءِ وَآمَا الْهِ رَاوَةُ الَّتِي وُصِفَ بِهَا فَهِيَ في للُّغَهُ الْعَصَاوَارا هَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْعُصَا الْمُذَكِّيرَ في حديث الخوض ذُودُ النَّاسَعَنْهُ بِعَصَاى لِاهْ الْمِينَ وَآمَا النَّاجُ فَالْمُ كَذِّبِهِ الْعَامَةُ وَلَوْ يَكُنْ حِينَدِ الْأَلِلْعَ رَبِ والعتما يُمُ تيجان العرب وأوصافهُ والقابهُ وسِماتُهُ في الكُنب كَتْبِرَ أَهُ وَفِيمَا ذُكُنَّا أُمِنْهَا مُقْنَعُ إِرْسَاءَاللَّهُ وَكَانَتْ كُنيتُهُ الْمُشْهُورَ أَمَّا الْقَاسِمِ وَرُوكَ عَنَ أَسْ أَنَّهُ لَمَّا وَلَدَ لَهُ \* هِيْرِجَاءَ لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالَبَا إِبْرَهِيمَ أَنْ فِي مَنْ اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ مِنْ اسْمَاهُ بِهِ مِنْ اسْمَالِهِ فسنى ووصفة به مرضفاته انعشلي فالكانقاضي

ٱبُوالْفَصَيْلُ وَقَفَهُ اللهُ تَعَالَىٰمَا اَحْرَى هٰذَاالْفَصَلَ بِفُصُولِ الباسالاولانخراطه فسلك مضمونها وامتزاجه بعذب بعينها لنكن أريشرج الله الصدر الميكاية إلى أستنباطه ولاأنا والفنحر لإستخاج جؤهره والتقاطه اللَّاعِنْدَالْخُوضِ فِي الْفَصِيلِ لَذَى قَبْلَهُ فَرَأَيْنَا أَنْ نَصْبِيفَهُ اِلَيْهِ وَنَجْعَ بِهِ شَمْلُهُ فَأَعْلَمُ ٱتَّاللَّهَ تَعَالَىٰ خَصَّرَكُتْ يِرَّامِنَ الْأَنْبِياءِ بِكَامَةٍ خَلَعْهَا عَلَيْهُمْ مِنْ أَسْمَائِهُ كَتَسْمِيةِ اِسْتِي وَاسْمُعِيلَ بعليم وكيم وابرهيم بجليم ونؤج بشكور وعيسي وبحني ببروموسي بكربير وقوي ونوشف بجفيظ عكب واتوث يصابر والسمعيل صادق الوعد كانطق بذلك البخاب الْعَزِيْرُمِنْ مَوَاضِعِ ذِكِرِهِمْ وَفَضَّ لَنِيِّنَا مُعِلَّاصَالَيَ اللهُ عَلَىٰدِ وَسَكُمُ بَانَ حَلَّاهُ مِنْهَا فِحِتَا بِهِ الْعَدِيرَ وَعَلِي ٱلْسِنَةِ أُنبيّا له بِعِيَّةِ كَثِيرَةِ اجْمَعَ لَنَامِنُهَا جُمْلَةٌ بَعَدُاعًا لِالْفِكْرِ وَاحْضَارِ الْذِكْرِ إِذْ لَمْ يَجِدُمَنْ جَمَعَ مِنْهَا فَوْقَاسْمَيْنِ وَلَا مَنْ تُفَرَّعُ فِهِ الِتَأْلِيفِ فَصَالَيْنَ وَحَرَّزْنَا مِنْهَا فِي هَا الْفَصْ لِ نَحُوْثَلَا بْيِرَاسِمَّا وَلَعَـُلَاللَّهُ مَعَالِحَكَمَا ٱلْهُمَ إِلَىٰ مَاعَلَّمْ مِنْهَا وَحَقَقَهُ يُنِيِّرُ النِّعَهُ بِإِبَانَهُ مَالَ يُظْهِنُ لَنَا الْأَنَ وَيُفْتَحُ عَلَقَهُ فَيِنْ اسْمَا يْرِيعًا لَى الْحِيدُ وَمَعْنَاهُ الْمِحْ مُودُ لِلاَنَّهُ حَمِدُ نَفْسَهُ وَجَنُ عِنَادُهُ وَيُكُورُ النِّضَا بِعَنَى الْحَامِدِ لِنَفْسِهِ وَلِأَعْ اللِّهِ

الله كم يَسْرَجُ الله كم يَسْرَجُ اكتارَ

جَعَثْمَاً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ يَكُلْبِيمٍ يَكُلْبِيمٍ

فستحاضع

رکر رور وجودن

الطاعات وستمالت تحسكالله عكنه وسكم محسما وَآخَهُ لَ فَكُنَّةً ثُنِّ يَعْنَىٰ مَحْنُ مُودِ وَكُنَا وَقَعَ اسْمُهُ فِي زُبُرِدَا وُدَ وَآخُمُدُ بِمَعْنَى أَبُ مِنْ جَمِدُ وَآجَلُ مِنْ جُمَدُ وَقَدْ أَسْأَرَ الينخوه ناحسان بقوله فَذُوالْعُرْشِ عُجُودٌ وَهَنَا مُجَدّ وسَوَّ لَهُ مِزْ السِّمِهِ لِيُحَلَّهُ وَمِنْ اسْمَاعِهُ تَعَالَى الرَّوْفُ الرِّحِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى مُتَقَارِبِ وَسَمَّاهُ في كِنَا بِهِ بِذَ لِكَ فَقَالَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ رَحِيثُمْ وَمِنْ أسْنَانِهِ بَعَالِما لَكُنَّ الْبُينُ وَمَعْنَى لَحْقَ الْمُؤْجُودُ وَالْخُفَوْ آمُرُهُ وَكَذَلِكَ الْمُبِينَ آيِ الْبَيْنُ أَيُ الْبِينَ أَمْرُهُ وَالْجِيتَ لَهُ مِانَ وَآمَاتَ بَعْنَى وَاحِدٍ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْمُبَيِّنِ لِعِبَادِهِ ٱمْرُدِينِهُمْ وَمَعَادِهِمْ وَسَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي كَابِهِ فَقَالُدَ حَيَّ جَاءَ هُمُ الْكُتُّ وَرَسُولُ مُبِينَ وَقَالَ وَقُلَ إِنَّا النَّذِيرُ الْمُبِينَ وَقَالَ قَدْجًا عَكُمُ لَلْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ وَقَالَ فَقَدْ كُذَّ نُو اللَّحَيَّ لَتَا بَيَاءَهُمْ قِيلَ فَيَرِّهُ وَقِيلَ لُقَّنُواْنُ وَمَعْنَا لَاهُمُنَا صِيدُ الْمِناطِل وَالْتَحَقِقَ عِيدَفَهُ وَامْرُهُ وَهُوبِعَنَىٰ الْأُوَّلِ وَالْمُبِينَ الْبَيْنَ امْرُهُ وَرِسَالَتُهُ أَوِالْمُبَيِّنُ عَنِ لللهِ نَعَالَىٰ مَا بَعَثُهُ بِهِ كَمَا قَالَ نَعَالَىٰ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَمِزْ اَسْمَائِهِ تَعَالَى النَّوْرُ وَمَعْنَاهُ ذُوالنُّوراَئِ خَالِقُهُ أَوْمُنُوِّرُ السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ إِلْأَنُوار وَمُنَوِّرُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْهُدَايَةِ وَسَمَّا أُنُورًا فَقَالَ قَدْ خَآءَكُمْ.

مِنَ الله نُورُوكِ مَا صَمْبِينَ فِي أَجُدُ وَقَبِ لَا لَقُرَانُ وَقَالَ فِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سُمِّي بَدَلِكَ لِوَضُوحِ اَمْرِ عِ وَسَانِ نُبُوِّيِّهِ وَتَنْوِيرُقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ بِٱلْجَاءَبِهِ وَمِنْ أسمائه بعكالى الشهيد ومعناه العاله وفيل لشاهدعكي عِمَادِهِ مَوْمَالِفَهَةِ وَسَمَّاهُ سَهِمَا وَسَاهِماً فَقَالَ إِنَّا ارْسَالِكَ شَاهِمَّا وَقَالَ وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَيْتُ مُ شَهَيًّا وَهُو بَعِنَى الْأُوَّلِ وَمِنْ أَسْمَالِهُ مَعَا كَيَاكُوَ بِيمُ وَمَعْنَا مُ ٱلْكُتُ بِمُ الْحَيْدِ وَقِيلَالْفُضِ لَ وَقِيلَ الْعَفُوُّ وَقِيلَ الْعَلَيْ وَفِي الْحَدَثُ الْمُؤْوِي في أسْمَانُه بَعَالَىٰ الْأَحْدَرُمُ وَسَمَّاهُ بَعَالَىٰ كَرَبِهَا بِقُولُهِ إِنَّهُ \* لَقَوْ لُ رَسُولَ كَرَيم قَسِلَ مُعَدِّهُ وَقِيلَ جِبْرِيلُ وَقَالَ صَكِلَى لَلهُ عَلَىٰء وَسَلَّمُ أَنَا أَكُرُهُ وَكُدِ أَدَمَ وَمَعَا فِي الْإِسْمِ صَحِيحَةٌ فِحَقَّهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمِنْ أَسْمَائِمْ بَعًا لَى الْعَظْمُ وَمَعْثُا الْ الْجَلِيلُ الشَّانِ الَّذِي حَيْلُ شَيْعُ دُونَهُ وَقَالَ فِي النَّيْحَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّلَتُ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيهِ وَوَقَعَ فِي وَلِيسِفِ مِنَ لَتُورْبِهِ عَنَ اسْمَعِيلُ وَسَيَلَدُ عَظِماً لِأُمْرَعَظِمَةٍ فَهُو عَظِيْمُ وَعَلَى خُلِقِ عَظِيمٍ وَمِنْ اسْمَالِهُ نَعَالَى الْجَسَارُ وَمَعْنَاهُ المُصْيِلُ وَمِيلَ الْقَاهِرُ وَقِيلَ لَعَبَاتُي الْعَظِيمُ السَّانِ وَمِيلَ الْمُتَكَبِّرُ وَسُمِّى الْبَيِّيُ صَكِلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي كِانِ دَا وُدَ بجَتَارِ فَقَالَ تَقَلَدُاتُهَا الْجَتَارُسُ فِلْكَ فَارِنَ نَامُوسَاكَ

م و و ک کتب الكيز

والغالد

ٷ ۅٙٲۻڟٲۮۿؙ ؙڵؚۼڴڔۣڣٙٷ

بر مندیئ

وَسُرَانِعَكَ مَقْرُونَةُ بِهِينَةِ يَمِينِكَ وَمَعْنَاهُ فِحَقَالَتَبَي صَبَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امِمَا لِإِصْلَاحِهِ الأُمَّةَ بِالْهِدَايَةِ وَالتَّعْلِيمِ أَوْلِقَهُمْ وَأَعْلَاءَ وُأُولِعُلُومَنْزِلَيْهِ عَلَى لَبُشَرِوعَظِيمِ خَطِيعٍ وَنَوْعَنْدُ نَعَالَىٰ فِي الْفُرُ إِنْ جَبَرِيَّةَ التَّكَثّبُوالَّتِي لَا بَلِيقُ سِيج فَقَالَ وَمَا آنتَ عَلَيْهِمْ بِحَبّارِ وَمِنْ أَسْمَّانِهُ تَعَالَى آنج بِرُومَعْنَاهُ الْمُظَلِمُ بِكُنُهِ الشَّيُّ الْعَالِمُ بِجَفِيقِيتِهِ وَفِيلَ مَعَنَا اُلْخُ بِرُ وَقَالَ اللَّهُ نَعَا لَيَالِزُّ مَنْ فَاسْنَلْ بِهِ خَبِيرًا قَالَالْفَاضِي بُحُرُونُ الْعَلَاهِ الْمُأْمُورُ بِالِسُّوَّالِ غَيْرُ النَّبِي صَهَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَالْمُسَنُولُ لَخَبَيْرُهُوالنَّبِيُّ صَكَّى لِللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَكَّمَ وَقَالَعَيْنُ بَلِالسَّاثِلُ البِّيَّى كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَسْنُولُهُوَ اللهُ نَعَالَىٰ فَالنَّبِيُ حَبَيْرُ بالوجه يناللذكورين قبل لآنه عالم عكاع أيترمن العيلم بمااعكم والله مِنْ مَكُنُونِ عِلْمِهِ وَعَظِيمِ مَعْرِفِيهِ مَعْ لِأُمَّتِهِ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِي إَعْلَامِهُمْ به وَمِنْ اسْمَائِهُ مَعَا لَيْ الْفَتَاحُ وَمَعْنَا وَالْحَاكُمُ مَارِعِبَادِهِ أَوْ فَالْحَ اَبُوْا بِالْرَزِقِ وَالْتَحَدِ والْمُنْغَلِقِ مِنْ أَمُورِهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْيُفْتِحُ فَلُونَهُ وَبَصِّالِهُ بِمُغِرِفَةِ الْكُتِّي وَكُونُ آيضًا بِمُعْنَى النَّاصِرِكَقُولِهِ تَعَالَىٰ إِنْ اَسْتَفْتِحُوا فَقُدُجًا اللَّهُ مَنْ مُنْ الْفُتُحُ أَيُ إِنْ نَسُمَّتُ مُوافَقَدُجًا وَكُمُ النَّصْرُ وَمِيلَ مَعْنَاهُ مُبْتَدِئُ الْفَيْرِ وَالنَّصْرُوسَتَى اللهُ تَعْالَى بَيْهُ مُعَمَّالًا صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ بِالْفَاتِيجِ فِحَدِيثِ الْإِسْزَاءِ الطَّوِيلِ فِي وَأَيْدَ الربيع بن أنسَعَن أبي العالِية وَعَيْرِه عَن أَبِهُ وَمُ يَرِهُ مَن أَبِهُ مَن أَنسُ عَن أَبِي العالِية وَعَيْرِه عَن أَبِهُ مَرْدَة مَرِضَا اللهُ عَنْهُ

وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ اللهِ نَعَالَىٰ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا وَفُهِ مِنْ قَوْلِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فِينَا لِهُ عَلَى رَبِّم وَتَعْبِيدِ مَكَنِهِ وَرَفَعَ لِي ذَكِرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَامِمًا فَيَكُونُ الفاتح هُنَا بَعَنَى لَحًا كُم أُوالْفَاتِجِ لِأَبُوابِ الرَّحُمَةِ عَلَى أُمَّتِهِ وَالْفَائِجُ لِيَصَا يُرِهِمُ لَمُعْرَفَةِ الْحَقِّ وَالْايِمَانِ بِاللَّهِ اَوِالْمَاصِرِ لِلْحَقَّ وَالْمُبْتَدِئْ مِنِهَا يَمَ الْأُمَّةِ أَوِالْمُبَدِّئُ الْمُقَدَّمِ فِي الْأَبْبِيَاءِ وَالْخَاتِمِ لَهُمْ كَمَا قَالُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ الْوَلَالْمَيْنَاءِ في الخالق والحرهم في البعث ومن استمام بعالى في الحديث الشَّكُو رُومَعُنَا لَالنَّبِ عَلَى الْعَرَلِ الْقَلِيلِ وقب لَالنَّني عَلَىٰ لَطْبِعِينَ وَوَصَفَ بِذَلِكَ نَبِيَّهُ نُوحًا عَلَيْهِ الْسَكَلَامُ فَقَالَ إِنَّهُ كَا نَعَنِدًا شَكُورًا وَقَدْ وَصَفَ النِّيَّ صَكَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَالُمُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَنْ لَا سَكُورًا أَيْمُعْتَرِفًا بِنِعَمِرَتِي عَارِفًا بِعَدُر ذَلِكَ مُثْنِياً عَلَىٰ وَيُحِرِياً نفسَى فِ الزِّيا وَ وَمِنْ ذَلِكَ لِقُولِهِ لَئِنْ شَكَّرُنْمُ لَازْتُ الْكُرْبُ وَمِنْ اسْمَانِهِ مَعَالَى الْعَبِلِمُ وَالْعَلَامُ وَعَالِمُ الْغَنْبُ وَالشَّهٰ اذَهُ وَوَصَفَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِلْمُ وَخَصَّهُ بِمَزِيَّةٍ مِنْهُ فَقَالَ وَعَلَكَ مَا لَوْ تَكُنْ تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضَالَ اللهِ عَلَىٰكَ عَظِماً وَقَالَ وَيُعِلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَة وَيُعِلِّكُمُ مَا لَوْ تَكُونُوانَعُنْ لَوْنَ وَمِنْ أَسْمَانِهِ بَعَالَىٰ الْأُوِّلُ وَالْآخِرُ

المنتكة

عَنْهُ الْأَرْضُ

وَمَعْنَاهُا الْسَابِقُ لِلْاَسْنَاءِ قَسُلُوجُودِهَا وَالْمَائِيةِ بَعْدَفَنَا ثِهَا وَتَحْفِيفُهُ ٱنَّهُ لَيْسُ لَهُ ٱوَّلَ وَلَا أَخِرُوفَا لَصَالِمَالُهُ عَلَىٰدُ وَسَكَرَ كُنْتًا وَلَا لَا نَبْناء فِي الْخَلْقَ وَاخِرُهُمْ فِي الْبَعْتِ وَفُسِرَ بِهِذَا فَوْلُهُ نَعَكَ إِنَّ وَإِذْ آخَذُ نَامِنَ لْنَبْسَ مِينًا قُهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْسٍ فَقَدَّمَ مُعَدّاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَقَدّالشّارُ الخانخومنه عُمَرُ بْنَا كَخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ قُو لَهُ مَخْنُ اللَّحْرُونَ السَّالِقُونَ وَقُولُهُ أَنَا أَوْلُمِنْ تَنْشَقِّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَاوَلْ مَنْ مَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأُوَّلُ شَافِعٍ وَأُوَّلُ مُسْتَقَعٍ وَهُوخَاتُمْ النبيتين واخ الرسل صلى الله عكنه وسكر ومن اسمانه تعالى الْقَوْيُّ وَذُوالْفُو وَالْمُتِينُ وَمَعْنَا وُالْقَادِرُ وَقَدْ وَصَفَهُ اللّهُ تَعْالَىٰ بِذَلَكَ فَقَالَ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعُرْشُ كَيْنِ قِيلُ مُكَّلَّا وَقِيلَجِبْرِيلُ وَمَنْ إَسْمَا مَهْ تَعَالَى الْصَادِ قُصِفِ الْحَدَّمِةُ الْمُأْتُوْر وَوَرَدَ فِي أَكْدِيثِ أَيْضًا شَمْهُ صَلَّى لِلهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ بَالْصَادِةِ المُصَدُّوُق وَمِنْ اَسْمَانُه بَعًا لَى الْوَلَىٰ وَالْوَلَىٰ وَمَعْنَا هُمَ التَاصِرُ وَقَدْ قَالَ اللهُ نَعَالَىٰ إِمَّا وَلِيْصِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا وَلَيَّ كُلِّ مُؤْمِن وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ وَقَالُ كَلِّيسَ عَلَيْهِ وَسَكُّمُ مَنْ كُنْتُ مُؤلًّا هُ فَعَالِيمُ وَلا ﴿ وَمِنْ اسْمَانِهِ نَعَالَى الْعَفَوُ وَمَعْنَا مُ الصَّفُوحُ وَقَدْ وَصَفَاللَّهُ مَعَالَىٰ بِهِذَا نَبِيَّهُ فِي الْقُرْ إِن وَالتَّوْرِيْةِ وَأَمْكُرُهُ

نَيِّدُ وَمِكَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِكُمُ بِمِنْ ذَا

مالعتفوفقا لخب فالعتفو وقال فاغف عنهنه واضفخ وَقَا لَ لَهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ سَسَنَكُهُ عَنْ قَوْ لَهِ خُذِا لَعَفُوقَالَ أَنْ تَعْنُفُو عَتَنْ ظَلَكَ وَقَالَ فِي النَّوْرُنَةِ وَالْإِنْجِيلِ فِي الْحَدَيثِ الْسُهُورِ في في في المنه بِفَطِ وَلا عَلَيظٍ وَلَكِنْ يَعْفُوو يَصْفَعُ وَمِنْ أَسْمَالِيْ تَعَالَىٰ الْمَادِي وَهُو بِيَعْنَىٰ تُوفِيقِ اللَّهِ لِمُنَارًا دَمِنْ عِبَادِهِ وَبَيْعَنَى الدِّلاَلَةِ وَالدُّعْنَاءِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ يَدْعُوالِي دَارِ السَّلَامِ وَهُدى مَزْيِشًا ءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاصِبُلُ الْجَيَعِ مِنَالَيْكِل وَقِيلَ مِنَ التَّقَدِيرِ وَقِيلَ فِي نَفْسِيرِطُهُ اللَّهُ ٱلطَّاهِرُ لِأَهْسَا دِي يعنى البَيق صكى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ وَقَالَ نَعَالَىٰ لَهُ وَاللَّكَ لَتَهُدى الي صِرَاطِ مُسْتَقِيرُوقًا لَ فِيهِ وَداعِيًّا إِلَىٰ اللَّهِ بِاذْ نِهِ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُخْتَصَى بِالْمُعَنَىٰ الْأُوَّلِ قَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ إِنَّكَ لَا تَهَ لَكِي مَنَا خُبَنْتُ وَلْحِي نَاللَّهُ يَهُدَى مَنْ لِيَثَا الْوَبْعَنِي الدِّلالَةِ يُطلَقُ عَلَى غَيْرِ ، نَعَالَىٰ وَمِنْ اَسَمَالِمُ نَعَاكَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِيْ قِيلَهُمْ إِيمَعْنَى وَاحِدِ فَعَنْنَى الْمُؤْمِنِ فِحَقَّهِ بِعَا لَى الْمُصَدِّقُ وَعْدُهُ عِبَادَهُ وَالْمُصَدِقُ قَوْلُهُ الْحَيُ وَالْمُصَدِقُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَرُسُلِهِ وَقِيلَ الْمُوجِدُ نَفْسَهُ وَقِيلَ الْمُؤْمِنُ عِبَادَةً فِي الدُّنْيَامِن ظُلِه وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْعَنَابِهِ وَقِيلَ الْهُ يَمِنُ بِعَنْ الْأَمِينِ مُصَعِّرُمِنْهُ فَقُلْبَ الْمُسَنَّ هَاءً وَقَدْ فِيلَانِّ قَوْلُهُمْ فِي الدُّعَاءِ أَمِينَ إِنَّهُ اشِهُ مِزْ أَسْمَاءِ اللَّهِ

وَسِرِاجًامُنِيرًا

فَهُوَ فَحَقِّهِ مِسَكِّاللَّهُ عَلَيْهُ مُ

وَغَدَعِبْ ادِهِ الْمُؤمِّنِ مِنْ غَضَهِ



تَعَالَىٰ وَمَعْنَا مُ مَعْنَى الْمُؤْمِنِ وَقِيلَ الْمُهَيْمِنُ بَعِعْنَى الشَّاهِدِ

وَلَكَا فِطِ وَالنَّبِيُّ صَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ أَمِينٌ وَمُهُمِّينٌ وَمُومِنَّ

وَقَدْسَمًا أُاللَّهُ تَعَالَىٰ إَمِينًا فَقَالَ مُطَاعٍ ثُرَّ آمِينِ وَكَانَ

المُطَهِّرُعَنْ سِمَاتِ الْحُدَثُ وَسُمِّي بَنْ الْمُقَدْسِ لِأَنَّهُ مِسْطَةً فِيهِ

مِنَ الذُّنوُبِ وَمْنِهُ الْوَادِي المُقَدَّسُ وَرُوحُ الْقُدْسِ وَوَقَعْ

ف شُيالانبياء في اسمانه صكاله تله عليه وسكم المفدَّس

آعِ الْمُظَمِّرُمِنَ الذَّنْوَبِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ لِبَغِفَرَ لَكَ اللهُ مَا تَفَكَّمُ

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا نَأْخُرَ أُوالَّذِي يُتَطَّلَّهُمْ بِهِ مِنَ الذُّنوُبِ وَيُتَّنَّزُّهُ

بايتباعه عنهاكما فال نغالي وتزكيم وفال ويخرخه

مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النَّوُرِ أَوْبَكُونُ مُقَدُّ مِيًّا بِمُعَنَّىٰ مُطَهِّرً ۗ

مِنَ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ وَالْأُوصَافِ الدَّنِيَّةِ وَمِنْ أَسْمَالُهُ مَعَلَا

الْعَيَرُ وَمَعْنَاهُ الْمُتَنِعُ الْغَالِبُ أُوالَّذِي لَانْظِيرُلُهُ أُوالْمُعِرِّلِغَيْرِهِ

القيبى العنبي

٢ الدَّبنِتُةِ

وَقَالَ بَعَالَىٰ وَلِلهِ الْعِزِ ، وَ لِرَسُولِهِ آيَ الْامْتِنَاعُ وَجَلَالُهُ الْقُدْرُوَقَدْ وَصَفَاللَّهُ نَعَالَىٰ نَفْسَهُ مِالْبِشَارَةِ وَالنِّنَارَةِ فَقَالَ بُسِيْرُهُمُ رَبُّهُ بُرُحُهُ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَقَالَ إِنَّاللَّهُ يُبَيِّرُكُ يَجْنِي وَبِحَيْلِهِ مِنْهُ وَسَمَاهُ اللهُ نَعَالَىٰ مُبَشِّرًا وَكَ نِيرًا وكبشيراً أَيْ بُشِراً لِأَهْ لِطاعَتِهِ وَكَذِراً لِأَهْ لِمَعْصِينَهِ وَمِنْ أَسْمَا نَهُ بِغَالَىٰ فِمَا ذَكَ رُهُ بَعَضُ الْمُفْسَرِينَ طَهُ وَلِيسَ وَقَدْ ذَكَرَ بَعَضْ هُمْ أَيْضًا أَنَّهُمَا مِنْ اسْنَاءِ مُحَدِّصَا اللهُ عَلْيَهِ وسكرو شرف وكرم فصت ل قال الفاضي بوالفضال وَقَقَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَهَاانَا ادْكُرْ يَكُنَّةُ أُذِيِّلَ بِمَاهِنَا الْفَصْلَ وَاخِتْمُ بهاهذا الفشروأ زيخ الاشكال بهافها تقدمون كأضعيف الوهرسقيم لفهم تخلصه منمها وعالتسبيه وتزخرك عَنْ شُهُ وَالْمَوْيِهِ وَهُوَ أَنْ يُعْتَقِدَاتَ اللَّهُ نَعَ لَيْ حَلَّ اللَّهُ لُهُ فعظمته وكبرنائه وملكوبة وحسني اسمائه وعاصفاته لأيشبه شينتامن مخلوقايه ولايشته بهوات مالحاء فأاطلقه الشَّرْعُ عَلَى كَالِقُ وَعَلَى الْخَاوُقِ فَالاِتَسْالْهُ بَيْنُهَا فِي الْعَبْيَ لَكُفِيةٍ إذصِفَاتُ الْفَدِيمِ بَخِلافِ صِفَاتِ الْخَلُوقِ فَكُمْ آنَ ذَا مَهُ تَعَالَىٰ لَاتُشْبِهُ الذَّوَاتِ كَذَلكَ صِفَاتُهُ لَاتَشْبُهُ صِفَاتِ الْمُخَلُوقِينَ اِذْصِفَاتُهُمُ لَانَنْفَكَ عِنَالَاعُ إَضِ وَالْأَغْرَاضِ وَهُوتِعَا لَهُ نَزُّهُ عَنْدَ لِكُبُّلُمْ يُزَلِيصِفَانِمُ وَأَسْمَائِمُ وَكُفَّى فِهِ نَاقُولُهُ لَيُسُكِّمُثِّلِهِ

وَهٰهُنَا وَسْأُوسِ وَعْنُالُا ر برار مشبه برار مرب

كَاسَعَالُانَ كُوْنَ لِلنَّاتِ الْحُدُيَّةِ صِفَةً قَدِيمَةً وَهٰنَا صَكَّةً مَدْهُمَ أَهُ وَهُذَا لَهُ مَا مَذَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنَهُ وَالسَّنَةِ وَالْجَاعَةِ رَضِيَ اللهِ عَنهُ وَهُذَا لِمَرْبِهُ وَقَدْفَسَرَ الْمُسَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

نَنْيُ وَلِيْهِ دَرُمَنَ قَالَ مِنَ الْعُلَاّ وِالْعَارِفِينَ الْمُحْتَقِقِينَ

لتَوْجِدُ إِثْنَاتُ ذَاتِغَيْرِمُشْ بَهِ لِلذَّوَاتِ وَلَامْعَظَ لَهِ

عَن الصِّفَاتِ وَزَادُهِ فِي النَّحْتَةَ الْوَاسِطِيُّ رَحْمُهُ اللَّهُ

بَيْأَنَّا وَهِي مَقْصُودُنَا فَقَالَ لَيْسُ كَذَا نَهُ ذَاتْ وَلَا كَاسِمِهِ

استولا لفغله فعل ولا كصفته صفة الامن جمة موافقة اللفظ

اللَّفْظُ وَحَلَّتَ النَّاتُ الْقَدْيَمَةُ أَنْ تَكُونَ لَمَا صِفَةٌ حَدِيثَةً

وَقَالَ الْإِمَامُ أَيُوالْمُعَالِلَ الْجُوبِينِي مِنَ اطْأَنَ الْمُوجُودِ انْتَكُو

الَيْهِ فِكُنْ فَهُومُسُنَّهُ وَمَنَاظُأُنَّ إِلَى النَّفِي الْحُصْ فَهُومُعِمَّ

وَإِنْ قَطْمَ بُوْجُودِ اعْتَرُفَ بِالْعِيْرِعَنْ دَرْ لِيَجْقِيقَهُ فَهُومُوجُد

وماكحسن قول وعالتون المضري حقيقة التوجيدان تعك

مِنْ فِعْدِ كِخُواْطِلَ وَجِنْدٍ

أَنَ قُذُرَهُ اللهِ بِعَالَىٰ فِي الْاسْنَاءِ بِالْاعِلَاجِ وَصُنْعَهُ لَمَّا بِالْمِزَاجِ وَعِلَةُ كُلِّ شَيْعٌ صُنعُهُ وَلَاعِلَةً لِصَنعِهِ وَمَا نُصُورَ فِي وَهَاكَ فَاللَّهُ بَخِلافِهِ وَهَذَا كَلا مُرْعِينَ نَفَيسُ مُحَقِّقٌ وَالْفَصُّ الْإِخْرُ تَفْسِيْرُلِقَوْلِهِ لَيْسَكَمْنُلُهِ شَيْ وَالتَّابِي تَفْسِيرُلِقَوْلِهِ لَا يُسْتَكُلُ عَايِفُعُلُ وَهُرْشِنْ مُلُونَ وَالثَّالِثُ تَفْسِيْرُ لِقَوْلِهِ لِمَّا قُولُكَ الشَّيْ إِذَا رَدْنَا وَأَنْفَوْلَ لَهُ كُنْ فَكُونَ ثَبَّتَنَا اللَّهُ وَالَّاكَ عَلَى لِتُوْحِيدُ وَالْاشْاتِ وَالْتَنْزِيهِ وَجَنَّبْنَا طُرَفَى الصَّهَا لَالَّهِ والغواية من التعطيل والتشبيه بمِتِه وَرْحَمَتِه الْبَابِ الرَّابِعُ فِيمَا أَظْرَرُ اللهُ نَعْنَا لَى عَلَى يَدْيَهِ مِنَ الْمُعْزَاتِ وَسَرَّفَهُ بِهِ مِنَ الْخُصَائِصِ وَالْكُرَامَاتِ قَالَ الْقَاضِي لُوالْفَصْل حسن المتاقِل ن في قَق آنك المناهذ المنع عد لن ح نَبُوَّهِ نِبَيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِطَاعِن فِي مُعْمِزَاتِهِ فنختاج إلى نصب البراهين علنها وتحصين حوزتها حتى لاَيْتُوصَّلُ لُطَاعِنُ الْبُهَا وَنَدْكُ شُرُوطَ الْمُعْ وَالْتَحَاتِي وَحَلَّا وَفَسَادَقُولِ مَنْ اَبْطُلُ سَنْحَ الشَّرِ النَّعْ وَرَدَّهُ مِنْ اَلْفَنَا مُلِاهْلِ مِلْتِهِ الْكُلِّينَ لِدَعْوَتِهِ الْمُصَدِّفِينَ لِنُبُوِّتَهِ لِيَكُونَ مَأْكُ عِلَّا فيحتبه في له في مناة لاعالم موليز دادو المانامع الماله وَنَيِّنَا إَنْ نَثِبَ فِي هٰذَا الْبَابِ أُمَّهَا بِهُعْجِزَ إِبْرَقَهُ الْمِيرَ اْيَاتِهُ لِتَدُلُّ عَلَيْعَظِيمِ وَدُرِهِ عِنْدُرَبَّهِ وَٱتَيْنَا مِنْهَا بِالْحُقَّةِ

ٱلأخيرُ

٣ الطاعِن

لِنَّدُلُ عِظْمِ عِظْمِ

13.

سرز و تىكنت

والصحيح الاسنكاد وآك ترمر تابكغ القطع أفكاد وأضفنا اليهابعض ماوقع فيمشاهر كث الأغمة وإذا تأمرًا المتأمل المنصف ما قدَّمنا لامِن حَسَل برم وحمد سيره و تراعة عله ورجاحة عقله وحله وثملة كأله وجميع خصاله وشاهد عَالِهِ وَصَوَابِ مَقَالِهِ لَمْ مُنْرَفِي حِتَّهِ نُنْوِّيهِ وَصِدْقِ دَعُويِّهِ وَقَدْ كَفَىٰ هٰذَا غَنْرُواحِد فِي السَّالَامِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ فَكُرُوبِ ـُ لتَرْمِدِي وَابْنِ قَانِعٍ وَغَيْرِهِمَا بِأَسَابِيدِهِمْ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْرَسَكْ مِ قَالَكَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ الْلَهُ بَنَّهُ خِينَهُ لِلأَنظَى إِلَيْهِ فَكِمَّا اسْتَكِينَ وَجَهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسُ بُوجُهِ كُنَّا بِحَدَّدُنَّنَا بِهِ الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَنُوعَلِيَّ رَحَمُهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَالْحُسَى الصَّهَرَفِي وَالْوَالْفَصَّلُ مُ وَ خُرُونَ عَنْ أَبِي يَعْكُمُ الْمُغْدَادِي عَنْ أَبِي كُلِّي الْسِيَّجِيَّ عَنْ أَبِي محيوب عن الترميذي حَدَّ نَمَا لَحَدُّ نُمَا الْحَدُّنُ بَسَّارِ حَدَّ نَبَا عَمَا الْوَهَاب التَّقَهٰ وَأُوْ أَرْنُ جَعْفَرُ وَابْنَ أَبِي عَدِي وَيَحْيُ بْنُسْجِيدِعَنْ عَوْفِ بْرُ أبي حَمَلَةُ الْأَعْرَا بِي عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلَةِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سالا مراكحديث وعن أبي رمثة التبيخ التت التبيح عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعِيَا بُنْ لِي فَأَرْبِيَّهُ فَكَتَارَأَيْتُهُ فَلْتُهْ فَالْبُحُ اللَّهِ وَرَوْى مُسْلِمْ وَعَبْرُ لِا أَنْ صِمَا دَالْتَا وَفَدَعَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا كُمُدُ لِلهِ خُولُ وَلَسْتَعِينَهُ مَنْهُ وِ اللهُ

فَكُرْمُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَكُلُّهَا دِي لَهُ وَٱسْهَدُانَ لَا اللَّهُ إِلاَّاللَّهُ وَحَلُّ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدَّمًا عَبْنٌ وَرَسُولُهُ قَالَ لَهُ أَعِدْعَكِيَّ كَلِمَا تِكَ هُوُلَّاءِ فَلَقَدْ بِلَعْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكُ ٱبْابِعْكَ وَقَالَجْامِعُ بْنُ شَكَّادٍ كَانَ رَجُلْمِتَ يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ فَأَخْتَرًا نَهُ رَأَى لَنَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بالْدِينَةِ فَقَالُهُلُمُعَكُمْ شَيْ تَبْيَعُونَهُ كُلْنَاهُ ذَالْبَعَيْرُ قَالَ بَمْ قُلْنَا بِكُنَا وَكُنَا وَسُقامِنْ تَمُوْفَا خَذَ بِخِطاً مِهِ وَسَارَ اِلْيَالْمَدِينَةِ فَقُلْنَا بِعِنَامِنْ رَجُلِلْا نَدْرَى مَنْ هُوَ وَمَعَنَاظَعِينَةٌ فَقَالَتُ ٱنَاصَامِنَةٌ لِلْمُنَ الْبَعِيرِ رَأَيْتُ وَجُد رَجُلُ مِثِلَ الْعَمْر لَنْلَةِ الْمُدُرِلَا يَخِيسُ مِي فَأَصْبَحْنَا فَاءَرَجُلْ مِثْرِفَقَالَ اَلْأَرْسُوكُ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمْ يَأْمُرُكُمْ الْدَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ وَتَكْنَا لُوا حَتَّى سَنَّتُوفُو الْفَعَلْنَا وَفَحْدَرا كُجُلُنْكُ مَلِكُ عُانَ لْتَأْبِلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ وَإِلَّى لَا شِنْكُو قَالَا لَجُلَنْدَىٰ وَاللَّهِ لَقَدْ دَلِّنَى عَلَى هِنَا النِّيَّ الْأَقِيَّانَهُ لَا يَأْمُنُو بِغَيْرِ الْأَكَانَ أُولَ آخِذِبِهِ وَلَا يَنْهَاعَنْ شَيْءٌ الْآكَانَ أُوَّلَ تَارِكٍ لَهُ وَاتَهُ يَعْلِثُ فَلا يَنْظُرُ وَيَعْلَثُ فَلا يَضْحُ وَيَفَى بالْعِهَد وَيُجُو المُوْعُودُوا شَهَدُ انْدُنِي وَقَالَ فَطُويْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يكادُرْتُهُا يُضِيُّ وَلَوْلُمْ تَمْسَسُهُ نَا رُهْنَا مَثَالِ صَلَيْهُ اللهُ نَعَالَىٰ نِنبِيِّهِ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَا دُمُنظُ لِا مِدُلَّا

ا قَاعُوسَ تَاعُوسَ فَالْوُسَ نَاعُوسَ

مامِنتِهُ ضامِنتِهُ

يِنْ ارَ

المراج المسترية

يفطوي

عَلَىٰ سُولَة وَانْ لَمْ سُؤُونُ أَنَّاكِ مَا فَأَلَّ اللَّهُ رَوَاحَة وَقَدْ أَنَ أَنْ نَأْخُذُ فِي ذَكُو النَّبُّونَ وَالْوَحْي وَالْرَسَدُ في مُجِزَة الْقُرْانِ وَمَا فِيهِ مِنْ بُرُهَانِ وَدِلالةِ اعِكُمْ اتَّنَا للهُ جَلَا سُمْهُ قَادِرْ عَلَى خَلْقِ للْغُرِفَةِ فِي قُلُوبِ عِدَ والعيلم بذانه وأسمائه وصفانه وجمته تخليفانه انتكاء دون المُحْكَعُنْ شُنَّتِهِ في بَعْضِ الْأَسْنَاءِ وَدَكُرُ برفحقوله وماكان لبشران بكله وحيا وَجارِزُ أَنْ يُؤْمِد أَلْ الْمُرْجَمِعُ ذَلْكُ بِوَاسِطَةِ تَبْلِغُهُمْ كَلَامَهُ وَتَكُونُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ إِمَّامِنْعُنُر الْبَشْرِكَا لأنبتاء متم الأممر ولامانغ المانعنقل وإذاجازهنا وكمز يسنتجأ وكيا في جَمِيعِ مَا أَنَوْابِهِ لِأَنَّ الْمُغِيِّ مَعَ التَّحَرِّي مِنَا مُ قَاتِهُم مَقَامَ قُونُ لَا لِلَّهِ صَدّ هدعا صدقه فسايقوله وهناك والتطويل فه خارج عن الغرص فنه أراد ستعه أَهُمُ اللَّهُ فَا اوهم ا من هسم مأخوذة مرالنك

رو گنتے

وَقَدُ لَا يُهُمُّزُ عَلَيْهِ ذَا النَّأُومِ لِيَسْهَ يَلَّا وَالْمُغَنِّي أَنَّ اللَّهُ مَعَّ الى أطلعه علىغيبه وأعْلَهُ أَنَّهُ نَبِيدٌ فَيْكُونَ بَيِّ مُنَّاءً فعِيد بمعنى مفعول وكون مخبراعمًا بعَنَهُ اللهُ بعاليم ومُسَبِّ بْمَا ٱطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَعِيلَ بَعْنَىٰ فَاعِلُ وَيَكُونُ عِنْدُمَنْ لَمْ بَهُ مِنْ مِنَ لَنَّهُ وَوَهُوَمَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ مَعْنَاهُ ٱنَّ لَهُ رُبَّةً شَرِيفَةً وَمَكَانَةً بَيْهِ هَةً عِنْدَمَوْ لَا مُمْنَفَةً فَالْوَصْفَانِ فِي حَقَّهِ مُؤْتَلِفَانِ وَامَّا الْرَسُولُ فَهُو الْمُرْسِلُ وَلَهُ يَأْتِ فَعَوْلٌ بِيمَعْنَيْ مُفْعَلِ فِي اللُّغَةِ إِلَّا مَا دِرًّا وَارْسَالُهُ آمْرُ اللَّهِ لَهُ بِالْإِبْلاعِ إِلْمِنَّ أَرْسَلَهُ النيه واشتقاقه مِنَ لتَتَابِع وَمِنْهُ قَوْلُمُ خَاءً النَّاسُ رَسَالًا إِذَا يَبِعَ بَعِضُهُ مَعْضًا قَكَانَهُ ۗ أَلِزَمَ يَكُورَ السَّلِيغِ أَوْ الْزَمَتِ الْأُمَّةُ اتناعَهُ وَاخْتَلَفَ الْعُكُمَاءُ هَلِ النَّبِيُّ وَالرَّسُولَ بِعَنَّى أَوْبِعُنِيانِ فَقِياً هُمَا سَوْاءٌ وَأَصْلَهُ مِنَ الْإِنْاءِ وَهُوَا لَاعْلَامُ وَاسْتَدَلُوا بِعَوْلِهِ بِعَالَىٰ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ فَبُلْكُ مِنْ رَسَوُلِ وَلَا بَيِّ فَقَدْ أَثْنَتَ لَمْ إَا لَا رُسْالُهِ عَلَّاقًا لَ وَلَا يَكُونُ النَّبِي إِلاَّ رَسُولًا وَلَا الرَسَوْلُ إِلَّا نَبُنَّا وَقِيلَ هُمَا مُفْتَرَقًا نِ مِنْ وَجُهِ إِذْ قَدَاجَمَعِيًّا في النَّهُ وَالَّتِي هِيَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْعَنْبُ وَالْإِعْلَامُ جِوَاصِّ النَّوْوَ أوالرَّفْعَة لِعَرْفَةِ ذَلِكَ وَحَوْرَدَ تَجَيِّمًا وَافْتَرَقًا فِي زِيادَةِ الرتسًالَةِ لِلرَّسُولِ وَهُوالْا مُرْبِالْانِذَارِ وَالْاعْلَامِ كَاقُلْنَا وَحَجَّتُهُمْ مِنَا لَا يَهِ نَفْسِهَا التَّفَرْيِقُ بَيْنَا لَاسْمَيْنِ وَكُوكَانَا

منبع منب

بالبكائغ الستندم آوالشونمت بنجي

أنجتم

سَنْينًا وَاحِدًا لَمَا حَسُنَ تَكُوارُهُما فِوالْكَ لَامِ الْبَلِيغِ قَالُوا وَالْغَنِي وَمَا أَرْسَ لْنَامِنْ رَسُولِ الْأَمَّةِ أَوْنِي وَلَاسَى الْكَاْ حَدِوَقُدُدُهُ مَنْ بَعْضُهُمْ الْمَالَنَا لَرَسُولُ مَنْ جَاءَ بِشَنَ مُنتَدَأٍ ومَن لَهُ عَاتِ بِهِ بَيْ عَيْرُ رَسُولِ وَإِنْ أُمِرَ بِالْلابِ لاع وَالْإِنْدَارَوَ الصِّيحِيحُ وَالْذَى عَلَيْهِ الْجَاءُ الْغَفِيمُ آنَّكُمْ رَسُولِ يَّ وَلَيْسُ كُلْنِي رَسُولًا وَأُولَا لِرُسُلِ ادْمُ وَاجْهُمْ تستنصكا الله عكنه وكسكم وفي حديث أبي ذرته ضي الله تُ أَنَّ الْإِنْدُ الْمُ مِائَةُ ٱلْفِ وَأَرْبِعَةٌ وَعِشْرُوْرَ كُفَّ بِي وَذَكِرَ أَنَّ الرَّيْسُ مِنْهُمْ تَكُنُّ مَاتَهُ وَلَكُهُ عَشَرَا وَلَهُمْ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّكَلُامُ فَقَدْ مَآنَ لَكَ مَعَنَى التنوة والرساكة وكنستا عندالمحققين ذاتا للتع ولاوص ذَاتِ خِلَافًا لِلكُمَّا مِيَّةِ فِي تَطُوبِ لِلْمُ وَمَهُوبِ لِلْمِسْعَلَيْهِ تَعُويلُ وَأَمَّا الْوَحْيُ فَأَصِيلُهُ الْإِسْرَاعُ فَلَمَاكَ أَنَّا يتكفى ماياليه من رته بعج لستي وخا وسميت اكنو الالهامات وخما تشبها بالوخي الى التبتي وستح المن وحيالسرعة حركة بدكابته ووخى الحاجب واللخط شعة الشارَنهِ مَا وَمِنْهُ فَوْلُهُ مَعَالَىٰ فَأَوْحَى الْمُهُمَ أَنْ سَبِحُوا بْكُرَةُ وعستاك أومنا ورمز وفيل كتت ومنه فولهنم الوحا الْوَحَا أَيَالْتُرْعَةُ الْتُرْعَةُ وَقِيلَاصُلُ الْوَحْيَ لِيسَرُ وَالْإِخْفَاءُ وَمِنْهُ

سُنِّجَ إِلَّالْهَامُ وَخَاوَمُنْهُ فَوَلَّهُ نَعَالِوَانَ السَّاطِينَ لَوْحُوا الخا أَوْلَيْا لَهُمْ أَيْ يُوسُنُو سُنُونَ فِي صَدُورِهُمْ وَمَنْهُ قُولُهُ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِرُمُوسِي أَيْ الْتِي فِي قَلْبِهَا وَقَدْفِي إِلَىٰ فِي قُولُهِ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ لِبَشِرَ إِنْ يُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل في قَلْم دُونَ وَاسِطَةِ فَصِتْ لَى إِعْلَىٰ أَنَّ مَعَنَىٰ سَمْلَنَا اءَتْ بِهِ الْاَنْسَاءُ مُغِيزَةً هُواَنَّ الْحُلُقَ عُزُوْاعَنَا لَاتَنَانِ اوَهِي عَلَيْ خَبُ رَيَيْنِ خَبُرُثُ هُوَمِنْ نَوْعٍ قُذْرَةِ الْبَسْتَ رِ فَعَيْ وَاعَنْهُ فَتَعَيْ رُهُمْ عَنْهُ فِعُلْ لِلَّهِ دَلَّ عَلْصِدْقَ نَبْتِهِ عُصرُوهِ عَنْ عَنَّ لَوْتِ وَنَعِي رَهُمْ عَنَ الْانْيَانِ بَيْنَا القرأن عَلَى زَأَي مَعْضِمُ وَنَحُوهِ وَصَنْ الْمُوَخَارِجُ عَنْ قَدْرِيهُمْ فلم يقدرواعكى لاتان بمثله كاخياء المؤني وقلب العصا حَيَّةً وَاخِرَاجٍ نَافَ قِرْضُخُ فِي وَكَ لَا مِشْجَ لَا وَسَجَ لَا وَسَجَ لَا وَسَجَ لَا وَسَجَ لَا وَسَجَ لا وَسَبَّ وَسَعْ الْمُلْآءِ مِنَ الْأَصْابِعِ وَانْشِقًا قِ الْقَسَمِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَكُمُ آحَدُ اللَّا اللَّهُ فَيَكُونُ وَلِكَ عَلَىٰ يَدِالْتَبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَعَالِلَّهِ تَعَالَىٰ وَتَحَدِيهِ مَن يُكِذِنُهُ أَن نَأْتَى بَيْنِلِهِ فَعَى زَلْهُ وَاعْلَمُ اتَ لمغ إبتالتي ظهرت على دنيتناص الله علنه وس وَدَلَا مِنْ لُبُوِّيةُ وَبِرَاهِينَ صِدْقِهِ مِنْ هٰذَ سْ النَّوْعَيْنِ مَعَّا وَهُو كَثَرُ الرَّسُ لِمُعْدَةً وَأَبْهَ رُهُمْ أَيَةً وَأَظْهَرُهُ بُرُهَا نَاكِمَ مُنبِينَهُ وَهِي فِي كُثْرَتِهَا لَا يَجْيِطُ بِهَا صَبْطُ فَانٌ وَاحِمَامِنُهُ

بَيْنِ بَيْنِ لِأَيْجُورُ فَكُونُ فَالْمَالُهُ لُمَاءُ سُوْرِهِ

ئوائراً ئوائراً بالأمرية

مَشَالِخِيَا مُ

وَهُوَ الْقُرْأَنُ لَا يُحْصَى عَدَدُمُ عِيزًا بِهِ بِٱلْفِ وَلَا الْفَيْنِ وَلَا لأَنَّ النِّبَيُّ صَكَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ قَدْ يَحْدَى بِسُورَةٍ مِنْهُ فَعِجْزَ عَنْهَا قَالِ الْهِ لَالْعِلْمُ وَاقْصَرُ السُّورِ إِنَّا اعْطُنْنَاكَ الْكُوْتَ كُلُّايَةِ أَوْالِمَاتِ مِنْهُ بِعَدَدِهَا وَقَدْرِهَا مَعِجَزَةً نُمَّ فيها نفسها معزات عكى ماستفصله فيما انطوى عليه مِنَ الْمُعْزَاتِ ثُمَّرَ مُعْجِ زَاتُهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عَلَىٰ قَيْمِينُ قِسْهُ مِنْهَا عُلِمَ قَطْعًا وَنُفِلَ لَيْنَا مُتُوا بِرَّاكَ ٱلْقُرْ أَنِ فَلامِنْهُ وَلاَخِلَافَ بَعِي النَّبِيِّ بِهِ وَظَهُورٍه مِنْ قِبَلِهِ واستدلاله بحته وان أنكرهذامعاند حاجد فهوكانكاره وُجُودَ مُحَيِّصًا كَيْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فِي الدِّنْيَا وَاتَّمَا جَآءَ اعْبِرَاضُ كخاجدين فيالحجة به فهوفي نفسيه وجميع ماتضمنه منمعج لوَمْرَ صَرُورَةً وَوَجَهُ اعْجَازِهِ مَعْلُومُ صَرُورَةً وَنَظَّرًا كَيَاسَنَشْرَ حَمْ قَالَ بَعْضُ إِنْمَتِنَا وَجَي هَ نَالَجْ يُكَ قَدْجُويْ عَلَى بَدُيْهِ صِكَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الماتَ وخوارق عادات إذار سألغ واحدمنها معتنا القطع فينلغها افلام به في حريان معايها على بديه ولا يختلف مُؤْمِنْ وَلَا كَافِرُ اللهُ حَرَبُ عَلَى بَدَيْدِ عِمَا مِنْ وَاتِّمَا خِلَافُ المعكاند فيكفئها من قبل الله وقد قدّمنا كونها من فيبالله وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ صَدَقْتَ فَقَدْعُكُمْ وُقُوعٌ مِثْلِهِ مَا أَيْضًا

مِنْ بَسِنَا صَرُورَةً لِانْفَاقِ مَعَانِهَا كَمَا يُعْلَصُرُورَةً لِانْفَاقِ مَعَانِهَا كَمَا يُعْلَصُرُورَةً عَاتِمُ وَشَيَاعَتُ عَنْدُهُ وَحِلْ ٱخْنَفَ لِاتِّفَا قِالْآخْنَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍمِنْهُمْ عَلَى كُمْ هِنَا وَشَجَاعَةِهِنَا وَحِلْمُ هُنَا وانكان كالخبربنفسيه لايوجب العاولا يقطع بصحته وَالْقِسْمُ التَّابِي مَالَمُ يَبْلُغُ مَبْلُغُ الضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ وَهُوعَلِا نَوْعَيْنِ نُوعُ مُشْتَهِرُ مُنْتَشِيرُ وَا مُ الْعَدَدُ وَسَاعَ الْحَارُبِهِ عِنْدَالْهُ لِي نَيْنَ وَالرُّواةِ وَنَقَلَةِ الْسِّيرُ وَالْأَخْبَارِكُنْعِ الْمُنَّاءِ مِنْ مَنْ الْأَصَابِعِ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ وَنَوْغُ مِنْدُ اخْتَصَّ بِهِ الْوَاجِدُ وَالْاشِنَانِ وَرَوَالْهُ الْعَدَدُ الْيُسَيْرُولُمْ يَشْنَهُ وْإِشْتَهَا رَغَكُرُهِ لكِنَهُ إِذَا مُعَ إِلَىٰ مِثْلِهِ اتَّفْقًا فِي الْمُعَنَّىٰ وَاجْتَمَعًا عَلَىٰ لَا يُنَّانِ بِالْعِيْ كَمَا قَدَّمْنَا لا قَالَ الْقَاضِي أَبُوالْفَضْل وَأَنَا أَقُولُكُ صَمْعًا بِالْحِقِّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْ هِنِهِ الْأَيَّا تِ الْمَأْثُورَةِ عَنْدُصَالِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُومَةٌ بِالْقَطْعِ آمَا اسْتِفَا وَالْقَسَرِفَا لُقُرُاتُ نَصَلَ بِوُقُوْعِهِ وَآخُبُرَعَنْ وُحَوُدِهِ وَلَا يُعُدُ لُعَزْ ظَا هِبِ الابدليل وتناء برفع احتماله صحيرا لأخنا رمز ظرق كشيرة ولايؤهن عزمنا خلاف أخرق منحاع كالدين ولأيلنفت اللَّيْخَافَةِ مُبْتَدِعٍ يُلْقِى الشَّكَّ عَلَى قُلُوبِضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ زُعْمُ بِهِ ذَا النَّفَةُ وَهَنَا ذُ بِالْعَلَ وَسُخْفَةُ وَكَ ذَلِكَ قِصَّةً سَعِ الْكَآءِ وَتَكُبْدِ الطَّعَامِ رَوَاهَا النِّقَاتُ وَالْعَدَدُ الْكُتُ رُ

في نفشيه

الكتبيرُ الكتبيرُ

وريا و رنويين المجمد ال

Ü

۷ دوکو وړ ملحو وړ

۸ وو الفرود

عَ الْحَاءِ الْعَفِرِعَ الْعَدَدِ الْكَثِّرِمِنَ الصَّحَابَةِ وَمُنْهَ مَارُوا وْ الْكُوا فَيَةُ عَنِ الْكُوافَية مُتَصِلًا عَنْ مَنْ حَدَّثَ مِهَا مِنْ حُمْلَة الصَّحَابَةِ وَأَخْيَارِهُمُ أَنَّ ذَلِكَ كَأَنْ فِي مَوْطِنِ إِخْتَاعِ الْكَثِيرِ مِنْهُمْ فِي يَوْمِ الْكَنْدَقِ وَفِي عَزْوَةِ يُواطِ وَعُنْرَةِ الْكُدَيْدِيةِ وَغَرْوَةِ تَبُولُكُ وَأَمْنَا لِهَا مِنْ مَحَا فِل لَمُسْلِمِنَ وَجَهُ لَا لَكُمْ الْعَسَاكِ وَلَمْ نُوْتُرْعَنْ آحَدِمِنَ الصِّيَا لَهِ مُخَالَفَةٌ لِلرَّا وي فِيمَا حَكَا لَا وَلَا إِنْكَا رُبْعَمَا ذَكِرَعَنْهُمُ النَّهُمْ رَأُونُ كَمَا رَوْهُ فَسَكُوتُ السَّاكِتِ مِنْهُمْ كَنُطُو النَّاطِقِ إِذْهُمُ الْمُنْزَهُونَ عَنِ السَّكُوتِ عَلَى بَاطِلِ وَالْمُنَاهَنَةِ فِي كُنِبِ وَلَيْسَرَهُنَا لَدُرَعْبَةً وَلارَهُنَا مُنْعُهُمْ وَكُوْكَانُ مَاسِمِعُونُ مُنْكُرًا عِنْدُهُمْ وَغَيْرُمَعَ رُوْفِ لدَيْهِ لَا نَكُرُولُ كُمَّا أَنكُرُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ اسْتَيَاءَ رَوَاهَامِنَ السُّنَ وَالسِّيرِوَحُرُوفِ الْفُرْ أَنِ وَخَطَّأَ بِعَضْهُمْ بَعْضًا وَوَهَّمُهُ فِي دَلِكُ مِمَّاهُومَعُلُومٌ فَهِذَا النَّوعُ كُلَّهُ يُلَّهُ \* بالقَطْعِيِّ مِنْ مُعْجِزَايِهِ لِمَا بَيْنَا لَا وَآيْضًا فَانَ آمْنَا لَ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا أَصْلَلْهَا وَبُنيتُ عَلَى بَاطِلِ لَابُدَّمَعَ مُرُورًا لَازْمَانِ وتكاؤل لتأس وآهيل لكخت من شكسنا فيضعفها وتخوليه ذكرها كايستاهد في كثيرمن الأخار الكاذبة والأراجيب الطّارية وأعْلا مُرْبَبِينَاصَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنِ الْوَارِدَةُ مِنْ طَرِيق الأحاد لاتزذادمكم مرورالزمان الاظهورا ومنع تداول الفيرق

وكثن طغن العكو وحرصه على توهبنها وتضعيف اصْلِمَا وَاجْهَا دِ الْكُلِيمَ إِظْفًا وِيوُرِهَا إِلَّا قُوَّةً وَقَبُولًا وَلاَ لِلطَّاعِنَ عَلَهُ اللَّهِ حَسْرَةً وَعَلَيلًا وَكُذَلِكَ انْحِبَارُهُ عَنِ الْغَيْوُبِ وَانْبَاؤُهُ مِمَا يَكُونُ وَكَانَ مَعْلُومُ مِنْ أَيَاتِهِ عَلَى الْجُلَةِ بِالْضَرُورَةِ وَهِنَا حَقَّ لَاغِطَّاءَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَاكَ به مِن أَيْسَنَا الْقَاضِي وَ الْأَسْتَاذُ ابْوَ بَكُرُ وَغَيْنُهُ الْحِيهُمُ الله وَمَاعِنْدِي أَوْجَبَ قَوْلَ الْقَائِلِ إِنَّهِ نِهِ الْقِصَصَ لَكُسَّهُورَةً مِنْ يَابِ خَبُرالُواحِد اللافِ لَهُ مُطَالَعَتِهِ لِلاَحْبَارِ وَرِوَايَهُا وَشَعْنُ لُهُ بِعَارُدُ لِكَ مِنَ لَمُعَارِفٌ وَالْأَفْ مَنَاعْتَنِي مُطْرُونَ النقل وطاكم الأحاديث والسيكر لمؤيزت فيصحف مَنِ الْقِصَصِ الْمُشْهُ ورَةِ عَلَى الْوَجْدِ الْذَى ذَكَ رْنَاهُ وَلَا يَعَدُ أَنْ يَحِصُلُ الْعِنْ أَبِالْتُواتُرِعِنْ دُوالْحِدُولَا يَحْصُرُ عِنْدَ أَخُرُفَانَ أَكُ تُرَالْتَاسِ يَعْلُونَ مِأْكُثُرُكُونَ بَغِذَادَ مَوْجُودَةً وَأَنَّهَا مَدِينَةً عَظَمَةً وَدَارًا لِامَامَةِ وَالْحِلْافَةِ وَاحَادُ مِنَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُ مِنَ اسْمَهَا فَصِيلًا عَنْ وَصِفِهَا وَهُكُنَّا يَعُكُو الْفُقَرَا أَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ بِالْصَرُورَةِ وَيُوَاتُرَالِنَقُ لِ عَنْهُ أَنَّ مَدْ هَبَهُ إِيجًا بُ قِياءَةِ أَمِ الْقُرْ أَن فِي الصَّلْوةِ لِلْمُنفَرِدِ وَالْإِمَامِ وَإِخْزَاءِ الِنَتَةِ فِي أَوِّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَصَانَعَا سِواهُ وَأَتَ الشافعي رى تجُه بدالنيّة كُلُّهُ لَا فِيصَارَ فِللْسَهِ

وَاجْتِهَادِ

وَّعِنْدِی اَوْجَبَ وَعَنْدِّی کا اَوْجَبَ

كُوْنُ النَّابِعُلَادَ رِبَعِنْ لَمَادَ رَبِعْنَ لَمَادَ وَالنَّقِلْ لِلْمُؤَارِ وَلاَرُأَى الْمَعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الم

عَلَيْعَضِ الرَّأْسِ وَأَنَّ مَذْهَبَهُمَ الْقِصَاصُ فِي الْفَكُولُ بالجحُدَدِ وَعَيْرِهِ وَلِيجَابُ الِنَيَّةِ فِي الْوَصْوُءِ وَاشْرَاطُ الْوَلِحَ في لِتَكَاحِ وَإِنَّ أَمَا حَنِيفَة يُخَالِفُهُما في هن الْسَائِلُ وَعُرُهُمْ. مِتَّنَ لَمْ يَسْتَعِلْ بَدَاهِ هِمْ وَلَارُويَ أَفُواكُمْ لِالْعِرْفُ هَنَامِنْ مَذَاهِبِهِمْ فَضَالًا عَمَّنَ سِوا أَه وَعِنْدَ ذِكْرِنَا أَحَادَهَ ذِهِ الْمُغِرَاتِ نَزِيدُالَّكَ لَا مَ فِيهَاسًانًا إِنْ شَاءَ اللهُ بَعَالَىٰ فَصْ لَهِ فِياغِيْ إِذَا لُقُرُ أِنِ اعْلَمْ وَقَفَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ كِمَّا سَاللَّهِ الْعَزِيرَ منطوعلى وجوو من الإعار كثيرة وتحصلها مزرجهة صنيط انواعها في أربعكة ومجود أوَّلُها حُسْرُ بَأَلْفه وَالْبِيَّامُ كله وقصاحته وَوْجُو الحاره وَمَلاعْتُهُ لَخَارِقَةُ عَادَةً الْعَرَبُ وَذَلِكَ أَنَّهُمُ كَانُوا أَرْمَاتُ هٰذَا الشَّانِ وَفُرْسَا كَ الكلام فذخصه وامن البلاغة والجكم ماله يخصب غيرهم مِنَالْأُمْرُوَا وُتُوَامِنْ ذَرَابِهُ اللِّسَانِ مَا لَهُ بُوْتَ اِنْسَاكُ وَمِنْ فَصِبْلِ لِخِطابِ مَا يُفَيِّدُ الْأَلْبَابَجَعَلَ لِللهُ لَمُ وَذَلِكَ طَبْعًا وَخِلْقَةً وَفِيهِمْ غَرِيزَةً وَقُوَّةً يَا نُوْنَ مِنْهُ عَكِى الْبَدِيمَةِ بالعجب وَيُدْ لُوْنَ بِهِ إِلَىٰ كُلِّسَبَ فَيَخْطُبُونَ بَدِيهَ فَالْمُقَامَاتِ وَسُدِيدِ الْخَطْبِ وَيَرْتَجِزُونَ بِهِ بَيْنَ الطَّعْنِ وَالصَّابِ وَيَهْدُ حُونَ وَيَقْدُ حُونَ وَيَتُوسَلُونَ وَيَتُوصَلُونَ وَيُوصَلُونَ وَيُرْفَعُونَ وَيَضَعُونَ فَيَأْنُونَ مِنْ ذَلِكَ بِالسِّحِ إِلْحَكُولِ وَيُصْلُوقُونَ

مِنَا وْصَافِهِمْ ٱجْمَلُمَنْ شِمْطِ اللَّالْ الْعَيْدُعُونَ الْأَلْبُ اتَ وُلْذَلِلُونَ الصِّعَابَ وَلَدْ هِبُونَ الْإِحَنَ وَيُعَيِّعُونَ الْدِمَنَ ويحزون الحان وتنسطون تدالجعدالنان وتصيرون التَاقِصَ كَامِلاً وَمَتْرُكُونَ النَّسِهُ خَامِلاً مِنْهُمُ الْدُويُ ذُو اللَّفَظِ الْكِغْزِلِ وَالْقَوْلِ الْفَصَّلْ وَالْكَلَامِ الْفَخْرُ وَالطَّبْعِ الْجَوْهَرِيِّ وَالْمَرْعَ الْقَوَى وَمِنِهُمُ الْحَصَرَى دُو الْبَلَاعَةِ الْمَارِعَةِ وَالْأَلْفَاظِ التَّاصِعَةِ وَالْكِلَمَاتِ الْجَامِعَةِ وَالطَّبْعِ السَّهُ لُ وَالتَّصَرُّفِ فِيالْقُولِ الْقَلِيلِ الْكُلْفَةِ الْكَبْيِرِ الرَّوْنِقِ الرَّقِيقِ الْحَاشِيةِ وَكِلِا الْبَابِيْنِ فَكُمُنا فِي الْمُكَاعَةِ الْحُبْحَةُ الْبَالِعَةُ وَالْقُوَّةُ الدَّامِعَةُ وَالْمِتَدْخُ الْفَالِحُ وَالْمُهُمِّ النَّاهِمُ لَا يَشْكُونَ النَّالْكُلَامُ طَوْعُ مُرَادِهِمْ وَالْلَاعَةُ مِلْكُ قِيادِهُ وَلَدْحُوفًا فَنُونَهَا وَاسْتَسْطَوْ اعْنُونَهَا وكخلوام كالابمن أبوابها وعكو اصرحا للكوغ اسابها فَقَالُوُ افِي الْنَخَطَرُوالْمُهِينَ وَتَفَنَّنُو افِي الْغَبِّ وَالسَّمِينَ وَتَقَاوَلُوْ ا فِي لَقُلِ وَالْكُنْزِ وَ مَسَا جَلُوا فِي النَّظِيرِ وَالنَّيْرُ فَأَراعَ ثُمُ إِلَّارَسُولٌ كُرِيْمُ بِكِتَا بِعَزِيزِلًا يَأْمِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَدِيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيدٍ حَمِيدًا نُحْكِتُ أَيْالَةُ وَفُصِّلَتُ كَالِمَا مُرُوبَهُنَّ مَلاعَتُهُ الْعُعَوْلَ وَظَهَرَتُ فَصَاحَتُهُ عَلَى كُلَّ مِقُول وَتَظَافَرَ إيجازه واغياره وتظاهر تحقيقته وتجازه وتكارت مُسْرُ مُطَالِعُهُ وَمُقَاطِعُهُ وَحُوتُ كُلَّ لِبَانِجُوامِعُهُ

الَّمِنَ الذَّمِنَ وَيَهْمِيعِنُونَ لَفُظِهِ اَفْضَحُ اِرْتِجَالًا اِرْتِجَالًا

وَفَيْكَ

وَلِذِلْكَ وَمِعْتُ دُ

وَالْمَاءَ هُمْ

ئخادغُونَ وَالاغِنزَآءِ

وَبِهَا نِعُهُ وَاعْتَدَلَمْعَ لِيجَازِهِ حُسْنُ نَظُهِ وَانْطَبِقَ عَلَى كُثْرَةِ فَوْاللَّهِ ثَغْتَ الْكَفْظَهِ وَهُمْ أَفْسَدُمُ مَاكًا نُوا في هٰذَا الْنَابِحِ الْأَ وأشهر في الخطابة رجالا واكتر في التبغ والشِّعر شِيخالا وأوسمُ فى الْعَرِيب وَاللُّعَةِ مَقَالًا بِلُعَيِّهُ مُ الَّبِي مِيا يَتَحَاوَرُونَ وَمَنَازِعِهُمُ الْبَيَّعُنهَا يَتَنَاصَلُونَ صَارِخًا بِمُ فِكَلِّحِينَ وَمُقَرِّعًا لَهُمُ بضِعاً وَعِشْرِينَ عَاماً عَكِي رُوْسِ لَلَّذِ ٱجْمَعِينَ ٱمْ يَقُولُونَا فَتَرَبْ قُلْفًا تُوَاسِنُورَةِ مِنْلِهِ وَادْعُوامِنَ اسْتَطَعْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَانِ كُنْتُمْ فِي رَسِّ مِّ اَنْزَلْنَا عَلَى عَنْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ الْيَاقُولُهِ وَلَنْ تَفْعَلُوا وَقُلْ لِمُنَاجَمَعَتَ الْإِنْسُرُ وَلَكِئْ عَلَى انْ يَأْتُو الْمِثْلُ هِذَا الْقُرْأُنِ الْآيَةُ وَقُلْهَا تُوابِعُ شُرِسُور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَذَلِكَ أَتَّالْفُتْرَىٰ اَسْهَلُ وَوَصْعَ الْبَاطِل وَالْخُنَّاكُنِّ عَلَىٰ الْإِخْتِيَا رِا قُرَبُ وَاللَّفَظُ إِذَاتِبِمَ الْمُعَنَّىٰ الْصَجِيمَ كَانَ اصْعَبَ وَلَمِذَا قِيلَ فَلَانَ كُنْ كُنْ كُا يَفَالْ لَهُ وَفَلَانَ كُنْ كُنْ كُا يُرِيدُ وَلَلِا وَلِهِ عَلَى التَّا بِي فَصَالُ وَبَيْنَهُمْ الشَّا وُبَعِيدٌ فَكُمْ يُوَكُّ يُفَرِّعُهُمْ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّدَ التَّعْرِيعِ وَيُوبِّخُهُمْ عَالِيةً تَوْبِيحِ وَلَيْسَفَّهُ أَحُلامُهُمْ وَيَحْظُ أَعْلامُهُمْ وَلَيْسَتَّتْ نِظَامَهُمْ وَمَدْتُمُ الْمُنَاهُمُ وَالِيَّاهُمْ وَلَيْسَتَبِيمُ أَرْضَهُمْ وَدِيْارَهُمْ وَامْوَالْمُمْ وَهُمْ فِي كِلْهِ نَا لَكُ صُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مُحْمُونَ عَنْ مُمَا ثَلَتْهِ أ دِعُونَ أَنفُسَهُم بِالنَّشْغِيبِ بِالْتَكْذِيبِ وَالْاغْزَاءِ بِالْافْتِرَاءِ

نِ هٰ مَا الْأَوْلُ الْبَشِرِ

حَلْاَوَةً لَكِذْ ثَنْ لَوُغُبِيدًةً

وعلى أسيد فايثم

وَقُولُمُ إِن هَنَا الْأَسِحُ بُوْ الْوَصِيحُ مُسْتَمَ وَافْلَ فَيْ الْمُرْبِهُ وآساطيرُالْأَوَّلِينَوَالْمُنَاهَاءَ وَالرِّضَى بالِدَّنِينَةِ كَعَوْلِمِيْم قُلُونُنَا غُلُفُ وَفِي كِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا النَّهِ وَفِي أَذَا بِنَا وَقُرُومِنْ بَيْنِ وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَلاَ نَسْمَعُوا لِمْذَاالْفُرْ إِن وَالْغَوْافِيهِ لَعَكُمُ مُغَلِّبُوكَ وَالإِدِعَاءِ مَعَ الْعَجْ بِهَوْ لَمْ لَوْنَشَاءُ كَفُلْنَا مِثْلَهْ ذَا وَتَ دُقَالَتَ لَهُواللهُ وَلَنْ تَفْعَـَانُوا فَمَا فَعَانُوا وَلَاقَدَرُوا وَمَنْ بَعَـَا طَيْحَ لَكَ نَسْخَفَا بِهُمْ مُسْيَلِلَةً كَسَنْفَعُواْرَهُ بِجَيعِهُ وَسَلَبُهُمُ اللَّهُ مَا اَلِفُوهُ مِنْ فَصِيدِ كَالْأُمِهِمْ وَالْلَافَلَمْ يَخْفَ عَلَىٰ أَهْلِ لَمُيْزِمِنِهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُطِ فصاحِنِهِمْ وَلاجِنْسِ لَلاغِتِهِمْ بِلْ وَلَوْاعَنْهُ مُدْبِينُ وَٱلْوَامُدْعِنِينَ مِنْ بَيْنِ مُهْدَدٍ وَبَيْنِ مَفْتُونِ وَلَمِنا لَيَا سَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَة مِنَالِنَبِيِّ صَلِّمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اِنَاللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاحْسَانِ الْأَيْمَقَالُ وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ تُحَالُا وَ أَوَ إِنَّ عَلَيْهِ لَطَّالًا وَ أَوَانَّ اسْفَكُهُ لُغُدِقٌ وَانَ اعْلَاهُ لَلْمُرْهُمَا يَقُولُ هَا السَّرْثُودَكُرَ الْوُعْبَيْدِأَنَّ اعْ إِنَّا سَمِع رَجُلًا يُقْرَأُ فَاصْدَعْ عِاتُوْمَ فِسَكِدُ وَقَالَ سَجُدْتُ لفصاحته وسمع آخررجالا يفرأفكا استيستوامينه خلصوا بَجَيًّا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلِي مِثْلَهِ فَالْكَالْامِ وَحَكِّلَ أَنَّ عُرَبْنَ الْحَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نُومًا نَا يُمَّا فِي لَسَحِد فَاذَا هُو بِقَائِمِ عَلَى رَأْسِهِ يَسَتَهُ دُشَهَا دَةَ الْحَقِّ فَاسْتَخْبَرُهُ فَأَعْلَهُ آتَ هُ بن بَطَارِقَةِ الرَّوْمِ مِنْ يُحْسِنُ كَالْامَ الْعَرَبِ وَعَيْرِهَا وَانَّهُ سَمِعَ

السراء أشاك

لِلْعَالِمِ عُسَلِمَ

رَجُلًا مِنْ اسْرَى الْمُسْلِينَ يَقْدَا اللهُ مِنْ عِسَابُكُمْ فَتَا مَلْتُهَا فَاذِا قَدْجُهُمْ فِهَامَا أَزْلَ اللهُ عَلَى عِيسَةٍ بْنُ مُرْوِمِنْ أَخُوال الدُّنْنَا مَنَ فَا وَالدُّنْنَا وَالْاَخِرَةِ وَهِي قَوْلَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتْقَهِ الاية وَحَكَى لاَ صَمِعَى أَنَّهُ سَمِّعَ كَالْمَجَارِيةِ فَقَالَهُا قَانَالُ واللهُ مَا أَفْصِحَكَ فَقَالَتُ أُوبِعِكُ هٰذَا فَصَاحَةً بِغُدُ قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْمِمُوسَى أَنْ أَرْضِنعِيهِ الْأَيْمَ فِيكَمْ فِي لِيةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ أَمْرِينْ وَنَهْيِين وَخَبَرَيْن وَسِتَارِيَيْنْ فَهِانَا نَوْغٌ مِنْ إِغِارِه مُنْفِرَدٌ بذَاتَ عَنْرُمُ صَافِ الى عَبْرِة عَلَى التَّقْيْقِ وَالصَّحِيمِ مِنَ الْقَوْلِينَ وَكُولُهُ الْفُرْأَنِ مِن قِبَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَأَنَّهُ الْيَ بِهِ مَعْلُومٌ ضرُورَة وكُونُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَدِّمًا بِهِ مَعْلُومُ صَرُورَةً وعِزُ الْعَرَبِعِن الانتيان به معلوم ضرورة ويونه في فضاحته خَارِقًا لِلْعَادَةِ مَعْلُومُ صَرُورَةً لِلْعَالِلِينَ الْفُصَاحَةِ وَوُجُودٍ الباكذعة وسببيل من ليئس من أهلها غلم ذيك بعجز المكنجرين من أهلها عن مُعارضَتِه وَاعْتِرَافِ الْمُقِدِّينَ بِإِعْارِ بَلَاغَيْهِ وَانْتَ إِذَا تَأْمَلُتَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَكُمْ فِالْقِصِلَ صِحَيْوةٌ وَقَوْلُهُ وَكُوْتَرَىٰ إِذْ فِزَعُوا فَالاَ فَوَنْتَ وَأَخِذَ وُامِنْ مَكَانٍ قَهِبٍ وَفَوْلَهُ ادْفَعُ بِالَّبِيُّ هِيَ الْحُسَنُ فَاذِ اللَّهُ يَ بَيْنِكُ وَبَيْنَهُ عَمَّا وَ ۚ كَأَنَّهُ وَلِيْ حَمِيمُ وَقُولُهُ وَمِيلُا أَرْضُ الْبَعِمَاءَ لِيهُ وَالسَّمَاءُ اَفْلِعِي الْآيةُ وَقُولَهُ قَاكُلًا أَحَدُ نَابِذَنْهِ فَيْهُمْ مَزَّارْسِكُنَا عَلَيْهِ خَاصٍ

الآية واستنباههامن الأي بَلَ كُثْرَالْفُرْ أَنِحَقَّقَتَ مَا بَتَيَنَّهُ أَ منايحا ذالفاظها وكثر ومعانها ودبياجة عيارتها وخسن تأليف حُرُوفها وَمَلا وُم كُلمها وَانْ يَحْتَ كُلَّ لِفَظْهُ مِنْهَا جُمَلًا كَثْيرةً وَفُصُو لَاجَّمَةً وَعُلُومًا زُوَاخِرَ مُلِنْتَ الدُّوا وِبْنُ مِنْ بَغْضِر مَااسْتُف دَمِنْهَا وَكُثْرَتِ الْقَالَاثُ فِي الْسُنَسَطَاتِ عَنْهَا ثُمَّةً هُوَفِي سُرْدِ الْقِصِصِ الطَّوَالْ وَآخِا رالْقُرُ وُنِ السَّوَ الْفَالْتِي تضعف في عادة الفصفاء عندها الكلام ويده ما المالتك أية لنتأمّله من رَبْطِ الْكَالْامِ بَعْضِه بِبِعَضِ وَالْمَيْ عَامِسَوْدِهِ وَتَنَاصُفِ وُجُوهِ وَكُوتِهِ وَلِسُفَ عَلَى طُولِهَا لَيْرَا ذَا رَدُّدَتُ قِصَصُهُ اختَلَفَتَ لَعِمَا رَاتَعَنَّهَا عَلَى لَرْهُ تَرَدُّدُهَا حَمَّا تكادكل واحدة تنسج في الميّان صاحِتها وتناصف في الحسر وَجْهُ مُقَا بَلِيَّا وَلَا نَفُورَ لِلِنَّعُوْسِ مِنْ تَرْد يدِهَا وَلَا مُعَا دَالاً لْعُادِهَا فَصَلُ الْوَجُهُ النَّانِ مِنَاعِمًا زِهِ صُورَةً نَظَهِ العجب والأسلوب الغرب المخالف لأسالب فكرم العرك ومَنَاهِ نَظْمِهَا وَبَثْرِهَا الَّذَى جَاءَ عَلَيْهِ وَوَقَفَتْ مَقَاطِعُ أَيْرُ وَأَنْتَهَتَ فُواَصِلُ كَلَّا مِهِ إِلَيْهِ وَلَمْ نُوْجُدُ قَبْلُهُ وَلَابِعَدُ ۖ نَظَيْرُ لَهُ وَلَا اسْتَطَأَعَ أَحَدُ ثَمَّا تُلَةً سَيْءٍ مِنْهُ مَلْ حَارَتُ فِيهِ عَقُولُمْ وَتَدَهَّتْ دُونَهُ الْحَلَّامِهُمْ وَلَهُ يَمْتَدُوا الْحَمْثُ لِهِ فيجنس كالامهم من نثرا ونظم اوسجع أورجز اوشعروكا أسمع

لِعَادِهِ

عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلْمَالِكُ فَلْمَالِكُ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِينَا فِلْمُنْ فَلْمِنْ فَلْمِينَا فِلْمُنْ فَلْمِنْ فَلْمِينَا فِلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِينَا فِلْمُنْ فَلْمِنْ فَلْمِينَا فِلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِلْ فَلْمِنْ فِلْمِنْ فَلْمِنْ فِلْمِنْ فَلْمِنْ فَلِينِ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فَلْمِنْ فِلْمِلْمِنْ فَلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فَلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فَلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِلْمِلْمِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِلْمِلْمِ مِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

ر فقالك

فَقَّالَهُ فَأَجْمِعُوا فَأَنْوُا

وَفَرْسِيَةً وَمْمَا

به وآبيد

كلامد صكل لله عكنه وسكم الولد بن المعدة وقراعكه الْقُرْإِنَ رَقَّ فِجَاءَهُ ٱلْوَجِهُ الْمُنْكِرَا عَلَيْهِ قَالَ وَاللَّهُ مَا مُنْكُمُ احَدْ آعَكُمُ بِالْاَشْعَارِمِتِي وَاللَّهِ مَا يُشِيهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا وَفَخَيرُوالْاخِرَجِينَجُمَ قُرْمَيْنًا عِنْدَحُصْنُورالْوَسِيم وَقَالَا إِنَّ وُفُودَ الْعَرَّبِ تَرِدُ فَأَجْمَعُوا فِيهِ رَأَيًّا لَا يُكُذِّبُ بَعَضَاكُمُ بَعَضًا فَقَانُوانَفُوْلُكَاهِنَ قَالَ وَاللَّهِ مَاهُوَيَكَاهِ مِاهُو يَرْمُزُمَتِهِ وكالسجعه قالؤ المجنون قال ماهو بجنون ولايخنيه ولاوتنو قَالُوْ افْنَقُولُ شَاعِرُ قَالَ مَا هُوَ سِتَاعِرِقَدْ عَرَفْنَا الشِّعْرِكَ رجزه وهزحة وقريظة ومنسوطة ومقنوضة ماهوستاع قَالُوْافَنَقُولُ سَأَحِرُ قَالَ مَاهُوسِنَاجِ وَلاَ نَفْتِهِ وَلاَعَقْبِ قَالُوْ اَفَانَقُوْلُ قَالَ مَا ٱنْتُرْبِقَا يُلِينَ مِنْ هٰنَاشَيْنًا الْأَوَانَا أَغِرِفُ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِنَّ أَقْبَ الْقُوْلِ أَنَّهُ سَاحِمُ فَايَّهُ سِحُمْ يُفَرِّقُ مَأْنَ الْمُرْءُ وَابْنَهُ وَالْمُرْءُ وَآخِيهِ وَالْمُرْءِ وَزُوْجِهِ وَالْمُرْءِ وعشيرته فتفرقو اوحكسواعكي الشب انحذرون الناس فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْوَلِيدِ ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِياً الْأِنَّا-وَقَا لَعُشْبَةُ بِنُ رَبِيعَةَ جِينَ سَمِعَ الْقُرْأِنَ يَا قُوْمِ قَدْعَلِتُهُمْ اَنَّ لَمْ أَتَرُكُ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ عَلَيْتُهُ وَقَرَأَنْهُ وَقُلْلُهُ وَاللَّهُ لَقَدْ سَمْعَتُ قُولًا وَاللهِ مَاسَمِعْتُ مِنْكُهُ قَطَما هُوَ بِالشِّعْرِ وَلاَ بِالسِّي وَلَا بِالْكُهُا نَهِ وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ الْحُرِثِ نَحُومُ وَفَحَدَيثَ اِسْلَامِ

أبي ذرِّ ووصَفَ أَخَاهُ أَنيْسًا فَقَالَ وَاللَّهِ مَاسِمَعْتُ بِأَشْعُرُ مِنْ إَجِي الْمِسْ لَقَدْنَا قَصَلَ لَيْ عَسْرَشَاعِ إِفِي لِيَاهِ لِيَّةِ اَنَا آحَدُهُمْ وَانَّهُ انْطَلَقِ إِلَى مَكَّهُ وَجَاءً إِلَى آبِي دَرِيجَ بَرِالنَّبِيّ صَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ قُلْتُ فَأَيقُولُ النَّاسُ قَالَ بَقُولُونَ شَاعِنْ كَاهِنْ سَاخِرْلُقَدْ سَمْعِتْ قُوْلَ لَكُهَنَّةِ فَمَاهُوبِقُولُمْ وَلَقَتْ وصَنعتُهُ عَلَى قُلِ وَالشِّعْ فَلْ يُلْتَذِّرُومَ اللَّهَ مُكَلِّسًا إِنَّ أَحَدِ بَعَدَى لَهُ شِعْ وَاتِهُ لَصَادِقٌ وَاتِهُمْ لَكَادِ بُونَ وَالْأَخْبَارُ فِهِ فَاصْحِيحَهُ كَثيرة وَالْاغِهَا زُبِكُلُ وَاحِدِمِنَ النَّوْعَيْنِ الْإِنِّهِ إِزْ وَالْتِلْاعَةُ بنايته اوالاشاؤب الغربب بنانة كل واحدم بفانوع اعجار عَلَى الْعَفِيقِ لَمْ تَقْدِرِ الْعَرَبُ عَلَى الْإِنَّانِ بِوَ الْحِدِمْنِهُمْ الْذِكُلُوكَ عِلَى الْإِنْيَانِ بِوَ الْحِدِمْنِهُمْ الْذِكُلُ وَلَعِدِ خَارِجُ عَنْ فَذُرَبِّهَا مُبَايِنٌ لِفَصَاحِتَهَا وَكَالَامِهَا وَالِيْهَنَا ذَهَبَ عَيْرُ وَاحِدِمِنْ أَيَّاءِ الْحُقِّقِينَ وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَتْدَى بِهِوْ الْيَ أَنَّ الْإِغْارَ فِي مَجُونِ عِالْبِهُ عَدِ وَالْأَسْلُوبِ وَالْتَعْلَى فَاكُ بِقُولِم تمجُّهُ الْأَسْمَاعُ وَتَنْفِرُمِنْهُ الْقُلُوبُ وَالْصَهِيجُ مَا قَدَّمْنَا أَوَالْعِلْمُ بِهِنَاكُلِهِ صَرُورَةً وَقَطْعاً وَمَنْ تَفَتَّنَ فِي عَلَوْمِ الْبَلَاعَةِ وَارْهُفَ خَاطِمُ وَلِسَانَهُ أَدُّتُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ لَمُرْتَخْفَ عَلَيْهِ مَاقُلْنًا هُ وَقَدِا خُتَلَفًا ثُمَّةً أَهُلِ السِّنَّةِ فِي وَحَدِيعِيْ وَهُمْ عَنْهُ فَأَكْثُرُهُمْ بِهُولَ اللهُ مِنْ الجمع في قُو وَجَزَالُنَّهُ وَنَصَاعَتِ الْفَاظِهِ وحسن نظه وايجاره وبديع تأليفه واسلوبه لأيصح

وَجَاءَ بِي بِحَكِرِ

وَالْإِيجِادِ بِنَاتِهِمَا اَوْ اِنْجَادِ

فُنُونِ لَنَّكُمُّمَ الْسُلِّمِينَ الْسُلِّمِينَ هٰذَاهُوَالشَّاتُ

فِي وَرِهِمْ فِي مُعَدُّورِهِمْ

> ء و منهم

٢ وَإِبَاءِ الضَّيْرِ

٢٠ هو قدره مُنْهُمُ قَدَره اُلِمُنْهُمُ قَدَرَهُ اُلِمُنِيلانُ

م نَتِسَوُّا نَوْعَانِ

اَنْ يَكُوْنَ فِي مُقَدُّوُرِالْكِشَرِوَانَّهُ مِنْ بِاللَّارِقِ الْمُتَنَعَةِ عَن اقدارالخلف عكما كاخياء المؤنى وقل العصا وسنبيح وَذَهَبَ الشَّيْخُ اَبُوالْحَسَنَ إِلَّا نَهُ مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يَدْخُلُمِتُ لَهُ يَحْتَ دُورِالْبَشَرِ وَيِقَدِّرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ لَمُ يَكُنُ هٰذَا وَلَا يَكُولُنَ فنَعَهُمُ اللهُ هٰذَا وَعِي هُوْعُنهُ وَقَالَ بِهِ جَاعَةُ مِنْ آصْحَابِ وَعَلَى لِطَيْقِهُ فعُجُ الْعَرَبِعَنْهُ مَا بِتْ وَاقِامَةُ الْحُجِّةِ عَلَيْهِمْ بِالصِّحِ الْأَيْكُونَ فِمَقْدُودِ لْبَشَرَوَتَحَدِّيهِمْ بِأَنْ يُأْتُوا بِمِثْلِهِ قَاطِعْ وَهُواْ لِلْغُصِّ التَّغِيزِ وَاحَثُرِي بالتَّقْرِيعِ وَالْاحِيمَ أَجُ بِهَي بَشَرِمِتْلِهِمْ سِنْيُ لَيْسَمِنْ فَتُدْرَةِ الْبَشَرَ لأزه وهُوَاهُرُايَةٍ وَأَفْعُ دِلالَةٍ وَعُلِحَ إِلَهْ الْفَاآنُوا فِذَلِكَ بمقال بأصكروا عكالج كلاء والفتل وتج عواكا سأبت الصغار وَالدُّنِ لَوَكَا نُوامِنْ شَمُوخِ الْأَنْفِ وَلِبَائِمَةِ الْصَيْمِ جَيْثُ لَا يُؤْرُونَ ذَلِكَ الْحِتْمَارًا وَلَا يَرْصَنُونَهُ الْآ اصْطِلَا رًا وَالَّا فِالْعُنَا رَضَهُ لُوْكَ النَّهُ مِنْ قُدُرِهِمْ وَالسَّغُلُّ بِهَا اَهُوَنْ عَلَيْهُمْ وَٱسْرَعَ بالِيَّيْ وَقَطْعِ الْعُذْرِوَ الْفَامِ الْحَصْمَ لَدَيْمِمْ وَهُرْمِيَنْ لَهُوْ فَ دَرَةً عَلَىٰ ٱلْكُلَا مِرَوَقَدُونَهُ فِي الْمُعْرِفَةِ بِهِ بِجَمِيعِ الْإِنَامِ وَمَامِنْهُمْ الْآمَنْ جَمَدَ جَهْدُهُ وَاسْتَنْفُدُ مَا عِنْدُهُ فِي إَخْفًا عِظْهُورِ لا وَاطْلُفًا ءِ نَوْرِع فَأَجَلُو الِي ذَلِكَ حَبِيثَةً مِنْ بَنَاتِ شِفَاهِ هِمْ وَلَا أَنُو الْبِنُطْفَةِ مِنْ مَعِين مِيَاهِمْ مَعَ طُولِ لِامَدِ وَكُثْرَةِ الْعَدَدِ وَتَظَاهِرُ الْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ بَلْ نَبْسُوا فَإِنْسِوْا وَمُنِعُوا فَانْقَطَعُوا فَهِٰذَا نِالْتُوعَانِ مِنْ اعْجِهٰ إِنْ

فصَ لَ الْوَجْهُ التَّالِثُ مِنَ الْأَعِجَارِمَا انطُويُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخِمَارِ بِالْمُغْتَابِ وَمَا لَهُ يَكُنْ وَلَوْ يَقَعْ فَوْجِدُ كَا وَرَدَ عَلَى الْوَحْهِ الَّذِي خَبَرَكُقُولُهِ تَعْالَىٰ لَتُنْخُلُنَّ الْمُسْجَلَّا ارِسْنَاءَ اللهُ أمِنِينَ وَقُولُهِ مَعَالَى وَهُمْ مِنْ عَيْعَلَيْمُ سَيَعْلِمُونَ وقوله ليظهره عَلَى الدِّين كُلَّه وقوله وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوامِنْكُمْ وَعَلُوا لَصَّاكِمَاتِ كَيَسْتَغُلَفَنَّهُمْ فَي الْأَرْضِ الْآيَةُ وَقُولُه إِذَا جَاءَ نضرالله والفتح الخاخها فكان جميع هذاكا فال فعكت الزوم فارس فيضع سنين ودخل لتاش في الاسلام أفواجاً فنا مَاتَ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي لِلا دَالْعَرَبِ كُلَّمَا مُؤْضِعُ لُونَدُلُهُ الاسلام واستخلف المؤمنين في الأرض ومكن فها دينها وَمَلَّكُهُمْ إِيَّاهَا مِنْ أَفْضَى لَلْشَارِقِ إِلَّا فَضَى لِلْغَارِبِ كَمَّا قَالَ ــ صَلِّي لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوسَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَأُرِيثُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَا وَسَيَلُغُمُلُكُ أُمِّتِي مَا زُوي لِمِنْهَا وَقُولُهِ إِنَّا يَحُرُ وَ نَزَّلْنَا الذِّكُرُوَإِنَّا لَهُ كَا فِطْوُنَ فَكَانَ كَذَلِكَ لَا يَكَا ذُيْكَ لُا مَنْ سَعِي فِي تَعْنِيرِهِ وَتَنْدَىل مَحْكُهُ مِنَ الْمُلْكِدَة وَالْمُعَطَّلَة لَاسِتُمَا الْقَرَامِطَةُ فَأَجْمَعُوا كَنْدُهُ وَحُوهُمُ وَقَوْتُمُ الْيَوْمُ نَيْفًا عَلَيْحَمْسِكَما نَهِ عَامِرِ فَاقَدَرُوا عَلَى الْطِفْ او شَيْ مِزْ نُوْرِيْ وَلا تَغْيِيرِكُلَةِ مِنْ كَلَامِهِ وَلاَ تَتْ كَلِكِ الْلَيْلِمِينَ فِحُوْفِ بن حروفه والحد لله ومنه فولد سبهزم الجع وتولون الدُّبر

الله

مِن کِلِدِهِ مِن کِلِدِهِ

وَقُولُهُ قَالِلُوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ اللَّهُ وَقُولُهُ هُوالَّذِي ٱرسْكَ رَسُولَهُ بِالْمُنْكَالَايَةَ وَقُولُهُ لَنْ يَضْرَوُكُمُ الْآاذَي وَانْ يُفَايِلُوكُمُ الْآيَةَ فَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنْ كَشْف أَسْرَاد الْمُنْ إِفْقِينَ وَالْبَهُودِ وَمَقَالِهِ وَكُذِبِهِمْ فِي حَلْفِهِمْ وَتَعْرِيعِهِمْ بِذَلِكَ كَعَوْلَهِ وَيَعَوُلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا مُعَدِّبْنَا اللَّهُ مِانَقُولُ وَقُولِهِ يَخِفُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ مَا لَكَابُنْدُونَ لَكَ الْآيَةَ وَقُولِهِ مِنَالَّذِينَ هَادُوْاسَمَاعُونَ لَلْكَانِبِ الأَيَّ وَقَوْلُهُ مِنَالَّذِنَ هَا دُوانِحَ فُونَ الْكَلِّمُ عَنْمُواصِعِهِ الْيَقُولُهِ في الدِّن وَقَدْ قَالَ مُنْدِئًا مِاقَدَرَهُ اللَّهُ وَاعْتَقَدَهُ المُؤْمِنُونَ يُوْمِ لَدْرِوَاذِ بَعِدْ كُرُ اللهُ احْدَى لَطَّا نِفْتَانُ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّ وُنَ اَنَّ عَبْرُ ذَاتِ الشُّوكَةِ عَكُونَ لَكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالِيٰ إِنَّا كُفَّيْنَا لَدُ الْمُسْتَهِ ثِينَ وَكَتَا نَزَّلَتْ بَشِّرَالْبَيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَذَلَكَ أَصْحَابِهُ مُأَنَّ لِلَّهَ كَفَا لَا إِيَّاهُمْ وَكَانَ الْمُسْتَهُزِ وَنَفَرًا مَكَّةً سُفَّرُ وَنَ النَّاسَ عَنْهُ وَتُؤْذُونَهُ فَهَاكُو اوقوله وَاللَّهُ يَعْصَالًا مِنَ النَّاسِ فِكَانَ كَذَلَكَ عَلِي عَلْمَ مَنْ رَامُ صَرَّ وُقَصِرَ قَتْلَهُ وَالْأَخْبَارُ بِذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ صَجِيعَةٌ فَصِي لَالْوَجُهِ الرَّامِ مااَنَا أَحِهُ مِنْ إَخْبًا والْقُرُونِ الْسَالِفَةِ وَالْأَمُ والْبَائِدَةِ وَالْمُمُ الْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّاثِرَة مِمَّاكَ أَنَالَا يَعِنْكُمْ مِنْهُ الْفِصَيةَ الْوَاحِدَةَ إِلاَّ الْفَكْ مِنْ لَخَارِاهُ لِالْكُابِ الذي قَطَعُ عُمَنُ فِي عَلَمْ ذَلِكُ فيورِد، التَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَجَهْدٍ وَيَأْتِي بِهِ عَلَى صِبْ

، ۲ بُبِینًا

فَعَتَرَفُ الْعَاٰلِمُ بِذَلِكَ بِصِحَتَهِ وَصِدْقِهِ وَآنَ مِثْلَهُ لَمْ سَلَهُ بِعَلِيهِ وَقَدْ عَلَمُوا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِي لَا يَقْتُرَأُ وَلَا كَنْتُ وَلَا اسْتَعَلَ بَكُارَسَةِ وَلَامْنَا فَنَادُ وَلَوْ يَعِبْ عَنْهُمْ وَلاجَمِلُ مَا لَهُ ٱحَدُّمِنِهُمْ وَقَذَكَارَ الْمَثْلُ الْكَاحِكَ عُدَّا مَا يَسَنْكُونَهُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِذَا فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْفُزْانِ مَايَتْلُوْعَلَيْهِمْ مِنْدُ ذِكُا كَفِيصِصِ لَا بَنِيّاءِ مَعَ قَوْمِهِيْدُ وَخَبَرِ موسى والخضر وتوسف وانوت واضحاب الكهف وذى الْقُرْنِينِ وَلَقَيْنَ وَابْنِهِ وَاسْبَا وِ ذَلِكَ مِنَ الْانْاءِ وَبَدُوالْخَلْقِ وَمَا فِي التَّوْرِيلَةِ وَالْانْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِياً بِرُهْبِيمَ وَمَوْسِي مِّاصَدَقَهُ فِيهِ الْعُلَّاءُ بِهَا وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْ كَذْبِ مَا ذَكِّهِ بَهَا بَلْ أَذْ عَنُوا لِذَلِكَ فِمِنْ مُوقَى أَمَنَ بَاسَبَقَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ شَقِي مُعَانِدِ حَاسِنْدِ وَمَعَ هٰذَا لَهُ سِجُكَ عَنْ وَاخِدِمِنَ النَّصِالْرِي وَالْهُوْدِ عَلَيْتُ فَعَا وَيَهِمُلُهُ وَحُرْضِهُمُ عَلَى كُذيبِهِ وَطُولِ اخِمَاجِهِ عَلَيْهُمْ بَمَا فِكُنْبِهُمْ وَتَقْرِيعِهُمْ بِمَا اِنْطُوتُ عَلَيْهِ مَصَاحِفَهُمْ وَكُثْرُهُ سُوْاِهِم لُهُ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَبِّيتِهِمْ إِيّاهُ عَنْ أَخْبَارِ ٱبْنِيَائِهِمْ وَٱسْرَارِ عُلُومِهِمْ وَمُسْتَوْدِعَاتِ سِيرِهِمْ وَاعْلَامِهِ لَهُمْ بِكُنُوْمِ شَرَا نُعِهِمْ وَمُضِّمَّنَا تِ كُنْهِمْ مِثْلُسُوْالْهُمُ عَنِ الرَّوْجِ وَدِي الْقَرْنَيْنِ وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَعِيسَى وَحَكِمُ التَّجْرِومَا حَرَمَ السِّرَأَيْلُ عَلَىٰ فَسْمِهِ وَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْعَامِ

مِنْهُمْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ

خايسٍ خاهلٍ عَلَمْ اَخْدِ وَصِيْدِ قِمَقَالِهِ وَصَدَقَ مَقَالَهُ وَحَسَدِهِمْ صُورِيَاءَ

> . الم عورت ب

ڡؚڝ؞ ڰؙڵؿ ڰؙؙڵڣ

ومنطيسات كانتأ حِلت لمر فح من عليه وببغيهم وقوله ذَلِكَ مَنَكُمْ فِي النَّوْرِيةِ وَمَنَكُمْ فِي الْإِنْجِيلُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمُ البَيْ يَزُلُ فِهَا الْقُرَأْنُ فَأَجَا بَهُ مُ وَعَرْفِهُمْ عِلَا وُحِي الْنَهِ مِنْ ذَلِكَ انَهُ أَنْكُو دُلِكَ أَوْكُذُ بَهُ بِلُ أَكْرُ هُ وَصَرَّحَ بِصِيَّةِ نُبْوَيْهِ وَصِدْفِ مَاكِنْهِ وَاعْدُ فَ بِعِنَادِهِ وَحَسِّنِ إِنَّاهُ كَاهْلِخِزَ إِنَّ وَابْنِ صُوْرِيًا وَابْنَيْ اَخْطَبَ وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ بَاهَتَ فِي ذَكِكَ بَعْضَ لِلْبَاهَتَةِ وَادَّعِي أَنَّ فِيمَا عِنْدُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِمَا حَكَالُهُ مُخَالِفَةً دُعِي إِلَى إِقَامَةُ تُحْجَدُهُ وَكُشْفِ دَعُولَهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْفًا نُوا بِالتَّوْرِيةِ فَا تُلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صادقين إلى قوله الظالمون فقرع ووتخ ودعا إلى اخصار مُرِّنِ غَيْرِ مُسْنِعٍ فَنْ مُعْتَرِفِ بِمَاجَحَدٌ أَوْمُتُوَّافِعٍ بِلَقِ عَلَى فَضِيحَتِهِ مِنْ خِتَامِ يَدُهُ وَلَمُ يُؤْثَرُ آنَ وَاحِمَّامِنْهُمْ أَظُهُرَ خِلَافَ فَوْلِهِ مْنَ كُنَّهِ وَلَا اللهُ تَعَيِّماً وَلَا سَقِيماً مِنْ صُحُفِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ نَا آهُ كَالْتِكَابِ فَدْخِاء كُوْرُسُولْنَا يُكُنُّ كُمُّ كُتُّرًا مَا كُنتُمْ تَحْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَبَعْفُوعَنْ كَثِيرِ الْأَيْتَيْنِ فَصَدَ لَهِنِ الْوَجُوهُ الأرْبَعَةُ مِنْ إعْجَا زِهِ بَيْنَةَ لَا بِزَاعَ فِيهَا وَلَامِرْبَةَ وَمِنَ الْوُجُودِ الْبَيْنَةِ فِي إِغِهَازِهِ مِنْ غَيْرِهٰذِهِ الْوُجُوهِ أَيْ وَرَدَتُ بِتَعْجِيزِ قَوْمِ فِي قَصَامًا وَاعْلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهَا فَأَفَعَكُوْ اوَلَافَدَرُوْا عَلَى ذَلِكَ كَفُولِهِ لِلْيَهُودِ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمْ الْمَا وَالْاَخِرَةُ عِنْدَالله حَالِصَةُ الْأَيْدَ قَالَ ابُواشِحَى الرِّعَاجُ فِهْنِهِ الْأَيْدِ اعْظَمْ حِيَّةٍ

وَأَظْهُرُدِ لِلاَلَّةِ عَلَى صِيَّهِ الرَّسَالَةِ لِلاَنْ فَالْلَمْ فَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ وَأَغْلَمْ آنَهُ ﴿ أَنْ يَمَّنُو ﴿ آمًّا فَلَمْ يَمَّنَّهُ وَاحِدُمِنَهُ وَعَنِ لِنَّتِحِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاكُم وَالَّذِي نَفْسِي سِدِهِ لَا يَسُولُهُا رَجُلُ مِنْهُمْ الْأَغْضَ رِيقِهِ لِعَنِي يُمُونُ مَكَانَهُ فَصَرَفَهُمُ اللهُ عَنْ تَمْنَيهِ وَجَزَّعَهُمْ لِيظِهِرَصِيدُةً رسُوله وصِحَة مَا اوْحَى لِنَهِ إِذْ لَمْ يَمَّنَهُ ٱحَدَّمِنِهُمْ وَكَا نُوْا عَلَىٰ كُذيبِهِ أَحْرَصَ لَوْقَدَرُ وَاوَكِنَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَظَهَرَتْ بذَلَكُ مُعِي بَهُ وَكَانَتُ يَحِنَّهُ قَالَ الْوَحْمَا الْأَصِيلِ مِنْ اعْتَ أَمْهُمْ أتَّهُ لا تُوحَدُمِنْهُم حَمَاعَةً وَلا وأحِدْمِن وَمِا مَرَاللهُ بِذَلِكَ بِيَهُ يُقَدِمُ عَلَندوَلا يُحِيلُ اللَّهِ وَهٰذَا مُؤجُّو دُمْشًا هُلُكُنَّا رَادَانُ يُنْجَلَهُ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ أَيَّهُ الْمُنَاهَلَةِ مِنْهُذَاللَّعَنِي حَيْثُ وَفَدَعَلَيْهِ اَسَاقِفَة نَجْ إِنْ وَأَبُوا الْإِسْ الْأُمْ فَأَنْلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أَمَّ الْمُناهَلَة بقوله فرنهاحك فيه الآية فامتنعوامنها ورضواما داء الجزية وَذَلِكَ أَنَّالُعَا قِبَ عَظِيمُهُمْ قَالَكُمْ وَدُعِلُكُمْ أَتَّهُ نَبِيٌّ وَأَتَّهُ مَالَاعَنَ قَوْماً بَيِّ قَطَا فَبَقِي كِيرُهُمْ وَلَاصَغِيرُهُمْ وَمِثْلَهُ قُوْلُهُ وَانْكُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّا تَرَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا الْيَقُولِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْ عَلْوُا وَلَنْ قَصْعَلُوا فَأَحْبَرُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ كَمَاكًا ذَوَهُنِ الْآيَةُ أدْ خَلْ فِي بَا سِالْاخِبَارِعَ الْعَنْ وَلَكِنْ فِهَا مِنَ لِتَعْفِيرِمَا فِي الَّهِي قَنْلُما فَصِتْ لِي وَمِنْهَا الرَّوْعَةُ الَّتِي تَكُيُّ فَالْوُبَ سَامِعِيهِ وَاسْمَاعُهُمْ عِنْدُسَمَاعِهِ وَالْمُسْدَةُ الْبَيْعَةُ بَرِيهُمْ عِنْدُ تِلاَفَتِهِ لِقِنُولِا

جَلالَتِهِ

مننا بُرُهُمْ يَهُ انْغِنْبادًا

تُنْجِي لِلشَّجِي

الإيكاك

حاله وإناف خطر وهيعلى المكذبين به أعظر حتى سَتْقِلُونَ سَمَاعَهُ وَيَزيدُهُمْ نَفُورًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَبُودَ وَنَ لَمَا عَهُ لِكُمَّا هَنِهِمُ لَهُ وَلِهُذَا قَالَصَكَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَقُرْأَتَ عَبْ مُسْتَصَعَبْ عَلَى مَنْ كُرِهُ لُهُ وَهُوالْكُلُمْ وَأَمَّا الْمُؤْمِرُ ! " الْ رَوْعَتُهُ بِهِ وَهَيْدَتُهُ إِنَّا أُمَّعَ بِلاَوْتِهِ بُولِيهِ إِنْجِهُ مَا اللَّهِ الْجِهِ الْمُ مُبُهُ هَشَاشَةً لِمُنْ لِقَلْبِهِ الْمُنْهِ وَتَصْدِيقِهِ بِهِ قَالَ مَسَالًا عَرِّمِينَهُ خُلُودُ الَّذِينَ يَخِشُونَ رَبِّهُمْ نُمُّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكِمَا للهِ وَقَالَ لَوَانْزَلْنَاهُ مَا الْقُرْأَنَ عَلَى صَالِالْيَةُ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا شَيْ حُصَ بِهِ أَنَّهُ مِعْتَرِي مَن لا بِفَهُمْ مَعَانِيهُ وَلا بِعِسَامُ تَفَاسِيرَهُ كَأَرُوي عَنْ نَصْرَانِيَ أَنَّهُ مُرَّ بِقَارِيْ فَوْقَفَ يَجْبِي فَقَدَ لَهُ مُمْ كَكُتَ قَالَ لِلشِّيخَا وَالنَّظِرِ وَهٰذِهِ الرَّوْعَةُ قَدِاعْنُكُ جَمَاعَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدُ مُ فَيَهُرُ مَنْ أَسْلَمُ لَمَا لِأُوَّلِ وَهَلَةٍ وَامْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ فَحْكِي فِي الصَّحِيجِ عَنْ جُنَّرُ بْنُ مُطْعِمِ قَالَكُ سَمِعَتْ النَّيْ صَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِرَأُ فِي الْمُعْرِبِ وَالطُّورِ فَلْمَا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةُ أَمْرُخُلِفُوا مِنْ غَيْرِشِيعُ أَمْرُهُمُ الْخَالِقُونَ إِلَىٰ قولد المُصَطِّرُونَ كَادَ قَلْهِ ] ن بَطْيَ لِلْإِسْلَا مِرَوَفِي رَوَايَـةِ وَذَلِكَ أُوِّلُمْ الْوَقَرَ الْإِسْلَامُ فِي فَلْبِي وَعَنْ عَسْبَةً بِنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَمْ النِّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فِهَاجًاءً بِهِ مِنْ خِلَافِ فُومِهِ مَلَاعَلَيْهِمْ حَمْ فُصِلَتْ إلى قُولِهِ صَاعِقَةً مِثْلُصَاعِقَرْعَادٍ وَمُودً

أَفَانْسَكُ عُسَدُ بِيهِ عَلَى فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاشَدُهُ الرَّحِمُ اَنْ يَكُفُ وَفَي دِوَايَةٍ فِعَكَلَ النِّيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَقِرُأُ وَعُسَةُ مُصْغِ مُلِق يَدُّيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدٌ عَكَيْمًا حَتَى إِنْتَهَىٰ الْيَالْسَجْدَةِ فَسَجُمَا لَنَبِيُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْدِ وَسَكُمْ وَفَامَ عُتَدَةُ لَا يَدُرِي عِايْرا جَعُهُ وَرَجَعَ إِلَىٰ اَهْلِهِ وَلَمْ يَخْخُ إِلَىٰ قَوْمِهِ حَتَىٰ اَتُونُ فَاعْتَذَرَكُمُمُ وَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كُلَّمَ بِي كُلامٍ وَاللَّهِ مَا سَمِعَتُ أَذْ نَايَ بِيثَلِهِ قَطْ فَمَا دُرَتْ مَا أَقُولُ لَهُ وَقَدْ حَكِيمَ نُعَيْرِ وَاحِدٍ مِمَنْ رَا مَمْعَا رَضَتُهُ أَنَّهُ اعْتَرَنَّهُ رَوْعَةً وَهَيْنَةً كُفَّ بِمَاعَنْ ذَلِكَ عَيْكِيَا نَابْنَ الْمُقَفِّع طَلُبَ ذَلِكَ وَرَامَهُ وَشَرَعَ فِيهِ فَمَرَّ بِصَبِّي يَقَ أُوَقِيلَ لِا ٱرْضَ الْبُعَيْمَاءَ لِهُ فَجَعَ فَحَيْمَاعَلَ وَقَالَ الشَّهَدُ ٱنَّهَٰنَا لَا يُعَارِضَ وَمَا هُوَمِنَ كَالَا مِرِالْبِشَيْرِ وَكَانَ مِنَ أَفْصِرِ أَهْلِ وَقُونِهِ وَكَانَ يَحَنَّى بُنْ حَكِيرِ الْغَنَّرَ الْبَلِيعُ الْأَنْدُ لُسِ فِي زَمَّنِهِ فَيْجِكَ أَنَّهُ رَامَ سَنْيَنَّا مِنْ هَذَا فَنَظَرَ فِي سُورَةِ الْأَخِلاَ صِ لِيحُ ذُوعَلَىٰ مِثَالِمًا وَيَنْسُخُ بِزَعْهِ عَلَى مِنْوَالِمَا قَالَ فَاعْتَرَ تَبْخِ مِنْهُ خَشْكَةٌ وَرَقَةٌ يُ مَلَنْنِي عَلَى التَّوْيَةِ وَالْانَابَةِ فَصَنَ لَ وَمِنْ وُجُوعِ اعْمَارَةِ المُعَدُودَةِ وَكُونَهُ ايَةً باقِيَّةً لانْعُدَمُ مَا بَقِيتِ الدُّنْيَامَعَ تَكُفُّواللَّهِ تَعْكُ بِعُفظِه فَقَالَ اِنَا خَنْ نَزَ لْنَا الذِّكُ وَالِّنَاكُهُ كَافِظُونَ وَقَالَتُ الأيات والناطل من من مديد ولامن حلفه الأيد وسائر منح إت الأننكاء انقصت بإنقصاء اؤقانها فلأبنق الانحب رها

وَلَنْمَ

مُنْذُ وَسَبَعُ مُنذُ وَسَبَعُ ظَاهِرة

> ر آور عند

وَالْقُرْأِنُ الْعَزِزُ الْمَاهِمَ أَيَالُهُ الظَّاهِمَ مُعْزَالُهُ عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ الْبُوْمَرُدُةُ مَ خَمْسِهَا لَهُ عَامِرُوَخُسُ وَثُلَيْنَ سَنَةً لَا وَلِي نزوله إلى وقيتنا هذا بحيته قاهِرة ومعارضته منتنعة والاعضا كُلَّا طَافِحَةٌ بِأَهِلِ لْسَانِ وَحَمَلَة عِلْمُ النِّسَانِ وَأَيَّدُ الْبَلاعَةِ وَفُوْسَانِ الْكُلَامِ وَجَمَا بِذَةِ الْبِرَاعَةِ وَالْمُلِكَدُ فِيهِ مُرَكِّيْرٌ وَالْمُعَادِي لِلشَّرْعِ عَبْيَدٌ فَمَا مِنْ هُمْ مَنْ أَيْ بِشَيْعٌ نُوْرَزُ فِي مُعَا رَصَبَتِهِ وَلَا ٱلَّفَ كَلْتَيْنْ فِيمُنَا قَصَيْبِهِ وَلَا قَدْ رَفِيهِ عَلِمَ طُلْعَن صَحِيحٍ وَلَاقَدَحَ الْتَكَلِّفُ مِنْ ذِهْنِهِ فِي ذَلِكَ الْأَبْرَ نْدِشْجِيجٍ بَلَالْمُأْ تُورُعَنْ كُلِّ مَنْ رَامَ ذِلِكَ الْمِقَا فُرُهُ فِي الْعَيْ بِيكِيْهُ وَالْتُكُوصُ عَلَى عَقْبُ إِ لْ وَقَدْعَدُ جَمَاعَةً مِنَ الْأَئِلَةِ وَمُقَالَدِي الْأُمَّةِ فَاغْمِارِهِ وْجُوهاً كَذَرَه مِّنْهَا إِنَّ قَارَتُهُ لَا عَلَّهُ وَسِهَا مِعَهُ لَا يُحْدُونِهِ الْإِكَانُ عَلَى نِلاُوتِهِ بِزِينُ حَلاَقَةً وَيَرْدِيدُهُ يُوحِثُ لَهُ مُحَتَّدً لاَسَزَالُ غَصَّا طَرِيًّا وَعَيْرُهُ مِنَ أَكُلًا مِ وَلَوْبَلُغَ فِي الْحُسُنِ وَالْبِلَاعَ فِي الْحَدُ عُلَمَ التَّرْديدونِ الْحَادِي إِذَا أُعِيدُ وَكِيَّا مِنَا يُسْتَلَدُّهِ في الخَلُواتِ وَيُوسَنُ بِتِلاَوْتِهِ فِي الْأَزْمَاتِ وَسِوا أَمِنَ الْكُنْ لَا نُوجَدُ فِهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ آخَدَتَ أَصْحَاتُهَا لَهُ نَا وَطُرْقًا يُسْتَخْلُهُ لَ بِتِلْ اللَّهُ وَنِ تَنْشِيطُهُمْ عَلَى قِلَّ وَلَمْ نَا وَكُمْ نَا وَصَفَ رَسَوُ لِمُ اللَّهِ صَلَّى لَذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْقُرْأُنَ بِأَنَّهُ لَا يُخْلِقُ عَلَى كُنْ الْرَدِ وَلاَينَ قَصَى عِبْ وَلا تَقَنَّى عَالِيبُهُ هُوالْفَصَلْ لِيسَ الْمُزَل لا يَسْبَعُ

٧ لايخلَقُ

مِنْهُ الْعُلَا وَلَا تَزِيغُ بِهِ الاَهْ وَالْهُ وَلا تَلْتَبَسُ بِهِ الْأَلْسِينَةُ هُوَالَّذِي لَمُ تَنْتَهُ الْجِنُّ حِينَ سَمِعَتُهُ أَنْ قَالُوْ الِنَّا سَمِعْنَا فُتُرْأَنَّا عَمَا يَهُدَى إِلَى الْرُسْدِ وَمِنْهَا جَمْعُهُ لِعُلُومِ وَمَعَارِفَ لَرُمَعْ ب الْعَرَبُ عَامَةً وَلَا مُعَدِّثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنَالُهُوَّيْهِ خَاصَّةً بمغرفتها وكالفيا مطاولا يحيط بهااك وأمزع كماء الأمتم وَلاَ يَشْتِمُ لَ عَلَيْهَا كِيَا ثِي مِنْ كَنْهِمْ فَجُعَ فِيهِ مِنْ بَكَانِ عِلْم الشرابع والتنبيه على في الجيج العقلتات والرَدِ عَلَى فِرَوَالْأَمْم ببراهين قوية وادِلَّة بَيِّنَةِ سَهْلَةِ الْأَلْفَاظِ مُوجَزَةِ الْمُقَاصِدِ رَامَ الْمُنْعَذُ لِعَوْنَ بَعْدُ اَنْ يَنْصِبُوااَ دِلَّةً مِثْلُمَا فَلَا يَقْدِرُواعَكُمْ ا كَفُوْلِهِ تَعَالَىٰ ٱوَكُنِسَ إِلَّذَى خَلَقَ السَّهٰ وَابِ وَالْأَرْضَ بِبَادِرِ عَلَى أَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلِيَقِلْ نَجْيَبُ الْذَي أَنشًا هَا أُوَّلُ مَنْ وَلُوْكَانَ فيهاالهة إلاالله لفسك تأالي ماحواه من علوم السيروانباء الأنم والمواعظ وليحكم وكخبار الدارالاخرة وتحاسن لاذاب وَالْشِيهِ قَالَ اللهُ حَلَّاسُهُ مَا فَرَصَّلْنَا فِي الْكِتَّابِ مِن سَيْعٌ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِكَابَ بِبِيانًا لِكَ لِسَيْحَ وَلَقَدْضَمَ بْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْإِنِ مِنْ كُلِّمَ يَلِ وَقَالَ صَبَاكِ اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَمَ إِنَّالِقَدَ أَنِزَكُهُ فَاالْقُلْكُ أمِرًا وَزَاجِرًا وَسُنَةً خَالِيةً فَمَثَلًا مَصْرُومًا فِيهِ نَبَ الْمُرْوَطُورُ مَاكَانَ قَبْلُكُمْ وَنَبَّأُمُا بَغُلَكُمْ وَحَكُّمُ مَا بَيْنَكُمُ لَا يُخِلِقُهُ طُولُ الرَّدِّ وَلَانْنَقَضِيعَا بِبُهُ هُوَالْحَيِّ لَيْسَ بِالْمُزِّلِمَ ثَقَالَ بِهِ صَدَفَ

العقلية

ۼؙؾؙڵڽ ٷڵؙؙڒۺۜٵڎؙ ٷڵؙڒۺۜٵڎؙ مَنْ حَكُمُ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ خَاصَمَ بِهِ فَلْرُ وَمَنْ قَسَمَ بِهِ أَقْسَطُ وَمَنْ به اجرومن تسك به هُدِي الي صِراطِ مُسْتَقِيم وَمَر طَلَبَ الْهُدَى مِنْ غَيْنِ اصْلَهُ الله وَمَنْ حَكَمَ بِعِنْ مِنْ قَصَهُ الله هُوَالذُّ وَالْحَكُمُ وَالنَّوْرُ الْمُهُنَّ وَالْصِرَاطُ الْمُسْتَقَامُ وَحِيا المتين والشفاء التافع عضمة لن تستك به ونجا لألن تَبْعَادُ لَا يَعْوَجُ فَيْفُقُومُ وَلَا يَرْبِعُ فَلَيْسْنَعْتَ وَلَا لَنْفُصِي عَالَهُ وَكُ وَلَا يُخْلِقُ عَلَىٰ كُثرُ وَالرَّدِ وَنَحُومُ عَن الْمُرْمَسْعُودٌ وَقَالَ فِيهِ وَلاَ يَخْتَلِفُ وَلاَ يُسَتَّانَأُ فِيهِ مَنَا ٱلْأُولِينَ وَالْإِخِينَ وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِحَدِيصَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ النَّهُ مَنْزَلَ عَلَيْكَ تُورِيهُ حَدَيْثَةً تَفْتِحُ بِهَا اعْيِنَا عِمَا وَاذَانَاصُمَّا وَقُلُوبًا عُلْفًا فِهَا يِنَاسِمُ العاروفهم الجنكة ورسغ الفاكوب وعن كعث عكنكم مالف إن فَانَّهُ فَهُمُ الْعُقُولِ وَنُو رُلْكِنَّكُهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ هَذَا الْقُرْ إِنَّا هُوَ الْعُرْ إِنَّا فَعُ عَلَىٰ عَاشِرًا بُلِ اَكُ ثَرَالَذَى هُمْ فِيهِ يَخْتَكُفُونَ وَقَالَ هَنَا بَيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدَى ٱلْآيَةَ فِيْعَ فِيدِمَعَ وَجَازَةِ ٱلْفَاظِهِ وَجَوَامِع كَلِهِ أَصْعَافُ مَا فِي ٱلْكُتُبِ قَبْلَهُ الَّتِي الْفَاظُهٰ أَعْلَى الْصِنْعُفِ مِنْهُ مَرَّاتِ وَمِنْهَا جَمْعُهُ فيه بَنْ الدَّلِيل وَمَدْ لُولِه وَذَٰلِكَ انَّهُ الْحَبْحَ بنظر القران وكسين وصيفه وليجاره وبكاغيته وأشاء هن الْكَلَاعَةِ أَمْنُ وَمَهُمْ وَوَعَدُهُ وَوَعِيدُهُ فَالْتَالِي لَهُ يَفْهُم مُوضِعً لحَة وَالتَّكُلُفَ عَلَّامِنَ كَلَامٍ وَاحِدٍ وَسُورَةٍ مُنْفَرِدٌ وَوَمِنْهَ

رصفه

ٱنْجَعَكَهُ فِيحِيْزِالْمُنْظُوْمِ الَّذِي لَمْ نَعْهَدُ وَكُوْبِكُنْ فِيحِيْزِ الْمُنْوُرِ لِإِنَّالْمُنظُومُ اسْهُلَ عَلَى النُّفُوسِ وَاوْعَى الْمُقْلُوبِ وَاسْمَحُ فِي الْأَذَانِ وَاحْلَى عَلَى الْاَفْهَا مِ فَالتَاسُ إِلَيْهِ امْيَلُ وَالْاهَوْ آءُ الْيُهِ ٱسْرَعُ وَمِنْهُ تَيْسِيرُ وَنَعَالَى حِفْظَهُ لِمُتَعَلِّيهِ وَتَقْرِيبُهُ عَلَى مُتَعَقِّظِيهِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَقَد بَسَرُنَا الْقُرَأْنَ لِلنِّكِ وَسَائِرُ الْأَمْمِ لَا يَحَتْ فَظَ كُبُّهَا الْوَاحِدُمِينُهُمْ فَكَيْفَ أَنْجَاءُ عَلَى مُرُورِ السِّتْنِينَ عَلَيْهِمْ وَالْفُوْانُ مُيسَرُ حِفظُهُ لِلْغِلْمَانِ فِي أَفْرَبِ مُدَّةٍ وَمِنْهَا مُشَاكِلَةُ بِعَضِ أَجْرَامُ بغضا وحسن اثتلاف أنواعها والنئام اقسامها وخسن التخلص مِنْ قِصَةَ إِلَىٰ أَخْرَى وَالْخُرُونَ مِنْ بَابِ إِلَىٰ عَبُرْهِ عَلَى اَخْتِلَافِ معَانِيهِ وَانْقِسَا مِ السُّورَةِ الْوَاحِرَةِ الْوَاحِرَةِ الْلَامَرُ وَنَهْى وَحَكَرِ واستغارووعدووعيدوانات نوووكوحيد وتفكريد وَرَعْنِيبِ وَرَهِيبِ إِلَىٰ عَبْرِذَ لِكَ مِنْ فُواَ مِنْ دُونَ خَلَلَ يُتَخَلَّلُ فُصُولَهُ وَالْكَلامُ الْفَصِيرِ إِذَا اعْتَوَرَهُ مِثْلُهِ مَا صَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَلَانَتْ جَزَالَتُهُ وَقَلَّ رَوْنَفُهُ وَتَقَلْقَلَتْ ٱلْفَاظُهُ فَتَأْمَلُ إَوَّكَ صَ وَمَاجْعَ فِهَا مِنْ لَخَارِ الْكُفَّا رِوَشِقَاقِهُمْ وَتَقْرِيعِهُمْ بَاهِلَاكِ الفرون من قبلهم ومَاذكِمِن تكديبهم بِحُقَدِصِكَ للهُ عَلَيْدِ فَسَكُمُ وَتَعَيْهِمْ مَا اَنْ بِهُ وَالْخَبْرِعِنَا جُمِاعٍ مَلَائِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ فَمَا ظَهَارُ من الحسد في كلامهم وتعبيرهم وتوهينهم ووعيدهم بخري الدنيا وَالْاخِرَةِ وَتَكُذِيبِ الْأُمْرِفَنَاهُمْ وَاهِلَالِهُ اللَّهِ لَمْ وَوَعِيدُ هَوُلاءِ

وآشمتع

المي الأعوام المي الأعوام مُتيسَّنَّوْهُ

ر تعلّفت

عَنْ اجْمَاعِ جِخِي فِي لَدُنْهَا يَجِبُ مُفْرَةً تَفَضْيُبِلَ لافِحَاعُجَازِه ذَكُرُنُاهِا

فأجمع

مِنْ أُنْصَابِهِمْ وَتَصْبِيرِ الْبَيْحِ مِنْ إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى إِذَاهُمْ وسَنَالَتِه بِكُلِّما لَقُنْدُمْ ذِكُرُهُ ثُمَّ أَخَذَ فِي ذِكُرِه أَوْدُ وَقِصَهِ الأنباء كأهنافي وجنكام وآخسن بظام ومينه الجله الْكُتْيَرَةُ الِّتِي نُطُوِّت عَلَيْهَا الْكِلَّاتُ الْقَلْسَلَةُ وَهَنَّا كُلَّهُ وَكُتْيِرٌ مِّاَذُكُرْنَا اَنَهُ ُ ذُكِرَفِا عِمَا زِالْفُرَأِنِ إِلَى وُجُوهِ كَثِيرَةٍ ذَكُرَهَا الْأَثِمَّةُ لَمُنْذُلُهَا إِذَا كُثَرُهُا دَاخِلُ فِي لَا بِ مِلا غَيتِهِ فَلا نَخِتُ أَنْ يُعَدَّفَتَ مُنْفَرِمًا فأغِارَه الدفي ابِيقَصْيْرِ فَنُونِ الْبَلاعَةِ وَكَذَلِكَ كَبْيْرُ مِا فَدَمْنَا ذِكُوهُ عَنْهُمْ يُعَدُّفِ حَوَاصِهِ وَفَضَائِلِهِ لَا اعْجَازِهِ وَحَقِيقَةَ الْإِعْمَازِ الوجوه الأزبعة البي ذكرنا فليغتم دعكيها ومابعدهامن خواص الْفُرْ إِن وَعَمَا يِئِهِ الْمَتِي لَا لَنْقَضِي وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ فَصِّ لَ في نُشِقًا قِ الْقَرَرُ وَ حَبَشِ الشَّمْشِ قَا لَا لَلهُ تَعَالَىٰ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشق الفكروان بروااية يغرضوا ويقولوا سخومستمراخكر تَعَالَىٰ بُوقُوع اسْتِفاً فِه بِلَفْظِ الْمَاصِي وَاعْرَاضِ الْمُعَافِدُ الْمُعَافِدُ عَنْ أَيَالِهِ وَأَجْمَعُ الْمُفْسِرِ وَنَ وَأَهْلُ الشُّنَّةِ عَلَى وُقُوعِهِ أَخْبَرْنَا الْحُسْتُنْ مَنْ مُعَدِّلُكُ الْحُافِظُ مِنْ كِتَامِهُ حَدَّثَنَا الْقَاضِي سِزاجُ بْنُ عنىالله حَدَّثَنَا الأَصِيلِي حَدَّثَنَا الْمُ وَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرْبِرَيْ حَدَّثَنَا الْفَإِرْ حَدْثُنَا مُسَدِّدُ حَدِّثُنَا يَحِيْ عَنْ شَعْبَهُ وَسَفَيْنَ عَلَا لَاعْشَعَ نَارُهُم عَنْ أَلِي مَعْمَرِ عَنَا بُرْمُسْعُودِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ انشَقَ الْقَامَرُ عَلَى عَهُد رَسُولِ اللهِ صَكَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَكُم وَقَلَيْنِ فِسْرَقَهُ

فَوْقَ الْجَهُ لَ وَفْرَقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولَ للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَ التُهَدُواوَفِي رِوْايَرِمُجُاهِدٍ وَنَحْنُ مَعَ النِّيِّ صَالِّعَكَيْدِ وَسَلَّمُ وَ بَعْضِ لَمْ فِي الْأَعْسَ بِنِي وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ ابْنَ مُسَعُّودِ الْأَسْ وَقَالَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ لِكِيَّلَ بَيْنَ فُرْجَيَّ الْقَمِرَ وَرَوَاهُ عَنْهُ مِسْرُوْقَ ٱتَّذُكُانَ مُكَّلَةً وَزَادَ فَعَالَكُفَا زُفُرِيْتِي سَحَ كُمُ إِنْ أَبِي كَبْتَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ إِنَّ مُحَلًّا إِنْ كَانَ سَحَ الْقَرَ فَايَهُ لَا يَنْكُمْ مُنْسِجِ ٱنْ سَيِحَ ٱلْأَرْضَ كُلُّمَا فَاسْتَلُوا مَنْ يَأْتِيكُمْ مِنْ بَكِدِا خَرَهُ لَا أَوْا هُذَا فَأَنَوْ فَسَتَلُوهُمْ فَأَخْبِرُوهُمْ آنَّهُمْ رَأُوْا مِثْلَذَلِكَ وَحَكَمَ السَّمْرُ قَنْدِيُّ عِنَالصِّيمَ إِنْ يَحُوُّهُ وَقَالَ فَقَالَ ابُوجَهُ لِهِدُ اسِحْ فَ فَانْعِتُوا إِلَى الْمُلِلِ الْمُوالِي الْمُوالِي اللَّهِ فَالْحَارِ وَالْمُؤَالَ اللَّهُ الْمُلْكَا مُلَّا فَاحْبَر اَهُلُالْافَاقِ أَنَّهُمْ رَأُوهُ مُنشَفًّا فَقَالُوا يَعْنِي لَكُفّا رَهْذَاسِحْ مُسَمَّرٌ وروا ﴿ أَيضاً عَرَا بِنَ مُسَعُودِ عَلَقَهُ فَهُ وَلَاءِ الْأَرْبَعَ ا عَزَعْبُدِاللهِ وَقَدْرُوا أُ غَيْرَا مِنْ مُسْعُودِ كَارُوا أَنْ مَسْعُودِ مِنْ هُمُ أكسن وابنعباس وابن عمر وحدنفة وعلى وجباربن مطعيم فَقَالَ عَلَيْ مِنْ وَايَةِ أَلِي حُذَيْفَةَ الْأَرْجِيّ انْشُقَّ الْقَرُّو تَخَنَّمُ عَ النَّبَيُّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَعَنْ أَنسِ سَنَّكُ أَهُلُ مُكَّدَّ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُرِيَهُمُ أَيَّةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقُرْمَ لَكُن حَتَّى رَأُوْا خِزَاءً بَيْنَهُا رَوَا ، عَن ٱسَوْمَتَادَةً وَفِي رِوْايَةِ مَعْمَ وَعَبْرِهِ عَنْفَادَةً عَنْهُ ارَاهُمُ الْقَمَرَمَ رَبِّينِ السِّنقَافَهُ فَأَنْزَلَتِ افْتَرَبَّتِ السَّاعَة

رِّ مِزَالْقُومِ

خاك أ

الأربي الأربي وانشئق رَسُولِ اللهِ فِرْفَسَتَانِ

فِئْدِقَتْيْنِ

مُحَدُورُواهُ عَن إِنْ عَتَاسِ عُسَالًا لِلَّهِ بنُ عَسَالًا وروالأعن ان عُمَ فِي اهذ وروالاعن حد نف الو لته السَّكَ ومُسُلِم مِنْ أَبِي أَبِي عِمْرانَا لَا زُدِي وَأَكْثَرُ طُرُفِ هذه الآخاديث صحيحة والأبة مصبحة ولانكنفت لاعتراه مُخْذُول بِاللَّهُ لُوكانَ هٰذَالُهُ يَخْفَ عَلَى اهْلِ الْأَرْضِ اذْهُوسَٰيْ ظَاهِرٌ رُجَمِعِهُ إِذْ لَهُ بِنُقِلُ لَنَا عَنَاهُ لِلْأَرْضِ أَنَّهُ مُرْرَصَدُونُ سِلْكَ اللَّهُ لَهُ وَكُونُهُ انْشَقَّ وَلَوْنَقِلَ النَّاعَيْنُ لَا يَحُوزُ مَمَا لَوْهُمْ لِكُنْزُنَهُمْ عَلَىٰ لَكُذَبِ لِمُاكَانَتْ عَلَيْنَا بِهِ حَجَّهُ الْذِلْيُسَ الْقَمْرُ فِحَدٍّ واحديجيع أهبل لأرض فقد يظلع عكفو مرقبل نطلع عكالانزير وَقَدْ يَكُونُ مِنْ قَوْمِ بِضِدِّما هُوَمِنْ مُقَابِلِهِمْ مِنْ اقْطَارِ الْأَرْضِ ويجول بين قوم ومينه سيحاث وجبال ولهنا بجد الكسه فإز فيَعَضِ لْبِلَا دِ دُونَ بَعْضِ وَفَيْعَضِهَا خُرْنْتَةً وَفَيْعَضَهَا كُلَّةً وفيعضها لايعرفها الاالمدعون لعيلها ذلك تقدرالعزيز الْعَلِيمِ وَإِنَّذَ الْقَرِيكَ إِنْتُ لَيُلَا وَالْعَادَةُ مِنَ النَّاسِ اللَّيْرِ الْهُذُوُّ وَالشُّكُونُ وَالْجِيا فَ الْاَبُوابِ وَقَطْعُ النَّقِيمَ ۚ فِي وَلَا يَكَا ذُ يَعْفُ مِنْ أَمُور السَّمَاءِ شَنْنًا إلَّا مِنْ رَصَّدَ ذَلَكَ وَاهْتَكُهِ وَلِذَلِكُ مَا يَكُونُ الْكُسُوفِ الْعَرَى كُتُرَا فَاللَّهِ كُنْرُهُ مُ لَا مِنَكُمُ بِهِ حَتَى يُخْابُرُوكُمْ يُرامًا يُحَدِّثُ الثِقَاتُ

آ برین آ جرین

و كُذُلِكَ

يعَجَانِ يُشَاهِدُونَهَ مِنَ أَنُوارِ وَنَجُومِ صَلَوَالِعَ عِظَامٍ تَظْهَرُ في الأخيان بالكيل في المسَّمَاء وَ لَا عِلْمَ عِنْدَ آخَدِمِنْهَا وَتَحْرَجَ الطَّحَادُ فَيْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَافُوخِي النَّهِ وَزَّاسُهُ فِي حَجْعَلَى فَكِهِ يصر العصر حتى عَرَبتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ أَصَلَيْتَ يَاعِلَيْ قَالَ لَافَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَلْعَة رسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتْ أَسْمًا وُوَّأَيْمًا عَرَبْتُ ثُمِّرَا يُنْهَا طَلَعَتْ بَعُدُ مَاغَهُ وَوَقَفْتَ عَلَى لِحَالِ وَالْأَرْضِ وَدَلِكَ بالصّهاء في خي برَقًا لَ وَهُذَا نِالْحَدِيثَانِ ثَابِتَانِ وَرُوَالْمُمَا نِقِاتُ وَحَكَى القِلْمِ اوَيُ انَ احْمَدُنُ صَالِح كَانَ يَقُولُهُ لاينبغ لنسسلة العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء لأنَّهُ مِنْ عَلَامًا بِالنَّبُوَّةِ وَرُوي لُونِنُنُّ بُنُّ كُثِّر فِي زِنَادَةِ الْعَازِح رِوَايَتَهُ عَنَا بْنَاسِعَةً كَتَا اسْرِي بِرَسُولِ اللهِ صَكَى اللهُ عَلَيْهِ وسكم وكخبر قومه بالرفقة والعكامة البحيف العبرقالوامتي بَعْيْ قَالَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَا كَانَ ذَلِكَ الْمَوْمُ ٱشْرَفَتْ فَرَنْشُ يَنْظُرُونَ وَقَدْ وَكَمَا لَتَهَا رُولَمْ بَعْعُ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَكَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَزِيدَ لَهُ فِي النَّهَ إِرْسَاعَةٌ وَخُبِسَتْ عَلَيْهِ السَّنْمَسُر فَصْ لَ فَنَهُ عِ الْمَاءِ مِنْ مِينَ اَصَابِعِهِ وَتَكُثِيرٍ و بِبَرِكِنِهِ امَّا الْأَحَادِيثِ فهاناً فَكَتْبِرَهُ جَبِيّاً رَوَى حَدِيثَ بَنْعِ الْمَاءِ مِنْ أَصْابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِم

لأحديها

شَرْقَهُ ا فَرَقَعْتُ وَقَعْتُ

آر بگوٺ

نې دواين<u>ه</u>

وَكُنْرِ رَكْتِهِ

حَدَّشَاعِبُدُاللّٰهِ نِنْ بَحْنِیعَنَ أَہِدِ بَخِیٰی الْوضِوءَ

جَمَاعَةُ مِزَالْقِيمَ ابَهِ مِنْهُمُ ٱلسَّوْجَابِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا الْقَاضِي عِيسَى بْنُ مَ لِحَدَّ تَنَا الْوِالْقَاسِمِ حَالِمْ بْنُ مُعَلِّحَدَّ تَنَا الْوَعْرَ ابْنَالِفِغَارِحَدَّنَا اَبُوْعِيسْ جَدَّنَا اَيْحِيْ جَدَّنَا مَا لِكُ عَنَا سِيْعَ بْنِ عَنَدِ اللهِ بْنَ الْمُطْلُمَةُ عَنَ السِّن مَالِكِ رَضِي لللهُ عَنْدُراً يَتْ مُسُولًا للهِ صَكِّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَحَانَتُ صَالُوهُ الْعَصْبِرِ فَالْتَرَسَ إِلْنَاسُ الْوَضُّوعَ فَلَمْ يَجِدُونُ فَأَتِي رَسُولُ لِلْهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضَّوعِ فَوْضَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ لِكَ الْآنَاءِ لَدُ مُواْمَرَ النَّاسَ إِنْ يَنُوضًا وُامِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَيِّنْنُعُ مِنْ بَيْنِ إَصَابِعِم فَتُوصَّا أَ النَّاسُ حَتَىٰ تَوْصَافا مِنْ عِنْدِ اخِرِهِمْ وَرَوَا لَهُ أَيْضًا عَنْ أَسْرَقْتَادَةً وَقَالَ بِإِنَّاءٍ فِيهِ مَا يَهِ عَنْ أَصَابِعَهُ أَوْلًا يَكَا دُبِغَ فُرْفَالَكِ مُنْتُمْ قَالَ زُهَاءَ تَلِيمِ انْتَرَو في رِوايَةِ عَنْهُ وَهُمْ بِالِزَّوْ رَآءِعِنْدَالْسَّوْقِ وَرَوَا مُايَضًا مُمَنَّذُ وَنَا بِنِيْ وَالْحُسَنُ عَنْ أَنْسِ وَفِي رُوايَةِ مُمْدِدِ قَلْتُ كُرْكَا نُو اقَالَ ثَمَانِينَ وتحوه عنابت عنه وعنه ايضا وهم يحويمن سنعان رحلا وآماً ابر مسعود ففي الصحيم ن رواية عُلقه عنه بين مَخَنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَلَيْسُ مَعَانَامًا فِهِ فَقَالَ لَنَارَسُولَ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اطْلَبُو امْنُ مَعَهُ فَصَلُهَا وَفَانِي عَاءٍ فَصَتَهُ فَإِنَاءُ ثَمْ وَضَعَ كُفَّهُ فِيهِ فِعَالَالًا مُ

رور رجالاً

ينبغ من مَن مَن أَصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِي الصِّي عَنْ سَالِمِنْ أَبِي لَهُ لِحُدْدِعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَطِيشَ النَّالُهُ يُومَ الْحَدَيْنِيةِ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَدَّ لَهُ رَكُوهُ فَتَوَصَّنَّا مِنْهَا وَأَقْبَلَ النَّاسُ يَحُوهُ وَقَالُو الْيَسْرَعِنْدُ نَامَا ۚ إِلَّا مَا فِي رَكُو يَكِ فُوصَعَ النَّبِيُّ صَاكِمَ النَّبِيُّ صَاكِمَ النَّبِيُّ صَاكِمَ النَّهِ وَاللَّهُ فَالرَّكُونَةُ فِعَالِنَاءُ يَفُورُمِنْ مَن أَصَابِعِهِ كَامْتَا لِالْعُنُون وَفِيهِ فَقُلْتُ كُوكُنْتُمْ قَالَ لَوْكَامِائَةَ الْفِي كُفَانًا كُنَا خُسْرَعَشْرَةً مِانْدُ وَرُوكَمِيْلُهُ عَنَ اسْعَنْ عَابِر وَفِيهِ آنَّهُ كَانَ بِالْحُدَيْدِةِ فَ فَ رواية الوليدن عُمَادة بن الصامِت عنه في حديث مسلم الطويل في ذَرْعَزُ وَوَبُواطِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرُ مَا خَائِرُ فَأَدِ الْوَصْنُوءَ وَذَكَّرُ الْحَدَيثُ بِطُولِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُحِدُ الاقطرة فيعُزلاء شَجْبِ فَأْتِي بِوالنِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَّمَ فَغَمْزُهُ وَتَكُلِّمُ بِشَيْ لِلْ الدُّري مَا هُوَ وَقَالَ نَا دِيجُفْنَة الرَّكُ فَاكَنْتُ بِهَا فَوَصَنْعَتُهَا مِيْنَ يَدَيْهِ وَذَكَرَانَ النَّبِيِّ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَّ مَنْ فِي الْجُفْنَة وَقُوقًا صَابِعَهُ وَصَتَ جَابِرْ عَلَيْهِ وَقَا لَهِ سِمِ الله قَالَ قِلْ أَيْتُ الْمُنَّاءُ يَفُو رُمِنْ مِنْ أَصَابِعِهِ ثُمَّ فَا رَسَا لَحْفُنَهُ وَاسْتَدَارُ حَتَّى الْمُتَلَأَثُ وَأَمْرَ لِلنَّاسَ فِالْاسْتِقَاءِ فَاسْتَقَوْ احْتَى دَوْوُ افَقُلْتُ مَلْ بَقِيَ أَحَدُلُهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُ مِنَا نُجِفُنَهُ وَهِي مَلْأَيْ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِنَّا لَنِّبِيُّ صَكَّلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم

بِالْوَضُوءِ بِلِي فَعَمَرُهُ عُدِيرًا فَايَهُا كانت معه كانت معه ويقومون

الحقيلة

النَّفش الْجُسَرُ الْجُسَرُ

25

祖

فيغض اسفاره بإداؤة مآء وقبل ما معنا يارسول لله مآج غَيْرُها فَسُكَبُهَا فِي رَكُي ۚ وَوَصَنِعَ اصِبَعَهُ وَسَطَهَا وَغَسَهَ فيالْمَاءِ وَجَعَلَ النَّاسُ تَجِينُونَ وَسَوَضَأُونَ ثُمَّ بِقُومُونَ قَا كَ البرَّمْذَي وَفِي لَنَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ وَمِتْلُهِذَا في هذه المواطِن الحفلة وَالْحُوْعِ الْكُثْرَةِ لَانْتَطَقُ التَّهْمَةُ الْحَاكُةُ بِنِهِ لِانَهُمْ كَانُوا اَسْرَعَ شَيْ الْحَالَةُ بِهِ لِمَا جُمِلَتُ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنْ ذَلِكَ وَلِانَّهُمْ كَانُوا مِتَنْ لَا يَسْتَكُمْ عُلَالِطًا فَهُوْ لَاءِ قَدْرُ وَوَاهِنَا وَآسَاعُوهُ وَيَسَبُوا حُضُورًا لِحَمَّاءِ الْغَفِيرِ لَهُ وَكُمْ يُنْكِرُ آحَدُمِنَ الْنَاسِ عَلَيْمُ مَاحَدُ لُوْالِمِ عَنْهُمُ أَنَّهُمْ فَعَالُوهُ وَسَاهَدُوهُ فَصَارَكُتُ مُدِينَ مَعِهِمُ لَهُ فض ل وَمَا يُشْبِهُ هذا مِنْ مُغِيرًا يَه تَفْجِيرُ الْمَاءِبِبَرَكَتِهِ وَابْتِعَانُهُ بِسَيِّهِ وَدَعْقِهِ فِيمَا رَوْي مَالِكُ فِي الْمُوسَلُ أَعُنْ مُعَادِبْنَ جَبَلِ فِي قِصَهُ عَزُوهُ سُولُ وَانْهُمْ وَرَدُ وِالْعَانَ وَهِي تَبَضُّ بِشَيْءٌ مِنْ مَاءٍ مِثْلَالِشِّرَا لِهِ فَعَرَ فُوا مِنَالُعَتُين بأيدبهم حَتَّى جُمَّعَ في شَيْعُ ثُرَعَسَلَ رَسَوُ لِاللَّهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَنْه وَسَلَّمُ فَيهِ وَجُهُ وَلَدِّيْمِ وَاعَادَهُ فِيهَا فِي تُنْ عِنَّاءِكُ نِي فَاسْتَقَى النَّاسُ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ اسْعَى فَانْخُرُقَ مِنَ الْمَاءِ مَالَهُ حِتْنَ كِيتِ الصَوَاعِقُ ثُمَّ قَالَ بُوسِيْكُ بِالْمُعَادُ الرَّطَّ الْتَعْبِك حَيْوَةُ أَنْ تَرَى مَاهَاهُنَاقَدُ مِلِيَّ جِنَانًا وَفَحَدِيثِ الْكَزَّاءِ

وَسَكُهُ بِنَ الْأَكُوعِ وَحَدِيثُهُ أَنَرُ فِي قِصَةِ الْحُدُسِيةِ وَهُ عَشْرَةً مِائَةً وَبِأَرُهُمَا لَا يَرُوي خَمْسَانَ شَاءً فَ نَزَحْنَاهُا نَتُرُكُ فِيهَا قُطْرَةً فَفَعَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَاهَاقًا لَا لَيْزَآءُ وَالْتِيَ بِدَلُومِنِهَا فَبَصَوَ فَدَعَا وَقَالَ سَ فَامِتَادَعَاوَامِّابِصَوَفِها فَحَاشَتْ فَأَرْوَوْاأَنْفْسُهُمْ وَرَكَابَهُمْ وفيغيرهذه الروايتين فيهن القصة منطريق اننشهاب في الْحُدَيْدِيةِ فَأَخْرَجَ سَمْمًا مِنْ كَأَنتِهِ فَوْضِعٌ فِي عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاءُ فَوُويَ النَّاسُ حَيَّ ضَرَّبُو الْعِطَن وَعَنْ أَبِي فَنَادَةً وَذَكِرَ آتَالنَّاسَ شَكُوا إِلَىٰ رَسُولَ لِلهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطْشَر فيعض أسفاره فدعابا لميضاة فعكما فيضبنيه ثرالتعرفها فَاللَّهُ أَعْلَا نَصَّتَ فِهَا أَمْرُ لَا فَشَرَبَ النَّاسُ حَتَّىٰ رَوُوا وَمَالَأُوا كُلُ نَاءٍ مَعْ هُ فَحُنُدًا إِلَيَّا ثَهَا كُلْ آخَدُهَا مِنِّي وَكَا نُوْااثْنَانِ وَسَبْعِيرَ رَجُلًا وَرُونِي مِثْلَهُ عِنْمَرَانُ مِنْ حَصِيْنَ وَذَكَ الطَّبَرِيُّ حَدِيثَ اَيْفَنَادَةً عَلَىٰ غَنْرِمَا ذُكَّرَ أُهُلُ الصَّحِيحِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّجَ بِهِمْ مُمِنًّا لِأَهْلِ مُؤْمَّةً عِنْدُمَا بِلَعَهُ فَيْتُلُ الْأُمْلُ وَوَدَّكُر حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ مُغِزَ إِنَّ وَأَيَاتَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَفِيهِ اعْلَامُهُمْ أَنَّهُمْ يَفْقِدُونَ الْمَاءَ فَيْغَدِ وَدُكَّرُ حَدَيثَ الْمُضَأَّةِ قَالُ وَالْقَوْمُ زُهَا ءُ تَلِيمًا نَهِ وَفِي كَأْبِ مُسْلِم ابَهُ قَالَ لِإِي قَتَادَةً احْفَظْ عَلَيْ مِيضًاء تَكَ فَانِهُ سَيَكُونَ لَمَا نَبَأْ وَذَكَّر يَخُوهُ وَمِنْ لِكُ

شفاها مَا يَرْنِ مَا يَرْنِ وَفَعَهُ وَفُومَنِعُهُ

وَاتَ

عَلَيْنَا

مِنْ اَسْفَارِهِمْ خَالَكُنَا وَالْمِنْنَا

فَارْرَجِعَا

وَأَصْحاكُمُ عَطَيْنَ فِي مَعْضِ أَسْفا رَهُمْ فُوحَهُ رَخُلُن مَنْ أَصْحَالِهِ وَاعْلَمُهُمْ الْبِيمُ الْبَجْمَانِ امْرَأَ قَبِكُمَانِ كَنَامَعُهَا بَعِيْرُعَلَيْهِ مَزَادَنَانِ الْحَدِيثَ فُوجَدَاهَا وَأَتَيْا بِهَا إِلَى لَنْبَيْهِمَا لِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعك في إناء من مزاديَّها وقال فيه ما شناء الله أن يقولت نُترَاعَا دَالْمَآءَ فِي الْمُتَزَادَيَّنِ ثُمَّةً فَيْحَتْ عَزَالِيْهِمَا وَأَمَرَ لِنَاسَ فَلْأُواالسُقِيَّةُ هُمْ حَتَّى لَمْ يُدَّعُوا شَنْئًا إِلْأُمَلَأُو أَهُ قَالَعِنْكَ إِنْ وَيُحَيِّلُ إِنَّ انَّهُمَا لَمْ تَزُداً دَا إِلَّا مُتِلَاءً تُمَّا أُمُّرِجُهُمُ لِلْمُ أَهُ مِنَ الْأَزْوٰد حَتَّىٰ مَكُلَّ تُوْنِهَا وَقَالَ اذْهَبِي فَإِنَّا لَمُ نَأْخُ دُمِنْ مَا نِلْ سَبَيْنًا وَلِكُنَّ اللهُ سَفَانًا الْحَدِيثَ طِوْلِهِ وَعَنْ سَلَّمَةً مْنَ الْأَكُوعِ قَالَ بِتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَسَكُمُ هَوْمِن وَضُو عِفَاءَ رَجُلُ ما دَاوَ فِهَا نَطْفُهُ فَأَوْغَهَا فِي قَدْحٍ فَتُوضَأَنا كُلُنا نُدُعْفِقُهُ دَعْفَقَةً أَرْبَعُ عَشَرَةً مِأْنَةً وَفَحَديثِ عُمَرُ فِي جَيْسُ الْعُسْرُ ، وَذَكُرُمَا اصَابَهُمْ مِنَ الْعَطَسُ رَصَيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ فَرَفَعَ يديه فكأ يرجعهما حتى فاكت السّمام فانسكيت فملأوا مامعهم مِنْ إِنْهِ وَكُمْ يَجَاوِزِ الْعَسَكُووَعَنْ عَمْرُونُرْشُعَنَيَ أَنَّ أَبَّا طَالِب قَالَ لِلنَّبِي صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَهُورَدِيفُهُ يَبْذِي الْجَازِ عَطِشْتُ وَلَيْسَعِنْدي مَا فِي فَنْزَلَ النِّبِيُّ صَالَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَصَرَبِ بِفَدَمِهِ الْأَرْضَ فَيْجَ الْلَّآءُ فَقَالَا شُرَبُ وَالْحَدِيثُ فِي هناالبا كِتُرْوَمِنِهُ الْإِجَابَةُ بِدُعَاءِ الْلِسْتِسْقَاءِ وَمَاجَا سَتَهُ فض ل وَمِنْ مُعْزَلَة بَكْثُرُ الطَّعَامِ بِبَرِّكَة وَدُعَانِهُ حَتَّ بَنَّا الْقَاضِي لَشَّهِيدُ الْوُعَلِّ رَحِمُهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا الْعُذْرِيُّ حَدَّثَنَا الْرَازِيُّ حَدَّنَا الْجُلُودِيِّ حَدَّنَا ابْنُ سُفِينَ حَدَّنَا مُسْلُم نُلْكِحَاجِ حَدَّنَا سَكَةُ مِنْ شَكِيبِ حَدَّ مِنَا الْحَسَانِ عَلَى عَنْ حَدَّمْنَا مَعْقَلْ عَنَ لِي لِرِّبْرُعَنْ خابران رَجُلًا أَيَّا لَنْبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ سَنَطْعُهُ فَأَطْعَهُ فَأَطْعَهُ سَطْ وَسْقِ شَعَارِهَا زَالَ مَا كُلُمِنْهُ وَامْرَأُنَّهُ وَضَيْفَهُ حَتَّى كَالَهُ فَالْدَ البِّتي صَلِّي للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرِهُ فَقَالَ لَوْلُمْ يَكُلُّهُ لَا كُلُّمْ مِنْهُ وَلَقَامَ كُمْ وَمَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنْ طَلْحَةَ الْمَشْهُورُ وَاطْعَامُهُ صَلَّى لَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَا نِينَ أَوْسَنْعِينَ رَحُلًا مِنْ أَوْأَصِمْ سَعَيرِجًا وَ لَهَا اَنسَى تحت يَع أَي إِبْطِهِ فَأَمرَ مِهَا فَفُتَّتْ وَقَالَ فِهَا مَا لِسَاءَ اللهُ أَنْ يُقْوِ وَحَدِيثَ جَابِرِ فِي اطْعَامِهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْحَنْدُق اكف رَجُلِم نصاع شعير وعنا في وقال جابر فافسه مالله لَا كُلُوا حَتَىٰ تَرَكُو أُوا خَرُفُوا وَانَّ بُرْمَتَنَا لَتَغَطُّ كَا هِ وَاتَ عِجَانَا لَيْخَبُرُ وَكَانَ رَسُولُ لِلهِ صَلِّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ بَصَقَ في الْعَين وَالْبُرْمَةِ وَبَارِكَ رُواهُ عَنْ جَابِرِسْعَيْدُ بْنُ مِينَاءً وَأَيْنُ وَعَنْ ثَأَبِتِ مِثْلُهُ عَنْ رَجُلِمِزَ الْأَنْصِكَ رِوَامْسَرَأْتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِمَا قَالَ وَجِي بِمِثْلِالْكُفِّ فِجَعَلَ رَسَنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُمْ

اَوْن



عُلْيه وَسَلَمُ لِذَلِكَ وَبَقَى بَعْدَمَا شَبِعُوامِتُلُمَاكَانَ فِي لَإِنَاءُ وَحَدِيثُ إِنَّ يَوْبَ أَنَّهُ صَنَّعَ لِرَسُولِ لِلهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَلَانِ بَرْمِنَ الطَّعَامِ زُهَاءَمَا يَكُفِيهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّا إِلَّهُ عَلَنهِ وَسَكُمَا دُعُ تُلْتُينَ مِنْ أَشْرَا فِي الْأَنْصِأَ رَفَدَعَا هُمْ فَأَكَّاوُا تَتِي تَرَكُو النَّمْ قَالَ ادْعُ سِتَينَ فَكَانَ مِثْمَ ذَلِكَ شَمْ قَالَ ادْعُ سَعَانَ فَأَكُوا حَيْ تَرَكُونُ وَمَا خَرَ مِنْهُمُ أَحَدُ حَيَّا لِنَا وَمَا يَعُ قَالَ الْوَاتُونَ فَاكَ إِمِنْ طَعَامِهِ اللَّهُ وَثَمَا نُونَ رَحْالًا وعن سَمْرة بنجندب إنا لنبي صلى لله عليه وسكم يقضعه الْحُرْفَتُكَا فَبُوهَا مِنْ عَدْ وَ وَ حَتَّى اللَّهُ لَا يَقُومُ قُومٌ وَيَقْعَلْ آخَرُوْنَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَنْدِالْتَمْنِ بْزَلِكَ مَدِيثُ عَنْدِالْتَمْنِ بْزَلِكَ مِتْكِر كَمَامَعُ النَّبِيِّ صَهَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ ثَلَثْنَ وَمِاكَةً وَذَكَرَ كاريث أَنْهُ عَجِي صَاعْمِ فَطَعَامِ وَصَنِعَتْ شَ سُوَادُ بَطِنِهَا قَالَ وَآثِرُ اللهِ مَا مِنَ النَّكُنِّينَ وَمَاتُمَ إِلَّا وَقَ دُ حَرْلَهُ حَرْةً مِنْ سُوادِ بَطْنَهَا لَمْ جَعَا مِنْهَا فَصَنْعَتَ فَاكْلَنا

أجمعون وفضل في لقصعنان فحلته عَلَى البعب ومرن

ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِالرَّحْنِنْ بِنِ ٱلْإِعْتُ مُرَّةً الْأَنْضَابَرِي

عَنَا بِيدٍ وَمِيْنُكُ لِسَكَةً بْنِ الْأَكْوَعِ وَالِيهُ لَرَهُ وَعُمَرً

يتسطَّا في ألا ناء وَيقُولُ مَا شَاءَ اللهُ فَأَكُلُمِنِهُ مَنْ فِي لَينِيْ

والحجرة والتاروكان ذلك قبالمتكرمتن فتدرمعه صرالله

ر دربر ۱۰ حنی ترکوه

عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

النالخطا برضى لله عنهم فذكر والمخصكة اصابت الناس مَعَ النِّيِّ صَلَّى لَذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصِرَ عَادِيهِ فَدَعَا سِقِيَّةِ الإزوا دفحاء الرحل الحشة من الطّعام وفوق ذلك وأعلاهم الَّذِي أَنْ بِالصَّاعِ مِنَ النِّرْفِعُكُمْ عَلَى عَلْمَ قَالْ سَكُمُّ فَيَ أَرْثُهُ كَبْضَةِ الْعُنْزِئُتُمُدَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيَتِهُمْ فَمَا بِقَى فِي الْجُيْسُ وِعَالَىٰ الْإِمَلَاوْهُ وَبَقَهِنْهُ وَعَنْ أَبِي هُ أَنْ مُنَّا أَمْرَ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَدْعُو لَهُ أَهَا لِلصَّفَّةِ فَتَلَبَّعُنَّهُمْ حَتَّى جَعْتَهُمْ فُوصِعَتْ بَأْنَ أَنَّدُ بِنَا صَحْفَلَةٌ فَأَكَلْنَا مَا شِنْنَا وَفَرْغَنَا وَهِمُ مِنْكُمْ أَ حِينَ وُصِعَتَ إِلَّالَّ فِهَا أَثْرًا لَاصَابِعِ وَعَنْ عَلَيْنِ الْمِطَالِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ جَمَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ عَبْدِ الْمُطَلِّبُ وَكَا نُوااَرْبِعِنَ مِنْهُمْ قَوْمُ ثَأَكُلُونَ الْحَذْعَةَ وَيَشْرَبُونَ الْفَرْقَ فَصَنَّعَ لَمْ مُنَّامِنْ طَعَامِ فَاكُلُو اَحَتَّى شَبِعُو الْوَبْقِي كَمْ هُو ثُرَّدَعَا بِعُسِ فِنْمَ لُو احْتَىٰ رَوُوا وَبَعَى كَانَهُ لَرُ يُشْرِبُ مِنْهُ وَقَالَكَ اَسْنَ إِنَالْتَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَ حِينَ ابْتَنِي بَرُيْنَ اَمْسَرَةُ ٱنْ يَدْعُولُهُ قُومًا سَمَّاهُ وَكُلِّ مَنْ لَقِيتَ حَتَّى امْتَالْأُ الْبَيْتُ وَالْحِيْ لَهُ وَقَدُّ مَرَالِبُهُمْ رَقُراً فِيهِ قَدُ رُمُدِّ مِزْتُ مُرجُعِلَ حَيْسًا فَوَضِعَهُ قُدَّامَهُ وَعُمَسَرَ ثَلِثَ أَصِابِعِهِ وَجَعَلَ لْقَوْ مُرْبَتَعُكُ وْنَ وَيَخْجُونَ وَبَقِيَ الْتَوْرُ نَخُوا مِمَاكُانَ وَكَانَ الْقَوْمُ اَحَدًا أُوالْتُنْسِ وَسَبَعِينَ وَفِي وَايَدَ أُخْرَى فِي هِنِهِ الْقِصَّةِ اَوْمَثْلِما إِنَّالْقُوْمَ كَا نُوا

بَقِينَة بِأَخْبِنَهِ

> قَدَرْمَاجِعِلَ وَأَكْثَرُ وَلُوْ وَرَدَهُ اهْـُلْ الارْضِ لَكَفّاً هُـُمْ

فَقَدَّمَ يَتَغَنَّذُوْنَ وَكَأْنُوا اَحَلًا ۲ ریا نُنْعَدِّی اِلْعَدائِهَا

> ۴ ۱ و ی اصع

رريين سنتير

زُهْآءَ تَلْتِ مِاثَةٍ وَاتَّهُمْ أَكَانُولَحَتَىٰ شَبَعِنُوا وَقَالَ ﴿ ارْفَحْ مديث جعفرين مخرعن أبيه عزعل ترضى الله عنه ارفاطمة بَخَتْ قِدْرًا لِغَلَاثُهَا وَوَجَّمَتْ عَلَيًّا إِلَىٰ لِتَبْيِّحِ كَلِّيلَهُ عَلَيْهِ وسكر ليتعتى عهما فأمرها فغرفت بنها كجميع بنسائم صحفة عُوفَةً ثُمُّ لَهُ صَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَلِيَّ شَمَّ لَمَا اعْمَرُ وَفَعَتِ الْقِدْرُ وَانَّهَا لَتَفِيضُ قَالَتْ فَأَكُنَّا مِنْهَا مَاشَّاءَ اللَّهُ وَأَمْكَرَ عُمَرُيْنَ الْخَطَابِ أَنْ يُزَوِّ دَأَ دُبَعُ مِائِمَ وَأَكِيمِنْ أَحْسَرُ فَقَالَ يَارَسُولَا لِلهِ مَا هِمَا لِلْا أَصْبُوعٌ قَالَ اذْهَبُ فَذَهَ فَأَوْدَهُمْ مِنْهُ وَكَانَ قَدْ رَالْفُصِيلِ لِرَابِضِ مِنَ الْمَرُوبِقِي بِحَالِهِ مِنْ دُوالِمَ ذُكُيْنِ الْأَحْسِيقِ وَمِنْ رِ وَايُهِ جَرِيرِ وَمَيْثُلَهُ مِنْ رِوَايَةٍ التَّعْنِيْنِ مُقَرِّنِ الْحُكِبُرُ بِعِيْنِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَهَا نَهَ رَاكِبِ مُ مُزَنْنَةً وَمِنْ ذَلِكَ حَدَيثُ حَابِر فِي دَيْنَ أَبِيهِ بِعَنْدَ مَوْتِهُ وَقَدْكًا نَ بَدُلُ لِغُـ رَمَّاءِ أَسِهِ أَصُلُ مَا لِهِ فَ لَمْ يَقْبَلُوهُ وَلُوْ يَكُنْ فِي مُسَرِهَا سِنَانَ كُفا فُ دَسْهِمْ فَيَاءُوْ النَّبِيُّ صَلِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعَدُ أَنْ أَمْ فِي يَحَدُهُ أَوْ مَعْ يَحِدُهُ أَوْجَعُلُما سَادِرَ فِي أُصُولِمِنَا فَسَيَ فِهَا وَدَعَا فَأَوْ فِهُونَهُ جَا بِرْغُرَمَاء أَبِيهِ وَفَصَٰلَمِنْ أَمَاكَا بَوَا يَجِيدُ وَنَ كُلُّ سَنَةٍ وَفِي رِوَا يَةٍ مِنْ لُ مَا اَعْطَا هُمْ قَالَ وَكَانَ الْغُرُمَا ۚ يَهُودَ فَعَجُبُو امِنْ ذَلِكَ

وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ اصَّارًا لَنَّاسَ عَنْهُ اصَّارًا لَنَّاسَ عَخْصَدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَا لِلهِ صِكَلَىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ شَيْحُ قُلْتُ نَعَهُ سَيْ مِنَ الْمُرْ فِي لِمْزُ وَدِ قَالَ فَأْتِنِي بِهِ فَأَدْخَلُكُ فَأَخْرَجَ قَبْضَهُ فَنِسَطَهٰ وَدَعَا مَا لُهُ كَهُ تُتَمَّقَالَا دُعُ عَشَرَةً فَأَكُوا حَتِي شَبِعُواتُم عَشَرَةً كَذَلِكَ حَتِي أَطْعُم الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا قَالَ خُذَمَا جِئْتَ بِهِ وَادْخِلْ كِذَكَ وَا فَبِعِنْ مِنْهُ وَلَا تَكُنَّهُ فَقَيْضَتَ عَلَى كُثْرُ مِمَّا جِنْتُ بِهِ فَأَكُلْتُ مِنْهُ وَأَطْعَتْ حَيْوةَ رَسُولِ لِلهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَرُ وَعُمُرًا لَأَنْ قِتِلَ عَمْنُ فَانْتِهُبِ مِنِي فَذَهَبَ وَفَى رَوَاكِيةٍ فَقُدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِكَ نَا وَكُنَا مِنْ وَسْقِ فِيسَبِيل اللهِ وَذَكِرَتْ مِثْلُهِذِهِ الْكِكَايَةِ فَعُزُومَ تَبُوكَ وَإِنَّ المُّثُرُكَانَ بِضِعَ عَشْرَة غَرْةً وَمِنْدُ آيضًا حَديثُ أَوْهُ رَرْمَ حِينَ آصَابَهُ الْحُوعُ فَاسْتُسْعَهُ النِّبِيُّ صَالَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُوجَدَ لَسَا فَقَدَجٍ قَدْ أَهْدِي إِلَيْهِ وَآمَرَهُ أَنْ يَدْعُو آهْلَ الصَّفَةِ قَالَ فَعَسَلْتُ مَا هٰذَا اللَّهُنُّ فِيهِمِ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ شُرْبَةً ٱتَّقُوى بِهَا فَدَعُونَهُمْ وَذَكِرُ اَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَنْ يسقيهم فجعلت عطى لرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذ الاخرَحَىٰ رَوِى جَمِيعُ هُمْ قَالَ فَاحَذَا لَنَبِيُّ صَكَلَىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ الْقَدَحُ وَقَالَ بَقِيتُ أَنا وَأَنْتَا قَعُدُ فَاشْرَتْ فَتَكُرِثُ ثُمَّ قَالُكُ

قَضَةً أَنْ وَقَالَدَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رئ لَفَ دُ ر لاآجِدُ

وَذَجُ وَبِنْجُ

قَاكُلُوا مُنْهَا

ر ۱۸۰۰ فبعثنی

الشرك وَمَازَا لَ يَقُولُهَا وَٱشْرَبْ حَتَّىٰ قُلْتُ لَا وَالَّذَي بَعَنْكَ بِالْحَيِّ مِا آجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَأَخَذَ الْقَدَّ فَحَمِدًاللهُ وَسَمِّي وَشَرَبَ الْفُصِّلَةَ وَفِحَدِيثِ خَالِدِبْنِ عَبْدِالْعُزِّي أَنَّهُ اَجْنَزَرَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهٌ وَكَانَ عِمَا لُخَالِد كَتْبِراً يَذْبُحُ الشَّاةَ فَلَا تُدَّعِيالَهُ عَظَما عَظْماً وَإِنَّ النَّبِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ مِنْ هَانِهِ السَّاةِ وَجَعَا فَصْلَتُهَا في لُوخالد وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فَتَثْرَدَ لِكَ لِعِبَالِهِ فَأَكَاوُا وَافْضَلُوا ذَكْرَضَرَ الدُولانِيُ وَفِحَدِيثِ الْآخِرَى فَإِنكَامِ التبتي صكى الله عليه وسكم لعكى فاطمة التالتبتي صكى الله عكيه وَسَلَمَ الْمُرَالِالْا بِقَصْعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْمُنَادِاوْخُمْسَةِ وَيَذْبُحُ جَزُورًا لِوَلِيمَتِهَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِذَلِكَ فَطَعَنَ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ أَدْخُلَ النَّاسَ رُفْقَةً رُفْقَةً تَأْكُلُونَ مِنْهَاحَتِّي فَرَغُو اوَبُقِيتُمْنَهُ فَضْلَةٌ فَبُرُ لَـُ فِيهَا وَأَمْرَ يَحْلِهَا إِلَىٰ أَزُوا جِهِ وَقَالَ كُلْزُوَا طَعِمَنَ مَنْ غَشِيكُنَّ وَ فِي حَدِيثِ أَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَزَوْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكِرٌ فَصَنَعَتَ أَيِّ الْمُسْلِيمِ خَشَا فَعَكَ مُ في نُوْرُ فَذَهُ مَنْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَكَّلِ اللهُ عَلَيْدِ وَسَكَّمَ فَقَالَ صَبُّعُهُ وَادْعُ لِي فَلَانًا وَفَلانًا وَمَنْ لَقِيتَ فَدَعُونُهُمْ وَلَمْ ادَعُ اَحَمَّا لَفِيتُهُ ۚ إِلَّا دَعُوبُ وَدَكَّ إِنَّهُمْ كَا نُوارَهُا، لَلْمِيانَةِ حَتَّى مَلَأُوا الصُّفَّةَ وَالْحُيَّ فَقَالَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَحَلَّقُوا عَشَرَةً عَشَرَةً وَوَصَعَ البِّنِّي صَلَّلِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا بَكُ عُلَّالِطُّعَامِ فَدَعَافِهِ وَقَالَهَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ فَأَكَّاوُا حَىٰ سَبِعُواكُلُهُمْ فَقَالَ لِازْفَعُ فَالَدْرى جِينَ وُضِعَتُ كَانتُ اكْثَرُ أَمْجِينَ رُفِعَتْ وَأَكْثَرُا حَادِيثِ هَذِهِ الْفُصُولِ النَّلا نَهِ فِي الْعَبِّيجِ وقداجمع عكم عنى حديث هذاالفصل بضعة عشرمن الصابة رَوَا مُعَنَّهُمْ آصَعَافُهُمْ مِنَ لِتَابِعِينَ ثُرِّ مِنْ لَا بِنُعَدُّ بَعْدَهُمْ وَٱلْدَهَا في فيصصِ مُسْهُورَةٍ وَجُامِعَ مَشْهُودَةٍ وَلَا يُمْكِنُ النَّحَدُ فَعَنْهَا الأبالحق ولايسكت الخاضركما عكم التبكومنها فصت ل في كلا مِ الشَّيَ وَيَتَمَا كَ مِمَا لَهُ بِالنَّبُوُّ وَوَإِجَابَهَا دُعُو تَهُ قَا لَحَدَّثَنَا اَحْدُبُنْ عُدُنْ عُلُونَ السَّيْخُ الصَّالِحُ فِيهَا اَجَازَنِيهِ عَنَا بِعُمْرً الْطَلَلْنَكِي عَنْ إِي كُرِيْنِ الْمُنْدِسِ عَنْ إِي الْقَاسِمِ الْبَعَوِيِّ حَدَّثَنَا الْحُدُ بن عِبْرَانَ الْأَخْنِسِي حَدَّنَا ٱلوُحَيَانَ التَّبِيُّ وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ مِجَاهِدٍ عَنَانِي عُمِ فَالْكَأَمَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِسَعْمِ فَدَنَامِنْهُ أَعْ إِنَّ فَقَالَ لِااعْلَ إِنَّ إِنَّ أَنْ تُرِيدُ قَالَ إِلَىٰ اَهْلِ فَالْهِلْ لَك الْحَنْرِقَالُ وَمَاهُوقَالُ تَسْهَدُّانُ لَا الْهُ اللَّاللَّهُ وَحَنْ لَاسْرِيكُ لَهُ وَانْ عَيْمًا عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ فَا لَمِنْ يَشْهَدُلُكَ عَلِمَا تَقَوْلَا عَالَهٰذِهِ الشَّجَرَّةُ السَّمْرَةُ وَهَي بِسَاطِئِ الْوادَى فَاقْلَتْ يَحُنَّا لَا رْضَ جَةً قَامَتْ بِيْنَ بَدْ فِي اسْتَشْهِ رَهَا تَلَا تَا فَشَهِدَتُ انَّهُ كَا قَالَ شَمَّ رَجَعَتْ لِإِمْكَا مِكَا وَعَنْ رَمْيُعَ سَنَلَاعُ إِنَّى لَنْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ أَيّة

حَدِيثِ الْفَصَّلِ يُعَدُّ يُعَدُّ

عَمْرِهِ الإختشو الإختشو الخيابن فنسير

فَادْعُها فَانَهَا مُجَيِّبُكَ فَأَدْعُها فَانِهَا مُجِيبُكَ مُجِيبُكَ وقَفَتَ ٱڒؙٲۺۼؗۮ ڡؙڡۘٙٵڶؙۮۮڸڵؙڡ<u>ؚٙۜ</u>ٳڽ

الانضاديت

شَا

۲ زرر وخفت

فَقَالَ لَهُ قُلْ لِتِلْكَ الشَّحَ ةِ رَسُولَ اللَّهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَا مُدعُولِ قَالَ فَإِلَتِ الشَّيْحَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَا لِمَا وَمَنْ مَدُنَّهُ وَخُلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُفِهُما نُعْرَجًا مَنْ يَحُثَّا لارضَ جُبُّرُعُ وُقِهَا مُعَيِّرَةً حَتَى وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَالَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْاَعْدَا بِتُعْرَهِا فَلْنَزْجِعْ الْلِمَنِيْتَهَا فَرَجَعَتْ فَدَ لَتُعُرُوفَهَا فَاسْتُوتُ فَقَالَ الأغرابي انذن لي سُجُد لك قال لو آمن يأحداً أن سِنج كد الأَحَدِ لَا مَرْبُ الْمُرْأَةَ أَنْ تَسْتُحُدُ لِزَوْجِهَا قَالَ فَاذَنْ لِحَانًا فَتِلَ بُدُيْكُ وَرَجْلَيْكَ فَأَذِنَ لَهُ وَفِي الصَّحِج فِحَدِيثِ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللَّهِ الطُّويلِ ذُهُبَ رَسْوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَكَّمَ يقضى حَاجَتُهُ فَلَ يُرسَّيْنًا يَسْنَيَرُ بِهِ فَا ذِالبَّيْرِ بَيْنَ بِسَاطِئ الوادى فانطكن رسول اللهصكي لله عكيه وسكم الخاحِدْ نَهُمَا فَأَخَذُ بِغُصْ نِ مِنْ اعْصَابَهَا فَقَالَا نْقَادِي عَلَى بَادْ نِ اللَّهِ فَأَنْقَا دَتُ مُعَهُ كَالْبَعِيرِ الْخُشُوسِ لِلَّذِي بُصَانِعُ قَائِدٌ أَ وَدُكَرَا نَهُ فَعَلَا الْأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَالْمُنْصِفِ بَيْنُمَا قَالَ الْتَيْمَا عَلَى بِإِذْ نِاللَّهِ فَالْتَأْمَتَا وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَىٰ فَقَالَ يَاجَا بِرُ قُلْ لِهِذِهِ الشَّيْحَةِ يَقُولُ لَكِّ رَسُولُ اللهِ صَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْحُقِي صِناحِبَيْكِ حَتَّى جَلِير مُلْفَكًا فَفَعَلَتْ فَرَجَعَتْ حَيْ لَحِفَتْ مِنْ الْمِنْ الْفَكَا فَلْمُخْلَفُهُا

وَ مُن الْمُصْرُ وَحَلَسَتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَالْتَفَتْ فَإِذَارِسُولَاللَّهِ صِيَّالِللهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّا مُقْبِلًا وَالشَّيَ لَان قَدا فَتَرَقَّنَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلِيسًا قِ فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَكِّا لِللهُ عَلَيْهِ وسكر وقفة فقال برأسه هاكذا يمنا وشالا وتروى أُسَامَةً نُنْ زَيْدِنَخُو أَقَالَ قَالَ لَي رَسُولَ الله صَالِم الله عَلَيْ وَسَلَّم فيعض معازيه هالعبى كاناكا كاجة رسول الله مكالله وَسَلَّمُ فَقُلْتُ إِنَّالُوا دِي مَا فِيهِ مَوْضِعٌ بِالنَّاسِفَقَالَهُ لُمِّ يِي مِنْ يَعْل أَوْجِارَةِ قُلْتُ ارَىٰ يَعْلَابَ مُتَقَارِناتِ قَالَ انْطَلِقُ وَقُلْهُ ثُنَّ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ نَا مُرْحِثُ : أَنْهُ أَبِينَ لِمُخْرَجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم وَقُلُ لِلْحِجْارَةِ مِتْلَهُ لِكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَمُنَّ فَوَالَّذَى بَعَنْهُ بِأَكُوةً لَقَدْرَأُتُ التخاكات بتقا رئن كتراج تمعن والجحارة يتعاقدن حتى صِرْنَ رُكَامًا خُلْفَهُنَّ فَلْتَا فَصَحِاجَتُهُ قَالَهِ فَلْكُنَّ يَفْتَرِفْنَ فَوَالَّذَى نَفْسَى بِيدِهِ لَرَأَيْنَهُ نَ وَالْجِحَارَةُ يَفْ بَرِفْنَ حَتَّىٰ عُدُنَ الْيَمُوَاضِعِهِيُّ وَقَالَعِكُمْ أَرْسِكَابَةً كُنْتُ مَعُ النَّبِي صِكِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم فِي سَيْرِو دُكُر بَحُوا مِنْ هُذَين الكديثين وذكرفاكر وديتين فانضمنا وفيرواية اشَاءَ مَنْ وَعَنْ عَنْ لَانَ بْزِسَكِلَةَ الْتَقَفِي مِثْلُهُ فِي شَجِكَرَ مَيْن وَعَنَا نِن مُسَعُودِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم مِثْلُهُ

مُفْرِلُ

زى يعنى

ِ فَطَافَتُ

فىغزا وْ حَنَانِ وَعَنْ يَعَالَى مُنْ مُرَّهُ وَهُوَ النَّهِ عَالَةُ ٱلصَّا اءً رأهامِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ فذكران طكة اوسمرة حاءت فأطافت به تررجعت مُنْبِيِّهَ افْقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِنَّهَا اسْتُأْذَنُتْ أَنْ لَسُكُمْ عَلِيَّ وَفَحَد سِ عَلَى لِللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ اذنت النبي مسكالله عكنه وسكر بالجي لئلة استمعواله شجة وعن مجاهد عن ابز مسعود في فأ الحديث أنّ الجرّ قالوا مُنْ يَتُهُ لَكُ قَالُهُ لِيهِ السَّكِيِّ مُعَالَىٰ النَّهِ أَنْ عَالَٰ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الم عُرُوقَهَا لَمَا فَعَاقِعُ وَذَكِرَمِنْ لَا كَدَبْ الْأُوِّلِ أَوْنَحُوهُ قَالَالْقَاضِي لَوْالْفَصَلْ فَهِنَا ابْنُعُمُرُونُرَيْنَةُ وَجَابِرُ وَابْنُ مسعود وتعلى بن مرة وأسامة بن زيد وانش بر من وعَلَيْنُ أَيْ طَالِبِ وَابْعَنَاسِ وَعَبْرُهُمْ قَدِاتَفَقُوا عَلَى هَانِ لقصكة نَفْسهَا أَوْمَعْنَاهَا وَرَوَاهَاعَنْهُمْ مِزَالِتَ إِعِينَ صَعَافُهُمْ فَصَارَتُ فِي نِتَسَارِهَامِنَ الْقُوَّةِ حَسَّهِي وَذَكَّرُ بْنُ فُورُكُ أَنَّهُ صِمَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ سَارَ فِي عُزْوَةِ الطَّالِقَ عَازَ بِينَهُا وَيَقِيتُ عَلَى سَاقَيْنِ إِلَى وَقِينًا وَهُوَ هُنَا أَيْمُعُرُونًا ۖ مُعَظَّمَةٌ وَمَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النِّس صَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ ستلافرقال للنبي صكا لله عليه وسكم ورأة خريباً انتحت أن ريك

منا

أَنَّةً قَالَ نَعُمْ فَيُظِّرَرَ سُولُ اللهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاسَجَرَةِ مِنْ وَرَآءِ الْوَادِي فَقَالَا دُغُ تِلْكَ الْشَّكَةَ فَيْاءَتْ تَلْبُيحَتَّى قَامَتْ بَيْنِيدَيْهِ قَالَمْ هِافَلْتَ جِعْ فَعَادَتِ الْيُمَكَّانِهَا وَعَنْ عَلَى يَخُولُ هَنَا وَلَمْ بَيْكُ وَيَهَاجِرُ بِلَ قَالَ اللَّمْ آرِنَا يَدُّ لَا أَيَا لَيْنَكُّذُ فَي تَعْدَهَا فَدَعَا شَجَّعٌ وَذَكُرَمِتُكَهُ وَخُرْنُهُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُذيب قَوْمِه وَطَلَبُ الْأَيَّ لَمْ لَالَهُ وَدَّكُمَ الْنَاسِعَ إِنَّا لِسَعْ إِنَّا لِسَعْ إِنَّا لَسَبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَى رُكَانَةُ مِثْلُهِ ذِهِ الْأَمَّةِ فَيْسَحِّرَةً دْعَاهَا فَأَنْتُ حَتَّى وَقَفْتُ بَيْنَ بَدُيْهِ ثُمِّقًا لَا رْجِعِ فَرَجَعَتْ وَعَنَ الْحَسَنَ أَنَّهُ صَالًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شَكَّى اللَّهِ مِنْ قُومِهِ وَانَّهُمْ يَخُوفُونَهُ وَسَئَلَهُ أَيَّ يَعُلُّمُ بِهَا انْلاَ عَافَةَ عَلَيْهِ فَا وَجَالِيْهِ آنائت وَادىكَ نَافِيهِ شُجُّهُ فَادْعُ غُصْنًا مِنْهَا يَأْ تِكَ فَفَعًا فِي اء يَخُطُ الْأَرْضَرِ خَطًّا حَتَّى انتصَبَ بِيْنَ يَديه فَيسَهُ مَاشَاءَ اللهُ شُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبِعِ كَمَاجِئْتَ فَرَجَعَ فَقَالَ الرَّتِ عَلْتُ أَنْ لَا يَخَافَهُ عَلَى وَتَخُوْمِنْ لُمُ عَنْ عَبْرٌ ووَقَالَ ا فِيهِ اَرِينَا بَهُ لَا أَبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بِعُدُهَا وَذَكَرَ نَحُوهُ وَعَنِ ابْن عَبَاسِ رَضَى الله عَنْهُ الله عُنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ لاعَالِهُ أَنَّهُ كُلُّونَتُ انْ دَعَوْتُ هٰذَا الْعِدْقَ مِنْ هٰذِ وِالنَّخْلَةِ ٱلَّتُهُذُ أَنِي رَسُولُالِلَّهِ قَالَ مُعْ فَدَعَامُ فَعَلَ الْمُعْزِحَتِيا مَا أَفْقَالَ ارْجِعْ فَعَادَ الْمُكَالِيةِ وَخَرْجَهُ الرُّمِيذِي وَقَالَهُنا حَدَيْثُ صَحِيحٌ فَصُلُّ فَقَصَّهُ

المِنْظُا الْمُلْكُلُولًا الْمُلْكُلُولًا اللهُ اللهُ

فَاوْحَالَيْهُ كَانْتِكَ كَانْتِكَ

عَنْعُمْرُ عَنْعُمْرُ فَذُكُرُ

هو زمنستر ولخبريه متوار قدخرج لصحة ورواه من الصَّحامة بضعة عشرمنهم وَخَارِثُنْ عَنَالِلَّهُ وَأَنْسُ بِنُ مَا لَكِ وَعَنْدُ اللَّهُ بِنُ عَرُوعَهُ بنعتاس وسهل نزسعد وأنوسعىدالخدري وبري وأمرسكة والمظلك الأالى وداعة كالهذيبة هْذَالْكَدِيثِ قَالَ لِبَرْمِدِيُّ وَحَدِيثَ اَسْصِحَهُ قَالَ حَابِرُمْنُ عَبْدَاللَّهِ كَانَالْسَجُدُ مَسَنْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ خَوْلِهُ كَانَالْبَتِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اذَا خَطَبَ يَقُومُ الْيَجِدِعِ مِنْهَا فَكُلَّا صْبِعَ لَهُ الْمُنْبِرُ سَمِعْنَا لِذَلْكَ الْجُذِعِ صَوْبًا كُصُوبًا لِعِشَارِ وَفِي رَوَايَةِ السَّحَقَ ارْتَجَ الْسَبْحُدُ بِجُوايره وَفِي رَوَايَةِ سَهْلِ وكترككاء التاس لمارأوابه وفي رواية المطلب وابي حتى تَصَدَّعُ وَانْشُقَّ حَتَّ جَاءَ النَّبَيُّ صَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم فَوضعَ يدُهُ عَلَيْهِ فَسَحَتَ زَادَغَيْرُهُ فَقَالَ النَّبَيْ صَكَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ إِنَّ هَنَا بَكِي لِمَا فَقَدُمِنَ لَذِّكُمْ وَزَادَعَنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِينَ لَوْلَمُ الْتَرَمْدُ لَوْ زَلْ هَاكَذَا الْحَاوُمِ الْقِيمَةِ عَيْنًا عَلَى رَسُولِ لِلْهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُفَى تَحْتَ الْمِنْرَكَاكَا فَحَدِيثِ الْطُلُب وَسَهُلُنْ سعندٍ وَاسْلَى عَنْ السِّي وَ فِي عَضِ الرِّ وَايَاتِ عَنْ سَهُ لِ

فَدُفنَتْ يَحْتُهُ مُنْهُ وَ أُوجُعِلَتْ فِي السَّقْفِ وَفِحَدِيثُ أَيَّ فَكَانَ إِذَا صَاكِمُ النِّيُّ صَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاكُم صَالِي النَّهِ فَلَمَّا هُمُمَ الْلَسْجِيدُ ٱخَذَهُ أَيُّ فَكَانَ عِنْكُ إِلَىٰ أَنْ أَكُلُتُهُ الْأَرْضُ وَعَادَ رُفَاتًا وَذَكَرَ الْاسِنْفِرَائِنِيُّ أَنَّ النِّبِيَ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُلِيْفَسِّهِ فِأَءَلُمْ يخ في الأرض فالترمة تُعَامَعُ فَعَاد إلى مَكانه وفي حديث بريدة فَقَالَ فِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَّهُ وَسَلَّمُ إِنْ شِئْتَ أَرْدُكُ الْحَاظِ الَّذَى كُنْتَ فِيهُ تَنْدُتُ لَكَ عُرُوقِكَ وَ كُلَّ خَلْقُكُ وَيَحَدُّ ذَلَكَ خُوثٌ وَكُرُهُ وَانْ سِنْتَ اَعْرِسُكَ فَي جُنَّةِ فَيَا كُلُ اوْلَنَاءُ الله مَنْ مُرِكَ تُمَّ اَصْغِيلَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَكُم يَسْتُمُ عَمَا يَقُولُ فَقَالَ بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُمِتِي أَوْلِيآ وُاللَّهِ وَآكُونَ فِي كَانِ لَا ٱبْلَىٰ فِيهِ فَسَمِعَهُ مَنْ لَكِيهِ فَقَا لَالنَّبِيُّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَا خَتَارُدَارَالْبِقَاء عَلَى إِذَا لَفُنَا ءِ فَكُانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهِنَا كِي وَقَالَ بِإِعِبَا دَاللَّهِ الْخَشَـُهُ تَحِنَّ إِلَىٰ رَسَوُلِ لِلَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شُوقًا إِلَيْهِ لك انه فَانَتُهُ أَحَقُ أَنْ تَسَنَّ مَا قُوْ اللَّى لِقَالَهُ رَوَاهُ عَنْ جَابِر حَفْضُ بْنُ عُسَالِيِّهِ وَبِقَالَ عِبْدًا لِلَّهِ بِنُ حَفْصِ وَأَيْنُ وَالْوَنْضِرَة وَانْ الْمُسَيِّبُ وَسَعِيدُنْ أَيْ كُرْبِ وَكُرَبْ وَٱنْوَصَا لِمُ وَرَوَاهُ عَنْ اَنَسُ مِنْ مَالِكَ الْحُسَبُ مُ وَثَابِتُ وَاسْلَى أَنْرُ لَكِي طَلْخُ وَرُواهُ عَنَا بُرِعْتُ مَنَافِعُ وَالُوحَيَّةُ وَرَوَالُو الْوَيْضَرَةُ وَالْوَالُودُاكِ عَن الرسعيد وَعَ ارْنُ أَبِي عَارِعَن ابن عَتَ اس وَ الوَارِم

آخرجه آخرجه ويدون

د وَعَا إِنْ

وَعَنْعِكِي

وَعَيَاسُ بِنُ سَهُلِ عَنْ سَهُلِ مُنْ سَعُدِ وَكُثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عِنَ الطِّلَدِ وَعَنْكَاللَّهِ بْنُ رُيدَةً عَنَّ أَسِهِ وَالطَّفَيْلُ بَنُ أَيَّ عَنْ إَسِهِ قَالَسَهِ الْقَاضِيَ الْوَالْفَصُلُ وَفَقَهُ اللهُ فَهُنَّا حَدِثْ كُمَّا وَأَنَّهُ حَرِّجَهُ اهْلُ الصِّعَّةِ وَرُوا مُنِ الصِّحَايةُ مَنْ ذَكُوْ نَا وَعَنْرُهُمْ مِنَ الْتَابِعِينَ ضِعْفُهُمْ اللَّي مَنْ لَمُ نَذُكُنْ وَبَنْ دُونَ هَذَا الْعَلَدِ يَقَعُ الْعِلْمُ لِنَ اعْتَني بِهِنَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُثْبَتُ عَلَى الصَّوابِ فصت لل ومثله فاف إزالخاذات حدثنا القاضي وعبدالله مُحَدِّنُ عِسَى التَّهِ مَحْ جَدَّنَا الْقاصَى تُوعَدُللهِ مُحَدِّنُ ٱلْرَاطِحَدَّنَا الْمُلَكِ حَدَّثَنَا أَبُوالْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوالْحَسَالْقَاسِمُ عَدَّثَنَا الْمُورَى حَدَّنَا الْفُرُسِيِّ حَدَّنَا الْفُخَارِيِّ حَدَّنَا أَفْجُارِي حَدَّنَا أَفْجُدُنُ الْمُثْنَىٰ حَدَّنَا الْوَاحْمَد الزَّيْرِيُّ قَالَحَدَّنَا السِّرَائِلْعَنْ مُضُورِعَنَ الْمُهيمُ عَنْ عَلْعَهُ عَنِلْبْر مَسْعُودِ قَالَ لَقَدُكُمَا سَنْمَعُ سَنِيحِ الطَّعَامِ وَهُونُؤُكُلُ وَفِي عُيْرِ هن الرواية عنائن مسعودك نَانَاكُا مُعَرَسُول للهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمُعْ سَسْبِيَّهُ وَقَالَ السَّاخَد النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُفًّا مِنْ حَصَّى فَسَبِّحْ فَى يَدِرَسُولِ لَلهِ صَكَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حَتَى سَمِعِنَا النَّسْبِيمِ نُمْرَصَتَهُنَ فِي دِ اَبِي بِرُرضِ اللهُ عَنْهُ فَسَبِّحَى ثُمْ فِي يَدِينَا فَاسَبِّحْنَ وَرُوعِ مِثْلَهُ ٱبُوذَ رِودَ كَا نَهْنَ سَبَيْنَ فَكُفِّ عُمْرُوعَتْمْ رَجُهُ اللَّهُ عَنْهُا وَفَالْعَلَيْ كُنَّا مِكَّهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَ

النعص بواجها فااستقله شي ولاحد الاقاك له السَّكَامُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ حَابِر بْنَ سَمُّوهُ عَنْهُ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَى لَا عُرْفُ حُرًّا مِكُلَّةً كَانَ نُسُلِّمُ عَلَى قِب إِنَّهُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَعَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا لِمَا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرَّسْالَةِ جَعَلْتُ لَا أَمْرُ إِلَيْ وَلَا شَجَير إِلاَ قَالَ الْسَلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِعَنْ اللهِ لَمْ يَكُنْ النِّي صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم بَمْرَ بِحُجَرُولًا شَجِدَ اللَّا سَجَدَ لُهُ وَفِي حَدِيثِ الْعُبَّاسِ إِذَا الشَّهُ لَعُكُنَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَى بَنِيهِ عِلْلاَثَهُ وَدَعَالُمْ بِالسَّاتِرِمِنَ النَّارِكُسَاتِرِهِ اللَّهُمْ عِلْلاَئِنْهِ فَأَمَّنَتُ أَسُكُفَّةُ الْمَابِ وَحَوائِطُ الْبِيِّتِ امِينَ أَمِينَ وَعَنْجَعْفِ بْنِ تَحَدُّعَنَ أَسِهِ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَا لَأَجِبْرِبِ بِطَبَقِفِهِ رُمَّانٌ وَعِنَبُ فَأَكَلَمِنِهُ الْبَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فستج وعن أسصع كالتبي صكى الله عليه وسكم وابوبكروغ مروع تنن احدا فرجف بهم فقال الثثت أُحُدُ فَأَيْمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِيقٌ وَسَهْبَيْكَانِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَحِ هُرَيْرَةً فِي جِزَاءٍ وَ زَادَ مَعَهُ وَعَلَىٰ وَطَلْحَةٌ وَ الزَّبِيرُ وَقَالَ فَإِنَّمَا عَلَىٰكَ بَيْ اَوْصِدِيقَ أَوْسَهَيْدُوَالْخِيَرُ فِرِحِيرَا وِاَيْضِاعَنِ عُمْنَ قَالَ وَمَعَهُ عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَا فِهِمْ وَزَادَ عَنْمَالِحُمْنُ وسعنا قال وتسكت الإشين وفي حديث سعيدبن زي

المُحَكِّرُ وَالْمُ

بشج وَلَاحِک ِ

المعوب

ور. يَقُولُ

مُ مُنْ الْقُوْسَ يُشْبِهُ الْقُوْسَ

بنه

اَنْ اللَّهُ وَذَكُرُ عَشَمَ أَوْزَادَنْفُسَهُ وَقَدْمُ وِيَ انَّهُ حِينَ طَلَتُهُ قُرِيْشٌ قَالَ لَهُ شَيرًا هُبِطُ مَارَسُولِ اللهِ فَا يَأْخَافُ أَنْ يَفْتُلُوكَ عَلِي ظُهُرِي فَيُعَدِّبَنِي اللهُ فَقَالَ حِزْآ ءُ إِلَيَّ يَا مِسُولَ اللهِ وَرُوكَا بُرْعُمُ مُرْرَضَى لِللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي صِكَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَرَأْ عَلَى لِلْنَبِرَ وَمَاقَدَ رُواالله حَقَّ قَدْرِه ثَمَّ قَالُ نُجَيِّدًا لِحَتَا رُبَقَ سَلْهُ آنًا لَغُتَّا زُآنًا لَكِتَا زُآنًا الْحَسَبِيرُ الْمُتَعَالِ فَرَجَفَ الْمِنْبَرُ حَتَّى قِلْنَا بِيرَنَّ عَنْهُ وَعَنِ إِنْ عَبَاسِ كَانَ حَوْلَ الْبَيْبِ سِتُوْنَ وَثَلَيْمَ اللهِ صَنْرِمُثْبَتَةُ الْأَرْجُلِ إِلرَّصَاصِ فِي لِحِارَةِ فَلَا دَخَلَ رَسُولُ الله صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَارًا لَسْجِدَعَامَ الْفَتْحِ جَعَلَيْتُ يُرْبِقَضِيدٌ فيه والناولا يَشْلُا وَيَقُولُ حَاءَ الْحَقُّ وَزَهُوَ الْنَاطِلُ الْأَيْهَ فَا اسْارُ إِلَى وَجُدِ صَهُمُ إِلَا وَقَعَ لِقَفَا هُ وَلَا لِقَفَا مُ الْأُوفَعُ لُوجِهِ حَتَّى مَا بَقِي مَنْهَا صَلَمْ وَمِثْلَهُ فِحَدَيثِ ابْرِمَسْعُودِ وَقَالُ فِعَالَ يَطْعُنْهَا وَيَقُولُ جِاءً الْحَوْرُ وَمَا يُسْدَى الْمَاطِلُ وَمَا يَعْدُ وَمَنْ ذِلْكُ حَدَيْثُهُ مَعَ الرَّاهِبِ فِي الْبِينَاءِ أَمْرِهِ الْنُخَرَجُ تَاجِرًا مَعَ عَيِّهِ وَكَانَ الرَّاهِبُ لَا يَخْرُجُ إِلَىٰ حَدِيفِنَ ﴾ وَجَعَلَ بِتَخَلَّكُهُمْ حَتَى أَخَذَ بيدر سُولِ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاكَمُ فَقَالَهُ فَا سَيْنُ الْعَالَمِينَ يَنْعَتُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمَانَ فَقَالَ لَهُ ٱلشَّيَاخُ مِنْ قُرِيْتُو مِاعِلُمْكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمُ بِنِي مُنْكُونُ وَلَا هِكُ إِلَّا خُرْ إِسَاجِمًا لَهُ وَلَا يَسْخُ لُهُ اللَّالِينِي وَذَّكُو الْقِصَةَ ثُمَّ قَالَ وَاقْتَالُهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعَلَيْهِ عَامَةٌ تَظِلُّهُ فَلَمَا دَنَامِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ سَتَقُوهُ إِلَىٰ فَيُ الشَّحَةِ فَلَا حَلُسَ مِا لَا لَهُ ثُلِكَ مِ فَصَلَّ لَ فِي الْأَيَاتِ فضرؤب كحيوانات حدثنا سراج بنعتد الملك والحشين أكافظ حَدَّثَنَا الْمُحَدِّثَنَا الْفَاطِيْ وُسُوكُولِسُ حَدَّثَنَا الْوُالْفَضُ الصَّفَلِي حَدَّثُنَا ثابتُ بْنُ قَاسِمٍ بْنَابِيعِنَ لِبِيهِ وَجَنِ فَالْأَحَدُ ثُنَا ٱبْوَالْعَالَاءِ أَحَمُّدُ بْنُ عِمْرانَ حَدَّتُنَا كُيُّدُ نَ فَضُسْلِحَدَّتُنَا تُولِسُ بِنَ عَمْوِحَدَّتَنَا مُحَاهِدُ عَنْ عَائِشَةَ رَصَى اللهُ عَنَهُ اقَالَتَ كَانَ عِنْدُ نَا دَاجِنَ فَاذَا كَا زَعِنْدَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُوتُبُتُ مَكَانَهُ فَلَمْ بَحِيُّ وَكُمْ يَذْهُبُ وَاذِا حَرَجَ رَسَوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءَ وَدُهَبَ وَرُوى عَنْ عُرَانَ رَسُولَ لِلهِ صَهَا لِللهُ عَلَنْهِ وَسَكَّمُ كَانَ فِي مَعْفِلُ فَأَصْحَامِ إِذْ جَاءَا عَ إِنَّ قُدُصَا دَضَتًا فَقَالَ مَنْ هَٰنَا قَالُوا نَبَيَّ اللَّهِ فَقَالَكَ وَاللَّا بِ وَالْعُنْزَىٰ لِا امَنْتُ بِكَ اوْنُوْمِنَ بِكَ هَذَا الصَّبُ وَطُرَّجُهُ بَيْنَ يَدَى النِّبِيِّ صَلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَا لَنَّتِي صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم لَهُ بِأَضِتُ فَأَخَابُ بِلِسَانِ مُبِينِ سَنَمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِعًا لَتَكُ وَسَعَدُيك بِازَنْ مَنْ وَافَى الْقِيمَةَ قَالَ مَنْ تَعَنَّدُ قَالَ النَّبِ فِي السَّمَاءِ عَرْمِشُهُ وَفِي الْأَرْضِ مُلْطَانَهُ وَفِي الْمُؤْسِيَلُهُ وَفِي إِنَّا يَهِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ قَالَ فَمَنْإِنَّا قَالَ رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتُمُ التَّبيِّينَ وَقَدْا فَلَوْ مَنْ صَدَّقَكَ وَخَابَ مَنْ كُذَّ بِكُ فَاسْلَمَ الْأَعْرَائِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ قِصَّةُ كُلِّمِ الذِّنْ الْمُثَّهُوْرَةُ عَزْ لَجِسَعَيد

لاادمِن حَتَى يُومِنَ بِكَ المنا

الْخُذْرِي بِيْنَادَاعٍ يَرْعَىٰغُمَّالُهُ عَضَ الذِّبْ لِشَاةٍ مِنْهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الدِّنْبُ وَقَالَ لِلرَّاعِيَ الْأَنَّقِي اللهُ حُلْتَ بَيْنِي وَمَنْ دِرْقِي قَالَ الرَّاعِ الْعَيْرُ مِنْ ذِئْبِ يَتَكُلُّمْ لِكُلِّمِ الْانْسِر فَقَالَ الدِّنْثُ الْأَخْبُرُكَ بِأَعْدَى مِنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُوتَ مِنْ يُحدَّثُ النَّاسَ مِأْنَاءِ مَا قَدْسَتَقَ فَا يَ الرَّاعِ النَّبِيِّ مِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّمَ لَهُ قُنْمُ فَحَدِّتُهُمْ ثُمُّ قَالُ صَدَقَ وَالْحَدِيثُ فِيهِ قِصَيَّةٌ وَفِي جَضِهِ طُولٌ وَرُوحَ حَدِيثُ الذِّنْبِعَنْ أَجِهُ مُرَدَّةً وَفِي جَضْ الطُّنْ وْعَعْنَ أَنْهُ وَرُوَّةً رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الذَّنْ عَالَتُ الْعَيْنُ وَاقِفًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَرَّكْتَ نِبَيًّا لَوْسَعَتْ لِللَّهُ نَبِيًّا قَطَّ اعْظُمَ مِنْهُ عِنْدُ فَدُرًّا فَدْفِيحَتْ لَهُ الْوَاسُ الْحَنَّةِ وَاشْرَفَ كَهُ لَمَا عَلِي اَضِهَا هِ يَنْظُرُونَ قَالَمْ وَمَا مَنْكَ وَمُنَّهُ لِلْ هَنَا الشَّعْبُ فَتَصِيرُ فَحُنُّو دَلَّتُهُ قَالَ لِزَاعِ مِنْ لِيغَنَّمَ قَالَ الْذِنْثُ أَنَّا أَرْعَاهَا حَتَّىٰ يَرْجُعَ فَأَسْكُمْ الرُّحُلُ إِلَيْهِ عَنْمَهُ وَمُصَى وَدَكُرُ قِصِّتُهُ وَاسْلَامُهُ وَوْجُ دُوا لنَّتِّي صَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يُقَاتِلُ فَقَالُهُ النَّبِي صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكُمُّ عُدُ إِلَىٰ عَنَهُ لَ جَعِدُهَا بِوَفِرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَ لِكَ وَذَبِحُ لِلذِّنْبِ شَاءً مِنْهَا وَعَنْ الْهُنَا نَبْنِ أَوْسِ وَإِنَّهُ كَانْصَاحِبَ الْقِصَةِ وَالْحُدِثَ بِهَا وَمُنْكِلُ الدِّنْبِ وَعَنْسَكُهُ بَنْ عَمْرُونِن لأكوع وأنة كان صاحب هن القصة أرضاً وسيس اللهمه

رر. ومر. بمناك حديث وسعيد وقدره عائن وهب شركه نااته وعرى لِأَيْ سُفَانَ بْنَحْبِ وَصَفُوا نَ بْنَامَتُهُ مَعَ ذِئْبِ وَجَدَاهُ أَخَدُ طَبْيًا فَنَخَلَ لَظَنِي الْحُرَمَ فَانْصَرَفَ الذِّنْثُ فَعَجَامِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الدِّيْبُ أَعْتُ مِنْ ذَلِكَ مُحَدِّرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بِالْمُدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَا لَجَنَّهِ وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِفَقَالَ أَبُوسُفُهُنَّ وَاللَّابِ وَالْحُرَّيْكَ لَئِنْ دُكُرْتَ هَنَا مَكُهُ لَتَرُكُمُ الْخُلُوفَا وَقَدْرُويَ مِنْكُهِذَا الْخَبَرِ والنه حرى لأبيجه لواضحابه وعنعتاس فن مرداس تانعجت مِنْ كَالْامِضِيمَارِصَيْمَهِ وَانْسَادِ وِالْشِعْ الدِي ذَكَرُفِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا طَآرِرْ سَقَطَ فَقَالَ مَا عَبَّا شَلَ تَعْجَبُ مِنْ كَالَامِضِارِ وَلَا تَعْمِنُ مَنْ نَفْسِكَ إِنَّ رَسُولَ لِلهِ صَالَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو إِلَى الْاسْكَامِ وَانْتَ جَالِسْ فَكَانَ سَبَبَ اسْلَامِهِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَزْ رَجُلِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّمْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَمَنَ بِهِ وَهُو عَلَيْعِضِ حُصُون خَيْبَرُوَكَانَ فِيغَنَّمِ يَرْعَاهَا لَهُمْ فَقَالَ بِارْسُولَ الله كَنْفَ بالْغَنَمَ قَالَا حُصِبُ وْحُوهَ هَافَانَ اللهُ سَنُودَى عَنْكَ آمَانَنَكَ وَبُرُدُهَا إِلَىٰ هُلِماً فَفَعَلَ فَسَارَتُ كُلُّ شَاوِ حَيْ دَخَلَتَ إِلَىٰ اَهْمِلَا وَعَنْ اَسَى مِنِي اللهُ عَنْهُ دَخَلَ السَّبِيُّ صكى الله عكنه وسكر خائط أنضاري وأبوب وعرو كروا مِنَالْانَصْارِرَضِيَا للهُ عَنْمُ وَفِي الْحَايِطِ عَنَوْ فَسَجَلَتُ لَهُ

مِنْ ادِ

ر. در يدعوك

بأري

فالنعير أبى مَالِكِ

لَانْعِيْلُ '

مِنْصِغُرِه فَقَا لُوْانَعُمْ وَقَدْرُويَ فَقِصَةِ الْعَصْبَاءِ وَكَالَامِهَ اللَّهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَتَعْرِيفِهَا لَهُ بِنَفْسِهَا وَمُمْ اَدَرَةِ الْعُشْبَ اِلَهُ الْعَالِمَ عَي وَجَنَّبُ الْوَحُوشِ عَنْهَ اوَيِنا أَمْهُمْ لَمَا انَّكَ لِحَدَّ وَآنَهَا لَمْ تَأْكُلُ وَلَمْ تَشَرُبُ بِعُنْدُمُونِهِ حَتَّى مَا لَتُ ذَكَّرُ ۗ الْإِسْفَرَائِتِي ُورُوي ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَا مَرَكَدُ أَظُلِّتِ النِّبَيُّ صَكِل لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُوْمَ فَتْهِمَا فَدَعَا لَمَا بِالْبَرَكَةِ وَرُوى عَنْ الشِّي وَزَيْدِ بِنِ ارْفَرَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْمَةُ اتَالْنَبِي صَكِلَ اللهُ عَكُيْهِ وَسِلَّمُ قَالَ أَمْرَ اللهُ لَيْلَةُ الْعَارِشَيَقَ

فَقَالَ الْوَبِجُرْنِيَ أَحَقُّ مِالِسَّيْءُ دِلَكَ مِنْهَا الْحَدِيثُ وعَنْ إِ

هُرُرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَكَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ حَا يُطَا

فَيَاءَ تَعَرُّفُتُ عِدْلَهُ وَذَكْرِمِتْلَهُ وَمِثْلُهُ فِي الْجَلَاعِنْ تَعَلَّمَةُ مِنْ

مالك وجابر بنعبرالله ويعلىن مرة وعبدالله بنجعفر قالم

وكان لاندخل آحد الحانط الأشدعك الجل فكا دخل عكيه

النَّبَيُّ هَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَوَضَعَ مِشْفَرهُ عَلَى الْأَرْضِ وَرَكَ

مَنْ مَدُمْ فَخَطَرُهُ وَقَالَ مَا مَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ شَيْ اللَّهِ عَلَمْ أَبِّن

رَسُولُ الله الْاعَاصِي كِي وَالْإِنْسِ وَمِنْلَهُ عَزْعَمَا للهُ بْنَ أَيْ وَفِي

وَفِي مَا إِنْ خُرِفِ حَدِيثِ الْجُمَلِ أَنَّالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَالَمُ

عَنْ سَنَّانِهُ فَأَخْبِرُونُ أَنَّهُمْ أَرَا دُواذَبِّحُهُ وَفِي رَوَامَ أَنَالْتَيْصَالِلَّهُ

عَلْنَهُ وَسَلَّمُ فَالْهُمْ إِنَّهُ سُلَّكِي كُثَّرُهُ الْعَلَّ وَقِلْهُ الْعَلَفِ وَفَروايهُ

أَنَّهُ شَكِي إِلَيَّ أَكُمْ الرَّدْتُمْ ذَبِّحَهُ بِعُدَانِ اسْتَعْمَلْتُمُومْ في شَاقَ الْعَمَلَ

نَبَتَتُ نَجَالَةَ النِّبِيِّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَّرُنَّهُ وَاَمَرُهَا مَتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفُرِالْعَارِ وَفِحَدِيثِ خَرَوا نَ الْعَنْكُونَ شَجَتْ عَلَى اللهِ فَلَمَا الْمَالِطَالِبُونَ لَهُ وَرَأُواذَ لِكَ قَالُوالُوكَانَ فِيهِ آحَدُ لَيْرَكُرُ إِنْجَامِتُهُ بابه والنبي صركي لله عكيه وسكم يشمخ كالامكم فانصر فوا وعن عَبْدِاللهِ بْنِ قُرْطٍ قُرِبَ إِلَى الْبَتِي صَكَّلِ لللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَّ نَاتُ حَسَّرُ وْسِتْ أَوْسَبْعُ لِيَخْهَا يَوْمَ عِيدٍ فَأَزْدَلَفْنَ الِيُهِ بِأَيِّهِ نَ يَكُمْ أَوْعَوْ أُمِسَكَةً كَانَالَبَيُّ صَكَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُحْلَ وَفَادَنُهُ طَبْكَةً يَارَسُولَا للهِ قَالَ مَا حَاجَتُكِ قَالَتْ صَادَىٰ هٰذَا الْأَعْرَاتُ وَلَى خِشْفَانِ فِي ذَلِكَ الْجَبَافَأَطْلِقِي حَتَّى اَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُ اوَأَرْجِعَ قَالَ أُوتَفْعَلَينَ قَالَتُ نَعَمُ فَأَطْلُقُهَا فَذَهَبَ وَرَجَعَتْ فَأَوْتَقَهَا فَأَنْدَتُهُ الْإَعْرَابِيُّ وَقَالَ يَارَسُولَ لِلهِ اللَّهِ حَاجَةٌ قَالَ تُطْلِقُ هَٰ بِهِ الظَّسْيَةُ فَاطْلَقَهَا فَيْ حَبْ تَعَدُو فِي الصَّحِ آءِ وَتَعُو لَا شَهَدُانُ لَا الْهَ إِلَّاللَّهُ وَاتَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا رُوى مِنْ سَنْخِيرِ الْأَسَدِ غِينَةِ مَوْلِي رَسُوْلِ لِلهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُوجَ هَمَهُ الْحُمْعَ اذِيالْكُمَ فَلَوَّ الْأَسَدُ فَعَرُفَهُ أَنَّهُ مُولَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمُعَهُ كَابُهُ هُمْ هُمُ وَتَنْجَعُ عَلَا لَظَ بِقِ وَذَكَرُ فِي مُنْصَرُ فِهِ مِثْلُ ذَلِكُ وَفِي رَوَا بَةٍ مْرَى عَنْهُ أَنْ سَفِينَةُ تَكُسَّلُتُ بِهِ فَحْرَجَ إِلَى جُزِيرَةٍ فَإِذَا الْأَسْدُفْقِلْتُ أَنَامُوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِعَكَّا يَعْزُنِي بَمْنَكِيهِ حَتَّى فَأَمَنِي عَلَى لِطَهِ مِن وَاَخَذَ عَلَيْهِ السَّكَ مُ مِا ذُن شَاةٍ لِقَوْمِ مِنْعَبْ الْقَيْد

رسوليله

وَتَفَعُهُلِينَ

ره نجر ره نجر بعفورا يعفور

حديث

ر. كاڭوانومدٍ

بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ ثُمْ حَلَاهَا فَصَارَلَهَا مِيسَاً وَبَقَى ذَلَكَ الْأَرْفِهَا وَفِي سَيْلِهَا بَعُدُ وَمَا رُويَعَنَ إِرْهِيمِ بِنَ حَآدِ بِسَنَدِهِ مِنْ كَلَامِ الْحَارِ الَّذِي صَالِهُ بِخَنْرُوفَالُلَّهُ اسْبِي زِيدُنُ شَهَا فِسَمَّا وَالنَّهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ يَعْفُورًا وَأَنَّهُ كَانَ يُوجَهُمُ إِلَى دُوراصَيَا بِفَصِيْنِ عَلَيْهُمْ الْباب برأسِم وَسَنتُ نَعِيمُ وَانَ الْبَيْحُ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا مَاتِ تُرَدِّي فِي بَرْجَزَعاً وَحُزِناً فَأَتَ وَحَدِيثُ النَّاقَةِ الْبَيْشَهَدَتْ عِنْدَالِنِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِصَاحِبُ اللهُ مَا سَرَقَهَا وَٱنَّهَامِكُكُهُ وَفَيْ الْعَنْزَالَةِ اَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَم فَعَسْكُم وَقَدْاصَا لَهُمْ عَطْسَرُ وَنَزَلُوا عَلَىٰ غِيرِمَاءِ وَهُمْ زُهِاءُ تُلْتِمَامُ تَعْلَمُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكِّمُ فَأَرُوكَ الْجُنْدَثُمْ قَالَ لِرَافِعِ آمْلِكُمَّا وَمَا ارَاكُ فَرَبِطُهَا فَوَجِلُهَا قَدِانْظُلَقَتْ رَوَاهُ ابْنُ قَانِعِ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ فَقَالُ رَسُولُ للهِ صَالِلةً عَلَيْهِ وَسَكُمُ اِنَّالَّذَى خَاءَ بَهَا هُوَ الَّذَى ذَهَبَ بِهَا وَقَالَ لِفُرَسِهِ عَلَيْهِ السَّلَا مُووَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّلَوْ ، في بَعْضِ اسْفَارِ ، لَا تَبْرَحْ نَارِكُ اللهُ فِلْ حَتَى نَفْرُغُ مِنْ صَلُوتِنَا وَجَعَلَهُ قَنْكُهُ فَمَا حَرَكَ عُضُوا حَتَّى صَالَّ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَلِيِّمُ بِهِذَا مَا رَوَاهُ الْواقِدِيُّ اتَالْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ كَتَاوَجُهُ رُسُلَهُ الْكَالْمُلُولِ فَيْجَ سِتَّةً ﴿ نَفَرِمِنَهُمْ فِي يُومِ واحِدِ فَأَصْبَحَ كُلُ رَجُهُم يَتَكُلُ وَبِلِسِانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بَعَنَهُ النَّهِمُ وَالْحَدِثُ فِي هَٰذَا الْبَابِ كَيْرُووَقَدْجِنْكُمِنْهُ بالمشهوروماوقع فكنتبالاغتة فصت لفاخياء المؤتى وكلامهم

وَكُلا مِ الصِّبْيَانِ وَالْمُرَّاضِعِ وَشَهَا دَيْمُ لَهُ بِالنَّبُوَّةِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدَّدُنَّا الْوَالْوَلْدِ هِشَامُ مُنْ كُمَّدَالْفَقِيهُ بِقِرَّاءَ يَعَلَيْهِ وَالْقَاضِي أَنُو الْوَلِدِ فُحَادُ بُنُ رَشْدِ وَالْقَاضِي لِوْعَبْدِ اللَّهِ فَحَادُ بُنْ عِيسَى التميمي وَغَيْرُ وَاحِدِسَمَاعًا وَاذِنَّا قَالُواحَدَثَنَا ٱبْوَعِلَىَّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ٱبُوعَ الْحَافِظُ حَدَّثَا ٱبُورَيْبِعَبْدُ الرَّمْنُ شَجِيْجِ حَدَّثَا ٱحْمَدُنْ سَجِيدٍ حَدَّثَنَا انْزَالْاعْ إِلِيَحَدَّثَنَا الوُدَا وُدَحَدَّثَنَا وَهُثُ بِنْ بَقِيَةً عَنْخَالِدهُو الطِّيَا نُعَنْ مُحَدِّبِنِ عَمْ وعَنْ أَنْ سَكَمَةً عَنْ أَنِهُمُ رُوَّةً رَضَى لَلَهُ عَنْهُ أَتَّ يَهُودَيَّةً أَهْدَتُ لِلنَّبِي صَالَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُيْرُسَّاهً مُصْلَّلَةً سَمَّنْها فَأَكُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكُلُ الْفُومُ فَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيكُم فَاتِهَا أَخْبَرَتُنِيَ أَمَّا مَسْمُومَةً فَاسْتِبِشْرُ بِثَالْمِرَاءِ وَقَالَ للْبَهُودَيَةِ مَا حَمَلَك عَلى مَا صَنَعْتُ قَالَتْ إِنْكُنْتَ نَبِيًّا لَمْ بِعَثْرَكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَانْكُنْتَ مَكَكًا ٱرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقْتِلَتْ وَقَدْرُوكِ هَذَاللَّهُ مَنَ أَنْسُ وَفِهِ قَالَتْ أَرَدْتُ قَتْلَكَ فَقَالُ مَا كَانِ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَادَ لَكَ فَقَا لُوْا نَقْتُلْمَا قَا لَلْاَ وَكُذَ لَكُ رُوى عَنْ الْحُرُرَةُ مِنْ رُواَيةِ غِيْرُوهِبِ قَالَ فَأَعْرَضَ لَمَا وَرُوَاهُ انْضَا حَارُنْ عَدَالله وَفِيهِ أَخْبَرَتْنِي بِهِ هِنِ الدِّرَاعُ قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَفِي رَوَايَةِ الْحُسَنِ ٱنَّ فِيْدَهَا تَكِلَيْ إِنَّهَا مَسْمُومَةً وَفِي رَوَايَدَ آنِ سَكَةً بْنَ عَبْدِالْرَّمْنِ قَالَتُ الَّذِ مَسْمِوْمُهُ وَكَذَلِكَ ذَكَراً لَخَبَرًا بِنُ السِّحَى وَقَالَ فِيهِ فَتِجَاوَزَ عَنْهَا وَفِي الْحَدِيثِ الْأَخْرِعَنَ اسْلَنَّهُ قَالَ فَأَ زِلْتُأْعِرْفُهَا فِي هُوَاتِ

ٳؙۜڵڗڡؙؽؙڷۿٵ ؙؙڠؙٷۿڰڒۺۯۊؘ ٠ والأن

وَقَدُ الأَصْفِيكَ له

> ایجاده آلها

رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفَحَدِيث فِهُرَرْهُ أَنْ رَسُولُ الله صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي وَجَعِهِ الّذي مَاتَ فِيهِ مَا زَالَتُ اكله حُنْدُ تَعَادُنِي فَالْأَنَ أُوانُ قَطَعَتْ أَبْرِي وَحَكَّانُ السِّحَةِ إِنْ كَانَ المُسْلِلُونَ لَنَرُونَ أَنَّ رَسُولَ لِلهِ صَكِمَ إِللهُ عَكُنْهِ وَسَكُمَ مَاتَ سُهَيداً مَعَ مَا أَكُومَ لَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّبُوِّةِ وَقَالًا بْنُ سُحْنُونِ أَجْمَعُ اهْمُ لَا لَحُدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَلَ الْبَهُودِيَّةُ الْبَيِّ سَمَّتُهُ وَقَدْ ذَكُرْنَا انْحِتِلاَ فَالِرَوَالِآتِ فِي ذَلِكَ عَنْ إِي هُرَيْرَةً وَأَنْسَ وَجَابِر وَ فِي رُوا يَمِّ ابْنُ عَمَّا سِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ دُفَعَهَا لِأُولْنَاءِ بِشِرْنِ النَّاء فَقَتَكُوْهَا وَكَذَلِكَ قَدَا خُتَلِفَ فِي قَيْلِهِ لِلَّذِي حَرَّهُ قَالَا لُوا قِدِيُّ عَفُودْ عَنْهُ أَنْدَتُ عِنْدَنَا وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ فَلَهُ وَرُويَ الْحَدَيث بَرَّارُعَنْ الْوسِعَتِ دِفُدُكُمْ مِثْلَهُ إِلَّا اللهُ قَالَ فَي حِنْ فَبِسَطَ يَكُ وَقَالَ اللهُ كُلُوابِسِيم لِللهِ فَأَكُلُنَا وَدُكُ إِسْمَ اللهِ فَلَمْ يَضَىَّ مِنَا اَحَدًا قَالَالْقَاضِي أبوالفصبل وقد خرتج حديث المشأة المستمومة أهل الصيح وخرَّجَه رَيَّةً وَهُوَ حَدَثُ مِنْهُ وَرُواْحَتُكُ فَأَيَّمَةً اهْلِ لِنَظْرِ فِهِ هِنَا اللَّهُ فَمِنْ قَائِلُ مَوْلُهُ هُوكُلا مُرْتِحُلُقِهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْسَاءَ الْمُسَاةِ أُولِكُجُرُ والشيح وحروف وأضوات تحدثها الله فها وسيمعها منهادون ونقل ع هنتها وهو مذهب وَالْقَاصِي لَي بَكُرْرَحِمُهُمُ اللهُ وَاخْرُونَ ذَهَوُ اللَّي الْحَادِ الْحَيْوِةِ بِهَا

عُتِلٌ وَاللهُ أَعَلُمُ إِذَ لَمْ يَجْعُلَ لَحْيَوْةً شَرْطًا لِوَجُودِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ إذلابستحيل وجودهامع عدم الحيوة بحق دها فأما إذا كأنت عِبَارَةً عِنَ أَلْكُلَامِ النَّفْسِي فَلا نُدَّمِنْ شَرْطِ الْحَيْوةِ لَمْأَاذِ لَا يُوجَدُ كَلَامُ النَّفْسِ الْإِمِنْ حَيْخِلًا قًا لِلْجَتَا فِي مِنْ بَيْنِ سَا نِرِمْتَ كُلِّمِي الفِرَقِ في إِخَالَةِ وُجُود الْكَلامِ اللَّفَظِيِّ وَالْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ اللامِن حَيْمُ كِي عِلَى رَكْسِ مِنْ بَصِيعَ مِنْ النَّطُلُّ الْخُرُونَ وَالْمُسْوَرِ وَالْتَرْمَ ذَلِكَ فِي الْحَصَاوَ الْجُدْعِ وَالذِّيرَاعِ وَقَالَ إِنَّا لِلْهُ خَلَّقَ فِهَا حَيْوةً وَخَرَقَ لَمَا فَأَ وَلِسَانًا وَالَهُ أَمْكُمُنَا بِهَامِنَا لُكُلَّا مِوَهُنَا لُوْكَانَ لَكَانَ نَقُلُهُ وَالتَّهَمُّم بِهِ أَكَدُمِنَ التَّهَمُّ بِنَقِل سَبيعِهِ أَوْحَبَينِهِ وَكُمْ يَنْقُلُ آحَدُمِنْ آهُلِ السِّيرِ وَالرِّوَايَةِ شَبْئًا مِنْ ذَلِكَ فَدَلَ عَلَى سُقُوطِ دَعُواهُ مَعَ أَنَهُ لِأَصَرُورَةَ النَّهِ فِي النَّظُ وَالْوَقِواللَّهُ وروى وكيغ رفعه عن فهدين عطيته أن التبي مكل الله عليه وسكر تَى بَصَى قَدْ شَتَ لَهُ يَكُمَّ الْعَطْ فَعَالَ مَنْ أَنَا فَعَالَ مَسُولُ اللهِ وَرُوى عَنْمُعَرِضِ نُنْمُعَنْقَيْبِ رَأَيْتُ مِنَ النَّيْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ عَما جَعَ بِصَبَى نُومَ وُلِدَفَدُ كُرُمِثُلُهُ وَهُو حَديثُ مُارَك الْمَامَةِ وَيُعْرُفُ بِجَدِيثِ شَاصُونَةَ اسْمِ رَاوِيهِ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَالًّا لِللَّهِ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ صَدَفْتَ بَارَكَ اللَّهُ فَبِكَ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ لَمُ يَتَكَكَّلُمْ بَعْدَهَا حَيِّى شَتَ فَكَانَ يُسَمِّحُ مِنَا رَكُ الْمَامَةِ وَكَانَتُ هٰذِهِ الْقِصَّةُ مِكَّةً فِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَنِ الْحُسَنِ أَيْ رَجُلُ النَّبِي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المقال

التَّفْتِ بِرِ وَاللَّهُ الْمُوْفِقُ فَهَدُ

¥0,5

شَامُوبَدَ شَامَنُوبَدِ شَامَنَونِدِ

وَكُأْتَ

فَفَالَتُ بهِمَا ُقُذُكُرُ لَهُ أَنَّهُ طُرَحَ مُبْنَيَّةً لَهُ فِي وَادِي كُنَا فَأَنْظُلُونَ مَعَهُ اِلْحَالُوا دِي وَنَا دَاهَا بِاشِمَهَا يَا فُلاَنَهُ أَجِيبِي إِذِ نِاللَّهِ فِيَجَتَ وَهِيَ يَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَنْكَ فَقَالَ لَمَا إِنَّا بَوَنْكِ فَدْ أَسْكَا فَإِنْ أَحْبِيْتِ أَنَّ أَرْدَكَ عَلَيْهَا قَالَتُ لاَحَاجَةً لِي فِيهِمَا وَجَدْتُ اللَّهَ خَيْرًا لِمِنْهُمْا وَعَنَ انسَ انَ شَاتًا مِنَ الْأَنْصَارِيُّوْفِي وَلَهُ الْمُرْعِجُونَ عَنَا وَضَعِينَا أُوْعَرِّيناً هَافَقَالَتْ مَا تَا بِي قُلْنَا نَعُمْ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعُنَّا ۚ ٱبِّي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَالِّي رَسُولِكَ رَجْاءَ أَنْ تَعْيِنِنَي عَلَى كُلِّ شِدَةٍ فَلاَ عَيْلَ عَلَى هٰذِهِ الْمُصِيدَةِ فَأَ برخناأن كشف التؤب عن وجهد فطعم وطعمنا ورويعن عثبالله ابْنَعْتُ دَاللَّهِ الْأَنْصَارِي كُنْتُ فِيمَنْ دَفَّنْ ثَابِتَ بْنَ قَسْ بْنِ شَمَّا بِر وَكَانَ فَيَ إِلِمُكَامَةِ فَسَمَعْنَا ﴿ حِينَ ادْخُلْنَا ﴿ الْقَابُرُيقُولُ مُخَذَّرُ سُولُالِلَّهِ ٱبۇگۇالصِدِيقَعُمُوالشَّهَيُدُعُهُمْ الْيُرَّالِتَحِيمُ فَنَظُرْناً فَارْدَاهُومَيِّتَ وُذُورُ عِنَ النَّعْنَ نُاسَيْدِ أَنَّ زَيْدُ بنَ خَارِجَةً خَرِّمَيَّنَّا فِيعَمِنَ أَرْقَةِ الْمُدِينَةِ فَرُفِعَ وَسُبِي إِذْ سَمِعُومُ مَيْنَ الْعِسْ مَيْنِ وَالْنِسْاءُ بَصَرُخْنَ حُولُهُ يَقُولُهُ انصِتُوا اَنصِتُ الْخَسِرَعَن وَجُهِهِ فَقَالُ مُحَدِّرُسُولُ اللهِ النَّبِي الْأَمِي وَخَاتُمُ النَّبَيِّنَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأُوَّلِ ثُمَّ فَالْصَدَقَ صَدَفَ وَذَكُرا مَا بَكُرُ وَعُمَرُوعُتُنَ نُعُوقًا لَا لَسَكُمْ عَكَيْكَ مِا رَسُولَ اللهِ وَرُحَمُ الله وَرَكَانَهُ نُوْعَادُ مَسَاً كُمَاكَانَ فَصَلُ فِي ابْزَاءِ الْمُضَيْ وَذُوى العاهات أخبرنا أبوالحسن على بن مشترف فيماأ بازنيد وقرأنه عَلَىٰغَيْرِهِ فَالْحَدَّشَا الْمُواسِحَ لَكَ الْحَدَّثَا الْوَجَدِّنْ الْفَاسِحَدَّا الْوَلْوَدِ

عَن لَبُرْقِي عَنْ بنهِ شَامِعَن رَبادٍ الْكَكَالَى عَنْ مُحَدِّن السِّحَ جَدَّنَا بنُ شِهَابٍ وَعَاصِمُ نُ عُمْرِ نُ قَتَادَهُ وَجَمَاعَةُ ذَكُرُهُمْ بِقَصْبَةِ أَحُدُ بِطُولِهَا قَالَ وَقَالُوا قَالُ سَعَدُنُ أِنِي وَقَاصِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَتُلَّمُ كُنْ وَلَيْ السَّفَهُمَ لَا نَصْلُ لَهُ فَيَقُولُ إِرْمِيهِ وَقَدْ زَمَى رَسُولُ اللهِ صَكَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمُنِّذِعَنْ قَوْسِهِ حَتَّى إندَفَتْ وَاصِيبَ يَوْمُنَّذِعَيْنُ قَتَادَةً يَعْنِي ثَنَ النَّعْنِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَخَيْنِهِ فَرِدُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَنِينَهِ وَرُوَى قِصَهُ قَادَهُ عَاصِمُ نَعْمَرُ مِنْ قَنَادَةً وَيَزِيدُ مِنْ عِنَاصِ مِن عُمَرَ بِنَ قَتَادَةً وَرَوْلِهَا ٱبۇسىعىدالخذرى عَنْ قَتَادَةَ وَبَصَوَعَكَى تُرَسَعْمِ فِي وَجْهِ أَنْ قَتَادَةً في ومردى قرد قال فأضرب على ولاقاح وروى السَّالِيُّ عَنْ عُمْنَ بِنَجْنَيْفِ أَنَاعُمْ فَالْ بِارَسُولَ لِللهِ ادْعُ اللهُ أَنْ كُشِفَ عَزَيْهِمْ قَالَ فَانْطَانِي فَتُوَخَّا ثُمَّ صَلَّ لَكُنتَينُ ثُمَّ فَاللَّهُمْ إِذَاسَتُلكُ وَاتُوحَهُ النَّكُ سِنَّةِ مُحْتَمَّدِ بَيَّ الرَّحَةِ بِالْحَدِّ إِنَّ اتَّوْجَهُ بِكَ الْي رَبُّكُ اَنْ يَكْشِفَ عَنْ صَرِى اللَّهُ مُ شَفِعُهُ فِي قَالَ فَرَجَعَ وَقَدْ كُشَفَا للهُ عَنْ بَصَرِهِ وَرُوكَانَا بِنَهُلاعِالْاَسِنَةِ اَصَابُ اسْتَسْقًا وَفَعَتَ إِلَى النَّبِي صَلَّا لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَخَذُ بِيكُ حَتُّوةً مِنَ الْأَرْضُ فَتَفَكَّرُ عَلَيْ الْمُرَاعُطَاهَ ارسُولُهُ فَأَخَذُهَا مُتَعِيًّا بِرَى انْ فَدُهُرَئُ بِهِ فَأَنَّا هُ بها وهُوعَا شَفًا فَشَرَهَا فَشَفًا وَاللَّهُ وَذَكِر الْعُقَالِ عَنْ حِلَي بْنَفْدُنْكِ وَيُقَالُ فَرَيْكِ أَنَّا مَا أَ اسْضَتْعَيْنَا أَفَكَانُ لا سُضِرَيهما

نَفِينُ لَ سُنِينُهُا سُنِينُهُا

رِنْطُلِق بِنَيْنِكِ

مُأْفَقَتَ رَسُولُ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْدَةِ فَأَبْصَكُمُ ته منخل الخط في الابرة وهوائن تمانين ورمح كثو تناتحصين تؤم أحدفي فبصق رسول الله صكا الله عكنه وسلم فِهِ فَبَرَا وَتَفَلَ عَلَيْنَكُهُ وَعَنْهَا لِلهُ مِن النِّسْ فِلَمْ ثِمَدَ وَتَفَلَّ فِعَنْنَيْ عَلِ يَوْمَ خَنْدُ وَكَأَنَ رَمِناً فَأَصْحِهِ بَا رَبًّا وَنَفَتَ عَلَى جَنْرِيةٍ بِسَاقِ سَكَلَةً بْنُ لأكوع تؤم خير فبرنت وفي رجل زيد بن معادجين أصابها السيف الْيَاكُكُعْبِ حِينَ فَتَلَانَ الْأَسْرَفِ فَبَرِئْتُ وَعَلَى سَاقِ عَلَى لَلْكَ عَمْ يؤم الخُنْدُ فا دانكسرَتْ فبري مكانه ومَانزل عَنْ فَيهِ واشتكى عَا يُنْ كَعْلَالِ فِعَكُ لَدْعُوفَقَالُ النِّيحَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ اللَّهُمَّ اشفه أوعافه تُوصَرَبه برجله فَأَاشْتَكَىٰ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ وَقَطْعَ الوجهل ومندريد معوذين عفرا عفا عَجْلُ بَنْ فَصَوْعَكُمُ ارسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَالصَّفَهَا فَلَصِفَتْ رُوامُ ابْنُ وَهُب وَمِنْ روَايَتِهِ أَنْضًا أَنَّ حُبَنْ بِنَ يَسَافِ أَصِيبَ بُومُ بَدُرِمَعُ رَسُولِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبَةِ عَلَى عَايِقِهِ حَتَّى مَا لَ شِقَّهُ فَرَدٌ ، رَسُولَ اللهِ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِكُمْ وَنَفَتَ عَلَيْهِ حَتَّى صَدِّ وَالْتُهُ ا بنَ حَعْمَ مَعْمَا صَبِي بِهِ مَلاَّ الْإِسْكُمْ فَأَتَّى بِمَا وِ فَمَضِّمَضَ فَأَهُ وَغُسَلَ يَدَيْهِ ثِيرًا عُطَّاهَ إِلَّا ﴿ وَأَمْرُهُمَا بِسَقْيِهِ وَمُسِّهِ بِهِ فَبَرُّ أَ

لغلام وعفك عقلا يفضل عقول الناس وعنابن عتاس جاءية

مُرَاةً بابن لَمَا بِهِ جُنُونَ فُسَحَ صَدْرَا الْفَعْ نَعْدٌ فَيْ حَرْبُ مِنْ جَوْفِهِ

ر. فُبرات

> ر زر فبراً

رِ رَسَافٍ

امِنْلُ الْجُرُوالْاسُوَ دِفْسَعِي وَأَنْكُفَأْتِ الْقِدْرُعَلَى ذِرَاعِ مُحَسَمَدُن حَاطِبٌ وَهُوَطُفُ أَفَسَمَ عَلَيْهِ وَدَعَالَهُ وَتَقَلُّفِهِ فَبَرَّأَ لِحِينَهِ وَكَانَتُ فِي كُفِّ شُرِّجْسِلَ الْجُعْفِي سِلْعَةٌ تَنْعَهُ الْقَبْضَ عَلَى السَيَفِ وَعِنَانِ الذَاتَهِ فَسَّكَاهَا لِلَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَازَالُ يَطْحَنُهَا بِكُفِّهِ حتى رَفِعَهَا وَلَوْسِقَ كَمَا أَثْرُ وَسَنَكَتُهُ حَارِيَةٌ طَعَامًا وَهُو يَأْكُلُ فَنَاوَلُهَا مِنْ بِيَنِ يَدَيْهِ وَكَانَتْ قَلَيلَةَ الْحُيّاةِ فَقَالَتْ إِنَّا أُرِيدُمِنَ الَّذِي فِهِيكَ فَنَا وَكُمَامًا فِي فِيهِ وَكُمْ يَكُنْ يُسْتُلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ فَلَيَّا اسْتَقَرَّ فيجوفها الفحكة كمنام فالمختاء ماكرتكن امرأة بالكدينة الشكحناء فها فصت ل في إجابة دُعانْ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ وَهُنَا نَابُ وَاسِعْ جِنَّا وَإِجَابَةُ دَعُو وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِجَاعَةٍ بَادَعَالَمْ مُ وَعَلَىٰ هُمُ مُوارِمُ عَلَى مُعَلَى مُعَلَّوْمُ مُورَةً وَقَدْمًاءَ في صَدِيثُ حَدَيْفة كَانَ رَسُولُ لِلهِ صَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا دَعَالِرَجُلُ ذَرَّكُ الدَّعُومُ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ حَسَدَنَنَا الْمُؤْخِّدُا لَعَتَا بِيُ بِقِرَاءً يَعَلَيْهِ حَدَّنَا الْبُو الْقَاسِمِ حَاتِمُ بُنْ مُحَارِحً دُنَّا الْوَالْحَسَنَ الْقَاسِيُّ حَدَّثْنَا الْوُرْيِدِ الْمُرُورِيَّ حَالّ مُجَّدُنُ نُوسُفَ حَدَّنَا مُجَّدُنُ إِسْمُعِلَ جَدَّنَا عَنْ لَا لِلَّهِ بْنُ إِلِي الْأَسْوَجَيْنُ حَرِيْ حَدَّنَا شَعْبَهُ عَنْ قَنَا دَهَ عَنْ اَسَيِ مَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْمَا كُولِيِّهِ خَادِمُكَ ٱلنَّوْادْعُ اللَّهُ فَالَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَاكْثُرُمَالُهُ وَوَلَدٌ وَلَا وَلَا لَكُ فيما أَيْنَهُ وَمِنْ رَوَابَةِ عِكْمَةً قَالَ أَنْسُ فُواللهِ إِنَّمَا لَي كُنْبُرُوارِتُ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لِيعًا دُونَ الْبُومَ عَلَى خُوالْمَاتُهِ وَفِي رِوَاتِ إِ

نَشْغِیَ خالیّنیم

فيأتخلة

آبوللحسيكن

۲ وَمَثْلُهُ عَ

وَمَا اَعْلَىٰ اَحَلَّا اَصَابَ مِن رَخَاءِ الْعَنْسُرُ مِا اَصَنْتُ وَلَقَدْدُ فَنَهُ سَنَى هَا يَسْمِائَةً مِنْ وَلَدَى لَا أَقُولُ شِيقُطًّا وَلَا وَلَدُ وَلَدُومِنْهُ دُعَاوْهُ لِعَنْدِالرَّمْنِ بْنَعُوفِ بِالْبِرَّكَةِ قَالَعَبْدُ الرَّمْنِ فَلُورَفَعْتُ حَرًا لَرُجُونُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا وَفَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ فَحْفِرَ لذَّهَتُ مِن تَرَكُنْهِ بِالْفُوْسِ حَقِّ مُحَكِّتُ فِدالْأَمْدِي وَاَخْذَتْ كُلْ زَوْحَهِ ثَمَّا مِنَ الْفَا وَكُنَّ ارْبِعا وَقِيلَ مِائَةَ ٱلْفِ وَقِيلَ بِلَصُولِحَةً الغداهن لأنه طلقها فعرضه عكانتف وغابان الفا وأوضى بخسان الفا تعدصدقا به الفاسكة في حاله وعوارفه العظمة أغتق بوما تلتين عنكا وتصدق وأبعيرفها سنغاث عبروردن عَلَنُه تَعْلُمن كُلُّ شَيْعٌ فَتَصِدَقَ بِهَا وَعِمَاعَكُمُ او بَاقْتَاعِمَا وَآخَ ودعالمعاوية بالتكن فناك الخلافة وليسعدان لي وقاص عَنْهُ أَنْ نُجِبَ اللهُ دَعُونَهُ فَأَدَعًا عَلَى إَحَدِ الْأَاسْتِحِبَ لَهُ وَدَعًا بعِزَّ الْإِسْلَامِ بَعْمَرَ رَصَى اللَّهُ عَنْهُ أَوْماً بِحَمَّلُ فَاسْتَحْ بِ لَهُ فَعْمَرُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَاذِلْنَا أَعِزَةً مُنْذُا سَا كُمُمُ واصائالناس فيغض مغازيه عطش فستنكه عمالتغا فَحَاءِتُ سَحَابَةٌ فَسَقَتْهُمُ حَاجَتُهُمْ ثُمَّ أَقُلُعَتْ وَدَعَا فِي الْإِسْتِسْهُ فَسْقُوا ثُيرَ سَكُو اللَّهِ الْمُطَرَّفِذَ عَا فَصَحَّوْ اوَقَالَ لِأَبِّي قَتَا دَّ أَفْلَا وجهك اللهنم بارك له في شعر وكبيس فيات وهوابن سبع سَنَةً وَكَأَنَّهُ أَبْنُ خَسْرَعَشَرَ وَسَنَةً وَقَالَ لِلنَّابِغَةِ لِإَيْفُصُ ضَالَّةً

وعَزّابْدِ

فَاكَ فَاسَقَطَتُ لَهُ سِنْ وَفِي رَوَالَةِ فَكَانَ آحْسَنَ إِلنَّا سِرَّعَنْ أَ اذاسقَطَتُ لَهُ سِينَ بَنَتَ لَهُ أُخْرِي وَعَاشَعِشْرِينَ وَمِأْنُهُ وَقِيلَ ٱكْتَرْمِنْ هِنْ اوَدَعَا لِا نُعَتَاسِ اللَّهُ مُنْفِقِهُ فِي الدِّينِ وَعَلَّهُ التَّأْوِيلُ فَسُتَّمَ عَبْدُ الْكِبْرُو تُرْجُما نَ الْقُرْأَنِ وَدَعَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنَجْعَفُر مِالْبَرِّكَةِ فِي مُفْقَةِ يَبِينِهِ فَالشِّترَى شَيْناً اللَّارَجَ فِيهِ وَدَعَالِلْمِقْدَا دِبالْبُرُّكُو فَكَانَتْ عِنْدُهُ عَرَائِهُمِ الْمَالِ وَدَعَا مِثْلِهِ لِعُرْوَةَ بْنَ إِلْجُعْدِ فَقَالَا فَلُقَذَكُنْتُ أَقُومُ بِالْكُيْ اسَةِ فَا ٱرْجِعُ حَتِّي أَرْبُحُ ٱرْبَعِينَ أَلْفًا وَقَالَد الْكُنَارِيُ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ لُواسْتَرَى النَّزَابَ رَجَ فِيهِ وَرُويَ مِثْلُ هٰذَالِعَوْدَةُ ٱيضاً وَنَدَّتُ لَهُ نَافَةٌ فَنَعَافِحًا ۗ هُ بِٱلْعِصَادُرِجِ حَتَّى رَدُهَاعِكَهُ وَدَعَالِكُمِّ الْمُهُرِّهِ فَاسْلَتْ وَدَعَالِعَلِيَّ انْ يُكْفِي الْحُتَّ وَالْقُرُّهُكَانَ يَلْبَسُ فِي لِشِّنَآءِ شَاكَ الْصَيْفِ وَفِي الْصَيْفِ شَابَ الِشَيْآءِ وَلَا يُصِيبُهُ حَرُّ وَلَا بَرُدُ وَدَعَا لِفَاطِمَةُ ابْنَيْهِ اللهَ أَنْلَا يُجِيعَهَا قَالَتُ فَأَحْدَثُ نَعْدُ وَسَنَّكُهُ الطُّفَنَلُ بَنْ عَمَرُوابَةً لِقَوْمٍ فَقَالَ اللَّحَ يَوْزُلُهُ فَسَطَعَ لَهُ نُوْزُ مَنْ عَيْنِيهُ فَقَالَ مِارَتِ آخَافُ أَنْ يَقُولُوْا مُنْكَةُ فَيْحَ لَ الْمُطَرِّفِ سَوْطِهِ فَكَانَ نُصِي فَى اللَّلَةِ الْمُظْلَمَةِ فَسُمِّي ذَالنُّورِوَدَعَا عَلَيْمُ ضَمَّ فَالْحِطُواحَتَى سَتَعَطَفَتُهُ قُرَيْسٌ فَكَعَاكُمُ فَسُقُوا وَدَعَا عَلَيْ سِرَى حِينَ مَزَّقَ كِنَّا بِهُ أَنْ يُزِّقَ اللَّهُ مُلْكُهُ قَلْمُ سِقَلَهُ بَاقِيةٌ وَلا بِقَيتُ لِفارسٍ رِماسَةٌ فِي فَطَارِ الدُّنيا و دَعَا عَلَى صَبِي قَطَعَ عَلَيْدِ الصَّلَوْةَ أَنْ يَقَطَعَ اللهُ أَثْرُهُ فَأَقْعِدُ وَقَالَ لِرَجُ لِأَهُ مَا كُلُ

الْبِحَثْ رَ

۳ اَقِفْ

ئ<sup>ۇرۇ</sup> ھىگوتە

الخفيه وَقَالَ لِعُنْدَةَ بْنَ أَبِي لَهُمَا اللَّهُمُّ سَلِّطْ عَلَىٰهِ كُلْمًا مِنْ كَالْابِكَ فَاكَلَهُ الْأَسَدُوقَالَ لِاخْرَأَةِ ٱكْلُكَ الْأَسَدُ فَأَكُّلُهَا وَحَدِيثُهُ الْمُشْهُورُ مِنْ رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُسْعُودِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَ دُعَالَمْ عَلَّا قُرْشُحِينَ وَضَعُوا الْسَكَلَا عَلَى رَقْبَتِهِ وَهُوَسَاحِدْمَعُ الْفَرْثِ وَالدَّمِ وسَمَّاهُمْ وَقَالَ فَلْقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتِلُوالُوْمَ بَدْرِ وَدَعَاعَكِي لَكُمَّ إِنْ لَد العاص وكان يختلج بوجمه وتغن عندالتي صكالله عكيدوسكم أَيْ لَا فُواْ وَفَقَا لَكُذَلِكُ كُنْ فَا مُ يَزَلْ يَخْتِلِ إِلَيْ اَنْ مَاتَ وَدَعَا عَلَيْ لْحَالِّى بْنَجِتَامَةَ فَأَتَ لِسَبْعِ فَلْفَظَّتُهُ الْأَرْضُ ثِمْ وُورِي فَلْفَظَتْهُ مَرَاتِ فَالْقُوْهُ بَيْنَ صُدِّينَ وَرَضَمُواعَكَهُ بِالْحِارَةِ الْصُدِّجَانِبُ الْوَادِي وَجَحَدُهُ رَجُلِ سُعَ وَسِي وَهِيَالْتِي شَهَدَ فِهَا نُحَنَّمُهُ لِلسَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَرَدَ الفَرْسَ عَدْ النِّبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلِالْرَحُلُ وَقَا لَاللَّهُمَّانِكَانَكَادُنَّا فَلَانْسَارِكُ لَهُ فَهَافَا صُحَيْتُ سَاصِيةً برجُلُهَ أَيْ رَافِعاً وَهٰذَا الْمَاكُ أَكُثُرُ مِن أَنْ نُحَاطَ بِهِ فَضَلْ فِي كُمَا مَهُ وَرَكَا مَهُ وَانْقِلَا لِاعْمَانَ لَهُ فِيمَا لَسَنَّهُ اوْ بَاشُنُّ صَيّاً لِللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ أَخْتَ بَا احْمَدُنْ مُحَابِّحَدَّنَا الْوُذَرِلْمُ وَعَ إِجَازَةً وَحَدَّثَنَا الْفَاضِي لِوْعَلِي سَمَاعًا وَالْفَاصِي الْوَعَبْدِ اللَّهِ مُعَدِّبُنِ

عَبْدِالرَّجْنِ وَغَيْرُهُمَا فَالُواحَدَّنَا اَبِوَالْوِلِدِالْقَاضِيحَدَّنَا اَبُوْذَرِلْلُرُوعَةَ أَنَّا

ٱڹۅؙؙڮؖڲۅٲڹۉٳۺۣڂٷٵۘڔٛٵۿؽۼۘڔڡٵڵۅٳڂڎۺٵڷڣۯڔؙؼڿڐۺٵڷؽڿٳڔڲ۫ڿڐۺٵؘڒؠۮڽٛ

بشماله كل بمينك فقال لا استطيع فقال لا استطعت فلم يُرفعه

فَقَالَ

 گُنگذِلِكَ

رِيْعٍ حَدَّمَنا سَعِيدُ عَنْ عَنْ اللهِ مَعْنَ اللهِ مَنْ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ لْمَدِينَةِ فِزَعُوامَرَةً فَرَكِ رَسُولُ اللهِ صَكَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسِكُمْ فَرَسًا لأبطكة كأن يقطف أوبه قطاف وقال عَيْره يُبطَّلُ فَلَمَّا رَجَّعَ قَالَ وَحُدْنَا فَرُسَكَ بَحْرًا فَكَانَ بَعَدُ لَا يُحَارِيٰ وَخَسَرَ جَرَا خِابِرُوكَانَ قَدْاعْنِ فَنْسِّطُ حَتَى كَانَ مَا يُمْلِكِ زِمَامَهُ وَصَنَعُ مِثْلُ ذَلِكَ بِفُرْسِ لِمُعَيْلِ لْأَسْجَعِيَّ حَفَقَهَ إِلِمِحْفَقَةٍ مَعَهُ وَبَرَكُ عَلَيْهَا فَلْ عَلِكْ مُرْاسَهَا نَشَاطاً وَمَاعَ مِنْ بَطْنِهَ إِبِالْنَيْ عَشَراً لَفاً وَرَكِبَ مِمَاراً قَطُوفاً لِسَعْدِينِ عُبَادَةً فَرَّدٌ أُوهِلا جاً لايسًا بَرْ وَكَانَتْ شَعَرَاتٌ مِنْ شَعِمٍ فِي فَلَاسُو ةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلْيِدِ فَكُمْ يَسْهُدُ بِهَا قِتَا لَا الْأَرْزِقَ النَّصْرَوَ فِي الْفَجِيحِ عُلَيْكَاءَ بِنْتِ أَبِي كُرِرَضِيَ لِللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيْالِسَةٍ وَقَالَتْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْبَسُهُ افْتَحَى نَعْسِلُمْ الْلْرَضَيْ سُسَّفِي بِهَا وَحَدَّثَنَا الْقَاضِيَ بُوعِكِيِّ عَنْ شَيْخِهِ آبِي لْقَاسِمِ بْزِالْمُأْمُونِ قَالَكَأَتُ عِنْدَنَا فَصْعَةُ مِنْ قِصَاعَ النِّبَى صَكَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ فَكُمَّا نَحْمَلُ فِيهَا الْمَاءَ لِلْمُضَىٰ فَيَسْتَشَغُونَ بِهَا وَاَخَدَجِمْ جَافَ الْغِفَارِيُ الْفَصْنِيَ مِنْ يُدِ عُمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِيكُسِنُ عَلَى رُكْبَتِهِ فَصَمَاحُ النَّاسُ بِهِ فَاخَذُتُهُ فِيهَا الْإِكِلَةُ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ مَبْلَا لَحْوُلِ وَسَكَبَ مِنْ فَصَيْلِ وَصَوْبِهُ فِي بنُرُفُا إِنْ فَكَانَزُفَتْ بِعَدُورَنَ فَي بِنْزِكَانَتْ فِي دَارِ اَسْرِفَا مِ كَنْ بِالْمَدِينَةِ اَعْنَ مِنْ اَوْمَ عَلَى مَاءِ فَسَنَا عَنْهُ فَقَيلُهُ اللَّهُ بِيسَانُ وَمَا وْ • بِلْ فَقَالَ بَلْهُ وَنَعْمَانُ وَمَا وُهُ طَيِّبٌ فَطَابَ وَأَنِي بِدَلُومِ مِنَاءِ زَوْمَ

نسيلما ويتمات

جُبِّةً مِلْيَالِتَةً مُلْيالِسِيَّةً

يَسْتَشْفُونَ فَصْلَحَ بِبِالنَّاسُ

فِيالْمُدِينَةِ

رو1 فالي<u>ت</u> د . ر د . ا د مهم

روم برر و اوغرسه

فَعَجُ فِيدِ فَصَاراً طَيبَ مِنَ لِمُسْكِ وَاعْظَىٰ كَسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ لِسَانَهُ فَصَاهُ وَكَا نَايِنِكِانِ عَطَسًا فَسَكُنا وَكَانَ لِأُمِّمَ اللَّهُ عُكُهُ بَهُنك فِهَا لِلنَّبِيِّ صَكَّواللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ سَمْنًا فَأَمَّ هَا النَّبِيُّ صَمَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَأَ ٱنْلَانَعْصُرَهَا نُرِّدُ فَعَهَا الْهَا فَاذِا هِي مُلُوَّةٌ سَمِّنَا فَيَا يَهَا سَوْهَا يَسْلُونَهَ الأدْمُ وَلَيْسَ عَنِدُهُمْ شَيْ فَتُعَمِّرا لِمُا فَيَجَدُفِيهَا سَمْنًا فَكَانَتْ تَفْتِمُ أَدْمُهَا حَيْعَصَرَتُهُا وَكَانَ يُتَفِلُ فِي أَفُوا وِالصِّبْيَانِ الْرَاضِعِ فَيْحِ بَهُمْ رَبِقَهُ الْمَالِلُسُلُ وَمِنْ ذَلِكُ بَرَّكَهُ يَدِهِ فِيمَا لَمَسَادُ وَعَرَسَهُ لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينُ كَانَدُ مُوالِدِ عَلَيْلَمُ أَبِّهِ وَدِيَّةٍ بِغُرِسُهَا لَمُ كُلَّمَا تَعْلَقُ وَنَطْعِمُ وعَلَىٰ رُبْعَينَ اوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبِ فَقَامَ صَكَىٰ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَكَمْ فَعُرْسُهُ لَهُ بِينِهِ إِلَّا وَاحِدَةً غَرَبِهَا غَيْرُهُ فَأَخَذَتْ كُلِّمَا الْأَتِلْكَ الْوَاحِلَّةَ فَقَلَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرُدُّهَا فَأَخَذَتُ وَفَيْكَا بِالنَّزَارِ فَأَطْعَمُ النَّخُلُ مِنْ عَامِمِ الْآالُواَحِدَةً فَقَلُعَهَا رَسُولُ لِلهُ صَالَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَغُرِهُمُا فَأَطْعَمَتُ مِنْعَامِهَا وَأَعْطَاهُ مِثْلَ سُجَدِّةٍ الدَّحَاجَةِ مِنْ ذَهَبِ بَعْدَانُ أَدَارَهَا عَلَى لِسِيَانِهِ فَوَزَنَ مِنْهَا لِمُوالِيهِ ارْبِعِينَ الْوَقِيَّةُ وَبَقِي عِنْدُهُ مِثْلُما أَعْطَاهُمْ وَفِي حَدِيثُ حُنَشْ بِن عُقَيْل سَقَانِي رَسُولُ للهِ صَكَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شُرْبَةً مِنْ سَوَى سَرِبَ وَلَا وَشَرِنْتُ أَخِهَا فَمَا بَرَحْتُ أَجِدُ شِيعَهَا إِذَا جُعْتُ وَرَبَّهَا إِذَا عَطِشْتُ وَبَرَدَهَا إِذَا ظَيِئْتُ وَاعْطَى قَنَادَةً بْنَ النَّمْنِ وَصَلَّى مَعَنَّهُ الْعِشَّاءَ فِي لَيْلَةٍ مُظِيلَةٍ مُطِيرًةٍ عُرْجُونًا وَقَالَ انْطَلَقْ بِهِ فَالَّهُ سَيْضِي لَكَ

مِنْ مَنْ يَدِيْكُ عَشْرًا وَمِنْ خَلْفِكُ عَشْرًا فَإِذَا دَخَلْتَ مَيْتَكَ سَتَرَىٰ سَوَادًا فَأَصْرِبُهُ حَتَى يَخْرَجُ فَانَّهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْطَكُونَ فأضاء له العرجون حتى دخل بيته و وجد السواد فصر به حتى حَرَجَ وَمِنْهَا دُفْعُهُ لِعُكَاسَةً جِذِلْ حَطَبِ وَقَالَ اصْرِبْ بِهِ جِينَ انكسرسيفه يؤم بدرفعادي بدوسيفاصارماطو بالقامة اَسِصَ شَدِيدًا لَمَنْ فَقَاتَلَهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْعَنِكُ يَسَمُود بِهِ الْمُوَاقِفَ الحانيا سُنَتُ مَدَ فِي قِيا لِ أَهُلِ الرِّدَةِ وَكَانَ هُذَا السَّيْفُ لِهُمَّ الْعُوْنَ وَدُفْعُهُ لِعَيْدِاللَّهِ بِنَ جَعْمَتُ بَوْمَ أَخْدِ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُهُ عَسِيبَ فَجْلِ فرَجَعَ في يَدِهِ سَيْفًا وَمِنْهُ بَرَّكُنَّهُ فِي دُرُو رالسِّسَاهِ الْحَوَامُلِ بِاللَّيْنَ الْكُثَّةُ كَقِصَةِ شَاةِ الْمِرْمَعْيَادِ وَاعْبُرْمُعُوبَةً بِنِ تُوْرِ وَشَاةِ اَنْسِ وَعَهُم جَلِيَةُ مُرْضِعَيهِ وَسَارِفِهَا وَشَاهِ عَبْدِاللَّهِ بْرَمْسَعُودِ وَكَانَتِ لُمُ يُنْزُعَلُهُ الْفُلْ وَسَامَ الْمِقْدادِ وَمِنْ ذَلَكَ تَزُوبِدُ أَصْحَابَ سُفِاءً مَآءِ بَعْدَانَ أَوْكَاهُ وَدَعَافِيهِ فَلَأَحَضَرْتِهُمُ الصَّافِ بَزَكُوا فَكُومُ فَاذَانِهُ لَبُنْ طَيِّبُ وَزُنْدَةً فِي فَمِهِ مِنْ رَوَالْهُ حَمَّادِيْنَ سَكَمَةُ وَمُسَعِ عَلَى رَأْسِعُميْدِ بْنِ سَعْدِ وَيُرَكَ فَأَتَ وَهُوانِ ثَمَا مَنَ فَا شَاتَ وَرُوى مِثْلُهٰذِ الْقِصَصَعَنْ غَبْرُ وَاحِدِمِنْهُمُ السَّائِبُ إِن يُزِيدُ وَمَدْ لُولَةٌ وَكَانَ يُوجَدُ لِعُسَبَةً بِنَ فَرَقِدِطِيبَ يَعْلَبُ طِيبَ سِنَايُم لأنَّ رَسُولَ لِلهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَمَّ بِيَدِيْهِ عَلَيْظَنِهِ وَظَهِرِهِ وَسَكَتَ الدُّمْعَنُ وَجَهِ عَائِدُ بِن عَمْرِ وَكَانَ جُرْحَ يُومِ حُنَيْنِ وَدَعَالَهُ

فَصَادَ وَ وَاللَّهُ الْعَوْدُ

العِدَّهُ الْعِدَّهُ الْعِدَّهُ الْعِدَّةُ الْعِدَّةُ الْعِدَةُ الْعِدَّةُ الْعِدَّةُ الْعِدَّةُ الْعِدَةُ الْعِدَاءُ الْعِدَةُ الْعِدَاءُ الْعِلَى الْعِلَاءُ الْعِلَاءُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلَى

رَمُنُولِ إِللَّهِ

عَلَيْجَهِ لِنُو

برا برا

برر فیضع

۱ رور و کان معرف

وَدُوْكَهُ شُلِهُ فَحَدِ المُعَلِّي أَبْنِ قَبَاللَّهُ

غشر

بدر بدر

فَكَانَتُ لَهُ عُرُةً كَفُتُرَةً الفرَسِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ قَيْسِ بْنِ رَكِيدٍ الْجُذَامِي وَدَعَالُهُ فَهَلَكَ وَهُوَابْنُ مِائَةٍ سَنَةٍ وَرَأْسُهُ أَبْيَضُر وَمُوضِهُ كُفِّ البِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ وَمَامَرَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ مِن شَعْرهِ أَسُودُ فَكَأَنْ يُنْعَى لَاغَرُ وَرُوكِي مَثِلُهِنِ أَلْكِكَايَةٍ لِعَمْرُونِنَ تَعْلَنَةَ لِلْهُنِيِّ وَمُسَمِّ وَجُدَ أَخَرُ فَأَزَالَ عَلَى وَجَهِم نُورُ وَمُسَمَ وَجُهُ قَنَا دُهُ بِنَ مِلْمَانَ فَكَانَ لُوجُهِهِ بِرَبِقَحْتَى كَانَ سِطُر في وَجْهِهُ كَا يُنظُلُ فِي لِمُرا وَ وَصَهَعَ يَدُهُ عَلَى رَأْسُ حَنظَلَةً بْنَعْدِيم وَتُرَكُّ عَلَيْهِ فَكَا نَحْظُلُهُ يُؤْتَى بِالرَّجِلُ قَدْ وَرِمَ وَجُهُهُ وَالشَّاةِ فَدُ وَرِمَ صِّرُعُهَا فَيُوصَهُ عَلَى مُوضِعٍ كَفِي البِّتِيصَ لَيَا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل هَبُ الْورَمُ وَنَضَعَ فِي وَجْهِ زَمْيْبَ بَنْتِ أُمِّسَلَةً نَضْفَةً مِنْمَاءٍ فَايُعرَفُ كَانَ فِي وَجَهِ امْرَأَ فِي مِنَ الْجَالِمَا بِهَا وَمُسْمِ عَلَى رَأْسِ صِبِّي مه عَاهَةُ فَتَرَأُ وَاسْتُوى شَعْرُهُ وَعَلَى عَيْرُ وَلِعِدِمِنَ الصِّبْيانِ وَالْمَصْنِي وَالْحَالِينَ فَبَرُوُّا وَآتًا هُ رَجُلُ بِهِ أَدْرَةٌ قَامَرُ أَنْ سَضِيحِهَا بِمَاءٍ مِنْ عَبِينَ بَعَ فِيهِ فَفَعَلَ فَبَرَأَ ۗ وَعَنْ طَا وُسٍ لَمْ يُؤْتَ البِّيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَاحَدِ بِهِ مَسْ فَصَلٌ فَصَدُرِهِ الْاذَ هَالْكُسُ لَجُنُونَ ومج في دَلُومِنْ بَبُرُتُمْ صَتَ فِهَا فَفَاحَمِنِهَا رِيحُ ٱلمُسْكِ وَاخْذَ قبضة مِنْ إِيوَمَ حَنَيْنِ وَرَمِي بَهَا فِي وَجُوهِ الْكُفَّارِوَقَاكَ شَاهَتَ إِلَوْجُوْهِ فَا نَضَرَفُوا يَسْتَحُونَ ٱلْقَدْيُ عَنَا عُيْنِهِم وَسُكَ الية أبوه بَهْرةً رضي الله عنه النِّينيان فَامَرُهُ ببسط تَوْب وَعَقَّ

بيكه بنيه تُمَّ آمَرَهُ بِضِيَّهِ فَفَعَلَ فَانْسِيَ شَيْنًا بَعَدُ وَمَا يُرُويُ عَنْهُ في هٰنَا كَنْيِرُ وَضَرَبَ صَدْرَجَرِينِ عَبْدِاللَّهِ وَدَعَالُهُ وَكَارَ ذُكُرُكُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلُ فَصَارَمِنَ الْوَسِ الْعَرْبِ وَاثْبَتِهِمْ ومسح رأسع بالحفن بن زَيْدِ بن إلحظاب وهُوصَغيْر وكات دَمِيًّا وَدَعَالُهُ مِا لِبَرَّكَةِ فَقَدَعَ الرِّجَالَ طُولًا وَتَمَامًا فَضَالًا وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَطُلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَيُوبِ وَمَا يَكُونُ وَالْإَحَادِيثُ في هنا ألبا بنجر لأيد رَكْ قَعْرُهُ وَلا ينزفُ عَمْنُ وَهدهِ المجرِّةُ مِنْ جُمَلَةِ مُغِيَ إِيْهِ الْمُعَلُّوْمَةِ عَلَىٰ لْفَطْعِ الْوَاصِلِ لِينَاخَبُرُهُا عَلَىٰ لَتُوْلِ لِكُثْرُةَ رُوَاتِهَا وَاتِّفَاقِ مَعَايِنَهَا عَلَى الْإِطِلَاعِ عَلَى الْغِيَبِحَـ لَتُنَّا الامام ابو بكر محدِّبن لوليدا لفهي أجازةً وقرأنه على عبيره قَالَا بُوبَكْرِخْنَا ٱبُوعَتِي لَتُسُتَرَيُّ شِٰذَا بُوعَتَمَ الْهَا شِيمَيُّ مَٰذَا الْمُؤْلُوحُ عَدَّا بُو دَا وُ دَعَّنَا عُمْنَ بِنُ إِي شَيْبَةَ غَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْشِ عَن أبي وَأَثِلِ عَنْ جُذَيْفَةً قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ لِلهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَعًا مًا فَأَمَّ لَا شَيْنًا يَكُونُ فِي تَعَامِهِ ذَلِكَ الْقِيامِ التاعة الآحدة أحفظه منحفظه وتشيه من سييه قدعمه اَصْحَابِهُ وَلاءِ وَاتِّهُ كَيْكُونُ مِنهُ السِّنَّى فَاعْرُفُهُ فَأَذَّكُونَ كَا يَذَكُّرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلُ إِذَاعًا بَعْنَهُ ثُمَّ إِذَارًا ، عَلَيْهُ ثُرَّ قَالَ صُدَّقِيَّة مٰا ٱدرْبِيَا بِنَتِيَ صَحَابِيَا مُرْنَنَا سَوْهُ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولِ اللَّهِ صَالِمُ الله عَلِيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ قَائِدِ فِينَةٍ إِلَىٰ اَنْ سَفَطِينَ الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ تَلَتِّمَا ۖ

فُرْسُادِ النَّاسَ الْمُعْلَةُ

وقراءة

مَا تَرُكَ مَدَّتَ بِي أعنائم

الفيتين فُوْقَةُ واحِدَّةً وَكُنَّهُ وَالْهَمُ

المُطَيِّطِياءَ

فصاعدًا اللاقدسما ، لنا باسمه واسم ابيه وقبيلنه وقال بوُذرّ لَقَدُتَرَكَاٰ رَسُولَا للهِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَا بُرْجَنَا حَيْهِ فيالسماء اللاذكرنامينه علما وقذخرج اهلالصجنيه والاثمة مااعكم به أصحا بُرْصَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَّا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الظَّهُورُ عَلَى عُمَائِم وَفَتْحِ مَكُمةً وَبَيْتِ إِلْمَقْدِسِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَظَهُورِ الْإَمْنِ حَتَىٰ نَظْعَنَ المُزَأَةُ مِنَا لِحِيَرَةِ إِلَىٰ مَكَّلَةً لَا تَخَافُ الْإِللَّهُ وَأَنَّ الْمَدَّينِةُ سنغنى وتفق خيبرعكى يدى على ف غديوم وما يفتح الله على المتله مِنَ الدُّنْيا وَيُوْ تَوْنَ مِن زَهْرَتِهَا وَقَسِٰمَنِهِمْ كُنُوزَكِسْرِي وَقِيْصَرَ وَمَا يَخُدُتُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفُتُونِ وَالْإِخْدِلافِ وَالْأَهُواءِ وَسُلُولِتُ سبيك مَنْ قَبْلُهُ مُواْ فَيْرَا قِهْمِ عَلَىٰ مَلْتٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةُ النَّاجِيَّةُ مُنِهَا واَحِدَةُ وَآمَّا سَتَكُونَ لَهُمْ كَاغَاظُ وَيَعِنْدُواَ حَدُهُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوخُ في أخرى وتوضع باين يديه صحفة وترفع أخرى وكيت ترون بِيُوتَهُمْ كَمَا نُشْتُرُالْكُعْنَةُ ثُمَرَقًا لَا خِرَا كَدِيثٍ وَانْتُمُ الْبُومَ فارسَ وَالرُّوْمِ رَدَّاللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَسَلَطَ شِرارُهُمْ عَاجَارُهُمْ وَقِبَالِهِ ۚ الْكُرْنُةَ وَالْخُنْ رَوَالْأُومَ وَذَهَابِ كِيسْ يُونَا رِسَ حَتَّىٰ لَاكِينرِي وَلَافًا رِسَوَعِبَ وَذَهَا بَغِيضَرَّفَى لاقَيْضَرَ بَعِنْدُهُ وَدُكَرَانًا لُوْقَ ذَاتُ قُرُونِ الْمَاخِرِ الدَّهِي وَبَذَهَا بِأَلْأَمْثُكُ فَأَلَّامْثُكُمِ إِلَيَّاسِ وَتَقَارُبِ إِلْمَانِ وَقَبْضِ لَعِلْمِ وَظُهُورِ الْفِتَنِ وَالْمَخِ وَقَالَ وَسُلْ

للعرب مِن شِرقَدا فَتَرَبُ وَأَنَّهُ زُوبِتُ لَهُ ٱلْأَرْضُ فَا أَرْكَ مَشَارَقِهَا وَمَغَارَهَا وَسَسِيلُغُ مُلْكُ أَمِتُهُ مَا زُوكَلَهُ مَنْهَا وَلِذِلْكَ كاكامتكت فيالمشارق والمغارب مآبينا رض لهندا فصالمشرق الْ يَحْطَنِيَّةَ حَيْثُ لَاعًا رَةً وَرَاءً ، وَذَلِكَ مَا لَمْ تَيْلُكُمُ أُمَّةٌ مِنْ لَلا مِم وَلَمْ تَمَتَّدُ فِي أَلْجُنُوبِ وَلَا فِي الشِّمَالِ مِثْلَ ذِلِكَ وَقُولُهُ لَا يَزَالُ آهُ لُو العَرْبُ طِلَاهِمِ بِي عَلَىٰ لَكُنَّ حَتَّى تَقَوُمُ السَّاعَةُ ذَهَبُّ اللَّهِ بِنَى إِلَىٰ أَنَّهُمُ الْعَرَّبُ لِلنَّهُمُ الْمُخْتَصِّنُونَ بِالسِّقِي الْعَرَبِ وَهِمَّ الْمُلُو وَعَنْيُرُهُ مَنْهَا لِيَا نَهُمُ أَهُلُ لَعَرْبِ وَقَدُورَدَ الْمَعْرِبُ كَنَا فِي الْمُدَبِينِ يَعْنَاهُ وَفِحْكَبِثِ آخُرَمِنْ رَوَايَةِ أَيْ مَامَةَ لَانْزَالُطَا يَفْنَةُ مِنْ أَبِّي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ كُتِّ قَاهِمِ بِنَ لِعَدُوهِمْ حَتَّى يَأْتِيهُمُ أَمْرُ لِلَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ قِيلَ يَا رَسُولَا لِلهِ وَإِنْ هُمْ قَالَ بِبَيْتِ الْمُقَدِس وَاحْبَرَ بَمُلْكِ بَيْ اللَّهِ عَلَى وَولاَيرَ مُعُولَةَ وَوَصَاهُ وَلَيْحَادِ بَنِي مِنْهُ مَالَ اللهِ دُولًا وَخُرْجُ وَلِدِالْعَبَاسِ مِالِرَا مِا سِالِسُودِ وَمُلَكِعِمْ أَضْعًا فَمَا مَلَكُوا وَخُوجِ المهَدِي وَمَا يَنَالُ الْمُؤْمِينِهِ وَتَعْبَيلُهُ وَتَعْبَيلُهُ وَتَسْرُيدُهُ وَقَبْلُ عَلَى وَاتَ اَشْقَاهَا لَذِي يَخْضِبُ هَنِهِ مِنْهِ إِنْ مُنْ وَأَسِّهِ وَانَّهُ مَسِيمُ النَّارِمَيْنُ فَلَا وُلْيَاؤُهُ أَنِحَنَّهُ وَاعْدَاؤُهُ النَّارَفَكَانَ فِمَنْ عَادَا مُ الْخُوَارِجُ وَالنَّاصِبُةِ وَطَا نِفَةٌ مِبَنَّ مُنْسَبُّ الكُّهِ مِنَالِرَ وَأَفِضَ كُفَرُوهُ وَقَالَ يَقِتَلَ عَمْنُ وَهُوَيِقِيزٌ الْمُصْعَفَ وَأَنَّاللَّهُ عسَى نَيْدِ مُ قَيْضًا وَاتَّهُم يَرُيدُونَ خَلْعَهُ وَانَّهُ سَيَقَطُهُ مُهُ

وای

ر دع وهو

> یا بنی

فألمعف

ے کَٹرَة

عَلَى قُولِهِ مَعَالَى فَكَ يَكُفِي كُفُرُ اللَّهُ وَانَّ الْفِيتَنَّ لَا نَظْهُرُمَا دَامُ عُمُّ حَيًّا وَنُحِارَبَةِ الزَّبِيرِلِعِيِّ وَبُنباجِ كِلاَبِ كُوءَ سَعَلَى بَعِضَ أَرْجِهِ وَانَّهُ يُقْتَلِّ وَلَمَّا قَبْلِي كُثْيِرٌ وَتَجُولُعِدُمَّاكَادَتُ فَنِحَتْ عَلِمَائِشَةً عَيْدَخُرُوجِهَا إِلَى الْبَصِرَةِ وَأَنْ عَمَا رَّا تَفْتُلُهُ ٱلْفِئْةُ ٱلْبَاغِيَةُ فَقَنْلَهُ أصفا بُمُعُويَةً وَقَالَ لِعِبَدُ اللَّهِ بْنَ الزِّبَيْرُ وَبْلٌ لِلنَّا سِمُنِكَ وَوَيْلَ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ فِي قُوْمًا نَ وَقَدْ أَبْلِي مَعَ الْمُسِبْلِينَ اللَّهُ مِنْ الْهُ لِي النَّارِفَقَتَكُ نَفْتُ وَقَالَ فِ جَمَاعَةِ فِيهِمُ ابُوهُ رَيَّ وَسُمَرَ أَبُحُ بُدُبِ وَحُذَيْفَةُ الْخُرُكُمْ مُوتًا فِي لِنَا رِفَكًا نَاعِضَ هُمْ يَسْتُلُعَنْ عِضِ فكأن سُمَرُهُ أَخِرُهُمُ مُوتًا هِمُ وَجَرِفَ فَاصْطَلِّمِ إِلنَّا رِفَاحُ تَرُفَ فِهَا وَقَالَ فِي مَنْظُلَةُ الْعَسِيلِ اللَّهِ ازْوَجَتَهُ عَنْهُ فَإِنِّى رَأَيْتُ ٱلْمُلَنَّكَةُ تَعَنِيَّلُهُ فَسَئْلُوهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ خَرَجُ جُنَّا وَاعْجَلُهُ ٱلْحَالُ عِنَ الْعُسُلِقَالَ الوسعيدِ رضِي الله عَنْهُ وَوَجَدْنَا رَأْسُهُ يَقْطُهُا ۗ وَقَالَانِحِلاَفَهُ فِي وَيْشِ وَلِنْ مَزَالَ هِذَا الْأَمْهُ فِي قُرِيشُ مِا اَقَامُوا الَّذِينَ وَقَالَ يَكُونُ فِي ثِقِيفَ كُنَّا فُ وَمُنْ يَرِفَ أَوْهُمَا الْحَيَّاجُ وَالْخَنَّارُوَّاتَ مُسَيْلَةً يَعْقُمُ اللهُ وَآنَ فَاطِمَةً أَوَّلُ أَهْلِهِ لَهُ قَابِهِ وَأَنْذَرَا لِرَّدُو وَمَا نَ الْحِلَافَةُ مَعَدُهُ مُلْتُونَ سَنَةً لَمْ تَكُونُ مُلْكًا قَكَانَتُ كَذَٰلِكَ بُدَّة أِلْحَسَنِ نِي عَلَى وَقَالَا نِ هَٰذَا الْأَمْرَ بَكَأَنْبُوٰةً ۚ وَرَحْمَةٌ ثُمُّكِكُونُ رَحَةً وَخِلافةً نُتَمْ يَكُونُ مَلْكَ عَضُوضًا ثُمَّ يَكُونُ عُتُواً وَجَبَرُونًا وَفَسَادًا فِي الْأُمْةِ وَأَخْبَرَبِنِيا نِيا وُلِيسِ الْقَرَبِي وَمُأْمِرًا ؟

٣ وَمَإِنَّ اَمْٰلِنَبْيِهِ يُؤَخِّرُونَ الصَّلُوةَ عَنْ وَقِنْهَا وَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ ثَلْثُونَ كَذَا إِيْفِهِمْ أَرْبُعُ سِيَوَةً وَفِي حَدِيثٍ أَخَرَ ثَلَتُونَ دَخَا لَا حَكَذَا بِٱلْحَدُهُ الدِّجَالُ ٱلكَنَّابُ كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى لللهِ وَرَسَوُلِهِ، وَقَالَ يُوسِّنُكَ أَنَ يَكُثُرُ فَيَكُمُ العِجُ يَأْكُونَ فِينَكُمْ وَيَصِّرِنُونَ رَقَاجَكُمْ وَلَا نَفْتُومُ الْتَاعَة حَتَّىٰ بِسَوْقَ النَّاسَ هِ عَمَا أَهُ رَجُلُ مِنْ فَعَطَّانَ وَقَالَ خَيْرُمُ قَدْرِبُ تُمَّالَدَيْنَ مِكُوْنَهُمْ ثَمَّالَدَيْنَ مِلُوْنَهُمْ شُمَّ فَأْ تِنْ مِكْ فَوْمُرْيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَسَنُّهُ كُونَ وَيُخُونُونَ وَلاَ يُوْ عَنُّونَ وَيَنْذِ دُونَ وَلاَ يُوْفُونَ وَيَظِلْهَ رُفْيِهِ هِمُ السِّيمَنُ وَقَالَ لَا يَأْتِي زَمَانٌ الْأَوَالَّذِي بَعْدُهُ شَرّْمَنْهُ وَقَالَ هَلَاكُ أُمَّتَى عَلَى يَدَى عَنْكَةِ مِنْ قُرِيشُوَقَالَ بُوهُمِّ مِنْ رَاوِيهِ لَوْشَيْتُ سَمِّيتُهُمْ لَكُمُ "بَوُفُلًا إِن وَبَنُوفُلًا إِن وَاخْبَرَ بَظِهُورِ ألقَدَرِيَةِ وَالرَّافِضَةِ وَسَبَاخِرِهٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَلَمَا وَقِلْةِ الْأَنْصَارِ حَتَّى كُونُواكا لِلْهِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَزَلَ أَمْرُهُمْ يَتَبَدُّ دُحَثَّى لَمْ يَسْقُلُمُ جَمَاعَة وَانَّهُ مُ سَيِلْقُونَ لَعِدُهُ الرَّةُ وَاخْبَرَبِنَا نِالْخُوَارِجِ وَصِفِيْهُمْ وَلْكَنْتُجُ الذِّي فِيهِمْ وَانَّ سِيمَا هُمُ الْتَحْلِيقُ وَتُرَى رُعَاءُ الْعَنِمَ رُوْسَ النَّاس وَالْعُرَامُ الْخُفَاءُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَنْ تَلِدَ الْمَهُ رَبُّهَا وَانَ قُولَيْنًا وَالْاَخْرَاتِ لَا يَعْرُونَهُ ابِكًا وَانَّهُ هُولِيغِرُوهُمْ وَاحْبَرَ ما بَلُوْمًا نِاللَّهُ يَ يَكُونُ بَعُلَّدُ فَتَحْ بَبَيْتُ الْمُقَدِّسِ وَمَا وَعَدَمِن سُكُمْنَ البَصْرَهْ وَانْهُمْ يَعْنُونَ فِي الْبِيرَ كَالْمُوكِ عَلَىٰ لاسِرَةٍ وَانَّالَّذِينَ لَوْكَانَ مَنُوطًا بِالْتُرَالِيَاكَهُ رِجَالْ مِنَ بِنَاءِ فَارِسَ وَهَاجَتْ رِيحُ

رَجُلاً اجْرِهُمْ اجْرِهُمْ

وَالْكُفَاءُ ٱلْعَلِيَّةُ

٧ وَهِصَّةٍ

الفضيلي النفضيلي كفنين كالإمالية وكفت تضرة وكذية حين ورد

فِيَحُ إِنَّهِ فَقَالَهُا جَتْ لِمُونَةِ مُنَافِقَ فَلَا رَجَعُوا إِلَى لَدُبَيَّةِ وَجَدُوا ذلكَ وَقَالَ الْقِوْمِ مِنْ جُلْتَ إِنَّهُ ضِرْسُ الْحَدُّكُمْ فِي النَّا رَاعُظُمُ مِنْ أُحُدٍ قَالَابُوهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى الْقُومُ يَعِني مَا تُوا وَبِقَيْتُ اَنَا وَرَجُلُّ فَقُنْكَ مُمَتِدًا يُومَ الْبَمَامَةِ وَاعْلَمُ بِالَّذِي عَلْخَرَزًا مِنْخَرَ زَيَهُودَ فُوجَدَتِ فِيرَجُلِهِ وَمَالِّذِي عَلَّالشَّمْلَةَ وَحَيْثُ هِي وَنَاقَنُدُ حِينَ ضَلَّتُ كَيْف تعكَّقتُ بالشِّيحَة بخطامِها وَبِنا نَكِتاب حاطب إلى هُبل مَكَّذَ وَبَقِضَيِّنَةِ عُيَرِمُعَ صَفُوا نَجِينَ سَأَرَّهُ وَشَا رَطَهُ عَلَيْقَتْلِ النِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلمَا حَاءَ عُمَيْرَ النِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاصِياً لِقَنْلِهِ وَأَطْلَعَهُ رَسُولًا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى أَلاَمْ وَالْيَتِرَاسُكُمْ وَأَخْبَرُ بِالْمِا لِالَّذِي تَرَكَّهُ عَنَّهُ الْعَتَّاسُ رضي الله عنه عندام الفضل بعدان كمه فقال ماعكه عيرى وَغَيْرُهِا فَأَسْلِرُوا عَلَمَ مَا يَهُ سَيْقَتُلُ أَيُّ بَنْ خَلَفٍ وَفَيْعَتُهُ بْنِ الْيَهْ مِن مَلْ اللهِ وَعَنْ مَصَارِعِ آهُل مَدْرِفكَ أَن كُما قَالَ وَقَالَ فِي الْحَسَنَ إِنَّا بَنِي هَٰنَا سَيِّذُ وَسَيْصِكُمُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئْنَابِنِ وَلِسَعْدِ لَعَلَكُ تُحَلَّفُ حَتَّى نَيْتَفَعَ بِكَ أَقُوا مُ وَلَيْنَتَصِرَّ بَكِ أَخُرُونَ وَاخْبَرَ بَقِينَا لَ هُلِهُ وَلَهُ يَوْمُ قَتِلُوا وَبَيْبُهُمْ سَكَرَهُ شَهْرًا وْازْسِدَ وَبَوِتُ النِّمَا شَيِّ يَوْمَمَاتَ وَهُومَارِضِهِ وَاضْرَ فَيرُوزَاذُ وَرَدَ عَلَيْهِ رَسُولًا مِن كِسْرِي بَوْتِ كِسْرِي ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَمَا حَقَّقَ فَ بَرُوزُ الْفِيضَةُ أَسْلَمُ وَأَخْبَرَأُما ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَطِّرْ بِدِهِ كَأْكَ أَنْ

وَوَحَدَهُ فِي الْسِيعِدِ نَاغِمًا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ بَكَ إِذَا الْحَرْجَتَ مِنْهُ قَالْكَ كُنْ لَلْسَعُدَلِكُمْ إِمْرَقَالَ فَانِنَا الْحُرْجَتَ مِنْهُ أَكْدَيْثَ وَبَعِيشِ وَحُدُهُ وَمُوتِهُ وَحُدُهُ وَأَخْبَرانُ أَمْرَعَ أَزُواجِهِ بِرَكُوقًا أَطُوَهُنَّ كانت زييب لطول مدها مالصدقة واختريقنا للسكين بالطَّفَّ وَأَخْرَجُ سِدْهُ تُرْبَةً وَقَالَ فِهَا مَضِيعُهُ وَقَالَ فِي رَبِدُ بِنَصُوطًا مُهُ عُضُو مِنْهُ الْمَاكِنَةُ فَقُطْعَتَ مِدُهُ فِي الْجَمَادِ وَقَالَ فِالَّذِينَ كَانُوامَعُهُ عَلَيْ حَرَاءِ أَتَبْتَ فَاغْلَاكَ بَيْ وَصِدْ بِيْ وَصِدْ بِيْ وَصُهِيد فَقَتِلَ عَلَى وَعُمَرُوعُ ثَمَنُ وَطُلَّهَ وَالَّذِيرُ وَطُعِنَ سَعَدُرَضِي اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ لِيُرَاَّقِذَ كِيفَ بِكَ إِذَا لَبِيْتَ سُوارِي كِسْرِي فَكَا أَيَّهِ مِنَاعَمُ النِّسَهُمَا إِيَّا ، وَقَالَا عَدُ لِلَّهِ الَّذِي َسَلِّهُ أَكِثْرِي وَالنَّسَهُمَا سُرَاقَةً وَقَالَ تَبْنَى مَدَيْنَهُ بَيْنَ دَجَلَةً وَدُجَالُ وَقَطْرُ بُلُّ وَالصَّرَاةِ تُعَيَّالِيَهَا خَزَائِنَ الأَرْضِ نَجْسَفُ بِهَا يَعَنِي بَغْمَا دَوَقَا لَهُ سَيَكُونَ فِهِ أَنْ الْمُمَّةِ رَجُلُ يُقِالُ لَهُ الْوَلَيْدُ هُوَشَرٌ لِمُذَهِ ٱلْأَمَّةِ مِنْ فَعَوْدَ لفومه وقال لاتقوم الساعة حتى تقنتل فينان دغواها واحدة وَقَالَا عُمَرُ فِ سَهِ لِنَ عَمْرُوعَسَى أَنْ يَقُومُ مَقَامًا يُسَرِّكُ يَاعْمُ فَكَانَ كَذَلَكَ قَامَ عِنْكُةُ مَعَامَا فَيَجُرُ تَوْمَ لَلْغَهُمْ مَوْتِ لَبَّتِي مِهِ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَتَحْطَبُ بِجُوحُطَتِهِ وَثَنَّاهُمْ وَقُوى بَصَائِرُهُمْ وَقَالَا لْمَالِدِ حِينَ وَجَهَا لَهُ كُنْدُرُ الْمُنْ تَحِدُ وُصِيدُ الْبَقَرَ فُوحَدِتُ هِنْ لأموركلها فحيوته وبعدموته كافالصكي الله عليه وس

ومُثْ طَاةٍ

ر بریز در مقدیمانه

٤ القُسطَنطينيّة

إلى ما آخبريه بجلساء من أسراره و بواطنه في واطلع علينه مناكسترا والمنافقين وكفوهر وقوطه فيدوفا للؤمينين عتى إنْ كَانَ بَعَضْهُمْ لَيُقُولُ لِصَاحِبِهِ اسْكُتْ فَوَاللَّهِ كُوْلَتُم يَكُنْ عندُهُ مَنْ يَغِيرُهُ لَاخْتَرَتُهُ حِمَا رَةُ الْبَطِّاءِ وَاعْلاَمُهُ بِصِفَةِ السِّي الذي سَحَ أَهُ بِهِ لِبِيدُ بِنُ الْأَعْمِ وَكُونِهِ فِي شَعْطٍ وَمُشَا قَةٍ فِي جُفِّ طَلَّمَ غَلْلَةٍ ذَكَرَوَانَّهُ الْقِي فِي بِنْرِذَرُوانَ فَكَاتَ كَمَا قَالَ وَوُجِدَ عَلَى قَلْكَ الصِّفَةِ وَاغِلَا مُنْ قُرَيْتًا بِآكِ لَا لَا رَضَةِ مَا فِي صَحِيفَنِهُ الَّتِي تَطَاهَرُوا بِهَا عَلَى بَي هَا شِيمٍ وَقَطَعُوا بِهَا رَحَمُهُمْ وَانَّهَا اَ بْقَتَ فِهَا كُلَّ اسْمِ لِلَّهِ فَوَجَدُوهَا كَمَّا قَالَ وَوَصَّفُهُ لَكُفًّا رَقُرَسَ بَيْتَ الْقَدْسِ حِينَ كَذَبُونُ فِي خَبَرِ الإِسْرَاءِ وَنَغْتُهُ إِيَّاهُ نَعْتُ مُوعَلَّقًا وَاعْلامُهُمْ بِعِيرِهُ الْبَيْعَ عَكِيمًا فِي هَلِيقِهِ وَانْدَارُهُمْ بِوَقْفِ وُصُولِمًا فَكَانَ كُلَّهُ كُمَّا قَالَ إِلَىمَا أَخْبَرَيهِ مِنَ الْحَرَادِثِ الْبَيِّكُونُ وَلَمْ أَت بَعْدُمْنَا مَاظَهُرَتْ مُقَدِّمَاتُهَا كَفُوْلِهِ عِيْمِكُ بَيْتِ الْمَقَدْسِ عَرَابُ يَنْزِبَ وَخَرَابُ يَنْزِبَ خَرُوجُ الْمُلْعَةُ وَخُرُوجُ الْمُلْعَةِ وَخُرُوجُ الْمُلْعَتَاتِهِ القشظ نظينة ومن أشراط الساعة والات حلوكها وذكر النشرة الحشرواخبار الآبرارة الفتارة الجنتة والتارة عهكائ القيمة وبحسب هذا الفصال ويكون ديوانا مفزة يشتمكا عكى اَجْزَاءٍ وَحْدَهُ وَفِيمَ أَشْرُنَا الَّذِهِ مِنْ تَكُتُ الْإِحَادِيثِ الْبَيَّةُ كُوْنَا هَا كِفَايَةٌ وَالْتُرْهَا فِي لَصِيمِ وَعِنْدَا لَا غَمَّةٍ فَصَّ لَ فِي عَصَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كَهُ مِنَ النَّاسِ وَكِفَا يَتِهِ مَنْ أَذَاهُ قَالَ للَّهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ يَعَصُّمُكَ مِنَ لِنَاسِ وَقَالَتُعَالِىٰ وَاصِبْرِكِيْكُمْ دَيْكَ فَا يَلْكَ بَاعْيُنَا وَقَالَا اَلَيْسَ لِللهُ بِكَافِ عَبْلُ فَيْ الْبِكَافِ عَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اعْنَاءَ وُالْمُشْرِكِينَ وَقِيلَ عَيْنُ هِنَا وَقَالَ إِنَّا كَفَيْنَا لَهُ الْمُسْتَزَّيْنِ وَقَالَ وَاذْ يَمْكُرُ بُكِ الَّذِينَ كَفَرَوُ الْآيَةَ آخْبَ زَمَا الْقَاضِي الشُّهَيْدَا بُوعَلِيَّا لَصَّدَفِيُّهُ إِنَّ يَعَلَيْهِ وَالْفَقِيهُ ٱلْحَافِظَا بُوجَكِمْ مُحِدِّيْنُ عُبَدِاللَّهِ الْمُعَافِيُّ قَالَا عَنَّالُولُكُ الْمُسَيِّنَ الصَّيْرِ فَيُّ قَالَكَ عَنَا بُوبِعِلَى لْبَعْدا دِي عَنَا آبُوعِلَى السِّيْخِي عَنَابُوالْعَبَّا سِ الْمُرْوَزِيُّ عَنَا بَوْعِيسَى إِلَى فَطَعَدْعَبَدُ بِنَ حَمِيَّ دِيثًا مُسْلِمُ بِنَ ابْرِهِمَ عَنَا الْحَرِيثُ ابنُعُبُيْدِعَنْ سَعِيَدِا لَجُرِيْرِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنْ شَقِيقِ عَنْ عَالِينَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النِّيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحُرِّسُ حَيْنَ لَكِنْ هَٰذِهِ الْأَيَّةُ وَاللَّهُ يَعَضِّمُكَ مِنَ النَّاسِ فَاخْرَجَ رَسُولُ للهِ صَلَّى للهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ رَأْسَهُ مِنَ الْقُدَّةِ فَقَالَ هُمْ إِلَيُّهَا النَّاسُ انْصَرَفُوا فَقَدْعَصَمَني رَبِّعَنَ وَجَلُ وَرُوكَانَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا زَلَكَ مَنْزِلًا إِنْحَارَكُهُ أَضِحاً بِهُ شَجَرَةً يَقِيلُ عَبْهَا فَانَاهُ أَعْرَادٌ فَأَنْفَارُهُ الْحَارَكُ سَيْفَهُ ثَيْرٌ قَالَ مَنْ عَيْعَاكَ مِنْيَفَقَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّفَا رُعِلَتُ كِلُّا لَاعْلَتِ وسقط سيفه وصرب برأسه الشجر حتى سال دماغه فنزلت لَيَةُ وَقَدْرُوبَيْتُ هَنِي الْقِصَّةُ فِي الصِّيحِدِوَانَّ غُورَتَ بْنَاكْرِثِ سَاحِبُ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَانَّالْبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَفَاعُنْهُ فَرَجَمَ

البرم<u>ا</u>ذي

فَوْعِلَتْ فَارْتَعِلَتْ فَارْتَعِلَتْ الكيالة المكانة

ره ؛ و اغووه

المكري

؛ \_ ، ع غورت

الىقومه وقالجئتكم منعند خيرالناس وقد كحيت مشلهن الكايراتها بمرت كه يوم بدر وقدانفن ومن صحابه لققناء حاجيه فَنْبِعُهُ رَجُلُهِ فَالْمُنَا فِقِينَ وَذَكُرَمُثِلَهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِثْلُهَ فيغزوة عطفان بذكاميم رجل سنمه دعثور نألخرن وآت الرَّجُلَّ سَلَّمُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلْ قُومِهِ الَّذِينَ اغْرُوهُ وَكَانَ سَيَّلُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ عَالُولَهُ إِنْ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَقَدْا مَكُنَكَ فَقَالًا نِي نَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلِ آسيض طويلة فع في مكذري فوقعتُ لِظَهْرِي وَسَقَطَا لَسَيْفُ فَعَلَيْتُ نَهُ مَلَكُ وَأَسْكُنُ قِيكُ وَفِيهِ نَزِلَتُ لِمَالِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَذَكُرُوا نِعَمَّ عَلَيْكُمْ أَذِهُمْ قَوْمُ أَنْ بِيسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدَيُّهُمُ ٱلْأَيَّمُ وَفَي رَوَاكِهُ أَنْخَطَأَ بَا نَعُورَتَ بْنَ أَلْحُرْثِ الْمُحَارِقَ آرَادَ أَنْ يَفْنِكَ مَالْتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَسْعُمْ بِهِ الْآوَهُوَقَاعُمْ عَلَى رَأْسُهُ مُنْتَضِيًّا سَيْفَهُ فَقَالَا لَلْهُمَّا كُفِنيهِ بَمَا شَيْتَ فَانْكُبَّ مِنْ وَجَهِ مِنْ ذُلْحَةٍ النَّابِينُ كُفَّنَه وَندَرَسَيْفُهُ مِن يدِه وَالْزَلْخَةُ وَجَعُ الظَّهْ وَقِيلَ فِي قِصَيْه عَيْرُهُ مَا وَذَكُرا نَفْيهِ نِزَلَتْ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوااذُكُووا نِعَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَذِهُمَّ قَوْمُ الْآيَةَ وَقِيلًا نَرَسُولًا للهِ صَالَّالِلَّهِ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمْ يَخَافُ كُونِيثًا فَلَمَا نَزَلَتْ هِنِ الْأَبَدُ اسْتَلْقَ ثُرَّقَالًا مَنْ شَاءَ فَلِيَغُذُ لِنِي وَذَكَرَعَبُدُ بُنُ هُيَدٍ قَالَ كَانَتُ هَالَةُ أَلْحَطَهِ تَضَعُ الْعِضَاءَ وَهِي حَبْرُعَكُ عِلَمِينِ رَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ فَكَأَيَّا يَطَاءُ هَاكَثِيبًا أَهْيَلُ وَذَكَرا بْنُ السِّحَى عَنْهَا أَنَّهَا كَمَّا بَلَغَهَا

ر بر تر

نُرُولُ تَبَتْ يَكَا إِيهُمَا وَذَكُمُ هَا بِمَا ذَكُرُهَا عِلَا ذَكُرُهَا اللهُ مُعَ زَوْجِهَا مِنَ السَّدْم آتت رسوكالله صلى لله عكيه وسكر وهوجالسن في السيد ومعه بُوَكِرُونِي بِكِهَا فِهُرُمِنِ حَجَارَةٍ فَلْمَا وَقَفْتَ عَلِيْهَا لَمْ تَرَالِآاباً بِكُ وَاَخِذَاللَّهُ نَعَالَىٰ بِبَصِرِهَا عَنْ نَبِيهِ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ المَا الْأَكْرِ إِنْ صَاحِبُكَ فَقَدْ بَلَغِنَى نَهُ بُهُونِي وَاللهِ لَوْوَتَمِنْتُهُ لَصَرَبْتُ بْهِنَا الْفِهْرْفَا ، وَعَنْ الْحَكِمَ بْنَ إِنْ الْعَامِيقَا لَتَوَاعَدُنَا عَلَى لَنِّتِي صَلَّى اللهُ عَكِيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا زَأَيْنَاهُ شَمِعُنَا صَوْتًا خَلْفَنَا مَا ظَنْنَا ٱنَّهُ بَقِي بَهَامَةً آحَدُ فُو تَعْنَا مَغْشِيًّا عَلَيْنَا فَا اَفَقْنَا حَتَّى قَضَى صَلَوْتُهُ وَرَجْعَ الِيَاهِلِهِ ثُمَّ تُوَاعَدُنَاكَيْلَةً أُخْرَى فَبِنَا حَتَّى إِذَا زَانِنَا مُجَاءَتِ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ غَالَتْ بَيْنَا وَبَنِيَهُ وَعَنْ عُمَرَضِي اللهُ عَنْهُ تَوَاعَلَتُ ٱ نَاوَا بُوجِهِم أنحنيفة كينكة فكالرسولا تعوصا فيالله عكيه وسكم بفينا منزكة فَسَمَعِنَالَهُ فَأَفْنَحَ وَقَرَا أَكَافَهُمَا أَكَافَهُمَا أَكَافَهُمْ أَنْ فَهَا لَهُمُ مِنْ بِالْقِيَةِ فَضَلِ أبوجم عَلَى عَضُدِعُ مَروَقًا لَا جُ وَفَرًّا هَا رِبَيْنِ فَكَانَتُ مِنْ مُقَدِّمًا \* اسِلام عُرَرضَي اللهُ عَنْهُ وَمَنِهُ الْعِبْرَةُ الْشَهُورَةُ وَالْكِفَايَةُ الْتَامَةُ عندما آخاً فنه وَرُيْسُ وَاجْمَعَتْ عَلَى قَالُهُ وَبَيْتُو أُ فَيْحَ عَلَيْهِ مِ مِنْ بَيْهُ فَقَا مَ عَلَى وُسِيمٌ وَقَدْضَرَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الصَّارِهِم وَدُرَّ التراب عَلَى رؤسيم وَخَلْصَ مَنْهُم وَجَالِتُهُ عَنْ رُؤْيَتِهُمْ فِي الْعَنَارِ إلى الله له يُمال المات ومن العنكبوت الذي سَبِح عَلَيه عَنْ عَالَهُ أُمَّيَّةُ بْنُ خُلُفِ جِينَ قَالُوا نَدْخُلُ لْغَارَ مَا ٱرْبُكُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِ

ومفنى

عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولجمعت

مارَابُكُمْ

<u>لَ</u>زُقَبُلُ

الْغَنكَبُوتِ مَا أَرْكَانَهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدُ عَلَى فِهِ الْعَارِفَقَالَتُ قُرِيشٌ لَوْكَانَ فِيهِ احَدُ لَاكَانَتُ هُنَاكَ وَقِصَّتُهُ مَعَ سُرافَة بن ما لِكِ بن جُعْشُم حِينَ الْهُوْرَةِ وَقَلْحَ قُرَيْشٌ فِيهِ وَفِي كِي لَلْجِعَا ئِلَ فَأَنْذِ رَبِّهِ فَرَكِ فَرَسَهُ وَأَتَّبِعَهُ اِذَاقُوْبَ مِنْهُ دَعَاعَكِيْهِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ م في عنها واستفسم الأزلام في له ما يكره ترزي سَمَعَ قَرَاءَ وَالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولًا يَلْنَفَكُ وَالْوَرْكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكُنْفَيْتُ وَقَالَ لِلنِّيَحِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْتَ فَقَالَ لَا يَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَسَاخَتْ ثَانِيَةً إِلَى ۚ رُكِبَيِّنُا وَخَرَّعَنْهَا فزجرِهَا فَهُضَتْ وَلِقِوَاعُهِا مِثْلُ لِلْهُ خَانِ فَنَا دَأَهُمْ بِالْإِمَانِ فَكَنَبَ لَهُ النِّيِّي صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا نَا كُتَبُهُ ابْنُ فَهُمِّيَّةً وَقَيلَ ابُو بَكُر وَاَخْبَرَهُمْ بِالْاَخْبَا رِوَامَهُ الْبَيْيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ لَا يُتَمُّكُ اَحَدًا يَلْحَقُ بَهِم فَا نَصَرَفَ يَقَوُلُ لِلنَّاسِ كُفَيْتُمُ مَا هُمُنَا وَقِيلَ بَلْقَالَ كُما دَعُوْتُمَا عَلَى فَادْعُوا لَيْ فَجَاوَوْقَعَ فِي نَفْسِهِ ظُلُورُ لمالله عليه وسلم وفيحبر اخران راعياع في خبرهما يَشْتَدُ يُعِيْلُ قُرِيْنًا فَلَمَا وَرَدَمَكُهُ صَرُبَ عَلَى قَلْبِهِ فَا يَدُري خرج له حتى رجع الى وضعه وَجَاءُ وُفِيما ذُكُرُانُ يحق وغيره ابوجهل بصغيق وهوسا حدوقريش ينظرون ليطرهما زِقَتْ بِينِ وَيَدِسِتْ يَكَاهُ إِلَى عُنْقُهِ وَأَقْبَلَ رِجْعُ الْقَهَقَ عُ

دُكُنْكٍ ۗ

اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَدْعُولُهُ فَقَعَلَ فَأَنْطَلَقَتْ يَكَاهُ وَكَانَ قَدْ تُوَاعَدُمَعَ قُرِيشِ بِذَ لِكَ وَحَلَفَ كِنْنَ رَأَهُ لِيَدْمَعَنَهُ فَسَنْلُوهُ عَنْ سَأَنِهُ فَلَا كُرَّانَهُ عُرَضَ لَهُ وَنَهُ عَنْهَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُّ هُمِّ فِي أَنْ تَأْكُ لِنَيْ فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ لَوْدَ نَا لَاَخَذَهُ وَذَكُرُ السَّمْرَقَنَدِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَيْ الْمُغْيِرَةِ أَتَى النِّيحَ لَيْلَلْهُ عَكِينه وَسَلِمْ لِيَقْتُلُهُ فَطَمَسَ اللهُ عَلَى جَسَرَهَ فَلِمْ بِسَرَا لَنَبْتِي حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ قُولُهُ فَرَجُعُ إِلَى أَصْعَابِهِ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى نَادَوْهُ وَذَكَّ أَنَّ في هَانَين الْقِصَّت بْنُ لَتُ النَّاجَعُلْنا فِي عُنَا قِهْمِ أَعْلَالًا ٱلايتنيز وَمِنْ ذَلِكَ مَاذَكُرُهُ إِنْ السَّحْقَ فِي قَصَّتِهِ الذِّ خَرَجَ اللَّهِ بَي قُريطُكُ في صُعاب فَلْسَ الْحِدَارِ بَعِض طامِهُ فَانْعَتْ عَرُو بْنُ حَيَّا شِلْ حَدُهُ لِيطَيِّحَ عَلَيْهِ رَحِّي فَقَامَ النَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا نَصَرُفَ الْحَالْمَدِبَيْةِ وَأَعْلَهُمْ مِقِصَّتِهُمْ وَقَدْ قِيلَانِّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ يَالَيُّهَا الَّهْ امَنُوا ذَكُرُو انِعَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْهُمْ قُومْ في هٰنِ القِصَّةِ بَزِلَتُ وَحَكِي السَّمْرَ قَنْدِيُّ أَنَّهُ خُرْجَ إِلَى إِلَى الصِّيرِيسُ تَعَيَّى فَعَمِّل الْحُكَّادُ إِن اللَّذِينَ قَنْلَهُمَا عَنْرُونُ أُمِّيَّةً فَقَالَلَهُ نُحِيُّ بِنُ أَخْطَبَ اجْلِسْ لَمَا إِبِّ القاسيم حثى نطعك ونعطيك ماستثلثنا فجلس للبني صكالله عكيه وَسَلِّمُ مَعَ أَيْ كُرُ وَعُمُ مَرَضَى اللهُ عَنْهَا وَتُوامَرُجُيٌّ مَعَهُ عَلَيْقَتُ لِهِ فَاعْلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ البِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِلِكَ فَقَامَ كَأَنَّهُ يُرِيُدُ مَاجَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ لَلَّهِ يَنَّهُ وَذَكَّرًا هَلُ لَتَّفَسْ يُرَوَمَعُنَى الْحَالَةِ

الماجلاً الماجلاً

30 %

الفقوله مفعورة وغيره في المي الفعالية هذه اللية

المين وفاليو همايين على قبيار على قبيار

وَرُوكِي رَخُلاً يُعْرِبُ بِشِينَة لِلْمُرْمَدِي

> د سره عسمیر

عَنَا بِهُ رَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنَهُ أَنَّ آبًا جَمَلُ وَعَدَ قُرَيْتًا لَئِنْ رَأْ ي ُعَمَّنًا يُصَلِّى لَبَطَأُ ثَنَ رَقَبَتُهُ قَلْمًا صَلَّى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَوْهُ فَاقْتِكَ فَلَّا قَرْبُ مِنْهُ وَلَّى هَا رِبَّانًا كُصًّا عَلْيَعَقَّتْ مُتَّقِيًّا بِيَدِيْهِ فَسَئِرً فَقَالَ كُمَّا دَنُونَتُ مِنِهُ اَشْرَفْتُ عَلَى خَنْدَقِ مَلْوُءٍ نَا رَاكِينَا هُوِي فيه وَأَنْصُرْتُ هُولًا عَظِيمًا وَخَفْقًا جُنِيَةٍ قَدْمَا لَأَتِ الْأَرْضَ فَقَالُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْكَ الْلَئِكُةُ لَوْدَنَا لَاخْتَطَفَنْهُ عُضُوا عُضُوا تُمَا زُلْكَ عَلَىٰ لَنِّيَّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَّا إِنَّا لَا نِسَانَ لَيَطْعَىٰ لِيَا خِر السُّورَةِ وَيُرْوَى ٱلسَّنِينَةِ بْنَ عَثْمَنَ ٱلْجَدِّيَّ ادْرَكَهُ يُوْمَرُحُنَايْنِ وَكَانَ حَمْرَةُ قَدْقَتَلَاما أُوعَهُ فَقَالَ الْيَوْمَ ادْرِكُ تَارِي مَنْ عَلِيهِ الْعَلَّطَ النَّاسُ لَا مُمْنَ خَلْفِهِ وَرَفْعَ سَيْفَهُ لِيَصِّبَهُ عَلَيْهِ قَالَ فَلْمَا دَنُونَ مِنْهُ أَرْتَفَعَ إِلَىَّ شُوكَظُ مِنْ فَارِاً سُرَعَ مِنَ لَبُرْقِ فَوَلَّيْتُ هَارِبًا وَاحَتَى إِلَنِّيُّ صَالَىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَدَعَا نِي فُوضَعَ بَيْهُ عَالَ مَنْدَرَّ وَهُوَا بِغَضُ أَنْخَلُقِ إِلَىَّ فَأَ رَفِعَهَا اللَّا وَهُوَاحَتُ أَكْلُقًا لِيَّ وَقَالَ لِي ادْنُ فَقَا تِلْ فَتَقَدَّمْتُ آمَامَهُ أَضِرِ بُ بِسَيْفِي وَأَقِيهِ بِنَفْسِي وَلَوْلِقَيْتُ أَبِي تِلْكَ الْسَاعَةُ لَأَوْقَعْتُ بِهِ ذُونَهُ وَعَنْ فَضَالَةً بْنِ عَمْرِوقَالَ الدُّتُ قَتْلَ لِنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَامَ الْفَيْرِ وَهُوَ يَطُوُفُ بِالْبِيَتِ فَكَا دَنُونَ مِنْهُ قَالَ أَفْضَالَةُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ا مَاكَنْتَ تَحُدَّاتُ بِهِ نَفْسَكَ قُلْتُ لَاشَيْ قَفْعَكَ وَاسْتَغْفَرُ لِ وَوَضَعَ يَكُ ۚ عَلَى صَدَرَى فَسَكُنَ قَلْبَى فَوَاللَّهِ مَا رَفَعَهَا حَتَّى مَا خَلَقَاللَّهُ

شَيْنًا آحَبَ إِنَّى مِنِهُ وَمِن مَشْهُورِ ذَ لِكَ خَبْرُ عَامِ بِإِ الطَّفَيُ إِل وَازْبَدَبْنِ فَيْسِحِينَ وَفَعَا عَلَى الَّبْيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ عَامِرٌ قَالَ لَهُ ٱنَا ٱشْعَلَٰعَنَكَ وَجُهُ مُعَدِّدُ فَأَصْرِبُهُ ٱنْتَ فَلَمْ يَرُهُ فَعَلَ سَيْنًا فَلَا كَلَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ مَا هَذَيْنًا وَأَضْرَبُهُ الْأُومَةِ ثُلُكَ بَيْنِي وَبَيْنِهُ أَفَاضَرِيُكَ وَمِنْ عِصْمَيْهِ لَهُ نَعَالْيَأَنَّ كَبْيرًا مِنَ لِيهُوْدِ وَالْكُمْنَةِ ٱنذَرُوابِهِ وَعَيَّنُونُ لِقُرْيَشِي وَاخْبَرُوهُمْ سَطُوتِه بِهِمْ وَحَرِيْوُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَعَصَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى تَلَغَ فِيهِ امْرُهُ وَمِنْ ذَلِكَ تَضِرُهُ بِالرَّغْبِ المَامَةُ مُسَيَرةً شَهْرِ كَاقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فصت ل وَمِن مُعِزَائِدُ النَّاهِرَةِ مِاجْمَعَهُ اللَّهُ لَهُ مِن المَعَادِفِ وَالْعُلُومِ وَخَصَّهُ بِم مِنَ الرَّطِيلاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِج الدُّنيَا وَالْمَدِينِ ومعرفانه بالمؤرشرا زميم وقوانين دينه وسياسة عباده وميصل أمَّتَه وَمَاكَ أَنْ فِي الْأَمْعُ قَبْلَهُ وَقَصَصِ الْأَبْنِياءُ وَالرَّسُلِ وَلَكِبَارِةً وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ مِنْ لَدُن أَدَ مَ إِلَىٰ زَمِيْهِ وَحَفظ شَرَائِعِهِ وَكُتْبُم ووغى يرهروسرد انبانهم وايام الله فيهر وصفات غيانه ولخالاف ارائهم والمعرفة بمديدهم واغارهر وحيكم ككائهم وُعَاجَةِ كُلُّ مَّةٍ مِنَ ٱلكَفَرَّ وَمُعَا رَضَةٍ كُلِّ فِرْقَدْ مِنَ ٱلْكَابِيَانِ بَمَا فِي كُنْهُمْ وَاغْلَامِهُمْ بِأَسْرَادِهَا وَمُعْنَا أَتِ عُلُومِهَا وَاخِبَارِهُمْ كَاكُمُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَعَيْرُوْهُ إِلَىٰ الإِحْتِواءِ عَلَى لَغَا تِياْلِعَرَبِ وَعَربِ إِلْفَاظِ فرققاً وَالْإَحَاطَةِ بِضُرُوبِ فَصَاحَتِهَا وَأَلْحِفْظِ لِآيَامِهَا وَأَنْتَالِهَا

عُلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَّهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ عِلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلّمُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلّمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهُ عِلَمُ عَلِيهُ عِلْمُ عَلِيهُ عِلَيْهِ عَلِيهُ عِلَمُ عَلِيهُ عِلَمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عِلّمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عِلّمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ

و وي . علومهم ن الم

عَالاَيْفَا عَلَهُ وَلاَ عَلَهُ وَلاَ عَلَهُ وَلاَ عَلَهُ وَلاَ عَلَهُ وَلاَ عَضِيهُ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهُو

۳ ر. حکریث

وَحِكِها وَمَعَانِ أَشْعَارِها وَالْخَصْيِصِ عِوَامِعِ كَلِهَا إِلَى الْعَرْفِيرِ بضرب إلامثا لالصيحة والحكم البيئة لنقريب التفهيم للعامض وَالتَّبْيِينِ لِلْمُنْكِكِلِ إِلْيَهُمْ مِيدِ قُواَعِدِ النَّرَعِ الْذَى لَانَنَا قُضَرَ فِيهِ وَلاَتَّخَاذُلُ مَعَ اشْتِمَا لِ شَرَيعِيهِ عَلْيَحَا سِن الأَخْلاقِ وَعَامِدا لاَدْر وَكُلُّ شَيَّ مُسْتَسْنَ مُفَصَّلِكُمْ يُنْكِرُمِنِهُ مُلْكِدُ ذُوعَقُل كِيمِشَيْنًا الله مِن جَمة اليُذلانِ بَنْ كُلُم أَجَاحِدٍ لَهُ وَكَافِرِمِنَ أَجَاهِلْيَة بِهِ إِذَاسَمَعُ مَا يَدْعُوالَيْهِ صَوِّبَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ دُونَ طَلَبِ إِقَامَةِ بُرْهَا يَ عَلَيْهُ نِوْمَا آحَلَ هُوْ مِنَ الطِّيبًا تِ وَحَرَّمَ عَكِيهُمْ مِنَ لَخَبَّا يُثِ وَصَانَيْهِ الْفُسُمُ مُ وَاعْلَاضَهُمْ وَامْوالْمُمْ مِنَالْمُاقِبَاتِ وَالْعُدُودِ عَاجِلًا وَالتَّغُونِيفِ بِالنَّارِ أَجِلًا إِلَىٰ لَاخِيوَاءَ عَلَى ضُرُوبِ الْعَيْلِم وَفُنُونُ الْعَارِفِ كَالطِّبِ وَالْعِبَارَةِ وَالْفَرَائِضِ وَأَلْحَسَابِ النُّسْبَ وَغَيْرِ ذَٰ لِكَ مِنَ الْعُلُومِ مِمَّا اتَّخَذَ ٱهْلُهِنِ الْعَارِفِ كَالْاَمْصِ لَى لِلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِهَا قُدُوةً وَاصُولًا فِي لِيفُورَكُمُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُولُمْ الْرَّوْيَا لِإِوَّلِ عَابِرٍ وَهِي عَلَى رِجْلِطَا بِرِوَقُوْ لِهِ الْرُّؤْيا تَكُنْ رُوْلِا حَقِّ وَأُرْوَٰ يَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفَسَهُ وَأُرْوَكِا تَحَرِّينِ مِنَ الشَّيْطَاكِ: وَقَوْلِهِ إِذَا نَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدُّ رُؤْمِا الْمُؤْمِنَ كُنْبُ وَقُولِهِ اَصْلُحُ لَاءِ الْبَرَدَةُ وَمَا رُوْيَ عَنْهُ فِحَلَيْثِ أَبِي هُـُرُيرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ مِن قَوْلِهِ الْمُعِدَّةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ الْبَهَا واردة وانكان هناحكيثا لأنضيخه لضعفه وكونيموضوعا

لحامَةُ وَالْمَيْتَى وَخَيْرُ الْحِامَةِ يَوْمُ سَبْعَ عَشَرَةً وَتَسِنعَ عَشَ واخدى وعشرن وفالعود الهندى سنعة أشفية ينها لجنب وقوله مامكرة أبن ادمروعاة شرا من بطن إلى قوليه فَانَ كَانَ لِأُمَدُّ فَتُلُثُ لِلطِّعَامِ وَثُلُثُ لِلشِّرَابِ وَتُلُثُ لِلنَّفَ لَلَّهُ فَوْ وَقَدْسُنُلَ عَنْسَنَا ۗ ارْجُلْهُوَا مِامْزُاهُ أَمْ ارْضُ فَقَالَ رَجُلُ وَلَكَ عَشَرَةً تِيَامَنَ مِنْهُم سَتَةً وَتَشَامَ ارْبَعَةُ الْحَدَيْثَ بِطُولِهِ وَكَذَلِكَ جَوَانِهُ فِينَتَ قَضَاعَةً وَغَيْرُ ذَلِكَ مَّا اضْطَرَّتِ الْعَرَبُ عَلَى شَغْلِهَا مَالِدَسَتِ إِلَى سُؤَالِهِ عَمَّا انْحَتَكَفُو ابنِهِ مِنْ ذَٰ لِكَ وَقُولِهِ خِيرُ سُ إلْعَرَبَ وَبَابُهَا وَمَذْجُهُ هَامَتُهَا وَعَلْصَتَهُا وَالْأَزْدُ كَاهِلًا جُمَتُهُا وَهَمُا أَنُ عَارِبُهَا وَذِرُوتُهَا وَقَوْلِهِ إِنَّ الزَّمَا زَقَالِسَلًا مُنْيَتِهِ يَوْمُرْحُلُولَ لِلهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضُ قَوْلِهِ فِي كُوضِ وَايا هُ سَوَاءٌ وَقُولِهِ فِي حَدِيثِ الذِّكُوانَ الْحَسَنَةُ بَعِشْرَامْثَا لِمَا فَثَاكَ مِأْنَهُ وَخَمْسُونَ عَلَىٰ اللِّسَانِ وَالْفُ وَخَمْسُهَا نَيْرٌ فِي الْمِيزَانِ وَقُولِهِ وَهُوَ بَوْضِع نِعُمْ مَوْضِعُ الْحَامِ هَنَا وَقُوْلِهِ مَا بَيْنَ الْشَرْقِ وَالْمَعْرِبِ قِبَلَةٌ وَقُولِهِ لِعُيَنْيَةَ أَوِالْاقْرِعِ الْأَكْوْسُ الْحَيْلُ مِنْكَ وَقُولِهِ لَكُانِيْ ضَعِ القَلْمَ عَلَى أُذُنِكَ فَايَّهُ ٱذَكُرُ لِلْمِيِّلِهُ فَا مَعَ ٱنَّهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَمُ كُانَ لِأَيْكُنُ وَلَكِينَهُ الْوَتِّي عِلْمُكُلِّ مَيْ حَتَّى قَدْ وَرَدَ تَا ثَا (بَعَفِيهِ إِنَّه حُرُوفَ الْخَطِاوَ حُسَنَ تَصُوبِرِهَا كُفُولِهِ لِا تَكْدُوا بِسِيمِ اللهِ الرَّمْانِ الْجَبَّ

لِلْمُلِي

الأغد

رَوَاهُ اِنْ شَعْبَانَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُولِهِ فِي أَكْدِيثِ الْأَخْرِ الذِّي يُرِفِي عَنْ مُعْوِيَةً انَهُ كَانَ يَكُنُ بَيْنَ يَكَيْهِ صَالَّالِلَّهُ عَلَى مِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْقِ الدُّوَّاةَ وَجِرْفِ الْقَلَمَ وَأَقِرِ الْبَاءَ وَفِّرِ فِي السِّينَ فَلَا تُعُوِّرِالْمِيمَ وَحَيِينِ اللهُ وَمُدَّ الرَّمْنَ وَجَوِّدِ الرَّجِيمَ وَهَنَا وَانِهَ تَصَعِّ الرواية انة صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنِّ فَلا يَبْعُدُانْ يُرْزَقَ عِلَمْ هَنَا وَيُنعَ الكِتَّابَة وَالْقِرَاءَة وَامَاعِلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بَلِغاتِ الْعَبَ وَغِظْهُ مَعَ إِنَّا شَعَارِهَا فَأَ مُرْمَشُهُ وَرْقَدْ نَهُمَّنَّا عَلَى عَضِيْهِ ] وَلَا لِكِتَابِ وَكَذَلكِ حِفْظُهُ كِكَبْيْرِمِنْ لَعْنَا تَالِلْاَمِ كَقُوْلِهِ فِالْحَدِيثِ سَنَهْ سَنَهُ وَهِيَ حَسَنَةً بِالْحَبَشِيَةِ وَقُولِهِ وَيَكُثُرُ الْحَجُ وَهُوَ الْقَتَلُ بِهَا وَقُولِهِ فِيجَدِ يَهُرَيْنَ ٱشْكُنْ ۗ دُرُدائ وَجَعُ الْبَطَن بِالْفَارِسِيَّةِ الْفَيْرُذُ لِلَّهِ إِ اَيْعَالُمْ بِعَضَ هِذَا وَلَا يَقُومُ بِهِ وَلَا بِبَعْضِهِ الْأَمَنُ هَا رَسَ الدَّرْسَ وَالْعُكُو عَلَىٰ لَكُنْ وَمُنَّا فَنَدَ الْفَلِمَا عُمْرَهُ وَهُوَرَجُلْ كَافًا لَاللَّهُ تَمَّا لَيْ مَيْ رُيَكُنُ وَلَمْ يَقُرَأُ وَلَاعُرِفَ بِصِحْبَةِ مَنْ هَنِ صِفْتُهُ وَلَا نَشَأَ نَ قُومِ كُهُمْ عُلْمٌ وَلاَ قِرَّاءَ أَيْ لِنَدَى مِن هٰذِهِ الْأَمُورِ وَلَا غُرِفَ هُوقَبْلُ بِشَيْ مِنْهَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَاكُنَ تَنْلُومِنَ قَبْلِهِ مِنْكِيّاً بِ وَلَا تَخْطُهُ بيمينك الأيتراغككانت غاية معارف لعرك النست والخاراواللها وَالشِّعْرَوَ الْبِيَّانَ وَأَغْلَحَصَرُ ذِلِكَ لَمُوْ بَعْدَالْتَفَرُّ غِلِعِلْمِ ذَلِكَ وَالْإِشْتِعَالُهُ بطكبه ومُمَاحَنة اَ هُلِهِ عَنْهُ وَهِنَا الْفِتْنُ نُقُطَّةٌ مِنْ حَعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَلَاسَبِيلَ لِلْجَدِ الْمُلْحِدِ لِشَيَّ مِّاذَكُونَا ، وَلَا وَجَدَالُكُفَرَةُ

فِيَاقِلُو

٤ دردم

وَمُناكَبَدِ

عَهُجُلَّ

قصّصناه

الفارشي

رصفه

الكِوْلَةُ الْمُرْدِ

عَلَيْد

سير م

أَنْبِائِيمُ بِإِصِّلاتِ أَنْبِيَائِهِمِ

جِيلةً فِي دَ فَعِمَا نَصَحْنَا وُ اللَّاقُولُوْ اسَّاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَأَيَّا يُعَلَّهُ بَشَرْ فَرَّدَاللَّهُ قَوْلُهُمْ بِعَوْلِهِ لِسِتَا ثَالَّذَى يُلْحِدُونَ الَّهُ الْعَيْرُ وَهَنَالِسَانُ عَيْرُ مُنِينُ ثُمَّمَاقًا لُوهُ مُكَابِرَةُ الْعِيمَانِ فَا يَالَّذِي لَسَبُوا تَعْلِيمُهُ الِّيهِ إِمَّا شَكُلُكُ اَوَالْعَبْدَالُرُّوْمِيُّ وَسَلْمَا نُ اِتَّمَاعَ لَهُ نَعْدَ الْحِجْرَةِ وَنُزُولِ الْكَثِيرِمِنَ الْقُرَّانِ وَظَهُو رِمَا لَا يَنْعَدُّمِنَ الْآيَاتِ وَامَّا الرُّومَى فَكَانَ اسْلَمَ وَكَانَ يَقْرَاهُ عَلَىٰ النَّبِي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَقِيلَ بَلْ كَأَنَا لَبْتَي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجَلْسُ عَنِدُهُ عِندَ الْمُرْوَةِ وَكِلَاهُمَا اعْجَمُّ اللَّسَانِ وَهُ الْفُصِمَاءُ اللَّهُ وَالْخُطَاءُ اللِّسُنُ قَدْعَ وَاعَنْ مُعَارَضَةُ مَا الْتَيْ والإنيان بمثله بلعن فهنم وصفه وصورة تأليفه ونظه فكيف إِ اَغِمَ الْكُنَّ نَعُمْ وَقَدْ كَانَ سَلَّانُ أَوْ بَلْعَامُ الرُّومِيُّ اَوْبِعِيشُ لَوْجُبْرُ اَوْنَسَا عَلَيَّ خِنَادِ فِهِمْ فِي اسِمِهُ بِيْنَا ظَهُرِهُمْ يُجَلِّونَهُمْ مَكَا عَا رِهْمُ فَهَا حُكَعَن وَاحِدِ مِنْهُمْ شَيْ مِنْ مِثْلُ مَا كَانَ جَيْ بِهُ مُعَلَّمُهُمَا لَيْ اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَمْ وَهَلْعُرِفَ وَاحْدُمْنِهُمْ بَعْرَفْنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَمَامَنَعَ ٱلعَدُوُّحِينَيْد عَلَىٰتُوَ عَدَدِهِ وَدُوْبِطَلِبِهِ وَقَوْةٍ حَسَدِهِ ٱنْجِلْسِ لِهِنَا فَيَالْغَلَا عَنْهُ أَيضًا مَا يُعَارِضُ مِ وَلَيْعَلَّم مَنْهُ مَا يَخْبَعُ بِمِ عَلَى شِيعَتِه كَفَغِلِ النَّصْرِبْنِ الْحَايِثِ بَمَاكَانَ يُجَوِّقُ بِهِ مِنْ الْجَارِكُنِّيهِ وَلَاعَابَ الْبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ قَوْمِهِ وَلَا كَثْرَتُ الْجِتِيدَ فَاتُهُ اللَّهِ بِلاداً هَا لَكِمَّا بِ فَيْقَا لَانِهُ اسْتَدَيْنِهُمْ بَلُمْ يَزَلْ بَيْنَ ظَهُرِهُ رَغِي فِصِغِ وَشَبَابِ عَلَى عادة انبيائهم فر لريخ عن الرده الافسفرة أوسفرتين لم يطل

تَعَيِّمُ بَعْدُهٰنا شُهْدٍة

فِهَامُكُثُهُ مُدَّةً يَحْمَلُ فِهَا تَعِلِيمُ الْقِلْدِ الْفَكِيفَ ٱلْكُثِيرُ بَالْكَانَ فِي سَفَرِه في المُعَلِقُومِهِ وَرَفَاقِرَ عَشَايِرِتِهِ لَمْ يُعَبِّعُهُمْ وَلَاحَالُفَ مَالَهُ مُنَّ مُقامِهِ بَكُهُ مِنْ مَنْ عَبَكِيمِ وَاخْتِلَافِ الْحَبْرِ اوْقَيْلَ وُمِنِتِمَ وَكَاهِنِ بَلَوْكَانَ هَنَا مَعْدُ كُلُهُ لَكَانَجِي مَا أَيْ بِهِ فِي مَعِيزُ القَرَانِ قَاطِعِيًّا لِكُلُّهُ دُرٍ وَمُدْحِضًا لِكُلُّ حِبَّةٍ وَمُعِلِّيًّا لِكُلَّ مِنْ فَصَفْ لَ وَمُنْخَصَّا اللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكُرْ المانِهِ وَبَاهِمِ إِيَا يْمَا أَوْهُ مَعَ الْمُلْتَكِيدُ وَأَلْجِنْ وَامِناكُ اللهِ لَهُ بِالْكِلَكِ كَاذِ وَكَا عَمُ الْجِيْنِ لَهُ وَأُرْقَيَّةُ كَبْيُرِمْنِ اصْعَابِهِ لَهُ قَالَاللهُ تَعَالَى وَإِن تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَانِاللهُ هُوَمَوْلِيهُ وَجُبِرِيلُ الْايَةَ وَقَالَا ذَيُوبِي رَبُكَ إِلَىٰ لَلَكَكَةِ إِنَّ مَعَكُمْ فَتُنْتُوا الَّذِينَ امْنُواوَقَالَا اذِ تَسْتَغَيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَعَابَ لَكُمْ أَنْ مُثِّدَكُمُ ٱلْأَيْتَابِنُ وَقَالَ وَاذِ صَرَفْنَا الْيُكُ نَفْنًا مِنَا لِجِنْ سِتَعُونَ ٱلْقُرَانَ ٱلْأَيْرَ حَسَكَتُمْنَا سُفْيُنْ بُنَالِعا صِلْلْفَقِيهُ سِهَاعِ عَلَيْهُ تِنْكَابُوا لِلَّيْثَ الْسَهُرُّ فَنَاكِيتُ قَالَ شَيْاعَ بِذُالْغَافِ الْفَارِسِيِّ مِثْنَا أَبُوا حُمَدًا عِلُو دِيُّ خَيْنَا بْنُسُفْ بِنَ نَامُتُ إِنَّا عَبُدُاللَّهُ بِنُ مُعَا ذِتْنَا أَي قَدْ النُّعَدَّةُ عَنْ سُكُمْنَ المُسْتَمَّا يَ سَمَعَ ذِرَّ بْنَ جُيَشِعَنْ عَبْداللهِ قَالَ لَقَدْ رَاى بْزَالْاتِ رَبِّهِ ٱلْكُولَى قَالَ رَايْحِبْرِينَ عَلَيْهُ السَّلَامُ فِي صُورِتَهُ لَهُ سِنْتَمَا نُرْجَنَاجٍ وَالْخَبَرُ فيحاد ثينه معجبريل واسرافيل وعيرهم من الملكية وماشاهك مِن كَرْبَيْمُ وَعِظَمُ صُورِ بَعَضِهِمْ لَيْلَةَ ٱلْاِسْرَاءِ مَشْهُوْرٌ وَقَدْرًا هُمْ تجِيضَرَ بَحَاعَتُرِمْنَ صَعَابِهِ فِمُوَاطِنَ مُعْنَلَفِيَّةٍ فَرَا كَأَصْعَا بُرُجِيْدِيلًا

وعيرها

عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَةِ رَجُلَ سِنَكُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَرَا كَ ابنعباس واسامة بن زيدوغيرهاعند ، حبريل فصورة دحية وَرَايَ سَعَدَ عَلَى مَينِه وَلَيْهَا رِه حِبْرِيل وَمَيكا شِلْ فِصُورَة رَجُلَارُ عَلَيْها مِنْ أَنْ بِيْضُ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْرُ وَاحِدُ وَسَمِع بَعْضُهُمْ زَجُوالْكُلُّكُ خَيْلُمَا يَوْمُ لَذُرُوْلِعِضْهُمْ رَاى تَطَايُرَ الْرَوْسِ مِنْ لَكُفَّا رِوَلَا يَرُوْنَ الطَّارِبَ وَرَايَ لِوسُفَيْنَ بْنَ الْحُرْثِيوْمَيْذِ رِجَا لَابِيضاَّعَلْحَيْدِ كَلِقَ بَينَ السَّمَاءِ وَأَلْارْضِ مَا يَقُومُ لَمَا شَيْ وَقَدُ كَانَ الْمُلْكِكَذُتُمُ عُمْ إِنَّ بِن حُصِّينِ وَأَرَى البِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخِنْ تَجَرِّبُ فِأَلَّا فخرَ مَغَشِيًّا عَلَيْهِ وَرَائِعَبْ كَاللهِ بنُ مَسْعُودِ الْجَنَ كَيْلَةَ أَلِحِنْ وَسَمِعَ كَلامَهُمْ وَشَنَّهُمْ برجالِ لرُّطِ وَذَكِ أَنْ سَعَدًا نَّمَصْعَبُ بَعْمَر لْمَا قُبِلُ نَوْمَ أُحْدِا خَذَا لَرَّا يَهُ مَلَكُ عَلْيَهُورَتِهِ فَكَانَ الْبَيِّي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلِّمَ بِقُولُ لَهُ نُقَدَّمْ يَا مُصْعَبُ فَقَالَلَهُ الْمُلَكُ لَسْتَ عَجُمُعُ فَعَلِمَ اللَّهُ مَلَكُ وَقَدْ ذَكُرُعُيرُ والحِدِمِنَ المُصْيَفِينَ عَنْ عَرَيْنَ الْحَنْطَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ أَنَّهُ قَالَ بَنْيَا نَحْنُ جُلُوسُ مَعَ البِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ اذِاقْبَالَسَّيْءُ بِيدِ عَصَّا فَسَلِمَ عَلَى لَبَّتِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَوَدَّ عَلَيْهِ وَقَاكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ نَعَمَةً لَكِنَّ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا هَامَةُ بْنَ الْهَيمِينَ لاقسِ إِبْنَ إِبْلِيسَ فَذَكَرًا نَهُ لِقَى تُوحًا وَمَنْ بَعْدَهُ فَحَدِيثٍ طُوبِلُواكَ البِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَّهُ سُورًا مِنَ الْقُولِ ن وَذَكُوا لُوكَ وَلَكُ قَتَاكَ الدِّعْنِدَ هَنْهِ الْعُزِيِّي للسَّوْدَاءِ الْبَيْخُوجَتُ لَهُ نَاشِرَةً شَعْهُما

ي مَن

۳ لايقوم

> ربر ولا نعمر جني

؛ السّوداء ۷ لاینبغی کی کی کا مِنْ اِجْمَادُی

ذُلكَ في

عَنْهُمْ ثَعَاتُ مَنْ اَسُلَمَ ثَعَاتُ مَنْ اَسُلَمَ

وَتُمَّيْمِ

عُهايَةً فَجِرَّ لَمَا بِسَيْفِهِ وَأَعْلَمَا لَبِّيَّ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ تَلْك العزى وَقَالَ صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْطًا نَا تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيقُطَّعَ عَلَيْصِلُونِيَ فَأَمْكُنَىٰ اللهُ مُنِلُهُ فَأَخَذُنُهُ فَأَرَدُتُ أَنَّا وَبَطِهُ إِلَى سَادِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ السَّجِدِ حَتَّى مُظُرُوا الْيَدُ كُلُّمُ فَلَّذُكُونُ دَعُوةً إِنِي كَلْمُ رَبَاغِفِم لِي وَهَبْ لِيُكُكَّا الْآيَةَ فَرَّدَهُ اللهُ خَاسِتًا وَهَذَا بَابُ وَاسْغ فَصَّلْ وَمِنْ دَلَائِلُ نُبُوَّيْمَ وَعَكَامًا تِ ربِسَالَايْمِ مَا تُزَادَ فَنِ إِلَا خَبْكُ عَنَالُرُهُ إِن وَالْاَخْبَادِ وَعُلَاءا هُلُاكُتُ مِن صِفَيْم وَصِفَةِ امّنِهِ وَاسْمِهِ وَعَلَامًا نِهِ وَذِكْرِ الْخَاكُمِ الَّذِي بَيْنَ كَنِفَيَهُ وَمَا وَجُدِّمِنَ اشْعَارِ ٱلمُوحِدِينَ ٱلْمُنْقَدِّمِينَ مِنْ شِعْرُتُمَّ وَالْأُوسِ بِنْ حَارَثَةَ وَكَعْبْ بِنِ لُؤِيِّ وَسُفَيْنَ بُنِ مُجَاسِنِعٍ وَقُسِ بِنْ سَاعِدَةَ وَمَا ذُكِّوعَنْ سَيفِ بْنِهِ يَ يَزُنِ وَعَيْرِهِم وَمَاعَرُفَ بِهِمِنَا مِمْ زَيْدُ بْنُ عَيْرُونْ نُفَيْلِ وَوَرَقَتُ بْنُ نَوْفَلُ وَعْنَكُلَا ثُلِحِيْرِيُّ وَعُلَاءُ يَهُودَ وَشَامُولُ عَالِمُهُمْ صَاحِثٌ يَعْ مِنْ صِفَتِهِ وَخَبِرِهِ وَمَا الْفِي مِنْ ذَلِكَ فِي التَّوْرِيرِ وَالْاِيخِيلِ مَّإِقَدْ جَمَعَهُ ٱلعُكَاءُ وَبَتَينُو أُ وَنَقَلَهُ عَنْهُمَا ثِقَاتُكُنَّ أَسُكُم مِنْ هُومِيتُ لَا بْنُ سَلَامٍ وَبَنِي سَعْيَةً وَابْنِ لِيامِينَ وُمُعَيْرِيقَ وَكُعْبِ وَاشْبَاهِهُ مِمْ تِرْ اسْكُمْ مِنْ عُلَاء بَهُودَ وَتَجِيراء وَنَصَطُورا كَبَسَة وَصَاحِبِ بُصْرى وَضَعَالِرَ وَأُسْقَفُنِ الشَّامِ وَأَكِا رُودِ وَسَكُاكُ وَالْبُحَايَثِيَّ وَنَصَادَىَ أَكْبَشَةِ واساقف بخزان وغيرهم متن أسلم مِن عكماء النَّهَاري وَقداعترفَ بذلك هِرْقِلُ وصَاحِبُ رُومَةً عَالِمًا النَّصَارَى وَرَسِّيسَاهُ وَمُقَوَّقًا

صَاحِبُ مِضِرَوَالشِّيخُ صَاحِبُهُ وَإِنْ صُودِيَا وَأِنْ كَخُطَبَ وَاخُوْهُ وكفت إبن استدوال بيؤين بإطيا وعير هرمن عكاء اليهود مين حسكه ٱلحسَّدُ وَالنَّفِيَاسِتُهُ عَلَىٰ لِبَقَاءِ عَلَىٰ لِشَّقَاءِ وَالْأَخْبَارُ فِي هَٰمِنَا كَبُثِيرَةٌ لانتخصرُوقَد قَعُ أَسْاعَ عَهُودَ وَالنَّصَارَى عَادَ كُرَّانَهُ فِي كُنْهُم مَنْ صَفِّيد وصيفة اصطابه والمختبج عليهم بمرا انطوت عليه من ذلك صحفهم وَدْمُّهُمْ بَيْحِهْفِ ذَلِكَ وَكَيْمَانِهُ وَلِيَّهُمُ الْسَيِّنَهُمْ بِبَيَّانِ أَمْ ، وَدَعُوتِهِمْ الكالمباهكة عكى ككاذب فأمنهم الامن نفرعن معارضيه وإبناء مَا لُزَّمَهُمْ مِنْ كُنْبِيمِ اظِهَا رَهُ وَكُو وَجَدَ واخِلاَفَ قُولِهِ كَكَانَ ظِهَارُهُ اَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ بَذِلِ النَّفُوسِ وَالْمَوْالِ وَتَعَرْبِ الدِّيَارِ وَمَنْذِ الْقِنَا لِ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ قُلْ فَا تُوابالِتَوْرِيرِ فَا تُلُوهَا انْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ الله ما انذَرَبه الكُمَّا نُ مُثِلُ شَافِعُ بَنِ كُلَيْبٍ وَشِيقٌ وسَهِلِيجٍ وَسَوَادِبُنِ قَارِبِ وَخُنَا فِرِوَا فَعَى جُزُانَ وَجَدِ لِ بِنْ جِدِ لِأَلْكِمُذِي وَابْنِ خَلَصَةً الدَّوْسِيّ وَسَعْدِ بن بنْتِ كَيْرُو فَاطِمةً بنِتِ النَّعْن وَمَنْ لاسَعْتِ لُـ كَتْرَةً اللَّهَ مَا ظَهُمَ عَلَى كَسْيِئَةً الأَصْنَامِ مِنْ بُنُوْيَةً وَخُلُولِ وَقْتِ رِسَلَنِهُ وَسُمِعَ مِنْ هُوَانِفِ إَلَجَانِ وَمِنْ ذَبَائِجِ النَّصْبُ وَكَجْوَافِ الصُّودِ وَمَا وَجُدِمِنِ اسْمِ لِبِّنِي صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّهَا دَةَ لَهُ بِالرَّبِكُ مَكُنُوبًا فِي أَلِجَارَةً وَالْقَبُورِ مِا يَحَظِ الْقَدِيمِ مَا ٱكْثَرُهُ مُشَهُودُ وَاسْلامُ مَنْ اَسْكُم بَسِيْبِ ذَٰ لِكَ مَعْلُومُ مَنْذُكُورٌ فَصِّلٌ وَمِنْ ذَٰ لِكَ مَا ظَهَرَ مِنَ لَايَا تِعَنِدَمُؤلدِهِ وَمَاحَكُنُهُ أُمَّهُ وَمَنْ حَضِرَهُ مِنَ الْعَمَاتُ

باطاً المحادث

وَدَعُواهُو كَنْدَّ كُوالْبُكِ

سافع

وَسُعِيْدُ مِنْتُ

أبخي

علىدي

سَاوَةً

وكونه رافعاً رأسته عندما وَضَعَتُه شَاخِصاً ببَصَرِهِ إِلَى السَّماءِ وَمَازَاتُهُ مِنَ النُّورِ الَّذِّي حَرَّجَ مَعَهُ عِندَ وَلَا دَتِهِ وَمَارَانُهُ أَذْ ذَاكَ أُمْ عُثْمَى بْنَ كِالْعَاصِمِن تَدَكِي الْجُوْمِ وَظُهُو رَالتُّورِعْنِدُولَا وَلْهَرْحَى مَا نَنظُرُ إِلاَّ النَّوْرَ وَقَوْ لِ الشِّفَا أُمِّ عَبْدًا لِرَّمْنِ بِنْ عَوْفِ كُمَّا سَقَطَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدَّى وَاسْتَهَلَّ سَمَعْتُ قَائِلاً يَقَوُلُ رَحَكَ اللهُ وَاضَاء لَي مَا يَن السَّرْق والعَرْبَحْتَى نَظَرْبَ إِلَى قَصُور الروُّم وَمَا تَعَوْثُ بِرَحَلِيمَةُ وَزُوجُهَا ظِنْزَاهُ مِنَ بَرَكِيدِوَدُ رُوْرِكِبَهَا لَهُ وَلَبَنِهَا فِمْا وخضب غنيمها وتشرع ذشتا بروحسن نشانه وماجى من العجائب لَيْلَةً مَوْلِدِهِ مِن رُجِّكِج إيوانِ كِسْرَى وَسُقُوطِ شُرُفَامْ وَغَيضِ بَجَيْرَةً طَبَرِّيةَ وَخُودِ فَا رِفَا رِسَ وَكَانَ لَهَا الْفُ عَامٍ لَمُ تَعَذَّوْاً مُركاً وَالْدِالْكُلُ مَعَ عِيرًا بِطَالِبٍ وَالِهِ وَهُوصَعَيْرٌ شَبعُوا وَرَوُوا فِأَذَا عَابَ فَأَكَاوُا فِي عَنْهَ إِنْ مَا يَشْبَعُوا وَكَانَ سَائِرٌ وَلَدِ إِنِي طَا لِبِ يُصْبِحُونَ شَعْتًا وَيَصْبِحُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَفِّيلًا دَهِنا كَمَارٌ قَالَتْ أَمَّا يُمَنَّ عَاضِنَتُهُ مَارَانِيُهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَى جُوعًا وَلَاعَطَ شَاصَعَيرًا وَلَاكَبِيمًا وَمْن ذَٰلِكَ حِرَاسَةُ السَّمْاءِ مِالشُّهُبُ وَقَطْعُ رَصَدَالْشِّياطِينَ وَنَعْكُمُ اسْتَوَاقَ السَّمْعِ وَمَالَشًا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِ الْأَصْنَامِ وَالْعِقْةِ عَنْ مُودِ الْمَاهِلَيْةِ وَمَاخَصَّهُ اللهُ بِمِن ذَلِكَ وَكَمَا مُحَتَّى فِسَيْرِهِ فِلْكَيَّ بَر الشَّهُورِعْنِدَبِنَاءِ الْكُعْبَةِ الْذِلْخَدَازِ ارَهُ لِيَعْمَالُهُ عَلَيْهَ الْعَلِيمُ لِلْعُلِكَلِيمُ الجِهَارَةُ وَتَعَرَّى فَسَقَطَ إِلَىٰ لَارْضِحَتَّى رَدَّا زِارُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّهُ

مَا بَالُكَ فَقَالَا يَبْ نَهُيتُ عَنِ النَّعِرَى وَمِن ذَلِكِ اظِّلا لُاللَّهِ لَهُ بِالْغَامِ في سَفِي وَفِي رِوَالِيرَا يُحَدِيجَة وَمِنْ اللهُ ارَائِنَهُ لَمَا قَدِمَ وَمَكَمَا نُظِلًّا فِي فَذَكُرَتُ ذَٰلِكَ لِمُشِرَّةً فَأَخْبَرُهَا أَنَّهُ رَأَى مُنْذَخِّجَ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَقَدْ رُويَ انَّحِلِمَةً رَأَتُ عَامَةً تِظلَّهُ وَهُوعَندَهَا وَرُويَ ذَلِكُ عَنْ لِخَهِ مِنَالِصَاعَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ نَزَلَكُ بِعَضِ أَسْفَارِهِ قِبْلُ مِبْعَثُهُ تَعْتُ شَجَّرَةً يابسته فاغشوشب مكتوكها وآينعت هي فكأشرقت وتدلت عكيه اَغْصَانُهَا بِمُعَضَرَمَنُ رَأْهُ وَمَيْلُ فَيُ الشِّيحَةِ الَّذِهِ فِي الْخَبِرَ الْاَخْرِ حَتَّى اطْلَتْهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنْهُ كَانَ لاظِلْ لَشِّحَضِهِ في شَمْنِ وَلا قَيْر لآنه كان نُورًا وَإِنَّ الَّذَمَا بَكَانَ لَا يَقَعُ عَلَى حِسَهِ وَلَا شِيَا بِرَوْمِنْ ذَلِكَ تَحْبِينُ الْحَلُوةِ اِلَيْهِ حَتَّى الْوَحَى إِيْبِهُ ثُمَّ اعْلَامُهُ بَمُوْتِيرَ وَدُنُوا جَلِهِ وَاتَّقَبُوهُ فِالْلَدِينَةُ وَفِي بَينِهِ وَانْ بَنِ بَيْدِهِ وَبَيْنَ مِنْبُرِهِ رَوْضَةً مِنْ رِمَا صِ أَلْحَتْ وَ وَتَغِيرُ اللهِ لَهُ عِنْدَمَوْتِهِ وَمَا أَشَكَلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْوَفَاةِ مِنْ كَرَامًا تِهِ وَتَشْرِيفُهُ وَصَلُونُ الْكُنَّكِةِ عَلَى جَسَدِهِ عَلَى الْوَيْنِا أَ فَي بَعْضِهَا وَاسْتِنْذَانُ مَلَكِ الْمُؤْتِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَنْذُنْ عَلَى عَيْرُهِ قَبْلُهُ وَنِيَانُهُمُ الَّذَى سَمَعُوهُ أَذَلَا تَنزَعُوا الْعَمْيَصَعَنْهُ عِنْدَعَنْسِلْهِ وَمَا رُوكِ مِنْ تَعْزَيْةٍ أتحضر والمكنكة أهل بينه عندمونه المماطهر على ضحابه من كامنه وَيَرَكِيْهِ فِي حَيَانِهُ وَمَوْتِهِ كَاسْتَشِقَاءُ عَمَرَ بَعِيْهِ وَتَبْرُكُ عَيْرُواحِبِ بدُّ رِبَيِّهِ فَصَّ لَى كَالَالْقَاضِي بُواْلْفَضْلُ قَدْ كَيْنَا فِهْنَا الْمِلْبِ عَلَىٰ كُنَ مِنْ مُعِیٰ إِنْهِ وَاصِصَةٍ وَجُمِلِ مِنْ عَلاَماً تِ مُنْوَيَّهُ مُقْنِعَ وَمُ

مَالَّكَ ذُلِكَ عَنْ اُخْتِهِ عَنْ اُخْتِهِ

بألدكنة

رَجِمُهُ اللّهُ ا

في واحد منها الرهاية والعنية وتركنا الكثير سوى ما دكريا وأقضرنا من الاحكاد بيث الطوال على عين الغرص وفص المقضد وَمِن كَبْيرِ الأَحَادِيثِ وَغَرِبَهِا عَلَى مَاصَعَ وَاشْهُمْ الْأِيسَيرا مِن غَرِيبِهِ مِّاذَكُوهُمْ شَاهِيُوالْإِغْدُوتَ كَذَفْنَا الْإِسْنَادَ فَهُمُهُورُهَا طَلَبَ للإخنصار وبجست هناالباب اونعضى أنكون ديوانا جامعا يَشْتِكُ عَلَى عَلَيْهِ وَمَعِ إِنْ بَيْنَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظْهَارُ مِنْ سَائِرُمُغِيْ إِيَّا لِرَسُّلِ بِوَجْهَيِنْ كَمَّدُهُاكُ ثُرَّيُهَا وَإِنَّهُ لَمْ يُوْتَ نِيْ مُعْجَةً وَاللَّا وَعَنْدَنَبِينَا مِثْلُمَا أَوْمَا هُوَ ابْلُغُ مِنْهَا وَقَدْ سَّهَ النَّاسُ عَلَى ذَٰلِكَ فَا نَارَدُتُهُ فَتَامَّلُ فَصُولَ هَذَا الْبَابِ وَمُعْزَاتِ مَنْ تَقَتَّكُمَ مِنَ لِكَبْنِياءِ نُقَفِّ عَلَى ذُلِكَ انْشَاءَ اللهُ وَامَّا كُونُهَا كَبْيَرَةً فَلْنَا الْقُرْ وكله مُعِين وَاقلَما يَقَعُ الإَغِازُ فِيهِ عَنِدَ بَعَضَ عُدَ الْحُقَقِّبَنَ سُورَةُ إِنَّا اعْطَنْنَاكَ أَلَكُوْ تَرَا وَالَّهُ فِقَدْرِهَا وَذَهَ عَجْمُهُمْ الناكن كلَّ ايَةِ مِنْهُ كِيفَ كَانَتُ مُعِيَّ أَوْزَادَ الْخُونَ أَنْ كُلّْجُ مُلَّةٍ مُنْظَهَةٍ مِنْهُ مُعْجَزَةٌ وَإِنْ كَانْتُ مِنْكُلَةً إِوْكَلِمَتِينَ وَالْحَيْمَا ذَكُونَاهُ اَوَلَا لِقَوْلِهِ بَعَالِكَ فَأَنْوُ ابِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ فَهُوَا قَلَهَا تَحَدَّا هُمْ بِي مَعَمَا يَنْضُرُهُ فَا مِنْ نَظِرُو تَعَقِيق عَلُولُ سِطْهُ وَاذِا كَا زَهَا فَا ففي الفران مِن الكيكات بخوتين سنعة وتسبعين الفككة وَيُنْفِ عَلَى عَدَدِ بَعِضِهِ وَعَدَدُ كَلِمَاتِ الْمَااعَظَيْنَا لَا الْحَوْثَرَ عَشْرُكُما تِ فَيَحِنْ أَ الْقُرْ إِنْ عَلَى نِبَةِ عَدَدِ الْاَاعْطِينَاكَ الْكُورُ

يثلد

ا فیکرا ا فیکرا ا فیکرا ا فیکرا

ا زُيَدِ مِن سَبْعَة الافِ جُزِرُ كُلُّ واحِدٍ مِنهَا مُعِزِّجُ فَفْسِهُ ثُمَّ اعْجَازُهُ كَمَا نَفَدَمَ بِوَجْهَيْنِ طَرِيقَ مَلاَعَنِهِ وَطَرِيقَ نَظِهِ فَصَارَ فِي كُلَّجُ رَعِ مِنْهِنَا ٱلْعَدَدُمْعَجَرًا نِ فَتَضَاعَفَ الْعَدَدُمِنْهِنَا ٱلْوَجَهُ رُثْرَ فِيهِ وُجُوهُ اعْجَازِ أَخَرُمِنَ الْإِخْبَارِ بِعِلُومِ الْغَيَبُ فَقَدْ يَكُونُ فَى لِشُورةِ ٱلوكحِدة مِنه في التَّحْنَة الْعَبْرُعَنَ أَشْيَاءَ مِنَ لَغَبْ كَالْحَبْرُمْيِهَا بَنِفِسُهُ مُعَيِّ فَنَضَاعَفَ الْعَدُدُ كُرَّةً الْحَيْ لُمُوجُو، الْاَعْمَا زَالْاَحْرُ الْبَيْخَ كَزْنَاهَا تُوْجُبُ التَّصَعْيِفَ هَنَا فِي حَيَّا لُقُرْ إِنَّ فَلاَ يَكَادُ يَأْخُذُا لَعَدُّ مُغِيَانِهِ وَلَا يَحْنِي أَكُمَمْ رَكَا هِينَهُ ثُمَّا لَاحًا دِيثًا لُوَارِدَةً وَالْإَخْبَارُ الصَّادِرَةُ عَنْهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَنِهِ إِلَّا نُوابِ وَعَادَلَّ عَلَى آمِرُهِ مِمَّا أَشَرْنَا الْيُجَلِّهِ يُنْلُغُ عَوْامِنْ هَذَا الوَّجُهُ الثَّابِي وُصُوحُ مُعْجِرًا تِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَا زَنْ مُعْزِ ] تِ الرَسْكَ كَانَتْ بِعَدْدِهِمَ أَهْلَ رَمَا نِهْمُ وَجِيسَا لِلَوْنِ الذِّي سَمَا هِيهِ قُرِنُهُ قَلَّا كَانَ زَمَنَ مُوسَى غَايَتُم عِلْمَ اَهْدِلُولِسِمَ بعُتَ إِيْهُمْ مُوسَىٰ عَجْ وَتَشْبُهُ مَا يَلْعُونَ قَدْرَتُهُمْ عَلَيْهِ كَاءَهُمْ مِمَا مَا حُرَفَ عَادَتُهُمْ وَلَهْ يَكُنْ فِي قُدْرَتُهُمْ وَالْطِلَ نَعِهُمْ وَكَذَلِكَ زَمَنُ عِيسَى عَيْمُ اكَانَ الطُّبُ وَاوْفِرَمَا كَانَ هُلُهُ فِي أَهُمُ أَمْرُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَأَمَا كُمْ مَا لَمْ يَعْتَكِبُونُ مِنْ اِخِيَاءِ الْمَيْتِ وَابْرًا ، الكَّكْمَةِ وَأَلَا بْرَصَ دُونَ مُعَالِكُةِ وَلَاطِبٍ وَهُكَمَاسًا ثُومُغِي إِنِّ الْأَبْنِيا وَثُمَّ اِنَّاللَّهُ تَعَالَى بَعَثُ مَعْلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحْلَةُ مَعَا رِفِي الْعَرَبِ وَعُلُومِهَا الْرَبْعَةُ الْبَلَاعُهُ وَالشِّغُرُوالْكَنَّهُ وَأَلَكُمَّانَةً فَأَنْزُلَاللَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْأَنَ آكَارِقَ لِمِيهِ اللَّهُ

العدد

اَعْنی اِعْنی اَعْنی ا

فصول منالفصاحة والإيجاز والبلاغة الكارجة عن نمط كَلَرْمِهُمْ وَمِنَ النَّفُلُولُغُرُبِ وَأَلاسُلُوبِ أَنْعِيلِ الَّذِي لَمْ يَهُنَّدُوا فِي لْنَظُورُ الْيَظْ لِقِيدِ وَلَا عَلِمُ إِنَّ الْسَالِيبِ الْأَوْزَانِ مَنْهَجَهُ وَمِنَ الاخبارعَنَ الكوَّانِ وَالْحَوَّدِثِ وَالْأَسْرَارِ وَالْخَبَّاتِ وَالْصَائِرِ فُوْحُدِعَكُم كَاكَ انْتُ وَيَعْتَرَفُ الْمُنْرُعَنْهَا بِصِعْهِ ذَلْكَ وَصِدْقِهِ وَإِنْ كَانَ اعْدَى الْعَدُو فَا بِطُلَ الْكُمَا نَهُ الْبَيِّي نَصِدُ فَي مَرَةً وَتَكْنِنُ عَشْرًا تُوّاجْنَتُها مِنْ صَلِهَا بِرَجُمُ الشَّهُ فِي وَرَصَدِ الْجَوْمُ وَجَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَانْبَاءِ الْأَنْتِيَاءَ وَالْأَمِمَ الْبَائِدَةِ وَلْحَادِثِ الْمَانِية مَا يَعِيْ مَنْ تَقَرَّعُ لِمُنَا الْعِيْمُ عَنْ بَعَضِهِ عَلَى الْوَجُو ِ الْبَيْ سَطِناهَ وَبَّيْهَا ٱلْعَجْرَفِيهَا ثُرَّ بِقَيْتَ هَذِهِ الْعَجْرَةُ ٱلْحَامِعَةُ لِهَنِ الْوَجُو والِي العنصُولِ الأُخْرِابِي ذَكُرْنَاها في مُعْزِرَاتِ الْفُوانِ ثَابَتَةً الْيُوَوِ الْفِيَّةِ بَنِّيتًا الْجَيَّةُ لِكُلَّامَّةً مَّا فِي لَا يَعَفَى وُجُو، ذلك عَلَى مَنْ نَظَرَ فِيدِ وَمَا مَّلَ وُجُوهَ اغِجَازِ وَ إِلَىٰ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ لَغَيُوبِ عَلَى هِذِ والسَّبِيلِ فَلا يُمْرُعُهُ وَلاَ زَمَنْ اللَّوَيَظِهُ فِيهِ صِدْ قُرْ بَظُهُو رِمُخْبَرُ وَعَلَى مَا أَخْبَرُ فَيْحِدُ دُالْإِيمَانُ وَيَيْطَا هُزُالْرُهُا نُ وَكَيْسَ أَخْتِرَكَا لِعِيانِ وَلِلْشَاهَدَةِ زِيَادَةٌ فِي اليقيرِ وَالنَّفُسُ كَاشَدُ كُمَّا نِينَةً إِلَى عَيْنِ الْيَقِينِ مِنْهَا إِلَى عِلْمَ الْيَقِينِ وَإِنْ كَانَ كُلْ عِنْدَهَا حَقًّا وَسَا زِرُ مُعْجِزًا سَا لِرُسُلِ الْفَرَجَنْتُ بِالْفِرَاضِ هُرُوعُكُ رِبِعَدَمُ ذِوَاتِهَا وَمُغِيزَةُ بَيْنِياصَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَا تَبَيدُ وَلَا نَفْتَطِيمُ وَالْمَانُ تَتَجَدَّدُ وَكَا تَضْمَحُ لُ وَلَهِ نَا الشَّا رَصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْلِهِ فِيمَا

حَدَّثَنَا الْقَاصِي لِنَهُ يِدُا بُوعِلَي تَنَا الْقَاصِي بُوالْوَلِيدِ يُخَا بُودَ رِّتْنَا بُوحِيدً وَابُو السَّخْ وَابُواهَيْتُمْ قَالُو لَتْنَاالُفِرَ بَرِيُّ تَنَاالُخُارِيُّ تَنَاعَنُدُالُعَزَيرُ مُنْ عَبْدَالِتُسْتِظَالْلَيْتُ عَنْ سَعِيدِعَنْ الْبَيْدِعَنْ الْمُعَنَّرَةَ رَضِيَ لِلْهُ عَنْ مُ عَنِ النِّي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا مِنَ الْأَبْنِياءِ بَنَّ الْآاعُظَّي مِنَ ٱلايات مامتُنكُ أمّنَ عَلَيْهِ النَّشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ لَذَى الْوَتِيتُ وَحِيّاً وَطَاهُمُ اليّ فَارْجُوا يّا كُثُّرُهُمْ تَاسِعًا يُومُ الْقِيمَ هِنَامَعُنَى كُحُدِيثِ عُنْدُ بَعِضْهُمْ وَهُوَالظَّاهُمُ وَالصَّحِيمُ انْ شَاءَ اللهُ وَذَهَبَ عَيْنُ وَلِحِدِمِنَ الْعُكَاءِ فِ نَأُوبِلِهِذَالْكِدَيثِ وَطَهُو رُمُعْجَ وَبَتِينَاصَ لَى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَعْتَى لُحَر مِنْ طَهُورُهَا بَكُونُهَا وَحُيًّا وَكَالْامًا لَا يُعْكِنُ التَّيْتُلُ فِيهِ وَلَا التَّيَّا عَلَيْهِ وَلِاالنَّشْنِيهُ فَا يَّغَيْرُهَا مِنْ مُعْزِاتِ الرَّسُ لَقَدُرْا مَالْعُا نِدُونَ لَمَكَ بإشياء طيعُوا في لتحيِّيْن بها عَلَى الصَّعَفَاءِ كَالْقَاءِ السَّحَرَةِ حِبَ الْهُمْ وَعِصِيَّهُمُ وَسَنِبُهُ هِنَا مِّالْحِيْلُهُ السَّاحُرَا وَيُتَّحِيَّلُ فِيهِ وَالْفُرْأَنُ كَالْمُ ليس للحيكة وكاللسِّع في التِّين فيه عَلَ مَكَانَ مِنْ هُذَا الْوَحَبِهِ عَنِدَهُمُ أظهر من غيره من المعزات كالايتم ليشاع والاخطيب أن يكون شاعاً ٱوْخَطَيبًا بِضَرْبِ مِنَ لِيُحِيلُ وَالْتَمُّوْيِهِ وَالْتَأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَخْلُصُ<u> وَأَنْ</u> وَفِهْنَا التَّاوْبِالُ التَّابِي مَا يَعْمُضُ لَجُفَنُ عَلَيْدٍ وَيُغْضَى وَجُدُ ثَالِثٌ عَلْى مَذْ هَا مَنْ قَالَ مِالصِّرْفَةِ وَا ثَالَمُعُا رَضَّةً كَانَتْ فِي مَقْدُورِ الْبَشْرَ فَصُرِفُواعَنُهَا أَوْعَلَى لَحَدِ مَذْهَبَئَ أَهِمِ الْسَنَّةِ مِنْ الْأَيْمَانَ مِبْلِهِ مُحِينُو مَقَدُوْرِهُمْ وَلَكِنْ لَمُ كَنَّكُنْ ذَٰ لِكَ قَبْلُ وَلَا يَكُونُ نَعِدُ لِا نَّالَتُهَ تَعَالَىٰ

ٵؽؙڵؙؙؙؙؙۅؙؽٵٞػؙڗؖۿؙۄ۫

عَلَيْهِ الْجَفْنُ عَلَيْهِ الْجَفْنُ عَلَيْهِ الْجَفْنُ عَلَيْهِ الْجَفْنَ عَلَيْهِ الْجَلِيقِي عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ الْجَلْعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَلْعُ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

رَبْرُ رَكُ وَالْسَبْعِي

مقدرتيم

مِرْيَةِ مِئِينَ فِالْمِئِينِ فِالْمِئِينِ

ودريم

فَتَرُكُ ٱلْعَرَبِ إِلاِيتِيانَ بِمَا فِي مَقَدْ وُرِهِمْ أَوْمَا هُوَمِنْ جِينِينِ مَقْدُورِهِمْ ورضاهم بالبلاء وأنجلاء واليشاء والاذ لال وتعنير للكال تولب التَّفُونِ وَالْأَمُو الْ وَالنَّفَرْيِعِ وَالنَّوْنِيخِ وَالنَّعْفِيزِ وَالنَّهْدِيدِ وَالْوعِيدِ أبين أيتر للغخ عن الإنتان بمثله والتكول عن مُعارضَتِه وَإِنَّهُمْ مُنِعُوا عَنْشَيْ هُوَمِنْ جِيسِ مُقَدُّودِهِمْ وَالِي هَنَا ذَهِبَ الْإِمَامُ الْوَالْعَالَى الْجُويَنِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ وَهُنَا عِنْدَنَا اللَّهُ فِي حَرُقِ الْعَادَةِ بِالْأَفْعَ الْأَلْكِيةِ فِي مُفْشِهَا كَفَلْبِ إِلْعَصَاحَيَّةً وَيَخُوهَا فَالِمُّ قَدْ يُسِبُولِ لِي بَالِالنَّاظِر بيارًا أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اخْيْصَاصِ مَا حِبِ ذَلِكَ بَمْزِيدِ مَعْرُفَيْ فِي ذَلِكَ الْفَنَّ وَفَصْلُ عِلْمُ إِلَىٰ زُيْرَةً ذَلِكَ صَحِيمُ النَّظِرَ وَامَّا الْتُحَدِّي لِلْعَالَا يُوْالْمُنْينَ مِنَ لَيْسَنِينَ بِكَلْاهِ مِنْ جِيشِ كَلْامِمْ لِيَا تُوَامِيثُورَ فَلَمْ يَأْتُوا فَلَمْيَنِيَ تَعِدَتُو وَرَّالدُّوكِ عِلَى الْعُارَضَيةُ ثُمَّ عَكَمِهَا إِلَّانْمُنَكَ لِلْهُ لِكُنْكَ عَنْهَا بَنَا بَرِما لَوْقًا لَ بَيْ أَيتِي أَنْ يُنتَعَ اللهُ الْقِيَامَ عَنِ النَّا سِهَمَ مَقَدُّرْتِهِمْ عَلَيْهُ وَارْتِهَا عِ الزِّمَا نَهِ عَنْهُمْ فَكُوكَانَ ذَلِكَ وَعَيْزَهُمُ اللهُ تَعْكَاعَنَ أَلِقُتُمْ كَكَانَ ذَلِكَ مِنَا بُهِرَايَةٍ وَأَظْهُرِ لِلاَلَةٍ وَمَالِلَّهِ النَّوْفِيقُ وَقَدْعا بَعَنْ بعض لعُكماء وَجُهُ ظُهُورايَتِهِ عَلَى سائِرالاتِ الْأَنْبِياء حَتَّى احْتَاج الْعُذْرِعَنْ ذَلِكَ بدِقَّةِ أَفْهَامِ الْعَرَبِ وَذَكَاءِ ٱلْبَابِهَا وَوَفُورِ عُقُولِهَا وَأَنَّهُ وَأَدْرَكُوا الْعَجِيَّ فِيهِ بِفِيطْنَيْنِمُ وَجَاءَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَبَادُ راكِهُمْ وعيرهم من كفيط وتني إسر كيل وعيرهم كم تيكونو إبهذه السبيل

بَكْ الْوَامِنَ الْغَيَا وَهِ وَقِيَّةِ الْفِطْنَةِ بَجِيثَ جَوَّزَعَلِيْهِمْ فَرْعُونَ نَهُ رَبَقُهُ وَجَوزَ عَلِيهُ السَّامِيُّ ذُلِكَ فِي أَلْعِيلُ عَدَا يِمَا نِهِمْ وَعَبَدُوا لْسَيْحَ مَمَ لِجْمَاعِهُمْ عَلَى صَلْبِهِ وَمَا قَلُوهُ وَمَاصَلِبُوهُ وَكُونُ سُيِّبَةً لَكُمْ عَاءَ تَهُمْ مِنَ الْأَيْاتِ الطَّاهِرَةِ الْبَيْنَةِ الْدَبْضَارِيقَدُ دِغِلَظًا افهامِمْ مَا لَانَيْنَ كُوْنَ فِيهِ وَمَعَ هُنَافَقًا لَوُ النَّفُومُنَ لَكَ حَيَّ نَكَاللَّهُ جَهَةً وَلَمْ يُصَبِرُوا عَلَى لَنِّ وَالْسَلُوى وَاسْتَبْدَلُوا الَّذِّي هُوَا ذُنْ الذَى هُوَخَيْرُ وَالْعَرَبُ عَلَى جَاهِلِيَّةً لِمَا ٱكْثَرُها يَعْتَرُفُ بِالْصَانِعِ وَالْمِنَا كَانْتَ نْفَرَّبُ بِأَلِاصْنَامِ إِلَى اللهِ زُلْفَى وَمَنِهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ بِاللَّهِ وَحْسَكُ مِنْ قَبْلُ إِلْسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَدَلِيلِ عَقْلِهِ وَصَفَا وِ لُبِّهِ وَكُلًّا جَاءُهُ السُّولُ جَمَّا بِاللَّهِ فَهِمُواحِثَمَّتُهُ وَتَبْسَنُوا بِفَضَالُهُ رَّاهِم لِاوَّلِ وَهُلَةٍ مُعْجَزَّنَهُ فَأَمَنُوا بِهِ وَازْدَادُ وَاكُلُّ وَمُرايَانًا وَرَفَصُوا الدُّنناكِ مُمَّا فِصَعْبُ وَهُمَ وَادْ مَا رَهُمْ وَأَمْوا كُوْرُ وَقَنَالُوا الْمَاهُمُ وَٱبْلَاهُمْ فِي نُصْرَيْهِ وَآتِ فِي مَعْنَى هِنَا عَالِيُوحُ لَهُ رَوْنَقٌ وَيُعْبُ مِنْهُ زبرج كواحيتج اكيه وكقق ككافد منامن بكان معج وتبتيا صكالله عَلِيه وَسَلَّم وَظَهُورُهِا مَا يُغْنِي عَنْ زُكُوبِ بِطُونِ هٰذِهِ الْمُسَالِكِ وَظُهُورُهِا وَبَالِلَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوحَتِّنِي وَنَعِمَ الْوَكِيلِ تُمُ ٱلْحُنْ وُ ٱلْأُوَّلُ مِزَ الشِّفَاتِبَعُ بُفِي حُقُوقًا لِلْصُطَّعَى وَيَكِيمُ الْجُزُوْ التَّابِي وَاقَلُهُ الْقِسْمُ الثَّأِن بنما يجب على ألأمام الحراجي وو

عَالَا عَالَمُ اللهِ

الفيشيم الثّابي فيما يجب عَلَى لا نَامِ مِنْ حُقُوقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مِوْسَلَّمَ قَالَ لْقَاضِي بُوالْفَضِلُ وَفَقَهُ اللهُ وَهَٰنَا قِينَهُ كُنَّمِنَا فِيهِ الْكَارْمَ فِي رُبِعَتُهِ ا بُوا بِعَلَىٰهَا ذَكُرْنَاهُ فِي وَلِالْحِيابِ وَعُجُوعُهَا فَهُ جُورِ تصديقيه واتباعه فسننيه وطاعيه ومعتبه ومناصفته وتوقيره وَبِرِهِ وَخُكُمُ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَالنَّسْبِلِم وَزِيارَة وَ قَبْرِه صَلَّى لَلْهُ عَلْيُعَيَّا الباب الاوك فرض الإيمان به و وبحو بعلا عيه وايتباع سُنَّينه إِذَا لَقَرَّ كِمَا قَدَمْنَا أُه بُنُوتُ ثُبُونَ الْمُوسَةُ وُصِيَّةٌ رِسَالَينه وَجِبَ الإيمانُ بِهِ وَتَصَدُّيُّقِهُ فِيمَا آتَى بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُونِ وَالنَّوْرِالَّذِي نَزَلْنَا وَقَالَا نِّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِمَّا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لُنُومِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَقَالَ فَالْمِنُوا بالله ورَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَّ الْأَيْمَ فَالْأَيْمَ فَالْأَيْمَ بالنَّبَيْ يُحْسَدُ مِهَا لَيْ عُلَيْدُوسَا لَمْ وَكُلَّ وَكُلِّهِ وَكُلَّ وَكُلِّهِ مُنَّعَيِّنْ لَا يَتُم المَانِ الله ولا يصع الساكة والأمعة قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فالآاعتد نالككافوين سعيرا حدّ شنا أبوع للخشخ الْفَقِيهُ بِقِرَاتِي عَلَيْهِ تَعْلَالُامِامُ اَبُوعِلِي لَطَبَرُي تَعْنَاعَنْدُالْعَافِرِ الفارسي شا أن عَمْرُويه عنا أن من المناه المرام المارة الم بِسَطًا مَ تَذِيرَ بِدُ بْنُ زُرِيعُ تَنَادَوْحٌ عَنَ الْعَلَاءِ بنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنَعِفُونَ عَنْ البِيهِ عَنْ الْمُهُمِّينَ وَضَيَ لِللهُ عَنْدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَالَ أَمِنْ أَنْ أَعَا لِلَا لِنَا سَحَتَّى مَثْمَ لَدُو النَّالْاللَّهُ اللَّهُ وَفُوْ بي وَيَاجِئُنُ بِمِ فَاذِا فَعَالُوا ذَٰ لِكَ عَصِمُوا مِنَّهِ وَمَا ثُهُمْ وَامْوَالُمُ الْآيَحِيُّ

الإيمان الإيمان

> الْفَارِيّ الْفَارِيّ

وتحسابهم عكى الله قالالقاضي بوالفضل وققه الله والايمان به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوتَصَهْ يَقُ بُنُوْيَهِ وَرِسَالَةِ اللَّهِ لَهُ وَتَصْلَقِهُ في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق لقلب بزلك شهادة اللِّيمَانِ بَانِهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا لَجْمَعَ التَّصَّدُ يُق به بالْقِلَبْ وَالنَّطْقُ بالشَّهَا دَةِ بِذِلكَ باللِّسَانَ ثَمَّ الْإِيمَانُ بِهِ وَالنَّصِّدُ يُقَلَّهُ كُمُ الْوَرَدُ فِي هُنَا الْحُدِيثِ نَفْسِهِ مِنْ دِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عُمَرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ أُمِرْتُ أَنْ أَقَا تِلَ لِنَّا سَحَتَّى لِيُّهُ لَهُ ٱنْ لَا إِلَّهُ ٱللَّهُ وَأَنْحَكَّا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَادَهُ وَضُوحًا فِحَدِيثِ حِبْرِيلَ ذِ قَالَ أَخْبِرُ نِي عَنِ الْمِسْلَامِ فَقَا لَالنِّيُّ صَلَّى لِلَّهُ عَكَيْبِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْهُدَ أَنْ لَا إِلَهَ الَّالَّهُ وَانْ عَيَّا رَسُولُ اللَّهِ وَذَكَّرَ أَرُكَانَ الْاسْلَامِ ثُمَّ سَنَكُهُ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَانُ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَكَثَّكِينِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ أَكْدِيثَ فَقَدُ قُورًانَ الْإِيمَانَ بِهُعُنَاجُ الْيَالْعَقَدُ بِإِلْجَنَانِ وَالْاشِلُومَ بِمِضْطَرُ إِلَى النَّطْقُ بِاللِّيانِ وَهَذِهِ أَلَكُ الْمُعْوِدَةُ التَّامُّةُ وَكُمَّا أَلِكَا لُالْمُدْمُومَةُ فَالشَّهَادَةُ اللَّهَا نِدُونَ تَصَديقِ الْقَلَبِ وَهِنَا هُوَالنِّفَاقُ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكُ الْمُنا فِقُوزَقَا لُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ كَرَسُولَا للَّهِ وَاللَّهُ يَعِلَمُ النَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ازَّلْنَافِهِ كَكَاذِبُونَ أَيْكَ إِنُونَ فِقُولُمُ ذَلِكَ عَنَاعِنِقًا دِهُ وَتَصَدِيقِهِم وَهُمْ لَا يَعْتَقَدُونَهُ فَلَمَا لَمْ يَصَدِّقَ ذَلِكِ صَمَا نُرْهُمْ لَمُ يَنْفَعُهُمَ أَنْ يَقُولُوا بَالْسِنَيْنِيمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم فَيْجُواعِنِ اسْمِ الْإِيمَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

قالة

اَعَانَ اَعَانَ الْعَانَةُ الْعَانَةُ

> مرود. صماوهم آ

بالكفار

، ، في لنّارِ شَهادة اللِّسانِ

واحدة

فِي لَاخِنَ مِنْكُهُ لِذَكُونَكُونَ مَعَهُ وَكِلْقُوا بِالْكَأْفِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ لِنَّا رِوَبِقِي عَلَيْهُ مُ خَكُمُ الْاسْلامِ مِا غِلْهَا رِسْهَا دَهِ اللِّسَانِ فَيَاحْكُام الدُّنيا الْمُنعَلِّقَةِ مِ لِالْمِنَّةِ وَتُحكَّامِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حُكَّامُهُمْ عَلَى الطُّواهِ عَإِاظُهُ وَهُ مِنْ عَكَامَةِ الْاَسْلَامِ اذْكُمْ يُجْعَلُ لِلْبَسْرَسِبِيكُ الِيَالسَّرَارْ وَلَاامُرُوا بِالْجَتْ عَنْهَا بَلْ فَهَالَبَّيْ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ عَنِ النَّهُ كُمِّ عَلَيْهَا وَدَمَّ ذَلِكَ وَقَالَ هَلَّا شَقَقَتَ عَنْ قَلَبْهِ وَلْلْفَرْقِ بَيْنَ لْقَوْلِ وَالْعَقْدِ مَاجُعِلَ فِحَدِيثِ جِبْرِيلَ لِشَهَادَةُ مِنَ لَاسْلَا وَالتَّصْدِيقُ مِنَ لَا يِمَا نِ فَيَقِيتُ حَالَنَا نِ الْحُرَيَا نِ بَيْنَ هَذَيْنِ إَجْلَاهُمَا أَنْ صُدَّقَ بِعَلْبِهُ ثُمَّيُ عُرَمَ قَبْلَ لِسَّاعِ وَقَتِ للشَّهَادَةِ بِلْسِكَانِهِ فَاخْنُلُفَ فِيهِ فَشَرَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ الْفَوْلُ وَالسَّهُا دَةً به وَرَأْهُ بَعِضَهُمْ مُؤْمِنًا مُسْتَوْجِبًا لِلْجَنَةِ لِقِوْلِهِ صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُحُ مِنَ النَّارِمَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَا يِمَانِ فَكُمْ يَذْكُرْسِوى مَا فِي الْقَلْبِ وَهِنَا مُؤْمِنْ بِقَلْبُهُ عَيْزُعًا صِ وَلَا مُفَرِّطٍ بَرُكِ غَيْرِهِ وَهُنَاهُوَ الصَّحِيْمِ فِي هُنَا الْوَجْهِ التَّانِيَةُ انْ يُصِدِّ بقَلْه وَيُطُوِّلُ مَهُ لَهُ وَعَلَم مَا يَلْزَمْهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَلْمَ يَظِقْ بَهَاجُمُلَةً وَلِاسْتَشْهَدَ فِي عُمْرٍ وَلَامَتَ فَا فَهَا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا فَقَياكُهُو مُوْمِنْ لَا نَهُمُ مُكِدِّقٌ وَالشَّهَادَةُ مِنْ جُلَةِ الْأَعَالِ فَهُوَعَاصٍ. تَرْكِ هَاعَيْنُ مُخَلَّدٌ وَقِيلَ لَيسَ يُوْمِنِ حَتَّى لِيَا رَفَعَنْ شَهَادَةً إِذِ السَّهَا دَةُ انْشَاءُ عَقْدٍ وَالْنِزَامُ إِيمَانِ وَهِي مُنْ يَبَطَّةُ مَعَ الْعَقْدِ

ر ، ۷ ور و وه<u>ذه</u> ښد

وَلَا يَتُمُّ النَّصَدِيقُ مَعَ الْهُلُوَ اللَّهِ عَلَى وَهُنَا هُوَ الصَّمِيمُ وَهُنَا مَنْ يفضى له تستع مِزَالك كرم في الاشكرم والايمان وأبوابها وَفَالرِّيَادَةِ فِهِمَا وَالنَّقَصُانِ وَهَلِ التِّرِّي كَمْسَنِمْ عَلَيْجٌ دُالنَّصْدِيقِ لايقية فيه بُهْلَةً وَاغَايرَجِمُ إِلَىٰانَا دَعَكَيْهِ مِنْ عَلَلْ وَقَدْيَعْ ضِ بيه لإخبلاف صفايم وتباين حالايم من وو يقين وتصميم اغنقاد ووضوح معرفن ودوام حالة وخضو يقك وفسنط هَنَاخُوجُ عَنْعُرِضِ لَتُأْلِيفِ وَفِيمَا ذَكُونًا عَنْيَةٌ فِيمَا قَصَدُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَصِّ لَ وَامَّا وَجُوبُ طَاعَنِهِ فَاذِا وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَصَدْيَقُهُ فِيمَا جَاءَ بِم وَجَبَتْ طَاعَنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِّكَا أَيْ بِهِ قَالَاللهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مِنُوا اَطِيعُو اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ قُلُ إَطِيعُوا اللهُ وَالرَسُولَ وَقَالَ وَاطِيعُوا اللهُ وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمُ يُرْمُونَ وَقَالَ وَإِنْ تَطْبِيعُوهُ تَهْدُوْ أَوْقَالُمُنْ بِطِيعِ الْرَسُولَ فَقَدْ اطاع الله وقال وما أمَّا كُم الرسول فحذو، وما مَها كم عب م فَأَنْهُواْ وَقَالَ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأَوْلِيْكَ الْآيَةَ وَقَالَمَ وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ رَسُولِ الْإِلِيْ طِلَاعَ وَإِذْ نِاللهِ فَجُمَّا لَهَا لَي طَاعَةً رَسُولِهِ طَاعَتُهُ وَقُرْنَ طَاعَنُهُ بِطِاعِنِهِ وَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ بجريل الثواب وأوعد على مخالفينه بسوو العقاب وأوجب الْمِتْ كَالْمِنْ وَالْجَيْنَا بَ نَهِيهِ قَا لَالْفُسِرُونَ وَالْآمِيَّةُ مُلَاعَةً الرسولي في النزام ستنيه والتساليم للاجاء به وقالواما أرسكالله

وَإِجَلِيعُوا الرَّسُّولُ

بالرتسككة

مِنْ دِسَوْلِ الْإِفْرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى مَنْ أَرْسَكَهُ الدَيْهِ وَقَا لُوا مَنْ يُطِيعِ الرَسُولَ فستننه بيطيم الله ففرانضه وسينكسه كأن عب الله عن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَمَا أَتَاكُمُ السَّوُلُ فَيْ ذُوْهُ وَقَالًا السَّمَ قُنَدِيُّ يُقَالُ ٱطِيعُوااللَّهَ فِي فَرَائِضِهِ وَالرَّسُولَ فِي نَعْم وَقِيلَ طَيعُوا الله فِهَاحَرُمُ عَلَيْكُمْ وَالرَسُولَ فِهَا بَلْغَكُمْ وَيُقَا لُكُ اطبعُوا الله بَالشَّهَا دَوَلَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالنِّتِيَّ الشَّهَا دَوَلَهُ بِالنَّوْوَ حَدَّنَا الْوُجُدُ بْنُعَتَّا بِ بِقِيرًا ۚ بِيَعَلَيْهِ عَلَا حَاتِمُ بْنُ مُحَ شَا الولالم على من عُلَد من خلف شنام حدد المحالمة على من المعلمة بُوسُفَ عَدَّا الْمُعَنَّا رِيُّ عَنْدَ عَنْدَانُ لِعَبْدُ اللهُ لِعَيْدُ اللهُ لِعَيْدُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ لِعَيْدًا اللهُ لِعَيْدًا اللهُ اللهُ لِعَيْدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِعَيْدًا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال الزُّهْ بِيَاخْبَرِنَا بُوسَكَة بْنُ عَبْدِالرَّهْنَ التَّهْنَ لَنَّهُ سَمَعَ كَا مَا هُكُرْنِيرَةَ يَعَوُلُ إِنَّ رَسُولَا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُمَنْ اَطَاعِنَهُ عَلَى مُ أطاع الله ومنعصا فافقدعهما لله ومناطاع الميري فقد اطَاعِني وَمَنْعِصَىٰ مَيرِي فَقَدْعُصَانِي فَطَاعَةُ الرَّسُولِ فَطَاعَةُ الرَّسُولِ فَطَاعُ الله إذالله امر بطاعته فطاعته المتتال لما أمر الله به وطاعة كه وَقَدْحَكَىٰ لِللهُ عَنِ لُكُفّارِ فِي دَرَّكَا تِجَهَّمَ يَوْمُ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُ هُرِفِيالنَّا رِبَيْوَلُونَ مَا كَيْتُنَّا اطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الْرَسُولَا فَمُّنَّواْ مَلَاعَتُهُ حَيْثُ لَا يَنْفُهُ كُوالْمُّنَّى وَقَالُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا ذِا نَهُ يَنْكُمْ عَنْ شَيْعٍ فِاجْتَلِنُوهُ وَاذِا ٱمْرَكُمْ بِالْمِهَا تُوامِنُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَفِحَدِيثِ إَنِهُمْ بِيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ

وَقَدُقًا لَ استنى ر

يارسوكالله

الْعِنَّاءَ فَادَّلُوا

زر فَرْقَ فَكْرُفَ وَالْاهِمْيِهَاءِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُ أُمِّنَّى يَذْخُلُونَا ثُجِّنَّةً إِلَّا مَنْ إِلَى قَالُواْ وَمَنْ يَا فِي قَا لَمَنَ الْطَاعِنِي كَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْعَصَا فِفَعَدًا فِي وَلَا لَهُ إِلاَمْ القيَّعِيمِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَثَلِي وَمَثَلُمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كُتُل رَجُلُ أَيْ فَوْمًا فَعَالُ لِمَا قَوْمِ إِنَّ ذَا يُتُا لَجِيشٌ بَعَيْنَيَّ وَالِّف اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْبِإِنْ فَالْتِحَاءَ فَاطَاعَهُ طَانِفَةٌ مِنْ قُومِهِ فَادُّ لَجُوا فأنظكَقَوا عَلَى مَلِهِمْ فَنَجُواْ وَكُذَّبِّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوامَ كَانَهُمْ فصبحه هُراجيشُ فَاهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَمْنَاهَا عَني وَاتَّبَعَ مَاجِئْتُ بِهِ وَمَثَلُمُنْ عَصَانِي وَكُنَّ مَاجِئْتُ بِمِنَا لَحُقَّ بِمِنَا لَحُقَّ وَفِي الْلِهِ مِنْ الْاخْرِ فِي مَثْلِهِ كُنْ إِنْ مَنْ بَنِي دَارًا وَجَعَلُ فِهَامَأُ ذُبَّرُ وَبَعَثَ داعِياً فَنُ لِجَا بَالتَّاعِيَ مَنَلُ التَّارَوَاكِ مِنْ لَكَاذُبَةِ وَمَنْ لَمْ يجُب المَّاعِيَ لِمُ مُذَخِل لِمَا رَفَلُوْمًا كُلُ مِنَ الْمَا دُنْتِي فَالْمَا وَلَجَنَةُ وَاللَّاعِي مُعَّدُصًا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ اطَاعَ نُعَيِّدًا فَقَدْ اطَاعَ اللهُ وَمَنْعَصَى مُعَمَّاً فَقَدْعَصَى لللهَ وَمُحَدِّفُونَ بَيْنَ لنَّاسِ فَصَلَ أَوَامًا وَجُوبُ اتِّبَا عِم وَا مُنِيثًا لِاسْتَنْتِهِ وَالْإِقْنِياءِ بِهَدْيِهِ فَقَدْقًا لَاللَّهُ تَعَالَ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ يَجُبُونَا للَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبُثِكُمُ اللَّهُ وَيَغِفْرُكُمْ ذُنُوجُمْ وَقَالَ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّتِي الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا يَم وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُهَدُّدُونَ وَقَالَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى كُيكُولًا فِيمَا شَحِينَهُ أَلْ أَوْلِمِ تَسْلِمًا أَيْ يَقَادُولِكُ كُلُ يُقَا لُسَلَمٌ وَاسْتَسْكُمُ وَاسْلَمُ إِذَا انْفَادَ وَقَا لَهُ الْمُقَدِّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِاللَّهِ اسْوَةُ حَسَنَةً مُنْ عُبِّدِاللَّهِ قَالَا نَعُمَّ عَلَيْمِمُ سُسُنِيَهِ فَالْمِرْهِمُ اللَّهُ

لَئُنْ كَانَ يَرْجُوا لِللَّهُ وَالْبِيَوْمَ الْأَخِرَا لَا يَهَ قَالَ مُعَكَّدُ بْنُ عَلِي البِّرْمِيذِيتُ الأُسُوةُ فِي الرَّسُولِ الاقِيٰمَاءُ بِهِ وَالْإِنِّبَاعُ لِسُنَّيَةٍ وَرَٰكُ مُخَالَفَنِهِ فِي وَلِمَا وَفِعْلِ وَقَا لَغَيْرُ وَلِحِدِمِنَ لَلْفُسِتِرِينَ بِعَنْنَا أَهُ وَقِيلُ هُوعِيَّا بُ لِلْتَعْنَكِفِينَ عَنْهُ وَقَا لَهِ لَهِ لَيْ فَوْلِهِ تَعَا كَصِرَاطَ الَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهُمْ قَالَ ثُبِتَابِعَةِ الْشُنَّةِ قَامَتُهُمُ تَعَالَى بِذَٰ لِكَ وَوَعَلَى كُهُمْ الاحتكاء باتباعه لآتالله تعالى دسكه بالمكدى ودينالحق لنُزِيَّةُ وَيُعَلِّهُ وَالْكِتَابَ وَالْحِكَةَ وَيَهْدِيَهُ وَالْحَصَرُطُ مُسْتَقِيم وَوَعَدُهُمْ مَعَيَّنَهُ ثَعَالَى فِالْإِيَّةِ الْأُخْرَى وَمَغْفَوْتَدُا ذَا البَّعَلُومُ وَاتَرُوهُ عَلَىٰ هُوائِهِ مِ وَمَاتَجُنَهُ اللَّهِ نَفُوسُهُمْ وَانَّصِيَّةَ اِيمَا نِهِمْ بانفتيا دهم له ورضاهم بجنيه وترك الاغتراض عكيه وروى عَنْ كَسَنَ أَنَاقُوا مَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُحَتُّ اللَّهَ فَأَنْزَ لَا للهُ تَعَالَى قَلْ إِنْ كَنْتُمْ تُجَبُّونَ اللهَ ٱلْأَيَّةَ وَرُوكَا تُأَلَّايَّةَ مَنزَكَتْ فَكُعْب بْن ٱلاَشْرَفِ وَعَيْرِهِ وَاتَّهُمْ مَا لُوانَحُنَّ إِنَّنَاهُ اللَّهِ وَلَجَّاؤُهُ وَتَحُرُّ ٱشَدُّحِبًا لِلهِ فَاتَزَلَا لِلهُ الْإِيَّةَ وَقَالَا لِنَّجَاجُ مَعْنَا أَه إِنْ كُنْتُمْ تُحِيُّونَا لِللهَ أَنْ تَقَصِدُ وَاطَاعَتُهُ فَأَفْعَلُوامَا أَمْرُكُمْ مِهِ اذْ مَحَتَ العبد للة والرسول طاعته لهما ورضاه عاامرا ومحتة الله لُمْ عَفُونُ عَنْهُمُ وَانْعَامُهُ عَلَيْهُمْ بَرَحْتَهِ وَنُقِيًّا لَأَكْتُ مِنَ اللَّهِ عِصْمَةٌ وَتُوفِيقٌ وَمِنَ لَعِبَ دِطَاعَةٌ حَكَمَا قَالَ الْقَائِلَ تَعْضَى الله وَأَنْتَ تَظْهُرُ حُبَّهُ الْهُ مَا لَعَتَمْرَى فَي الْقِيَاسِ بَدِيعُ

اَیْ اِقْصِدُوا

^ فيألفِغالِ

ر ر بطیع بطیع

كُوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاطَعْتَهُ ﴿ إِنَّالَكُتَ لَمِنْ يُحْتُ صُلِيعٌ وَيُقَالِكُ عَبَّةُ ٱلْعَدَد لِلَّهِ تَعَظِّمُ لَهُ وَهَبُعَتُهُ مِنْهُ وَمَحَتَّهُ اللَّهِ لَهُ رَحْمًا لهُ وَارَادَتُهُ الْجُمِيلَهُ وَتَكُونُ بِمَعْنَى مَدْجِهِ وَتَمَائِمِهِ عَلَيْهِ قَالَا القَشَيْرِيُّ فَاذَكَ الْجَعَنِي لَتَحْمَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْمَدْجِ كَانَ مِنْصِفِا تَالِنَاتِ وَسَيَالِيَ مَعْدُ فِي ذِكْمُ عَبَّهُ الْعَبُدُ عَيْرُهُنَا بِحَوْلِ اللهِ تَعَا لَيْحَدَ دُتَنَا ابْوَاشِحْقَا بْرِهِيمْ بْنُجَعْفُواْ لْفَقْيَهُ قَالَ حُذَا ابْوُ ٱلاَصْبَعِ عِيسَى بْنُسَهُ إِلْمُعَنَا الْوَالْحُسَنَ نُونُسُ بْنُ مُغِيثًا لْفَقِيبَهُ بِقِيرًاء بَى عَلَيْهِ قَالَا عَنْهُ عَا يَمُ بُنُ عُجَدٍ قَالَحَنْا بَوْ حَفْصِ لَلْمُ عَنْ عَدَا بُوبَكُرُ الْأَجْرَى عُدًّا رَهْمُ بْنُمُوسَى الْجُوزِيُّ عَدَا وُدُبْنُ رُسَيْدٍ سُلُا الوَلِيدُ بْنُ مُسِيلٍ عَنْ تُورِبْنِ بِي يَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْمَا ذَعَنْ عَبُدِ التعني بن عَمْرِوا الأَسْكِيِّي حَجْرًا لكَكَالَاعِيِّ عِنْ الْعِرْمَا مِنْ بنِ سَارِيةً فِحَدِيثِهِ فِي مُوعِظَةِ النِّبِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قاً لَ فَعَلَيْ حَكُمْ بِسُنتَى وَسُنَّةِ الْخُلُفاءِ الرَّاسَّدِينَ لِلْهَادُ تَبِنَ عَضَّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ وَاتَّاكُمْ وَمُحَدَّثًا تُنَّا لَامُورَفَا زُكُلِّ مُحْتَ كُنْيَةٍ بدْعَةُ وَكُلُّهُ عَمْ ضَالَالَةٌ زَادَ فِحَدَيثِ جَارِمَعَنَا هُ وَكُلُّ ضَارَكَةٍ فِإِلنَّا رَوَفِهُ مَدِّيثًا بِي رَافِعٍ عَنْدُ صَالًى للهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا الْفِينَ الْعَدَمُ مُنْتَكِئًا عَلَى رَيْكِيَّهِ يَأْتِيهِ إِلاَ مُرْمِنًا مِنْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْنَهُ يَتُ عَنْهُ فَيقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِنَّا لِللَّهِ اتَّبَعِّنَا هُ وَفِحَدِيثِ عَا نِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنْعَ رَسُولًا للهِ صَلَّى للهُ

۳ وَلَعْبُرَنَا

اليشكي

ر این واشی کلیه

عَلَيْهِ وَسَالَ شَيْئًا تَرَحَصُ فِيهِ فَتَنَرَّهُ عَنْهُ قُومٌ فَلَغَ ذَٰ لِكَ السِّبَى صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَمَا لِللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مَا لُ قُوْمِ تَتَنْزَهُونَ عَنْ لِشَّيْ ٱصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عُلَهُ مُ اللَّهُ وَٱشْدُّهُمْ لَهُ خَشْمَةً وَرُوى عَنْهُ صِلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا لَا لَقُواْنُ صَعْبُ مُسْتَضِعَتُ عَلْمَنْ كَهُ لَهُ وَهُوَا لِحَكُمُ فَنَاسْمُسَكَ بِحَدَيْثِي وَفَهِمُهُ وَحَفِظُهُ جاءً مَعَ الْفُرَانِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفُرْانِ وَحَدَيتَى حَسَرَالُدُنْكَ وَالْاخِرَةَ أَمْرَتُ أُمِّتِي أَنْ يَأْخُذُوا بِقُولِي وَيُطْبِعُوا أَمْرِي وَيَتَّبِعُوا سُنَّتِي هُنَّ رَضَى بِقُولِي فَقَدْ رَضِي بِالْقُدْرَانِ قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا أَمَّا كُمُ السَّولُ تُقْذُوهُ الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنِ اقْتَدَى بِي فَهُوَمِنِي وَمَنْ رَعَبَ عَنْ سُبَتِي فَلَيْسَ مِنِي وَعَنْ أَجِ هُرَيْرَةً رَضِيَ لللهُ عَنْهُ عَنْ لَنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا حَسْنَ أَلْمُدَيثِ كِمَّا بُ اللَّهِ وَخَبْرًا لَمْدَي هَدَى مُحَمَّدُ وَشَرَّ الأمور مُحُدَّنَا ثَهُا وَعَنْ عَبُ لِاللَّهِ بنْ عَسَرُونِ الْعَاصِّ رَضِي لللهُ عَنْدُ قَالَ النَّبِّي صُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْعِيْدُ ثَلْثُةٌ فَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُو فَضَلْ إِيَّدُ مُحَكِّمَةُ أَوْسُنَّةً قَاعِمَةً أَوْفَ رَيضَةً عَادِكَةٌ وَعَنِ أَلْحَسَنَ اِبْنَا كَيْ الْحُسَنَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقَلْيِلْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا للهُ عَلَيْهِ وَسَالًا ايًّا للهَ تَعَالَى بُدُخِلُ لُعَبُدُا لُجُنَّةً بَالِسُّنَّةِ تَمَسُّكِ بِهَا وَعَنْ إِبَ هُ رَسْرَةً رَضِيَ لِللهُ عَنْ لُهُ عَنِ لَتَبْيَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَا لَالْمُسَّاكُ

ا لُعَاصِی

بَعَسَّكُ

ۣۏۊؙٙ؞ ؞ ڛؖۼڗۊ

يستتى عندفسا دامتي له أجرمائه شهيد وقالصك إلى لله عَلِي وَسَا إِذَّ بَنِي إِسْرًا مُلَا فَتَرَفُّواْ عَلَىٰ تُنْتَيْنِ وَسَبَعِينَ مِلَّةً وَايِّنَ مُّتِّي تَفُكُّرُ قُ عَلَىٰ لَتِ وسَبَعْيَنَ كُلُّهَا فِي لِنَّا رِالَّا وَاحِدَهُ قَالُو ومنهم بارسوكا لله قاكا لذي ناعكيه اليؤم وأضعابي وعزاينو مَا لَصَكِيًّا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ مَنْ أَجْهِي سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَا بِي وَمَنْ إَحْيَا فِي كأنمعي فيالجنة وعنعمروبن عوفيالمزتيا تالبتي صليالله عَلَيْهِ وَسَلِمْ قَالَالِهِ لِا بْنَاكِمِ إِنْ مَنَا يَعِي مُنَا يَعِي مُنَا يَعِي مُنَا عَلَيْهِ مَنْ مُنَا بَعَدْى فَا تَالَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَلَى لِهَا مِنْ عَبْرَانْ يَنْقَصَ مِنْ اجُورِهُمْ شَيْئًا وَمَنَا بْتَدَعَ بْدِعَةً ضَالَالَةً لَا تُرْضِي لِلْهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلًا ثَامِرِ مَنْ عَلَى هَا لَا يَنْقُصُ ذَٰ لِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شُيْنًا فَصَ لَ وَكُمَّاماً وَرَدَعُوا لَسَلَفَ وَالْأَعْتَةِ مِنا يَتَاعِ سُنَّتِهِ وَالْاقِتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَسِيرِتِهِ فَيَدُّنَّنَا الشِّيغُ ٱبْوعْمِرانَ مُوسَى بْنُعَبْدُ الرَّحْنُ بْنَابِي تَلْبِدِ الْفَقَبِدُ سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ شَلَا بوعتمرا كحافظ فتاسعيد بن نصرفنا قاسم بن اصبغ ووهب ب مُسرّة مَا لَامْدُ مُعَدِّبُنُ وَصَّاحِ مُلْدِيكِي نُنْجِينًا مَا لِلْ عَنِ ابْنِيتُهَا بِعِنْ رَجُلُمِنْ الْخَالِدِينَ سَيْدًا نَدُسَنَ عَيْدًا لِلَّهِ بِنَ عُسَمَ فَقَا لَا ياا باعبدا لرَّمْن إِنَّا يَخِدُ صَلَوة أَلْحُوف وَصَلَوة أَلْحَضَر فِي الْقُرْانِ وَلَا بَغِيدُ صَلَّوْهُ السَّفَرِ فَقَالًا بْنُعْتَمَرُ رَضِي لِلَّهُ عَنْهُمَا بِأَا بِنَا جِي انَّاللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُعَمَّا صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَأَيْمًا

مَنْسَنَةً المُنْسِدُ

نفغير

۷ د میر مهتدی

بَتِعَلَّمِ بِالْسَنَةِ بِالْسَنَةِ

> وَبُـِنَّةِ وَبُـِنَّةِ

نَفْعَا كُ عَمَا زَأَيْنَا أُو يَفْعَلُ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَبْرِسَةِ رسُولًا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَوُلاَّةُ ٱلْاَمْ بِعَدَهُ تصديق بحكاسا لله واستيما لألطاعة الله وقوة تعلى يزالله ليسر الآحدِ تَعْيَيرُهَا وَلَا تَبَدْيِلُهَا وَلَا النَّظَلُ فِي دَأْيِ مَنْ خَالَفَهَا مَنِ الْقَدَّيْ فَهُوَمُهُمَّدِ وَمَنَ انْصَرَبُهَامَنْصِوْرٌ وَمَنْ خَالْفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَسَكِيل ٱلموْمِنِينَ وَلا أَللهُ مَا تُولَى وَاصِالاً وَجَهَنَّمُ وَسَاءَ تَعْصِيرًا وَقَالاً في مدْعَة وَفَالَ بَنُ شَهَاب بَلْغَنَا عَنْ رَجَالِ مِنْ أَهُلِ لَعِسْلِم قَالُوا الاغتصام بالتسنَّة بَحَاةٌ وَكُتَ عَمَنُ ثُنَّا كَظَّابِ رَضِي لِللهُ عَنْهُ إِنْ عَالِهِ بَتَعَلِمُ السُّنَّةِ وَالْفَرَائِضِ وَاللَّهُنَّ كَاللَّغَةِ وَقَالَا يَّنَاسًا يُجَادِلُونَكُمُ يَعِنِي بِالْفُوْلُ نِ فَخُذُ وَهُمْ بِالْسِيْنِ فَايَّاصُهَا كِالسَّنَ عَلَيْكِيَا لِللَّهِ وَفِحَبْرِهِ حِينَ صَلَّىٰ إِنِّ كُلِّيفَةِ رَكْعَتَيْنَ فَقَا لَأَصْنَعُ كُمَّا رَأْيِتُ رَسُولَ لِلهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِصَنْعُ وَعَنْ عَلِيَّ حِينَ قُرَّنَ فَقَا لَ لَهُ عُثَنُ تَرَى إِنَّا نَهْى لِنَّا سَعَنْهُ وَتَفْعَلُهُ قَا لَكَ مُرَاكُنُ أَدَعُ سُنَّنَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَفِولِكِ اَحَدِمِنَ لِنَاسِ وَعَنْهُ اللَّا بِيَأْسُتُ بِنَبِّي وَلَا يُوْحِياً لَيَّ وُلَكِيِّ أَعْلَى كِنَّا بِاللَّهِ وَسُنَّةَ بَنِيهُ مُعَدِّصَكَ لِمَا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنَا اسْتَطَعْتُ وَكَانَا بُرُمَسْعُودِ يَقِوُلُ الْفَصَّدُ فِالْسَّنَّةُ حَيْرٌ مِنَ الْإِجْمَادِ فِلْلَدْعَةِ وَقَالَا بْزُعُمُرَصَلُوهُ السَّفَرَكُعَتَانِ

مَنْ خَالَفَ النُّنَّةَ كُفَرُوقًا لَا بَيْ بَنْ كَعْبِ عَلَيْكُمْ السَّيلِ وَالسُّنَّةِ فَايِّتُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبُدِ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّتَنَةِ ذَكَرًا للهُ وَنَفْسِ فَفَاضَتُ عَيْنًا هُ مِنْ حَشْبَةِ رَبِّهِ فَيُعَدِّهُ لِللهُ أَبِّكًا وَمَاعَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ عَبْدِ عَلَى اسْتَبِيلُ وَالسُّنَّةِ ذَكَّرًا للهُ فَنَفْسِهِ فَاقْشَعْرَ حُلْدُهُ مِنْ حَشْيَةِ الله الأكانَ مَثَلُهُ كُتَّالِ شَجَرَةٍ قَدْ يَسِنَ وَقُهَا فَهَى كَذَلِكَ إِذَاصَابُهُما رِيخٌ سُدِيدَةٌ فَعَاتَعَهَا وَرَقُهَا الْأَحُطُّ عَنْهُ خَطَّا يَاهُ كَمَا تَحَاتُ عَن الشِّيرَة وَرُقْهَا فَانَّ اقْتِصَادًا فِيسَسَلُ وَمُسْتَنَةٍ خَبْرُ مِنَاجِتِهَا دِ فحظاد فيسسيل وسننة وموافقة بذعة وانظروا أنكون علكم انْ كَانَاجْهَاداً أَوَاقِنْهِمَاداً أَنْ يَكُونَ عَلَى بْهَاجِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّنِهِمْ وَكُتَ بَعِضُوعًا لَعُمَرِ بنعبُدالْعَبْمِ الْعُمَرِ عِكَالِ بَلَدِهِ وَكَثْرَةً لصُوصِه هَا بَأَخُذُهُمْ مَا لَظَّنَّةِ أَوْتُحُلُّهُمْ عَلَى لُبَيِّنَةِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فَكَتَ لَيهُ عُمَرُخُذُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ وَمَاحَرَتُ عَلَيْلِسُّنَّةً فَاذِهُ يُصُلِّفُهُ لِكُنَّ فَالْاَصْلِهُ إِللَّهُ وَعَنْ عَطَاءٍ فِي قُولِهِ فَا نِنْنَا رَعْتُمْ في شَيْءُ وَسُرُدُّو مُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ أَيْ الْحِيمَا مِا اللهِ وَسُنَّنةِ رسُولِ للهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ الشَّا فِعِيُّ لَيْسَ لِيْ سُنَّة رسَوُل الله حسك الله عَلَيْه وَسَالُ اللَّالِّمَا عَمَا وَقَالَ عُمَرُ وَنَظَرَ لِيَ الْحِيَ لِاسْوَدِ اللَّهِ عَمْ لِاتَّنْفَعُ وَلَا يَضَرُّولُولَا إِنِّي أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَقَتَلُكَ مَا قَتَلْتُكُ ثُرَّقَتَلَهُ وَرُوْيَ عَبْداً لِلَّهِ بْنُعْمَرِيدُيْ نَاقَنُهُ فِي مَكَانِ فَسُئِلَعَنْهُ فَعَالَ لَا اَدْرِي

م حظالله

مَنَاهِمِ لَمُنَاهِمِ لَمُنَاهِمِ لَمُنَاهِمِ لَمُنْ الْمُنْدُ هُمْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللِّلْمِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لِللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لِللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لَلْمُنْفِينَالِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ لِلْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمِنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِي الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِي

وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

۲ - مراد معمله

اَنْ الْحُامَة اَبْشُرْلاً الْحَادُ

اَبُوَا مِجَلِي

اَبُوالْحُسَين

اللَّاتِي زَأْنِتُ رَسُولًا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَّهُ فَفَعَ لَتُهُ وَقَا لَا بُوعُثُمْنَ لَكُيْرِي مَنَ مَنَ مَنَ السُّنَّةَ عَلَى فَنْسِهِ قَوْلًا وَفِعِثُ الَّا تطَقَ مِالْكُكُمَةِ وَمَنَا مَرَا لَمُوكَى عَلَىٰ فَشَيَّهِ نَطَقَ الْبَدْعَةِ وَقَالَاتَ سَهُلَا لُشَتْتُرَيُّ اصُولُ مَذْهَبَا ثَلاَتُهُ الْاقِنْيَاءُ بِالنَّيْصَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَيْرَ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَحْتُ لُمِنَا لَكَلَالِ وَالْحِلْدُونَ الِنَيَّةُ فِجْهَمُ الْأَعْمَالُ وَجَاءً فِي فَنْسِيرِ قَوْلِيمَّالُ وَالْعَمَلُ لَصَّالِحُ ` رَفِعُهُ أَنَّهُ ٱلْآقِنْهَاءُ بِرَسُولًا لِلَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخُكِي عَنْ حُمَدًا بن حَسْلَ قَالَ كُنْتُ يُومًا مُعَجَمَاعَيْهِ تَحَرَّدُ وُاوَدَ حَسَلُوا الْمَاءَ فَاسْتَنْعَلْتُ الْحَدَيثَ مَنْ كَانَ نُوْمِنُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱللَّاخِرُ فَالْاَيْدُ خُلُكُمَّامَ اللَّا عِنْزَرِ وَلَمْ ٱتَجَدَّهُ فَأَلَيْتُ مَلِكَ لَلْيَلَةَ فَأَنْكَ لِيَاكَ هُذَا بَشِرْفَانَ اللَّهُ قَدْ غَفَرَ لِكَ بِاسْتِعَا لِكَ الْسُنَّةَ وَجَعَكُ لِمَا مَّا يُقُدُّكَى مِكَ قُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ حِبْرِيلُ فَصَّلُ وَمُخَالَفَةُ أَمْمِ وَتَبَدِيلُ سُنَتَ صَلالٌ وَبِدْعَةُ مُتَوَعَدُمِنَ اللهِ عَلَيْهِ بِأَلْخِذَ لَانِ وَالْعَنَا بِقَالَاللهُ تَعَالَى فَلِيحَذُ رِالَّذِينَ يُخِالِفُونَ عَنَّا مِرْهِ أَنْ تَضْيِبُهُمْ فَيْنَةُ آوَيْضِينَهُمْ عَذَا نِيا كِيْمُ وَقَالَ وَمَنْ لُشِاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَعَدِّماً تَبَيِّنَ لَهُ الْمُ لَكَ وَيَتِيعُ عَيْرَسَبِيلِ لْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى الْأَيَّةَ حَدَّثَنَا ٱبُونْحِيِّرُ عَبْدُا للَّهِ بِنَا بَيْ جَعْفِرِ وَعَبْدُا لِرَّحْنُ بَنُ عَتَا بِقِلَ إِنَّ يَعَلَيْهَا قَالَا شَنَا ابُوا لَقَاسِمِ مَا تَرْبُنُ مُحَدِّيْنَا أَبُوا لَمُسَنَ لَقَا بِسِيْحُنَا أَبُوا لَمُسَيْنِ بُنُ مَسْرُورِ الدَّبَاعُ شَاكِهُ مُدُبُّ الْبِيسُكِيمُ مَنْ السَّعْنُونُ بن سَعِيدُ ابْنَ الْقَاتِمَ

عَذَمَا لِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنَ عَبْدًا لِحَمْنُ عَنْ الْهِيهِ عَنْ أَنْ هُمَرُةً أَنَّ رَسُولُكُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ الْيَا لْقَنْبَرَةً وَذَكَّرَا لَحَدَيْثَ فَصِفَا مُتَّبِهِ وَفِيهِ فَلْيُنَادَنَّ رِجَالُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُنادُ الْبِعِيرُ الصَّاكَ فَأَنَّا دِيهِ مِ الْأَهُلُمُ الْأَهُمُ لَمَ الْأَهْمُ لَمُ فَيْقًا لَا يَهُمُ قَدْبَدَ لَوُ ابِعَ دَكَ فَأُقُولُ فَسُعُقاً فَسُعُقاً فَسُعُقاً فَسُعُقاً وَرَوَىٰ لَسَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكُمْ قَالَ فَنُ رَغِبَعَنْ سُنِّتِي فَلَيْسَ مِنِي وَقَالَ مَنْ أَدْخُلُ فِي مُرِيَا مَاكَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ وَرَوَكَا بْنُ إِلَى رَافِعِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ البِيعِ عَنْ البَيعِ عَلْ البَيعِ عَنْ البَيعِ عَلْ البَيعِ عَلْ البَيعِ عَنْ البَيعِ عَلَى البَيعِ عَلَى البَيعِ عَلَى البَيعِ عَلَى الْعَلِيمِ عَنْ البَيعِ عَلَى الْعَلِيمِ عَنْ البَيعِ عَلْ الْعِلْمِ عَلَيْ الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلِيمِ عَنْ الْعِلْمِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولِ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ قَالَ لَا الْفَيَنَّ الْحَدَمُ مُنتَكِفًا عَلَىٰ رَكِيتِهِ يَأْسِيهِ الْأَمْنُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمْرِتُ بِلُونِهِيتُ عَنْهُ فَيقُولُ لَا أَدُّرى مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ لللهِ اتَّبَعُنَاهُ زَادَ فِحدَسِثِ لِلقِيمَامِ الْا وَارْتِمَاحَ تَرَمَرُسُولُ الله صكليَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلُ مَا حَدَّمَ اللهُ وَقَالَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمْ وَجِئَ جِمَّا بِ فَكُنِفِ لَفَي بَقُومِ مُنْقًا اَوْقًا لَضَالَا لَا أَنْ يَرْغَبُوا عَاجًاء بِنَبِيُّهُمُ الْمَعَنْ بَيْهِمُ وَأَوْكِمَّا بِعَيْرِكِ مَا فِكِمَّا بِعَيْ فَنُرَلَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الزَّلْنَا عَلَيْكَ أَكِمًّا بَيْنَاكُ عَلَيْهِمُ الآيَة وَقَا لَصَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَلَكَ لَمُنْظَعُونَ وَقَا لَا بُوجُوالْصِّدْيِقُ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ لَسْتُ مَا رِكَا شَيْئًا كَانَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعِمُلُهِ إِلَّا عَلِمْتُ مِا نِّي أَحْشَى إِنْ تَرَّكُتُ شَيْئًا مِزْامْ و ٱنْآدَيْعُ ٱلْبَابُ النَّابِ فَ لُوُمِ مَحَتَّهُ مِسَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا اللَّهُ تَعَالَى قُلُ إِنَّ كَا نَا إِلَّوْكُمْ وَا بِنَاؤُكُمْ وَاخِوَانُكُمْ وَازْوَاجْكُمْ

م فلاتنادن

> مَنْ رَغَبَ فِهِ بِينِيَّا فِهِ بِينِيَّا أَنْ يُوْ

الْتِزَامِ الْتِزَامِ

وعشارتكم واموال فأفقوها الأية فكفي بهناحضا وتنبيه ودلالة وتجبة على لزام محتته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستعقاقه كما صلى الله عكنه وسكراذ قرع تعالى من كا كم المعاهد وَوَلَدُهُ الْحَبِّ لِيهُ مِنَ الله وَرَسُولُه وَاوْعَدُهُمْ بِقُولِهُ تَعَا لَهُ أَرْبَصُو حَيَّا إِنَّا لِلهُ بَا مُرهُ نُمَّ مُنتَقَعُمُ مَمَّا عِ الْأَيِّرَ وَاعْلَهُمْ انَّهُمْ مُمَّنْ صَلَّا وَلَمْ يُهَدِهِ اللهُ حُتَّدَتُنَا الْوَعِلَى لَعَسَّا يَّنَا كَمَا فِطَا فِيمَا آجَا زَسِنِهُ هُوَ مَّمَا قَدَّا أَيْرُ عَلَى عَرُولَجِد قَالَ قَتْنَا سَرَاجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِيُّ الْوُحْجَارِ بِلْجِيِّنَا لْمُرُوزِيُّ عَنْدَا بُوعَبْدًا لِللهُ مُجَّدُ نُ يُوسُفَّ مُجَّدُ بْنَا شِمْعِيلًا لَا يَعَقُوبُ بِنُ الرَّهِيمَ مُثَالِبٌ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَنْ بِنْ مُهَيْبِعِنْ آنِير رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَا لِلْهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَا يُؤْمِنُ حَدُكُمْ حَمَّا كُونَاحَتَاكُمُهُ مِنْ وَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَالنَّاسِ مُعَانَ وَعَنَا لِهُ رَبِيرَةَ رَضِي لِلْهُ عَنْهُ بَعُوهُ وَعَنَ لَيْنِ عَنْدُ صَالًا للهُ عَلَيْهِ وَسَارُ - ثَالَا شُمَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَحَالاً وَهُ أَلَا مِمَا نِا لَكِي وَنَا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَتَاكَنُهُ مَّا سَوَاهُمَا وَأَنْ بُحِتَاكُمْ ءَ لَانْحُتُهُ اللَّالِلَّهِ وَأَنْ حَسَنُوكُ لَا آذْ بِعَوْدَ فِي الْكُفْرْكَمَا يَكُونُ أَنْ بِقِنْدُفَ فِي النَّارِوَعَنْ عَمْرِ بْلِّخْطَّارَ رَضِيَ لِتُدُعَنُدُا نَهُ قَا لَالنِّي صَلِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَأَنْتَاحَبًا لِتَ مِنْ كُلُّ شَيْءِ إِلَّا نَفْسِي لِتَى مَنْ جَنْجَ فَقَا لَهُ الشِّيحُ مِسَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَنْ يُوْمِنَ اَعَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ آحَتًا لِيهُ مِنْ فَسِهُ فَقَا لَعُمْرُ وَالَّذِي مُنْ إِلَى عَلَيْكُ الْكِمَّاتَ لَاسْتَاحَتُ إِلَى مُنْفَسِّحِ لِتَيْمَنَ جَنَّا

اخواله

فَقًا لَ لَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ يَا عُمْرَقًا لَهُ لَهُ لَمْ لُمْ لَا مُنْ لَمُ سَرَّ ولأية الشؤلي عليه فجمع الأخوال وترى منشه فملك صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ لاَيُدُوقَ عَلَا وَهُ سُنَّتِهِ لاَنَا لَنَّبَحَ لَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَا يُؤْمِنُ إَحَدُكُمْ حَتَّا كُونَا حَسَّا لَيْهِ مِنْ فَنْد اللديث فص وفي توا معته صلى الله عليه وسكر حسالة اَبُومُهُدُ بْنُعَتَّا بِيقِراء بْعَكِيْدِ عِنْ الْوُالْقَاسِمِ حَايَّم بْنُهُ لِتَلْالِكُمْ تَّنْ خَلَفِي مِنْ الْوُزْيَدِ الْمُرُوزِيُّ مِنْ أُمِينًا مُحَدِّينًا بُوسِفَ مِنْ الْمُحَدِّينَا وَمُ الشمعيا تناعبدا تنظا بي شعبة عن عمروبن مته عنسالم بنا و الجعَدْعَنْ النِّينَ ضِي اللهُ عَنْهُ اللَّهُ وَجُلَّا آتَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَدَ فَقَا لَهُ مَكَى لَسَاعَةُ يَا رَسُولَ لِلَّهِ قَالَ مَا أَعْدُدْتُ لَمَا قَالَ مَا أَعْدُدْتُ لَمَّا مِنْ كَثِيرِ صَلَوَةٍ وَلَاصَوْمُ وَلَاصَدُوَّةٍ وَلَكِيَّ احْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُا لَا تمتع مناحبت وعنصفوا زبنقلامة هاجزتا ليالبتهل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا تَنْتُهُ فَقُلْتُ مَا رَسُولًا للهِ نَا وِلْنِي لَدُ أَمَا يَعُاكَ فَنَا وَلَنِي بَدِ أَ فَقُلْتُ مَا رَسُولًا لِلَّهِ إِنَّا كُمِّكَ قَا لَالْمُوءُ مَعَ مَنْ اَحَدً وَرَوْى هِنَا اللَّفَظُ عَنِ النِّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهُ بْنَسْعَةٍ وَأَبُومُوسَى وَاسْنَ وَعَنْ أَبِهُ رِيمَعِنَا أَهُ وَعَنْ عَلِيَّا نَّا لَبْتِي صَالِياللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخَذُ بِيَدِحُسَنِ وَحُسَيْنِ فَقَالُمَنْ أَحَبِّنِي وَأَحْبَ هُذِينَ وَا بَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَالُمِعَى فِدَرَجَتَى يَوْمَا لُقِيمَة وَرُوكِانَ رَجُهُا أَتَى لَبْتَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَ إِنْ رَسُولَ اللهِ

لأَنْتَأَحَبُ إِلَى مِنْ اللَّهِ فِي مَا لِي وَاتِّي لَا ذَكُرُكُ فَعُمَّا أَصْبِ حَتَّاجِئَ فَانْظُرَا لَيْكَ وَإِيَّذَكُرْتُمُونِي وَمُوبَكَ فَعَرَفْتُ الَّكَ ا ذِا دَخَلْتًا الْجُنَّةُ رُفِعِتَ مَمَ النَّبِيِّينَ وَانْ دَخَلْتُهَا لَا آراً لَك فَانْزَلَا لِلهُ نَعَا لَى وَمَنْ يُطِيمِ اللهَ وَالْرَسُولَ فَا وُلِئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنعمًا للهُ عَلَيْهُم مِنَ لنّبيّبِنَ وَالصِّديّقِينَ وَالسُّهُمَاءِ وَالصَّالَعِيرَ وحسن اولنك رفيقا فدعا به فقرأها عليه وفحديث إخر كَانَ رَجْلَعِنْدَالْبَيِّ صَلِّمًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ لِيهِ لَا يَطْلُونُ فَقَالَ مَا بَا لَكُ قَالَ بَا بِيَ نْتَ وَأُمِيَّا مَتَكُمْ مُونَ لِنَظْرِ الْيُكَ فَاذَّا كَانَ يَوْمُ الْفِيْمَةِ رَفْعَكَ اللهُ بَتَفْضِيلِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ الْأَيْرَ وَفِحدَسِتْ ٱلنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ أَحَبَّنِي كَانَمِعِي فِي الْجَنَّةِ فَصَالَا فِمَا رُوِيَعَنَ لِسَلَفَ وَالْائِمَةِ مِنْ مَحَبَّيْهِمْ لِلنَّبِي صَلَّى لَيُدُعَكِيهِ وَسَكُمْ وَتَشُوقِهِ مُلَا لُحُكَدُنُنَا الْقَاصِي لِشَّهِ بُدَيْنًا لَعُ فُرِيُّ شنا لرازي تناكلودي شارس سفان تنامس تنافنكة شاعقوك بْنَعَبِدِ الْحَمْنِ عَنْ سُهِيلُ عَنَا بِيهِ عَنَا فَهُمْ مُ وَضِي اللهُ عَنْ لُهُ نَّ رَسُولًا لَّلَهِ صِكِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكْمٌ عَا لَهِ مِنْ الشَّدِّامَةِي لِب حُبّاً نَاسَ يَكُونُونَ بِعَدِي يُودُ لَحَدُهُمْ لَوْراً بِي ما هَلِه ومَالِهِ وَمَثْلُهُ عَنْ أَبِهُ رِّوَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقُولُ النَّبِيِّ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا نُتَاحَبُّ الْحَبُّ الْحَيْنِ فَنَسْى وَمَا تَقَدُّمْ عَنْ القيمابة فهيله وعنعمروبن لعاص صيالله عندماكات

مَايَعُلِفُ نَقَالَ: ماينَظي

عَالَمَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَام

، العاصي

اَحْدَا حَتَا كُمِّنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنْ عَبْدَة بنت خالد بن معدان قاكتُ مَا كَانَ خَالِدٌ يَا وِي الْحِفِي الْعِيرَاشِ إِلَّا وَهُوَ مَيْنَ كُرُ مِنْ شُوقِهِ الْمُرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ-والخاصفا ببمن كمهاجرين والانضار نسيميهم ويقولهم ماصل وَفَضِلِي وَالْمِهُمْ مِحِنَ قَلِيْ طَا لَاسُوقِ إِلَيْهُمْ وَفَعِيُّ رُبِّ قَبْضِي إَيْكَ حَتَّى يَغِلْبَهُ النِّوْمُ وَرُوكَ عَنْ أَبِ كَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلبَّيْسَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمْ وَالَّذِي مَعَمَّلُكُ بِأَلْحَقِّلاً سِلْا مُ أَفِطاً لِبِ كَأَنَّا قَلْعَيْنِي مِنْ إِسْلَامِهِ يَعْنِي كَا أَ أَبَا كُفَّا فَةً وَذَلِكَ لَا شِلَامَ أَبِطَالِبِ كَا تَ ٱ قَرْلَعَيْنَكِ وَيَخُونُ عَنْ عُمَرُ يُنِ الْحَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ ٱنْ تَشْكِمُ ٱحَبَّا لِكُمِنَا نُسُيمُ ٱلْحُطَّابُ لِإِنَّ ذَلكِ ٱحَبَّا لِيَ رَسُولِ اللهِ صَكِيْ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنِ ابْنِ اسْعِقَا ثَا مِرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قُنِكِ أبؤها وآخوها وذوجها يؤثر لمدمع رسول للهم في الله عَلَيْ وَسُلَّ فَقَا لَتُ مَا فَعَلَر سُولًا للهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُواخَ بْرَّاهُو بَعْدِ اللهِ كُمَّا يَحْبَنَ قَالَتْ أَرِنْيِهِ حَتَّى نَظُرُ لِيدُ فَلَا رَأْمُ قَالَتْ كُلِّمُ صُيَبَةً بِعُدَكَ جَلَلُ وَسُئِكَ عَلَيْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَحْبُتُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ كَانَ وَاللَّهِ اَحْتَا كِينًا مِنْ مُوالِنا وَأُولًا دِنا وَابَائِنا وَأُمَّانِنا وَمِنَ الْمَاءِ ٱلْبَارِدِ عَلَى لَظَّمَا وَعَنْ زَيْدِ بِنَ أَشَاكُمْ خَرَجَ عُسَرُرَضِيَ لِلْهُ عَنْهُ لَيْكَةً يحُرُسُ لِنَّاسَ فَرَأَى مِصْبَاحًا فِي بَتِ وَاذِا يَجُوزُنْ نَفْشُ صُوفًا وَتَقَوْلُ

٠٠٠ مِنْهُ مُر

يخير دخير وهو آرونيه

عَالَة

عَلَى مُحَـمَّدُ صَلَوَةُ الْأَبْرَارِ صَـ أَيْعَلَيْهِ الطَّيِّيرُونَا لَأَخْيَارُ عَدُكُنْ قَوَّامًا بُكًا بِالْآسْعَارِ كَاكْتَ شِعْبِي وَالْمَنَايَا اَطْوَارُ هَا رَجُ مَعَنِي وَحَبَبِي اللَّارُ تَعَنِي النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم مَّ عُصُرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَنِكِي وَفِي أَلِيكَا يَةُ طُولٌ وَرُوعَاتَ عَبْكَا لِلَّهِ بْنَعْمَرَ خُدِرَتْ رِجْلُهُ فَقِيلَ لَهُ اذْ كُوْاحَتَ لِنَّا سِ لَيْكَ يزُلُ عَنْكَ فَصَاحَ مَا مُعَدَّاهُ فَانْتَشَرَتْ وَكُمَّا حَتَصْرَ لِلْأَلْفَ عَنْهُ فَادَيًّا مُرَّا تُهُ وَاحْزُنَاهُ فَقَالَ وَاطْرَفًا وَعَلَا الْقِي لاَحِبُّهُ مُعَمَّاً وَحَرْبَهُ وَيُرُوكَا نَّا مُرَّأَةً قَالَتْ لِعَا نُشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱكْشِفِي إ تُبْرِدَ سَوُلِا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَنْتَفَتْهُ لَمَا فَبِكَتْ حَتَّى مَا لَتَتْ وَلِمَّا أَخْرَجَ أَهُلُكُمَّةً رَبِّدُ بْنَ لِدَّتْنِةً مِنَ الْحَرَمِ لِيقِنْ لُونَ قَالُلُهُ أَبُو سُفَانَ بْنُحَرْبًا نَشُدُكُ بِاللَّهِ مِا زَيْدًا يَحْتًا زُنْحِيًّا ٱلْأَنْعِتْ دَنَا مَكَانَكَ يَضِرَبُ عَنْقَهُ وَاتَّكَ فِي هُلِكَ فَقَا لَذَيْدُ وَاللَّهِ مَا الْحَبُّ أَنَّ مُحَكًّا ٱلْأَنَ فِي كَا يِبْرِالَّذِي هُوفِيهِ تَصْيُبُهُ شُؤكَّنُوۤ انَّجَالِهُ فَاهْلِي فَقَا لَا بُوسُفُينَ مَا رَأَيْتُ مِنَ لِنَّا سِ اَحَدًا يُحْتُ اَحَدًا كُتُ اَصْحاب مُعْدِيْحُهُمَّا وَعَنَا بُرِعَتِي مِكَانَتِ الْمُثَاَّةُ إِذَا اَتَتَ الْبَيْحَ لَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَلَّفَهَا بِاللَّهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ مُغْضِ ذُوجٍ وَلَا رَغْبَةً بِأَرْضٍ عَنْ أَرْضِ وَمَا خَرَجَتْ اللَّهُ حِبًّا لِللَّهِ ورَسُولِهِ وَوَقَفَ ابْنَ عُمْرِ عَلَى بْن ا لُرْتِيرُ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِعَدُ قَتْلُهِ فَاسْتَغْفَرَلُهُ وَقَالَكُنْتَ وَاللَّهِ مَا عَلْتُ صَوّاً مّا قُوّاً مّا يُحِتُّ الله وَرَسُولُهُ فَصِتُ لَهِ عَلَامَة

برواطها. وصفية عنامرة

> اَ لَلْهُ وَانتَ

> > م وَانَا

وَاللَّهِ كُنْتَ فَيْكُمْا

مُحَتِّبَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ آحَبَ شَيْئًا أَثَرُهُ وَاصْرَ مُوانَفُنَهُ وَاللَّا لَمُنكُنْ صَادِقًا فِحْتِهِ وَكَانَ مُدَّعِيًّا فَالصَّادِ قُ فحتبا لنبقي آلى للدعكينه وسكر من ظهر عكر مه ذيك عكيه وَا وَلَمْ الْإِقْنِياءُ مِ وَاسْتِعَالُ سُنْتَهِ وَاتِّبَاعُ الْوَالِهِ وَافْعَالِهِ وَامْتِنا لَا وَأُمِرهِ وَاجْتِنا بُ نَواهِيهِ وَالْتَا دُّبُ بِإِدابِهِ فِيعُسْدِهِ وَيُسْرُه وَمُنشَطِه وَمَكْرَهُم وَشَاهِدُ هَذَا قُولُهُ تَعَا لَى قُلُانِ كُنْيُمْ تِحْبِونَا لِلَّهُ فَاتَّبْعُونِي عِينَكُمُ اللَّهُ وَايِثَا رُمَا شَرَعَهُ وتحضّ عَلَيْهِ عَلَى هُوى نَفْسِهِ وَمُوافَقَةٍ شَهُوتِهِ قَالْكَ اللهُ تَعَاكَى وَالدِّينَ تَبَوَّ وَأَاللَّا رَوَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِ مُهُجِّبُونَ مَنْ هَاجُرَالِيهُ مِ وَلَا يَجِدُونَ فِي هُدُ ورِهِ مِحَاجَةٌ مِهِمَا اوْتُوا ويؤيزون عكى تفسيهيم وكؤكان بهم خصاصة واستخاط العساد ف رضَّى اللهِ تَعَاكَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي بُوعَلِي لَحَافِظُ نَيْلاً بُواْكُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ وَالْمُوا لَعْضَلُ نُحَيِّرُونَ قَا لَاَتْنَا الْمُنْعَلَى لَبَعْدًا دِيَّى الْمَالِ عَلَى لَسِّنْ عَيْنَا مُعَنِّونِ فِي الْمُوعِيدِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَبْدًا لِلَّهِ أَلا نَصْارِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَّى بِنَ زَيْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ لْلْسَيِّبَ قَالَ قَالَا نَسُنُ نُهُمَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولَا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ مَا بَنَّا نِ قَدَرْتَا نَ تَصْبِيحَ وَتَمْسِيَ لَيْسَ فَ قَلْ لَ غِشْلَ لِأَحَدِ فَافْعَلُ ثُمْ قَالَ لِي كَانِي وَذَلِكَ مِنْ سُنِّتِي وَمَنْ أَخِي سُنِّبَةً فَقَالَحَبْنِي مُ تمجنكا نميئ في الجنَّة فَمَنِ تَصَفَ بِهِذِهِ الصِّفةِ فَهُوكا مِلْ الْحَبَّةِ لِلْهِ وَرَسُولِهِ

يمناه

流

ر آخت

وَمَنْ خَالَفَهَا فِيعِضْ هَدْ وَالْمُورِفَهُونَا قِصَ الْحَيَّةِ وَلَا يَحْجُ عَنَاسُم وَدَلِيلُهُ قُولُهُ صُلَى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمُ اللَّهِ يَحَدُّهُ فِي الْحَرْ فَلَعَنَّهُ بَعْضُ وَقَا لَمَا اَكُ مُرَايُوْتَى بِهِ فَقَا لَا لَنْتِي صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَا نُلْعَنْهُ فَانِهُ يُحَبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْ عَكَرَماً تِحَجَّةِ النِّيَّ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُنَّةُ وَكُرُهِ لَهُ فَنَاحَتَ شَيْئًا ٱكْثَرُ ذِكُرَهُ وَمَنْهَا كُثْرَأَةٌ شَوْقِهِ إِلَىٰ لِقِائِرِ فَكُلْ حَبَي يُحِبُّ لِقِاءَ حَبَيهِ وَفِحَدِيث الأشعرين عند قدومهم المديئة آنه مكانوا يرتجزون عكانكقي لَاحِبَهُ حُمَّتًا وَصَحْبُهُ وَتَعَدَّمَ قُولُ بِلا لِ وَمِثْلُهُ قَا لَعَا رَقَبُلَ قِنْلِهِ ومَا ذَكُونا مُن مَنْ قَصَّة خالد بن معنان ومن علاماته مع كثرة ذكره تَعْظِيمُهُ لَهُ وَتَوْقِيرُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَأَظِهَا رُالْحُشُوعِ وَالْا يَحْسَارِ مَعَ سَمَاعِ اسْمِهِ قَا لَاسْعِقُ الْجَيْتَيُكَا نَ اَصْعَالِ الْبَيْصِكُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَدُ وَ لَا يَذَكُرُ وَنَهُ الْآخَتُ عُوا وَاقْتُدَرَّتْ جُلُودُ هُمْ وَيَكُوا وَكُذَ لَكِ كَثِيرٌ مِنَ لَتَا بِعِينَ مِينَ مِنْ مَنْ هَنْعَلَ ذَلِكَ مَعَتَهَ لَهُ وَشُوقًا الْيَهِ ومينهم من فيعُلهُ تُهيِّناً وَتَوْقِيراً وَمِنْهَا مَحْتَهُ لِنَاحَتَ البَّيَّهُ الْ الله عكيه وسكم ومنهوسببه من لبنيه وصابتهن المهاجرين وَالْأَنْضَارِ وَعَدَاوَةُ مَنْعَا دَاهُمُ وَبَغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَسَبَّهُمْ فَنَ حَبُّ شَبْئًا احْبُ مَنْ يُحِتُ وَقَدْقًا لَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كمسن وألحسكين اللهم آ في أي بينه كا وفي دواية في الحسك اللهمة فَاحِيُّهُ فَاحِبُ مَنْ يُحِبُّهُ وَقَا لَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَتَّى وَمَنْ اَحْبَى

وَالْمُونِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَقَدُّاحَبُّ اللَّهَ وَمَنْ أَنْعَصَهُمَ أَفَقَدًا بَعْضَبَى وَمَنْ الْعَصَبَى فَقَدًا بَعْضَرَ لله وقال لله الله في صحابي لا تتخذوه عَرَّجَا بعَدى فَمْنَ حَبِهُمْ فِعَبِيَّ أَحَبُّهُمْ وَمَنَّا بَعْضَاهُمْ فَبِيعْضِي بَعْضَهُمْ وَمَنْ ذَا هُمِفَنَّا ذَا فِي وَمَنْ إِذَا فِهُ فَا ذَكَا لِللَّهُ وَمَنْ إِذَكَا لِللَّهِ بُوشِكَ أَنَّ بِأَخْذَهُ وَقَا لَكَ في فَاطِمةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّهَا بِضِعَةٌ مِنَّ يُعْضِبني العُضِّبَهَا وَقَالَ لِعَائِشَةَ فِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَحِتِيهِ فَإِنِّي أَحْتُهُ وَقَالَ أَيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَصْارِوَايَةُ النِّفَاقِ بَعْضُهُمْ وَفِحدِيثِ ابْنُعُمَ مَنَّا حَبُّ العرب فبختي حبهم ومن بغضه فبغضى بغضه مالخقيقة مَنْ كَتَ شَيْئًا أَحَبُ كُلُّ شَيْء يُحِبُّهُ وَهٰذِه سِيَرَةُ السَّلُفَ حُتَّى فى ْلْمَاحَاتِ وَشَهُوا تِالنَّفْسُ وَقَدْقَا لَا سَنْحِينَ رَأَى النَّيِّ صَكِمًا للهُ عَلَيْهِ وَسُكُمْ يَتَنَبُّعُ الْدَّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْفَصْعَةِ فَمَا زِلْتُ الْحِتُ الدُّمَاءَ مِنْ بَوْمِئِد وَهٰذَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي وَعَبْدُ اللَّهُ بْنُعِبَّاسِ وَابْرُجَعُ فَرَا تُواسِلُمْ فَاسْتُلُوهَا أَنْتَصْنَعُ لَمْ صَلَّا مَّا مِسَّاكًا كَا بُعْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَا وَكَا زَابُرْعُ مَرَ يَلْبَسُ لَيْمًا لَالسِّبْتَيَّةَ وَيَضِبُغُ بِالصَّفْرَةُ إِذْ رَأَى لَبَّتِي كَاللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَفِعَلُ يَغُودُ لِكَ وَمِنْهَا بَعْضُ مَنَّا بَعْضَ لِلَّهُ وَرَسُولُ مُ وَمُعَاداً وَمُنْعَاداً وُمُعَانَبَةُ مَنْ مَا لَفَ سُنَّتَهُ وَابْتَدَعَ فَي بِينِهِ وَاسْتِنْقَالُهُ كُلَّا مِنْ كَالْمُ نُكِالُهُ مُنْكَالُهُ لَكُ لَكُ مُنْكَالًا لَكُ تَعَالًى لَا تَحَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُبُوا دُّونَ مُنْحَادًا للهَ وَرَسُولُهُ

الله الله

ره ر يغضبها

، وَاسْتَشِتْقَالُ ور و در و وَتَفَهِّمُهُ وَالْعَيْلِ مِ

وَعَلاَمَتُ حُبُّاللهِ وَحُبِّ الْفِرَانِ خُبُنالْنَبْتِي

> ٤ ررور ود فع

وَهُؤُلا ءِ أَصْعَا بُهُ صُلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْقَنَلُوا أَجَّاءُ هُمْ وَقَا تَكُوا بَاءَ هُمْ وَابِنَاءَ هُمْ فِي مَهْمَا يَهِ وَقَالَ لَهُ عَبِيْهَا لِلَّهِ بْنُ عَبِيا لِلَّهِ بْنَ أَبَت لُوشِينْتَ لَا تَعَيْتُكَ بِرَأْسِهِ يَعْنِي كَاهُ وَمِيْهَا ٱنْكِيتًا لَفَرُانَ الذَّبِ آتی به صَالّی لله عُلَیْهِ وَسَلّم وَهَدی به وَاهْتَدی وَعَلَقَ بَهِ حَتّی عَالَتَ عَائِينَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَا نَخُلُقُهُ ٱلْقُرُأُ وَخُبُّهُ لِلْقُرُأُ تلاوته والعكم أبروتفهمه ونحت ست قَالَهُ مَلْ مُنْعَبِّاللهُ عَلَامَةُ حُسَّاللهُ حُسَّالُقُولُ وَعَلَامَةً حَسَّاللَّهُ وَاللَّهُ مَ الْفَتْرُ إِن حُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَا مَتْ حُتِّ ا الله عَلَيْهِ وَسَلْمُ حُبُّ السُّنَّةِ وَعَالَامَةُ حُبُّ السُّنَّةِ حُبُّ حُبِّ الْاخِرَةِ تَغَضُّ لَدُّنْهَا وَعَلَا مَةُ بَغَضَ الْدِّبْمَا ٱ ذُلَا يَدُّنَّحُ مِنْهَا زَاداً وَتُلْعَةً الِمَا لَانْ خِرَة وَقَالَ بْنُ مَسْعُودِ لَايْسَنَلُ إَحَدْعَنُ فَنْسُه الْقُرْ أَنْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْفَرْ أِنْ فَهُوْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسَهُ لَهُ وَمَرْ للبَّيِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَفَقَلُهُ عَلَى مُتَّهِ وَنُصُعُهُ لَهُمْ وَسَ مصالحهم ورفع المضارعنهم كأكان صلى لله عكيه وس بالْلُؤْمِينِينَ رُوْفًا رَحِمًا وَمِنْ عَكَامِةٌ ثَمَا مِحْتَتِهِ زُهُدُمْدُ عَهَا فَالْدُنْيَ وَإِشَارُهُ ٱلْفَقْرَوَا بَصِا فَهُم وَقَدْقًا لَصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِلِي سَعِيدِالْلُدُرِي إِنَّا لَفَقْتُوا لِي مَنْ يُجِبِّنِي مُنكِمُ أَسْرَعُ مِنَا لِسَيْلِ مِنْ آغل اكوا دى والجبكا لي اسفيله وفي حديث عبدالله برمع في قَالَ رَجُلُ لِلنَّتِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا رَسُولَا للهِ ا فِي اُحِبُّكُ

فَقَالَا نَظُمُ مَا نَفَوُلُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي جِبُّكَ مَلْثَهُ رَّاتٍ قَالَ إِنَّ كُنْتَ تُحَبُّنيهَا عَدَّ لِلْفَقِرْتَجِفَا فَا ثَيْرَدَ كَرَخُوحَدِيثِ إِن سِعَيدِ مَعْنَاهُ فصُ لُوفِ مَعْنَى لَعُبَّةِ لِلنِّي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم وَحَقَّيْمَتِهَا اخْلَفَ لَنَّا سُ فِي تَفْسُيرِ مَحْبُهُ وَاللَّهِ وَمَحْبُهُ البَّتِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكُثْرَتْ عِبَا رَاتُهُ مُنْ لِكَ وَكَيْسَتْ تَرْجِعُ بِالْلَقِيقَةِ الْ انْتِلاً فِيمَقَالِ وَلَكِنَّهَا اخْتِلاَ فُلَحُوالِ فَقَا لَهُ فَانُوا لَحَسَّةُ إِتِّبَاعُ الرَّسُولِصَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ النَّفَتَ إِلَى قُولِهِ بِعَالَى عُلَا ذِ كُنْتُمْ يُحِبُّونَا لِلَّهَ فَاسِّعِنُونِ الْأَيْمَ وَقَالَ بَعَضْهُمُ مُحَبَّبَةُ الرَّسُولِ اغتِقاً دُنُصْرَتِهِ وَالْذَّبُعَنْ سُنَتَيْهِ وَالْانِفْتِيَا دُكُمَّا وَهُبْيَتُهُ مُخَالَفَيْهِ وَقَالَ مَعْهُمُ مُا لَحَبَّتُهُ وَكُمُ الذِّكْرِ لِلْحَبُوبِ وَقَا لَاحْسُوا لِيَا دُلْحُبُونِ وَقَالَ بَهِ ضَهُمُ الْحَتَ مُا لَشُوقًا لِمَا لَكُونِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَبَّةُ مُواطَأَةُ الْقَلْ لَمِرا دِالْآتِ يُحِبُ مَاكُفَ وَيَكُرُهُ مَاكُهُ وَقَالَ ا اخُوالْحَبَّةُ مِينُلُ الْقُلْبِ إِلَى مُوافِقَ لَهُ وَآكُ ثُرُ الْعِبَا رَاتِ الْمُنْقَدِمَةِ اشارة الك عُرَاتِ الْحُبَّةِ دُونَ حَقِيقُهَا وَحَقِيقَةُ الْحَبِّةِ الْلِيُّالُ الِلْمَا يُوافِقُ الْانْسَانَ وَتَكُونُمُوا فَفَتُهُ لَهُ أَمَّا لاسْتِلْنَاذِهِ باذ رَاكِهِ كَتُهَا لَصُّوْدَالِمِيكَة وَالْاصُواتِنَا لَمُسَنَة وَالْاَصْعِمَةِ وَالْاَشْرِيَةِ اللَّذَ يَدَةِ وَأَشْبَا هِمَا مِتَمَاكُلُّ طَبَعْ سَلِيمِ مَا مُثْلُ كِيهَا لُوا فَقِنْهَا لَهُ أَوْلا سِسْتِلْلاً ذِهِ مِا ذِراً كَهِ بَا سَةٍ عَقْلِهِ وَقَلْبُهِ مَعَا نِيَ الطنة شريفة كخيالصالحين والعنكاء واهد لالعروف

ٳڹۨٙۏۜٳڵڷ<u>ؠ</u> ٚٳڿڵڹٵؠٵ

> ٣ فِياْ لَلْهَِنِيْقَةِ

كُهُ ذِكْرِ الْمَحُوبِ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمِحْتِ

126

رم. الصورة تحقیمی این می التعصیر التعصیر التعصیر التعصیر التعصیر التعصیر التعیر ال

وَالْمَا نُوْرِعَنْهُ كُلِسَيَرُ الْجَيَلَةُ وَالْآفِعَا لَاكْسَنَةُ فَانْطَلْعَ الْانْسَارُ مَا ثِلَ لِيَ الشَّعْفَ بَا مُثَا لِهُ وْلَاءِ حَتَّى مَيْلُغُ ٱلنَّعَصُّ مَوْمِ لِعَوْمٍ وَالسَّتَنْتُمُ مِنَا مَّةٍ فِي أَجْرَيْنَ مَا يُؤَدِّ عِي لِمَا لَجُلَا وَعَنِ الْأَوْطَارُ كِ الْحُرُمُ وَانْعَتَرُمُ النَّفُوسِ وَكِيُونَ حُبُّهُ إِيَّا مُ لِمُوا فَفُنْدُ لَهُ نْجِهَةِ احْسَانِهُ أُو ايْغَامِهِ عَلَيْهِ فَقَدْجُبِكَتِ النَّفُوسُ عَلَى حُت مَنْ اَحْسَنَ إِلَيْهَا فَأَذِا تَقَوَّرَكُ فَهِ فَانْظُرْتُ هَذِهِ ٱلْأَسْبَاتُ كُلُّهَا فِي حَقَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَامِعٌ لِهٰذِهِ ٱلْعَانِي لِثَلاثَةِ ٱللوَجَبةِ لَلْحَيَّةِ ٱلمَّاجَمَا لُالصُّورَةِ والظاهروك مالاكفلاق والباطن فقد قررنامنها قبل فيَما مَرَّمِنَ كُكِيًّا بِمَا لَا يَعْتَاجُ الى ذِيَادَةٍ وَأَمَّا الْحِسَا نُرُوا يُغَامُهُ عَلَىٰ مَتَهُ فَكُذَٰ لِكَ قَدْمَرٌ مِنْهُ فِي وَصَافِ اللهِ تَعَالَىٰهُ مِنْ رَأْفَتِهِ بهيم ورحمته كمروها يتدايا هروشفقته علين واستينقادهم به مِنَا لِنَا رِوَانَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ رَجِيمٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَمُنَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ لَلَّهِ مِا ذِينَ وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا مَ وَزَكَّهُمْ وَنُعَلِّهُمْ اكتكآب والجنكة وتهذيهم المصراط مستقيم فاتحاحسان اَجَلُ قَدْرًا وَأَعْظَمُ خَطَراً مِنْ إِحْسَانِهِ لِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْسُ افْضَالَاعَةُ مَنْفَعَةً وَآكُرُ فَأَيْدَةً مِنْ إِنْفَامِهِ عَلَى فَةِ المسلمة إذكان ذريعتهم الحاكمناة ومنقذهم من العماية وداعيفاليا كفاكاح والكرائة ووسيكته الحائبهم وشغية

وَالْمُتَكَامِ عَنْهُمْ وَالشَّاهِدَلْهُ وَكُلُوجِ لَهُ لُهِ الْبَقَاءَ الدَّائِمُ وَالنَّعِيمَ السَّرْمَدُ فَقَدًا سُتَبًا نَ لَكِ أَنَّهُ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُسْتَنَّجُهُ لْعَتَةِ ٱلْحُقَقَةَ شَرْعًا عَا قَدْمَنَا و مِنْ صحيحا الآثار وعادة لَةً بَمَا ذَكِرُنَا و أَنفًا لا فَأَضِتِه الْآحْسَانُ وَعُومِهِ الإخمال فايذاكان الانسكان يُحتُ مَنْ شَخَهُ فَهُ نُبِيا ، مَتَرةً ا وُمِّ يَانِ مَعْرُونًا أُواسْتَنْقَدُهُ مِنْ هَلَكُةِ أُومَضَّ رَهِ مُلَّا الْتَأْذِّي عِلَا لَكُنْ مُنْقَطِلُم فَنَ مَنْهُ مَا لَا يَعِيدُ مِنَ لَنَّهِم وَوَقًا أَ ما لا يَفْني مِنْ عَنا والجيم أولى بالحت واذا كان يحت الطائع ملك لجُسُن سيرتيه أوْحَاكُم لِمَا يُؤْثَرُ مِن قُوامِ طَرِيقَيْهِ أَوْقَاصِ بِعَبِ إِ اللَّا رِلِمَا يُشَادُ مِنْ عُلِهِ أُوكُرُمُ شِيمَتِهِ فَنَ جَمَّ هَذِهِ أَلْحُنْهَا لَكَ عَلَى عَلَيْةِ مَرَاتِكَ الْكَعَالَ حَقّ بالْحُتْ وَأُولَى بِالْكُنْلِ وَقَدْ قَالَ عِلِيّ رضي الله عنه فصفته صلى لله عليه وسكر من أه بديكة هَا بَهُ وَمَنْ خَالَطُهُ مَعْرِفَةً أَحَيَّهُ وَذَكُمْ نَا عَنْ عَضِ الصَّعَا بَرَانَمُ كَانَ لَا يَصِرُفُ بِصَرَهُ عَنْهُ مَعَنَّةً فِيهِ فَصَلَّ فَ وَمُوْرِ مُنَاصَحِيِّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَلِاعَلَى الَّذِينَ لأيجدون ما ينفقون حرنج إذا نصعوا لله ورسوله ماعكا كمحشنه مِنْ سِيل وَاللَّهُ عَفُوْرُ رَجِيمٌ قَا لَا هُلُ التَّقْسُ رَاذَا نَصَيُ اللَّهُ ورسوله اذاكا نؤا مخلصين مسلمين في ليتروا لعكلانيت حدّننا ألفقيه أبوالوكيد بقيراء تقاليه تتلخسين بن محديثا يوسف

وَالْحُبُتُ و الْحُبُتُ وَالْحُبُتُ والْحُبُتُ وَالْحُبُتُ وَالْحُبُتُ وَالْحُبُولُ وَالْحُبُولُ وَالْحُبُتُ وَالْحُبُولُ والْحُبُولُ وَالْحُبُولُ وَالْحُبُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ والْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ والْحُلِيلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ ولِلْمُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُول

فنت

، القاضي عَبْدُالْمُؤْمِنِ
يُوسُفَ
اِيُوسُفَ
اِيمَالُدْمِنُ لِلْجَبِيكَةُ
وَلِا عُنَّةِ

وَالْمُلَاثِمَةُ

ء عن

بْنُ عَنْدا لِلْمُظْذَابِنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ شَلْا بُوكُو النَّمَّا رُتَنَا اَبُودا وُدَعْنَا أَحْدُ بْنْ يُونْسَ مِدْزُهُ مِيرِمَدُ سُهِيْلُ مِنْ أَبِهِمَالِجُ عَنْ عَطَاء بْنَ يُزِيدُ عَنْ مَيم المَّارِي قَالَ قَالَ رَسُولًا للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ النَّالَةِ بِنَ النَّصِيحَةُ انَّالدِّينَ لنَّصِيحَةُ إِنَّا لَدِّينَ لِنَّصِيعَةُ قَا لُواكِّنُ مَا رِسُولًا للهِ قَالَ لِلَّهِ وَلَكِيَّا بِهِ وَلِسَوْلِهِ وَأَيْتَةِ الْسُهُلِينَ وَعَامَتِهِمْ قَالَا غُمَّتُ ال النصيحة لله ولرسوله وكيئة المسلمان وعامتهم واحتة قال لامام أبوسكم البستي لنصحة كلة يعتربها عنجسكة إرادة الخنر للنصوح له وكنس عُكن أن نُعَتَرَعَهَا بَكُلَّة واحدة تحضرها ومعناها في اللغة الاخلاص من قويلم يضعتُ العسك إِذَا خَلَصْتُهُ مِن شَمْعِهِ وَقَالَ بُو بَكُرُ بِنَ إِلَى الْبِيعِيِّ أَلَيْقًا فَ النَّصِيمُ فِعْلَ لَشَّيْ الَّذِي بِالصَّلَاحُ وَٱلْمُلَا يَمَةُ مَا خُولَةِ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْخَيْطُ الذِّي يُخَاطُ مِهِ النَّوْبُ وَقَالَ الْوَاشِعَوْ الرَّحْسَاجُ نَعُورُهُ فَنَصَيَحَةُ اللهُ تَعَاكَى صِحَّةُ الإعْتِقَادِلَهُ مِا لِوَحْنَانِيَّةَ وَوَصُّفُ بِمَا هُوَاهَـُـلُهُ وَتَنَزَّنُهُهُ عَـمَّا لَا يَجُونُ عَلَيْهِ وَالرَّغَبَّةُ فِي مَعَاته وَالْمُعْدُمُنْ مُسَاخِطِهِ وَالْاعْلاَصُ فِي عِبَادِتِهِ وَالنَّصِيعَةُ كِيَكَا بِهِ الإِيمَا نُ بِهِ وَالْعَلَى عَامِنِهِ وَتَحْسُ بِنَ الِاَوْتِهِ وَالْتَغْشُكُمُ عِنْدُهُ وَالتَّعَظُّمُ لَهُ وَتَفَهُّمُهُ وَالتَّفَقَّهُ فِيهِ وَالدَّتُ عَنْهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلعَالِينَ وَطَعْنِ ٱللَّهِدِينَ وَالصِّيعَةُ لِسُولِهِ النَّصَّدِيقُ بِنبُوَّتِهِ وَبَذِ لَا لَطَّا عَيْرَ لَهُ فِهَا مَرْبِهِ وَنَهَى عَنْهُ قَالَهُ الوَسُلَيْنَ وَقَا لَدَ

أَنْوَبِكُمْ وَمُوا زُرِيَّهُ وَنَصِرَتُهُ وَحَمَا بِينَهُ حَيًّا وَمُنِّتًا وَلَحْيًا وُ سُتَيْنِهِ بِالطَّلَبِ وَالذُّبِّعِنْهَا وَلَشْرِهَا وَالْخَلْقُ إِخْلَا وَالْخَلْقُ إِخْلَا وَالْكَرِيمَةِ وادابرا لجيكة وقالا بؤارهم إشعق المجينة بضعة رسولا لله صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ النَّصْدِينَ عَاجَاءَ بِهِ وَالْاغْتِصِامُ لَبُنَّتِ وَنُشْرُهَا وَٱلْحُضَّ عَلَهُا وَالدَّعْوَةُ اللَّهِ وَالْكِيَّا بِهِ وَالْهَ رَسُولِهِ وَالِيهَا وَإِلَى الْعَمَلِ مِهَا وَقَا لَاحْمَدُ بْنُ عَبَّدُ مِنْ مَفْرُوضِاً سِالْقَلُوبِ اعْتَقَا دُالنَّهِيمَةِ لْرَسُولِ لِلْهِ صَلِي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِرٌ وَقَاكِرَ الوكر الاجري وعيره المقد كذيقي صعبي نفعاً في حيوتم وَنَضِعًا بِعُدْمَمَاتِهِ فَفِي حَيُوتِهِ نَضَحُ أَصْعًا بِهَ لَهُ النَّصْرُ وَالْحَامَاةِ عَنْهُ وَمُعَادًا وَمَنْ عَادًا أُوا لَسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ وَبَدُّ لِالنَّفُوسِ وَالأَمْلِ لِ دُونَهُ كُمَّا قَالَ للهُ تَعَالَى رَجَالٌ صِدَ قُوامَا عَاهَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ألأية وَمَا لَ وَيَنْصُرُونَا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ ٱلْأَيَّةَ وَأَمَّا نَصِيحَةُ ٱلْمُسْلِينَ لهُ بَعُدُوفاً يَمْ فَا لُتُزَامُ لِتُوْقِيرِ وَالْإَجْلَالِ وَشِيدَةُ الْكُنَّةِ لَهُ وَلَلْمَا بَحَ عَلَى تَعَلِّمُ سُنْتُهِ وَالنَّفَقَّهُ فِي شُرَيعِتِهِ وَمُحَبِّمُ الْهُبُتِهِ وَاصْعَى بِهِ ونجانبة مندغ عن سنته وانخ فعنا وتغضه والقديرميه وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ مُتَّهِ وَالْمُحْتُ عَنْ تَعْرَفَ أَخْلا قِهِ وَسِيرٍهِ وَإِدَامِهِ وَالصَّيْرِ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى مَا ذَكُرُهُ تَكُونُ النَّصِيعَةُ احِدَى ثَرَاتِ الْحَبِّيةِ وعَلَامَةً مِنْ عَكُومًا ثَمَاكًا قَدَّمْنًا ، وَحَكَى الْامَامُ آبُوا لَقَاسِم لْقُشْرِيَّ أَنَّ عَمْرُونَ الْلِّيثْ الْمَدْمُلُوكِ حُراسًا نُ وَمَشَاهِ النَّوْا

ئال قال

تعليم

ٱلْعُرُوفَ بِالصَّهَا رُرُونَ فِي لِنَّوْمُ فَعَيْسِكُلَّهُ مَا فَعَتَ إِلَّهُ مِكَ فَقا لَاعْفَرَلِي فَقِيلَ بَمَا ذَا قالَ صَعِدْتُ ذِرُوهُ تے کے تھے فمند صا الله عليه وسا وَأَمَّا الْنَصْرُ لِإِيمَةِ الْلُهُ لِمِنْ فَطَاعَتُهُمْ فِياْكُيٌّ وَمَعُونَنْهُمْ فِنِ عَنْهُ وَكَيْتُمْ عَنْهُمْ مِنَامُو رِالْسُيلِينَ وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَيْهُمْ وتَصَوِّيهِ الله صَالِحِهِ وَمَعُونَتَهُمُ فَأَمْدِينِهِ مِنْ وَدُنْيَا هُمُ مِا لَقُولِ وَالْفِعْل غافلهم وتبصيرها هلهم ورفد مختاجهم وسترعود وَدْفَعُ الْمُهَا رِّعْنَهُمْ وَجَلْبًا لْمُنَا فِعِ اللَّهِمْ الْبَا بُ التَّالِثُ في تعظيم أمره ووجوب توقيره ويره قال لله تعالى التها التي إِنَّا أَرْسَلْنَا لَتَ شَاهِمًا وَمُعَشِّرًا وَبُذِيرًا لِتُومِنُوا مِا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَيِّرُو وتُوقِرُونُ وَقَالَهَاءَ مُهَا الَّذِينَ مَنُوالاً تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدِّي اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاءَ تُهَا الدِّينَ مِنُوالاً رَفْعَوُا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صُورً النِّيَّ التَّلْتَ الْأَمَاتِ وَقَالَ تَعَالَى لَا يَجْعَلُوا دُعَاءً السَّولِي بَيْنِكُمْ كُدْعًا، بَعْضِكُمْ بِعَضًّا فَأُوْجِبَ نَعَالَى تَعْزِرَهُ وَتَوْقِيرَ لْ مَرَاكُمُ أَمَهُ وَتَعْظِيمُهُ قَالَانُ عَيَّاسٍ مُزْرُوهُ تَجَلَّوْهُ وَقَا تعرروه تبالغوا في تعظيمه وقالَ لأخفش بتصرونه

وَقَالَ

خُبِينُونَهُ وَقُرِئُ تُعَزِّزُوهُ بِرَآئِينِ مِنَا لَعِرْ وَنَهَى عَنِ لِنُقَدُّمْ بَيْنٌ بَدِّيهِ مالقول وَسُوء الأدب بسَبقه بالكارم عَلَى قُولِ بن عِباسِ وَعَنْرُهُ وَهُوَلَغْتَا رُبَعْلَتَ قَالَهَ مَا لَهُ مَا نُوعَدِ اللهِ لا تَقْتُولُوا فَبَالِ آذيقَوُلُ وَإِذِا قَالَ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَانْضِتُوا وَنَهُوا عَنِ النَّقَدِّمِ وَالنَّعِيْرِ بَعَضَاءً أَمْرُقَبُلُ قَضَائِم مِنِهِ وَأَنْ يَفِتَا تُوابِشَيْءٍ فِيهُ لِكَ مِنْ قِنَا لِأَوْعَيْن مِنَا مُردينه مِرالًا با مَره وَلايت بقوه به وَإِلَى هذا يَرجُعُ قَوْلُ ـُ المسكن وكمجاهد والضعاكة والسندي والتوزي ثم وعظهم وحدركهم مُعَالَفَةَ ذَٰلِكَ فَقَالُ وَا تَقْتُوا اللَّهَ إِنَّا لِللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَ لْمَاوَرْدِئ القُّتُوهُ يَعِنَى فِي لِتَّفَدُّم وَقَالَ السَّلَيْ القُّوااللَّهَ فِي هِمَا نِحقِّه وَتَضْيِيعِ خُوْمَتِهِ اللهُ سَمِيعُ لِقُولِكُمْ عَلَيْمٌ بِفَعِلْكُمْ ثَرَّتُهَا هُمْ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وقصوته والجهرلة بالقولك كايجه بعضهم لبعض وَيُرْفَعُ صَوْتُهُ وَقِيلَ كَمَا يُنَادِي مَعَضُهُ مُ مَعَضًا با سَمِهِ قَا لَا بُو تُعَيَّدُ مَكِيًّا مَيْ لَا تُسَابِقُوهُ بِالْكَالِامِ وَتُعْلِظُوالَهُ بِالْخِطَابِ وَلَا تُنادُون ما سيمه نِهَاء بعض كم لبعض وَلَكِنْ عَظِيفٌ وَوَقِيرُوهُ وَنَادُونُهُ مِا شَرَفَ مَا يُحِبُّ أَنْ بِنَا ذَى بِهِ مَا رَسُولَا لِلَّهُ مَا نِتَّاللَّهُ وَهٰنا كَفُولِهِ فِي الْأَيْةِ الْأُخْرِي لا تَجْعَلُوا دُعَاءً الْسُولِ مُنْكُم كُدُعَاءِ بَعْضِيكُمْ بْعَضًا عَلَى أَحَدِا لَتَأْوِيلُينَ وَقَا لَغَيْنُ لَا تَخَاطِبُوْ. اللَّه مُسْتَفَهُمِينَ تُرْخُوفَهُ لِللهُ تَعَا لَيْجَبُطِ اعْمَالِهِمِ انْ هُرِفُعَ الْوَا دُلِكَ وَحَدْرُهُمْ مِنْهُ قِيلَ نَزَلْتِ الْأَيَةُ فِي وَفْدِ بَنِيجَ بِيمَ وَقِيلَ

فِياً كَكَارُم أَضْتِواللهُ وَاسْتَمِعُوا وَالنَّعِيْلِ

اِنَّاللَّهُ

، لإخيلاف

بَعْدُ هَذِهِ

٠ بَعْدَالْا يَتْرِ

ر. وفد إنهٔ قالَ: يُنهُا

في عَيْرِهِمْ أَتَوَا البِّنِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَوُ مَا فَعَدُ يَا مُحَسَّدُ اخرُجُ إِلَيْنَا فَلَا مَّهُمُ لِللَّهُ تَعَالَى بِالْجِهَلْ وَوَصَفَكُمْ بِالْتَاكُثُرُهُمْ لَ يَعْقِلُونَ وَقِيلَ زَلْتِ الْأَيْةُ الْاوْلَى فِي مُعَاوَرَةٍ كَانَتُ بَيْنَا بِي جَرُ وعتمرتين كدي البتي صالى الله عكيه وسكم واخيالا فيجرى بنياتما حَتَّىٰ رْتَفَعَتْ أَصُوانُهُمَا وَتَبِلَّ نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ نِيشَمَّاسِ خَطِيبًا لِنِتِي صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مُفَاخَرَةِ بَنِي تَمْيِمٍ وَكَا نَ فِي أَذُنْيَهِ صَمَهُمَ فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتُهُ فَلَمَا نَزَلَتُ هَذِهِ ٱلْآيَةُ ٱقَامَ فِمَنْزِلِهِ وَخَشِيَانْ يَكُونَ حَبِطَ عَلَهُ ثُمَّا تَيَا لَبْيَ صَالَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقًا لَ يَا نِبَيًّا لِلَّهِ لَقَدْ خَسْيتًا نَاكُونَ هَلَكُتُ نِهَا مَا اللَّهُ اَنْ بَعْهَمَ الْفَوْلُ وَأَنَا أَمْرُوْجَهِيرُ الْصَوْتِ فَقَا لَالْتَنْيُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَرْ مَا ثَابِتُ مَا تَرْضَى أَنْ تَعَيِشَ حَمِيلًا وَتَقْتَ كَاسْهَ عِلَّا وَتَدْخُلُ لِجَنَّةً فَقَيْلَ بِوَمِ أَلْمَا مَةٍ وَرُوكَا ثَاكَاكُولُمَا زَلْتُ هُنَ الْآمَةُ مَّا لَ وَاللَّهِ مَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكُلُّكَ بَعَدُهُمَا اللَّا كَا خِي السِّرَارِ وَآنَعُتُمَرُكَانَ ا ذَاحَدَّنُهُ حَدَّتُهُ كَانِجِي لَشِرَا رَمَاكَا زَنْسِيمُعُ رَسُولَا لَيْهِ صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَدُ هَذِهِ إِلْا يَهَ حَتَّى سَتَفَهِمَهُ فَأَنْزَلَ لَلْهُ مَعَا فيهم اللَّا لَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَرَسُولِا للهِ اوْلَيْكِا لَّذِينَ المنعَنَ اللهُ قُلُولِهِ مُ للنِّقُوي لَهُ مُعَفَرَةً وَأَجْرَعُظِمْ وَقِيلَ مُلِكَّتُ إِنَّا لَّذَيْنَ يُنَا دُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرُاتِ فِي غَيْرِ بَىٰ تَكِيمٍ نَا دُوْهِ مِاسْمِهِ وَرُوكُ عَمَفُوا ذُبْنُ عَسَّا لِمَبْنِيا الِبِّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَفَرَ

؟ اَيَا خَيْلَ اَيَّكُورَ " وَقَالَ

بَلْ

ة قاكل الخستين

آ نبانا

لنًا

عَیْنی

إِذْ نَادَاهُ أَعْرَا بِيُصِوْتِ لَهُ جَهُورِيُّ أَيَّا عُكِذًا يَا عُجَّدُا مَا عُجَّدُ اللَّهُ الله اغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ فَاتِّكَ قَدْنُهُ بِيتَ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ قَاكَا لِللهُ تَعَاكَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا قَالَ بَعِضُ الْفُسَرِ بَنِ هِيَ لَعَتَهُ كَانتُ فِي الْاَنْصُارِ ثُهُوا عَنْ قُولِهَا تَعْظِيمًا لِلبَّيْصِ لَيْ لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وتبجيار كذلان معناها رعنا زعك فهواعن قولها اذمقتضاها كَأَنَّهُ مُلا يَرْعَوْنُهُ اللَّهِ رَعَايَتِهِ لَهُمْ بَلْحَقَّهُ أَنْ يُرْعَى عَلَى كُلَّ حَالٍ وَقِيكُكَا نَتَا لِهُوْدُ تُعَرِّضُ بِهَا لِلنَّتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بالرَّعُوْنَةِ فَنَهِي السُّلُوْنَ عَنْقُولُهَا قَطْعاً لِلدَّرِيعِيةِ وَمَنْعاً للسَّشَتُهُ بهم في قَوْلُهَا لِمُشَا رَكِيرَ اللَّفَظَاةِ وَقِيلَ غَيْرُهُ مَا فَصَلَّكُمْ فى عَادَ وَالصَّحَابَةِ فِيَعَظِيمِهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَوْقِيرِهِ وَلِجْلَالِهِ حَدَّ ثَنَا الْقَاصِيَ بُوعِلِيَ لَصَّدَفَى وَآبُوبَجُرِ الْاسَدِيُّ إِسَمَاعِي عَلَيْهِمَا فَيْ خُونَ قَا لُوالنَّذَا حَمْدُ بْنُعْتَمَرَتْنَا حَمْدُ بْنُ كُلِّكُ نَا ثُعِدُ الْمُ عيسى خذا برهيم بن سفين عدام المناهم المنافع أور و ورا الماسية والمومعن الرَّقَا شِي وَاشِعَقُ بَنْ مَنْصُورِ قَا لُوالِنَا الصِّعَا لَكُ بْنِ مَعْلَدِ شَا حَيْوَةً بْنُ شُرَيْجِ حَدَّبَىٰ يَزِيْدُ بْنَ إِي حَبِيبِ عَنِ ابْنُ شَمَاسَةَ الْهَرْجِ قَالَ حَضَرْنا عَمْرُونِ العاصِفَد كُرْحَدِيثًا طُوبِالا فِيهِ عَنْ عَمْرُو قَالَد وَمَاكِما نَ احْدَاحَتِ إِلَى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا اَجَلَيْكُ عَيْنَى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ الْمِينَ أَمْلَا عَيْنِي مِنْهُ اجْلاَ لَا لَهُ وَلُوسُ عِلْتُ انْ اصِفَهُ مَا اَطَفْتُ لِا بِي لَمْ السَّحْنُ الِيهُمَا دُرُون حُلُوس

نَلاَّعَيْنِي مِينَهُ وَرَوَى الْبِرِّمْذِيَّعَنَ اللَّهِ أَنْ رَسُولَا لِللهِ صَلَّى اللهُ كأن يخرج على صفابه من المهاجرين والأنضار وهم جلوش فيهم أبوبكر وعُمَرُ فلا يَرفعُ احَدُمِنْهُ مُ الْيُدِيَّ مِنَهُ الله نؤيخر وعمر فاتفهماكا ناينظل واليثه ومنظل ليهما ويتسماب لَبُهُ وَبِيَّتِكُمُ لَمُمَا وَرَوَى سَامَةً بْنِشَرِيكِ قَالَ بَيِّتُ البِّيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاصْعَالُهُ حَوْلُهُ كَاعْمَاعَلَى دُوسِهُمَ الطَّيْرُوفِ حَدِيثِ صِفْتِهِ كِلِ ٱطْرَقَ جُلْسًا وَ مُكَا مُا عَلَى رُوسُهُ لِلطِّينُ وَقَا لَعُرُونَ . ثُنُ عُودِ حِينَ وَجَّهَتُهُ قُرَيْشُ عَامَ الْفَضَّةِ الْيُرسُولُا لِلَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ مِ وَسَلَمْ وَرَأَى مِن تَعْظِيمَ اصْحَابِهِ لَهُ مَا رَأَى وَانَّهُ لَا يَتُوَصَّلُ لَّا ابْتَدَرُ وُا وَضُونَهُ وَكَا دُواَ يَقْنِنَا وُنَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْصُونُ بُصَاقًا وَلَا يَّنِيَ نَعَامَةً اللَّا لَلْقَوْهَا بَا كُفْهُمْ فَدَلَكُوا بِهَا وَجُوهُهُمْ وَاحْسَا دُهُمْ وَلَا نَسَقُطُ مِنْهُ شَعَرَةٌ الْآانبَدَ رَوْهَا وَادِدَا ٱ مَرَهُمْ بَأَ مِرْابْبَدَرُواافَرُهُ وَإِذَا تَكُلُّ خَفْضُوا اَصْوا تَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ الْيُوالنَّظَرَ لَعَظِيمًا لَهُ فَلِمَّا رَجْعَ الْمُقْرَسِنُ قَالَ عَامَعَشَرَ قُريْشِ الْيُجْتُ كِينِي فِمُلْكِهِ وَقَيْصِرَ فَهُلَكِهِ وَالنَّمَا شِيَّ فِي مُلَكُه وَان وَاللَّهِ مَا رَأْيَتُ مَلِكًا فَقُومِ قَطْ مِثْلُ مُحَدِّ فِي صَحَامِهِ وَفِي رَوَايَةُ انْ زَائِتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظَّهُ أَصْحَامُهُ أَ مَا يُعَظِّمُ مُعِمَّاً اصْعَا بُرُوتَقَدْ رَأَيْتُ فَوْمًا لَا نَسِلُونَهُ ابَّدًا وَعَنَّ بَسْرِ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولًا لِللهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْحَلَّةِ قُحُلِقُهُ وَأَطَافَ بِدَاصِّهَا بُهُ فَا يُربِيدُ وَنَ أَنْ تَعْتَعُ شَعَرُهُ ۚ اللَّهِ فِي لَدِ رَجُلٍ وَمِنْ هَا مَا

ر د اخری

لْمَا أَذِنَتُ قُرِّيشُ لُغِيمُ لِسَخِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جِينَ وَجَهَهُ السَّبِيمُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ الْيَهُمْ فِي الْعَصْيَةِ إِبِي وَقَالَ مَا كُنتُ لِافْعَلَ حَتَّى عَلُوفَ بِهِ رَسُولُ لِلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِحَد بِينِ طَلِّحَةً أذاصحاب رسولا للوصلي للدعكية وسكر فالوالأغرا تيجاهل سَلَّهُ عُمَّن قَصَى نَحْبَهُ وَكَا نُوا بِهَا بُونَهُ وَبُوقٌ وْ نَهُ فَسَنَّلُهُ فَاعْضَ عَنْهُ إِذْ طَلَامَ طَلْحَةَ فَقَالَ رَسُولَ لِلْهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَنَا مِمَّنْ قَضَى خَبُّهُ وَفَحَدِيثِ قِنْلَةً فَلَا رَأَيْتُ رَسُولَا لَتَهِ صَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَالِسًا الْفُرْفُصَاءَ ارْعِدْتُ مِنَ الْفَرَق وَذَٰ لِكَ هَبْ مَةً لَهُ ` وتَعَظِيمًا وَفِهِ مَدِيثِ المُغِيرَةِ كَانَ أَصْمَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَكُم يَقْرَعُونَ بَا بَهُ بِالْاَطْافِ وَقَا لَالْبَرَاءُ بْنُعَانِبِ لَقَدْ كُنْتَ ارْبِدَانَاسَتَ رَسُولًا لِلهِ صَلَّى لِلهُ عَلِيْهِ وَسَكَّمْ عَنَ الْأَمْرِهَا وُخِرْسُنِينَ مِنْ هَيْبَتِ فصنل واعلم أنخرمة البتي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقير وتعظيمه لازمُ كَاكَ زَحَالَحَيْوَتِهِ وَذَلِكَ عِنْدَذِرُ. صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَذِ رُحديثِهِ وَسُنَّنَّهُ وَسَمَّاعِ اشْمِهِ وسَسارِيَّهِ ومعاملة اله وعيريه وتعظيم هابنيه وصعابيه قال أبوارهيم الْجَيْتِي وَاجْبَعَلَى كُلِّ مُؤْمِن مَتَّى ذَكُرُهُ أَوْ ذَكُ عِنْدُهُ أَنْ يَحْضُعَ ويخشع وتيووقر وكينكن منءكيه ويأخذ فيهيكتيه واجلالهما كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْكَانَ مَنْ بَكِيْهِ وَيَتَأَدَّ بَعِمَا دَّنْبَا اللَّهُ بِهِ قَالَ لَفَا تَح أبؤالفض وهذه كأنت سيرة سكفنا الصالح والمنينا الماضين

بالإظافير كالخيرة كالخيرة سنسين

> ا اسلحی اسلحی

اكتبايلين

عَنْجَلَ

ر در فهو

۱ درور و فیشفِعه

رَضِيَ لِلْدُعَنَهُ مُ حَكَّتُنَا الْقَاصِيَ بُوعَبُدِ اللَّهُ مُعَلَّذُ بْنُ عَبْدِ الْرَحْمُنِ ٱلأَشْعَرَى وَأَبُوالْقَاسِمَ حُدُّنُ بَعِمَى الْحَاكُمُ وَعَيْرُ وَاحِدِ فِهَا اَجَازُونِ قَا لُوالنِبْزَابُوا لَعَبَاسِ حَمُدُبِنُ عُكَرَبِنِ عَكَرَبِ دَلِمَا ثِ قَا لَ ثِنَا بُواْ لَحَسَنَ عَلِيتُ نُ فَهِمْ لِمُنْ الْمُؤْكِرِ مُحَدِّمُ الْمُحَدِّنِ الْفَرَجِ تَعْدَا بُوالْحَدَّى عَبْدًا للهِ بْنُ المُنْ الْبِعْدُ يَعَقُوبُ بُنُ السِّعَقِينَ إِلَى إِسْرَا الْكُثْلَا الْنُحْمِيدُ قَالَ فَاضَارَ بُوجِعْفُ أَمِيرا لُوْمِنِينَ مَا كِكُمَّا فِي مَسْجِدِ رَسُولِا لِلْهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَهُ مَا لِكَ يَا امْيُرَالْوُمْنِينَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَكِ فِي هَنَا الْسَيْدِ فَايِّنَا لِلَّهُ نَعًا لَيَا دَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لَا تَرْفَعُواۤ أَصُواۡ تُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّتَى الأَيَّةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَا لَا يَّا لَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُوكَتَهُمْ عِنْدَ رَسَوُلِ اللَّهِ ٱلْآيَةَ وَكَذَمَّ قَوْمًا فَقَا لَاكِنَا لَذَينَ نَيَا دُونَكَ ٱلْآيَةَ وَانَّحُرْمَتَكُهُ مَبْتَ كَنْ مُتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَا زَلَمَا ابُوجِعْفَرُوقًا لَ يَا اَبَاعَبْدِ لِلَّهِ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُوامُ اسْتَقَبْلُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقًا لَكَ وَلَمْ تَصْرُ فِ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُو وسَيلَتُكَ وَوسِيلَةُ اسِكَ أَدَمَ عَلَيْهِ لسَّكَ مُ إِلَىٰ للهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقَيْمَةِ بَلَ اسْتَقَبِلُهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ يُشَقَّعَكَ اللهُ قَالَ للهُ تَعَالَى وَلُوا نَهُمُ إِذْ ظَلُوا انْفُسُهُ عَالَا يَرُوقَالَ مَا لِكَ وَقَدْ مُنِهُ عَنَا يَوْبَ لَسَّغِينًا تِي مَاحَدَّ ثُمَّكُ مُ عَنْ كَدُو اللّه وَا يَوُّبُ اَفْضَالُمْنِيهُ قَالَ وَجَعَّ حَجَّتَيَنْ فَكُنْتُ ٱ زُمْعُهُ وَلَا ٱسْمَهُ مِنْـهُ غَيْراً لَهُ ﴿ كَا لَا إِذَا أَذَكِ النِّبْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بَكُ حَتَّا رَحْمُهُ فَكَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا رَأَيْتُ وَالْجِلالَهُ لِلنِّبِيّ صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

ٳۮؘٲۮؘۯؘۼؽ۬ۮٵڶڹۨؾ

السَّادِّقَ

٠ اِللَّافِيمَا بِيَهِنِيهِ

كَتَدْتُ عَنْهُ وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُعَبِلًا لِلله كَانَ مَا لِلْكَاذَا ذَكِرًا لَنِّينُ سَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَغَيَّرُلُونَهُ وَيَغِنَّى حَتَّى مَعْبُ ذَٰ لِكَ عَلَى كُلِّسَا بُه جَيْلَهُ يُومًا فِهِ لِكَ فَعَالَ لَوْرَأَيْتُمْ مَارَأَيْتُ كَاأَنْكُونُمْ عَلَيْمَا تَرْفُكُ وَلْعَدْكُنْتُ ارَى مَعَدَّ بْنَالْمُنْكَدِرُوكَانَ سَيِّدَا لُقُرَّاءِ لِإِنْكَا دُ نَسْمَنُكُ وُ عَنْ حَدِيثٍ إِمَدًا اللَّهِ يَنْجَى حَتَّى زُحْمَهُ وَلَقَدُكُنْ ٱلرَّى جَعْفَى بَنْ عِيَّدُ وَكَانَ كِتْيِرَا لِدُّعَابَةٍ وَالنَّبَسَيُّ فَإِذَا أُذِكَا عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَكِّلِ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَّ اصُفَرَّ وَمَا رَأَيْتُهُ يُحَدِّنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الِلْأَعَلَى طَهَا رَةٍ وَلَقَدَاخِنَكَفْتُ إِنِّيهِ زَمَا نَا فَمَا كُنْتُ أَرَاهُ الْإِعَلَا مُكَثّ خِصَا لِ المَّامْصَلِيًّا وَالمَّاصَامِناً وَإِمَّا يَقُرُأُ الْقُوْانَ وَلاَ يَتَكُمُّ فِيمَا لايعنبه وكان من العكاء والعباد الذين يخشؤنا لله عز وجل وَلَقَدُكَا نَ عَبْدُا لِتَعَمَٰنَ بْنُ لَقَاسِمَ يَذِكُمَا لِنَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْنَظُرُ إِلَىٰ لَوْنِهِ كَانَّهُ بُرِفَ مِنْهُ الدَّمُ وَقَدْجَفَّ لِسَا أَنْهُ فِ فِيهِ هَيْبَةً ۚ لِرَسُولِا للهِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَقَادُكُنْنَا بْيَعَا مِنْنَ عَبْلِاللَّهِ بَيْ إِنَّ بَيْرُ فَا ذِ أَذَكِرَ عِنْدَهُ البَّتِي صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَكْيَحَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الزُّهْرِيِّ وَكَالَ مِنْ الْهُنَا النَّاسِ وَاقْرَبِهِ مِنْ فَاذِهَ آذِكُمُ عَيْنَدُ وُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَكُمَّا نَهُ مُمَا عَرَفُكَ وَلَاعَ فَهَدُهُ وَكَقَدْ كُنْتُ الْحَصِفُوا ذَبْ سُلَيْم وَكَانَ مِنَ الْمُنْعَيِّدِ مِنَ الْجُمَّادِينَ فَاذِا أَذَكِرًا لَبُّنَّي صَالَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِي فَلا يَزْالْهَ يَجِي حَتَّى هَوْمَ النَّاسُ عَنْهُ وَيُتِرْكُوهُ

وَرُوِيَ عَنْ قَنَادَةً أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْحَدِيثَ أَخَذَهُ ٱلْعَوْبِ وَالرَّوْمِلُ وَلِلَّا كُنُّوعِلَى ما إِلَيْ لِنَّاسُ قِيلَاهُ لُوْجَعَلْتَ مُسْتَمْلِيًّا يُسْمِعُ فَقُ لَ قَا لَا لِلَّهُ تُعَالَى لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَرْفَعُوا صُواتِكُمْ فَوْقَ صُوْتِ البِّيِّي وَكُوْمَتُهُ حَيًّا وَمَيْتًا سُوَّاءٌ وَكَا زَانُسِيرِينَ رَبُّم يَضْعَكُ فَاذَاذُ كُرَعِنْدَهُ حَدَيثُ النِّيصَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ خَشْعَ قَكَانَ عَبْدُ الرَّحْنُ بَنُ مَهْدِيًّا ذِا قَرَأَ حَدَيْتَ النَّبِيُّ صَلَّىا لِللهُ عَلَيْهِ فِي كُلّ أَمَرُهُمْ إِلِسَّكُوبَ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا اَصْوَا تَكُمْ فَوْقَصَوْتِ النِّتِي تَيْأُوَّلُ كُ نَّهُ يَجِبُ لَهُ مِنَ لا يُصَابِ عِنْدَقِراء وَحَدِيثِهِ مَايَعِبُ لَهُ عِنْدَسَمَاعِ قَوْلَهِ فَصَّ لُ فِيهِ يَرَةِ السَّكَفِ فِي تَعَظِيم دِوَا يَرْحَدُ بِيثِ رَسُولِيـ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَسُنَّتِهِ حَسَّدَتُنَا الْحُسَنِّ بِنُ مُحَمَّدا كَافِطُ تْنَا بُواْلْفَضَ لَ نُخْبَرُ فِيَ تَنَا بُوبَكُرُ الْبُرْقَا فِي وَغْيَنُ تَنَا بَوَالْحَسَنَ التَّا رَفُطِنِي تُنْكُ عِلَيُّ بْنُهُ بَشِّي لِمَا أَحْمُدُ بْنُسِينَا بِوَالْفَطَّا نُتَّنَا يَرُ بَدُيْنُ هروُنَ عَذَاكُلسَعُو دِيَّعَنْ مُسْلِمُ البَطِلْيُ عَنْ عَمْ وَبِنَ مِيمُونِ قَالَكَ انْخَلَفْتُ إِلَىٰ بِنِهَ مُعُودِ سِنَةً فَمَا سَمَعْتُهُ يَقِيلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ يُومًا فَيْ عَلَى لِسَانِهِ قَالْكَ رَسُولُ للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرْعَلَا أُهُ رُنْكُمِّي رَأَيْتُ الْعَرْفَ يَتَّحَدُّ رُعَنْ جَهُتِهِ ثُمُّ قَالُهَ كُنَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ اَوْفُوقَ ذَا اَوْمَا دُونَ ذَا أَوْما هُوَ قَرَبُ مِنْ ذَا وَفِي رِوا يَمْ فَتُرَبِّدُ وَجُهُهُ وَفِي وَأَيْرٌ وَقُلْدُ

تَعْزَغُرَتْ عَيْنًا هُ وَانْنَفِخَتُ أَوْدَاجُهُ وَقَالًا رُهِيْمُ يُنْعَبُدِ اللَّهِ بَنِ قُرْبُهُ

مَّابِيتَ صَلَّى لَلْهُ صَلَّى لَلْهُ

ر درلا وسنينه وسننياهم

برد مجری مجری بیکدر

ر العنبرة العنبرة العنبرة

ٱلْأَنْصَارِيُّ قَاصِيْ لَلدِّينَةِ مَرَّهَا لِكُ بْنَ سَسِّعَلَى بِي حَازِمٍ وَهُسُوَ يُعَدِّثُ فِهَازَهُ وَهَالَ إِنَّى لَمُ الْجِدُّ مَوْضِعًا أَجْلِسُ فِيهِ فَكِرِهُمَّ نُ اَخُذُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَامْ وَانَا قَائِمْ وَقَا لَكَ مَا لِكَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى بِنَا لُسَيِّبَ فَسَنَّلُهُ عَنْحَدَيثِ وَهُوَمُ فَنَطَجِهُ عَلَمَ وَحَدَّتُهُ فَعَالَ لَهُ الرَّحُلُ وَدِدْتُا نَكُ أَتْعَنَّ فَعَالَ لِ فِي تُ أَنْ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَا مُضْطِيَّعَ وَيُعَنْ عَجُدُ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ يَضِّحِكُ فَأَ ذَاذُ كِسَرَ عِنْدَهُ مُحَدِيثًا لنَّبِّي صَالًى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَشَّمَ وَقَا لَــاَبُو مُصْعَبَ كَانَ مَا لِكُ بْنَ مَسْ لَا يُحِدِّثُ بَحَديثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْنِهِ وَسَامُ اللَّهِ وَهُوعَلَى وُصُوءِ إَجْلاَ لاَّ لَهُ وَحَكُمُ مَا لِكُ ذ لِكَ عَنْجَعْفَرُ بَنْ عَبِّدَ وَقَالَ مُصْعَبُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَا نَ مَا لِكُ بُنُ ٱسْرا ذِ ٱحدَّتُ عَنْ رَسَوُ لِاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تُوْصَّلُ وَتَهَيَّأُ وَكَدِسَ بَيَا مُهُ نُتُمَّ يُحِدِّثُ قَا لَهُ صُعَتْ فَسُسُلُ عَنْ ذَلِكَ فَعَا لَ إِنَّهُ حَدَيثُ رَسُولًا للهِ صِلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَهُ عَالَجُ كَانَ اذَا فَالنَّاسُ مَا لِكُمَّا خَرَجَتْ إِلَيْهُ لِإِلَّا رَبَّةً فَتَقُولُ لَمْ يَقُولُ لَكُمْ السَّيْخُ تُرَيْدُونَ الحدَيثَ وِالْسَائِلُ فَازْقًا لُوا الْسَائِلُ خَسَرَجَ اليهيء وآن قا لُوا الحديث دَخَلُ مُغْتَسَكُهُ وَاغْتَسَلَ وَتَطَلَّتَ وَلَهِوَ سَيَا بَا جُدُدًا وَلَبْسَ سَاجَهُ وَتَعَلَّمُ وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِه رَدَاءَ مُ وتلقى لذمنصة فيخرنج فيحكش عكيها وعلي الخشوع

لاَيْرٌ

المحادث

٢ ٷۘػٲڹؘڡٙؽ۬ٲۮؚۄؙ ڵٳؙۼؙۘڐؚؿٛٳڵٚ عَلیٰٷڞٛۅع

وَلَا يَزَا لُ يُبَخِّنُو الْعُوْدِ حَتَّى مَفْرُغَ مِنْحَدَمِيثِ رَسُولِا لِلْدِصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ عَالَ عَنْرُ ، وَلَوْ بَكُنْ يَعَلَّمُ عَلَى بَلْكَ ٱلْمِنْصَةِ اللَّادِا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَا لَا بَنَ آيِ أُولِيمُ فَقِيلَ لِمَا لِكِ فِهُ لِكَ فَقَالَ أَحِبُ أَنْ أَعَظَّمَ حَدِيثَ رَمَنُ لِكِ صَلَّى للهُ عَلَنهِ قَالَمْ وَلَا أَحَدَثْ بِمِ الْاَعْلَى ظَهَا رَةٍ مُتَكَ قَالَ وَكَانَ بَكُرَهُ أَنْ يُحِدِّتُ فِي الطِّريقَ وُوهُوقًا نِمْ آومُسْتَ أَنَّا فَهُمَّ مَدِيثَ رَسُولًا لِلَّهِ صَلِّيًا لِللهُ عَلَيْهِ وَ اضِرَا رُبْنُ مُرَّةً كُوالِكُمْ هُوُنَ أَنْ يُحَدِّ تُواعَكُو عَبْ وُصُوْءٍ وَيَحُوْهُ عَرْ قَنَادَةً وَكَانَ الْاعْمَشُ ذَاحَكَتَ غير وُصُوء تَمَتَّمُ قَالَ عَثَالِلُمَا بُنُ الْمَا رَافِ تُ عِنْدَ مَا لِكِ وَهُوَيُحِـدٌ ثُنَا فَلَدَعَتُهُ عَقْرَبٌ سِتَعَشَّرَةً ة وهو تتعتر لونه وتصفر ولا يقطع حدث بسول الله لَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فَكُمَّا فَرَغَ مِنَ لَمُجِلِّسْ وَيَفَرِّقَ عَنْهُ النَّاسُ تُلُهُ مَا أَبِأُ عَبُدُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَا لِيَوْ مَعَيًّا قَالَخَتُمْ أَيْمُ صَبَرْتُ اجْلِاَ لَآلِحَدَيثِ رَسُولِا لِللهِ صَكِيًّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَ قاً لَا نُنْ مَهُ دِي مَسْنِتُ يُومًا مَعَ مَا لِكِ إِلَى الْعَقِيةِ فِسَنَالُتُ عَنْ حَدَيْثُ فَانْنُهُ رَبِّي وَقَالَ لِي كُنْتَ فِي عَنْ إَجَالَ مِزْ إِنْ تَسْتُ مَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُ بن عبد الحب بالقاصى عن خديثٍ وهوقائم فالم بجب

، بالألغاد مال

لَهُ اَيَّهُ قَامِن قَا لَا لَقَاصَى آحَقُ مَنْ أُدَّبَ وَذُكَّ انْ هَيْشَامَ ابْنَا لَغَانْبِ سَّنَلُمَا لِكَا عَنْ حَدِيثِ وَهُو وَاقِتْ فَضَى أَبُ عِشْرِينَ سَوْطًا لُمْ ۖ ٱشْفَقَ عَلَيْهِ عَنْدُ تُلَهُ عِشْرِينَ حَدِيثًا فَقًا لَهِشَامٌ وَدَدْتُ لُوْلَادَ فِي سِيَاطًا وَيَزِيدُ بِي حَدِيثًا قَا لَ عَبَدًا لِلَّهِ بْنُصَالِحَ كَانَ مَا لِكَ وَاللَّيْثُ لَا يُكْمَنَّا نِ ٱلْحَدَيثَ اللَّا وَهُمَا طَأَ هِمَا نِ وَكَانَ قَنَا دَهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ لاَيْقُرْأ اَحَادِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّا عَلَى وَضُوعٌ وَلَا يُعَدِّثُ الَّا عَلَّطَهَا رَةٍ وَكَا نَ الْأَعْمَشُ اذَا ارَا دَانْ يُحَدِّثُ وَهُوعَلَعْ وَصُوعٍ يَمُتُمُ فَضَّ لُومِنْ تَوَقَيرِهِ صَلِي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمٌ وَبَرِّهِ بِرُالِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأُمَّهَا يِتِالْمُؤْمِنِينَ ٱ زُوكِجِهِ كَاحَضَّ عَلَيْدِصَ لِيَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَسَلَكُوهُ السَّلَعَنُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لللهُ نَعَالَى إِنَّهَ الْمِيلُ الله لينذ هيبَعْنَكُمُ أُلِحْبِسَ هُلَالْبَيْتِ الْآيَةُ وَقَا لَقَالَى وَأَزُواجُهُ أُمَّهَا نَهُمُ أَخْتَبَرَنَا الشِّيغُ إِبُونِعِيَّدِ بْنُ أَحْدًا لْعَدَّ لَكُينَ كِيَّا بِهِ وَكُتَبْتُ مِنْ صَلِهِ تَعْلَا بُو ٱلْحَسَى الْلُقَرِي أَنْ الْفَرْعَا نِيَّ حَدَّثَمْتِنَى مَّالْقَاسِمِ نَبْتَ الشَّج أَنَ كِرُالْخُفّا فِ قَالَتُ مَدَّ بَنَيَا بِخُلْحَاتِمْ هُوَا بَنْ عَقَيْلِ لِمُلْكِيمَ هُوَا بُنُ اسمعيل للايخي هوالميا تحتظ وكيثم عن ابيد عن سجيد بن مشروق عَنْ بِزِيدِ بْنِحَيّا نَ عَنْ زَيْدُ بْنَا رُقْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَيًا للهُ عَلِيْهِ وَسَلِّمَ ٱنْشُدُكُمُ الله الْهُلَامِيْتِي لَاثًا قُلْنَا لِزَيْدِمَنَ آهُ لَيْنِهُ قَالَا لُكِيِّ وَالْجَعْفَرُواَ لُحَقِيلُواَ لَأَنْعَبَا مِنَا لَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مَا رِنْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اَخَذْتُمْ بِرَلْمُ تَضِلُّوا كِمَا سِلْهِ

فَإِذَا

وَعِتْرَتِيَا هُلَىٰ يَتِي فَا نُظُرُوا كَيْفَ يَخْلُفُونِي فِيهَا وَقَا لَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعْرَفَةُ الْ مُعَدِّصَالًى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَرَّاءَةً مِنَ لِنَّا رَوْحُبُّ الْ مُعَلِّحِوَا زَعَلَى الصِّرَاطِ وَالْوِلَايَةُ لِإِنْ مُعَلِّالُمَا نُمِنَ الْعَلَابِ قَالَ مَضْ الْعُلَا الْ نهرهي مغرفة مكانه عمن لنتي مكل للدعك وسر واداع فهم بذلك عَرَفَ وَجُوبَ حَقِّهِ وَحُرْمَتُهُمُ بِسِبَهُ وَعَنْعُمَنْ إِنْ الْمَسَلَةُ لَمَّا زَكْتَ أَغَارِيدُ للهُ ليُذْهِبَعْنَكُمُ الرِّجْسَ هَلَ لُبَيْتِ الْآيَةُ وَذَٰلِكَ فِيبَيِّامٌ سَكَلَّةُ دَعَا فَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَيناً فِلْلَهُمْ بِكُساءٍ وَعَلْخُلُفَ ظَهْرِهِ تُحْمَ قَالَ اللَّهُ مُ هُولًا وَاهْلُ مَنِينَ فَاذْ هِ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهُّ هُمْ تَطَّلِّيرً وَعَنْ سَعَدُ بْنَ إِي وَقَاصِهَا نَزَلَتُ الْيَاهَلُهُ لِكُمَا هَلَةٍ دَعَا النِّيحُ سَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَلِيًّا وَحَسَنًّا وَحُسَنًّا وَفَاطِمَةً وَقَالَ اللَّهُمَّ مُولًا و اَهْلِي وَقَا لَالنِّتَي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي كِيِّ مَنْ كُنتُ مُوا فَعَلَى مُولًا هُ اللَّهُ مُ وَالِمَنْ وَالْأَهُ وَعَادِمَنْ عَادًا هُ وَقَالَ فِلْأَيْحِيُّكُ الأَمُوْمِنَ وَلَابِبُغِضُكَ الْأَمْنَا فِي وَقَا لَالْعَبَاسِ وَالذَّى فَسْجِ بَدِهِ لَا يَدْخُلُ قِلْتِ رَجُلُ لَا يَمَا نُحَتَّى ثُجِيًّا كُمُ ثِلَةٍ وَرَسُولِهِ وَمَنْ اذَى عَجَّى فَقَدُا ذَا بِي وَأَيْمَا عَتُمُ الرَّجُلِ صِنُوا بَيهِ وَقَا كَالِعَبَّ اسِ غَدُ عَلَيَّ إِعْمِ مَمَ وَلَدِلَتُ فَمَعَهُمْ وَجَلَّهُمْ عُلاءً مَهُ وَقَالَ هَنَاعَتِي فَصِنُولَ فَاعْ آهُلُبِتَي فَاسْتُرَهُمُ مِنَالِنَّا رِكُسَتْرِي الْيَاهُمُ فَأَمَّنَتُ الْتُكُفَّتُمُ الْبَاد وحَوَانِطُ الْبَيْتَ مِنَ مِنَ وَكَانَ فَاخْذُ بَيَامًا مَةَ يُزِيْدُ وَلَاتَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لِمَا خِبُّهُما فَأَحِبُّهُما وَقَالَا بُوبِجُرُ رَضِي اللَّهُ عَنْمُ ا رُقْبُوا

عَيَّمًا فِي آهُ الْهَدِيْهِ وَقَا لَا يَضِمَّا وَالذَّى نَفْسَى بَدِهِ لَقَرَّا بَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ احْتًا لِيَّا نُاصِلُ مِنْ قَرَابَتَى وَقَا لَصَكَّى لِلهُ عَلَيْهُ احْتًا للهُ مَنْ احْتَحَسَناً وَقَا لَمَنْ حَبَّنِي وَاحْبُ هُذَيْب وَاشَارَا لِي حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَابَا هَا وَأُمَّاكُما كَانَ سَعِيَ فَ دَرَجَة يعَمَّ الْقِيْمَةِ وَقَالَ صَلَّى لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمْ مَنْ اهَا نَ قُرَيْشًا آهَا نَهُ اللهُ وَقَا لَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِّمُوا ۚ قَرْبُوا ۚ قَرْبُوا ۗ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمْ سَلَّهُ لا تُؤْذِيني فِهَا نَشَّةَ وَعَنْ عُقْبَةً بِإَلْحُلْتِ رَا يُتَا بَا بَكُرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَعَلَ الْحَسَنَ عَلِي عُنْقِهِ وَهُوَ يَقُولُكُ بآبي شبية بالنَّتِي كَيْسُ شبيهًا بِعَلَىّ وَعَلَىٰ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْعَاكُ وَرُوِيَعَنْعَبُوا لِلَّهِ بْنِ حَسَنَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَا تَيْتُعُمَّرُ بْنَ عَبْدِا لَعَيْنِ فِهَاجَةٍ فَقَالَ لِي ذَاكَانَ لَكَ حَاجَةً فَارْسِلُ لِيَ أَوَاكُنْتُ فَا ذِيَّا سُنَّعَيْى مِنَا لَلَّهِ أَنْ يِرَاكُ عَلَى إِلَى عَلَى إِلَى عَلَى السَّعْبِي مَا كَ صَلَّى زَيْدُ بْنُ ثَابِ عَلَى جَنَا ذَةِ أُمِّهُ ثُمَّ قُرْبَ لَهُ بَعَلَتُهُ لِيرُ كَهُ عَا هَٰٓاءَ ابْنُ عَبَّا سِ فَاخَذَ بِرِكَا بِهِ فَقَالَ زَنْذَ خَلِّعَنْهُ مَا ابْنَ عُمَّ رَسُولِ اللهِ فَقَا لَ هَكَذَا نَفَعُلُ الْعُلِمَا وَفَتَبَّلُ زَيْدُ يَكَا بِنِ عَبَّاسٍ وَقَا لَ هَكِناً أَمِنْهَا أَنْ نَفْعَلَ مِا هُلْ مِبْتِ نِنْتِنَا وَرَأَىٰ ابْنُ عَمَرُ مُحَكِّدُ بْنَ اُسَامَةُ بُن زَيْدِ فَقَالَ لَيْتَ هَٰنَاعَبَدُى فَهَيَكَهُ هُوَ مَحَدُبُنُ الْسَامَةَ فَطَأْطَأُ ابْنُ عُمَرَكَأْسَهُ وَنَقَرَبَدِ وِالْأَرْضَ وَقَالَ لُوْرَأْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا حَبَّهُ وَقَالُ الْأَوْزَاعِيُّهُ خَلَتْ مِنِيتُ

خَرِفْنَا وَخُرِّنْنَا ا وَسَكُوْرَ

> 101 101

أُمِنِهَا أَنْهُعُلَ

يدها

المرغب

وَقَالَ

سَامَةً بْنُ زَيْدِ صِاحِبِ رَسُولِ للهِ صَـَـلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْعَمَر نِ عَبِدِ الْعَرْبِي وَمَعَهَا مَوْتَى لَمَا يُسْكُ سَدِ هَا فَقَاءَ لَهَا عُرُ وَمَشْهُ لِهُ أَحَتَّى جَعَلَ كُدُ نَهَا مَنْ مَدُيْدِ وَمِياً وَفِينًا بِهِ وَمَشَى بِهَا حَتَّى جلستها على مجلسه وجلس بن يديها ومَا تُرك لَمَاحاجة الاقضاها وَكُمَّا فَرَصَى عُسَرُبُنَا كُعُطَّابِ لِإِبْنِهِ عَبْدًا لِلَّهِ فَيَكْلَعُهِ الْأَفِ وَلِإُسَامَة بْنُ زَيْدٍ فِي تَلْنُهُ ۗ ٱلْآفِ وَخَسْمِا ثَيْرٌ قَا لَعَبْدُا لِلَّهِ لِأَبِيهِ لِمَ فَضَلْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِيْ مَنْهُ إِنْ فَقَا لَ لَهُ لِلْأَنَّ زُنْيًا كَ أَنَّ احْتَ لَىٰ بَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ بَيكَ وَأُسَامَةُ اَحَتُ الَيْمُنْكِ أثْتُ ثُحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ عَلَيْحِتِّي كَالْحِتِّي وَاللَّهُ مُعُوبَيَّةً تَ كَا بِسَ بَنَ رَبِيعَة يُسْتِبِهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلِّمَ فَلِمَا دَخُلِعَكُنه مِنْ أَسِالِلًا رَقَامَعَنْ سَرَيره وَتَلَقّا هُ وَقَبَّلَ بَنِ عَيْنَتِهِ وَأَقْطَعَهُ ٱلْمُرْعَا بَالِشَبِهِ صُورَةً رَسُولِ للهِ صَالِ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وروى رَمَاكِمُ رَحَمُ اللهُ كُمَا صَرَبُهُ جَعْفَى نَسْلَعْنَ وَنَا لَمِنْهُ مَا نَا لَ وَجُلَمَغُشِيًّا عَلَيْهِ دَخُلُ عَلَيْهِ النَّا سُرْفَا فَاقَ فَقَا لَ الشَّهِ ذُكُمْ نْ جَعَلْتُ صَادِي فِي حِلْ فَسَنِكُ بِعَدُ ذَلِكَ فَعَا لَخِفْتُ أَنَّامُوبَ فَالْفِحَ لَنِّيَ صَلِّ اللهُ عَلَيْدُ وَسَلِمَ فَاسْتَعَيْ مِنْيُهُ أَنْ يَدْخُلَ بِعُضُ إِلَمَا لِنَّا رَسِبُهِ وَقِيلَ أَنْ لَنْضُورًا قَا دُهُ مِنْ جَعْفِي فَقَا لَ لَهُ اعْوُدُ مِاللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَّتُفَعُ مِنْهَا سَوْطَ عَنْ حِبْسِي الْآوَقَدْ جَعَـ كُنَّهُ فِ حِلْسِ عِسَرَاتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَسَ

لِيْرُبُّ مُ

ٱبُوبَكُونُ عَيَّا شِهَا وَاتَّانَا بُوبَكُمْ وَعُسَرُ وَعَلَّابُنَا ثُنْ بِحَاجَةِ عَلِيّ قَبْلَهُ مَا لِفَرَّا بَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَانْ خِرِّمِنَ السَّمَاءِ إِلَى لَا رَضِ اَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ اَ فَدِّمَهُ عَلَيْهِمِ اَ فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّا سِمَا مَّتِ فَكُرُنَةً لِبِعَضِ أَوْاجِ البِّنْيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَكَ فَقَيْلُهُ ٱلشَّيْدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ ٱلْبِسْنَقَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لله علينه وَسَلَّمُ إِذَا رَأْنِيمُ إِيَّ فَاسْجُدُوا فَكَا يَتِرا عَظْمُ مِنْ ذَهَابِ زُواجِ النِّيِّي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلِّمْ وَكَانَا بُوْبَكُرُ وَعُمَرُ بَرُورَانِ مَّا يُمَنَّ مَوْلًا مَّ البِّنِّي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَعْوُلًا نِ كَانَ رَسُولُكُ للوصكاً لله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرْوُرُهَا وَلِمَّا وَرَدَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ عَلَىٰ لَبْتِي صَلَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَبَسَطَ لَمَا رِدَاءُ هُ وَقَضَى حَاجَتُهَا فَلْمَا تُوفِيَّ وَفُدَتْ عَلَى بِي بَجْ وَعُمَ فَصَنَعَا بِهَا مُثِلَهُ لِكَ فَصَلْ وَمِنْ تَوْقِيرِهِ وَبِيرِهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَوْقِيرُ مُعَا بِهِ وَبِرُهُمُ مُ وَمَعْ فَهُ حَقِّهِمْ وَالْا قَنِياءُ بِهِمْ وَحُسْنَ النَّنَاءِ عَلَيْمٌ وَالْاسْتَغْفَادُ لَهُ وَالْمِسَا لَهُ عَاشَحَ بَيْنَهُمْ وَمُعَا دَأَةً مَنْعَا دَاهُ وَالْإِضْلُ عَنْ أخبا دِلْلُؤَرِّخِينَ وَجَمَّكَةِ الرُّوَاةِ وَصُلاَ لِالشِّيْعَةِ وَلْلُبْدِيعِينَ الْقَادِحَةِ فِي حَدِمْنِهُمْ وَأَ ذَيُلِمَسَ لَهُمْ فَيِمَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ مِثْلِ ذَٰ لِكَ فِيمَا كَانَ بَنِينَهُمْ مِنَ الفِتَنِ اَحِسَنَ لَتَا وَ بِلِا تِ وَيُحَرَّجَ كُمُ أَصْوَبُ الْحَارِجِ اذْهُمُ أَهْلُ ذ لِكَ وَلَا يُذَكِّ الْحَدْمِينُهُمْ لِسُورُ وَلَا يُغْمَضُ عَلَيْهِ إَخْرَ بَالْكُذَكُرُ حُسَّنَا تَهُمُ وَفَعَهَا يُلْأُورَ جَيِدُ سِيرَهُ وَلِيُسْكَتُ عَا وَرَاءَ ذِلِكَ كَا فَا لَصَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْقِ كُمْ

س قد مت

؛ آمُرَّالِدِٰلِكِ رودر يغمض تقالي

المسارد

آصاب آصاب

إِذَا ذُكَرَاصُهَا بِي فَأَمْسِكُوا قَالَا لِلَّهُ تَعَالَى مُعَدِّرُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ٱشِيّاً ءُ عَلَىٰ ٱلكُفُنَا رِدُحَاءُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ خِوالسُّورَةَ وَقَالَ وَالسَّا بِقَوْتَ اْلَا وَلَوْنَ مِنَالُلُهَا جِبِنَ وَالْاَنْصَارِاْلاَيَةَ وَقَاٰلَ لَعَتَدُرَضِيَاللَّهُ عَنِ ٱلمؤمنيينَ إذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَقَالَ رِجَالْصِكَ قُوامَكَ عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا تَنْنَا الْقَاضِي بُوعَلَيْدًا بُوالْلُهُ مِنْ وَأَبُواُ لَفَضْلَ قَا لاَ حَدَّثُمُنَا ابُوبِيعُ إِيِّنَا بَوْعِلَّى السِّيخِيِّدُ الْمُحْدِينُ مُحْبُوبُ جَ الترَّمِذِيُّ تَنْالُكُ مَنْ الْصَبَّاحِ لِمُنْاسُفُهِنْ بْنُعْيَنِيَةً عَنْ ذَا يَدَةً عَجْبَدِ ٱلْمُلِكِ إِنْ عَمَيْرِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدْيَفْةٌ قَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْقَتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعَدْى أَبِي كُرُ وَعُمَرَ وَقَالَا صَعْا بِي كَالْجُوْمِ بَا تَهْ لِمُ قَنْدَيْتُمَا هُتَدْيْتُمْ وَعَنَّا نَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَثَلًا صَمَّا بِي كَتَالُ لِلْهِ فِي الطُّعَامِ لَا يَصْلُوا الصَّعَامُ الآبِرَوَ قَالَ لَتُدَاللَّهُ فِي صَابِي لَانْتَخَذُ وَهُمْ عَرَضًا بِعَدْي هَنَّ اَجَنَّهُمْ فِي يَكْجَبُمْ وَمَنْ ابْغُضِهُمْ فبنُغْضِيَّ بْغُضَهُمْ وَمَنَّ ذَا هُرُفُقَدًا ذَا بِيَ وَمَنَّا ذَا يَفَقَدُا ذَيَ لِلَّهُ وَمَنْ الذي لله يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذُهُ وَقَالَ لَا تَشُبَّواً أَضَّا يَفْلُواْ نَفْقَ لِحَدُكُمْ مِثْلَ حُدُدُ ذَ هَبًا مَا بَلَغَ مُدَّاحَدِ هِرُولا نَصِيفُهُ وَقَالَهُ نَهُ سَبَّاصُعَا فِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُمْ فَأَ وَلَاعَدُلَّا وَقَالًا ذِا ذُرَكَا صَعَابِي فَامْسُكُوا وَقَالَ فِحَدِيثِ جَابِرِ إِنَّا لِللَّهَ اخْتَا رَاضَعًا بِي عَلْيَ جَمِيعِ إِلْعَا كَبِينَ سِوَى لنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسُكِينَ

واختار لهميهم ربعة أبابكر وعتمر وعثن وعليا فجعالهم خيراضعابي وفياضابي كلهد خنز وقالكن احتث حَبَّنِي وَمَنْ الْمِصْ عُلَمْ فَقَدْ الْمُعْضَنِي وَقَالُ مَالِكُ بُنَ الْسُوعَا بغضً لصَّعاً بَهُ وَسَبَّهُمْ فَلِيْسَ لَهُ فِي فَعُ الْمُسْلِمِنَ حَقَّ فَيْزِعَ بِأَيَّةٍ لحشروا لذين جاؤا من عَبْدِ هِمْ الْآيَةَ وَقَا لَ مَنْ عَاظَلُ اصْحَابُ مُعَادِ فَهُوَكَا فِرْ قَالَ لِلهُ تَعَالَىٰ لِيَغِيظُ بِهِمُ الصُّقَارُوقَا لَعَبْدُاللَّهُ بْنُ الْبُأَ دَلِيْ خَصْلَتَا نِ مَنْ كَا نَنَا فِيهِ نَجَا الْصِدُّقُ وَحُسُّاصُعَابُ مَجَّلَ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَا يَوْبُ لِسَيْمِينَا يَّىٰ مَنْ حَبَّا بَالْكِرْ فَقَدْاً قَامَ الذين وكمن احت عكر فقذا وضح التسب كوكمن احت عشمن فق تَصَاءَ بنُورِا للهِ وَمَنْ حَتَّعَلِيًّا فَقَدَاْخَذَ بِالْعُرُوةِ ٱلْوُفْعَ فَمَنْ مُسَنَ لَشَنَاءَ عَلَى صَعَا بُ مُعَدِّصَ لَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فَقَدْ بَرَقُ مِنَ النِّفَا وَمَنْ الْمُقَصَّ كَلَّا مِنْهُمْ فَهُوَمُبِّدَعٌ كُمُا لِفَ لِلْسِّنَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِج وَكَخَافُ أَنْ لَا يَصْعَدَلُه عُمَلًا لِيَا لِسَمَاءِ حَتَى يُحِتُّهُمُ جَبَيعًا وَكِيوُبَ قَلْبُهُ سَلِمًا وَ فِحَدِيثِ خَالِدِبْنِ سَعِيدٍ تَالنِّبْتَى صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ مِسَ قَالَا يَنْهَا النَّاسُ بِي راضٍ عَنْ إِنَّكِمْ فَاغِ فِوْالِهُ ذَلِكَ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّى رَاضِ عَنْ عُرَوْعَنْ عَلَّى وَعَنْ عُنَّى وَكُلَّكَةً وَالرَّبْ رُوسَعَادٍ وسَعِيدٍ وَعَبُدًا لِحَمْنِ نِعَوْفٍ فَأَعْرِ فُوا لَهُمْ ذَلِكَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا اللَّهَ غَفَرَلِا هَلِهَدْرِ وَالْحُدَيْدِيةِ ايُّهَا النَّاسُ حْفَظُونِي فَاصْحَابِي وَاصْهَارَ إَخْتَا فِي لَا يُطَا لَبِنَّكُمْ اَحَدُمِنْهُمْ بَعْظِكَةٍ فَاتِّهَا مَظِكَةٌ لَا تُوْهَبُ

ِ قَالَ

استنغنی استمسات

ا بغض

م م

وَعَنْ عُمَّا ذَ وَعَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فألفتمة غَمَّا وَقَالَ رَجُلُلُعُا فَا بنعِتْمَانَ أَيْنَ عُمُرُبُّ عِبُ العربز من مُعوية فعضب وقال لا يُقاس أصعاب لبنتي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ احْدُمْعُونَةُ صَاحِبُهُ وَصَهُمُ وَكَا يَتُهُ وَامَنْهُ عَلَى وَجِي اللَّهِ وَأَيَّا لَنِّنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَحِنَا زَةٍ رَجُلُهُمْ يُصُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانَ يُنْغِضُ عُنَّى فَا يَعْضُهُ اللَّهُ وَقَالَ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لا نَصَاراعَفُواعَنْمُسُمُّ هُرُوا قَبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَقَالَ حْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَا رِي فَالِنَّهُ مَنْ حَفِظَنِي فِيهِ حَفِظَهُ اللَّهُ فى لَدُّ نِيا وَٱلْاخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يُحْفَظِّنَى فِيهُمْ يَحَلَّى لِللَّهُ مِنْدُوَمَنْ يَحَلَّى لِللَّهُ مِنْهُ يُوشِكَ أَنْ مَا خُذُهُ وَعَنْهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنْ حَفِظَنَى فِي أَصْعَادِ كُنْتُ لَهُ حَافِظًا بُوْمَا لَعِبْمَةً وَقَالَ مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْعَا بِي وَرَدْ عَالِكُوضَ وسُلْ يَعْفَظُني فِي اصْعَالِي أَرْدُعَلَى لَحُوضَ وَلَمْ رَفِي إِلَّا مِنْ بَعَيدُ قَالَكُ مَا لِكُ تَحْمَهُ اللهُ هِنَا النِّتَيْ مُؤَدِّبُ الْحُلْقِ لِذَى هِمَا نَا اللهُ مِ وَحَجَلُهُ رَحْمَةً لِلْعَاكِينَ يَخْرُجُ فِجَوْفِ اللَّيْلِ لِيَ البَعْيِعِ فَيَدْعُولُمْ وَلَيْسَتَغَفْفِي المؤيّع لهم وبذلكا مره الله وامرالتني عبهم وموالاتهم ومعاداة مَنْهَا دَا هُوْ وَرُويَعَنْ كَعْسَانِسَ كَذَمْنَ اصْعَا بِمُعَلِّصِكِي لِلْهُ عَلَيْهِ وَا لَّالَهُ شَفَاعَةً يَوْمَ الْعَبَهَ وَطَلْبَ مَنَ الْمُنْرَة بْنَ نُوْفَلَ نَ نَشِفَعُ لَهُوْ لَلْعَيْمَةِ مَّ لَهُ مُن كُن عَبْدًا لِللَّهِ النَّسْتَرَيُّ لَمْ يُؤْمِن مِا لِسَّولَ مَنْ لَمْ يُؤَوِّرُ اصْحَابَهُ وَلَرْبُعُزَّا وَامِنْ فَصَلْ وَمِنَا عُظامِهِ وَاكِنَا دِ وَاعْظَامُ جَمِيعِ نسبايه واكرا مُمَشَاهِده وَامْكِنَتِه مِنْمَكَّة وَالْمَدِينَةُ وَمَعَاهِدٍه

وَمَا لَسَهُ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَرَّ اوْعُرِفَ بِهِ وَدُوكَ عَنْ صَفَيَّةً بَيْتِ يَجْدُةً قَالَتُ كَانَ لاَ يَحُذُورَةً فَقَيَّةً فِي مُقَدِّمٍ رَأْسِهِ إِذَا قَعَلَهُ وَأَرْسَلُهَا اصَابَتِ الْأَرْضَ فَعَيْلَهُ ٱلْاتَعْلِقُهَا فَعَالَ كُوْاكُنْ الْدَى الملفتها وَقَدْمَتُهَا رَسُولَا لِلَّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِيكِ وَكَانَتْ فِي قَلْنُسُوةِ خَالِدُ بْنَ الْوَكِيدِ شَعَراتُ مِنْ شَعِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَقَطَتْ قَلَنْسُونُهُ فِي جَضْ حُرُوبِهِ فَسَدَّ عَلَيْهَا شَدَّهُ نكرَعَلِينُهِ اصْعَابُ النِّتِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كُثُّرَةً مَنْ قُنُلُ فِيهَا فَقَالَ لَوُ افْعَلَهَا سِسَبَا لِقَلَنْسُوَّةَ بَلْكِا تَضَمَّنَنُهُ مِنْ شَعْرِهِ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَارَّهُ اسْلَبَ بَرَكَتَهَا قَاعَتُمْ فِي يَدْيِ الْمُشْرِكِينَ وَرُءِي ابْنُعْمَرُوا ضِعًا يَدُهُ عَلَيْ مَعْمَدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلِّمِنَ المنبرئثة وضعها على وجهه ولهاذاكان مايك رحمة الله لأزكد بالْدَينَةِ دَابَةً وَكَانَ يَقُولُ اسْتَقِيمِ مِنَ اللَّهِ ٱنَاطَأَتُرُبَّةً فِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَافِرِ دَابَّةٍ وَرُوكَ عَنْهُ أَنَّهُ وَهَبَ لِلشَّافِعِيِّ كَاعًا كَنْرًا كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الشَّافِئِي آمسُكُ مِنْهَا دَاتَّةً فَاجَا بُهُ عِيثُلُهُ مِنَا أَلْحِوا بِوَقَدْ حَكَى الْوَعَبْدِ الرَّحْنَ السُّكُمُ عَنْ أَخْدَبْنِ فَضْلُوكَةِ الزَّاهِدِ وَكَا نَ مَنَ الْغُنَاةِ الْرُّمَاةَ اللَّهُ قَا لَكَ مَا مَسَتُ الْقُوْسَ سِدِي إِلَّا عَلَى ظَهَا رَةٍ مُنْذُ بَلْعَبْنِي زَّا لَتَّبِّي صَيِّلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ آخَذَا كُفُوسَ بَدِهِ وَقَدْا فَيْ مَا لِكَ فِيمُزَقَاكُ رَبَّةُ الْمُدَيِّنَةِ رَدِّيَّةَ يُضَرُّبُ مُلِّينَ دِرَّةً وَأَمَرُ بَعِيشِهِ وَكَأَ نَ

حَيَّانُكُمُ الْمُ

الأربة المرابة المربية

لَهُ قَدْرٌ وَقَالَ مَا اَحْرَجُهُ الْحَصَرُبُ عُنْقَهُ رُبُّةً دُفِيَ فِهَا البَّتِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَالِةً يَرْعُمُ أَمَّا غَيْرُطَتِيَّةً وَفِي الصَّحِيمُ أَنْهُ وَالْصَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي لَلْدِينَةِ مَنْ عَدَتْ فِهَا حَدَثًا أَوْا وَي مُعَدِثًا فَعَلَتْهِ لْمُسَدُّ اللَّهُ وَالْمَالُهُ وَكُلَّةٍ وَالنَّاسِ جُمَعِينَ لَا يَقْتُلُ اللَّهُ مُنِينُهُ صَرْفًا وَلَاعَنْكُ وَلَمْكُوا نَاجَمُهُما هَا الْغِفَارِتَى خَذَ قَضَيبَ النَّبِي سَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْدِعُتْمَنَ رَضَيَا لِلَّهُ عَنْهُ وَتَنَا وَلَهُ لِيَكُسُرُهُ عَلَى زُكْبَتِهِ فَصَاحَ بِهِ اللَّاسُ فَا خَذَتُهُ الْآكِلَةُ فِي زُكْبَتِهِ فَعَطَعَهَا وَمَا تَ قَبِنَ كَا كُولِ وَالْصَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْدَى كَا ذِمَّا فَلْيَتَ تَدَوّا مُعْدَهُ مُن لِنَّا رِ وَحُدِّ شُتُ أَنَّا بَا ٱلْفَضُ لَا لِهِ هُرِيًّ لِمَا وَرَدُ ٱلْمُدِينَةُ نَا عَا وَقَرْ مَ مُنْ يُونَهَا رُجُلُ وَمَشَى مَا حِيًا مُنْشِكًا لِلَّا رَّأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدَّعُ لَنَا فَوَا دَّالِعِرُ فَانِ الرَّسُوْمِ وَلَا لُبَّا لَرُلْنَا عَنَ الأَكُوا رَعْشَى كَرَامَةً لِمَنْ بَانَ عَنْ مُ أَنْ لِلْمَ بِرَكْمًا الْهُ كَيْ عَنْ مَعِيْنَ الْمُرْدِينَ اللَّهُ كَا الشَّرِفَ عَلَى مَدِنِيةِ السَّولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فِيسَلَّمُ الْشَالِيقُ لَا تُعَيِّلًا الشَّالِيقُ لَا تُعَيِّلًا الشَّالِيقُ لَا تُعَيِّلًا الشَّالِيقُ لَا تُعَيِّلًا السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ السَّالِ السَّالِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل رُفِعَ الْجِهَا بُكنَا فَكُرْحَ لِنَا ظِيرِ قَمْرُ تَقَطَّعَ دُونَهُ الأَوْهَامُ وَاذَا ٱلْمَطْ بِنَا بِكُعْنَ فِحَكَمَا اللَّهُ وَلَهُو رُهُنَّ عَلَى الرَّحَا لِحَدَامُ الكاعلينا خدمة ودمام وَبَيْنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الرِّي وَخُكَى عَنْ يَعِضُ لْمَسْاً يِنِحُ اللَّهُ بَحُحُ مَا شِيبًا فِقِيلُهُ فَخُ لِكَ فَعَا لَا لُعَبْدُ الأبقُ أَنْ الْيَجْتُ مُولًا أَرَاكِما لَوْقَدُرُنَّا فَامْشَى عَلَى ٱلْمِعَامَتُ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَسْفَى المُتَّامِثُ

عَلَى قَدْمَى قَالَا لَعَامِني وَجَدْثِرِلُوَاصِلُ عَيْرَتْ بِالْوَحِي وَالسَّنْزِيلِ

مراهم

وروکی

أَنْتُهُ الغَّالِ

لأَيَّانِ الْمَابُكِوْلَا. قَدَمِيْ

وَسُرَدُ دَبِهَا جِبْرِيلُ وَمِيكَا ثِلُ وَعَهَجَتْ مِنْهَا الْمُلاْئِكَةُ وَالرَّوْحُ عَجْتُ عَصَالَهَا بِالنَّقَدِيسِ وَالسَّبِيعِ وَاسْتَمَلَتُ ثَرَبُهَا عَلَى جَسَادِ د البشر وانتشر عنها مِنْ دِينِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اُنتَّتُ رَ مَنَا دِسُ كَيَاتٍ وَمُسَاجِدُ وَصَلُواتُ وَمَشَاهِدُالْفَضَا ثِلَوَا كَنْرَاتِ وَمَعَا هِذَا لِبَرَاهِ مِن وَالْمُعِزَات وَمَناسِكُ الدِّن وَمَشَاعِرُ الْمُسْلِلِينَ ومواقف ستيداللرسكين ومبتواخا ترالنبيين كخيث انفخت رت لَبْنُونَ وَكَانِي فَاصَلَعْبَا بُهَا وَمَوَاطِنُ طُويَتِ فِهَا الرَسَالَةُ وَأُوَّلُ رَضٍّ مس جلداً لمضطفى ترابها ان تعظم عها نها وتتنسم نفخا شها وتعتشل دنوعها وجذراتها يادارخيرالرسكين ومزيه هُدِي الأنام وَخص الإيات عِنْدِي لِأَجْلِكَ لُوعَةً وَصَلَابَةً وتسوق متوقد الجسمرات مِنْ لَكُمُ ٱلْجُدُرُ الْتِ وَٱلْعَصَاتِ وعلى مدان ملات محاجري لَا عَفِّرَتُ مَصُونَ شَيْبِي بَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ التَّقْبُيلُ وَالرَّسْفَاتِ لُولاً الْعَوَادي وَالْاَعَادِي زُرْتُهَا أبتأ وكوسخبا عكى لوَجنات لكن ساهدى من حفيل يحتبى لِعَطِينِ مِلْكَ لِنَّا رِوَلُكُمُ كَا يَت أَذُكُى مِنَ المِسْلِ الْفَتَّقِ نَفْحَةً تَعْشَاهُ مِا لِأَصَالِ وَالْبُكُواتِ وتخضيه بزواكي لصكوات وَنُوَامِيٰ السَّنَايِمِ وَالبَّرُكَاتِ أثباب لأيم فبخكم المتكوة عكينه والشبكيم وفرض ذيك وَفَضِيكَتِهِ قَالَا للهُ تَعَالَى إِنَّا للهَ وَمُلْئِكُنُهُ يُصُلُّونَ عَلَى لِبِنْتِي لَا يَتَ

فيا

مَهْبِطِ الرِسَالَةِ وَمُرْخِدِهِ

زَيْنَ

وَالرَّتُشْفَايِت

بِعَضَا ثِلِبِ وَلَطَا ثِفَ وَلَطَا ثِفَ

وفضله

, وَهِيَ

ا بُوبَكِ

ابْنُ عَبَّاسِ مَعْنَاهُ انَّ اللَّهَ وَمُلْئِكُنَّهُ يُبا دِكُونَ عَلَى لَنِّبَى وَقِيلًا نَا للهُ يَتْرَحَهُ عَلَى لنِّبَى وَمَلْئُكَتُهُ يَدْعُونَ لَهُ قَالَ الْمُرَدُ أَصِلُ الصَّلُوةِ النُّرَّيْمُ فَهِي مَنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلَائِكُ رِقِّهُ وَالْمُ للرَّمْةِ مِنَ اللهِ وَقَدْ وَرَدَ فِي لَحْدِيثِ صِيْفَةٌ صَلُوهِ الْلَئِكَةِ عَلَى مَنْ جَلَتُ بَيْنَظِيلُ لَصَلُوهَ اللَّهُ مَا غَفِرُلُهُ اللَّهُ مَا دُحَمُهُ فَهِلَا دُعَاءٌ وَ لَكُكُرُا لُفُتُتَكِيرًى لَصَلُوهُ مِنَا لِللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ دُونَا لَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ ٱ عَلَيْهُ وَسَاكُمْ رَحْمَةٌ وَلِلنِّتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ تَسْتُرْبِفِ وَزِيَادَةً كُرِّمَةِ وَقَالًا بُوالْمَالِيَةِ صَلْوَءُ اللَّهِ شَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْ لَالْكَكِيّةِ وَصَاوَةُ اللَّذِيكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ القاَّ مِنِي الْوَالْفَضَلُ وَقَدْ فَرُقَ النِّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَالُمُ فَ حَدِيثِ تَعْلِيمَ لَصَالُوهِ عَلَيْهِ بَيْزِلْفَظِ لصلوة ولفظ البركة فكالأنهما بمعنيتين وأما الشهلم لَذِّي مَرَا لِللهُ تَعَاكُي بِهِ عِسَادَهُ فَعَالَ ٱلْقَاضِي بُوبَكُرْ بُنُ بُكِيْرٍ زَلَتْ هٰذِهِ ٱلْأَيْمُ عَلَىٰ لَنِّتِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَامَرَا لِلَّهُ عُعَابُ أَنْ يُسَلِّلُ عَلَيْهِ وَكُذَ لِكَ مَنْ بَعْدُهُمْ الْمُواانُ لِيسَلِّمُوا عَلَىٰ لَتِّتِي سَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَحُضُورِهُ قَبْرَ ، وَعَيْدَذِ فَقِهَ عَنِيَ لِسَلَا مِ عَلَيْهِ مَلْنَهُ وُجُوهِ آحَدُهَا السَّلَامَةُ لَكَ وَمَعَكَ وَيَكُونُ السَّلاَمَةُ مَصْدَرًا كَاللَّذَا ذِ وَالْلَّاذَةِ التَّافِيَ إِي السَّكَرُهُ عَلَى حِفْظِكَ وَرَعَا يَتِكَ مُتُولِّ لَهُ وَكَفِيلُهِ وَكُونُ هُنَا السَّلَا اسْمُ اللهِ التَّالِثَ التَّلامَ عَعْنَى لَلْ اللهِ لَهُ وَالْإِنْسِيَادِ كُمْ قَالْدَ

فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحِكُولَكَ فِيمَا شَجَّ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِلُوا في الفيهم عرباً مِمَّا قَضِيْتُ وَيُسِيلُوا تَسْلِماً فَصَلْ لِأَعْلَا أَنْ الصَّلُوة عَلَىٰ لنَّبْتِي صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَضْ عَلَىٰ الْجُلَةِ عَبْمُ مُحَدًّا بُوقْتِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْأِثْمَةُ وَالْعُسُلَاءُ لَهُ عَلَى الوَجُوبِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَحَكَى بُوجَعُفُوا لَطَابِرِيَّا تَ مَحْلَ الْأَيْةِ عِندَهُ عَلَى لَندُبُ وَادُّعَى فِيهِ الإجْمَاعَ وَلَعَلَدُ فِهَا ذَا دَعَلَى مَ وَالْوَارِ مِنْهُ الذي يَسْقُطُ بِرَالِحُرْخُ وَمَا ثُمْ تُرَكِ الْفَرْضَ مَرَّةً كَالشَّهَا دَوِّلَهُ بالنبوة وماعكاذ لك منذوب مرعب بيدمن شنالاسلام وَسِيْعًا رِاهْلِهِ قَالَ لْقَاضِيَ بُوالْحُسَنَ بْنُ الْفَصَّا رِالْشَهُورُ عَنَاضِهَ إِبِنَا أَذَّ ذَٰ لِكَ وَاجِبُ فِي الْجُلَهُ عَلَى الْايْسَانَ وَفَرْضَ عَلَيْهِ أَنْ تَأْتَى مَهَا مَرَّةً مِنْ دَهُم مَمُ الْفُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَا لَالْقَاصِي بُوبَكُرُ بُنُ بُكِتُ فَتَرْضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى بَبِّهِ وَسِيلُوا تَسْلِيمًا وَلَرْجِعُلْ ذَ لِكَ لِوَقْتِ مَعْلُومٍ فَا لُواجِبًا نُ نَكُيْرًا لُكُرُ مُنَّهَا وَلَا يَغْفُلُ عَنَهَا قَالِلًا لْقَاضِيَا بُونِهُ إِنْ نَصْرِ الصَّلَوَةُ عَلَى لَتِّبَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْدِ وَمَكَمَّ اللَّهُ عَلَيْدِ وَمَكَمَّ وَاحِنَةٌ فِي إِلْمَا مَا لَا لَقَاضِي بُوعَبْدِ اللَّهِ مُحِدِّ بْنُ سَجِيدٍ ذَهَبَ مَا لِكُ واصابروغيرهمونا هوالعيامات المتكوة على لتبح كالله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرضُ بِالْجُلْهَ بِعَقْدِ الْإِيمَانِ لَا يَتَعَيَّنُ فِي لَصَّلُوهِ وَاتَّ سُ صَلَّى عَلَيْنِهِ مَرَّةً وَأَحِدَةً مِنْ عَسُرِهِ سَقَطَ ٱلْفَرْضُ عَنْدُوقاً كَأَصْعَابُ لشَّا فِعَىٰ لَفَرْضُ مِنْهَا الَّذِي مَرَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ إِلَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فِي الْجُلُّةِ مُعَدُّونِهِ

100

الْمَاتَ

آبوا آبوا

الاجير روه مر لرنجنه

ره د

٢ بُحمِّل

سَلَّمْ هُوَفِي الصَّلُوةِ وَقَا لُوا وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا خِلَا فَكَ عَهُا غَنْدُ إجَبةٍ وَامَّا فِي الصَّلُوةِ فَكَى الْإِمَامَانِ اَبُوجَعْفُ الطَّلَبَرَى وَالطَّحَاجَ عُ وَعَبْرُهُمْ الْجُمَاعَ جَمِيعِ ٱلْمُنْقَدِّمِينَ وَٱلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلْأُمَّةِ عَلَى دَّ الصَّلُوةَ عَلَى لَيْبَي صَلَى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالْتَسْرَدُ عَيْرُواجِبَةٍ وَشُدَّ الشَّافِعَيُهِ فَي ذَٰ لِكَ فَعَا لَمَنْ لَمْ يُصَلِّعَكَى لَبْتِيصَكِّى اللَّهُ عَلَيْهِ إُمِنْ بَعْدًا لِنَسْهُ دِالْ لِحْرِقِبُلَ لِسَاكَ مِ فَصَالُونَهُ فَاسِدَةً وَانْصَالْي بُهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَهُ تَجْنُ وَلَاسَلَفَ لَهُ فِي هَنَا الْفَوْلِ وَلَا سُتَنَةً وَتَدْبَالُغَ فِي إِنْكَارِهِذِهِ ٱلْمُسْئَلَةِ عَلَيْهِ لَخَالْفَتُهِ فِهَا مَنْ مَهُ جَمَاعَةٌ وَشَنَّعُواعَلَيْهِ الْخَلَافَ فِهَا مِّنْهُمُ لَظَّرَيُّ وَٱلْقُسَّةُ وَيُ غُيُرُوكِمِد وَقَالَا بُوكِكُرْ بُنُ الْمُنْذِ رِنْيُعَتَّانَ لَا يَصُكُوا لَمُ لَكُوكُمُ لَيْ لاَّ صَلَّى فِيهَا عَلَى رَسُولِا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَا يُن سَرَكَ ذَٰلَكَ تَا رِلْيٌ فَصَكُونُهُ مُحِرَّتُهُ فِي هَذَهِبَ مَالِكِ وَأَهْلِ لَلدَينَةِ وَسُفَينَ لتَّوزِيّ وَأَهُلُ لَكُونَةٍ مِنْ أَصْمَا بِالْرَأْيُ وَغَيْرِهُمْ وَهُوَقُولُ جُنَّا هَلْ العِسْلِ وَخُكَى عَنْ مَا لِكِ وَسُفْلِينَ كُمَّا فِي التَّشْهَدُ الْأَخِيرُ سُحَّيَّتُهُ وَأَنَّ تَا رِكُهَا فِي الشَّهُ يُرِمُهِي وَمَشَدًّا الشَّا فِعِيَّ فَاوْجَبَ عَلَى نَارِكُهَا فِي الصِّلُوةِ الإِعَادَةَ وَأَوْجِبَ اسْعَقُ الإِعَادَةَ مَعَ تَعْتُدُ تَرْكِها دُونَ النِّسْيَا نِ وَحَكَى ابُونِحَدِّ بْنَ آبِي زُيْدِعَنْ مُعَّدِّ بْنِ الْمُسَوَّارِ تَّالصَّلَوةَ عَلَىٰ لِنَّبِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَمٌ فَرَبِضَةٌ قَالَ آبُو مُخَلِّ رُبِدُ لَيْسَتُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلُوةِ وَقَالُهُ مُعَذِّبْنُ عَبْدِ الْحَكُمُ وَعَيْرُهُ

•

وَحَكَىٰ بِنُ الْعَصَادِ وَعَبُدُ الْوَهَابِ آنَ مُعَذِّبُنُ لُوَّا زِرَاهَا فُريضٍ ۗ أَ في لصَّكُوةِ كَفَوُّلِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَىٰ بُونِعِلَىٰ لُعَنْدِ ثَالْمَالِكِيِّ عَيِن ٱلمَدَهُبِ مِنْهَا ثَلَاتُهُ أَقُوا لِمَا لُوجُوبُ وَالسُّنَّنَةُ وَالنَّدُبُ وَقَدْ مَا لَفَ الْخَطَا بِيْ مِنْ اصْعَابِ الشَّافِعِي عَيْرُهُ ٱلشَّافِعِي فَ هُنِهِ الْسُتُلَةِ قَالَا لَخُطَابَى وَلَسْتُ بِوَاجِبَةٍ فِي الصَّلُوةِ وَهُوقُولُكِ جَمَاعَةِ الْفَقَهَا وِالْآالسَّا فِعَى وَلَا أَعُكُمُ لَهُ فِهَا قِدُوَةً وَالدَّلِيلُ عَلَى تَهَا لَيْسَتْ مِنْ فُرُوضِ الصَّلُوةِ عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِجُ قَبْلُ الشَّافِعِي إِجْمَاعُهُمْ عَكِيْهِ وَقَدْ سَنَعَ النَّا سُ عَلَيْهِ هَذِهِ ٱلْسَنَّلَةَ جِيًّا وَهٰذَا تَهُدُأُ بْنِهَ عُودِ الَّذَي خَتَا رَهُ الشَّا فِعَيُّ وَهُوَالَّذَي عَلَّهُ لَهُ النَّبِيُّ سَكِيًّا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ فِيهِ الصَّلُولُةِ عَلَى لِنِّتِحَ لَى لَلَّهُ عَلَيْ فِسَلَّمْ وَكُذَ لِلَّا كُلَّمَنْ رَوَى لِشَّتَهَ لُمُعَنِ البِّبْتِي صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا بِي هَرُيَّةَ وَابْنَعْتَاسٍ وَجَابِرُوابْنُعُمَرُواْبِسَعِيدِالْخُدُرِيّ وَأَبِي مُوسَىٰ لاَشْعَرَى وَعَبْداِللَّهِ بْنِ لزَّبُيرٌ لَوْنَذِ كُوا فِيهِ صَلَقَّ عَلَى لنَّتِي مَسَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْقًا لَا بْرُعَبَّا سِوَجًا بْرُكَا رَالْبَيْ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْدُوسَكُمْ يُعَلِّنَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرُّ نِ وَنَحُوهُ عَنَ ابْنِ سَعِيدُ وَقَالَدَ اِنْ عُسَرِكًا نَ ٱبُوكِرْ يُعَلِّنا السَّتْهَٰدَ عَلَى لِنِنْ رَكًّا يُعَلِّدُ أَنَ الصِّبْيَاتَ فِي أَكْمَا بِ وَعَلَّهُ أَيْضًا عَلَى كُنِبْرَعُ مَنْ ثُلُ لْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَفِي الْمُحَدِيثِ لِأَصَلُوهَ لِمَنْ كُرْنُصِ لِعَلَى قَالَ! ثُنَا لُقَصَاً رِمَعْنَا فَ كَامِلَةً فليناكم يصالعلى مرة فيعمره وصقفا هلالحديث كلهم رواية

. في الصَّاوَةِ

> رب ۲ فرانطی

٠ ٱلشَّهُ كَا يُعكِّنَا ج وَقَدْرُوٰكِمَ وَقُوفًا مِنْ فِبَلِ أَبْنِ سَعُوْدٍ

وركوبيجارلجمفي وكوبيجار المجمفي وكالمسلم والمسلم والمس

هْنَا ٱلْحَدِيثِ وَفِحِدِيثِ أَبِيجَعْفَرِعَنِ أَنِي مَسْعُودٍ عَنِ النِّيحِ لَى اللَّهُ عَلَىٰه وَسَلَةٌ مَنْ صَلَّ صِكُوَّةً لَمْ يُصُلُّونِهَا عَلَي وَعَلَى هُلْ سِبْتِي لَمِنْهُ قَ لَ اللَّا رَقَطْنَى الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِ جَعْفِرِ بْنِ مُعَدِّبْ عِلْمِ. بنِ لحُسَيْن كَوْصَلَيْتُ صَكُوَّةً لَمْ أَصِلْفِهَا عَلَىٰ لِبَتِيصَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْءُوصَا وَلَاعَلَىٰ اَمُلْ الْبَيْهِ لَرَأَيْتًا تَنْهَا لَا تَتَنِيمٌ فَصُلَّ فِي المُوَاطِنِ لِتَي يُسْتَحَبُّ الصَّلَوةُ وَالسُّلَامُ مَ عَلَى البِّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُرْعَبُ مِنْ الَّكِ في تستهد الصِّكُوة كَمَا قَدَّمْنا ، وَذَلْكَ بَعَدًا لَتَشْهُدُ وَقَبْلَ لَدَّعَاءِ حَدَّثُنَا ٱلقَاصِيَ ابُوعَلِي حِمَهُ اللهُ بِقِيرًا ﴾ قي عَلَيْهِ قَالَ تَنْذَ ٱلإمامُ وُالْقَاسِمِ الْبَيْدِيُ قَالَ تَنْالْفارِسِيَّ عَنْ آبِي القَاسِمِ الْخُرُاعِيَّ عَنْ آبِ لهُيْمْ بِي كُلْبُ عِنَا وَعِيسَى لَمَا فِطِ تُنْاعَعُولُهُ بْنُ عَيْلًا ذَتْنَاعَبُدُ اللَّهِ بنُ يَرْبِدَ لَلْفَرِي عَلَاحَيْقُ أَنْ شُرَيْجٍ حَدَّ بَنِي ابُوهَا فِي الْخُولَا فِي الْعُرُولُ بْنَ مَا لِكِ ٱلْجُنِيِّيَ خَبِرُهُ ٱللهُ سَمِعَ فَضَا لَهُ بْنُ عُبِيْدِ يَقُولُ سَمِعَ النَّبِيِّي صَـاَيٰ لِلَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَمُ رَجُلًا يَدَعُو فِصَلُوتِهِ فَلَمْ يُصُلِّ عَلَىٰ لَبْنِي عَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَا لَنْتِي صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَجْلَهُ فَا لَهُ دُعًا هُ فَقَالَ لَهُ ولغيره إذاصلى حذكم فليتبأ بتميدا لله والثناء عكينه فركيض كالكنة صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَّلْيَدْعُ بَعَدُ بِمَا شَأَ وَرُوْى مُزْعَرْهِ مَا السَّنَدِيَّجِهُ وَهُوا صَعُ وَعَنْ عَرِيْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ قَالَ الدُّعَا ، وَالصَّلُوةُ مُعْ بَيْنَ لَسَّمَاءِ وَٱلْاَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى صَالَى عَلَى لِنَّبَّ صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنْ عَلِي عَنِ البَّتِي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْثَ ا

وَهَاكَ وَعَلَىٰ لِ مُحَسِّدُ وَرُوكَانَّ الدُّعَاءَ مَجُونِ حَتَّى يُصَالَّى الدَّاعِي عَلَىٰ لِنِّيِّ صِهِ لِمَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ اذِا ارَا دَاحَدُ كُمُ أَنْ نَسِنَلَ لِلْهُ شَيْئًا فَلِيَّا أَبِهِ خَيْهِ وَالنِّنْ اءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ يُصَبِّ لِي عَلَى لَتِبِي مِسَلِي اللهُ عَلِيَهِ وَسَلَمٌ ثُرِّ لَيسَّنَا فَالِّهُ اجْدَرُانَ بِنْعَ وَعَنْجًا بِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ لَا يَجْعَلُونِي لَقَدَحِ الرَّاكِ فَإِنَّ الرَّاكِتِ عَالَاْ قَدَحَهُ نُتُمْ يَضَعُ لُهُ وَيُرْفَعُ مَتَاعَهُ فَإِن اِحْتَاجَ الْحَسْرَابِ شِرِيَهُ اوَالْوَضُو ، تَوَضَّاءَ وَالَّا اَهُرَاقَهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِي فِي وَكِالدُّعَاءِ وَأُوسُطِهِ وَلَخِيرِه وَقَا لَا بْنُ عَطَاءٍ لِلدُّعَاءِ أَوْكَانُ وَأَجْنِحَةٌ وَأَسْسِابُ وَأَوْقَاتُ فَارِثُ وَا فَقَا دُكَا نَهُ قَوِى وَارْهُ وَافَقَ أَجْنِعَتَهُ طَا رَفِي لسَّمَاءِ وَا بْ وَافْقَ مَوْاقِيَتُ فَأَزَوَاذٌ وَافَقَ أَسْبَابُهُ أَنِحَ فَأَوْكَا نُهُ حُضُورُالْقَلْبِ وَالبِرَقَّ هُ وَالْاسْسَكَانَةُ وَالْنُشُوعُ وَتَعَلَّقُ الْقَلْ اللَّهِ وَقَطْعُهُ مِنَ الْأَسْبَازِ وَاجْعَتُهُ الصِّدْقُ وَمَواقِيتُهُ الْأَسْعَا رُوَاسْسَابُ الصَّكُوهُ عَلَى مُحَدِّدُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلِّمْ وَفَيْ لَحَدَيثِ الْدُعَا ءُ بَيْنَ الصَّاوَيَيْنَ عَلَّالْإِيْرُدُ و في حديثًا خَرَكُلُدُ عَاءٍ مَجُونُ لِهُ وَكَالسَّمَاءِ فَا ذِلْجَاءَ تِ الصَّلُومُ عَلَيْ صَعَيْدًا لَدُعَاءُ وَفِي دُعَاءِ ابْنَ عَبَّاسِ لَذَى رَوَاهُ عَنْهُ حَنَشْرُ فَقَالَ فِي خِرِهِ وَاسْتَجِبُ دُعَائِي ثُرَّتُنِينًا بَالصَّلُوةِ عَلَى النِّتي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ النَّ تُصَلَّى عَلَى مُعَدِّعِبُدُكَ وَمُنتِيكَ وَسَوُلِكِ افْضَلَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اَحَدِمِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ أَمِينَ وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّكُوةِ عَلَيْهِ

الميان المالية

۳ هرآقه

عِنْ لاَسْبَابِ

وَمَعُولُ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُلِّكُ اللَّهُ كُلِّكُ اللَّهُ كُلُّكُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّكُ اللَّهُ كُلُّكُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ كُلُّ اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لِلللَّهُ لَلَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَ

کِیَابَتِهِ کِیَابَتِهِ

وَقَالَ يُقِلُ وَصِلْقُ وَصِلْقُ تَعْمِينَهُ

^ ایشتینا قا

عكيَّه وعَلَالِهِ يَقُولُ فَايُنَكُمْ فَايُنْكُمْ

عِنْدَذِ كُرْهِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ أَوْكَا بِرَا وْعِنْدَالْاَذَا نِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ زَغِيَّهُ انْفُ رَجُلُهُ كِنْتُ عِيْدَهُ فَكُمْ نَصُلَعَكَ وَكُوهُ ابْنُ جَيبٍ ذِكَا لَبْتِي صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَالَّذِ بْحِ وَكُرْهَ شُعْنُونُ ثُ لصَّكُوة عَلَيْهُ عِنْدَالْتُعِتُ وَقَالَ لَا يُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى مُرَاقًا لِإِجْتِيتًا: وَطَلَبِ النَّوَابِ قَالُ أَصْبَعُ عَنِ أَبْنِ لَقَاسِم مَوْطِنِكَ نِ لَا يُدُّكِّرُ فَهِ هَمِما اللَّا اللَّهُ الذَّبِيحَةُ وَالْعُطَا سُ فَلَا تَقُلُ فِيهِمَا بَعْدَ ذِكُوا لِلَّهِ مُعَدُّ رَسُولَا لِلَّهِ وَكُوْقًا لَ بَعْدَ ذِكْرًا لِللهِ صَلَّى لِللهُ عَلَىٰ يَحَدِيمُ نَيْكُنْ سَيْمِيَّةً لَهُ مَعَ اللهِ وَقَالَهُ ٱشْهَبُ قَالَ وَلَا يَنْبُغِي أَنْ تَجُعْلَ الصَّلَوةُ عَلَىٰ لِنَّتَّحَ لَىٰ لِلَّهُ عَلَيْ يُعِسَلَّمُ فِيهِ اسِنْتِنَا نَا وَرَفَى النَّسَانِي عَنْ وَسِنْنِ وَسِعَنِ البِّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ الْأَمْرُ بِالْاكِتُا رَمِنَ لَصَلُوهِ عَلَيْهِ يَوْمِلْفُحُةٍ وَمِنْ مَوَاطِين لصَّلُوة وَالسَّلَامِ دُخُولُٱلْسَعُدِ قَالَ ابُواشِعَة ، فَأَسَعُمالَ وَيَنْبُغُ لِنْ دَخَلَ لُسَعْدَاً ذَ يُصُلِّعِكُي لِبْتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَىٰ لِهِ وَيَتَرَتُّكُمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَبُيا رِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَلِينَا ٱلسَّلِيمَا وَلَيْقُولَ الله كُلُ عُفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْعَ لِي ابْوَابَ رَحْمَتُكَ وَاذِ اخْرَجَ فَعَلَى مِثْلَدَلَكَ وَجَعَكُ مَوْضِعَ رَحْمَتُكَ فَضَالِكَ وَقَا لَعَسْرُوْبِنُ دينَادِ في قُولِهِ يَعَالَى فَاذِا دَخَلْتُ مُرْبُونًا فَسَلِّهِ اعْلَىٰ نَفْسُكُمْ قَالَا نُهُ مُكِّكُمْ فِي كَبِيتِ كَا حَدْ فَعَلُ السَّكَرُ مُ عَلَى النِّبِيِّي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثُرُ السَّكَدُمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْجِهَا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّكَرُمُ عَلَى هُلْ لَبَيْتُ وَرَحْدُ اللَّهِ وَبَرَكَا يُهُ قَالَ ابْنُعَبَّا سِ الْمُرَادُ بِالْبِينَ تِهُ مَا الْسَاجِدُ

وَقَالَ الْفَعَيُّ إِذَا لَهُ مَكُنُ فِي الْمُسَدِّدَ الْمَدُفَعُلُ الْسَكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ وَإِذَا لَمْ كُنُّ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ فَقُل السَّكُرُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَنْ عَلَقَتَمَةً إَذَا دَخُلْتُ كُلْسِجُ اَ قُولُ الْسَكَرُمُ عَكِيْكَ إِنَّهَا النَّبِينِي وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَيَكَا يُمُصَلِّي لِلْهُ وَلِي عَلَى حَكْدٍ وَآخُوٰهُ عَنْ كَعْبًا ذِا دَخَلَ وَا ذِاحَحَ وَلَوْ لَذَكُوا لَصَّلُوهُ وَلَحْتِجَ بْنُ شَعْبًا نَ لِمَاذَكُرُهُ بِعَدِيثِ فَاطِمَة بِنِتِ رَسُولِيا للهِ صَلَى للهُ عَلَيْهُ وَسَارٌ ۚ ا نَّا لِنِّبْتِي كَا لَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا كَانَ يَفْعُلُهُ إِذَا دَخُوالْلَسْجِةَ وَمَثِلُهُ عَنْ الْجِهِ بَيْ عَصْرِهُ بِن حَزْمِ وَذَكَ السَّالَامَ وَالرَّحْمَةَ وَقَدْ ذَكُمْنا هْنَالُكْدِيثَ آخِرًا لْعِيشِمِ وَالْاخِتِلَةَ فَ فِياً لْفَاطِلِهِ وَمِنْ مَوَاطِن الصَّكُوةِ عَلَيْهِ إَيْضًا الصَّكُونُهُ عَلَى لِجُنَا زُونُذَكِرُ عَنْ إِبِي مَامَةُ اتَّهَا مِنَ الْسُتَّنَةِ وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّلُوةِ التِّي مَضَى عَلَيْهَا عَلُواْ لَامَّةٍ وَلَمْ تُنْكِرُهُا الصَّلَوَةُ عَلَىٰ لَنِّتِي صَلَّىٰ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالِهِ فِي الرَّسَائِلُ وَمَا يُكُتُّ بِعَنْ دَ ٱلبَسَمَلَةِ وَكُرْ يَكُنُ هُذَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَكُمْدِتَ عِنْدُ وِلَا يَتِهِ بَى هَاشِمِ فَضَى بِهِ عَمَلُ لِنَاسِ فِيا قَطَا رِا لاَ رُضِ وَمِنْهُمَ ثَنْ يَخِيتُمُ بْهُ أَيْضًا الْكُنْبَ وَقَا لَصَلَقًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْصَلَّى عَلَيْ فِي كِمَابِ لَوْ تَزَلِالْكُنِكُةُ تَسَتَّغَفِزُلَهُ مَا دَامَ اسْمِهِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْكِتَابُ وَمِنْ مَوَاطِنَ السَّكَرُمِ عَلَى لَبِّتِي مَتَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَمَكُمْ تَسْتُهَدَّا لَصَّلُوعٍ حَدَّثَنَ اَبُوا لَقِا سِيمَ خَلَفُ! ثُنُا يِرْهِي يَمَ الْفَيْرِئُ الْفِظِيبُ دَحِمَهُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ قَا كَ حَدَّ تَبْنَى كَ يَمَةُ بِنْتُ مُحَمِّدٌ قَالَتْ تَنْلَابُولُهُيْتُمُ مُلْحَدُبُنُ يُوسُفُ

مَّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ

16

مدنتنا مدنتنا آخذ

مُذْ مُحَدُّ بْنُ سِيمُ مِلْ مِنْنَا الوَنْعُيمُ عَنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَّمَةُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ عَنِ البِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَ تَدُكُمْ فَلَيْقَلُ الْعِنْتَ اتُ لِلَّهُ وَالْقَبْلُواتُ وَالْطَلْبُ اتُ ٱلسَّكَادُ عكَيْكَ ايتُهَا النَّبِتِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بِرَكَا ثُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَا دِ اللَّهِ الصَّالِحْينَ فَانَّكُمُ أَذِا قُلْتُمُو هَا أَصَابَتُ كُلُّ عَبَّدِصَالِجَ فِي لَسَّمَا وَالْارَضْهِنَا الْحَدُمُواطِنَ الشَّيْلِمَ عَلَيْهِ وَسُنَّتُهُ أَوَّلُ السَّنَّهُ وَقَدْ رَوَى مَالِكُ عَن بْنُعُكُمُ أَنَّكُانَ يَقُولُ ذَلِكَ إِذَا فَعُ مِنْ تَسْهُدِ ، وَارَادَ نْ يُسَالًا وَاسْتَعَتَ مَا لِكُ فِي لَلْمُسُوطِ الْ يُسَلِّم عِثْلَ ذِلْكَ قَبْلَ لَسَكُومِ قَالَكَ عَدْبِنْ مُسْكِلَةَ ا رَا دَمَاجًاءَ عَنْ عَائِسَةً وَابْنِ عُسَراً نَهُمَا كَا نَا يَقُولُان حَسَلامِهِمَا السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّتِّي وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَرَكَاكُ مُ سُلَا مُعَلِّناً وَعَلَيْعِبَا دِاللَّهِ الصَّالِمِ مَا لِسَكَا مُعَلِيْكُمْ وَاسْتَحَتَ َهُلُ الْعِيلُمَ اَ ذَينُونَى الْاِنْسَا أَنْ جِينَ سَالَامِهِ كُلُّ عَبْدِصِ لِلْحِ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مِنَ اللَّذِيكَةِ وَبَنِياْ دَمَ وَالْجِنَّ قَالَ مَا لِلْنَ فِي الْجِيِّمُ وَعَةِ وَأُحِبُ لِلْكَأْمُومِ إِذَاسَكُمْ امِامُهُ أَنْ يَقُولَ السَّلامُ عَلَى البِّتِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَا نَهُ السَّلَا مُعَلِينًا وَعَلَى عَبَا دِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَا مُعَلَيْكُمْ فتكنك كيفيتة الصكوة عكيه والتشيلا حكثنا أبواضعق هِيمُ بْنُجَعْ فَرالْفَقِيمُه بِقِراءَ بِيَعَلَيْهِ تِنَاالُقَأْضِيَ بُوالْاصْبِغِ تِنَا اَبُو دِ اللَّهِ بْنُ عَنَّا كَبِينًا كَبُو كَبُرُ بِنْ وَاقِدٍ وَعَيْرُهُ تَنَا بَوْعِيسَى حَدَّثَنَا الله تُعْلَيْ يَحْدَى خُنَّا مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَا لِي كَبْرِ بْنِ حَرْمِ عَر

وَسُنِيْتُهُ وَسُنِيْتُهُ فِياْلَكِشُوطَةِ

> عِنْدَ عَلَيْكِدِّ

> > عَالَ

ا أن عشرو

عَنْ عَسَرُونِنُ سُكِيمُ الْزُرِقَ كَانَهُ فَا كَأَخْبَرَ فِي ابُوحُمِيدًا لِسَاعِدِيُّ كَانَهُمْ قَا لُوْايَا رَسُولَ اللَّهِ كَيَفَ نُصَبِغَ عَلَيْكَ فَقَا لَ قُولُوا اللَّهُ مَصَلَّا عَلَى مُحسَمَّدٍ وَازْواجِهِ وَدُرِّيتِهِ كَاصَلَيْتُ عَلَى إِلَا إِرْاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرِّتَيَّهِ كَا إِلَّ كُتَ عَلَىٰ لِدَا بِرَاهِيمَ أَيْكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ وَفِي رَواَيْرَ مَا لِكِ عَنَا بَيْ مَسْعُودٍ إِلاَ نَصَارِيِّ قِالَ عَوْلُوا ٱللَّهُمُ مَّ صَلَّعَلَى حُدَّدِ وَعَلَى اللهِ كَأْصَلَيْتَ عَلَى لِا رُهِيمَ وَمَا رِلْدُ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى الْمُحَدِ كَا إِلْاَرَكْتَ عَلَى إِلَاهِيمَ فِي الْعَاكِينَ أَيْكَ حَبِيدٌ مِجِيدٌ وَالسَّارُ مُ كَا قَدْعُلَّتُمْ وَفِي رِوَا يَرْكُعَتْ بِنِ عُجْرَةَ اللَّهُ مُصَلِّعً لِي عَلَيْ وَالْ مُعَدِّدِ كُما صَلَيْتَ عَلَىٰ بْرَاهِيمَ وَمَا رِلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْ عَلَيْكَا مَا رَكْتَ عَلَى بْرَاهِيم إِنَّكَ حَمَيْدٌ مِجِيدٌ وَعَنْعُقْبَةَ بْنِ عَمْرُ وَفِحَدَ بِنْهِ اللَّهُ مُصَلَّعَلَى مُعَّلَّهِ ا لَبْتِيْ الْأُمِيِّ وَعَلَىٰ لِهُ مُحَدِّدُ وَفِي رِوَايْرًا بِيسَعِيدِ الْحُذْدِيِّ اللَّهُ يَصَلّ عَلَىْ حَبَّدُ عَبْدُ لِنَا وَرَسُولِكِ وَذَكَّرَ مَعَنْ أَهُ وَحَسَّدُ ثَنَا ٱلقَاضِي ٱبوُعَبْدِاللَّهَ الٰمُثَّيِّمَ يُسَمَاعًا عَلَيْهِ وَٱبْوَعَلَى ْلْحَسَنُ نُ طُرِيفِ الْغَوَيُ لُ بقراء تى عَلَيْهِ قَالَا تَذَا بَوْعَبُدا لِلَّهِ بْنَ سَعْدُ وُنَ الْفَقِيهُ لِمَذَا بُو بَكْسِ ٱلْمُلَوَّعِيُّ كَالَمْنَا بَوُعَبُدا لِلْهِ ٱلْمَاكِمُ عَنْ إِنْ كِيْرِينَ الْجِهَ ارْمِ الْحَافِظِ عَنْ عَلَى بْزَاحْمَدَا لَعِهْ إِعَنْ حَرْبُ بْزِالْمُسَانِ عَنْ يَعِيْنِي بْزِالْمُسَاوِدِعَنْ عَمْرُوْبِنِ خَالِدِعَنَ زَيْدِبْنِ عَلَى بْزِالْحُسَيْنِ عَنَابِيدِ عَلَى عَنَا بَيْدِ الْحُسِيرُ عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ بِنَا يَطَالِبِ قَالَعَدَ هُنَّ فِي يَذِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَالِمْ وَقَالَ عَدَّهُنَّ فِي فِي حِبْرِيلَ وَقَالَ هَاكُنَّا

عَلىٰ عَلیٰٰلِ

م شياله

د في يَديَّ ڒؙڵؾ۬ؠڣڗۜ ڒؘؾڹٵ

زَلَتَ مِنْعِنْدِ رَبِ إِلْعِزَةِ اللَّهُ مُّصَلِّ عَلَى مُحْسَدٌ وَعَلَى الْمُحْسَمَةِ كَا صَلَّيْتُ عَلَى إِزَاهِيمَ وَعَلَى إِزَاهِيمٌ اللَّهُ حَيْدٌ مَجَيْدًا لِلْهُمَّ مَا رِكْ عَلَى ثُعَدَّ وَعَلَى آلُ مُعَدِّكُ مَا مَا رَكْتَ عَلَى بِرَا هِيمَ وَعَلَى لِ إِزَاهِي مَا يَلْكَ هَنْدُ بَحِيْدًا لِلْهُ مُ وَرَحَمُ عَلَى عِلْدٍ وَعَلَى الْ عَذِكَ مَا تَرَخَتُ عَلَى إِلَّاهِيمَ وَعَلَىٰ لِإِرْاهِيمِ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَحِيْدُ اللَّهُ ۗ وَتَحَنَّنُ عَلَيْحَدِّ وَعَلَىٰ لِهُ مُحَدِّكَ م تَعَنَّنْتَ عَلَىٰ بْزَاهِيمَ وَعَلَىٰ كِلِ إِنْ آهِيم أَنِكَ حَيْدٌ بَحَيْدُ اللَّهُ مَّرُوسَيْمٌ عَكَى تَعْلَيْ وَعَلَىٰ أِلِ مُحْتَمَّدِكَا سَكَتَ عَلَىٰ بِرَاهِيمَ وَعَلَىٰ لِل بِرَاهِيمَ اَيْكَ حَبِيدُ مَجِيدٌ وَعَنْ أَبِي هُدُرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرُّ أَنْ يَجْا لَـ بالكيكال الأؤف إذاصكي عكينا أخل لبيت فليقل الله مصل على محد البَّتِي وَأَزُواَحِهِ أَمُّهَا سِأَلُؤُمِنِينَ وَدُرِّتَتِهِ وَأَهْلِ بَيْهِ كَأَصَلَيْتَ عَلَى إِرْآهِيمَ انَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِخَارِجَةَ الْأَنْضَارِيِّ سَنْلَتُ البِّنِيَ صَلِّى لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالُ صَلَو وَاجْتَهِ دُوا فِي لَدُعَاءُ ثُمَّ قُولُوا اللَّهُ مَّ بَا رِلْنَا عَلَيْعَةٍ وَعَلَى إِلْ مَحَّدِّ كَمَا بَا رَكْتَ عَلَى بْرَاهِيم اللَّهُ حَبِيدٌ مَجَيْدٌ وَعَنْ سَكَرْمَةُ الْكِنْدِي كَانَ عَلَيْهُ كُنَّا الْمُلُوَّةَ عَلَى الْيَتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَداحِي الكذبحوَّات وَمَا نِي السَّمُوكَاتِ اجْعَالْ شَرَائِفَ صَلَوْتِكَ وَنُوا مِي بْرَكَا تِكَ وَدَأْفَةَ تَحَسُّنِكَ عَلَى حَدِّ عَبْدِكَ وَرَسَوُلِكِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَلْلُنَايِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُسْلِنِ الْمُقَ بِالْكُنِّ وَالْتَامِعِ كَجِيْتُ ايت الأباطيل كما حُول فاضطلع بالمرك يُطاعيّك مُستنوفياً في مُضاول

وَسَأْمِكَ غَيْنَاكِ عَيْنَاكِ الْأَبْاطِلِ بِطَاعَتِكَ بِطَاعَتِكَ

واعِيًّا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِمِهْدِكَ مَاضِيًّا عَلَىٰفَا ذِا مْرِكَ حَتَّىٰ وَرْحِهِ قَبَ كُلِقاً بِسِ لَاءُ اللَّهِ تَصِلُهِ عَلِهِ اَسْبَا بَهُ بِهُ هَدِيَتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضًا بِتِ الْفِنْتِن وَالِا ثِمْ وَابْعَجَ مُوضِعًا تِ الْأَعْلامِ وَفَا ثِرَاتِ الْكَفْكُامِ وَمُنِيرًا شِالَاشِكَ مِ فَهُوَامِينُكَ الْكَامُونُ وَخَازِنُ عِلَكَ الْحَسْزُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ لِدِّن وَبَعِيتُكَ نِعَمَّةً ورَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ٱلْأَمَّا فَسَحَ لُهُ في عَدْ يَكَ وَاجْزِ . مُضَاعَفًا سِيا لَحَيْرُمِنْ فَضْلِكُ مُهَنَّا سِي لَهُ عَسْيَرَ المُكُدُّ رَايِتِينَ فَوْزِتُوا مِكَ الْحُلُولِ وَجَزِمِل عَطَا يُكَ الْعُلُولِ اللهُ مَا عَلِي كَل بِنَا وَ النَّاسِ بَنَاءَ مُ وَا كُرُمُمَ وَا مُدَيْكَ وَنُزِلَهُ وَأَتِمْ لَهُ نُورَهُ وَأَجْرَهُ مِن ابْتِعَا مِنْكَ لَهُ مَقَبُولَ الشَّهَا دَةِ وَمَهْتَى الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِلَقَ عَدْلٍ وَنُطَّلَّةٍ فَعَم وَبُهَا دِعَظِيمٍ وَعَنْهُ اَيْضًا فِي الصَّلُوةِ عَلَى النِّبَى صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَّا لِلَّهُ وَمَلَئِكَتَ ثُمُ يُصَلُّونَ عَلَى لَبَّتِيَ لَآيَةً لَبَيَّكَ اللَّهُ مَ رَبِّت وسَعَدُيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ البِّرَالِيِّيمِ وَالْمُلَيْكَةِ الْفَرِّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالجين وماسح لك من شئ إرتب الماكمن على مُعَدِّن عبدا لله خاتر النبّين وسَسيد الرسكين ولم الملفير ورسول رَبِ إِلْمَا كَمِنَ الشَّامِدِ الْبَشِيرِ النَّاعِيَ لِيْكَ بِإِذْ نِكَ السِّرَاجِ المنيروعكينه السكادم وعنعبدا لله بن مسعود اللهم اجعك صَلُوا مَكَ وَرَكا مَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَدِالْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُنْقِينَ وَخَافِرَ النَّبْيَيْنُ مُعَدِّعَبُدِكَ وَرَسُولِكَ امِامِ الْخَيْرُ وَرَسُولِا لِحُمَّةِ التهتك نبعته مقاما مخفح كيغبطه بيدالا ولوك والاخرون اللهمة

عَلِّ البَّابِينَ تَنَاءِ النَّاسِطُفَاهُ تَوَاثْقِهُمْ

مَاسَبَحَ

اليعلي

ره ۳ وهب

، فِي الْعَالِمَينَ

مَلَ عَلَى مُعَدِّدُ وَعَلَى لِهُ مُعَدِّدٌ كَأَصَلِتَ عَلَى رَاهِيمَ أَيْكَ حَبِيدٌ مُحِيدٌ عَلَى مُعَدِّ وَعَلَى لَهُ مَعَدِّكًا بِالرَّكْ عَلَى رَهِيمَ وَعَلَى لِ رَاهِيمَ اللَّهِ عَلَى الْ قَكَانَ ٱلْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ يَقِبُولُمَنَّا رَادَانُ يَشْرَبَ بِٱلْكَأْنِ اللَّا وَفَيْنِ حَوْضِ ٱلْمُسْطَفَى فَلِيقَلُ لِلَّهُ مُرْصَلٌ عَلَى عَلَيْ وَعَلَى لِهِ وَأَصْعَابِهِ وَأَوْلَادِ وَازْوَاحِدُورُدُرْتَتِهُ وَأَهْلِ بَيْنَهُ وَأَصْهَا رِهُ وَأَنْصَا رِهُ وَاسْتَاعِهِ ومحتبه وأمتنه وعكنا معهد أخمعين ماارحما لأحبن وعن طا وُوسِ عن بن عَبّاسِ الله كان يقولُ اللّهُ مُرَتَّعَبُّ لُهُ فَا لَكُبْرَى وَادْفَمَ دُرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَإِيْهِ سُنُولُهُ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولِي كَا أَمَيْتًا بِرَاهِبِيمَ وَمُوسَى وَعَنْ وُهَيْتْ بِنِ الْوَرْدِ أَنَّهُ كَا نَ يَقُولُ ـُ فِيهُ عَانِيهِ اللَّهُ لَمَ عَطِ مُعَدّاً افْضَالَ مَا سَسَنْلِكَ لِنَفْسُهِ وَاعْطِ مُعَلّاً افْضِلَ مَاسَعُلُكَ لَهُ احَدُمِنْ خَلِقِكَ وَاعْظِ مُحَمَّدًا افْضَا مَا انْتَ مَسْنُولُ لَهُ اِلَى يَوْمُ الْقِسْجَةِ وَعَنَا بْنَهَسْعُودِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ ـ إذَاصَلَيْتُمْ عَلَى لَبَّتِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَحْسِنُوا الْعَسَّلُوةَ عَلَيْهِ فَأَيُّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ لِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ وَقُولُوا اللَّهُ لَاجْعَلُ صَلُواَ يْكَ وَرَحْنَكَ وَرَكَا يْكَ عَلَى سَيْدِالْلُهُسْكِينَ وَامَا مِٱلْمُنْقِينَ وَحَا تَرَا لِنْيَتِ مَنْ حَمَّدُ عَبُدُكَ وَرَسُولِكِ امِا مِرْكُنِيْرُوقَا بِدِالْكِيْرُ وَرَسُولِ الْحَمْ لَهُ مَا نُعَثُهُ مُقَامًا مَحُفُدًا يَعْنُطُهُ فِيهِ الْأُولُونَ وَٱلْآخِدُونَ للهُ مَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى لِهُ عَدِّكُ مَا صَلْتَ عَلَى رُهِمَ إِنَّكُ مَيْدَ بَجِيْدَا لِلَّهُمَّ مَا رِكْ عَلِي حَذِي وَعَلَى الْمُعَلِّوكُمَّا مَا رَكْتَ عَلَى إِسْرِجْيِمَ

اثَّلُكَ حِيدٌ بَجِيدٌ وَمَا يُؤْثَرُ فَي تَطُولِ الصَّلُوةِ وَتَكُثِيرِ النَّفَاءِ عَنْ أَهْلِ السنت وغيره كتير وقولد والساكرم كاقد عليم هوما علهم في الْتَسَتُهُدُ مِنْ قَوْلِهِ الْسَكَامُ عَلَيْكَ إِيَّا النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا تَا لسلام عكنا وعلى عساد الله الصالمين وفي تشهد على لسلام عَلَيْكًا لِللهِ السَّلَامُ عَلَى نَبْسًا وِ اللهِ وَرُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى سُولِ للهِ لتتكذ مرغلى مجدن عبدالله الستلام عكنا وعلى للومينين والمؤمنات م عَالَهُمْ وَمَنْ شَهِدَ اللَّهُ مَا غِفْرُ لَحَدُ وَتَقَدَّلُ شَفَاعَتُهُ وَاغْفُر لا هُ اللَّهُ عَالَمُ اللّ واغفرني ولوالدئ وماوكها وارحمها الستارم علينا وعلى عبا دالله الصَّالَحِينَ لِسَكَ مُعَلِيْكَ إِنَّهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَرَكَا تُمُجَاءَ في هُنَا ٱلْلُحْدَيثِ عَنْ عَلَىٰ لَدُعا أُهُ لِلنِّبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْغَفْرادِ وَ فِي حَدَيثَ الصَّلُومَ عَلَيْهِ أَيْضًا قَتُلَ لَدُعاء كُهُ بِالرَّحْمَةِ وَلَوْمَانِتِ عَنْرُهِ مَنَّالِاهَا دِيثِالْمُرْفُوعَةِ الْمُعَنْرُوفَةِ وَقَدْ ذَهَبَ أَبُوعَهُ نْ عَدْ الْبَرْوَعَيْرُ هُ الْمَا نَهُ لا يُدْعَى للبِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالرَّحْمَةِ وَاتَّمَا يُدْعَى لَهُ بِالصَّلُوةِ وَالْبِرَكَةِ الَّتِي تَعْنَصَ بِ وَيُدْعَىٰ لِعَبْرُه بِالرَّحْمَةُ وَالْعَـُفَرَةُ وَقَدْدَكُوكُ الْوَجَادِبْنَ إِي زَبَيْدٍ فِي الصَّلُوةِ عَلَى البِّتي صَلَّى الله عَكِيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا زُحْمٌ مُعَمِّدًا وَاللَّهُ تحديكا ترخمت عكى برهيم وعلى برهيم ولمراني هنا فحديث صحيم وَجُّنُهُ قُولُهُ فِي السَّلَامِ السَّكَرُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا البِّتِّي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ فَصَنْ لُهِ فَضَهِيلَةِ الصَّلُوةِ كَلَى النَّبِتِي وَالتَّسْبِلِيمِ عَلَيْك

ر ترکعت عُ ا

الآه

وَجَبَّتُ كُور شَفَاعِتِي

وَعَبْدًا لِلَّهِ

، اَلْفَتْعَادَ الْلُوْلُ الْلُوْلُ

لاتنبغي لِلَّالِمَيْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَارْجُوانَ كُوْنَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَهُوفَانَ سَئْلَ لَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ صَالَى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَيَعُوهُ مِنْ رِوَايَةِ الْجِهْرَ بِيرَةَ وَمَا لِكِ بْنَ وَسُ مِنْ لَكَدَمًا نِ وَعُسِرُ

وَجَبَ لَهُ شَفَاعَتَى وَعَنا بن مَسْعُودٍ ] وْ لَكَا لِنَّا سِ بِهِ يَوْمُ الْعِنْ يَكُمَّةِ كُرُّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ إِيهُمْ بَيْنَ عَنْ لُهُ مَكِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُو صَلَّى عَلَيْهِ كِتَاكِ لِمُسْزَلِ لَلْكَكِمَةُ سَسْعَفِرُلُهُ مَا بَقِيَ الْمِهِ فِي ذَلِكَ اَلِكَا بِ وَعَنْعَامِ مِن دَسَعِيّةً سَمَعِتُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّم يَعُولُمَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْلَكِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيْهُ الْلَكِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْدَا وَلِيَكُمْرِ وَعَنْ أَيَّ بْنَ كَعَبْ كِيكَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا ذَهِبَ رُبْعُ اللَّيْ بِإِفَّا مَ فَقَالَ مِا أَيُّهَا النَّامُ اذْ كُرُوااللهُ جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهُمَا لرَّادَ فَهُ حَكَاءً ٱلمَوْتُ بِمَا بِيهِ فَعَالَ أَيُّ بُنُ كُعَبِ مِا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُثِيرُ الْصَّافَةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اجْعَلُكَ مِنْ صَلُوا تِي قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ السُّبُعُ قَالَ مَا شَنْتَ وَانْ زِدْ تَ فَهُوَ خُنُوْ قَالَ الثُّلُثَ قَالَ مَا شِنْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَخُيْرَقًا لَا لِنَصِّفَ قَالَ مَا شِنْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَخُيْرَقًا لَالتَّلْيُرُ قَالَ مَا شَيْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرَ قَالَ يَا رَسُولَا لَيْهِ فَاجْعَلُ صَاوَتَ كُلُّهَالَكَ قَالَ إِذَّا تُكُفِّ وُبِغِنْ فَرَدْ نُبُكَ وَعَنَّا فَيَطَلِّحَةَ كَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَأَيْتُ مِنْ سِبْرِهِ وَطَالَا قَيْهِ مَالْمُ اللَّهِ قَطُ فَسَنَلْتُهُ فَقَالَ وَمَا يُمْنَعُنِي وَقَدْ خَرَجَ جِبْرِيلُ الْفِيَّا فَا مَا فِي بِشِيًّا رَبِّ مِنْ رَفِّ

عَرْوَجَلَ نِاللَّهُ تَعَا لَيَعَتَىٰ لَيْكُ أَيَشِّرُكَ ٱنَّهُ لَيَسْ َكُدُمِنُ مُتَّلَّكَ

يُصَالِي عَلَيْكَ إِلَّا صَالًى للهُ وَمَكَنِّكُنَّهُ بِهَاعَشَّا وَعَنْجا بِبِنَ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ قَالَ البُّنِّيُّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَالَ مِينَ يَسْمَكُمُ النِّيكَ وَاللَّهُ مُسَّم

مَادَامَ

ٽ مِنَ لَصِّلُوةِ ِ

لَكُ

ا ایکفی هماک

عكيثو

وَالدِّرْجَةِ الرَّفِيعَةَ الْقَامَ الْمُحْفُدَ الْقَامَ الْمُحْفُدَ

12

٠ لصة يق

کرمور م وابوللسین

رَبُّ هٰذِه الدُّعُوة التَّامَّةِ وَالصَّلَوَّةِ الْقَاعْمَة ابْ مَجْلَاً الْوسَيلَةُ وَالْفَضِيلَةَ وَانْعَنَّهُ مَقَامًا مُحَمُّوكُ الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتُ بَوْمُ الْفِيْمَةِ وَعَنْ سَعْدُنَ إِي وَقَاصِ مِنْ قَالَحِينَ سِمَعُ الْمُؤَدِّنَ الدَّاللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرَيْكَ لَهُ وَانْحُمْلًا يتُ بِاللَّهُ رَبًّا وَبُحَدِّ رَسُولًا وَبَالِإِسْلَامِ دِينًّا غُـ فَرَلَهُ وَرُوكَ نُ وَهُا إِنَّا لَنَّتِي صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَهَنَّ سَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَهَنَّ سَلَّمْ عَلَيْهُ عَسَسْرً كاتما اعْتَقَ رَقِيةً وَفَيَعِضِ لا ثارلِيرَدَ تَنَعَلَىٰ قُوْا مُرْ مَا أَعْرِفِهُ لاجكرة صلوتهم على وفاخران أنخاك فيؤما لفتمة مناه ٱكْتُرْكُمْ عَلَيْصَاوَةً وَعَنَّا بِي كُمْ ٱلصَّاوَةُ عَلَى النَّتِيصَلَّى اللَّهُ إَ الْمُعُولُ لِلَّذُ نُوْسِهِ مَنْ لْمَاءَ الْبَارِدِ لَلنَّ رَوَالْسَكَرُمُ عَلْبَ كُمنْ عَتْقِ لِرَّقَابِ فَصَلْ فِي ذُمِّرَ مَنْ لَمْ نُصَلِّ عَلَى النّبِي حَدَّدُناً القاضي لشهيد رَحِمَهُ اللَّهُ تِنَا لَوْا لَفْضَالُ بُنْجَارُونَ وَا بِعَنَ لَى هَـُوْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَالَّ اللهُ لم- رَغِمَ انْفُ رَحُلُ كُوتُ عَنْدُهُ فَلَمْ يُصِّلُ عَلَيْ عَمَانَفُ رَحُلَدُ حَلَ رَمُضَانُ ثَرًا نُسُكِ فَبُلَ أَنْ يَعْفُرُلُهُ وَرَغِ نفُ رَجُلَ دُرَكَ عِندُهُ أَبُوا مُ الكِبرَ فَلَمْ بَيْخُلِا مُ الْحَنَّةُ قَالَا

عَيْدًا لَحْمُن وَاظْنُدُ قَالَ اوْاحَدُهُمَا وَفِحَدِيثِ لَخَدَا لَالْتَبْيَحَ الله عَلَيْه وَسَلِّ صِعَدَ النَّبَرُفَقَالُ الْمِنْ ثُمَّ صَعَدُفَقًا لَ الْمِنَ ثُمَّ صَعِدَ فَقَالَ الْمِينَ فَسَنْلُهُ مَعَا ذَعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ انْحَدُر مَلَ اتَّاوِ فَقَالَ مَا مُعَدُّ مَنْ سُمِّنتَ بَيْنَ مَدْ يُهِ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ فَمَا تَ فَدَخَلَ لَنَّا رَ فَأَبْعُدُهُ اللَّهُ قُلْ مِينَ فَقُلْتُ الْمِينَ وَقَالَ فِمَنْ أَدُّ رَكَ رَمَضَانَ فَ بقتل منه فأت مثل ذلك ومن ذرك أبويه إ واحدها فلم تره فَمَاتَ مِثْلَهُ وَعَنْ عَلَى بْنَ بِطَالِبِ عَنْهُ صَالَىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَا قَالَ الْبَغِيلَ لِذِي ذُكِرْتُ عِنْ دَهُ فَالْمِرْسُ لِعَلَى وَعَنْ عَفْرُ بِم تُحَدِّعَنَا سِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولَا لِلهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُ أَنْ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَّى خُطْئَ بِهِ طَرِيقُ لِمَا يَ وَعَنْ عَلِّي مِنْ فَعِلَالِهِ أَنَّ رَسُولُكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَا لَا ثَا لِبَغِيكُ كُلَّا لِبَغِيكُ كُلَّا لِبَغِي مَنْ ذُكِوْتُ عِنْكُ فَكُمْ يُصِّلُ عَلَى وَعَنْ أَنْهُمْ مَ قَالَ الْوَالْقَاسِ صَلَّيَّا لِلهُ عَلِيْدِ وَسَلَّمُ أَيْتُمَا فَوْمِ جَلَسُوا مَجْلِسًا أَنْمَ نَفَ رَفُوا قَبْلَ اَنْ يَّذُ كُرُوا اللهُ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا سَتُ عَلَيْهُ مُنَا لِلهِ مَرَةُ أَنْ شَاءً عَذَّبِهُمْ وَإِنْ شَاءً غَفُرِهُمْ وَعَنَّا بِهُمْ مِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ سِي الصَّلُوةِ عَلَّى سِي عَلْرِيقَ الْجَنَّةِ وَعَنْ قَتَّ ادْةً عَنْهُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْجَمَاءِ أَنْ أَذْ كُوعَنْدًا لَبِّلُ فَالَّا يُصَارٍّ عَلَى وَعَنْجَا بِعَنْهُ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاجَلُسَ قُومٌ مَجْلِسًا نُتَّمَّ تَعَرُّقُواْ عَلَى عَيْرُصِلُوةٍ عَلَىٰ لَبَّتِي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُّ الِلاَتَفَتَرْقُوا

وَقَالَ

مِثْلَةُ لِكَ

بَخِلِسَهُمْ بَخِلِسَهُمْ عَنْهُ ر عر.

عَلَىٰ نُتَنَمِنْ دِيمِ ٱلْجِيفَةِ وَعَنْ أَبِسِعِيدٍ عَنِ النِّيصَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَعْلَسُ قُوْمُ مَعْلُساً لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى لَنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْآكَ انْعَلَيْهُمْ حَسْرَةً وَانْ دَخَلُوا الْجُنَّةُ لِمَا يَرُونَ مِنَ لَثُوابِ وَحَكَى آبُوعِيسَى لِتَرْمِدِيُّ عَنْ مِعِضٌ هَلْ لِعَلْمِ قَالَاذَاصَ الرَّجُلُ عَلَى لَبَّتِي صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَرَّةً فِي الْجَلِسِ اجْزَا عَنْهُ كَا لَا فيذلك المخلس فص ل في تخصيصه صلى لله عليه وسكاتم المنالية صَلَوةِ مِنْصَلَى عَلِيْهِ أَوْسَلَمْ مِنَ الْأَنَامِ حَدَّثُنَا ٱلْقَاضِي الْوَعَتْ الله المبيتمي للأكسين بن عكي تنا بوع مراكما فظ تنابغ عب مَنْ دَاسَةَ تَتَاكُو وَكُوْرَيْنَا وَكُوْ تِنَا وَكُوْ تُنَا مُؤْمِنُ مِنْ مُنَا حَيْقَ وَ عَنْ لَي صَحْمَ مُمَدِّن زَمَا دِعَنْ بِزِيدُ بِنَ عَبْدِ اللَّهُ نُ فَسَيْطَعَنْ لِهُمْ مَ رضي الله عنه أن رسولا الله صلى الله عليه وسكم قا لهامن كمد نُسِيلٌ عَلَى لا رَدَّ اللهُ عَلَى رَوْجِي حَتَّى أَرُدٌّ عَلِيْهِ السَّارَمَ وَدُكْرَ بُوْبَكِرْ بْنَ أَيْ شَيْسَةً عَنْ أَيْ هُمَرْبِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَلَّى عَلَى عَنْدَ قَبْرِى مَعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَّمَ لَا اللَّهُ بَلَغِنْتُهُ وَعَنِا بْنِ مَسْعُودِ إِنَّ لِلَّهِ مَلْئِكُةٌ سَيَّاحِينَ فِي لَا رُضُ بِيَلْغُودٍ عَنَامَتِيا لْسَالَامَ وَنَعُوهُ عَنَا بِهُمِيمَةً وَعَنَا بِنْ عُسَمًا كَبْرُوا مِنَ السَّلَامِ عَلَيْبِيكُمْ كُلُّ جُمْعَةٍ فَانَّهُ يُؤْتِيهِ مِنْكُمْ فَى كُلّْجُمْعَةٍ وَفِي رِ وَآيِةٍ فَا إِنَّا لَحَمَّا لَا يُصَلِّي عَلَّى إِلَّا عُرِضَتْ صَكُونَهُ عَلَيْحَانِيَ بَفِّ نِهَا وَعَنِ لَلْمَسَنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلَّوْ

۱۳ میر همی

عَلَى فَا يَنْ صَلُوتَكُوْ تَبَلُغُنِي وَعَنِ ابْنَ عَبَّا سِلْيْسَ اَحَذْمِنُ الْمَرْحَيَّدُ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ يُسْلِّمُ عَلَيْهِ وَنُصَلِّ عَلَيْهِ الْأَبُلِّيَّهُ وَذَكَّرَ بَعَضُهُمْ أَنَّ الْعَبْدَ ذ اصَلَى عَلَىٰ لَتَبِيِّ صِهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَرْضَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وعَن ٱلحسَنَ بنِ عَلِي ذِا دَخَلْتَ الْمُسْجِيدَ فَسَلَّمْ عَلَىٰ لنَّبِي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهُ وَكُمَّا فَانَّ رَسُولَا لِلَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَاَ تَتَّحِذُوْ اَمِيتِي عِيكًا وَلاَ تَتَغِيدُو أَبِيُوتِكُمْ قَبُورًا وصَلُوا عَلَيْحَنْتُ كُنْتُمْ فَا يَصْلُونَكُمْ تَبْلُغُبُيْ حَبْثُ كُنْتُمْ وَفِي حَدَيثِ وَسِ كُنْزُوا عَلَيْمِنَ الصَّلَوةِ يَوْمَ المُعَة فَانَّصَلُوتُكُمْ مَعَ وَضَةٌ عَلَى وَعَنْ سُكِيمَ بَنْ سُعِيْدٍ رَأَيْتُ النِّيِّي صَارًا للهُ عَلَيْهِ وسَارَّ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ مِا رَسُولَ الله هُولاء الَّذِينَ يَأْتُونَكَ فِيسَلِّوُنَ عَلِيْكَ الفَّقَهُ سَلَامَهُمْ مَقَالَغُمُ وَأَكَدُّعَلَيْهِمْ وَعَنَا بْنْشِهَا بِبَلِغَنَا آنَّ رَسُولًا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالًا كُنْرُوا مِنَ لَصَّلُوَةً عَلَيْتُ فِي اللَّيْلَةِ الزُّهْرَاءَ وَالْيَوْمِ الْأَرْهَ فَا يُنْهَا يُؤَدِّيَا نِ عَنْكُمْ وَآتَالاً رْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسًا دَالاً نبياءِ وَمَا مِنْ مُسْلِمِ يُصَلِّ عَلَيَّا لِا ْحَلَّهَا مَلَكَ حَتَّى ٰ يُؤْدِيهَا إِلَىَّ وَيُسْمَيِّهِ حَتَّى إِنَّهُ لِيَقُولُ اِتَّ فُلَا نَا يَقُولُ كُنَا وَكَنَا وَكَنَا فَصَلَ فِي الْاَخْتِلَا فِي فِي الصَّلَوةِ عَلَى غَيْرِ لَنِّتِي صَلَّى لِللهُ عَلِيثِهِ وَسَلَّمْ وَسَائِزًا لَا نَبْياهِ عَلَيْهُ مُالْسَّكُمُ ٱبُوالْفَضَالِ رَحِيُهُ اللهُ الْقَاصِي وَفَقَدُ اللهُ عَامَّةُ آهِلِ العِيْمُ مُتَّفِقُولَ عَلَى جَوَا ذِالصَّلَقِ عَلَيْ غَلِلنِّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرُويَ عَنَا بِنَعْبَاسٍ لَّهُ لَا تَجُوزُ لَصَّلُونُهُ عَلَى عَيْرِ لِنبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَرُفِّي عَنْمُ لَا تَنْبَغِي

في الكيلة أكعراء واليومالاغر

المبسوط

م را م واحتجوا

جاء

أَلْقَالِسِيِّي أَقُولُ مُشَيِّعُمْلُ و

> م فالله

لصَّلُوةُ عَلَى حَدِ الْآ النِّيسَ وَقَالَ شُفَيْنُ لَكُوهُ أَنْ يَصُلَّى الَّهِ وَوَجَدْتُ بِخُطِّ بِعَضِ شُيُوحِي مَذْهَبُ مَا لِكِ ٱنَّهُ لَا يَحُوزُ ٱ نْهَذْ هَمَهُ وَقَدْقًا لَ مَا لَكُ فِي الْمُشُوطَة لصَّلُوةً عَلَيْحُ إلاَّ مُنكَاءٍ وَمَا يَسْغَمُ لِمَا لنعكتي ماأمرنابه قاليحي سيحياست اخذيقوله ولأ وتعبيلهم المبتى صكاتي لله عكت وكس لمُوةً عَلَيْهِ وَفِيهِ وَعَلَىٰ زُواجِهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَقَدْ وَجَدْ تُهُعَ بى عِيمَ كَا الْفَاسِيِّ رُوى عَنِ ابْنُ عَبَّ السِّ رُضِي اللهُ عَذْ هَ ٱلصَّاوَةِ عَلَى عَرْ النِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ وَبَ قُولُ وَلَهُ يَكُنْ لَيْسَتَعَمُ فِيهَا مَضَى وَقَدْ دُوَى عَبْدًا لَرَزّاقِ عَر تَرْيَرَةَ دَصَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهُ لُوْاعَلَى نُعْمَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَأَنَّا لِلَّهُ بِعَثْهُمْ كُمَّا لَعُ وَالْإِسَابِيْدُعَنِا بْنُعَبَّاسِلْيِّنَةُ وَالصَّلْوَةُ فِيلِسَا نِٱلْعِرَدِ بمعنى لترجم والدّعاء وذلك على الإطلاق حتى يُنعَ مِنهُ حديد صِيَحَ وَالْجُمَاعُ وَقَدْقًا لَ تَعَالَىهُوالَّذِي ثُصِبَةً عَلَيْكُمْ وَمَلَيَّ الآية وَقَالَخُذُ مِنْ مُوالِمِهِ صَدَقَةٌ تَطَيِّمُهُمْ وَتَزَيِّهِمْ بِهَا وَصَلَّ لَيْهِ الْمَايَةُ وَقَا لَا وُلِنْكَ عَلِيهُمْ صَلُواتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً

وَقَالَ البِّيُّ صُلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مُصَلِّعَلَى لِأَبِي وَفُ وَكَانَ اِذَا اَتَا هُ قُوْمُ تَصِدَ فَهُمْ قَالَ لِلَّهُ مُصَلِّعَلَىٰ لِفُلانٍ وَفِحديثِ الصَّلُوةِ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى زُواجِهِ وَذَرِّتَيْهِ وَفَاخُرُوعَلَى الِ حَمَّدِ قِبِلَا تُباعُهُ وَقِيلُ مِّنَهُ وَقِيلَ الْهَبْيَٰهِ وَقِيلُ الْاثْبَاءُ وَالرَّهُ عُطُ وَالْعَشِيرَةُ وَقِيلَا لَ الرَّجِلُ وَلَدُهُ وَقِيلَ قُوْمُهُ وَقِيلًا هُلُهُ الَّذِينَ ومَتْعَلِيْهُ الصَّدَقَةُ وَفِي وَايْرَاسَ سُئِلَ لَبْنَى مُنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَ لَ كُتَّةٍ قَالَ كُلِّ مَعِيِّ وَيَعِي عَلَى مَدْ هَا لِلْحَيْدِ تُحَدِّنَفُسُهُ فَانَّهُ كَانَ يَعَوُلُ فِصَلُوتِهِ عَلَىٰ لَبْنَصَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُمَّ جْعَلْصَكُوا يْكَ وَبِرَكَا وْكَ عَلَى لِمُعَدِّيرُيدُ نَفْسَهُ لِآنْكَانَ لِأَيْخِلَ بِالْفَرْضُو وَيَأْ يِي النَّفُولِ إِنَّ الْفَرْضَ لَذَى مَرَا لِلَّهُ يُعَالَى بِهُ هُوَالصَّلُوهُ عَلَى حُجَدٍّ نَفْسِهِ وَهَٰنَا مِثْنُ فُولِهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ الْأَمِنْ مَزَامِيرِاْلِ دَاوُدُيرُبِدُ مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدُ وَفِحَدِيثِ الْجِبِ حَمِيًّا اكسًا عِدِيّ فِي الصَّكُوةِ اللَّهُ مُصَلِّعَلَى حُدٍّ وَأَذْ وَاجِهِ وَذُرِّيِّيهِ وَفِي مَدِيثًا بنُ عُمَرًا نَّهُ كَا نَ يُصِلِّي عَلَى لَبْتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَ وَعَلَىٰ إِنَّ ﴾ وَعُمَرُدُ كُرَهُ مَا لِكُ فِي الْمُوطَّأُ مِنْ وَأَيَّهُ يَعُمَى الأَنْدُلُسِيِّ والقيع من رواية غيره ويدعولان كروعكم وروى بن وه عَنْ النِّينَ مِنْ مَا لِكِ كُنَّا لَدُعُوا لِأَصْعَا بِنَا مِا لَعَبْ فِنْفُولُ اللَّهُ مُلَّجِمُ مِنْكَ عَلَى فُلادِ صَلُوا تِ قَوْمِ أَبْرَا لَدِينَ تَعَوْمُونَ بِاللَّيْلُ وَتَصَوْمُونَ بالِنَّهَا رِقاً لَا لَقامَى الدَّبَى ذَهَبَ إِلَيْهُ كُفَقِقُونَ وَأَمِيلًا كِينُهُ مَا قَالَهُ

النبقيد

۲ درو پخص رورو پختص

المنتادكة .

والسّاهِ وَنَالًا وَلُوْنَ مِنَاكُهُ آجِرِينَ وَالْاَضْارِ وَلَيْنَا

مَا لِكَ وَسُفَىٰ رَحَهُمَا اللَّهُ وَدُوى عَنِ ابْنِ عَبَّ إِسِوَاخَتَا رَهُ عَيْرَ وكحد من الفُقهاء والمُتكلِينَ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَيْرِ الاَ نَبْيَاءِ عِنْهُ فِي رَهْمُ بَلْهُوسَىٰ يَخْنَصُ مِ الْأَنْسِياءُ تَوَقِّيرًا وَتَعْزِيزًا كَا يُخَصَّلْلَهُ تَعَالَىٰعِنْدَ ذِكِرَه بِالتَّنزِيرِ وَالنَّقَدِيسِ وَالنَّعْظِيمِ وَلَا يُشَارِكُ فِيعِيْرُهُ كذلك يجب تخضيص البتي سكى لله عَلَيْه وَسَامٌ وَسَا زِالْا نَبْيَا إِ بالصَّلَوَة وَالنَّسْلِم وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ سِواْهُم كَا أَمَرَ اللهُ بهِ عَوْلِيهَ الْوَا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا شَبِيلِمُ أَنْذِكُمُ مُنْسِوا هُرُمِنَ لَا يُمَّةٍ وَعَيْرِهُمْ بِالْغُفْلُ بِأ وَالرَّضَى كَمَا قَالَ تَعَالَى يَقُولُونَ رَبِّنا اغْفِرْلُنَا وَلِإِخْوَا نِنَا الَّذِينَ سَبَقُو بالاعان وَقَالَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ إِلْحُسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَيْضًا فَهُو نُهُ يَكُنْ مَعْ وُفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ كَا قَالَ الْوَعِنْ مَرَانَ وَإِنَّمَا أَحْدَثُهُ ڒؖٳڣۻۘڎ۫ۅؘٲڵؙؾۺۘؾۣۼڎۘ؋ۼۻۣٵۛڵٳۼۘٞ؞*ٙ*ۣڣۺٵۘڗۘڰۅؗۿڔؗعِنْدَالذِّكِرِكُمْ بالصَّلَوَةِ وَسَاوَوْهُمْ مِالِبِّيصَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فِيهُ لِكَ وَايْضًا فَاتَّ الْتَتْبَهُ مَا هُلُ لِيدَعِ مَنِهُ يَّعَنْهُ فَنِعَبُ مُعَالَفَتُهُ مُ فِيمَا ٱلْتَرَمُّوْهُ مِنْ ذَلَكِ وَذِكُوا لَصَّا لُوهِ عَلَى الْأِلِ وَالْأَزُولِجِ مَمَ البَّتِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِخُكْ النُّبَعَ وَٱلاضِاً فِيرَ الْمِيْهِ لِاعَلَى الْقَصْيِصِ فَا لُوا وَصَلَوْتُهُ البِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَنْصِلَّى عَلَيْهِ مَحْرًا هَا مَجْرَى الدُّعَاءِ وَالْوَاجَهَةِ لَيسْرَ فهامعنى لتعظيم والتوقير قالوا وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ لاَ يَعْفَ لُوا دُعَاءَ السُّولِ بْبِينِكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بِعَضًا فَكَذَلِكَ يَحِبُ الْآيَكُونَ الدُّعَامُ لَهُ مُخَالِفًا لِدُعَاءِ النَّاسِ بَعِضِهِ وَلِيعَضِ وَهَذَا اخْتَا زُالامَامِ

فِالْمُظَفَّرُ الْايشْفِرَائِنِي مِنْ شُيُوخِيَا وَبِهِ قَا لَحُرُنْ عَبَدًا لَكِرَ فَصَنْ لَهِ فَحُكُم رَهُ قَبْرٍ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفَضِّيلَةٍ مَنْ زَارَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ سَلِمُ وَمَدِّعُو وَزِيَارَةً قَبْرِهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ سُنَّةً مِنْسُنَنَ لَكُ تُحَمِّعُ عَلَيْهَا وَفَضِيلَةً مُرَغَّبٌ فِهَا عَدَّا لَقًا ضِي بُوعِلِي قَا لَحَداً بُوالفِضْ إ نُ حَيْرُونَ قَالَ صَدَّا لَحَسَّنُ بَنْ جَعُفِرِ قَالَ حَدَّا بُوالْحُسَّنَ عَلَى مِنْ عُتَمُ الدَّارَقُطِينَى قَالَ شَلْا القاصِي أَلْحَامِلَيْ قَالَ عَلَىٰ عَالَ عَلَىٰ عَالَ عَلَىٰ عَا عَبْدِ الْرِّزَاقِ قَالَ تَتَلَمُوسَى بُنُ هِلَالِ عَنْ عَبْ دِاللَّهِ بْنِ عُمَ عَنْ مَا فِعِ عَنَا بِنَ عَكَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَا لَ قَا لَا لَبِّيَّ صَالَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّا مَنْ زَارَقَبَرْيُ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعِتَى وَعَنَا سِنَ بْنِمَا لِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ زَارَ بِي فِي اللَّهِ بِيَة مُعْتَبِيًّا كَا بَ فِ جَوَارِي وكنت كه شفيعاً يوم القتمة وفحديث إخرَمنْ زارني بعث دموت فَكُمَّ غَمَا زَارَنِ فِي حَيَّا بِي وَكُرُهُ مَا لِكَ انْ يُقِيَالُ زُوْمَا قَبْرَا لِبَنِّي سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدا خُنُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقِيلًا كَا هِيَّةَ ٱلاسْمِ لَمَا وَرُدَ مِنْ قَالِهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَصَّلَّمُ لَعَنَا لِللَّهُ زَوَّا رَا تِأْ لَقُبُورِ وَهَٰ نَايِرُدُ ۚ فَوَكُنْ لَهُ بِيمُ عَنْ زِيَا رَوَا لَفُتُورِ فَرَوُ وَكُمْ أُوتُولُهُمَنْ ذَا رَقَبْرَى فَقَدَّا طُلَقِ اسْمَ الزَّمَا رَهُ وَقِيلَ لِإِنَّ ذَٰ لِكَ لَمَا قِيلَا أَيَا لِأَا رَأَ فَضَكُم يَنَا لَمُوْرِوَهُ مَا أَيضُمَّا كَيْسَ بَشَّيْ الْذِكِيشَ كُلُّ زَارُ بِهِنِهِ الصِّفَةِ وَكَيْسَ هِنَا عُـمُومًا وَقَدْ وَرَدُ فِحَدِيثِ مُولِ بُحِنَّةً زِيَارَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ وَلَمْ يُمْنَمُ هِنَا اللَّفَظُ فِحَةً تَعَالَى وَقَالًا بُوعِيْمُ لَدُومَهُ اللهُ أَيَّاكُرُهُ مَا لِكَ أَنْ يُقِالُ كُوفَ الرِّمَا رُبَّ

مُجْمَعُ رَجَيَيَ رُوَىَعَنِ بْنِعُرَدَجَيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللِّيَّيُ وَهُمْ اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَادَ فَهُرَى وَجَبِتُ لَهُ مَشْفَاعِقِ

المحلّة المحلق

كَاهِمَةُ لَلاشِمِ كَاهَةُ الاشِمِ كَاهَةُ الاشِمِ كَاهَةُ الاشِمِ كَاهُمُ الْمُنْكِمُ مُ كَانَتُ المُنْكِمُ وَلَا تَعْوُلُوا الْحِمَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّالِي لَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل

الرِّحَالِ الرِّحَالِ

وُرْزَيَا فَنْرَا لِنِّي صَالَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِاسْتِنْعَا لِالنَّاسِ ذَٰ لِكَ بَيْنِهُمْ مُضُهُ لِبِعَضِ وَكُرَة تَسْوِيَةَ النِّيِّحَالَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْهَ النَّاسِ فِهِ ا للَّفُظُ وَآجُتُ أَذْ يُخِصَّرُ إِنْ يُقَالَ السَّلِيْا عَلَى للبِّيْحِ الْمِلْ لللهُ عَلَيْدِهِ الْ وَأَيْضًا فَا لَنَّالِ مَا رَةً مُهَا حَةً مَيْنَ لِنَّا سِ وَلَجْتُ سَتُذَالُطُيِّ إِلَّى قَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ يُرِيدُ مِا لُوجُوبُ هُنَا وَجُوبَ مَدَبٌ وَتُرْغِبٌ وَيَأْكِيدٍ (وَجُوبَ وَضِ وَالْا وَلِي عِنْدِي أَنَّ مَنْعَهُ وَكُلَّاهَةَ مَا لِكِ لَهُ لَاضَافَئِدًا لِكَ قَبْرِ النِّيِّ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْ وَسَلِّمْ وَانَّهُ لُوْقَا لَذُرْنَا النَّيَّ لَمُرْكُمْ هُهُ لَقَوْلِهُ صَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَ لَا تَجَعُ كُلُّ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبِدُ بِعَدْيِ اسْتَكْفِسَهُ الله عَلَى قُومُ اتَّحَاذُ وَاقْبُورًا مُبِيائِهِ مِمسًا حِدَ فَحَمَى إِضَافَهُ هَكَا للَّفْظِ الْيَ لْقَبْرُوالنَّسْتُبُهُ بَغِيْل وُلَئِكَ قَطْعاً لِلدَّرْبَعَةِ وَحَسْماً للباب والله أعكم فاك اشعتى ثابرهيم الفقيه ومِمّا كَوْيَرُكْمِن شَا يُمَنَّجُ المرور بالمدبية والفص كإلى لصكوة في سعد دسولا لله صكل الله عَكَيْدٍ وَسَكَمْ وَالْتَبْرُكُ بُرُوْيَرٍ رَوْضَتِهِ وَمِنْيَرِهِ وَقَبْرِهِ وَمَعْلِيهِ وَمُلْرَسِ يَدَيْهِ وَمَوَاطِئَ قَدَمَيْهِ وَالْعَمُودِ الَّذَى كَانَ يَسْتَنْدُ إِلَيْهِ وَيَزْلُ جَبُرِيلُ بِا لُوَحْيِفِهِ عَلَيْهِ وَبَبْنِ عَـمَّرَهُ وَقَصَدُهُ مِنَا لَصَّمَا بَرَوَا يُمِّةِ ٱلْمُسْلِمِين وَالْاعْنِيَارُبِذِ لِكَ كُلِّهِ وَمَا لَا بِنَا فَهُدَيْكِ سَمْعَتُ بَعِضُ مَنَّ أَذَرَكُتُ يُقُولُ بَلَغَنَا ٱنَّهُ مُنْ وَقَفَ عِنْدُ قَبْرِ النَّبَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا هِنِهِ لْأَيَّةَ انَّا اللَّهُ وَمَلَئِكُ فَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَىٰ النَّبِّي ثُرَّ قَالَ صَكَّلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا نُعِيَّدُمُنْ يَقِوْلُمُ اسْبَعِينَ مَرَّةً مَا دَاهُ مَلَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ

ر ۳ پیشنید

مَا وَا أَمِّ عَا وَا أَمْ

ِ لَكُ

يَا فُلا نُ وَلَمْ تَسْقُطُ لَهُ حَاجَةٌ وَعَنْ نِيدِبْنَ الْمِسْعِيدِ لِلْهُرِيِّ قَد عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزُ فَلِمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ لِحَاكِينُكَ حَاجَةٌ إِذَا أَنَسِيتَ دِينَةُ سَكَرَى قَبْرَالْبَتِي صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَا قُوْهِ مِنْيَ السَّكَرَهُ عَالَ غَيْرُهُ وَكَانَ يُبُرُدُ إِلَيْهِ البَرِيدِ مِنَ لَشَّامِ قَالَ بَعْضُهُمْ رَأْبِيدُ نَسَ بْنَ مَا لِلهِ ۚ أَيْ قَبْرًا لِبَنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوَقَفَ فَوَفَعَ يَدَ يُه بَطْنَنْتُ اللَّهُ الْمُتَتِمَ الصَّلُوةَ فَسَكُمْ عَلَىٰ لَبْتِي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْنِهَ ۖ ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَالَ مَا لِكُ فِي رِوَا يَيْرِ ابْنِ وَهُبِإِذِا سُلَّمْ عَلَىٰ لِنِيِّةٍ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدَعَا يَقِفُ وَوَجْهُهُ إِلَىٰ القَّهُ بِالْأَالِ الْفِتْلَةِ فَيَدُ نُوْوَنُسِكُمْ وَلَا يَسْنُ الْقَبْرِيَدِهِ فَقَالَ فِي الْمُسْوَطِ لَا أَنْ يَقِفَ عِنْدُ قَبُرُا لَنِيِّي صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَعُو وَلَكِنْ لِسَلِّمْ وَيَضِيقًا بْنَ كِهُكِيْكُةُ مَنْ لَحَتَ أَنْ يَقُومَ وَجَاهَ النِّتِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ٱلقِنْدِيلَ لَذَى فِي ٱلقِبْلَةِ عِنْدَ ٱلقَبْرِعَلَى ٓ أَسِهِ وَقَالَ نَافِعَ كَانَ عُكَرُنْسِيمٌ عَلَى الْقَارُ رَا يَتُهُ مِا ثُنَّا مَرَّةٍ وَاكْتُرْ يَحِيْ الْى الْقَبْرُ فَيقُولُ لسَّالا مُعَكَى لِبِّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ السَّلَا مُ عَلَى إِلَى حَجَدُ لسَّلا مُعَلَىٰ بَي كُرْيَنِصُرِفُ وَرُفِيٰ! نُنْعُمُ وَاضِعًا يَدُهُ عَلَى لبِنِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ كُلِنْهِ فَرَضِعَهَا عَلَى وَجُهِهِ وَعَزِابُ تسيفا والعنتبى كأن أصحاب لبتى صلى كله عكيبه وتسكم إذاخلا نَجُدُ جَسُوا رُمَّا نَهُ الْنِنْبُوالِتِي تِلِي لَقَبُرُ عِبَا مِنِهِ مِرْ ثُرَّا سُتَقْبِكُو لَهُ يَدْعُونَ وَفِي الْمُوطَاءِ مِنْ رِوَا يَرْ يَعِنِي بْنِ يَعِنِي اللَّيْثِيّ

عِنْدُقْبُرِهِ

ا ا

عَيْثِ الْمِسَّلَامُ عَلَيْثِ الْمِسَّلُوةُ وَالسَّلَامُ

4

نَهُ كَا نَ يَقِفُ عَلَىٰ قَبْرِ البِّنِّي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْمِهِ وَسَكَّرٌ فَيضًا وعَلَى اللَّهُ وَعُلَمُ وَعُنْدَانِ القاسِمِ وَالْقَعْنِتِي وَيَدْعُولِا إِلَّهِ برُ وَعُلَمُ قَالَ مَا لِكُ فِي وَايْرَانِ وَهُب يَقُولُ ٱلْمُسَلِّمُ السَّلَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّتَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَا تُهُ قَالَافِ ٱلْمُسْوَطِ وَلِيَ لَى آبِ كَرُوعَ عُهُمَ قَالَ القامني بُوالوكِيدِ البَاجِيُّ وَعِنْدِي نُهُ يَدْعُولِلبَّتِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَكُفْظِ الصَّلَوةِ وَلِأَبِي كُرُ مَمَرَكًا فَحَدَيتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَا لِخَلَافِ وَقَالَ ابْنُحْبِي وَيَقُولُ ذَا دَخُلُ مُسْتِعِدًا لِيَسُولِ بِإِشِيمِ اللهِ وَسَالَةٍ مُرْعَلَى رَسُولِي ... لْسَالَا مُرْعَلَيْنَا مِنْ رَبِّنِا وَصَلِّي اللهُ وَمُلْئِكُنَّهُ عَلَى مُعَلِّدِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِ ذُنُولِي وَافْتِحَ لَمَا بُوَابَ رَحْمَنُكَ وَجَتَنْكِ وَاحْفَظْنِي مِنَ لِسَّـَعْطَادِن لتجيم أتراقضيذ اليكا لروضة وهيمابين القبر والمنبر فاذكم فيها تُعَتَّيِن قَبْلَ وُقُوفِكَ بِالْقَبْرِتَّحَدُا للهَ فَيْهِمَا وَتَسْتُلُهُ تُسَمَّامَ مَا خَرَجْتَا لَيَهُ وَالْعَوْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانْتَ رَكَعْتَ كَذَ فِيغَيْ إِلْوَضْةِ حْزَأْتَاكَ وَفِي لِرَوْضَةِ أَفْضَلُ وَقَدْقًا لَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَا اَ بَيْنَ بَيْتِي وَمِنِبْرَى دَوْصَهُ مِنْ دِمَا صِنْ الْجُنَّةِ وَمِنْبَرَى عَلَيْكُ عَيْر نُ شُرَع الْحَنَّة تُرْتَقَفُ بِالْقَائِرُ مُتَوَاضِعاً مُتُوقًا فَتُصَالِ عَلَيْهِ وَتُنْبَىٰ سِمَا يَحْضُرُكَ وَتُسَالُمُ عَلَى إِلَى حَجُ وَعُمَرُوتَدْعُولَهٰ ا وَاكْثِرْمِنَ الصَّلَوَةِ فِمَسْجِيدِ التَّبِّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ مِوْسَ للَّيْلُوالَتُهَا رِوَلَاتَدُعُ أَنْ تُأْتِي مَسْجِيدَ قُبُ إِنَّ وَقُبُورًا لُسَّتُ لَهَا إِ

قَاْلَ مَا لِكَ فِي كِتَابُ مُحَدِّونُكِيمَ عَلَى لَبْتَيْ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْذَ دَخُلُ وَخُرَجَ يَعِنَّى فِي الْمُدَيِّنَةِ وَفِيماً بَيْنَ ذَٰ لِكَ قَا لَ مُعَذَّ وَإِذَ لَغَرَجَ جَ خِرَعَهْدِهِ وَالْوُقُوفَ بِالْقَسَرُ وَكَذَلِكَ مَنْ حَرَجَ مُسَافِرُ وروى بن وهب عن فأطهة بنت النبتي صلى الله علي وس تَّالنِّيِّ صَلَّا لِللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اذِ ادْخَلْتِ الْسَعْدِ فَصَلَّ عَلَى لَنِّي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُلْ للَّهُ مَا غَفِرْ لَهُ نُوْبِ وَافْتَحْ لِي بُوابَ رَحْمَيْكَ وَاذِ اَخْرَجْتِ فَصَلَّاعَلَى البَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُلِّ اللَّهُ اغْفِرلِهُ أُنُوبِ وَافْعُ لِي بُوابَ فَصْلِكَ وَفِي وَأَيْرِ أُخْرِي فَلْسِيَلِمَكَانَ فَلْيْصُلِّ فِيهِ وَيَقِوْلُ الذِكْخَرَجَ اللَّهُ مَّ الَّهِ اللَّهُ مَا يَبِّ اسْتَلُكَ مِنْ فَضَيْلِكَ وَفِي أخرى الله كأحففلني من الشيطان الرجيم وعن مجدين سيرين كانالنام يَقُولُونَ اذِ احْمُلُوا الْسَيْدِ صَلَّى اللَّهُ وَمَكَنَّ كُنْزِ عَلَيْ عَلَيْكُ ايتها البتى ورَحْمَة اللهِ وَبركا تُهُما شِم اللهِ دَخلنا وَما شِم اللهِ حَجْنا وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا وَكَا نُوا يَقُولُونَ الْحَاجُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ فَاطِمَةَ اَيْضَاً كَا تَ البَّتَيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا دَخَلَ السَّعَدَقَا لَصَلَّى اللهُ عَلَيْ عَيْدٍ فَرَدَ وَمِثْلَ حَدِيثِ فَأَطِمَةً قَبْلُهُ فَأَ وَفِي رُوَايَةٍ حَمِدًا لِللهَ وَسَمَّى وَصَلَّى عَلَى النَّبِي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ وَذَكَّ مَثْلَهُ وَفِي دِوَا يَرْبِاشِمَ اللهِ وَالسَّالَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ عَيْرُهَا كَأَنَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَكَّمْ اذَا دَخَلَ السيجيدقا لاللهتك فق لج ابواب رخيتك ويسترلي بواب رزقاك وَعَنْ الْمُعْمِرَةَ الْهُ كَالْحَدُكُمُ الْمُسْجِدِ فَلْيُصْلِعَلَى لَيْنِيْ صَلَّى اللَّهُ

وَقَالَ

فَصَّلِّی وَقُوْلِی

عكيثوسكم

وَالصَّاوَةُ

آ ارت

مَالِكُ رَجِمُهُ اللهُ

ه رمرر ففرق

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلْيَقُلُ اللَّهُ مَا فَتَحَ لِي وَقَالَ مَا الَّهِ فِي لَلْبَسُوطِ وَلَيْسَ إِ مَنْ دَخَلَ ٱلْمُسَجِدِ وَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْوَقُوفُ بِٱلْفَبْرُواَ يَمْ ذ لِكَ لَلْغُرَاء وَقَالَ فِيهِ إِنْ اللَّهُ أَسْلَنْ قَدِمُ مِنْ سَفُرا وَخُرَجُ الْحَ سَفُرانْ يَقِفَ عَلَى قَبُرُ البُّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيْصَلِّي عَلَيْهِ وَبَدْعُولُهُ وَلاَ بِي كُرُ وَعُكَمُ وَعَيْكُ لَهُ إِنَّ نَاسًا مِنْ اَهُ لِاللَّهِ بِينَةِ لَا يَقَدُمُونَ مِنْ سَفَرِ وَلا بُرِيدُونَهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي لَيُومِ مَرَّةً أَوْاكُرُ وَرَبَّا وَقَفُوا فِي الْجُمْعَةِ ] وَفِي الا يَأْمِ الْمُرَةُ أُوالْمُرْتَابُنِ أَوَاكُرُ عِنْدَا لَقَبْرِفِيسَلُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَةً فَقَالُمُ يَنْلُغُنِي هَنَاعَنْ اَحَدِمِنَا هَلِ الفِقَدِ سِبَلَدِنَا وَتَرَكُهُ وَاسِعٌ وَلَا يَصْلِمُ انِحرَهٰذِهِ الْأُمَّةِ اللَّامَا اَصَّلَمُ الرَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسَّةِ وَصَدَرِهَا اللَّهُ مُكَا نُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيُكُرُهُ الْآلَمَنْ جَاءَ مِنْ سَفِي أَوْا رَادَهُ قَالَا بْنُ الْقَاسِمِ وَرَأْيْتُ الْمُلَالِيَةِ الْإِلْحَرَوْامْنِهَا أَوْمَعَلُوا أَتُوا الْقَبْرَفُسَلُو إِمَّا لَهُ ذَٰ لِكَ زَائِي مَا لَا لِبَاجِي فَفُرْقُ بَيْنَ إَهْلِ لَلْدَين وَٱلْغُرَا وِلَانَ ٱلْغُرَاءَ قَصَدُوالِذَلِكَ وَأَهْلُ لَلْهَبَيْةِ مُقِيمُونَ بِهَا يقضد وهامن آجل القثر والتشبيم وقاكصكي الله عكي وسك للهُمَّ لَا تَجَعْلُ قِبَرَى وَثَنَّا يُعْبُدُ الشُّتَدُّ عَضَيًّا للهُ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُو قُبُوراً بْنِيانِهِ مسَاجِدَ وَقَالَ لا تَجْعَلُواْ قَبْرَى عِيناً وَمِنْ كَا بِإِحْدَ بن سعيد المندي فيمَن وقف بالقبر لا يلصن به ولا يُمسَّهُ ولا يقف عِنْدَ مُطُوبِيدٌ وَفِي الْعُتِبِيَّةِ يَنْهَا الرَّكُوعِ قَبْلُ لِسَّكَامِ فِي مُسْجِدٍ لِبِّنِّي مَكِيًّا للهُ عَكِيْهِ وَسُلَّمْ وَاحَبُّ مَوَاضِعِ النَّنْفَافِيهِ مُصَلَّىٰ لبَّتِي

حَيْثُ الْحَوْرُ وَالْمُخَلُّقُ وَامَّا فِي الْفَريضَةِ فَالنَّقَدُّ مُرَالِيَا لَصَّفُوفِ وَالنَّفَّ فِيدِ لْلُغُرَا وَاحْتُ إِلَيْهِنَ النَّبْقُلُ فِي الْبِينُوتِ فَصْلُ فِيمَا يُلْزَمُرُ مَنْ يَحْمُ مَسْعِيدًا لبِّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الا دَبِسِوى مَا قَلَّمْنَ أَهُ وَفَصْلِهُ وَفَصْلِ الصَّلَوةِ فِيهِ وَفِي مَسْجِدِ مَكَّةً وَذِكْرِ قَبْرُه وَمِنْ بَرَه وَفَضْلِسُكُنِيَالْمُدِينَةِ وَمَكَّمَّةً قَالَا لِللهُ تَعَالْى كَشَعْدَاْسِسَوَعَلَى الْنَقْوْدِ مِنْ وَلِيَوْمِ احْتَى أَنْ تَقَوْمُ فِيهِ رُوكَ أَنَّا لِنَتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ اسْكُمْ سُيْرً تٌى مَسْجِيدِهُوَقَا لَهُ سَجِيدِي هَنَا وَهُوَقُولُ ابْنُ لَسْيَتَ وَزَيْدِيْنَ أَبِتِ وَابْنِ عُسَمَرُ وَمَا لِكِ بْنِ أَسِّ وَعَيْرِ هِرُوعَنِ بْنَ عَبَاسٍ نَدْ مَسْغِيدُ قُبَ إِ حَدَّنَا هِ شَاكُمُ بِنُ كُمُدًا لَفَقِيهُ بِقِراءَ يَعَلَيْهِ قَالَ تَعَالُهُ عِنَا أَكُمُ الْمُعَالِ لْكَا فِطْ شَنْا بَوْعُ مَرَ لَهُ رَيُّ تِنَا بَوْمُحَدِّ بَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ تَنَا بَوْ بَكْرِ بْنُ داستة عذا تو دا و دغنام كا دغنام فاين عن الآهري عن سعيد بن السية عَنَّ وَهُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ البِّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمٌ قَالَا تَسْسُدُ الرتحال الآ إكى ثلثة مساجد السيد للرام ومسيدى هذا والسيالافق وَقَدْ تَقَدُّ مَتِ الْأَثَارُ فِي لَصَّلُوهِ وَالسَّلَامِ عَلَى لَبَّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْرُكِ عِنْدَدُخُولِ ٱلْسَجْدِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرُونِنِ الْعَاصِ لَا النَّبِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْعِدَ قَالَا عُودُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وبوجهه الكج يروشكطا نرالقديم من الشيطان التجيم وقاكما لك رَحَهُ اللهُ سَمَعَ عُمُنُ الْمُطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَوْتًا فِي السَّعِيدِ فِلْكَا بِصَاحِبه فِقا لَمِنَا نَتَ قالَ رَجُلُمِنْ ثَبَيْفٍ قَالَ لَوْكُنْتُ مِنْ هَا تَايْنِ

٢ مِنَّ الأداب

هاشم کاشم کانسورو

مَسْغِيدُلِكِرَامِ وَمَسْغِيدُالِافْضَى وَكُنْشِبْكِيمِ

مَنْ

ڵؙۮڐؘڹؾ۠ڬ ؆ۣؾۼڲڎ

ر مرم ومسدا

۱ مِناصَعاب

رَبْيَيْنَ ايْ مَسَعْدُ نَا لاَيْرُفَعُ فِيهِ الْصَوْتُ قَا لَهُ عَذَّ بْنُمَسَّلَةَ لَا يَنْبِعَجِ لاَحَدِانْ بِعُ تُمَّد الْسَعْدَ رَفِع الصَّوْتِ وَلَا بِشَيْ مِنَ الاَذْي وَانْ يُزْمَ عَايُكُوا أَوْ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ كُلَّهُ ٱلْقَاضِي شِمعِيلُ فِي مَبْسُوطِيفِياً لمَسْعِدِ النِّتِي صَلِّياً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ وَالْعَلَمَا أَهُ كُلُّهُ مُ مُتَّفِقُونَ الَّ كُمْ سَائِرِالْسَاجِدِ هِذَا أَكُمُ كَا لَا لِقَاضِي سِمْعِيلُ وَقَا لَ مُعَدِّبُنُ سَلَةً وَيُكُرُ أَ فِي مَسْعُدِ السَّوْلِصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَلْهُمْ عَلَيْكُمْ لَلَّهِ نهما يُخِلُّوا عَلِيهِ وصَلُوتِهُ وكيس مَّا يُخَصُّ بِالْسَاحِدُ دُفْمُ الصَّوْتِ قَذُكُرَهُ رَفْعُ لَصَوْتِ بِالتَّلْبَةِ فِي سَاحِدُ لِمَاعَاتِ إِلَّالْسَعَدُ لَحْرًام وَمَسْعَةُ مِنْيً وَقَالَ اللهُ هُرَبِيَّةً عَنْدُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَالُوةٌ فِي مستعدي هناخيرمن كفن صلوة فيما سواه الأالمستعدلوام قاك ٱلقَاضِى نُعْتَلُفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى هَنَا ٱلاسْتِشْنَاءِ عَلَى خَيِلًا فِهُمِ فَالْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ مَكَّةً وَلَلْهَ بِينَةً فَذَهَبَ مَا لِكُ فِي رِوَا يَرَاشُهُبَ عَنْهُ وَقَالُهُ إِنْ نَافِعِ صَاحِبُهُ وَجَمَاعَةً أَصْعَامِ إِلَىٰ أَنَّ مَعْنَى لَلَّهُ بِيثِ ا تَّالصَّلُوةَ فِي مَسْعُدال سَّوْلِ افْضَلُ مِنَ لَصَّلُوة فِي سَائِرُ الْمَسَاحِد بَالْفُ صَلَوَةً إِلَّا ٱلْسَيْعِيدَ لَلْزَامِ فَا يَّا لَصَّكُوةً فِي مَسْجِدِ البَّتِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَفْصَلُ مِنَا لِصَّلُوهِ فِيهِ بِدُونِ الْأَلْفِ وَاحْتَعَوُّا مَا رُويَ عَنْ عُمَرَ وَالْلَفَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَوةً فِي السَيْعِ وَلِوَا مِخْيَرُمِنْ مِا نَهُ صَلَوةٍ فِهَا سِوَا هُ فَتَأْبِي فَصِيلَةُ مَسَجِيدًا لِرَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَسِيعِما ثَيْرَ وَعَلَى عَبْرِهِ بِٱلْفِ وَهَنَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَنْسِلُ لَلَّهُ بِينَ ف

عَلِي مَكَّةً عَلَى مَا قَدَّمْنَا أَ وَهُو قَوْلُ عُمَّةً بْنِ الْحُطَّابِ وَمَا لِكَ وَأَكْثَرُ ٱلمدَّنِيِّينَ وَذَهُ مَبُ الْهُوْمَكَةُ وَٱلكُوْفَةِ الْمِتَفَضِيلُ مَكَّةً وَهُوَقُوْلُكُ عَطَادٍ وَإِنْ وَهُبِ وَإِنْ حَبِيبٍ مِنْ أَضِمَا بِمَا لِكِ وَحَكَا أَالْسَاجِيُّ عَنَا لَشَّا فِعَى وَحَمَلُوا ٱلْايِسْتَيْنَاءَ فِي لَلْحَدَيثُ أَلْتَقَدُّم عَلَيْطَا هِدِهِ وَأَنَّ الصَّلَوةَ فِي الْمُسَعِدِلْلُوامِ الْفَضَلُ وَاحْتَجَوَّا بِجَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرْعَنِ البِّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بمِثِل حَدِيثِ آبِ هُرَبْرَةً وَفِيهِ وصكوة فالمستع للزام أفضل من الصكوة فمستعدى هذا عايثة صَكُوة وَرُوَى قَتَادَة مُشْلَهُ فَيُأْتِي فَضَلُ الصَّكَوةِ فِي السَّجْدِ لِلْوَامِر عَلْيَهَنَاعَلَى لَصَّلُوةِ فِي سَائِرُ الْمُسَاجِدِ بِمَا نُقِ ٱلْفِ وَلَاخِلاَ فَأَنَّهُ وَضِمَ قَبْرِهُ أَفْضَلُ بِقِاعِ ٱلأَرْضِ قَالَ ٱلقَاصِي بُوالْوَلِيدِ البَاجِي الذِّيقِيْضِي الحدَيثُ مُحَاكَفَةُ خُكُمْ مَسْجِهِ مَكَّة لَسِنَا وِالْسَنَاجِدِ وَلَا يُعَلِّمُ مُنِيْحُكُمْهَا مَمُ الْمُدِينَةِ وَدُهَا لَظُمَا وِيَّا لِمَا تُهْمَا النَّعْضِيلَ ثَمَا هُوَفِي صَلَّوَةِ لغَرْضَ وَذَ هَبُ مُطَرِّفَ مُنْ اَصْعابِنَا الْحَاتَ ذَلِكَ فِي النَّا فِلَةِ آيضًا قَاكَ عَةُ خَيْرِ مِنْ جَمْعَةٍ وَرَمْضَا نُخِيرُ مِنْ رَمْضَانَ وَقَدْدُ كُوعَيْدًا لِرُّزَاقِ في تَعَضِّيل رَمَعُهَا ذَ بِالْمُدِينَةِ وَعَيْرِهَا حَدِيثًا عَنِي وَقَالُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسكرما بين بيتي ومنبري روضة من ريا ضالحنة ومثله عن في م والىسعيد وزاد ومنبرى على وضى وفحديث المؤمن بريعلى ترعة إِينْ رُعَ لَكِنَّةِ قَالَ لَقُلْبِرِي فِيهِ مَعْنِياً نِ كَعُدُهُمَا أَنَّالْمُ أَدَبِالْبِيتِ بَيْت سُخُا مُعَلَى لظاً هِمُمَا نَهُ رُوْيَ كَايُسِيُّهُ بَيْنَ جُمْ تِي وَمِنْ بَرِي وَكِتَا إِن

۲ وَيُوكِيَعَنْقَنَادَةً

وَذَاحًا

نَّ الْكَتْتُ هُنَا الْقَبْرُوهُ وَهُوَقُولُ زَمْدِينَ اسْلَرَ فِي هَنَا الْكَدِيثِ كَمَا رُوكِ بَيْنَ فَبَرَى وَمِنْبَرِي قَالَالطَّبَرِيُّ وَإِذَا كَانَ فَبْرُهُ فِيبَيْهِ الْفَقَتَ مَعَا فِيا لِرُوا يَاتِ وَكُوْ يَكُنْ بِينَهَا خِلَا فَ لِلاَ قَبْرَهُ فَي خُرِيَّ وَهُوبَدُ وَقُولُهُ وَمِنْهُ رَى عَلَى حَوْضِي قِيلَ يَحْمَّلُ إِنَّهُ مُنْبُرُهُ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ فِأ وَهُوَا ظُهُرُهِا لِتَّا إِنَّا ذَيْكُونَ لَهُ هُنَا لَكَ مِنْبَرُ وَالثَّالِثُ إِنَّ قَصْدَمِنْبَهِ لحضورعنك كملازمة الاعال المتاكة يؤرد الحرض ويوجب شُرْبَ مِنْهُ قَالُهُ الْبَاجِيُّ وَقُولُهُ رُوْصَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَحْتَمِلْ - إَحَدُهُمْ النَّهُ مُوحْتُ لِذَٰلِكَ وَأَنَّا لَدُّعَاءَ وَالصَّلُوةَ فِيمُسِّتِحَةً ذلِكَ مِنَ التَّوَابِ كَمْ فِي كَالْجَنَةُ تَحْتَ طِلِا لِالسُّيُوفِ وَالتَّابِيَ الَّ تِلْكَ الْبُقْعَةَ قَدْ يَنْقُلُهَا اللَّهُ فَتَكُونَ فِي الْجَنَّةِ بَعِيْنِهَا قَالُهُ الدَّاوُدِيّ وَدُوكَ إِنْ عُمُ وَجِمَا عَدِّمِنَ لَصِّحَ إِيرًا ذَا لَتَتَحَمَّلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ فِالْلَدِينَةِ لِأَيْصِبْرُ عَلِلاَّ وَإِنَّهَا وَشِدَّتِهَا أَحَثَّا لِأَكْنَ لَهُ شَهِيدً أوشفيعاً يَوْمُ لِفِيمَةِ وَقَالَ فِمَنْ يَحْلَ عَنْ للدِّينَةِ وَالْدَبِينَةُ خُيْرُ لَمْ هُ لَوْكَا نُوايَعْكُونَ وَقَا لَا غَالْكُ يَنْهُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي جَبَّهَا وَيَنْصُهُ طَيِّهِ وَقَالَ لَا يَغُرُجُ ٱحَدُمِنَا لَمُدَيِّنَةِ رُغَبَةً عَنْهَا الْأَابِدَ كُمَا اللهُ خَيْرًا مِنْهُ وَرُوْيَعَنْهُ صَلَّىٰ للهُ عَلِيْهِ وَسَالَ مَنْ مَاتَ فِي اَعْدَالْهُ مِينَ حَاجًا ٱوْمُعْتَمِرًا بَعَثُهُ اللَّهُ يُوْمِ الْفِيَّمَةِ لَاحِسَا بَعَلَيْهِ وَلَاعَنا بَ وفي طريق التربعيث مِنْ الأمنين يُوم الفيتمة وعَن ابْنُ عَمْرُمْنِ اسْتَطَاعَ نْ يَمُونَ بِالْلَّهِ بِينَةٍ فَلْيَمَتْ مِهَا فَا يِّيَاشَفَعْ لِمَنْ يَمُونُتُ بَهَا وَقَا لَتَكَ لَىٰ

اِتَّاوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للِتَّاسِ لِلدَّى بَبِكَةً مُبااَرَكًا اِلَى قَوْلِهِ امِنَّا قَالَ بِعِضُرُ الفيتها كيأمن لتا ووفيلكا ذأا منمن لقلك مناحد كتعد ألخار عَنْ لَكُرُمُ وَكِهُ اللَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهَنَّا مِنْكُ قَوْلِهِ وَاذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيَتَ مَثَابَةً لِلِتَاسِ وَامْنًا عَلَى قُولِ مِضْهُمْ وَخُكِكَ أَنَّ قُومًا الْوَاسَعُدُوكَ الْحُوْلِا بِنَّ بِالْمُنْسِتْيِرِ فَاعْلُو ُ النَّكَا مَةَ فَنْلُوا رَجُلًا وَاصْرَمُوا عَلَيْهِ النَّا رَطُولَا للَّيْلِ فَكُمْ تَعَمَّلُ فِيهِ مِشْينًا وَتَقِيَّا شِضَى الْبِدَنِ فَقَالَ لَعَلَّهُ جَعٌ تُلَا تَجِعَ إِمَا لَوُ اَنعُمُ قَا لَحُدِّشْنَا نَ مَنْ جَعَ جَمَّةً اَدَّى فَسُوضُهُ وَمُنْ جَ ثَانِيةً دَايِنَ رَبُّهُ وَمَنْجٌ ثَلْتَ عَجِ حَدُّمَ اللهُ شَعَرَهُ وَكَنْتُ وَ عَلَى لِنَّا رِوَكُمَّا نَظُرَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ الْوَالْكَعْبَةِ قَا لَا مرحاً بكِ مِنْ بَيْتٍ مَا أَعْظَكِ وَأَعْظَمْ حُرْمَتَكِ وَفِي الْحِدِيثِ عَسْهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنْ لَعَدٍ يَدْعُوا للهُ تَعْكَالَى عِنْ دَا لرَّكُنْ الأَسْوَدُ الْأَاسْتَعَا كَاللَّهُ لَهُ وَكُذَٰ لِكَ عِنْدَالْمِيزَابِ وَعَنْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ مَنْ صَلَّىٰ خَلَفَ ٱلْمَقَّامِ رَكْعَتَكِينِ غُفِرَكُهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ خَنْم وَمَا تَأْخُرَ وَحُشِرَيُومَ الْفِيْمَةِ مِنَ الْأَمِنِينَ قَا لَا لَعْقِيمُ الْقَاصِي لِوَلْفَضَا وَّأْتُ عَلَىٰ لْقَاصِىٰ كَافِظِ الْهِ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ٱبُواْلِعَبَاسِ الْعَبْ ذَرِيتُ قَالَ مَنَا بُوا سَامَةً نُحَدِّنُ أَحْدَ بِن مُحَدِّلِ الْمُرَوِيِّ تَنْا لَحْسَنُ بُنُ رَسِّيةٍ سَمِعْتُ ﴾ ٱلحسَنُ مُحَدِّنَ الْمُسَنِ مُن رَاسِنْدِ سَمِعْتُ ﴾ أَبَا فِي مُحْسَدُ بْنُ إِذْ دِيسَ سَمِعْتُ الْحُيَادِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اسْفَانِ بْنَ عَيَائِكَ قَالَكَ سَمِيتُ عَسْرُوبَنَ دِينَارِ قَالَ سَمَعِتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمَعِتُ

ؘؠڸٛ ؘڡؘۮڹ۠ٲۅٙۼۘٵؙٳڶؽؘ<u>؞</u>

الكوئي كَيْنَا دِي عَكَمًا مَلْكُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَاللَّهِ دُيْنَ فَلْيَقْتُمْ

ا فلتُ حَدَّفَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المَّامِي المَّامِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَّامِلْمُ المَّامِي المَّامِلْمُ المَّامِلْمُ المَّامِلِي المَّامِلِي المَّا

رِسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِقُولُ مَا دَعَا اَحَدْبِشَيْ فِهِ لَا الْمُلْتَزَّمَ شَجُّبَكُهُ قَالَ ابْنُعَبًا سِ وَانَا فَأَ دَعَوْتُ اللَّهُ بِشَيْ فِي هِنَا الْمُلْتُزَمَ سَمَعْتُ هَنَا مِنْ رَسُولَ لِلْهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْتِهِ وَسَكُمُ الْأَاسْتُمِ لَا لَعَنْمُ وَبُنُهُ بِنَارِ وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى الْمُعَيْ فِي هِنَا الْمُلْتَزَمِ نَذُسَمَعْتُ هِنَا مَنا بِنَ عَبّاً سِلِ لاَّاسْتَعُبَ لِي وَقَا لَهُ فَيْنُ وَأَمَا فَمَا دِعَوْتُنَا لِتُدَبِيثَيْ فِهَنَا الْمُلْتَرَّمِ مُنْ نُسَمِعْتُ هِنَا مِنْ عَمْرِو اللَّاسْتُ لَى مَا لَا لَهُ مُدَيُّ وَآمَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهُ بَشِيٌّ فِي هِمَا ٱلْمُلْتَزُّمُ نَنْدُسَمِعْتُ هٰنَا مِنْ الْعُنْنَ لِلَّاسْتُحِيلَ وَقَالَ مُحَتَّمَدُ بِنَ إِذْ رَسِرَ وَآنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِسَنَّى فِي هَنَا الْكُنْرَ وَمُنْذُ سَمَعْتُ هُنَا مِنَا كُمُنَدًى الآاستُحِبَ لِي وَقَالَ الْوَلْلُسِ مِحَدِّنُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ بشي في هذا الْمُلْتِزَمِ مُنْدُسَمِعْتُ هِنَا مِنْ عُكَبِنَا وُريسَ لِآاسْتِيكَ كَاكَ بُواْسَامَة وَمَا أَذْكُرُالْحَسَنَ بْنُ رَشِيقَ قَا لَفِيهِ شَيْئًا وَانَا فَأَدَعَوْتُ اللَّهُ بِسَنَى فِهِمْنَا ٱلْمُلْتَرَكِمُ مُنذُسِمَعْتُ هَنَّا مِنَ لِلسَّانَ بْنِ رَسْيِقِ الْأَاسْجُيبَ لِمِنْ أَمْرِ الدُّنْيا قَانَا رَجُواَنْ نِينْجَابَ لِمِينَ مَرْ ٱلانِحَوَةِ قَالَ ٱلمُذُرِيُّ وَآنَا هَا دَعَوْتُ اللَّهَ بَشَيْ فِهِ مَا ٱلْمُلْرَّمِ مِنْ سَمَعِتُ هَنَا مِنَ إِي الْسَامَةَ اللَّهَ اسْتَجِيبَ لِي قَالَا الْوَعِلِي وَانَا فَقَدْ دَعَوْ الله فيه بأسساء كتيرة استحب ليعضها والاارخومن سعة فَضِيلِهِ أَنْ يُسْتَجِيبَ لِي تَقِيَّتُهَا قَالَ القامِني بِوا لفضَّلُّهُ كُنَا نُبِنَا مِنَ وَقَدْ هٰذِه النُّكُوَّتِ فِهِ هٰنَا ٱلْعَصَيْلِ وَانَّ لَمْ تَكُنُّ مِنَ ٱلبابِ لِتَعَسَّلُتُهُمَا

ا بوللمتين

بالفضل لذبى قبلَه يُعرضاً عَلَى تَمَا مِ الفَائِدَةِ وَاللَّهُ ٱلْمُوفِقُ لِلصَّلَابَ بَعِيتَ ٱلْفِينْ كُمُ النَّاكِثُ فِيمَا يَجِبُ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَكَّمْ وَمَا يَسْجَيلُ فِحَقِّهِ أَوْ يَجُوُزُ عَلَيْنِهِ وَمَا يَشْنَعُ أَوْبِهِمْ مِنَا لَاحْوَا لِالسِّرَيَّةِ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ قَالَاللَّهُ نَعًا لَى وَمَا عُقَرًا لِآرَسُولَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ السُّلُ لَفَائِنْ مَا تَنَا وَقُنِكَا لَا يَتَهَ وَقَالَ تَعَالَى مَا الْسِيَحُانُونَ مَنْ مَا الْإِرسُولُ قَلْحُكَتَ مِنْ فَبَلِهِ الرَّشُكُ وَأُمَّهُ صَدِيقَتَهُ كَانَا يَا كُلاَ يَا لَطَعَامَ وَقَالَ وَمَا أَرْسُلْنَا فَبَلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا اِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامُ وَكَيْشُونَ فِي ٱلْأَسْواقِ وَقَالًا تَعَالَى قُلْ آيُمَا اَنَا لَبُشْرِمِ عُلِكُمْ يُوْحَى إِنَّ لِلا يَمْ فَحِدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وِسَارًا ٱلأنبياء مِنَ كَبِشَرَا دُسِلُوا إِلَىٰ لَكَبْشِرَ وَكُولُاذَ لِكَ كَمْا اَطَا قَا لِنَاسُ مُقَافَيَّهُ وَالْقِبُولَعَنْهُ وَعَاطَبْتُهُمْ قَالَاللَّهُ تَعَالَى وَلَوْجَعَلْنَا \* مَلْكًا لَجَعَلْنَا \* رُجُالًا عُكَاكَانَ الَّهِ فَصُورَةِ الْعَشَرَ الَّذِينُ عَيْكُنُّكُمْ مُعَا لَقَلْتُهُمُ اذْ لَا تَطْلِقُونَ مُقَاوَمَةَ ٱلْمُلَكَ وَمُعَاطَنَتُهُ وَرُؤْيَتُهُ إِذَا كَانَ عَلْيَهُ وَرُقَالَ تَعَالَمُ قُلُوكا نَ فِي الْاَرْضِ مَلْيُكُهُ يَشُونَ مُطْلَعِينَينَ لَنزَ لْمُنَا عَلِيهِ فِيمُ السَّمَا وَمَلَّكًا رَسُولًا أَى لَا يُحْكِنُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ إِنْسَا لَا لَلْكِ الْأَلْمِنُ هُوَمِنْ جِنْسِهِ أَوْمَنْ حَصِّهُ اللهُ تُعَالَى وَأَصْطَفًا ۗ وَقُوّاً وَعَلَى مُقَا وَمَيّ كَالْاَنْبِياء وَالرَّسُلُ فَالْاَنْبِيَا، وَالرُّسُلُ عَلَيْهِ لَمُ لِسَاكَامُ وَسَايْطُ بَيْنَا لِلَّهُ لِمَّا لَى وَيِسْ خَلَقَهُ يُبِلِّغُونِهُ مُ أَوَا مِنْ وَنُوا هِيهُ وَوَعُلْا ويعرفونهم بماكر ميسكو أمناكره وخلقه وجلاله وسلطاب وَجِبرُونِيهُ وَمَلَكُونِهِ فَطُواهِمُ هُمْ وَأَجْسًا دُهُمْ وَبَنِيتُهُمْ مَتَّصَّهُمْ أَوْم

مَّ الْمَدِّي مُعَامِّية مُعَامِّية مُعَامِّية الادميّة دويّريد مشتيهة

وَيُعَالِّلْتَهُمْ

فخاطبتهم

آبیت عِنْدُ دَبّ مُغناج مُغناج

البشرطا دِيْ عَلِهَا مَا يَظُرُ أَعَلَى البشر مِنَ الْأَعْرَاضٍ وَالْأَسْقَامِ وَالْوَاتِ وَالْفَنَاءِ وَنُعُولِتِ الْإِنْسَانِيَّةً وَا دُولُحُهُمْ وَبُواطِنُهُمُ مُنَّمِ بإغلى من وصافي البشر متعلقة بالملا والاعلى متشبهة بصيفا لَلْنَكُهُ سَلِيمَةٌ مِنَ لَتَغَيِّرُوا لَا فَاتِ لَا يُلْحَقُّهُا عَالِمًا عَزُ الْسَرَبِّيةِ وَلَاصَعْفُ الانْسَانِيَةِ اذِ لَوْكَانَتُ بِوَاطِنْهُمْ خَالِصَةً لِلْبَسَوتِيةِ تظواهم همكا اطاقوا الاخذع المكافيكة ودؤيتهم ومخاطبته ومُعَالَتَهَ وَكُمَا لَا يَطِيقُهُ عَيْرُهُمُ مِنَ لَنَبُ رَوَلُوكَانِتَ اجْسَادُهُمْ وَظُوا هُرُهُمْ مُتَسِمَةً بنعُوْتِ الْمَلْكُلَةِ وَيَخِلَا فِ صِفَاتِ الْبَسْسَ لَا اطَاقَ الْبِسَرُ وَمَنْ رُسُلُوا إِلَيْهِ مُعَا لَطَتَهُ مُرَكًا تَقَدَّم مِنْ قُولِا لِلَّهِ مَّا لَى فَعُلُوا مِنْ جَهَةِ الْآجْسَا مِرَ وَالظُّوا هِرَمَمَ ٱلْبَشَرَ وَمِزْجِهَةٍ لأرواج والبوكطين متع المكيكة كأفال صكى الله عكب وسكم لُوْكُنْتُ مُتَّخِياً مِنْ أُمِّتِي خَلِيالًا لا تَحْذَنُ أَبَا كَا جُرْخِلِيالًا وَلِكِنْ أُخُوَّهُ الاسْلَامِ لَكِنْ صَاحِبُكُمْ جَلِيلُ لِتَعْنَ وَكُمَّا قَالَ مَنَ أَمْ عَيْسَايَ وَلَا يَهَا مُ قَلَى وَقَالَ النِّكَ الْمُنْتُ هَيَئْتُكُمُ إِنَّا ظَلَّ لِلْعُمْنَ كُنَّى وَلِينْقِينِي فبوَاطِنْهُ مُنْزُهَدَ عَنَ الأَفَاتِ مُطَهَّمَ فَيَ النَّفَايْصِ وَالاعْتِلالاتِ وَهٰذِهِ بُحْلَةٌ لَنْ يَكِنْفِي عَضِمُنَ كَالَّهُ عَلِيمَةٍ بِكُوالْأَكْتُرُ يَجْتَاجُ الْحِي سَطْ وَتَعَصِّلَ عَلَى مَا نَأْ تِي بِهِ بَعْدُ هَنَا فِي لَبَا بَيْنِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَا لَيْ هُو مَبْبِي وَنْعِمَ الْوَكِيلِ الْبَابِ الْأَوْلُ فِيمَا يَغْنَصَى بِالْأَمُورَ الدِّينيَّةِ وَالْكَلَامِ فِ عَصْمَة مَنَّنَا عَلَيْلِاصِتَ لُوةٌ وَالْسَكَلَامُ وَمَا يِرْ

ٱلأنبياء صكوك تالله عَلَيْهُ مُ قَالَ لَقَاصِي بُوالْفَصَلُ وَقَعَهُ اللهُ اِعْكُمُ أَنَّ الطَّوَارِئُ مِنَ لِنَّغُيِّرَاتِ وَالْأَفَاتِ عَلَىٰ حَاْدِ الْبَشَرَلَا يَغْلُو أنْ تَقُلَأُ عَلَى حِسْمِهُ أَوْ عَلَى حَوَاسِّهِ بِغِيْرِ قَصَالُ وَلَغِيَا رِكَا لَا مُرَاجِزِ والاسقاع اوتظرا بقص واختار فكله فالمقتقة عَمَلُ وَفِعْ لُو وَلَكُنْ جَرَى رَسْمُ الْشَايِخِ بِتَفْصِيلِهِ إِلَى سَكَرَهُ تَنْ ٱنُواْعِ عَقَدْ ْمَا لَقَلَبْ وَقَوْلُ آبا لِلْسِيا نِ وَعَسَمْلُ الْجِوَارِحِ وَجَمِيعُ البَسَر تَطُرُ عَلَيْهِ كُلِلْ فَأَتُ وَالتَّغَيِّرَاتُ بِالإِخْتِيَارِ وَبَغُ الإِخْتِيَا في هذه ألوجُوه كُلِيِّهَا وَالنِّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ وَازْ كَانَ مِنَ السِّتْرَ وَيَجُوزُ عَلَى جِبِلْتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَى جِبِلَّةِ ٱلْبَشَرَ فَقَتَدٌ قَامَتِ ٱلْبَرَّاهِينَ القاطعة وتمت كلة الإجاع عكى خروجه عنهم وتنزيه عنكث مِنَ الْأَفَا يِبَالِنِي تَعْتُمُ عَلَى الْإِخْتِيَارِ وَعَلَى عَيْرِ الْإِخْتِيَارِكُمْ اسْنُبَيِّنُهُ اِ ذِشْآءَ اللهُ تَعَافِهُمَا نَا بِي بِي مِنَ لِتَمَاصِيلِ فَصْلُ فِ خُكُمُ عَقْدِ قَلَبُ لَنِيِّهِ مَكِنَّا لِلَّهُ عَلَيْنِ وَسَلَّمْ مِنْ وَقْتِ نُبْوَّتِمِ اعْلَمْ مَضَاً اللَّهُ وَإِيَّا لَث تَوْفِيقَهُ ٱنَّ مَا مَعَلَقَ كِينَهُ بِطَهِ إِنَّا لِتَّوْجِيدِ وَالْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِمَا يَتِهِ وَالْإِيمَا نِينِ وَبِمَا أُوحِيَا كِيْدِ مَعْلَىٰعًا يَرِ الْكَثْرُ فَهِ وَوَصُوحِ العِسْلِم وَالْيَقِينَ وَالْانِنْفِا ءِعَنَا لِجَهُ لِلبَتْئِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَالشَّكِّ أَوَالرَّبْيُ بيه وَالْعِصْمَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُصْادُّ الْعَيْفَةَ بِذَلِكَ وَالْيَقِينَ هَامَا وَقَعَ اجْمَاعُ الْمُشْلِمِينَ عَلَيْهِ وَلَا يُصِعُّ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِعَةِ اَنْ بَكُوْنَ ڣعُقُودًا لَا نَبِياءِ سِوَا هُ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَىٰهِ مَا بِقَوْلِ بِرَهِيمَ عَلَيْ لِلسَّلَا

آلتَّغَيْمِراتِ آجُسُادِ

القطعتية

فكر

، بُشَا هَدَةِ

اِجَابَةِ دُغُوبَةِ كَلْكُونُ أَيْ كُرْنَصِدُةِ

> رير در ونجود

مَ رَوْدِهِ قَالَهِ ضَهُ

تِ لِجِيْ

ر بریر فریه

قَالَ مَلْيُ وَلَكُنْ لِيظُمِّنَّ عَلَىمًا ذِكُرْنَيْكُ الرَّهِيمُ فِي الْخِسَارِ اللَّهُ تَعَاكِمَ لَهُ بِإِخِياءِ المَوْتِي وَلَكُنْ آرَاءَ طُهَا مِنْنَةً الْقَلْ وَتَرْكُ الْمُنَازَعَةِ لُشَاهَاتِهِ الاغياء فقككه الغلم الاكك بوقوعه واراد العثم التان كيفيته وَمُشَاهَدَيْرِ ٱلْوَجُهُ الثَّابِي لَا إِرْهِيمَ عَلَيْلِلسَّكَ مُ أَيَّا ٱزَّادَانِعَتَيَا وَ مَنْزِلْتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَعِلْمَاجِابَتِهِ دَعُوَتُهُ بَسُؤَالِ ذَلِكَ مِنْ رَبِّهِ وَتَكُولُنُ قَوْلُهُ نَعَا لَى وَكُمْ تُوْمِنَا ثَيْتُصَدِّقْ عَنْزِ لَتِكَ مِنْيُ وَخُنْتِكَ وَأَصْطِفَا يُكَ ٱلوَحْهُ التَّالِثَ اللَّهُ اسْتَلَازِيَادَةً بَقَينَ وُقُوَّةً كُمَّا نِبِينَةٍ وَانْ لَمُ يَكُمْنُ في لا وَّل شَكَّ إِذِ ٱلعُكُومُ الضَّرُورَّيَّة أَوَّا لنَّظَرَّتِيرٌ قَدْ تَنْفَاضَ إِنْ قَوْمُ ا وَكُرِيا نُوا لُشُّكُولِةٍ عَلَى لَضَّرُورِيّاتُ مُعْتَنِعٌ وَهُجَوِّزُفِي لَتَظِرَّاتٍ فَأَوَادَ ٱلانِنْقَا لَمَنَ لِنَّفَلَ وَلَكْنَرَ لِكَالْتُكَاهَدَةِ وَالْتَقَيْنِ عِلْمِ الْيَقِينِ لِدِ عَيْنَ لَيُقِينَ فَكِيْسُ الْخَيْرُ كَالْمُ عُايِنَةٍ وَلَهِنَا قَالُهُ مُلُ نُ عَبْدِ اللَّهُ سَنَلَ كَشْفَ غِطًا وَالْعِيَانِ لَيْزُدَا دَبِنُورا لِيقِينَ تَمُكَّكًّا فِي حَالِدِ الْوَجْبِ ثُهُ ا رَّابِمُ أَنَّهُ لَمَا الْحَبَّ عَلَى لَلْسُرُكِينَ بِأَنَّ رَبَّهُ يَحْبِي وَيُمِيثُ طَلَبَ ذَلِك مِنْ دَيِهِ لِيَصِيحُ احِيجًا جُهُ عِيامًا ٱلوَحْهُ ٱلْحَامِسُ فَوْلُ عَضِهِمْ هُوَ سُوَّالَ عَلَى مَلْ بِقِ الأدَبَ إِلْمَا دُا قَدِرْنِي عَلَى إِخْيَاءِ الْمُوْتَى وَقُولْ فُ ليطين قلي عنهذه الأمنية الوعد السادس ندارى ففيه المسَّاكُّ وَمَا شَلَّ لِكِنْ لِيمَا وَكَ فَيَرُدادَ قُورُهُ وَقُولُ نَبِّنا صَلَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ يَخُنُ الْحَقُّ بَالِلسَّاتِ مِنَا بَرْهِيمَ نَفْتَ لِإِنْ يَكُونَ اِبْواهِيمُ نكَ وَابْعَا دُ لَلْخِوَا مِلِ الصَّعِيفَةِ ٱنْ تَظُنَّ هَنَا بِالْرِهِيمَ أَيْ يَخُنُ

مُوقِنِوُنَ بِالْبَعْثِ وَلِحِيَاءِ اللَّهِ الْمُؤْتِي فَلُوسَاكَ إِبْرِهِيْمَ كَكُنَّا أَوْلَىٰ الشَّكِ مِنهُ امِّا عَلَى طَرِيقًا لا دَسَا وَأَنْ يُرِيدُا مُتَهُ الَّذِينَ يَحُوزُعَلَيْهُ المثَّكُّ أَوْ عَلَى طَرِيقِ التَّوَّاضُعِ وَالْا يَشْفَأُ قِأْ نِ مُحَكِّتُ فَصَّهَ أَلِرُهُمْ عَلَى خِيارِ عَالِهِ أَوْزِياً دَةِ يَقِينِهِ فَإِنْ قُلْتَ فَعَامَعْنَى قُولِهِ فَا نَ كُنْتَ فِي شَكِ مِمَّا ٱنْزَكْنَا الْمِنْكَ مَسْنُولِ لَذَنَ يَعْرُونَ ٱلْكِمَا بَ نْ قِبَلْكَ لَا يَتَنِي فَاحْدُ رُبَّنِتَ اللهُ قَلْبُكَ أَنْ يَخْطُرُهَا لِكَ مَا ذُكُرَهُ فِيهِ بَعْضُ ٱلمُفْسِدَ بِنَ عَنَا بْنَ عَبَا سِ كُوْغَيْرِهِ مِنْ أَثْبًا بِ شَكِّ لِلنِّبْحِ كَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهَا الْوَحِيَالِيهُ وَأَنَّهُ مِنَ الْبُشَرِفَتُلُ هِذَا لَا يَجُوزُ عَلَيْ جُمْلَةً بَلْقَدْ قَالَا بْنُ عَبَّا سِّ لَمُ نَينُكَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَكِيهِ وَسَ وَلَمْ لِيسْنُلُ وَنَعُوهُ عَنَا بِنَجْبَرُ وَٱلْحَسَنِ وَحَلَى قَنَا دَةُ ٱنَّ الْبَتَّحُ مسكمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرُ قَالَ مَا آشُكُ وَلَا آمْسُنُ وَعَامَةُ الْفَسِرَيَ عَلَيْهِ مَا وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى لَا يَةٍ فَقِيلَ الْمُرَادُ قُلْ فَإِنْحَيَّدُ لِلسَّ الْتِ إِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ الْآيَةَ قَالُوا وَفِي السُّورَةِ نَفَسْهَا مَا ذَلَّ عَلَى هَذَ النَّنَا وَمَلَ قُولُهُ قُلْ إِلَيَّا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِ الْإِيَّةَ وَقِي ٱكْمَرَا دُبِالْطِطَابِ إِلْعَهُ وَغُيرُ لِنِّي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمُكُمَّا قَالَ لَاثُن اشْرَكْتَ لِعَمْ عَلَكُ الْآيَةَ لَلْحَظَا سُكُهُ وَالْمُزَادُ عَنْرُهُ وَمُشْكُلُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ مِنْ مِمَّا يَعِنُدُ هُولًا ، وَنَظِيرُهُ كُثِيرٌ قَا لَكُرُ مُنَ لَعَلا ، الأَمْلُ مُقَولُ وَلَا تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّ بُوا مَا مَا تِا لِلَّهِ الْآيَةَ وَهُوَصَالًا لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ كَا زَالْمُكَدِّ كَ فِيمَا يَدْعُواكِينَ فَكَيْفَ كُونُ

اَوْحَیٰ لِلّٰهُ ۗ

م/، ودو وعبره وعبره

2/2

. فقوله

و فَ فَلَاثَكُ

نُ كُذَّبٌ بِهِ فَهِنَا كُلَّهُ يُدُلُّ عَلَىٰ ثَالُمُوا دَ بِالْخَطَابِ عَيْرُهُ وَمِثْلُ لَّذِ وَالْآيَةِ قُولُهُ ٱلْرَّحْنُ فَاسْئُرُهِ حَبِيرًا لَلَّا مُورُهُهُمَا عَنْبُرُ لتنقصكاً للهُ عَلَنه وَسَلَمُ لِيسَنْلَ لبَتِي وَلَلْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ سَ لخسرُ الكُنْ يُولُ لِأَالْمُسْتَغَيْرُ لِسَائِلُ وَقَالَ إِنَّ هُذَا الشَّكَّ لَذِي مِرَهِ عَيْرُ لَبِّتِي صَلَّى اللهُ عَلِنهِ وَسَلَّمْ لِسُؤَالِ لَّذِينَ يَقْرُونَ أَكِيمًا بَ عَا هُوَفِيمًا قُصَّهُ اللهُ مِنَ اخِبًا رِالْا مِم لا فِيمًا دَعَا الِينهِ مِنَ لتَّوْجِيدِ وَالِشُّرِبِعَةِ وَمَثِلُ هَٰنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَسَنَلُمَنَّا رُسَلْنًا مِنْ قَبْلَكِ ين السُلنَا الْآيَةَ الْمُرادُ بِرَالْمُشْرِكُونَ وَالْخِطَابُ وَلِجَهَةً لِلبَّتِي لَكَاللهُ مَلِيَهِ وَسَلَّمْ قَالُهُ ٱلْعُنْتُيُّ وَقَبَلِ مَعْنَا أُهُ سَلْنَا عَنْ مَنَّارِسُلْنَا مِنْ قَلْكَ فُحُذُونَ الْخَا فِضُ وَتَمَّ الْكَالَاثُم ثُرًّا بْتَدَا اجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّمِّن إلى أِحِوْ لَا يَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْأَبْكَارِ أَيْ مَا جَعَلْنَا هَكَا أَهُ مَكَى وَقِيلُ مِنْ النِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَنُو الأَنْعِياءَ لَيْلَةَ ٱلإِسْرَاءِ عَنْ ذِلْكَ فَكَا لَاسْتَا يَقِينًا مِنْ أَنْ يَخِتَاجُ الْمَالْسُوَالِ فَرَوْيَ أَنَّهُ قَالَ لَا ٱسْتَلْقَدِ كُلْفَيْتُ فَا لَهُ أَنْ زَيْدٍ وَقِيلَ سَلَا مُمَّمَنَّ أَرْسُلْنَا هَلْجًا وُوهُ مِغَيْرًا لَتُوجِيدٍ وَهُومَعْنَى فَوْلِ مُجا هِدِ وَالْسُدِيِّ وَالْصِّعَا لِهِ وَقَنادَةً وَالْمُرادِبِهِنَا وَالَّذِي عَبْلَدُ أَعْلَا مُهُمَّلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَا بُعِشَتْ بِالرَّسُلُ وَانَّهُ نَعَا لَى لَمْ أَذُنَ فِي عَادَةٍ عَنْرِه لِأَحَدَرَدّاً عَلَى مُشْرِي أَلْعَبُ وَعَنْرِهُ فِي فَوْلِمْتِ تَمَا مَعْبُكُ هُوْلِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ لَلَّهِ زُلْفِي وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ مَيْنَا هُمُ يَحَا بَعِثُكُونَا نَهُ مُنَزَّلُهُنَّ رَبُّكَ بِالْكُنَّ فَلَا تَكُونَزُ مِنَالْكُمْ رَبِّكَ

أَى فِي عِلْهِمْ مِا يَلْكَ رَسُولًا للهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرُّوا مِذَلِكَ وَلَيْسَ ٱلْمُوادُ مِهِ شَكُّهُ فَهَا ذُكُو فِي وَلِهُ الْآيَةِ وَقَدْ بَكُونَ أَيْضًا عَلَى مِشْلِ مَا تَقَدُّمُ أَيُ قُلْ الْمُعَدُ لِلْنَا مُتَرَى فَ لَكَ لَا تَكُو بَنَّ مِنَا لَمُتَرَنَّ بِدَ لِيلَ قُولِهِ وَّلُ ٱلْآيَةِ ٱفْغَيْرًا لِلْهِ ٱبْتَغِي حَكِما ٱلْآيَةِ وَانَّ البَّتِي صَالَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ يَخَا طِبْ بِذِلْكِ عَبْرَهُ وَقِيلُهُوَ تَقْبُرُكُفُوْلِمَا نُتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِيدُ وَ فِي وَأُمِنِي الْهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَدْعَكُمُ النَّهُ لَوْيَقُلُ وَقَيْلُ مَعْنَا مُ ماكنت فيشكِّ فَسُنَّا تَرْدُدُكُما بِينَةً وَعِلَّا الْيَعْلَكُ وَيَقِينِكَ وَقِيلَانِ كُنْتَ لَيْنَاكُ فَهِمَا شَرَّفِنَا لَيْهُ وَفَضَّلْنَا لَكَ بِرَفْسُنَا لَهُمْ عَنِ صِفْتِكَ فِي الْكُتُبُ وَنَشَرْفَضَا لِلْكَ وَخُكِيعَنَ إِنْ عَبِيدَةَ أَنَاكُوا دَانْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِنْ غَيْرِكَ فِيمَا أَنْزَلْنَا فَإِنْ قِيلَ فَكَا مَعْنِي فَوْلِيرِ عَتَّى إِذَا سُتَنِيَّسَ السُّلُوطُنُوا أَنَّهُمْ قَدْكَذِ بُواعَلَ قِرَاهُ وَالْخَفِيفَ قُلْنَالًا فِهُ لِكَ مَا قَالَتُهُ عَالِيتُهُ رَضِي اللهُ عَنْهَا مَعَا ذَاللَّهِ ٱنْ تَظُلَّ ذَلكَ ا لِرُسُلْ رَبُّهَا وَإِنْمَا مَعْنَى ذِلْكَ أَنَّ الرُّسُلَ لِمَّا اسْتَسْسُواطَنُوا أَنَّ مَنْ وَعَدَ هُوُ النَّصْرُمِنَا بُمَّا عِهِيْمِ كُذِّ بُوهُمْ وَعَلَى هَذَا أَكْثُرُ ٱلْفُسِرِ بَ وَقِيلَانَ ضَمِيمُ طَنُواْ عَائِدٌ عَلَى الْاَتْبَاعِ وَالْأَمِمِ لَا عَلَىٰ الْأَنْبِيا ، وَالرَسُ إِوَهُو قُولُا نُعَبَارٍ وَالنَّهِ عِي وَانْ جُبُرُ وَجَاعَة مِنَ الْعُلَا ، وَبِهَذَا ٱلْعَنْي قُرَا مُجَا مِدْ كَذَبُوا بِالْغَيْجُ فَلَا تَشْعُلُ بِإِلَكَ مِنْ شَا ذِا لِنَفْسِ رِبْسُوا مُ مِمَّا لَا يَلِيقُ بمنص العكما وفكف مألا نبيا وفكذلك ماورد فحديث البتيرة وَمَبْلَا الْوَجِي مِنْ قُولِهِ صِهِ كَلَّ مَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدْ يَجَةً كَقَدْ حَتَّ بِتُ

فَأَوَّلِ

فَ فَكُنَّ الْكُ وَعَظَمْنَا لَكُ

> ٢ ٱلضَّبِيرَ فِيَظِنُوا

مِنَا لِللهِ لِيَتَنْظِعَ وَقَالَ الْقَيْاهُ الْلَكَ

يتال

عاليه

أنصالحة

他

في نَفْسِي أَنِسَ مِعْنَا وَالشَّكُ فِيمَا أَتَا وَاللَّهُ يَعْدَرُونَةِ الْمَلَكَ وَلَكِنْ لاتحتيل قوته مُقاوَمة الملك واغناء الوحج فيتغلع قُلْبُهُ أَوْتَرْهُ هَنَّ نَفْشُهُ هَنَا عَلَى مَا وَرَدَ فِي الصِّيحِيرَا نَهُ قَالَهُ بَعُدَلِقِا يُهِ الملك أؤيكون ذلك قنك فألف أثبر واغلام الله تعالى له بالتنبوة لأوَّل مَا عُرضَتْ عَلَيْه مِنْ الْعَمَا نِبُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ أَلْحِرُوا لِشَّحِ وَبَيَّا نُهُ ٱلمَنَّامَاتُ وَالْتِبَاشِيرُكَا دُوىَ فِي بَعَضِ طُرُقِ هِذَا ٱلْحَدِيثِ التَّ ذَلِكَ كَا نَ ا وَلا فِالْمَنَامِ مُمَّ ا رُى فِي الْيَقَظَةِ مِثْلَ ذَلِكَ مَا مِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَامُ لِنَالَّا يَفِيَّا أُو الْإِمْرُمُشَا هَدَّةً وَمُشَافِهَةً فَلَا يَحِيمُهُ إِنَّوْلِ حَالَةٍ بِنْنِيَةُ البَشَرَّيَّةِ وَفِي الصِّيحِ عَنْ عَانِيتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الوَّحِي أَرُّوْ يَا لصَّا دَقَةُ قَالَتُ فَرْحُتِ كَنِهِ الْحَلَاءُ وَقَالَتُ الْمَانَ حَاءُ أَالْحَوْ وَهُوَ فِي غَارِحِ ا وِ الْحَدِيثَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّا سِمَكَّتَ البِّبِيُّ صُكِّلَ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمْ بَكُدَّ خَمْسُ عَشَرَةً سَنَدٌّ بِسَمَهُ الصَّوْتَ وَبَرَى الصَّوْءَ تَبْعَ سِنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى لَيْدِ وَقَدْرُوكَ مُنَّاشِيعَ عَنْ مَعْضِهِمُ إِنَّا لَبَيْعَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ وَذَكَرَجُواْدَهُ بِغَارِجِرَاءِ قَالَ لَجُاءَ بِي وَانَانَا فِمْ فَقَالَ أَقَرَأَ فَقُلْتُ مَا أَقَرَأُ وَلَذَكُ رَ تخوَحدَيثِ عَانِشَةَ في عُطِّه له واقرأ مُركه أقرأ باسم رّبك السّورة قَالَ فَانْصَرَفَعَنَى وَهَدُنْتُ مِنْ نُوْمِي كَانَتُمَا صُوَّرَتْ فِي قَلْمُي لأبكئ البغض إلى من شاعراً ومجنون قلت لاتحدث

بِهِنَا ٱبِمَا لَا عَدَ تَن إِلَى حَالِقِ مِنَ لَجِبَلِ فَلاَ طُرِحَنَ نَفَسْمِ فِي فَلَا قَالُنَّهُ اَفَيَنْا اَنَاعَا مُدَلِدُ لِكَ إِذْ سَمِعْتُ مُنَادِيًّا بِينَا دِيمِنَ السَّمَاءِ يَاحَكُمُانْتُ رَسُولُ الله وَالْأَحِبْرِيلُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَا ذِكْجِبْرِيلُ عَلَى صُورَةٍ رَجُلِ وَذَكُرُكُ لُحُدِيثَ فَعَدُبُيَّنَ فِي هَنَا أَنَّ قُوْلُهُ لِمَا قَالَ وَقَصْدُهُ لِمَا قَصَدَ يِّمَا كَا نَ قَبْلَ لِقَا وِجِبْرِيلَ عَلِيْهَا السَّلَا مُ وَقَبْلَ غِلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الهُ بِالنَّبْقَةِ وَأَضْلِهَا رِهِ وَاصْطِفَائِمَ لَهُ بَا لِسِّنَا لَةٍ وَمِثْلُهُ حَدِّيثُ عَمْرُونِ شُرَجْبِيلَ نَهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ قَا لَهُ خِيرَةً إِنَّا ذِاخَلُوتُ وَحَلَّمُ لَمَعْتُ نِداً ، وَقَدْخَشِيتُ وَاللَّهِ الذَّكُونَ هَٰنَا لِأَمْرُ وَمِنْ رُوَايَةٍ حًّا دِبْنِ سَلَمَةً أَنَّ البُّتِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ قَالَ لِحَدِيجَةَ إِنَّى لَاسْمَعُ صَوْمًا وَادَى صَوْاً وَأَحْشَى أَنْ يَكُونَ بِي جُنُونٌ وَعَلَى هَنَا يُسَا وَالْـ الوصم قوله في مصن هذه الاساديث انّالاً بعكم شَاعَ ا وَمَعِنُونُ وَالْفَاظَّا يُفْهَهُمُ مِنْهَامَعَا فِي لِشَّكِ فِي تَصَيِّعِهِمَا رَأْهُ وَاتَّهُ كَا بَ كُلُّهُ فِي البِّهَا وَ أَمْرِهِ وَقَبْلَ لِهَا وَالْمَلَكَ لَهُ وَاعْلَامِ اللَّهُ لَهُ أَنَّهُ رَسُولُ فَكُيفَ وتعضُهذه الألفاظ لا تَصِيِّرُ طُرْقُهٰ ا وَامَّا بَعْدًا عِلَامِ اللَّهِ تَعَاكِي له وَلِقاً يُدِ الْلَكَ فَلا يَصِمُ فِيهِ رَبُّ وَلَا يَحُو زُعَلَيْ شَكَّ فِيمَا أَلْقِي لِيهُ وَقَدْ رَوَى ابْنَ اشِعْقَ عَنْ شُيُوخِهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْفِي مِكَدَّ مِنَ لَعَيْنَ قَبْلُ أَنْ يُنزَلُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَا نَذَكُ عَلَيْهِ الْفُرْأَنُ اصَابَهُ يَخُومُا كَانَ يَصِينُهُ فَقَالَتُلَهُ خَدَيَحَهُ أُوجِهُ لَيْكُ مَنْ رَقْيِكَ قَا لَأَمَّا ٱلْإِنَ فَلَا وَحَدِيثُ خَدِيحَةً وَانْجِتَا رُهَا

الخرار المراكبة

واظها دامهطعائم

، وَالْفَاظُهَا مٰذِٰٰ قَ

ر مر تختبر

جاءَهُ

ü

36

رَجِيرُمَ كَشَفْ رَأْسُهَا ٱلْحَدَيثَ إِنَّا ذَلِكَ فَي حَوْجَدَيْحَةَ لِلْحَقَّةِ بنوة وسول الله صكل الله علنه وسكة وات الذي أشهكك بَرُولُ النَّنْكَ عَنْهَا لَا أَنَّهَا فَعَلَتُ ذُلِكَ لَلِّبْتِي صَالَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ جُعَيْهُ مُوحًا لَهُ مِذْ لِكَ بَلْ قَدُّ وَرَدَ فِي حَدَيثُ عَنْدا لِلَّهُ مُحَدِّثُ نِ عُرُورَةً عَنْهِ شَامٍ عَنْ البِيهِ عَنْ عَا نِسَنَّةً أَنَّ وَرَقَةً الْمَرْخَدِيجَةُ أَنْ نحبراً لا مُرَبِدَ لِكِ وَفِي حَدِيثِ إِسْمِعِيلَ بِنَ إِي حَكِيمًا نَهَا قَالَتُ ارْسُولِ اللهِ صكيالله عكيه وسكراا انعده هالستطيع أنتعرف صاحاك إِذَ اجِاءَ لَكَ قَالَ نَعُمْ قَلَا جَاءَ حِبْرِ مِلْ خَبْرُهَا فَقَا لَتُلَهُ اجْلِسُ إِلَّا شِعْي وَذَكُرَا لَحَدَيثُ إِلَى إِخِرِهِ وَفِيهِ فَقَا لَتْ مَا هَبَا بِشَيْطَا إِن هَـ نَا اللك ما أبنَ عَدَ فَا ثِنْتُ وَأَبْشُرُ وَأَمَنَتُ بِرَفَهِ مَا يَدُكُ عَلَى مُهَا مُسْتَشَاةً عَا فَعَلَتُهُ لِنَفْسِهَا وَمُسْتَظْهَرَةٌ لِإِيمَانِهَا لَإِللَّتِيصَارَّ اللَّهُ عَلَيْوَسَكُمْ-وَقُولُمُعَنَّمُ وَفُقَرُّ ءَ الْوَجِي فَيَزِنَ النَّبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِيمَا بِلْغَنَاكُوْ نَّاغَلَامِنْهُ مِرَادًا كَيْ مَتَرَدَّى مِنْشُواهِقِ الجَبَالِ لَا يَقْبُ يَحُ فهنا الاصل لِقُول معتمر عنه فيما بَلَغَنا وَلَمُ يُسْتِنْدُهُ وَلَا ذَكْرَ رُواتَهُ وَلَامَنْ عَدَّتَ بِهِ وَلَا أَنَّا لَنِّي هَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَهُ لأبعرف متراهنا الامن جهة التني صلى الله عَلَىٰ وَسَارِمُعُ اتَّهُ قَدْ يَجْمَلُ عَلَىٰ نَهُ كَانَ أَوَّلَ الْأَمْرِ كَاذَكُونَا هُ أَوَانَهُ نَعْمَا ذِلْك لِمَا أَخْرَجُهُ مِنْ تَكُدُ بِ مَنْ لَكُنَّهُ كَمَا قَا لَعَكَ لَ فَعَالَى بَاحِمْ نَفْسَكَ عَلَىٰ ثَارِهِمُ إِنْ كُمْ يُؤْمِنُوا بِهَنَا الْحَدِيثَ اَسَفًا وَيُصِيُّحُ مَعَيْهُ فَا الْتَأْوِيل

حَدِيثَ رَوَاهُ شُرِيكَ عَنْ عَنْ الله بن مجدِبْ عَقِيلُ عَنْ حَارِبْ عَبْدِ الله تَ الْمُشْرِكِينَ لِمَّا اجْتَمِعُوا بِهَا را لَنَّذُوهِ لِلنِّشَا وُرفِيشَا مِن البِّتِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاتَّفَقَ رَأْنِهُ مُعَلِّي أَنْ يَقُولُواْ انَّهُ سَاخُ اشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَزَمَّلَ فِي ثِيابِهِ وَتَدَّثَّرُفَهَا فَأَتَا مُجِبُرِ مُلْفَقًا لَ مِا أَيُّهَا الْمُزِّمُ إِلَا مُنَّا الْمُدِّيرُ أَوْخَافَا نَّ الْفَئْرَةَ لِأَمْراً وْسَبِ مِنْهُ فَنَتْبِيَ أَنْكُوْ رَعْقُوبَةً مِزْدِيّا الْفَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرَدُ بَعَدُ شَرْعُ بَالِنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَيْعُتَرَضَ بِهِ ويحوهنا فرارنونس عكنه المستكرم خشية تكذيب قومه له كما وعاث به مِنَ الْعَنَا بِوَقُولُ اللَّهِ فِي يُونِسُ فَظُنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ مَعْنَا هُ نْ لَنْ نُصَيِّقَ عَلَيْهِ قَالَمَ كِي عَلَيْمَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَنْ لَا يُصَيِّقَ عَلَيْهِ مُسْلَكُهُ فِي خُرُوجِهِ وَقِيلَ حَتَى نَطَنَّهُ عِوْلًا ۗ أَنَّهُ لَا يَقْضَى عَلَيْهِ العقومة وقيل نقد رعليه ما اصابه وقد قرئ نقد رعك التشديد <u> وَقِيلُ نُوَّا خِذُ ، بِغَضَيهِ وَذَهَا بِهِ وَقَا لَا بِنُ زَيْدِ مَعْنَا هُ اَفَظَنَّ اَ نُكْتُ</u> لَقْدُ رَعَلَيْهِ عَلَى لا سِتِفْها مِ وَلَا مِلَيْنَ أَنْ يَظُنَّ مِنْتِي لْ يَعْمَلُ صِفْحَةٌ مِنْ صِفَا تِ رَبِّ وَكُذُ لِكَ قُولُهُ إِذْ ذَهِكَ مُعَاضِيًّا الْصَّحْدُمُ عَاضِيًّا لِفَوْ لِكُمْ هُ وَهُوَقُولًا بُنُعَبّا سِوالضِّيّالِيّ وَعَيْهِمَا لَا لَيْهِ عَنَّوَجُلَّا ذُمُعَاصَلَةُ لله مُعاداةً لهُ وَمُعاداةُ الله لَعْزَلَا تَلْبِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَكُنْفُ بِالْإِنْفِياءِ وقيل مُسْتَغِناً مِن قُومُه أَنْ يَسِمُونُ بِالْكُذِبِ أَوْبَقِتُ لُونَ كَمْ وَرَدَ فِي الْحَبْرُ وَقِيلُ مُعَاضِبًا لِبِعَضِ الْمُلُولِيِّهِ فِيمَا أَمَرُهُ بِهِ مِنَ التَّوَجُّهِ الْحَامِر مَرَهُ اللَّهُ بِهِ عَلِيسًا رِنِّتِي اخْرَفَقَا لَلَّهُ يُؤنِّسُ عَيْرِي الْوَى عَلَيْهِ مِنْجِ

ر ، در ، در ، ار بعد نهي عن ذلك

عَالَة الْفُرُنية المُورِنية المُورِنية فَكُلِّ فَ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِدُ فَا لَكُومِ الْمُؤْمِدُ فَا لَكُومِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

زَمَ عَلَيْهِ فَنَ رَجَ لِذَٰ لِكَ مُغَاضِياً وَقَدْ رُوكَ عَنَا بِنُ عَبَاسٍ ثَارِسَا لَكَ س وَبْتُوتُهُ اتَّمَا كَانَ بَعْدَانَ بِنَدْ وَالْحِرْبُ وَاسْتُدَلَّ مِنَ الْإِسَةُ بقوله فننذناه بالعراء وهوسقتم وانتتنا عك شجرة من قطين وَا رُسَلْنَا وَ إِلَىهَا مُعَ الْفِ وَيُسْتَدُلَّا يَضًّا بِقَوْلِهِ وَلَأَتَكُنَّ كُمَا إِ لَحُونِ وَذَكَ الْفَصَّةَ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَا أُ رَبُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحَ مَنْ فَتَكُونَ لذه ألقصَّةُ إِذًا قَبُلُ بُو يِّهِ فَإِنْ قِتَلَ فَكَا مَعْنَى قَوْلِهِ صِكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُ أَنَّهُ لِينُعَا نَ عَلَى قَلْبِي فَاسْتَعْفُرُ اللَّهُ كُلَّ بِوَمِما نَهُ مَرَّةٍ وَفِيضَ بِق فَيْ الْيُومِ آكُثُرُ مَنْ سَبِعْ بَنَ مَرَّةً فَاحْدُ رُأَنْ يَقَعَ بِبَالِكَ أَنْ يَكُونَ بَنُ وَسُوسَةً أَوْرَيْنًا وَقَعَ فِي قليه عَلِيّه السّارُمُ مَلَ صُلْ الْعَيْنِ فِهِذَا مَا يَتَغَشَّى الْقَلْبَ وَيُعَطِّيهِ قَالَهُ ابُوعَيدٌ وَأَصْلُهُ مِنْ عَيْن لَسَّماء وَهُواطِهَا قُالْفَهُمْ عَلَهُا وَقَا لَعَيْمُ وَٱلْفَيْنَ شَيْءُ يُغِيِّلْ لِقَلْبُ وَلا يُعَطِّيهِ كُلَّ التَّعْطِيمَةِ كَا لَعْنِمُ الرَّقِيقِ الَّذِي عَرْضُ فِي الْمُوكَ فِلا يَمْنَعُ صَوْءَ الشَّمْسُ وَكُذَ لِكَ لا يُغْهَـمُ مِنَ الْمُدَيثَ آنَّهُ يُغَانُ عَلَى قَلْبُهِ ما سُهُ ة أَوَاكُنْزَ مِنْ سَعْنَ فِي لَيُومِ إِذْ لَيْسَ بِقِيْضِيهِ لَفُظُهُ الَّذِي ذَكُونًا مُ وَهُوا كُثَرُ الرِّوالاتِ وَاتَّاهِ مَاعَدٌ دُلِرٌ سُتَعْفًا ولا يَعْتُن نتكون أكمرا وبهنآ ألغئن بشارة اليغفلات قلبه وفترأت نفشيه وَسَهُوهَا عَنْمُمَا وَمَهِ الدِّيرِ وَمُشَاهَدَهِ لَلُقِّ عَا كَانَ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْدِ وَسَكَمْ ۚ ذُفِعَ إِلَيْدُ مِنْ مُقَاسَاةِ الْبَشَرُ وَسَيَّاسَةِ ٱلْاَمَّةِ وَمُعَانَات لآهُلُومُنَّا وَمَدَّالُولِيَّ وَالْعَدُو وَمَصْلِحَةِ النَّفْيِنُ وَكُلِّفَهُ مِنَاعُهَا ،

ادَاءِ الرِّسَالَةِ وَحَبْلُ لِأَمَا نَةٍ وَهُوفِي كُلُّهُ فَا فَي طَاعَةِ رَبِّهِ وَعِبَادَةٍ خَالِقِهِ وَلَكِنَ كَاكَا نَصَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَفَعَ لَكَنْ فِي عَلَا لَلْهِ مَكَأَنَّه اَعْلَاهُمْ دَرَجَةٌ وَاعْهُمْ بِمِغْرَفَةٌ وَكَانَتْ حَالُهُ عِنْدَخُلُومِ وَكُلِّهِ وَخُلُوَّ هَـيَّهِ وَتَفَرُّدِهِ بَرَّبِهِ وَاقْبَالِهِ كُلَّتَّهِ عَلَيْهِ وَمَقَامُهُمْا لِكَا رَفَعُ حَالَيْهِ رَأْى صَالًىٰ لِلَّهُ عَلِيْنِهِ وَسَلَّمُ حَالَ فَتْرَبِّهِ عَنْهَا وَشُغُلِه سِيواهَا غَضّاً مِنْ عَلَّى حَالِهِ وَخَفْضًا مِنْ رَفِيعِ مَقَامِهِ فَاسْتَغْفَرَ لِللَّهِ مِنْ ذَلْكِ هَنَا اَوْلَىٰ وُجُوهِ لَلْدِيثِ وَأَشْهَرُهَا وَإِلْهَعْنَى اَشْرَنا بْمَالَ كَبْيْرٌ مِنَ لِنَّاسِ وَحَامَ حَوْلَهُ فَقَا رَبِّ وَلَمْ يُرْدُ وَقَدْ قُرِّبْنَا عَامِصْ مَعْنَا هُ وَكُشَفَنَا لِلْسُتَفِيدُ مُحِيّاً ، وَهُوَمَنِيٌّ عَلَى جَوَا ذِا لَفَتَرَاتٍ وَالْعَفَالَاتِ وَالسَّهُوفِيعَيْرِطَرِيقِ لبكرَغِ عَلَىما سَيًّا بِي وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ لأزباب لفتكوب ومشيخة التئصوفير تمتن قاك ستنزيه النتج سكلى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهِ مَا جُمَّلَةً وَاجَلَّهُ أَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي مَا لِي مُوْا وْفَتْرَةُ إِلَىٰ لَّ مَعْنَى لَحْدِيثُ مَا يُهِتُمْ خَاطِرٌ، وَيَغْتُم فَكُرَهُ نْ أَمْراُ مُتَيهِ صَهِ كَلَّ لِلهُ عَلَيْنَهِ وَسَلَّةٍ لِإِهِبُمَا مِهِ بَهُمَ وَكُثْرَةَ شَفَقَتِهِ لِيَهْمِ فَيَسْتَغَفِّرُ هُمُّ قَا لُوا وَقَدْ كَيْمُونُ ٱلْعَنَيْنُ هُنَا عَلَى قَلْبِهِ لتَّكِينَةٌ تُتَغَيَّا مُ لِقِولِهِ تَعَالَى فَأَنْزَلَا لِلهُ سَكِينَتُهُ عَلِيْهِ وَيَكُونُ سْتَغِفا أُرُّصَكِّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عِنْدَهَا الْظِهَا رَا لِلْعَبْ بُودِيَّةٍ اوَالافِنْقَارِقَالَا بُنُعَطَاءِ اسْتِغْفَارُهُ وَفِعِثُلُهُ هُنَا تَعَرِّبُهِ ثُ لِلْاَمَّةِ يَجِلُهُ مُ عَلَى لَاسِتِغَفَا دِقَالَ عَيْرُهُ وَلَيْتَشْعِرُونَ لُلْتُ ذَكَّ رَ

إفي الكلية

قَاشْهَدُهَا قَالَیْهَااَشْرُنَا وَالْیِهَااَشْرُنَا

مُعَبِيًّا هُ

۷ ان پیجوز

تغشاهُ التحضي يعبؤدينيه المعبر وقال ۲ وَقَدْقَالَ

٣ ٵۮٚڶٲؘؗؽۺؖؿؖڝؙ

وَلَا يَرْكُنُونَ الْحَالَا مَن وَقَدْ يَحْتَمْلَ أَنْ تَكُونَ هَذِ وِالْاغِانَةُ حَالَةً خَشْيَةٍ وَاغْطَا مِ تَغْشَلِي قَلْبَهُ فَيِسْتَغَفْرُجِينَيْهِ شُكُرًا لِلَّهِ وَمُلْأَوْمَةً لِعُبُودِتَيْتِهِ كَمَا قَالَ فِي مُلازَمَةِ الْعِبَادَةِ الْعَلَاكُونَ عَبْنَا شَكُورًا وَ هٰذِهِ الرُجُو وِالأَخِيرَةِ يُحَلُّمَا دُويَ فِي عَضِ صُلْرَقِ هٰذَا ٱلْحَدِيثِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ لِيغُنَّانُ عَلَى قَلْبِي فِي الْيَوْمِ أَكُثُرُمُو سَعَيْنَ مَرَّةً فَاسْتَعْفُرا لِلَّهَ فَانْ قَلْتَ فَمَا مَعْنَى قُولِهِ تَعَالَى لَحِيَّادٍ صَا الله عَلِيْهِ وَسَارٌ وَلُوسًاء الله جَمَعَ هُمْ عَلَى لَهُ دَى فَلاَ تَكُونِيًّا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَقُولِهِ لِنُوجِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا نَسْتُلُغُ مَا لَيْسَ كَكَ بِهِ عِلْمَ إِنِّي أَعِظُكَ أَنَّ تَكُونَ مِنَ لَجَاهِلِينَ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا يُكْنَفَّتُ فِي ْلِكَ الْيُ قُولِكِ مِنْ قَالَ فِي أَيْرَ بَنِينِ اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا تَكُونَتُ مِيِّر يجهَلُ أَنَّ اللَّهُ لَوْسًا وَ لِمُعَامُمُ عَلَى الْمُدَى وَفَيْرَ نُوجٍ لَا تَكُونَ عِيَّ يجهلان وعدالله حقافة وله واز وعدك الحقاد فيلثاث الجها بصِغَة مِنْصِفًا تِ اللَّهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْانْبِياءِ وَالْمُقَصُّودُ وعظهمان لايتشبهوا فامورهم بسمات الجاهلات قَالَا قَاعَظُكَ وَكَيْسُ فِي أَيْرَ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مِعْ عَلَى سَلُكَ الصِّفَةِ الَّتِي نَهَا مُرْعَزِ الْكُونَ عَلَيْهَا فَكُفْ وَأَيَّهُ نُوْجٍ قَبْلَهَا فَالاَ لَسَنْلِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ غِيْ فَسَمَّلُ مَا بَعِثُ دَهَا عَلَى مَا قَبْلُهَا ٱوْلِي لَانَّ مِثْلَمْنَا قَدْ يَجْتَاجُ الْحَاذُ نِ وَقَدْ يَجُوزُ إِبَاحَة لَسُوْال فِيهِ ابْتِياءً فَهَا أَ اللهُ إِنْ بَيْنَالُهُ عَمَّا طُويَ عَنْهُ عِلْيَهُ

...

وَاكْنَهُ مُنْ عَيْنِهِ مِنَ السَّبِ إلمونجبِ لِمِلَاكِ البَّهُ ثُمَّ أَخَلَا للهُ تَعَالَىٰ يغْمَتُهُ عَلَيْهِ بِاعْلاَمِهِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ لِيَسُمِنَّ أَهْلِكَ ايَّهُ عَلَى عَلْمَ يُر صَالِمٍ حَكَىٰ مَعْنَا مُ مَكِّىٰ كُذَلِكَ أَمْرُ بَبِينَا فِي الْايَةِ ٱلْأَخْرِي بِٱلْتِرَامِ المَتَبْرِعَلَى عِرَاضِ قَوْمِهِ وَلَا يُحْرَجُ عِنْدُ ذَكِكَ فِيقًا رِبَ حَالَبَ الْجَاهِلِ بِسِيْدَةِ الْعُتَسَرْحَكَا أَابُوبَكُونِ أُفُورَكِ وَقِيلَ مَعْنَى لِخِطَامِ لِاُ مَّيْرُ عَبِّلًا يَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ لِلْهَا هِلِينَ مَكَا هُ أَبُومُ عَيْرِ مِكِيِّ وَقَالَ مِينَالُهُ فِي أَلْقُرْ أَنِ كُنْيْرِ فِيهَذَا الْعَضْلِ وَجَبَ الْعَوْلُ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْبُعِنَا البَّوَةِ وَقَطْعًا فَإِنْ قُلْتَ فَا ذَاقَرَ رُتَعِضِمَتَ فَهُمْ مِنْ هَنَا وَأَنَّهُ لاَ يَجُونِ عَلَيْهُ مِ شَيْ مِنْ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَىٰ ذِاوَعِيدِاللَّهِ لِنَبِينَاصَلَّىٰ لَلْدُعَلَيْهِ عَلَىٰ لَكَ اِن فَعَــُلَهُ وَتَحَذِيرٍ • مَنْ لَهُ كَفُولِهِ لَئُنَّ أَشْرَكْتَ لِيَعْبَطَلَّ عَمَلَكَ الاَيةَ وَقَوْلِهِ مَّعَاكَى وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضَرُّكَ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ بَعَاكَىٰ إِذَّا لَاذَّ قَنَا لَـُ صِعْفَ الْحَيَّوَةِ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ لِكَعَدْ نَامِنهُ بِٱلْيَمِينِ وَقَوْلِهِ وَاِنْ تُطِعُ ٱكُرُّ مَنْ فِي آلاً رْضِ يُضِيلُولُكُ عَنْ سَبِيلِ لللهِ وَقُولِهِ وَانْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبُكَ وَقُولِهِ فَانْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَوْلُهِ إِتَّقِ اللَّهِ وَلَا تُطِعِ ٱلكَا فِرِينَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ فَ عَلَمْ وَقَمْنَا اللَّهُ وَإِيَّا لَتَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُعِمُّ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ نُ لَا يُسَلِّعُ وَلَااَتْ يُحَالِهَ اَ مُرَبِّعُ وَلَا اَنْ يُشْرِكَ بِمِ وَلَا يَتَعَوَّلَ عَلَى تَلْهِ مِالا يُحِبُ أَ وْيَعْتَرَى كَلِنُهِ أَوْيَضِلُ أَوْيُحْتَمَ عَلَى قَلْبِهِ أَوْيَظِيمَ الْكَافِرِينَ نُ يَسَرَأُ مْرَهُ بِالْكُكَاشَفَةِ وَأَلْبَيَا رِنْ فِي ٱلْبَلَاغِ الْجِنَّا لِفِينَ وَا نَالِاعَهُ

لإفِلْاكِانْنِهِ

وَ كَدَّ لِكَ وَكَدَّ لِكَ

، فَهِنَا الْفِضْلِ آوْجَا الْفَوْلَ يؤجِبُ الْفَوْلَ

فرامعنی فرامعنی وعبدالله

مَّ الْمُهَاكِلَنَبَيِّيُ مَا الْمُهاكِلَنَبَيِّيُ

وَلَكِنِ اللهُ

فِيالْبُكْرَغ لِلْيقَيْنِ لِلْيقَيْنِ

نْ لَمْ يَكُنْ بِهِذِهِ السَّبِيرَ فَكَا نَدُمُا بَلَّمْ وَطَلَّتَ نَفْسَهُ وَقَوَّى قَلْتُ بِقُولِهِ وَاللَّهُ يُعَصِيمُكَ مِنَ لَنَّا سِكَمَا قَالَ لِمُوسَى وَهُرُونَ لَا تَحْنَ لِتَسْتَدَّبِطِ الرَّهُ فِي الْإِبْلاغِ وَاضِلْها رِدِينِ اللهِ وَيَدْهِبَعْنَمْ حُوف العَدُّواْلَصْعِف لِلنَّفْسِ وَامَّا قُولُهُ تَعَكَا لِي وَكُوْتَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعِضَرَ ٱلاَقَاهِ مِلْ الْآيَةَ وَقُولِهِ اذاً لَأَذَقْنَا لَـُّاضِعْفَ الْحَيُوةِ فَمُعْنَا مُأَنَّ هَٰذ جَزَاءُ مَنْ فَعَدَكُ هِنَا وَجَزَا وُكُ لُؤكُنتَ عَنْ يَقِعَلُهُ وَهُولًا يَقَعَلُهُ وَكَذَلِكَ قُولُهُ وَانْ تُعْلِعُ ٱكْثَرَ مَنْ فِيا لِأَرْضِ بَعْنِي لُوكَ عَنْ سبيل لله فالمُرَادُ عَيْرُهُ كَمَا قَا لَا نِ تَظِيمُوالَّذِينَ كَفَتَوُوا ٱلْآيَةَ وَقُوْلِهِ فَانِ نَيْنًا وِاللَّهُ يَغْتُمْ عَلَى قَلْبِكَ وَكُنِنَ الشَّرَكْتَ كَيْحِبَطَلَّنَ عَمَلُكَ وَمَا اَشْبَهُ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ وَانَّ هٰذِهِ حَالَهُ زَّا شُرَك وَالنَّبِي مَلَّى للهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ هَمَا وَقُولُهُ أَتُوا لِلَّهُ وَلَا تُطِيعِ أَلَكَا فِرِينَ فَلْيُسَوْمِهِ أَنَّدُ أَطَاعَهُمُ وَاللَّهُ يَنْهَا أُنْعَا بِينًا أُولَا مُرْهُ بَمَا بَيْنًا وُ كَاْقَالَ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ بِدْعُونَ رَبِّهِ كُلَّالَيْرَ وَمَا كَانَ طَلَّرَدَ هُـُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلا كَان مِنَ الظَّالِينَ فَصُلَّ وَامَّا عِصْمَتُهُمْ مِنْ مُنَا ٱلْفَنَّ قَبْلَ لَنَّتَّوْةِ فَللَّنَّا سِفِيهِ خِيرٍ فَ وَالصَّوْبُ نَهُمْ مَعَمُومُونَ قَبْلَ لَبَنُوَةِ مِنَ الْجَهَلِ اللهِ وَصِمَا يَهِ وَالتَّهْ كَاكِ في تَعْيِيمِنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَ مِيا لَاخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَنِ الْأَنْبِياءِ بتنزيهه يم عن هذه إلنَّقيصَة مُنْذُوُلِدُوا وَنَشْأَيِّم عَلَى لتَّوجيدِ وَالْا بِيَا نِ بَلْ عَلَى شِرَاقِ النَّوارِ الْعَارِفِ وَنَغَا يَا لَطَافِ السَّعَادَةِ

، آؤ

كماً بَنَهُنَا عَلَيْهِ فِي الباحِ إِلنَّا فِيهِنَ العِسْمِ الْأَوْلِ مِزْكِمَا بِيَا هَنَا وَلَوْمِينَقُلُ الْحَدْمِنَ الْهُلِ الْأَحْبَارِ الْأَحْمَا أَبْتَى وَاصْمُلِفَى مَنْ عُرِفًا بكفروايشراك قبث ذكك ومستندكانا الماسالتفا وقداستكال بَعْضُهُمْ مِا لَنَّ الْقُلُوبَ تَنْفُرْعَكُنْ كَانْتُ هٰذِهِ سَسِلَهُ وَانَا الْقُولْبُ إِنَّ قُرَيْتًا قَدْرَمَتْ بَنْتِنَا بِكُلِّمَا أَفْتَرَتْهُ وَعَيْرَكُمْ فَأَلَامُ نَبْيَاءَ هَابِكُلِّما ٱمْكُمْهَا وَكُغْتَلَقَنْهُ مِّمَا نَصَّر اللَّهُ تُعَا لِهَلَيْهِ اوْنِقَلَتْهُ كِنْ الرُّوا أُوكَمْ يَخِذُ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ تَعَيْدًا لِوَكِيدِ مِنْهُمْ رِفَضِيهِ لِهُمَّهُ وُتَعْرِيعُهُ بِذُمِّهِ بِتَرْكُ مَا كَا نَ قَدْجًا مَعَهُمُ عَلَيْهِ وَلُوكًا نَ هَنَاكُكَا نُوا بِذَلِكَ مُبَا دِدِينَ وَبِسَكُونِهِ فَمَعْبُودِهِ مُعْتَعَلَىٰ وككان توبيخه لأبنههم عمماكان يعبد فبأل فظلم واقطك فِي الْجِيَّةِ مِنْ تَوْبِيغِهِ بِنَهِيهِ مِعْنَ رَكِهِمْ الْمِيَّةُمْ وَمَا كَانَ بَعْنُدُا مَا وُهُمْ من قبل فِعَى إطْسَاقِهِمْ عَلَىٰ لاغِرَ إِسْ عَنْهُ دَلِيلَ عَلَىٰ نَهُمْ لَمْ يَجِيدُو سَبِيلِدُ النِهِ إِذْ لَوْكَا نَ لَنْقُلُومَاسَكُوْاعَنْهُ كَالْمُ سِينَكُنُواغِنْدَ تَحُولِ المِشْلَةِ وَقَالُوا مَا وَلِيهُ مَعَنْ قِبْلَتِهُ لِيِّيكًا نُواعَلِيَّهَا كَمَا حَكَا هُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدَا سُتَدَلَّ أَلْقَاضِي لَقُسَّتْ يَكُّ عَلَى تَبْرِيهِ هِمْ مَعَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاذِاْحَذُنَا مِنَ لِتَبِيِّنَ مِثَافَهُمُ وَمَثِكِ الْأَيْرُ وَبَقُولِيهُا لَى وَاذِ اَخَذَا لِلَّهُ مِينَا قَ النَّبِيِّينَ إِلَى قَوْلِهِ لِنُوْ مِٰنِنَّ بِرَوَلَتَنْصُرُنَّهُ قَاكَ فَطَهَرَهُ اللَّهُ فِي المِناكِ وَمَعِيدًا نَ يَأْخُذُمَيْهُ المِناكَ فَبَلَحَلَقُهُ كُنَّمَ يَّا خُذَميتًا قَالنِّيتِينَ بِٱلإِيمَا رِنبِهِ وَنَصْرِهِ قَيْلُ مَوْلِدِهِ بِيدُهُورِ

تَنْبَتْهُ عَنْكُلِّمِنَ عَنْكُلِيِّمِنَ

رد.

، اکسٹگ

4 ره ر و صدده

وَقَالَ

ريم. وقوله

يُحِوَّزُ عَلَيْهِ الشِّرْكَ أَوْعَنْرُهُ مِنَ لَذَّ نُوبِ هَنَامَا لَا يُحَوِّزُهُ معنى كالرمه وكنف بكون ذلك وقذا تا محمر بأعل الس شَقَّلْبَهُ صَغِيرًا وَاسْتَخْ بَجُ مِنْهُ عَلَقَةً وَفَا لَهَ نَاحَظُ الشَّيْطَ نْلُ لْرَغْسَلُهُ وَمَلَا أُحِكَةً وَإِمَانًا كَمَا تَظَا هَرَتِ بِهِ الْحَسَارُ لَهُمُ وَلَا يُشَبَّهُ عَلَيْكَ بِقُولِ إِرْهِيمَ فِي الْكُوكِ وَالْعَيْرَ وَالشَّمْدُ هَنَا رَبِّي فَا يُنْهُ قَدْقِتِكُا رَهُنَا فِي إِنَّا لِقُلْفُولِيَّةٍ وَابْتِياءِ النَّظَرِ الإستدلال وقبل لأوم التكليف وذهب معظر المناق منالع وَٱلْفُسَرِينَ إِلَىٰ تَهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مُبَكِّنًا لِفَوْمِهِ وَمُسْتَدِلًّا عَلَيْهِ وَلَ مَعْنَا وُالْاسْتِفْهَا مُ الْوَارِدُمُورُدُ الْأَنِكَارِوَالْرَادُفَهِنَا رَقَ قَالَتُ لرُّجَاجُ قُولُهُ هُنَا رَبَّ يُعَلَيْ فِولِكُمْ كَا قَالَ بِي شَرَكًا بِي عَهْدَادُهُ وَبِدُ لَ عَلَى اللَّهُ لَمُ مُعَلَّدُ سَسَنًّا مِنْ ذَلِكَ وَلَا اشْرَكَ قَطُّ مَا لِللَّهُ مَلْ فَهُ عَبْرُ قُولَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّعَنْهُ إِذْ قَالَ لِأَسِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبِدُ وَنَ ثُرَّقًا لَأَوْاَيْمُ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَإِمَا وُكُمْ الْإَقْدُمُونَ فَايِّهُمْ عَدُقِلَ لِآرَبُ لْعَالِمُنَ وَقَالًا ذُجًّا ءَرَّبُ بِقِلْتِ سَلِيمًا عُمِنَ لِشِّرُكِ وَقُولُمُ وَاجْنُبُنِي وَبِي ان فَعَنْدُ ٱلْأَصْنَامَ فَا يَنْ قُلْتَ فَمَامَعَنَى قُولِهِ لَمُنْ لَمُ مَدِّنِي رَقَّى لَا كُونَيَّ سَوَّا لَعَوْمِ الصَّالِينَ قِيلَ إِنَّهُ إِنْ لَمْ تُؤْمِدُ نِي مَعُونَيِّهُ أَكُنْ مُثِلَكُمْ فِيضَارَ عِبَا دَيْكُمْ عَلَى مَعَنَى الْاشْفَاقِ وَالْحَدَرُ وَالْافْهُومَعَصُومٌ فَيْ لَا زَلِمِنَ لصَّلَا لَ فَانْ قُلْتَ فَأَمَعُنْ قَوْلِهِ وَقَالَا لَّذِينَ هَزَوُ الْسُلِهِ مَ لَنُحْرَجَنَّا رْضِنَا ٱوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلِّينَا ثُرَّقًا لَ بَعْدُعَنِ لِرَسُلُ قَدِا فَتَرَسِّنَ

آئهُ وُبِيَوُدُونَ لِلْكَانِّنَ لِلْكَانِّنَكَهُ مُ لِلَّالْمِيْكَهُ مُ فَلَهُ لِلْتَ كَذَلْكَ

وَهُمَاكَ

وَيُشِرِعُ وَيُشِرِعُ وَيُشِيرِعُ مَالًا مَالًا مَالًا مَعْضِيةٍ

عَلَىٰ لِلهِ كِذَبًا إِنْ عُدْنَا فِي لَتِكُمُ بُعِدًا ذُبَعًا نَا اللَّهُ مِنْهَا فَالْ يُشْكِلُ عَلَيْكَ لَفُظُهُ ٱلْعُودِ وَاتَّهَا نَقْتَصِي لَّهُمْ ايِّمَا يَعُودُ وَرَالَهُمَا كَا نُوا فيه مِنْ مِلْتَهِمْ فَقَدْ مَا تَيْهُدِ وَاللَّفَظَّةَ فِي كَلْرُعِ ٱلْعَرَبِ لِغَيْرِمَا لَيْسَلُّهُ ابْتِنَا يَعَنَى لَصَّيْرُورَةِ كَاجًا ، في حديثُ الْجَهَنَّةُ مَنْ عَا دُواحُمَّا وَلَمْ يَكُونُواَ قَبْلُكُذَ لَكِ وَمَثِلُهُ قَوْلُ لَشَّاعِلْ مِلْكَاكُمَا رَمُ لَا قَعْبَانِ مِنْ لَبَيْ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَا دَا بَعُنْدَا بِوُ الْإِرْ وَمَا كَا نَا قَبْلُ كَذَٰ لِكَ فَا ِنْ قُلْتَ فِسَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَوَجَدَكَ ضَا لاَّ فَهَا فَلَيْسَهُ هُومِنَ الصَّلالِ الَّذِي هَوْلَكُمْزُ فِيَلْضَالِاً عَنَا لَنُوَيَةٍ فَهَكَاكَ إِلِيْهَا قَالَهُ الطَّلَبِيُّ وَفِيَرُوجَدَكَ بَيْنَ اَ هَلَا لَضَّلَا لِ فَعَصَمَكَ مِنْ ذَٰ لِكَ وَهَكَاكُ لِلْاِيمَانِ وَإِلَىٰ رُشَا دِهِمْ وَيَغُوهُ عَنِ السَّدِّيِّ وَعَيْرِ وَاحِدٍ وَقِيلَ ضَا لاَّعَنُ شَرِيعِيِّكَ أَيْلا نَعْرَفُهُ فَهِمَا لَدُالِيْهَا وَالصَّلَالُهُمُنَا التَّحَيِّزُ وُلِهِمَا كَانَ صَلَّى لِلْدُعَلِيْهِ وَسَلَّم يَغْلُوبِغَا رَحِاءٍ فِي طَلَبُ مَا يَتُوجُهُ بِرَ إِلَى بَهُ وَيَتَشَرَّعُ بِرَحَقَ هَلَاهُ اللّهُ الِيَا لاسِلامِ قَالْهَعُنَا وَالْقُسُتَيْرِيُّ وَقِيلَ لا تَعْرِفُ الْحَقَّ فَهَمَا لَـ الدِّهِ وَهَنَا مُثْلُولُهِ بِعَالَى وَعَلَىٰ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ فَالَهُ عَلَى بُنُ عِيسَى قَالَا بْنُعَبَّا سِّلْوَتَكُنْ لَهُ صَالَا لَهُ مُعَصِّيةٍ وَقِيلَهَدَى عُبَيِّنَ أَمْرَكَ بالبراهين وقيل وَجدك ضَا لا بين مكَّة وَللدَسَةِ فَهَاكُ الْكَالْدِسَةِ وَفِيلَا لَكُنَّى وَجَدَكَ فَهِدَى بِكَ ضَالاً وَعَنْجَعْفُونَ مُجَّدِّ وَوَجَدَكَ ضَا لاَّ عَنْ مُحَبَّتِي لَكَ فِي الْأَزْلِ أَى لَا تَعْفِهَا فَنَسْتُ عَلَيْكَ بَمِعْرِفَتِي وَقُواً لِلْسَنْنُ نُ عِلِّهِ وَجَدَكُ ضَالَهُ لَهُ ذَكَ عِلْهِ عَدَى عِلْهِ وَقَالَ انْعَطَا إِ

وَوَجَدُكَ صَالاً اَى مُحِبّاً لِعَرْفِتِي وَالصَّالُ الْحُبُّ كُمَّا قَالَ إِنَّكَ لَفِي صَلَا لِكَ ٱلْقَدِيمِ أَيْ مَحَبَّلُ ٱلْقَدِيمَةِ وَلَهُ يِثُرِيدُ وَاهْهُنَا فِي الدِّينِ إِذْ لَوْقاً لُوا ذَٰ لِكَ فِي بَيِّ اللَّهِ لِكُفَرُوا وَمَثَلُهُ عِنْدَهُ مَا قَوْلُهُ إِنَّا لَنَرْيُهَا فضلاً لِمُبِينِ أَيْ عَبَةَ بِيِّنَةٍ وَقَالَ الْجُنَادُ وُوَجَدَكَ مُعَيِّرًا فِي إِن مَا أُنْزُلَ إِلَيْكَ فَهُمَا لَنَهِ لِبِسَايِهِ لِعَوْلِهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكُرُ ٱلْأَيْرَ وَقِيمَ وَوَجَدَكَ لَهُ مُعَمُّ فَكَ اَحَدُ مِا لَنَّتُو وَحَتَّى اَظُهُرَكَ فَهَدَى مِكَ السُّعكَاءَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَا لَ مِنَ الْمُنْيَتِرِينَ فِهَا مَهَا لاَّعِنَا لا يِمَا نِ وَكَذَ لِكَ في قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَكَدُ مُ قُولَهُ فَعَلْتُهَا إِذًّا وَٱ فَا مِنَ الصَّالِينَ أَى مَنْ الْمُخْطِئْينَ الْفَاعِلِينَ سَنْفَا لَعَنْ يُرْقَصِيدٍ قَالَهُ أَبْنُ عَرَّهُمَ وَقَا لَك الْأَزْهَرِيُّ مَعْنَا أُمِنَا لِنَّا سِينَ وَقَدْقِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَوَجَدَلَثُ صَالَّا فَهَدَى كَا كَا صَالَا قَالَ تَعَالَىٰ نُ تَضِلَّا خِدْيُهُمَا فَآنِ قَلْتَ فَمَا مَعْنَى قُولِهِ مَا كُنْتَ تَدَرَى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ فَالْكِوَالْإِلَى السَّمْرَ قِنْدِي قَالَمَعْنَا هُ مِاكُنْتُ تَدَرِي فِبْلَ لُوحِي أَنْ تَقْرَا ٱلْقُرَاكَ وَلَاكِيفَ تَدْعُولُ لَخَلْقَ لِي الإيمانِ وَقَالَ كَبُرُ ٱلْقَاصِي عُوَهُ قَالَتِ وَلَالَا عَانَا لَّذَى هُوَ الْفَرَائِضُ وَالْإَضَكَامُ قَالَ فَكَانَ قَبْلُ مُؤْمِنًا بَتُوحِيدِهُ ثُرِّ زَلْتِ الفَرَا يْضُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ بِدَرْبِهَا قَبُلُ فَ ذَادَ بالتَّكْلِيف إِيمَا نَا وَهُوَاحَسَنَ وَجُوهِم فَا ذِنْ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى قُولِهِ وَانْكُنْتَ مِنْ قَبُلِهِ لَمِنَ ٱلعنا فِلِهَنْ فَاعْلُمُ أَنَّهُ لَيْسُ مَعِنْ فَوْلِهِ وَالَّذَيْنَ هُمْ مَعَنَّا يَا تِنَاعَا فِلُونَ بَلْحَكَى آبُوعَبُدًا لِللَّهِ ٱلْمُرَوِيُّ

ٷٙػٲڎ**ؙڵ**ٳڲٳڎ ۊۿؖؽؘٵ

، إَبُوعَبَيْدٍ إِلهَرَوِيُّ أَبُوعُبَيْدٍ وَالهَرَوِيُّ

تَّ مَعَناً هُ لِمَنَ لَعْسَ فِلِي عَن قَصَة يُوسُفَ إِذْ لَمُ تَعْسَلُهَا إِلَّا بِوَجِينَ وَكُذَ لِكَ الْحَدِيثُ لَدَى يَرُوبِهِ عُنْمُ أَنْ أَى شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ جَا بِرِيضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا لَنْتَى صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ قَدْكَا نَ يَشْهَدُمُ المشركين مشاهيدهم فستمع ملكين خلفة أحدها يقول لصاحبه إِذْ هَبُّحَى تَقُومُ خَلْفَهُ فَقًا لَا لَاخُرْكِيفَ أَقُومُ خَلْفَهُ وَعَهُدُهُ السَّتَهُ ٱلاصْنَامِ فَكُرُ يَسْهُدُ هُرِيعُدُ فَهُ نَاحَدُ مِنَا نَكُرُهُ الْمُدُنِّ حَنْبَ لِجِياً وَقَالَهُومَوْمُوضُوعَ أَوْسُبُهُ مِالْلُوضُوعِ وَقَالَاللَّا رَقُطِيَّ فِيَا لَا رِّعْتُمْ وَهُمَ فِي سِنادِه وَلُلْدَيثُ بِالْجُلَةِ مُنْكُرَعَيْرُمُتَّفَقِ عَلَى سِنادِه فَلا يُلْنَفَتُ إِلَيْهِ وَالْمَعْرُونُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيلًا فَهُ عِنْدَ ا هَلِ العِيْمِ مِن قُولِهِ بُغِيضَتًا كَمَّ الأَصْنَامُ وَقُولِهِ فِالْحَدَيثِ الْآخِر الذِّي رَوْتُهُ أُمَّ أَيْمَنَ جِينَ كُلَّهُ عُمَّهُ وَاللَّهُ فِي حَضُورِ بَعْضِ عَيادٍ هُرَوْعُ عَلَيْهِ فِيهِ بَعُدَكُ الْهَيْهِ لِذَ لِكَ فَخَرْجَ مَعُهُ وَرَجَعَ مَهُولًا فَعَا لَكُلَّما دَ نُونُ مِنْ أَمِنْ صَنَّمٍ مُّثَلِّ إِنْ شَعْصْ آبِيعَ صُلْوِيلَ يَضِيحُ فِ وَرَا لَذَلا مَتَّهُ فأشهد بعثد كهرعيلا وقوله في قصة بحيراً حين استعلمن البّتي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَالِلَّهِ تِ وَٱلْعَرْثَى إِذِلْقَيْهُ بِالْسَيَّامِ فِي سَفَرِيهِ مَعَ عَيِّهِ الْعِطَالِبِ وَهُوَصِبَى وَرَأَى فِيهِ عَلَامًا تِالْنَبُوَّةِ فَاحْتَبَرُهُ بِذَ لِكَ فَقَالَ لَهُ البُّتِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَنْكَابِي مِهَا فَوَا لِلَّهِ ما أبغضت شنساً فَعَلْ بُغضَهُما فَقَالَ لَهُ بِحَيرًا فَبِاللَّهِ الْآمَا أَخْبُرِينِي مُسَلَّكُ عَنْدُ فَقَا لَهَ أَعًا بَدَالَكَ وَكُذَلِكَ الْمَعْرُفُ مِنْ سِيرِتِهِ

منهد بایشتیلکم مکنا آؤلیشته

كُلْمِيَّةٍ مِ

٩ فَأَخْبَرَهُ



صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَسَّكُمْ وَتَوْفِيقَ اللَّهِ لَهُ ٱنَّهُ كَانَ قَبْ كُنْوُيَّتِه يُخَالِفُ لُشْرِكِينَ فِي وُقُوْفِهِ مِهِ بُرْدُلِفَةً فِي أَلْجَ قِكَانَ يَقِفُ هُوَ بَعَرَفَهَ لِاَتَّهُ كَانَ مَوْقِفَا إِرْهِيمَ عَكَيْدِ السَّكَرُمُ فَصَنْلَ قَالَالْقَاضِيَ بُوالْفَصَّ وَقَمَّهُ اللَّهُ قَدُّ بَانَ بِمَا قَدَّمُنَا مُ عَقُودُ الْانْبِياءِ فِي التَّوْجِيدِ وَالإيمارِ ٱلوَحْيِ وَعِصْمَتُهُمُ فَي ذَٰ لِكَ عَلَى مَا بَيِّنًا أَهُ فَأَمَّا مَا عَمَا هُنَا ٱلْبَابِ مِنْ عُقُودِ قَلُوبِهِ مُرَخُهٰ عُهٰا ٱنَّهَا مُمْلُوَّةٌ عِمَّا وَيَقِينًا عَلَى لِلْحُلْةَ وَآيَّة صُوَّتُ مِنْ الْمَعَرُفَةِ وَالْعِيْلِمِ بِالْمُورِ الدِّينِ وَالْدِّنْيَا مَا لَا سَنَّى ۚ فَوْقَهُ وَمَنْطَا لَعَ الْأَخِبَارَ وَاعْتَنَى الْلِلْدِيثِ وَمَا مَّلَمَا قُلْنا ۗ ، وَجَدَهُ وَقَدْ فَدَّمْنَا مِنْهُ فِي حَيِّنبُنِيّاً صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَبَامِ إِلَّا بِمِ أَوَّلَ فِيمُ مِنْهُ ُلِكِماً بِمْ أَينَبُتُهُ عَلَمَا وَرَاءَ وَ إِلَّا تَاحُوا لَهُمْ فِي هٰذِ وَالْعَارِفِ يَخْلَلْفُ فَامّ لْمَا تَعْلَقَ مِنْهَا بِأَمْلِ لُدُّنيا فَلا يُشْرَطُ فِي حِيَّ الْأَنْبِيَاءِ ٱلعِصْمَةُ مِنْ عَدَم مَعْرَفَةِ ٱلْأَنْبِيَا. بَبَعْضِهَا أَوِاعْتِفَا دِهَا عَلَىٰ خِلَا فِمَا هِي عَلَيْهِ لَلا وَصْمَ عَلَيْهُمْ مِنِهِ إِذْ هِمْ مُهُمُّ مُتَعَلِّقَةً بِأَلْاخِرَة وَأَنْبَائِهَا وَأَمْد الشربعية وكوكنينها وأمورا لأنيانضا دها يخلاف غرهرين هل الدُّنيااً لذُّن يَعْلُمُ وَنَظا هِمَّ مِنْ لَحْيَوَ والدُّنيا وَهُرِعَنْ الْإِخْرَةِ هُرْعَا فِلُونَ استنبينها فالباب لنافاذ شاءالله وككنة لايقال إنهث يَعَلَوُنَ شَيْئًا مِنْ آمِرًا لَدُّنيا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي كَا لَعَفْلَة وَالبِّكَهِ نَزَ هُوَنَ عَنْهُ بَلْقَدُا دُسْلُوا إِلَىٰ هِلِ لَدٌ نَيْا وَقُلِّدُوا سِيَاسَتُهُمْ بتهم والنظر فمصالح دينهم ودنيا هروهنا لأيكون مع عدم لع

م همتهم

فهلاج

بالمؤرا لدُّنيا بالكُكليّة وَأَحُوا لَا لَا بَنْيًا ، وَسِيرُهُمْ فِهُنَا الْبَادِ لُوْمَةٌ وَمَعْ فِنْهُمْ مِذِلِكُ كُلَّهِ مَشْهُورَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَأَنَ هِنَا ٱلْعَقْدُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِدِّينِ فَلَا يَصِيُّ مِنَ لَيِّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآالْعِ أَبِهِ وَلاَ يَحُوزُ عَلَيْهِ جَهُلُهُ جُمَلَةً لا نَّهُ لا يَعْلُوا نَكُونُ حَصَا عِنْدَهُ ذَلِك عَنْ وَحَى مِنَ اللهِ فَهُوما لَا يَصِيُّ الشَّكُّ مِنْهُ فِيهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا أَ فَكَيْفَ الجَهَلُ بَلَحْصَلُهُ ٱلْعِيمُ ٱلْيَقِينَ أَوْيَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ بِاجْتِمَادِهِ فِيمَا كَرْمَيْزُ لِ عَلِيْهِ فِيهِ مَنْئُ عَلَى لَقَوْلِ بَجُويِزِ وُقُوعِ ٱلاَجْبَهَا دِمُنُه فَى ذَلِكَ عَلَى قُولِ الْحُقَّقَةِ مَنَ وَعَلَى مُقَنْضَى حَدَسِنَا مِّ سَلِيَّةً إِنَّا يِّمَا أَقْضَى بَنِيكُم بَرْأُ فِي هِمَا لَمْ يُنْزِلُ عَلَى فِيهِ شَيْ خَرَجَهُ النِّقاتُ وَكُفِقَتَهِ آسْرى بَدْرِ وَالْا ذِ نِ لِلْتَعَلِّفِينَ عَلَى أَيْ يَعِضِهِ فِي فَلا يَكُونُ آيضًا مَا يَعْتَقِيْكُ مِمَّا يُثْمُنُ اجْتَهَا دُهُ اللَّحَقَّا وَصَعِيعًا هَنَا هُوَلَكُقَّ الَّذِي لا يُلْنَفَتُ إِلَى خِلاً فِمَنْ خَالْفَ فِيهِ مِمْنَ إَجَا زُعَلِيْهِ ٱلْخَطَاءَ فِي الاجْهَا دِ لاَعَلَى الْفَوْلِبَصُوبِ الْجُهُرُكُ مِنَ الدِّي هُوَلَكُونٌ وَالصَّوَابُ عِنْ دَنَا وَلَا عَلَىٰ لَعَوْلِ الْمُورِمَا تَالَمْقَ فَصَلَوْفِ وَاحِدِ لِعِصْمَةِ النَّبِيحَكِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ لَخَطَأُ فِي لَاجْتَهَا دِ فِي الشَّرْعَيَاتِ وَلِآنَ الْفَوْلَسَ في تَخْطِئُهُ ٱلْجُهُدِينَ إِنَّا هُوَبَعُدَاسْتِقُوا رِالْشَرْعِ وَنَظَوُا لَبِّيكَا اللهُ عَلِيَهِ وَسَلَمْ وَاجْتِمَا دُهُ إِنَّمَا هُوَفِيمَا لَهُ يُنْزَلُ عَلِيْهِ فِيهِ شَيْ وَكُم ليشرع له قبل هذا فيما عَقَدَعَكُ والبَّنيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَلْبُهُ فَامّا مَاكُمْ يُعَقَّدُ عَلَيْهِ وَقُلْبَهُ مِنْ أَمْرِ لِنُوا زِلِ السَّرَّعَيَّة فَقَدُ كَا لَ لَا يَعْكَمُ مُنْهَا

فيتما

۳ عَقَدَ

> ، فَبِهُ لَا

جَيْعِيهَا كَانُّ السُّتَافِيَّةِ

فِمَا لَا يَعْتَلُهُ

7 8:

، وَاشْتُأْرُّتُ

اقَلَا الْإَمَا عَلَيْهُ اللهُ شَنْاً شَنْاً حَتَّى اسْتَقَرَّعِيُّ جُلَّمَ الْعَنْدُ وَإِمَّا وِحْيِمِنَا لِلْهِ أَوْاذِ نِهِ أَنْ يَشْرَعَ فِي ذَلِكَ وَيُحْتُكُمُ عَمِا آرًا هُ اللَّهُ وَقَدْكَا دُ ينتظر ألوحى في كتبيرمنها ولكيته لايمت حتى استفرغ علم جميعها عِنْدَهُ صَالَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَامٌ وَتَقَرَّدَتُ مَعَا رُفِهَا لَدَيْهِ عَلَى الْعُقِيْقِ وَرَفَعِ الشَّلِّ وَالْرَيْبِ وَانْنِفَا هِ لَبِكَهُ لُ وَبِالْجُعَلَةِ فَالْرَيْصِيُّ مِينُ لَلْجُهُ لُ يَسْ مِنْ تَفَاصِيلِ لشَّرْعِ الَّذَبِي أُمِرَ الدَّعْوَةِ الْكِيْدِاذُ لِا تَصِيُّو دُعْوَيْ الْكِي مَالَا يَعْتُلُهُ وَامَّالْمَا تَعَلَّقَ بَعِيقَدِهِ مِنْ مَلَّكُونِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ اللَّهِ وَنَعْيِنَ أَسْمَا نِهِ الْحُسْنَى وَالَّايِّهِ الْكُبْرِي وَأُمُوراً الْمُخْرَةِ وكشراط الستاعة وآحواكيا لشعكاء والأشيقياء وغيلم ماكات وَمَا يَكُونُ مِمَّا لَمْ يَعْلَمُ الْآبِوعِي فَعَلَى مَا نَقَدَّمَ مِنْ اللَّهُ مُعَصُّوهُ فِيهِ لْا يَأْخُذُ مُ فِهَا أَعْلِمُ مِنْهُ شَكُّ وَلَا رَبْنَ بَلْهُ وَفِيدٍ عَلَى عَالِمَ الْيَقِينِ لكِنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ لَهُ الْعِنْ لَم بجيئة تَفَاصِيلِ ذَلْكِ وَانْ كَانَعْنِلُهُ مِنْ عِلْمَ ذَ لِكَ مَا لَيْسَ عِنْدَ جَمِيعِ ٱلْبَشِرَلْفِوْ لِهِ كَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ الْجَلْا أَعَمُ الَّا مَا عَلَّيْ رَبِّي وَلِعَوْلِهِ وَلَاخْطَرُ عَلَى قَلْبِ لِبَشْرِهَ لاَ تَعْبُم نَفَشْرُ مَا لَخِفِي كُم مِنْ قُرَّةَ آعَيْنَ وَقُولِ مُوسَى لِلْخِصْرِهِ أَلَّتُعِكُ عَلَى أَنْعَلَ مِمَّاعِلَّ دُسْنًا وَقَوْلِهِ صَلَّىا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْنُلُكَ مَاسُمَا يُكَ كُسُنَّ مَاعَلُم مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَقُولِهِ أَسُسُلُكَ بِكُلَّ شَيِمْ هُوَلَكَ سَمَيْتَ بِهِنَفْسَاكَ أوانْ تَأَثُّرُتَ بِم فِي عَلِمُ الْعَيْدِ عِنْدَلَةٌ وَقَدْقًا كَا لِللَّهُ تَعَاكَى وَفَوْتَ كُلِّذِي عِبْمُ عَلِيمِ قَا لَزَيْدُ بِنَ اَسْلَمَ وَغَيْرٌ هُ حَتَّى بَيْتِهِ فَالْعِنْمُ الْكَاللَّهِ وَهَذَ

مَالَاخَفَاءَ بِهِ اذِمْعَالُومًا تُهُ تَعَالَى لايُحاطُ بِهَا وَلَامُنْهُي لَكَ اهْنَا المُكُمُ عَقْدًا لِنِيِّ صَلَّى لِلهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمْ فِي التَّوْجِيدِ وَالشَّرْعِ وَالْعَارِفِ وَالْأُمُورِالدِّينِيَّةِ فَصَـُلُ وَاعْلَا أَنَّ الْأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ عَلَى عِصْمَةِ النِّيِّ صِكًّا اللهُ عَلَيْتُهِ وَسَكُّمْ مِنَ الشَّيْعِلَا إِن وَكِفَا يَتِهِ مِنْهُ لَا فِجِيْعِهُ بَا يُوَاعِ ٱلأَذَى وَلَا عَلَى خَاطِرِهِ بِالْوَسَاوِسِ وَقَدَّا خُبَرَنَا ٱلْعَسَا ضِي الْمَا فِطُ ٱبُوعِيِّ رَجِمَهُ اللهُ قَالَ شَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نَا رَوْ بَكُرُ ٱلْبُرْقَا بِيُّ وَعَيْرُهُ عَنَا بِوَلَكِينَ الْمَا رَفَّطِيٌّ عَنَاسِمِهِمُ الصَّفّ ناعيًا سُ الرُّ قَفِي مِنْ مُورِدُ مِنْ يُوسُفُ مِنْ اللَّهِ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ سَالٍمُ بْنَا فِي الْجِعَدِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْ اللَّهِ بْزِيمَ عُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُكُ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مُنكُهُ مِنْ آحَـدِ الَّا وُكُلِّلِهِ قَدَيْهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَدَبُنِهُ مِنَ لَلَكِكُمَةِ قَالُوا وَاتَّاكَ مَا رَسُولَ اللَّهِ قَا لَ وَاتَّاكُ وَلِكُنَّا لِلَّهُ تَعَسَّا لَى اعَا بَني عَلَيْهِ فَأَشَّكُمْ ذَا دُ عَثِيرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ فَلاَ يَا مُرْنِ اللَّا بَغِيْرِ وَعَنْ عَالَيْتِهُ بَيْغِنَا وُ دُوْيَ فَاسْلَمْ بَضِيِّمُ لَلْبِ أى فأسُكُمُ أمَّا مِنْهُ وَصَحْ مَعَضْهُمْ هَنِهِ الرَّوْلَيَّ وَرَجْحَهَا وَرُوِي فَاسْكُمْ يَعَنِيًّا لَهُمْ يَنَا لَهُ الْنَصَلَ عَنْ حَالِ كُفُرُهِ الْإِلَّالِسُلَامِ فَصَالًا لَا يَأْمُرُ إِلَا يَحْيُرُكَا لَمُلَكِ وَهُوَطَا هِرُلِخُدِيثِ وَرُوَّا هُ بِعَضْهُمْ فَاسْتُسْ قَالَ لَقَامِنَى بُوا لَفَضِلُ وَقَقَدُ اللَّهُ فَاذِكَانَ هَنَاحُكُمُ سُسَيْطًا نِهِ وَوَبِنِهِ ٱلْسَلَطَ عَلَى بَيْ أَدُم فَكَيْفَ بَنْ تَعُدُمْنِهُ وَكُمْ يَكُرُمُ صُعْبَتُهُ وَلَا أَقْدِ رَعَكِيا لِدُّ نُوِّمْنِنُهُ وَقَدْجًا ءَتِياً لَا ثَا رُبَيْصِكَدِي لِشِّيا مُلِينِ

زور المية المحمدة وكراستيه بالوشوايس

وَقَدُوْكِكُ فَامِنَ فَامِنَ وَلَا وَرُوكِ

عَلَىٰ كَالَّامَةِ مِنْ الْمَانِ الْمَانِيْ الْمَانِ الْمَانِينِي الْمَانِينِينِ الْمَانِينِينِينِ السَّنْظِينَانِ السَّنْظِينَ السَّنْظِينَانِ السَّنْظِينَانِ السَّنْظِينَانِ السَّنْظِينَ السَّنْظِينَ السَّنْظِينَ السَّنْظِينَ السَّنْظِينَ السَّنْطِينَ السَّنْظِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينَ السَّنْطِينِ السَّنْطِينَ الْمَانِينِ السَّنِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينِ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينِينَ الْمَانِينِ الْمَانِينَ الْمَانِينِ الْمَانِينِينَ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينَا الْمَانِينِينِينَ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَا

كَانَتُرْهُ كَانَتُرْهُ كَانَتُوْهُ كَانَتُوْهُ كَانَتُوْهُ كَانَتُوْهُ كَانَتُوْهُ كِيسَارِيَةِ كَانَتُوْهُ

وَدُكُرُهُ وَدُكُرُهُ

۸ مین مشره وشره

لَهُ فِي عَيْرِمَوْطِن رَغْبَةً فِي طُفَاهِ نُورِهِ وَامِانَةٍ نَفَسْهِ وَاذْخَا لِب عَلَيْهِ إِذْ مَنْسُهُ امْرُاغُوا تُهُ فَانْقَلَهُ اخَاسِهِ مَنْ كُنْعَتُصِهُ لَهُ فِي مُكْنَعَ لِللَّهُ مِنْهُ فَلَا عُتُهُ وَلَقَدْ هَمَيْنَا وَ أُوثِقَهُ الْمِنْأُ رَكَةِ صِّي تُصْبِحُو النَّظِرُونَ الْبُدُهُ فَلَا كُنْ تُولِّا خِيسًا المُنكِمَّا الْأَيْمَ فَرَدُ كَاللَّهُ خَاسِنًا وَفِهِ دَيِثَا فِي لَدُّرُدُ اً اللهُ عَلَنَهِ وَسَلَّمُ الَّ عَدُوَّ اللَّهِ الْلِيسَجَاءَ فِي بِشِهَا بِمِنْ فَا إِ لَهُ فِي وَجْهِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلُوةِ وَدُكُرَ وَّذَهُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَكَعْنَهُ لَهُ ثُرًا رَدُنْ الْخُنَةُ وَذَكَرَ نَحُوَّهُ وَقَاكَ مُبِيِّهِ مُونَعًا يَتَلاعَبُ بِهِ وَلَمَا نُ آهُلِ لَدَبِينَةٍ وَكَذَلِكَ فِي مَدِّ فِيَّ لِاسِرًا ، وَطُلَبُ عِفِرْتِ لَهُ بِشُعْلَةٍ نَا رِفَعَلَّهُ جُبْرِيلُهَا بَيَّعَوَّذُ بِ منه ذَكُرٌ أُهُ فِي لُمُوطَّأُ وَكُلَّاكُمْ بِيَقْدِرْعَلَى اذَاهُ بُمِالْشَرَّيْهِ تَسَتَّبَ النَّوسُمُ عِمَا ءُكُفَظَيْتَهِ مَمْ قُرِيشٍ فِي الْإِنْتِمَا رِبَقِتُلْ لَبِّيِّ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْكِ وَتَصَوُّدِهِ فِي صُورَةِ الشَّيْخِ الْجَدِّيِّ وَمَرَّةً ٱخْرَى فِي عَزْوَةٍ يَوْمُ لِللَّهُ في صُورَةِ سُراقَةً بْنِ مَا لِكِ وَهُوَقُولُهُ وَاذْ زَيْنَ لْمُزْالِشِّيطًا ثُنَاعًا لَمْ إِرْبَيْنَا يَهِ عِنْدَ بَيْعَةِ العَقَيَّةِ وَكُلَّ هِنَا فَقَدُكُنَا وَاللَّهُ

عَلَيْهِ السَّكَرُمُ كُفِّنَ مِنْ لَسِهِ عَجًا ، لَيَظْعَنَ سَيدِهِ في خاصِرتِم جينَ وُلْدِفَطَعَنَ فِي الْحِيَابِ وَقَالَ صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَيَرٌ حِينَ لُدَّ فِي رَضِيهِ وَقِيَلُهُ خَشِينًا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْفُ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَا وَلَمْ يَكُنِّ اللَّهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَى فَإِنْ قِبَلَ هَمَا مَعْنَى قُولُهِ تَعَالَى وَامَّا يَنْزُعَنَّكَ مِنَ لَشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ٱلْآيَةَ فَقَدْقَا لَهِضُ الْفُسَرَ بَنَ يَهُ رَاجِعَةُ آلِهُ قُولِهِ وَاعْضَعَنَ لَجَاهِلِينَ ثُمَّ قَالَ وَامَّا يَنْزَعْنَّكَ آيَ يَسْتَغَفَّنَّكَ عَضَبْ بَحُلْكَ عَلَى رَكِ الإعْ إَضِعَنْهُمْ فَاسْتَعِذْ باللهِ وَقِيلَ لِنَّرْءُ هُنَا الْفِسَا ذُكْمَا قَالَ مِنْ هَدُانٌ نَرَعُ الشَّيْطَا لُ بَنْنِي وَبَيْنَ اخْوَقَ وَقَالَ بَنْزَ عَنَّكَ يُعْمَنَّكَ وَنُحَرِّكُكَ وَالْمَرْعُ أَدْ نَي الوسوسة فامره الله تعالَى نَهُ مَتى تَحْرَكَ عَلِيهِ عَضَتْ عَلَى عَلَيْهِ الورام الشيطان مِن عَزايه به وَخُواطِرا دُن وَسَا وِسِهِ مَا لُم يَجْعُلُهُ سَسِلَ لَيْهُ أَنْ سَتَعِيدُ مِنْهُ فَيَكُمْ إِنْ وَيَكُونُ سَبِ مَا مِعْضُمَتِهِ اذِكُمْ نُسِلُطُ عَلَيْهِ بَا كُثُّرُ مِنَ التَّعْرَضُ لَهُ وَلَمْ يَجْعَزُ لَهُ قُدُرَةٌ عَلَيْهِ وَقَدْ فِيلَ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ عَنْدُ هَنَا وَكَذَلِكَ لَا يَصِعُ آنْ يَتَصَوَّرَكَ مُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ الْمَلَكِ وَيُلْبَتَى عَلَيْد لَآفًا وَل الرَّسَا لَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَٱلْاغِيمَا دُ فِي ذَٰ لِكَ دَلِيكُ الْعُعَزَةِ بَلْ لَا يَشُكُّ النَّبِيِّي إِنَّمَا مَا يَبْدِهِ مِنَا لِللَّهِ ٱلْمَلَكُ وَرَسُولُهُ حَقَيْقَةً إِمَّا بِعِيْمِ ضَرُو رِيِّ يَخِلْفُتُ كُلُّهُ لَهُ أَوْبِبُرُهَا نِ يُطْهِرُهُ لَدِّيهِ لِيَتِيمَ كُلَّةً رَبِّكِ صِيْدَةً وَعَدُلًا لِامْبَدِّلَ إنجارته فآن قيل فما معنى قوليه تعاكى وكما أرملنا من قبلك من رسول ولا بني

يُغُونِيَّكَ تَ مِنَاغُوائِهِ آذُانِي

عَلْمَدَيْدِ

وَ الْوَعَرُ

ره در شغله

> ر <u>ک</u>اـ

بَيْثُلِيطِ

٧ ٢٥كض خلك هنا مُغْتَسَلُ إِرِدُوشِكُ بِهِ مُغْتَسَلُ إِرِدُوشِكُ بِهِ

> رير د. ومينيتهم

الله إذا تمتى لَقِ السَّبْطَانُ فِي مُنِيَّتِهِ ٱلْآيَةَ فَاعْلَمُ ٱللَّهِ السَّبْطَانُ فِي مُعْنَى هذه الايتراقا وبلينها المتهل والوعث والسمين والغث واولا مَا يُقَالُ فَهَا مَا عَلِيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُسَرِّينَ آنَا لَقِيَّتَيْ هُهُنَا الْمِسْلَاوَةُ وَالْقَاءُ الشَّيْطَانِ فِهَا أَشْعَا لُهُ بِعَوَّا مِلْ وَأَذَكَا رِمِنَا مُورِالدُّنيا لِلتَّأْلِي حَتَّى يُدْخِلَ عَلِينهِ الْوُهِمُ وَالنِّسْيَانَ فِيمَا تَلاهُ ٱوْيُدْخِلُ غَيْرَ ذُلِكَ عَلَى أَفُهَا مِ السَّامِعِينَ مِنَا لَيْحَرِيْفِ وَسُوهِ اِلْتَأْوِبِلِمَا يُزِيلُهُ الله وكينسنجه وكشف نبشه ويحكم أياته وسيأتي أكلام على هذه والأية تعبد بأشبكم من هذا إن شاء الله وقد حكى السَّمْرَقَنْدِيُّ النَّكَارَقُولِ مَنْ قَالَ بِتَسْلُطُ الشَّيْطَانِ عَلَى مُلْكِ سُيلَمْنَ وَغَلَبَتَهِ عَلَيْهِ وَاَنَّ مِثْلَهْلَا لَا يَصِيُّحُ وَقَدْدُكُو نَاقِصَةً تَهُكَيْمُنَ مُبَيِّنَةً بَعْدَهَنَا وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْجِسَكَ هُوَالْوَلَدُ الَّذِي وُلِدَ لَهُ وَقَالَ أَبُوكُ عَيْدٍ مَرِكِي فَقِصَةٍ أِيقُبُ وَقُولِهِ إِنَّى سَبَى الشَّيْطِالُ بنُصُبِ وَعَنَا بُإِنَّهُ لَا يَجُو ُزِلِاَحَدِا نَ يَتَّأْوَّ لَا يَ الشَّيْطَانَ هُوَالَّذِي مُرَضَهُ وَالْقِي لَضَّرُ فِيهَ لَيهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِفِعْلِ لِلَّهِ وَامْرِهِ ينتليهُمْ وَيَثِيْهُمْ قَالَمَكِيُّ وَقِيلَ يُّالدِّي صَابَهُ السَّيْطَانُ مَا وَسُوسَ إِلَىٰ اهْلِهِ فَانْ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى قُولِهِ تَعَا لَى عَنْ نُوسَعَ وَكُمَا ٱنْسَابِيهُ إِلاَّ ٱلشَّيْطَانُ وَقُولِهِ عَنْ يُوسُفَ فَٱنْسَا وَالشَّيْطَادُ ذِكْرَيَّهِ وَقُولِ نَبِينَا صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِينَ نَامَ عَنِ الصَّلْوَةِ يُومُ ٱلْوَادِي لِنَّ هُنَا وَادِيهِ مَسْيُطَانَّ وَقَوْلِهُ وَسَيَكِيْلِلسَّكَانُ مِ فِي كُزَّيِّهِ

هٰنَا مِنْ عَمَلِ السُّنْيُطَانِ فَاعْمُ أَنَّ هَنَا ٱلْكَلَّامُ قَدْيَرِدُ فِي جَبِيعٍ هُنَا عَلْمُوْدِدِمُسْتِمَرُ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي وَصْفِيغُرِكُلَّ أَبَيْحٍ مِنْ شَحْضِ اَفْغِيلِ ا بالشَيْعِكَانِ وَقِعْلِهِ كُمَّا قَالَتَعَا لَيَطَالُهُ هَا كَانَّهُ ذُوَّكُمُ الشَّيَاطِينَ وَقَالَ صَلَّى لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ فَلِيْقًا تِلْهُ فَاتَّمَا هُوسَسْطًا نُ وَأَيْضًا فَاتِّن قَوْلَسَ يُوسَّعَ لا يَلْزَمُنَا الْجُوَّا بُ عَنْهُ إِذْ كَمْ يَشْتُ لَهُ فِي لِكَ الْوَقْتِ نُلُوَةُ مُعَ مُوسَى قَالَا اللهُ تَعَالَى وَاذْ قَالَمُوسَى لِفِيَّتَا ، وَٱلْمُرُوثِيَّ انَّهُ إِيَّا نُبِيِّئَ بَعِدْمُوتِ مُوسَى وَقِيلَةُ بِيْلِمُوتِهِ وَقُولُمُوسَى كَانَ قَبُلُنُوتَيْرِيدُلِيلِ ُلُقُرُانِ وَقِصَةُ يُوسُفَ قَدْ ذُكُواً نَهَا كَانَتَ قِبْلُبْنُوتَيهِ وَقَدْقَاكَ ٱلْمُعْتَشِرُونَ فِي قَوْلِهِ أَنْسَا هُ الشَّيْطَانُ قَوْلِينَ آحَدُهُمَا ٱنَّ الَّذِي نَسَا هُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَيِّهِ إَحَدُصَاجِي لِسِّعْنِ وَرَتَّهِ ٱلْمَبِلِكَ أَيُّ الْسَاهُ انْ يَنْ كُرُ لِلْلَكِ شَانْ يُوسُفَ عَلَيْلِلسَّكَرُمُ وَآيِضًا فَآيُّ مِثْلًا هٰنَا مِزْفِعِيْلِ الشَّيْطَانِ لَيْسَفِيهِ تَسَلَّطُ عَلَى بُوسُفَ وَيُوسُكَعَ بِوَسَا وْسَ وَنَزْعِ وَايِّمَا هُوَ بِشُغُلْ خَوَاطِرِهِمَا بِأُمُورِاْ خَرَقَتَهُ كَيْرِهِمَ مِنْ الْمُؤرِهِ عَاماً ينسِيماً مَا سَيًّا وَأَمَّا قُولُهُ صُلَّى لِللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ إِنَّ مُنَا وَادٍ بِهِ شَيْطًا نُ فَلِشَرَ فِيهِ ذِكُ تَسَلُّطِيهِ عَلَيْهِ وَلَا وَسُوَسَتِهِ لَهُ بَلُ إِنَّ كَأَنَّ بَعُنْصَىٰ طَا هِرِهُ فَعَدْ بَيِّنَا مُرَدُ لِكَ الشَّيْطَانِ بَعَوْلِهِ النَّالْشَيْطَانَ آقَ بِلِإِلَّا فَلَمْ يَزَلُ يُهَدِّنُهُ كَا يُهَدُّ الْطِّبْحَةِ نَامَ فَاعْلَمُ أَنَّ لَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ فِي ذَٰ لِكَ الْوَادِّي عَلَيْكَ أَنَّ عَلَى بِالْإِلْبِ المُوكِّلُ كِلْأُءِ وَالْفَحْ هِنَا اِنْ جَعَلْنَا قُولُهُ اِنَّ هَنَا وَادِ بِرَسْيُطَانَ بَيْهُ

مَوْدِد مُسَيِّرِ

عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُونَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنِا الْمُؤْنِيا الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِيا الْمُؤْنِي الْمُؤْنِيا الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِي الْمُونِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمِلْمِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُونِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي ال

المُلَكِّةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الم

ٱلَّذِي كَانَ مِن يُحْلِا ثَنَهِ نَقَامَتَ إِلدَّلَالَةُ الْمُ

٣ لَا قَصْمُكَا اَوْعَمْلًا وَلَاسَهُوا اَوْعَلَطًا عَبْدُہِ

وردًا لشرع

وَيَّبَا مُحَالِالرِّمْنَاءِ مُحِينَ مُحَدِّرِ الْمُتِّعَبِّيُّكُلِّا سَمِغْتَ مِتْ

عَلَى سَبَ النَّوْمُ عَنَا لَصَّلُوةً وَأَمَّا إِنْ جَعَلْنَا أُو تَبْنِيمًا عَلَى سَبَ إِلَّتِي عَنْ الوَّادِي وَعِلَّةٌ لِتَرُّكِ الصَّلُوةِ بِوَهُوَ دَلِيلُمسَا قِحَدِيثِ نَبْيَعِ سُكُمُ فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ فِيهُمُنَا ٱلبابِ لِيَكَانِهِ وَارْتِفِاعِ الشَّكَالِهِ فَصَنْ لَوَا مَّا أَقُوا لَهُ صُلَّى لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَدُّ قَامَتِ الدَّ لاَ شِلْ لواصحة بصيّة المُعْزَةِ عَلَى صِدْقِهِ وَاجْمَعَتَ الْأُمَّةُ فِيهَا كَانَ مَرْبَقِهُ لبلاعًا نَهُ مُعَصُّوْم فِيهِ مِنَ الإَجْارِعَنْ شَيْءُمْهَا خِيرَ فِمَا هُوبِهِ (قَصْدًا وَلاَ عَمْمًا وَلاَ سَهُوا وَلاَ عَلْطًا امَّا تَعَيْدُا لَخُلُف في ذَلِكَ فُننْفَ بِدَلِيلُ لُعُجْزَةً إِلْقَائِمَةِ مَقَامَ قَوْلِ لِللهِ صَدْقَ فِهَا قَالَاتِفَاقًا وَبِا مِلْهَا فِيا مُعْلِ لِلَّهِ الْجُمَا عَا وَأَمَّا وُقُوعُهُ عَلَى جَهَةِ ٱلْعَسَكُطِ فِيهُ لِكَ فَهَانِ السَّبِيلِ عِنْدَا لَا سُنَّا ذِ أَبِي سِنْ عَلَى لِلْسِنْفَرَا بِيْنِ وَمَنْ قَالَ بَقِوْلِهِ وَمِنْ جِمَةِ ٱلاجْمَاعِ فَمَطُووَدُودُ الشَّرْعِ بِإِنْفِاءِ ذَلِكَ وَعِصْمَا لِنِّيِّ لإمِنْ مُقْتَضَىٰ لَلْخِزَةِ نَفَيْهَا عِنْمَا لُقَاضِيَ بِيَجُرُ الْبَاقِلاَ بِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ لِإِخْيَادَ فِي بَيْنَهُمْ فِي مُقْتَضَى إليل الْمُعِزَةِ لِأَنطَوِّلُ بِذِكْرِهِ فَخْرُجُ عَنْ عَرَضَ إِلَكِتَابِ فَلْنَعْتَيْدُ عَلَيْهَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِجَّاعُ السُّلِيرَ اتَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْنِ خُلُفْ فِي الْقُولِ فِي إِبْلَاغِ السُّرُّ بِعَهِ وَالْا عِلَامِ بَمَا أَخْبَرُيهِ عَنْ رَبِّهِ وَ مَأَ أَوْحًا مُ إِلَيْهُ مِنْ وَحْيِهِ لَا عَلَى وَحْهِ الْعَصْدِ وَلَا عَلَى غَيْرِعَهُ وَلَا فِحَالِمَا لِرَضَى وَالسَّغَطِ وَالصِّحَةِ وَأَلْمَضِ وَفِهِمَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَرُوتُكُ يَا رَسُولَا لِلَّهِ اَكُنْتُ كُلُّ مَا ٱسْمَعَمُ مِيْكَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فِي لِرَّضَى وَالْعَضَبِ قَالَ نَعَمُ فِا تِي لَا أَقُولُك

افي ذلك كُلَّة الْآحَقّا وَلَهُ دُمَا أَشَرْنَا الَّهُ مِنْ دَلِيلُ الْمُعْنَ فِي عَلَيْهِ بَيَانًا فَنَمُولُ إِذَا قَامَتِ الْمُعِيَّةُ عَلَى صِدْقِهُ وَاتَّهُ لَا يَقُولُ الْآحَقَّا وَلَا يُسَلِّعُ عَنِ اللَّهِ اللَّاصِيْدَقَّا وَآنَالُمْعُورَةً قَاعِمَةٌ مَقَامٌ قَوْلِ لِللَّهِ لَهُ عَلَّمُهُ فِيهَا تَذُكُرُهُ عَنِي وَهُوَيْقُولَا يِنْ رَسُولَا لِلهِ إِكِينِكُمْ لِأَبْلَغُكُمُ مَا أَرْسُلِمُ به اليكم وابتن كم مانزل عَلَيْكُم ومَا يَنْطِقَ عَنِ الْمُوَى إِنْ هُوَالِاً اوَخَيْ يُوحِي وَقَدْجاء كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبَّكُمْ وَمَا انْا كُوالرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْهُوا فَلَا يَصِعُ ٱنْ يُوجَدُمِنُهُ فَى هْنَا ٱلْبَابِ حَبْرِ بِخِلْهِ فِ مُخْبِرَهُ عَلَىٰ يٌ وَجُهِ كَانَ فَلُوْجُوْزُنَا عَلَيْهِ الغَلُطُ وَالسَّهُولُمَا تَمْيَزُلُنَا مِن عَيْرِهِ وَلَا اخْلُطَ الْحُقُ إِلَيَا طِلِ المعن ومشتملة على صديقه جملة واحدة من عرضوص فتنه لَّبْتِي مَا لَا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ عَنْ ذَلِكُ كُلِهِ وَاجْتِ بُرُهَا نَا وَاجْمَاعًا كَافَالُم بُواشِعَى فَصُنْ وَقَدْ تُوجَهَتْ هُهُنَا لِبَعَضِ لَطَا عِنْ يَنْ سُؤًا لَا نُتْ مُنْهَا مَا دُوِيَ مِنْ أَنَّا لَبُّنِّي صَلَّى اللهُ عُلَيْنِهِ وَسَلَمْ لَمَا قَدَراً سُورَة وَالْبَخِرُ وَقَالَا فَرَأَيْتُمُ اللَّهِ تَ وَالْعُرَى وَمَنَا ءَا لَتَّالِئَعَ ٱلْأُخْطَا قَالَ مِلْكَ ٱلْعَرَانِيقِ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَا عَيَّهَا لَهُ بَعَى وَبُرُونَى تُرْتَضَى وَفِيرُواْيِرِ انَّ شَفَاعَتُهَا لُتُرْتَجَحُ فَاتُّهَا لُمَعَ الْعَرَّانِيقِ الْعُلَوَ فِي أَخْرَى وَالْغُرَانِقَةُ ٱلْعُلِ بَلْكَ الشَّفَاعَةُ ثُرْجَى فَلَاحْتُمَ السُّورَةُ سَجِهَا وستحد معه المسلون والكفا ركا سمعوه أنني على لهمتهم وما وقع في مَضْ إلرُّوا كَاتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ الْقَاهَا عَلَى لِيسَانِهُ وَإِنَّ النَّبِيِّي

فَ صَدَقَ عَيْدَ مِنْمَا يَذِكُنُهُ مُمَا أَذِلَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمُ

٢ شَفَاعَهُنَّ

٢ نِلشَّفَاعَةِ أَنْزِلَ اَلْشُورَةَ السُّورَةَ

صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَمْنَىٰ أَنْ لَوْ نَـٰزَلَ عَلَيْهِ مِسْنَى يَعَا وَبِينَ قُومِيهِ وَفِي وَابِرَ أَخْرَى أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْ يَنْفِرُهُ عِمَا وَذُكَّرَهُ ذِهِ وَالْفَصَّةَ وَانَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ جَاءُ وَفَعَ ضَ عَلَيْهِ السُّورَةُ فَكَمَّ بَلَغُ الْكَلِّنَانِ قَا لَ لَهُ مَاجِئُنَكَ بِمَا يَنِي فَيْنَ لِذَ لِكَ لَبْتِي صَلَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَنْزَلَ لَلهُ تَعَالَى تَسْلِيَّةً لَهُ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ صَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بَيِّ الْآيَةَ وَقُولُهُ وَانِ كَادُوا لَيَفْنِينُونَكَ الْأَيَّةِ فَاغَلْمَ أَكُرَمَكَ اللَّهُ أَنَّ لَنَا فِي الْكَارِمِ عَلَى مُشْكِلُ هِنَا ٱلْمَدِيثِ مَأْخَذَيْنَ احَدُهُمَا فِي تَوْهِينَ صَلِهِ وَالثَّا بِي عَلَّى تَسْلِمِهِ كَمَا الْمَأْخَذُ ٱلاَ وَلُ فَيَكُمْنِكَ أَنَّ هَنَا حَدَيثَ لَرْ يُخَرِّجُهُ اَحَدَّمِنًا هَلِ لِصَّةِ وَلَا رَوَاهُ ثِقَةَ السِّنَدِ سَلِيمُ مُّتَّصِلُ وَاتِّهَا الْولِعَ بِهِ وَعِثْلِدِ الْمُفْسِتُرُونَ وَالْمُؤرِّنُونَ الكولعون بكاغ سالتكفيفون من الصُّف كلَّ صَحِر وسقيم وَصَلَّة ٱلقاَ صَيَّكُمْ: مَنْ ٱلْعَسَلَا وِٱلْمَا لِكُنَّ حَيْثُ قَالَ لَقَدْ بُلْيَ النَّاسُ سَجَضِ اَ هُلُالاً هُوَا ، وَالنَّقَنْ رَوَتَعَلَّقَ بِذَ لِكَ الْمُخُدُونَ مَعَ صَمْعُفِ مَقَلَتِهِ واضيطراب دواكاية وانعطاع ايشناده ولغيلاف كلماية فعاناك يَعَوْلُ إِنَّهُ فِي الصَّلَوةِ وَاخَرْ يَقِولُ قَالَهَا فِي نَا دِي قُومِه حِينَ انْزِلَتُ عَلَيْهِ السُّورَةُ وَاخْرُيْقُولُ قَالَمَا وَقَدْاصَا بَتَهُ سِنَةٌ وَاخْرُهُ وَلَهُ لِ حَدَّثَ نَعْسُهُ فَسَهَا وَكُنَرْ بِعَوْلُ إِنَّ الشَّيْطَا لَ قَاكُمْا عَلَى إِسَا بِهُ وَانَّا لَبِّنَي مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا عَرَضَهَا عَلَى جِبْرِيلَ قَالَهَا هَكُونَا أَوْ أَمْكُ وَأَخْرَيَعُولُ بَلُ أَعُلُمُهُمُ لِلشَّيْطُانَ النَّبْتَى صَلَّى لِللهُ عَلَيْ رِوَسَكُمْ

اللَّفَقِوْنَ بِيَّقْضِى رِوَابِيَّهِ رِوَابِيَّهِ

ينه کند

قَرَّاهَا فَلَمَّا بَلَغَ البِّتَّى مَهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَٰ لِكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هَكَانَا زَلَتَ إِلَى عَبْرُ ذَٰ لِكَ مَن الْحِيْلِافِ الرُّواهِ وَمَنْ حُكِتَ هِذِهِ الْحِكَامَةُ عَ مِنْ لَمُفْسِرَىٰ وَالتَّابِعِينَ لَمُ يُسْنِدُهَا اَحَدْمِنْهُمْ وَلَا رَفَعَهَا الْحَهَا وَأَكُثُرُ ٱلطُّرُ قِي عَنْهُمْ فِهَا صَعِيفَةٌ وَاهِيَةٌ وَالْمُوْغُ فِيهِ حَدَيِّهِ شعبة عزا في شرعن سعيدين جب يرعزا بن عبا يترفيما احسيب الشُّكُ فِي الْحَدِيثِ كَ النِّبْتَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْدِ وَيَسَلَّجُ كَانَ بَكُّمَّةَ وَذُكَّرَ العِصَّةَ قَالًا بُونَكُمُ الْبَرَّارُهَنَا لَلْدَيْتُ لَا نَعْلُهُ يُرُونَى عَنِ النَّبِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَاسِنَا دُمَّتُصِلَ يُوزِذِكُ أَلَّا هَٰنَا وَلَهُ سُ عَنْ سُعْبَةَ الْأَامَيَّةُ بُنْ خَالِدٍ وَعَيْرُهُ يُرْسُلُهُ عَنْ سَعِيدِ بِنُجَبِّرُ وَأَيْمًا يعن عَنِ الْحَلِبِي عَنَ الْمِهَالِمِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَقَدُ بِيِّنَ لَكَ الْوَبَكِرِ رَجْمَا للهُ أَنَّهُ لَا يُعْمُ فُ مِنْ طَرِيقٍ يَجُوزُ ذِكُرُ أُسُوى هَنَا وَهَ لِهِ مِنَ لصَّبِعْفِ مَا نَبُّهُ عَلَيْهِ مِمَعَ وُقُوعِ السَّكِّ فِيهِ كُمَّا ذَكُّونَا وُ الَّذِّبِي لَا يُوثُنُّ بِهِ وَلَاحِتِيقَةَ مَعَهُ وَأَمَّاحِدَيْثُ الْكُلْمِي فِيمًا لَا يَجُوزُ الْوَلَيْ عَنْهُ وَلاَ ذِكْرُ الْفِقَّ: صَعْفِه وَكَذِبهِ كَالْشَارَالِيَّهُ الْبِرَّارُرَجِهُ لللَّهِ وَالَّذِي مُنِنهُ فِي الصِّيحِ عِيرًا لَّذَا لَتِّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ قَدَا وَالْمَيْ وَهُوَى كُنَّةَ فَسَيَّدَ مَعُهُ الْمُسْلِمُ نَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنَّ وَالْانِسْرَ هُنَا تُو هُيُنُهُ مِنْ طُرِيقِ النَّقُلُ فَامَّا مِنْ جَمَّةِ الْمَعْنَى فَقَدْ قَامَتِ الْحِيَّةُ وَاجْمَعَتِ إِلاَّمَةُ عَلَى عِضِمَتِهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَنَزَاهَيَهِ عَنْمِيْل هٰذِهِ الرَّذَ لَلْهُ آلِمَا مِن تَمَنِيِّهِ ٱنْ يُزَلَ عَلَيْهِ مِيْثُلُهَ فَا مِنْ مَنْجِ الْمِسَةِ

آلنقيطة النقيطة

كُلَّهُ مُمَّيْنِمٌ فَحَقِّهِ صَلَّى للهُ عَلِيَّهِ وَسَكَّمْ أَوْبِقُولَهُ لِكَ البِّتَّى صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَكُمْ مِنْ قِبَلِ نَفَسُهِ عَنْماً وَذَٰ لِكَ كُفُزاْ وَسُهُوا وَهُوَمَعَصُوهُ مِنهٰنا كُلِّهِ وَقَدْ قَرَرُنَا بِالبَرَاهِينِ وَالإِجْمَاعِ عَصِمَتُهُ صَلَّىٰ لِلَّهِ وَسَلَّمُ مَنْ جَرَياً نِ ٱلكُفِرْ عَلَى قَلْبِهِ ٱ وْلِسَانِهِ لَا عَنْاً وَلَاسَهُوَّا أَوَا رُبَيَّتُهُ عَلَيْهِ مَا يُلْفِتُهِ الْمَلَكُ مِمَّا يُلْفِي الشَّيْطَا أَنَا وَيَكُونَ لِلسَّنْطَا نَعَلَيْهِ سَسِلَ وَا نُ يَيْقَتُولَ عَلَى للهِ لاَ عَنِيًّا وَلاَ سَهُوًّا مَا لَمْ يُنْزِلُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَا لَا للهُ تَعَا لَى وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعِضَ إِلاَّ قَاوِمِلْ لَا يَمْ وَقَالَ نَعْظَ إِذًا لاَذَقُنا لَتُ صِعْفَ الْحِيوَة وَصَعْفَ الْمَا سَالاَيةَ وَوَجُه مَّا إِنْ وَهُو سَيِّعاً لَهُ هُذِهِ ٱلْعِصَّةِ نَظَرًا وَعُرَفًا وَذَلِكَ أَنَّ هُذَا الْكَارِمَ لُؤَكَّا لَ كَا رُوكَ كَكَا نَ بَعِيداً لا لِيتًا مِ مُسَاً قِصَلَ لا قَسَامٍ مُمَرَجُ الْمَدْحِ بِالدُّنِّ مُتَخَادَ لَا لَتَأْلِيف وَالنَّظْرِوَلْمَا كَانَ البُّتِّي صُلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ وَلا مَنْ بَحِضْرَ يُهُمِنُ الْسُكُلِينَ وَصَنَا دِيدِ النَّشْرِكِينَ مَنَّ بَغَفُرْ عَلَتْ و ذلك وَهُمْالا يَحُفْزُ عَلَىٰ دَنْ مُتَّا مِرَافِكَيْفُ مِنْ رَبِحَ مُلْدُواً ثُمَّةً فياب إليان ومعرفة فصيح الكارم عله ووجه ما لتا ته فد علم مِنْ عَا دَةَ ٱلْمُنَا فِيتِينَ وَمُعَا يَذِي الْمُشْرِكِينَ وَصَعَفَةِ الْقَلُوبِ وَالْجَمَّلَةِ نَالْسُلْهَ مُعُورُهُمُ لِا وَلَى وَهُلَةٍ وَتَعْلِيطُ ٱلْعَدُوعَكَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

، ۲ يُلقِبه

> ر ۳ ممتن

وَمُعَانِدَةِ وَمُعَانِدَةِ وَمُعَادَاةِ

الشهات الشهات الشهات

> مَاوَّرَدَ مُتَكِيِّمٍ مُتَكِيِّمٍ

هٰذِه القصّة ،

َلْمَدُكَادُ بَكْرُ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَلَ فِينَةٍ وَتَعِيْبُرُهُ الْسُلِّمَ وَالشَّمَا لَهُ بِهِ مُ لَفَيْنَةً بَعُدُ الْفَيْنَةِ وَارْتِدا دُمَنْ فِي قَلْيِهِ مَرَضَعَيْنَ الْمُرَالِاشِكَ مَ لِأَدْ فِي شُبْهَةِ وَكُمْ يَحِكِ اَحَدُ فِي هٰذِهِ القِصَّةِ سَنْينًا سِوى هٰذِهِ الرِّوايَةِ الضَّعِيفَةِ ٱلْاصْلُ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ لُوَجَدَتُ قُرَيْثُنَ مَاعَلَىٰ لُسُلُمَ الصَّوْلَةَ وَلَا قَامَتْ بِهَا ٱلِهُودُ عَلَيْهُمُ الْحِيَّةَ كَا فَعَالُوا مُكَابَرَةً فِي فَصِّلَةِ الم يسراء حتى كانت في ذلك لبعض الصّعفاء ردّة وكذلك ما رُوِي فِي قِصَةُ الْعَصِيَّةِ وَلَا فِنْنَةَ أَعْظُمُ مِنْ هَذِهِ الْبَلْيَةِ لَوُوجِهُ وَلا تَشَغْبَ لِلْعُا دِي حِينَيْداً مَثَدُّ مِنْ هِاذِه اللَّ إِنَّةِ كُوَّا مُكُنتُ فَمَا رُوْكَ عَنْ مُعَا نِدِفِيهَا كُلُّهُ ۚ وَلَا عَنْ مُسْتِلِ سَبَبَهَ بنيتُ شَفَةٍ فَدَ لُ عَلَى بُقُلِهَا وَاجْتِثَا نِ إَصْلِهَا وَلَا سَاكَّ فِي إدْخاً لِلْجَضْ شَيَا طِينُ لايْسَلَ وِالْجِنِّ هِنَا ٱلْحَدَيثَ عَلَى بِعَضِ مُعَقَّلِي لَهُ يَدِّ ثِينَ لِيُكَبِّسَ بِهِ عَلَى ضُعَفًا وِالْسُيْلِينَ وَوَجْهُ رَابِعٌ ذَكُوَ الرُّواهُ لِمُذْهُ الْفَصَيَّةِ أَنَّ فِيهَا نَزَلْتُ وَإِنْ كَا دُولِيَفْتِنُونَكَ الْايتَيْنُ وَهَاتَانِ الْايَتَانِ نَتُرُدَّانِ لْلْخَيْرَالَّذِي رَوَقُ وَلَاتً اللهُ تَعَالَىٰ ذَكَا تَهُمُ مُكَا ذُوا يَفْتِنُونَهُ حَتَّى بِفَتْ تَرَى وَانَّهُ لَوْلِا أَنْ نْبَتُّهُ لَكُا دَيُّرُكُنَ لِينْهِيمُ فَضَمْوُنُ هَنَّا وَمَفْهُو مُهُا تَا اللَّهَ تَعَالَى عَصَمَهُ مِنْ أَنْ يَعَنْدَى وَتَبْتَهُ حَتَّى لَمْ يُرِّكُنَ لِيَهْمُ قَلِيلًا فَكِيفَ كَيْرً وَهُمْ يَرُووُنَ فِي خِارِهِمِ الْوَاهِمَةِ أَنَّهُ زَادَ عَلَى لَا كُونِ وَالْإِفْتِرَاءِ عَدْجِ الْهِيَهِ وَانَّهُ قَالَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا فَتَرَنَّيْتُ عَلَى اللَّهِ مَا لَمُنْكُنْ وَلَمُ الْمُذَهِمَا وَقَالَ الْمُنْتَهُ وَمَاكِمًا لَنَّهُ

مير ا

وَلَكُنْ عَلَىٰذَ لِيَكَ مِنْ خَالِيــ مِنْ خَالِيـــ

عَلَىٰ

۳ صَلِّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَسَلِمْ عِ

وَقُلْتُ مَاكُمْ يَقُلُ وَهُنَا صِدُّ مَفَهُومِ الْآيَةِ وَهِيَ صَعِفُ الْحَدَيثِ لَوْصَةً فَكُنْفَ وَلَاصِعَةَ لَهُ وَهَنَا مِنْلُ قَوْلِهِ نَعَالَى فِي الْآيَةِ ٱلْأَخْرَى وَلَوْلَا فَضَلْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّولْك وَمَا يُضِلُّونَ اللَّا اَنْفُنْهُمْ وَمَا يَصِرُّونَكَ مِنْ شَيْ وَقَدْ رُويَعَنِ ابْن عَبَّاسِ كُلُّما فِي الْفَرِّ أَن كَا دَفَهُومَا لَا يَكُونِ قَالَ اللَّهُ تَعَنَّا لِي بَيِّكَا دُ سَنَا رَقْهِ يَذُهُبُ بِالْآيِصَارِ وَلَوْيَذُهُ مَنْ وَأَكَا دُانُفُهَا وَلَرْيَفِعَ لَ قاً لَا لَفُسَتُرَى لَقاصِي وَلَقَدُ طَا لَبَهُ وَكُسُو وَتُقَيضًا ذُكُمُ الْمُتَهِمُ أَنْ يُشِيلُ بِوَجْهِمِ إِلَيْهَا وَوَعَدُو مُ الْإِيمَانَ بِمِانِ فَعَلَهُمَا فَعَا وَلَا كَانَ ليَفْعَلَ قَا لَا بْنُ الْاَنْبَارِي مَاقَا دَبَا لِشَوْلُ وَلَارَكَنَ وَقَذُ ذُكِرَتْ فِمَعَنيٰ هٰذِهِ الْآيَةِ تَفَاسِيُراْحُرُمَا ذَكُونًا مُونْ ضَلَ لِلَّهُ عَلَى عَمْمَة رسَوُلِهِ تَرُدُّ يُسِفْسَافَهَا فَلَمَ يَبَقَ فِأَلاَيَةِ الِّاكَ ٱنَّالَٰتُهُ تَعَسَّا كَ الْمَتَنَ عَلَى رَسُولِهِ بِعِضِمَتِهِ وَتَنْسِينِهِ بَمِاكاً دَهُ بِهِ ٱلكُمَّا رُورَامُوا مِن فِنْنَتِه وَمُ إِذْ نَامِنْ ذَٰلِكَ تَنْزَمُهُ وَعَضِمَتُهُ صَلَّى لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَارٌ وَهُوَ مَعْهُوْمُ الْآيَرِ وَامَّا الْكَاخَذُ النَّا إِن فَهُومَ بَنِيَّ عَلَى سَنَلِم لَلْحَدَيثِ لُوضَعٌ وَقَدْا عَا ذَنَا اللهُ مِنْ صِعَيْدٍ وَلَكُنْ عَلَى كُلِّ عَالٍ فَقَدْا جَا بَعَنْ ذَلِك عُمَّةُ ٱلسُّلِينَ بَاجُوبَةِ مِنهَا ٱلغَتُّ وَالسَّمِينَ فِينَّهَا مَا رَوْي قَنْا دُهُ وَمُعَا نَّا لَبَّتِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اصَا بَتُهُ سِينَةٌ عِنْدَقِوَاءَ يَهِ هٰذِهِ السُّورَة فُجَرَى هٰذَا ٱلْكَلَّامُ عَلَى لِسِيَانِهِ بَخِيكُمُ النَّوْمِ وَهُمْا لَا يُصِّوا ذِلْا يَجُوزُعُكَى لِبَّتِيَّ مِثْلُهُ فِحَالَهِ مِنْ أَحْرَالِهِ وَلا يَخْلُفُهُ اللَّهُ عَلَىٰلِسَانِهِ وَلَا يَشْتَوْلِي لَشَّيُطَأ

عَلِيْهِ فِي نُومُ وَلَا يَقْظَةِ لِعِصْمَتِهِ فِي هَذَا البَّا بِمِنْ جَمِيعِ العَسْمَةِ وَالسَّهُوْوِ فِي قَوْلِ إِلْكُوْلِتِي إِنَّ النِّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدَّثَ نَفْتُ فَقَالَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِيهَا يَهِ وَفِيوَايَةِ ابْنِ شِهَا بِعَنَّ إِن جَرِ ا بْنِ عَبْدًا لِتَّمْنَ قَالَ وَسَهَا فَلَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ إِمَّا ذَٰلِكَ مِنَ لَشَيْطُارُ وَكُلَّهُ مَا لَا يَصِيُّ أَنْ يَقِوُلُهُ النِّبِيُّ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَهُوَّا وَلَا قَصْدًا وَلَا يَتَفَوَّلُهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهُ وَقِيلُعَ لَا لَبِّي صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَهُ أَثْنَاءَ تِلِا وَتِبْرَعَلَى قَابْدِيرَالنَّقَرْبِيوَا لِتَّوْبِيخِ لِلصَّفَتَ إِ إَمَّةُ وَلِيا بِرَهِيمَ عَلَيْهِ السَّكَرُ مُ هَنَا رَبِّ عَلَىٰ حَدِالْتَا وِيلَا تِ وَكَفُّولِهِ اللَّفَعَ لَهُ كَنْرُهُ هُمَنَا بَعْمَا لَشَّكْتِ وَبَيَا نِالفَصْلَ بَنَ الْكَلاَمِيْنِ لَمْ تَجَمَ إِلَى عِلاَ وَتِهِ وَهُنَا مُعُكِنْ مَعَ بَيَا يِنَ الْفُصْلِ وَقُرِبَيْةٍ تَدُلَّ عَلَىٰ لُادِ وَانَّهُ لِيُسْ مِنَ الْمَتْلُوِّ وَهُوَاحُدُمَا ذَكُرَهُ الْقَامِنِيَ الْوَبَكِرُ وَلَا لَيْعَارَض عَلَيْهَنَا بِمَا دُوكَا تَهُكَا نَ فِي الصَّلَوَّةِ فَقَدُكَا نَ ٱلكَلَامُ قَدُ إِنْهَا عَيْرُ مَنْوُع وَالَّذَى يَظِمُ وَيَتَرَجَّعُ فِي مَأْوْبِلِهِ عِنْدَهُ وَعَنْدَ عَيْرِهِ مِنَ المُحقِّقِينَ عَلَى سَلِيمِهِ إِنَّا لَبِّتِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَكُمَّا أَمَرُهُ رَتُبُ يُرَيِّلُ لُقُواْنَ تَرْتُيلًا وَيُفِصِّلُ لَا يُقَصِّيلًا فِي إَنْ يَهُ كَا لُوا هُ التَّمَا تُعَنْهُ فِيمُكُن تَرَصُدُ الشَّيْطَان لِتَلْكَ الْسَّكُلَات وَدَسُهُ فِهَا مَا انْحَلَقَهُ مِنْ ثُلِكَ الْحَكِمَاتِ مُعَاكِيًّا نَعْمَةَ البُّتِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَجَيْتُ يَسْمَعُهُ مَنْ دَنَا إِلَيْهِ مِنَ ٱلْكُفَّا رَفَطْتُوهُمَا مِنْ قُولِ البُّتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاشَاعُوهَا وَكُرْ يَقِدُحْ ذَٰ لِكَ عِنْ الْسُلِينَ جُفَيْظِ

الكِلْتَيْنِ وَمِنْا

قَالَ

لحفظ

لَسُورَة عَبْلَذْلِكَ عَلَىمَا أَنْزَكُما اللَّهُ وَتَحَقَّقُهُمْ مِنْ حَالِا لَبَّتِي حَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَي ذَمِّ الْأَوْثَانِ وَعِيْهَا مَا عُرِفَ مِنْهُ وَقَدْمَكِي مُوسَىٰنِ عُقبَةً فِي مَعَا ذِيهِ بَعْوَهُ لَا وَقَا لَا يَّا ٱلْمُسْلِينَ لِهُ سِيمُعَوُهَا وَاتِمَا ٱلْقِيَ لشَّيْطَانُ ذَلِكَ فِأَسْمَاعِ الْمُشْرِكِينَ وَقُلُوبِهِمْ وَكُونُ مَا رُويَ مِنْ حُرُ بِالنِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰذِهِ أَلَا شِنَاعَةِ وَالنَّسْبَهَةِ وَسَب هٰذه الغَنْنَةِ وَقَدْقًا لَا لِلهُ تَعَالَىٰ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَدْلُكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ بَنِيَ الْآيَةُ فَعَنٰيَ ثَمَنَّيَ مَلَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ يَعْلَمُ زَالْكِمَّا سَالَّاامًا آى تلاوَةً وَقُولُهُ فَيَنْسَغُ اللَّهُ مَا يُلْعَى لِشَّيْطَا لُوَ كُلُدُهُ مِنْهُ وَرُرِكُ الكَيْشَ بِهِ وَنَجْكُمُ آيَاتِهِ وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ هُوَمَا يَقَعُ لِلنَّبِي صَلَّى لَلهُ عَلَنهِ وَسَكَّمْ مِنَ السَّهُوا ذِا قَرَّا فَيَنْتِبُهُ لِذَ لِكَ وَيَرْجِعُ عَنْهُ وَهَمَنَا يَحُو قُوْلِ الْكُلْبِي لِهُ الْاِيَرِ اللَّهُ مَدَّثَ نَفَسْمُهُ وَقَالَ إِذَا تَمَنَّى أَيْحَدَّثَ نَفْسَهُ وَفِي دِوَايَةِ إِلِي كِي بِنْ عَبْدِالِهُمْنِ يَغُوُهُ وَهَذَا السَّهُوُ فِي العِرَاءَةِ الْمَا يَقِيعُ فِهَا لَيْسُ طَرِيقُهُ تَعَيْدُ المَعَانِ وَتَنْدِيلَ الْأَلْفَا خَلِهِ وَذِمَاهُ مَا لَيْسَ مِنَ الْعَرْأَ نِ بَلِ السَّهُوُ عَنَ اسْتَقَاطِ آيَةٍ مِنْنَا وَكُلِّيةٍ وَلَكِتَ لَا يُقِتُرُ عَلَى هَنَا السَّهُو لَلْهُنَّةُ عَلَيْهِ وَلَيْكُرُبُهِ لِلْحِينِ عَلَىٰ اسَنْذَكُ أَفِهُمُ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ السَّهُو وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَّا يَظْهَرُ فِي مَا وَمِلْهَ أَيْضًا أَنَّ مُعِا هِلَّا دَوْى هٰذِهِ الْقِصَّةَ وَٱلْغَلْهَ فَالْعُلْمُ فَا نُسَكِّنَا ٱلْفَصَّةَ ثُلْنَا لَا يَنْعِدُانَّ هَذَا كَانُ قُواْنًا وَالْمُرَادُ بِٱلْغَرَانِيَّة الْعُلَى وَأَنَّ شَعَا عَتُهُنَّ لَتُرْبَحِي لَلْكِكَةُ عَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ وَبِهَنَا

فَشَرَالْكَلْبَيُ الْغَرَانِقَةَ آنَهَا ٱلْمَلَيْكَةُ وَذَلِكَ آتَالَكُمَّا تَكَانُوا بَعْتَقَدُونَ ٱلْأَوْمَا نَ وَالْمُلِيكَةَ بَنَاتِ اللَّهِ كَاحَكَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَدَّ عَلَيْهُمْ فِهٰذِهِ السُّورَةِ بِقَوْلِهِ ٱلْكُمُ الَّذَكُرُ وَلَهُ الْأَنْنَى فَانْكُرَا مَلَهُ كُلُّهِ فَمَا مِنْ قَوْلِهِ نِيهِ وَرَجَا مُ الشَّفَا عَيْهِ مِنَ المُكْنِكَةِ صِجْمَةِ فَلْأَتَأَ وَلَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى آنَ الْمُرادَ بَيْنَا الذَّكِرُ الْمِتَهُمُ وَلَبْسَ عَلَيْهِ لِلسَّيْطَانُ ذَلِكَ وَزَيَّنِهُ فِي قُلُوبِهِ فِي وَ إِنْقَاءُ اللَّهِ عُدُ نَسْحَ اللَّهُ مَا أَنْقَى لَشِّيطًا نُ وَاحْكُمُ الْإِيْرِ وَرَفَعَ مَلِا وَمَ مِلْكَ اللَّفْظَتَيْنِ اللَّتِينَ وَجَدَا لَشَّيْطَانُ بِهِمَا سَبِيلًا لِلْأَلْبَاسِ كَمَّا تَشِيعَ كِثِيرُ مِينَ الْقُرُّ إِن وَرُفِعَتْ تِلِا وَتُهُ وَكَانَ فِي أِزا لِي اللَّهِ تَعَالَى لِذَلْكَ حِكْمَة وَفِي سَغِهِ حَيْكُمَة لِيُضِلُّهِ مَنْ لَشِكَا ، وَيَهْدِي مَنْ لَشِكَا ، وَمَا يُضِلُّهِ إِلَّا ٱلفَّا سِغِينَ وَلِيجَعْلَمَا يُلفِّي لَشَّيْطَا أَن فَيْنَةً لِلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِ مِرْمَهُ مِنْ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبِهُمُ وَإِنَّ الظَّالِلِينَ لَعِي شِقَاقِ مِهِيا وَلِيعُلَمُ الذِّينَ أُوتُوا العِنْكُمَ اللَّهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِمِ فَتَعْبُتِ كُ قُلُوبُهُ وُلاَيَّةَ وَقِيكَا يَّنَا لِبُّنِيَّ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَّا قَدَا أَهُ لَذِهِ السُّورَة وَبَلِغَ ذَكُوا لِلَّهُ تَ وَالْعُنِي وَمَنَاةَ الثَّالِيَّةَ ٱلْاُخْرِي عَافَ ٱلْحَمَّا دَا نَ يَا يَ لِبَنِي مِن ذَيِّهَا فَسَبَقُوا إِلَى مَدْحِهَا سَلُكَ ٱلْكَلَّسَكُن لِيُعَلِّطُوا فِي تِلِا وَةِ البَّنِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْنهِ وَسَلَّمٌ وَكُيشَنِّعُوا عَلَيْهِ عَلَى عَادَ يَهِ يُم وَقُولِهِ لِا تَسْمُعَوُ الْمِذَا ٱلْعَرَاٰنِ وَٱلْعَوَّا مِنِهِ لَعَّكُمُ تَعَلِّبُوكَ وَنُسْبَ هَنَا الْغِعْلَ لِيَ الشَّيْطَانِ لِحَلْمِهِ كُمْ عَلَيْهِ وَأَشَاعُوا ذَ لِكَ وَاذَاعُوهُ وَانَا لَبْتَى صَلَّى لِلهُ عَلَيْمَ وَسَلَّمْ قَالُهُ فَيْزَنَ لِذَٰ لِكَ مِنْ كِذَ بِهُم

र ट्राइटिंग्डिट

بِذَلِكَ مَامُلِغَى مَامُلِغَى سَنْبَياً لِلتَنْبَيْسِ

> مِتَيْكِ يُسَيِّيُوا يُسَيِّيُوا

۷ ,فقصة

ایم ملکهم ملکهم پهلکهم

> ` كذلكّ

يُعَيِّى السِّعا الْمُعَمَّرَ الْعَمْرَ الْمُعَمَّرَ الْمُعَمِّرَ الْمُعَمِّرِ الْمُعَمِّرِ الْمُعْمِرِ الْمُعِمِمِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِمِمِي الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْم

وَافْتِرَانِهِمْ عَلَيْهِ فَسَالًا ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَعُولِهِ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الأية وَبَيْنَ للِنَاسِ لَكُقُّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَاطِلُ وَحَفِظَ الْفُرَّانَ وَاحْكُمُ مَا تَهُ وَدَفَعُ مَا لَيْسَ مِهِ الْعَدُوكَ مَا ضَمِنُهُ تَعَالَى مِنْ قُولِهِ إِنَّا يَخِنْ لْنَا الذَّكُو وَكَيَّا لَهُ كُمَا فِطُونَ وَمِنْ ذِلِكُ مَا دُوكَ مِنْ قَصَّةٍ يُونُسُ عَلَيْهُ لسَّلًا مُ اللَّهُ وَعَدَّ فَوْمَهُ الْعَنَاكَ عَنْ رَبَّهُ فَكِنَّا مَا بُوا كُشْفَعُ بْهُ لِعَنَّا فَقَا لَ لَا اَرْجُعُ الْمُهُمُ كَذَّامًا اَبَكًا فَذَهَتَ مُعَاضِيًا فَاعْلِمُ كُمَّكَ لَّهُ نُ لَيْسَ فِي خَكْرِمِنَ الْأَخْدَارِا لُوَارَدَةٍ فِي هَٰذَا الْبَاسِ أَنَّ بُونُسَكَّالِيَّهِ السَّلَامُ قَالَ هُمُ إِنَّ اللَّهُ مُهْلِكُكُمُ وَاتِّمَا فِيهِ آتَّهُ دَعَا عَلَيْهُم الْهَلَاكِ وَالدُّعَاءَ لَيسْ يَجْنِرَ بُطِلتُ صِبْدُ قُهُ مِنْ كِذْ بِهِ لَكِنَّهُ قَالَ لَهُمْ إِنَّ الْعَنَابَ صَيْحُكُمْ وَقْتَ كَذَا وَكَذَا فَكَا زَ ذَٰلِكَ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَفَعَ اللَّهُ تَعَا لَى عَنْهُمْ الْعَنَابَ وَتَمَا رَكَهُمْ قَالَ لِلَّهُ تَعَالَىٰ لِا قَوْمَ بُولُسَكُما ٓ امَنُوا تَشَفَّنَا عَنْهُمْ عَنَا بَالْلِزْيِ الْآيَةُ وَرُوِيَ فِي الْآخِارِ اللَّهُمْ وَالْمُ دَلَا ثَمَ الْعَلَابِ وَيَخَا بِلَهُ قَالَهُ أَنْ مَسْعُودٍ وَقَا لَسَعِيْدُ بَنْجُبَهِ غَشّاً هُوا لِعَنَا بُكُمْ يُغَشِّي لِنُّوَّتُ الْعَبْرَفَانِ قُلْتَ فَمَا مَعْنَى الْوَيْ اَتَ عَبْدَا لِلَّهُ بِنَا يُسَرِّحِ كَا نَ يَكْنُ لِسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّا وَتَدَّمُشُرُكًا وَصَارَا لِي قُرَيْشُ فَعَا لَكُمُ إِنَّ كُنْتُ اصَرُف نَعِمَّاً حَيْثُ أُرِيْدِكَا نَ يُعلَى عَلَيْ عَزِيدٌ حَكِيْمٌ فَأَقُولًا وْعَلَيْم حَكِيْمُ فَيقُولُ نَعَمُ كُلِّ صَوَاتٌ وَفِهِ مَدَيِثُ أَخَرُ فَيقُولُ لَهُ النَّبِي صَلِيًا م وَسَلِّمَ اكْنُ كُذَا فَنَقُولُ اكْنُ كُذَا فَقُولًا كُنُّ كُذَا فَقُولًا كُنُّ كُفُّ شُدُّتَ

وَيَقُولُ اكْتُ عَلِيمًا حَكِمًا فَيقُولُ اكْتُ سَمِيعًا بِصِيرًا فَيقُولُ لَهُ ٱكُتُ كَيْفُ سُنِنْتَ وَفِي لَصِيْدِ عَنَّا بَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَصْمَا بَيًّا كَانَ يَكْنُهُ لِلَّبِّي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بَعُدَمَا اَسَلَمْ ثُمَّا أَرَّتُدُوكَا كَ يَقُولُ مَا يَدَرُى مُحَتَّمُ دَالِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَاعْلَمْ تَبْتَنَا اللهُ وَاتَّاكَ لَتَ عَلَى ْ كُونَ وَلَا جَعَ لَا لَسَّنْيُطَا نِ وَتَنْبِيسِهِ الْلُقَ بِالْلِاطِلِ لَيْنَا سَبِيلًا اَتَ شِٰلَهٰذِ وَالْحِكَايَةِ اَقَلَّا لَا تُوقِعُ فِقَلْبُ مُؤْمِنَ دَيْبًا اذْ هِيَحِكَايَةٌ عَمَّنَا زُمَّدُ وَكُفرَ اللَّهِ وَيَخْنُ لاَ نَفْتَلُ خَبَرَا لَشِيْ الْمُتَّهَدِ فَكَيْفَ كِجَا فِ ا فَتَرَىٰهُوَ وَمَثِنَالُهُ عَلَىٰ للهِ وَرَسُولِهِ مَا هُوَاعْظُمُ مِنْهُنَا وَالْعَبَبُ لِسَلِيمُ لَعَقَالِ سَنْعَلَ مِنْ الْمُحَالِمَ مِنْ وَقَدْصَدَ رَتْ مِزْعَلَعٌ كَا فِرْمُبْغِضِ لِلدِّين مُفْتَرَعَلَىٰ للهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ بَرْدَعَنَ اَحَدٍ أَنْ لُسُلِيرَ وَلَا ذَكُرَاحَدُمِنَ لَصَّهَا بَرَّاتُهُ شَا هَدَمَا قَالُهُ وَافْتَرَا مُ عَلَى بَيِّ اللَّهِ وَأَيْمَا يَفْتَرِي كَا نَكَذَبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَا يَا تِلْهِ وَاوْلَٰفِكَ هُمُ ٱلكَا ذِبُونَ وَمَا وَقَعَ مِنْ ذِكْهِمَا فِحَدِيثِ آنِسَ رَضِيَ اللهُ عَتْ ثُهُ وَظَا هِرِجِكَا يَهِا فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَىٰ نَدُ شَاْ هَدَهَا وَلَعَلَهُ حَكَمُ مَا سَمَعَ وَقَدْعَلَلَ لَبَزًّا رُحَدِيتُهُ ذَلِكَ وَقَالَ رَوَا هُ ثَالِبَ عَتَهُ وَلَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَرَوَا مُحْمَيْدٌ عَنْ آسَوَا لَ وَاظُنُّ حُمِيْلًا ٱتَّمَاسَمِعَ أُ مِنْ تَا بِي قَالَ القَاصِي بُواْلفَضْ لِ وَقَفَكُ اللَّهُ وَلِمَانَا وَاللَّهُ اَ عَلَمُ لَمُ يُحَرِّجُ آهُلُ الصَّحِيْمِ حَدِيثَ ثَابِتٍ وَلَا حُمَيَدُ وَالصَّحَرُ حَدِيثُ عَبْدِا لِلَّهِ ابن عَزِيْنِ دَفِيعٍ عَنْ اَسِ رَصِي للهُ عَنْهُ الدَّبَى خُرَّجَهُ آهُلُ لَصِّعَّةِ

弘

مٰ كَنِّتُ مٰ كَنِّتُهُ مُهُ

> وَرُسُلِهِ الْفَلُبِ الْفَلُبِ الْفَلُبِ الْفَلُبِ الْفَلُبِ الْفَلُبِ

شَا هَدَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الصِّعَة

فَلُوَ ٣ وَلَا تَوْهُبِنْ

اِذَّاكَتِهُ اِذَّاكَتِهُ

ٱلأياتِ فَبَلَذِكْرِ البَّنِيْمِ لَكَى اللهُ عَلَيْرٍ وَمُسَلَمَ لَمُكَا

وَذَكُوْ نَا هُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَنِي قُولُ شَيْمِيْ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسُهِ الْأَ مَنْحِكَايِتِهِ عَنِالْمُرْتَدَالُتُهُمْرِاتِي وَكُوْكَانَتْ صَحِيحَةً لَمَا كَانَ فِهَا قَدْحْ وَلَا تُوهِيْمُ للبُّنِّي صَلَّى لَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِيمَا أُوحِي كِينِي وَلَاجُوْدُ للتشيكان والغكط عكيته والقريف فنما بلغنه ولاطعن فينظم الفراب وَاتُّه مُنْ عِنْدِا لِلَّهِ اذْ لَيْسُ فِيهِ لَوْصَعُ أَكُثْرُ مِنَّا تَاكُالِتَ قَالَلُهُ عَلِيْم حَكِيمُ أَوْكُتَبَهُ فَقَا لَكُهُ النَّبِيُّ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَ لِكَ هُوَفَسَهُ لِسَانُهُ أَوْ قَلْمُهُ كَكُلَةً أَوْ كَلْتَبَنْ مَمَا نُرَّ لَ عَلَى لَرْسُولِ قَبْلَ إِظْهَا رِالْسُولِ الْمَا إِذْ كَا نَ مَا تَقَدَّمُ مَمَّا أَمْلَاهُ أَ الرَّسُولُ يُذِّلُ عَلَيْهَا وَيَقْيَضِي وُقُوعَهَا بِعُوَّة قُدُرَة الكَابِتَ عَلَىٰ لَكَارِم وَمَعْرَفَتِهِ بِهِ وَجُودَجٍ وَفَطْنَنُهُ كَا يَتَّفِقُ ذَٰ لِكَ لَلْعَا رِفِيا ذِاسَمِعَ البَيْتَ ا دُسَبَقًا لِكَ قَافِيَتِهِ أَوْمُنْتِدَ وَالْكَارُمُ الْحَسَنَ لِمَا يَتَرَّبِهِ وَلَا يَتَّفِقُ لِكَ فِي مُلَّةٍ ٱلكَالَامِ كَمَالَا يَتَّفَقُ ذَٰ لِكَ فِي أَيَةٍ وَلَا سُورَةٍ وَكَذَٰ لِكَ قُولُهُ صُلًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انْ صَعَ كُلِّ صَوَاتٍ فَقَدْ يَكُونُ هَنَا فِيمًا فِيهِ مِنْ مَقَالِ الأى وَجُمَانِ وَ قِرَاءَ مَانِ أَنْزِ لَمَاجِمِيعًا عَلَىٰ لَبْتِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فأملى إليناهما وتوصل الكات بفطنيه ومعرفينه مقتضي ككلام الْمَالْاخْرَىٰ فَذَكُرْهَا لِلنِّتِي صَالًّىٰ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَكَلَّمَ فَصَهَّوْتُهُ لَهُ البِّيِّي صَلَّى للهُ عَلِينَهِ وَسَلَمْ ثُرَّاتُكُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا احْكُمْ وَكُنَّكُم مَا نَسْنَحُ كَمَا قَدُ وَحُبِهِ ذَ لِكَ فِيعَضِ مَقَاطِعِ ٱلْآيِ شِكْوَلِهِ تَعَالَى إِنْ تَعَذِّبُهُمْ فَا يَهُمُ عِبَا دُلَتُ وَا نَتَغَفِّرُهُمْ فَا يَلْنَا نُسَا لَعَنْ لِكَيْ وَهِذِ فَرَفَ

ٱلجُهُهُ وَوَقَدُ قَدَا جَمَاعَةً فَانَّكَ انْسَا لِغَنْ فُورُا لِيَّحِيمُ وَكَيْسَتْ مِنْ المُصْعَفَ وَكَذَ لِلَّهِ كُلِّما تُهُجَاءَتُ عَلَى وَجُهَانِينَ فِي عَيْرًا لَمُقَاطِعٍ قَدَأً بِهِمَا مَعَالَلِمُهُورُ وَثَبَتَتَا فِي المُصْعَفَ مِثِلُ وَا نَظُرُ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُها وَنُنشِيزُها وَيقضى ألحق ويقصَلُ لحقّ وكلّه هذا لا يوجبُ رَنِّيًّا وَلَا يُسَبِّبُ النِّبِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَطًا وَلَا وَهُمَّا وَقَدْقِيكِ إِنَّ هَنَا يَعْتَمُ إِنَّ يَكُونَ فِهَا يَكُبُهُ عَنِ النَّبِيِّ مِسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّم إِلَى النَّاسِ عَيْرًا لُفُرَّأَنِ فَيَصِيفُ اللَّهُ وَيُسِمِّيِّهِ فَخُ لِكَ كَيْفَ سَكَاءَ فَصَ لَهُذَا ٱلْعَوْلُ فِيمَا طَرِيقِهُ ٱلْبَلَاغُ وَأَمَّا مَا لَيْسُ سَبُلُهُ سَبِيلً البكاغ مِنَ الأَجْبَارِ الَّتِي لأمُسْتَنْدَكُمَا إِلَىٰ لَاحْكَامِ وَلَا أَخْبَا رَالْعَادِ وَلَا نُصْبَا فُ إِلَى وَحِي بَلْ فِي الْمُورِ الْدُنْيَا وَاحْوَا لِنَفْسِهِ فَالَّذِي يَجِبُ تَنْزِيُهِ النِّبِيِّيصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَّلَّمَ عَنْ الْ يَقِعَ خَبْرُهُ فِي شَيْ مِنْ ذَلِكُ بخِلاً فَعُبْرِهِ لَاعَنَّا وَلَا سَهُوا وَلَا غَلَطًا وَانَّهُ مَعَصُومُ مِنْ ذَلِكُ في حال رضا ، وفي حال سعطه وَجد ، وَمَرْجه وَصِيَّ م وَمَهْم وَدُلِيلُهُ لِكَ إِتَّفِيا قُالْسَكُفَ وَاجْمَاعُهُمْ عَكَيْبِهِ وَذُلِكَ أَنَّا نَعْسُكُمْ مِنْ دِينَ الصَّعَابَة وَعَا دَيْهِيمُ مُبَادَرَتَهُمُ الْحَاصَدِينَ جَيعاحُوالِهِ وَالنِّقَةِ بِحَمِيعِ أَخِارِهِ فِي تِي مَا بِكَانَتُ وَعَنَا يُنْ فَعِ وَقَعَتُ وَانَّهُ كُمْ يَكُنُّ لَمَهُمْ تُوقَفُّ وَلَا يَتَدُّدُ فِي شَيًّ مِنْهَا وَلَا اسْتِشْاكَ عَنْ حَالِهِ عِنْدَذَ لِكَ هَلُ وَقَعَ فِيهَا سَهُوا مُ لَا وَلَمَّا اعْتَمَّ ابْنُ الْفِ لْخُقَيْقُ لِهَوُدِيُّ عَلَيْعُمَرِ حِينَ أَجِلاً هُمْ مِنْ خَيْبَرَ بِأَقِرَارِ رَسُولِ لَلَّهِ

ۏؙ

. ف لِكَ الكِمَّابِ

اعتِقاده اعتِقاده

وَ فَيْ

عَنْ

مسكَّى اللهُ عَلْنَهِ وَسَلَّمْ فَهُ وَاحْتُمْ عَلَيْهِ عُسَرُرَضِي اللهُ عَنْد بقُولِهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مِكَ إِذَا أَخُرْجُتَ مِنْ خِيْرُفِقًا لَا لِهُوْجَ كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي لَقَاسِمِ فَقَالَ لَدُعْمَرُ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّا لِلْهِ وَايْفِ فَا زَّاحْبًا رَهُ وَأَثَارَهُ وَيَسِيرَهُ وَشَمَا ثِلَهُ مُعْتَنَّى إِمَا مُسْتَقَعَّة بَفَاصُهُ وَلَمْ يَهُ فَي شَيْءِ مِنْهَا اسْتِدْزَاكُهُ صَبًّا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ لِغَلَطَ فِي قُولِ قَالُهُ أَواغِيرًا فَهُ بِوَهُمِ فِي شَيْءً إِخْبَرَبِهِ وَلَوْكَا نَ ذَٰلِكَ لَنُقِلَكُمَا نُقِيلً مِن قَصَّتِهِ عَلَيْهِ السَّالَامُ رُجُوعُ صُكِّي للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ عَمَّا اسَّارِيهِ عَلَىٰ الْأَنْصَارِ فِي تَلْقِيعِ الْغَلْ وَكَانَ ذَلِكَ رَّاْمًا الْأَخْبَرَّا وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التَّيَ لِيَسْتُ مِنْ هَنَا الْبَابِ كَفَوْلِهِ وَالله لَا اَحْلِفُ عَلَى عَن فَا رَى عَيْرِهَا خَبْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلْتُ الَّذِي حَلَقْتُ عَلَيْهِ وَكُفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي وَقُولِهِ ايْكُمْ تَحْتَصَمُونَ إِلَّا لُحَدَيثَ وَقُولِهِ اسْقِ مَا زُبُيْرُ حَتَّى سِٰلُغُ الْمَاءُ لَلِدُرَكَا سَنْتَيْنَ كُلِّما فِي هَذَا مِنْ مُنْكِكُلْ فِي هِذَا الباب وَالدِّي بَعْدَ أُن شَاءَ اللهُ مَعُ أَشْبَاهِمُهَا وَأَيْضًا فَارْتَ الكِدُبُ مَتَّى عُرِفَ مِنْ اَحَدِ فِي شَيْءِ مِنَ الْأَخْبَارِ بِحَالِا فِ مَا هُوَعَلَى يُوجِهِكَا نَاسْتُربِ بِخِبْرَه وَاتَّهِيمَ فِحَدِّيثِه وَلَهُ يَقْعُ قُولُهُ فِي لِنَفُوسِ مُوقِعًا وَلِمِنا تَرَكُ الْمُحَدِّتُونَ وَالْعُلَاءُ لِلْدَثَ عَبَيْ عُرُفَ بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مم يقيه وأيضا فَايَّ تَعَـَّمُٰذَا كَكَدِبِ فِي مُوْرِا لَدُّنْيَا مَعْضِيَةٌ وَٱلْاكِنَا رُمْنِنُهُ كَبِيرَةٌ اجِمَاعِ مُسْقِطُ لِلْرُوءَ وَ وَكُلُّهِنَا مِّمَا يُنَرُّهُ عَنْهُ مَنْصِبُ النَّبُوَّهُ وَالْمَرَّةُ

۷ منقمته رُخُوعه

ما أشباهما والإنجاد مانتوك

> منقصة منقصة

عَـقاً وَدُيْنَاعُ وَدُيْنَاعُ

فَلْيَقَطُعُ عَلَىٰ رِّمِمًا وَلَا يُتَسَاعُ وَلَا يَتَسَاعُ يَتَسَاعُ سَائِحَ الْفَلِيْجِ

بِمَا عُرِيْ الْمِ

۳ عَبْدُ

ٱلْوَاْحِدَةُ مِنْهُ فِيمَا يُسْتَشَعَ وَيُسْتَشَنَّعُ مِمَّا يُخِلِّبُهِمَا حِبِهَا وَيَزْدِي إِمَّا بُلْهَا لَاحِقَةٌ بِذَلِكَ وَاتَّمَا فِيهَا لَا يَقَعُ هَنَا ٱلْمَوْقِعَ فَانِت عَدَدُنَا هَا مِنَ الصَّعَا يُرفَهَ لَجَري عَلَى صُكِّهَا فِي الْحَالِي فِي الْمُخْلَفُ <u>فِيهِ وَالصَّوْابُ تَنْزِيهُ النَّبِقُ وَعَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَسَهُوهِ وَعَدِهِ إِذَعْ ذَقَ</u> الشُّتُوةِ البَكَاعُ وَالإِعْلَامُ وَالتَّبَيْنِ وَتَصْدِينَ مَاجَاءَ بِرالنَّبْتِي مسكَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ وَبَجُوْ يُزِّشَيْ مِنْ هَٰنَا قَادِح فِهِ لِكَ وَمُشَكَّكُ فيدِمُنا مِصْلَلْعُجْنَ فِلْنَقَطَعُ عَنْ بَقِينِ بَا نَّهُ لا يَجُوزُ عَلَى لا نَبْيَاءِ خُلُفٌ فِي الْقُولِ فِي وَجُهِ مِنَ الْوَجُوهِ لَا بِقَصْدٍ وَلَا بِغِيْرِقَصَدٍ وَلَا انتسائح مَعَ مَنْ تَسَاعَ فِيجُويْرِ ذَلِكَ عَلَيْهُمُ حَالَالسَّهُونِيمَا لَيسٌ طَريقُهُ ٱلبَلاعَ نَعُمْ وَمَا يَهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهُمُ الْكَذِبُ قَبْلَ لَسْتُوةً وَلَا الِا يَسْأُمُ مِعْ فِي مُورِهِمْ وَاحْوَا لَهُ نَيَا هُرُ لِإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُرْدَى وَرُبِ بِهِ مُوَنَّفَقُرُ القلوبعن تصديقهم بعدوا نظراخوا لعصرا لتتي سكي لله عليه وَسَلَّمَ مِنْ وَرَبَيْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمِم وَسُؤَا لِهِ مُعَنَّالِهِ فِصِدْ قِالسَّانِم وَكُمَا عُرِفُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَرَفُوا بِهِ مِيَّا عُرِفَ وَاتَّفَقَ لَنَّفْزُ كَالْمُعْطِمَةُ نبيِّيا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُ قِبْلُولَعِبْدُوقَدْ ذَكَّرْ نَا مِنَ لَا تَارِفِيهِ فِي لَبَامِ التَّابِيَ أَوَلَا لِكِمَا مِمَا يَسَيِّنَ لَكَ صِعْمَةُ مَا أَشْرَ بَا الَّهُ وَصُلْ فَانِ قُلْتَ مَمَا مَعْنَى قُولِهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثِ السَّهُ وِالَّذِي حَدُّنْنَا مِدِ الفِقِيدَ أَبُوارِ مُعَقَ إِرْهِيمُ بُنُجَعُفَرِ ثِنَا الْقَاضِي بُوالْأَصْبَعِ بْنُ مَهُ لِتُنَاحَا يَرُبُنُ مُعَدِّ تَنَا الوُعَبُدِ اللَّهِ بْنُ الْفِغَّا رِتَنَا ابْعُسِتَى عُبِيدًا لله

۲ وَانَهُمَا لَوْتَكُوْ نَا

> ۳ ر زرد ونذکره

لَيُحِيْيَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنَالْحُصَّى عَنْ آبِهُ فَيْنَ مُولِيا بْرَكِيْ حْمَداً نَهُ قَا لَسِمَعْتُ كَا هُرَسْرَةً رَضَى لِللهُ عَنْهُ بَقُولُهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُّمْ صَلُوةً العَصْرِفَسَمَّ فِرَكُعَتَىٰ فَقَامَ ذُوالْبَدُن فَقَالَ بِاَ رِسَوْلَا لِلهُ اقْصُرَتِ الصَّلُوَّةُ آمْ نِسَيتَ فَقَالَ رِسُولُا لِلَّهِ صَيًّا لِللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ ذِلْكَ لَمْ يَكُنْ وَفِي لِرَّوَايَةِ أِلْأَخْرَى مَا قَصْلَ لصَّلُوةُ وَمَا نَسِيتُ الْحَدَيثَ بِقِصَّتِهِ فَأَخْتَرِنَفَيْ لَحَالَتَهُ وَاتَّهَا لْهُ تَكُنْ وَقَدْ كَأَنَ أَحَدُ ذَٰ لِكَ كُما قَا لَ ذُوا لِيَدِ مِنْ قَدْكَانَ بَعِضُ ذَٰ لِكَ مَا رَسُولًا لِلَّهُ فَاعُلُمْ وَقَقْنَا اللَّهُ وَايَّا لَتُ أَنَّ لَلْعُسَلَمَاءِ فَي ذَٰ لَكَ اجْوَمَةً بَعْضُها بِصِدَدِ الإيضاف وَمُنهَا مَا هُوَ بِنِيَّةِ النَّعَسُّف وَالإعْتَسَاتُ وَهَا ٱنَّا ٱقُولُ ٱمَّا عَلَىٰ لَقُولِ بَجُويِزا لُوهُم وَالْعَلَطَ مِّمَّا لَيْسُ طَرِيقُ لُهُ مِنَ لَقُولِا لَبَلَاغُ وَهُوالَّذَى زَنَّفِنا مُمِنَا لَعَوْلَيْنَ فَلَااعِيرَاضَ لَهَا الحديث وشبهه والماعلى مذهب من يمنع المتهوو السيان فأفعاله حُمُلَةً وَيَرِي كُنَّهُ فِي ثُلَهَ مَا عَامِدُ لِصُورَةِ النِّسْيَانِ لَيسُنَّ فَهُو َ صادق فحبر الأنه لم ينس ولا قصرت وككتر على هذا العوال تَعَمَّدُ هَنَا ٱلْفِعْلَافِ هِلِذِهِ الصُّورَةِ لِيَسْتُهُ لِمَناعُتَرَاهُ مُثْلُهُ وَهُوَ قُولُمَ عُونٌ عَنْهُ نَذْكُرُ فِمُوضِعِهُ وَامَّا عَلَى إِجَالَةِ السَّهُوعَلَيْهِ فالأقوال وتبحور السهوعكته فيماكيش طريفه القولك سَنْذَكُرُهُ فَفِيهِ أَجُوَبَةً مِنْهَا أَنَّ البَّتَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخْبَرُ عَنِاعَتِقادِهِ وَصَمِيرِهِ إِمَّا أَنْكَا رَالْفَصُرِ فَيَ وَصَدِقَ بَاطِناً وَظَاهِرًا

قَامَّا النِّسْيَا نُ فَأَخْبِرُصَكَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَناعَنِقَا دِهِ وَآتَنهُ لَرْسُرَةِ فَانَّهُ فَكُمَّ تُرْقَصَدُ الْخَيْرِ بِهِنَا عَنْ طَنِّهِ وَإِنْ لَمْ يَنْطُقِ بِهِ وَهُذَا صِدْ قُا يَضًا وَوَجُهُ ثَانِ آتَ قُولُهُ وَلَهُ النَّرَاجِيْمِ إِلَى السَّلَامِ مَا فَيْ سَلِّتُ قَصْمًا وَسَهَوْتُ عَنَ لَعَدُدِاً يُهُوَا سَهُ فِي فَسِل لِسَالًا مِ وَهَنَا مُحْتَمَ أُوْفِيهُ نَعِدُو وَحُهُ تَالِثُ وَهُوَا بَعِدُهَا مَا ذَهِبَ ا كَيْهِ بِعَضْهُمْ وَا رِاحْتَمُلُهُ ٱللَّفَظُ مِنْ فَوْلِهِ كُلُّوذُ لِكَ لَمْ يَكُنَّ أَيْ لَمْ يَحْمَمُ القَصْرُوا لِنَسْيَا نُ بُلِكَا نَاحَدُهُمَا وَمَفْهُومُ اللَّفْظ خِسَكُ فُه مَمَ الرَّوَايَةِ الأُخْرِي الصَّحِيجَةِ وَهُوقُولُهُ مَا قَصُرُتِ الصَّلُوةُ وَمَا سَيْتُ هَنَا مَا رَأَيْتُ فِيهِ لِا تُمَتِّنَا وَكُلِّ مِنْهِذِهِ ٱلْوَجُو و مُحْتَمِلًا لِلْفَظْ عَلَى مُعْد بَعْضَهَا وَتَعَسَّفُ الْأَخْرِ مِنْهَا قَا لَا لْقَاضِي بُوا لَفَضِيل وَقَمَّهُ اللَّهُ وَالَّذِي قُولُ وَبِظُهُ لِي أَنَّهُ أَقُرْبُ مِنْهِذِهِ أَلُوجُوهِ كُلِّها أَنَّ قُولُهُ لَمُ الشَّاكِكَا زُلْلَفْظِ الدِّيهَا مُ عَنْ نَعْسُهُ وَاتْكُرُهُ عَلَى عَيْرِهِ بقوله بنس مَا لاَحَد كُوا نُهُولُ نَسِتُ اللَّهُ كُنا وَكُنا وَلَكِنَّ اللَّهِ وَبَقَوْلِهِ فِي بَعَضُ رِوَا يَاتِ الْحَدَيثِ الْاَخْرِلَسَتُ النَّهِ وَلَكُنَّ أَنسَيَّ فَكُمَّا قَالَ لَهُ السَّا يُلُ أَقَصْرَتَ الصَّلُونُهُ أَمْ سَبِيتًا ثُكَّرَ قَصْرَهَا كَاكَانَ وَيَشِياً نَهُ هُومِنْ قِبَلَ نَفْسِهِ وَآتَهُ إِنْ كَانَ جَرَيْتُنَّيْ مِنْ دَا فَقَدْ دَيُنِيَّ حَتَّى سَأَ لَ عَيْرَهُ فَتَحَقُّقَ أَنَّهُ مَيْتِي وَاجْرَى عَلَيْهُ لِكَ لَيسُرَّ فَقُولُهُ عَلَى هَنَاكُمُ النَّسَ وَلَمْ تَقْصَرُ وَكُلُّ ذَٰلِكٌ لَمْ كُنُّ صِدْقٌ وَحَقَّ رتقصر وكرينس حقيقة ولكترنسي ووعه اخراستكرشه

۲ وهو

اً نُعَادُ

¥5

مُعِيمَلُ لِلْفَظِ

فرواكات على المالية ا

وَوَجُهُ أَخْرًانَ قُولُهُ

وَاللَّهُ أَلْمَوْقِي لُلْصَا وَاللَّهِ الْمُوالِدِ

المَدَكُورَةِ فِي الْمَدَيْثِ الْمَدَدُ مُنْ الْمَدُدُ مُنْ الْمُدَدُدُ مُنْ الْمُدُدُدُ مُنْ الْمُدُدُدُدُ مُن

۲ بَلُ شَاهَدُتُهُ

بِنُ كَالَا مِرْبَعِضِ ٱلمَشَايِخِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَا لَا يَنَّا لِبَتِّي كُمِّ لَلَّهُ عَلَيْرِهُ سَ كَانَ بَيْهُو وَلَا يَنْسَى وَلِذَ لِكَ نَفَى عَنْ نَفَسْهِ النِّسْيَانَ قَالَ لا تَالْسَبْهِ غَفُلَةٌ وَأَفَةٌ وَالسَّهُواغًا مُوَشَّعُلْقًا لَهُ كَا نَا لِنَّتَّى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم مُوْ فِي صِكُوتِهِ وَلَا يَغْفُلُ عَنْهَا وَكَانَ يَشْغُلُهُ عَنْ حَرَكًا بِتَالصَّلُومِ مَا فِي الصَّلَوةِ شُغُلُّ بِهِمَا لَا غَفْلَةً عَنْهَا فَهِنَا إِنْ تَحَقَّقَ عَلَى هَنَا الْمُعْنَى مُ يَكُنُ فِي قُولِهِ مَا فَصُرَتْ وَمَا سَبِيتُ خُلُفٌ فِي قُولِ وَعَنْدِي كَنَّ قَوْلَهُ مَا فَصُرَتِ الصَّلُوةُ وَمَا نَسِيتُ بَعْنَى لَتَرْكِ الَّذِي هُوَكَا حَدْ وَهُجَ ليسْيَانِ أَرَادُوا لِلهُ أَعْلَمُ النَّالُهُ السِّيِّمِ مِنْ رَكْعَتَيْنَ تَا رِكَّا لِإِ كِمَا لِ لصَّلُوة وَلَكِينٌ سَيتُ وَكُرْيَكُنْ ذَلِكَ مِنْ لَلْقَاءِ نَفَسِّي وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلَكَ فَوْلُهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ الْعُدَيثُ الْجَعِيْدِ إِنِّي لِا أَنْسَى وَالْكُنِّي لأسُنَّ وَأَمَّا قِصَّهُ كِلاَتِ ارْهِيمُ الْمُذَكُورَةِ النَّهِ كَذِمَا تُهُ النَّلاثُ النَّفْرُقُ فِي لَقُوْ أَنِ مِنْهِا اثْعَنَا نِ قُولُهُ إِنَّ سَقِيبٌ مُ وَمَلْ فَعَالُهُ كَبُ يُرهُمُ هُذَ وَقُوْلُهُ لِلْسَلِكِ عَنْ زَوْجَتِهِ إِنَّهَا أُخْبِي فَاغَلَمَ ۚ أَكُرَ مَكَ اللَّهُ أَنَّ هُذِهِ كُلُّهَا خَارِجَةٌ عَنِ الْكَانِبِ لِأَ فَي الْفَصَّدِ وَلَا فِي عَيْرٌ ، وَهِيَ وَاخِلَةٌ في البالعَا ريض لِنِّي فِيها مَنْدُوْمَةٌ عَنْ لَكَذِبِ الْمَاقُولُهُ إِنِّ سَقِيْم فَقَا لَا لَمْسَنُ وَغَيْرُهُ مَعْنَا أُسَاسُقُمُ أَيْ أَنْ كُلِّ مَعْنَا وُقِ مُعَرَّضُ لِذَلَكَ فَاعْتَذَرَلِقِتُومِهِ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُمُ الْحُهِيدِ هِمْ بَهِنَا وقيل بُلْسِقيم عِا قُدِّر عَلَي مِنَ المُوتِ وَقِيلَ سَفِيمُ الْفَكْبِ عِبَا أَشَا فِهُدُهُ نَ كُفِرَكُمْ وَعِنَا دِكُمْ وَقِيلَ بُلِكَانَتِ الْحُرِيَّ الْخُذُهُ عُندَ طُلُوعٍ بَحْسِمٍ

مَعْلُومٍ فَكُمَّا رَأَهُ اعْتَذَرَبِهَا دَيْهِ وَكُلُّهُمْا لَيْسُ فِيهِ كِذَبْ بَلْخَكْبُرُ صَحِمْ صِيْدَقُ وَقِيلَ بَلْءَرَّضَ سِبَقَمٍ خُجْتَيه عَلَيْهِمْ وَصَعَف مَااَرَّدَ بَيَا لَهُ هُوُ مِنْ جِهَةِ الْجُوُمِ الَّتِي كَا بُوا لِيَشْتَغِلُونَ بِهَا وَأَنَّهُ ٱثْنَاءَ نَظِّرِه فَ لَكَ وَقَبْلَ اسْتِقَامَةِ جُعِيَّهِ عَلَيْهِمْ فِهَا لِسَقِّمَ وَمُرْضِ مُنَّ أَيَّهُ كُرُنَيْنُكَ هُوَوَلاَضَعْفَا يَمَا نَهُ وَلَكِنَّهُ صَعَفَ فِي سُيِّدُ لَالِهِ عَلَيْهِمْ وَهُمَّ نَفُلُهُ كَمَا يُقَا لُهُجَّةً سَقِيمَةً وَنَظَرْمَعُلُولَحَتَّى أَلْمَهُ اللَّهُ بايسْتِدلَا لِهِ وَصِيَّةِ حُجَّتِهِ عَلَيْهُمْ بِالْكُوَّاكِ وَالشَّمْيِسُ وَالْفَهْرُمَا نَضَّهُ اللَّهُ تَعَالِل وَقَدَّمْنَا بِيَانَهُ وَامَّا قُولُهُ بَلُونَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَنَا ٱلْآيَةَ فَايِّهُ عَلَقَ خَبَرُ هَبْطِ نُعْلَقِهِ كَأْنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ سَيْطُلِقَ فَهُ وَفِعْلُهُ عَلَى طُوبِقِ ٱلنَّبْكِيتِ لِقِوْمَ بِهِ وَهُنَاصِدُ قُلَ يَضِمَّا وَلَاخُلُفَ فِيهِ وَالمَّاقُولُهُ أَخْتَ فَفَدَّبَيَّنَ فِي لَلَّهِ سِنَّ وَقَالَ فَا يَلْكِأُجْتَى فِي لايسَلَامِ وَهُوَصِيدٌ قَ وَإِللَّهُ تَعَالَى يَعُولًا يَّمَا ٱلْمُؤْمِنُو اُخِوَةً فَآيْنَ قُلْتَ فَهِلْمَا ٱلْبَيْتَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْسَمَّا هَاكَذِبَاتٍ قَفَّا كُمْ يَكُذُبُ إِرْهِيمُ الْأَثْلَا ثَكُ كَدُبًا بِ وَقَالَ فِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَيُذَكِّرُ كَذِبَا يَمْ فَعُنَا هُ أَنَّهُ لَوْ سَيَّكُمَّ بِكَالَامِ صُورُتُهُ صُورُهُ ٱلكَارِب وَا إِن كَا نَحَقًّا فِي لَبَاطِلِ لِأَ هٰذِهِ الْكَلِيَا بِ وَلَيَّا كَانَ مَفْهُو مُظَا هِرَهُمْ خِيرَ فَ بَاطِنْهَا ٱشْفَقَا بُرْهِيمُ عَلَيْنَالْسَكُرُمُ مُؤَلَّخَذَ يَرِبِهَا وَأَمَّا لَلْهَبِيثُ كَانَا لِنِّينُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا ارَّا دَغَنُوآةٌ وَرَثَّى بَغَيْرِهَا فَلَيْسَرَ إِنِيهِ خُلْفُ فِي لَقُولِ آغًا هُوَسُتُرْمُقَصَدِهِ لِنَالَّ أَيْخُذُ عَدُّوهُ حِذْرَهُ وَكُمَّ وَجَهُ ذَهَا بِهِ بِذِكُ السَّؤَالِ عَنْ مَوْضِعِ أَخَرَ وَالْبَحْثُ عَنْ أَخْبَارِهِ

مَ سَقِمِ بَالِهِ وَمَهَنِ حَالِهِ مَا فَصَّهُ

اينك

، مِنْمُؤَاخَذَيَهِ

> سَرُّلْهِمَدِهِ سَرُّمَهُمِيدُهُ لِنَرُّمَهُمِيدُهُ لِوَجُهُ ذِهَالِمِ

والغربو.

بلی بر آنباد قدوقع

مِنْ عُلُومِ عَبْيِبَةٍ

لتَّعْرَيضِ مِذِكُمْ لِأَاتُّهُ يَقُولُ تَجَهَّزُوْ الْكَعْرُو قِكْذَا ٱوْوِجْهَتُنَا الْحَ عِ كَذَاخِلاً فَمُعَصِدِ وَفَهِنَا لَهُ يَكُنُ وَالْأُوَّلُ لَيْسُونِهِ مَعْرِيلًا ُ لِخُلُفُ فَأَنِ قُلْتَ فَمَا مَعَنَى فَوْلِمُ وُسَى عَكِيْهِ السَّلَامُ وَقَرْسُئِلَ يَ النَّاسِ عُمْ فَقَالَ أَا أَعَمُ فَعَيْبًا للَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَلُو رُدَّالِعُمُ الَّهِيمِ الحديث وفيه قال بأعبدلنا عجمع الفرن علم منك وهناخبرقد بَنَا اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَ لِكَ فَاعَمُ أَنَّهُ وَقَعْمَ فِي هَنَا ٱلْحَدِيثِ مِنْ مَضِطِ قِهِ متعيمة عن أن عباً سِهُ لَعُلَمُ أَحُدًا أَعُدُ مُنِكُ فَأَذَا كَانَ جَوَّا بُعَلَيْ لَهُوَكُمْبُرْحَقٌ وَصَيْدِقَ لَاخُلُفَ فِيهِ وَلَا شُبِهَةَ وَعَلَىٰ لَطِّيرِهِيَّ الْأَخْبِر لْحُلُّهُ عَلَىٰظَيِّهٖ وَمُعْنَقَدِهِ كُمَّا لَوْصَرَّحَ بِهِ لِإِنَّحَالَهُ فِي لَنَّبُوَّةٍ وَٱلإِصْطِفَا بَقِنْضَى ذَلِكَ فَيكُونُ إِخِارُهُ مِذَ لِكَ آيضًا عَنَاعُنِقَادِهِ وَحُسِّبَانِهِ صدقاً لاخلف فنه وقديريد بقوله انااعلم عايقتضه وطايف لتنوة منعكوما لتوخيد وامورا لشريعة وسيكاسة الامة وككود يَضِراً عَلَمَ مِنْهُ بِالْمُورِاخُ مِمَّا لا يَعْلَمُ احْدًا لاَّ باغِيرَم اللَّهِ مِنْ عُلُوم سُه كَا لَفْصَ مِ اللَّذِ كُورَةِ فَحَرِهِمَا فَكَانَ مُوسَى عَلَيْ السَّالَامُ اعْلَم عَلَىٰ لَجُلْةً بِمَا تَفَدُّمَ وَهَمَا أَعْلَمُ عَلَىٰ لَحْضُوصِ مَا أَعْلَمَ وَبِرُلَّ عَلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَىٰ وَعَلَيْنَا أُمْ مِنْ لُدِّنَا عَلِيَّا وَعَشَا لِلَّهِ ذَٰ لِكَ عَلَيْهِ فِيمَا قَالُهُ العُكِيَّا إِنَكَا رُهُمْنَا إِلْقُولِ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ لَمْ يَرُدَّا لِغِلَمِ الِّيهِ كُمَّا قَالَتِ الْمَلْئِكِيةُ لأَعْلَمُ لَنَاۚ اللَّا مَاعَلَّمْ تَنَا ٱوْلِيآ نَهُ لَمْ يَرْضَى فَوْلَهُ سَنْرَعاً وَذَلَكَ وَاللَّهُ عَلَم لاَ يَقَلْدِي إِنَّا مُنْ لَا يُنْكُمْ كَالَهُ فَي تَرْكِيةٍ نَفْسِهِ وَعُلُودَرَجَتِهِ

مِنْ امَّتِهِ فَيهُ لِكَ لَمَا تَصَمَّنَهُ مِنْ مَدْحِ ٱلانِسَانِ مَنْسَهُ وَيُورِنُهُ ذَلِك مِنَ لَكِبْرُواَ لَعِجُبُ وَالتَّعَامِلِ وَالدَّعْوَى وَانْ نَرَّهُ عَنْ هَذِهِ الرَّذَّ الْمِلِ الأَنْبِيْتِ ا أَ فَغَيْرُهُمْ عَبِدُ رَجَةِ سَبِيلِهَا وَدَ رَكِ لِينْلِهَا الْأَمْنُ عَصَمَهُ اللَّهُ فَالْعَقَّظُ مُنْهَا اَوْلَى لِنِفَسِهِ وَلْيَقْنَدَى بِهِ وَلِمِنَا قَالُصَ لَيَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحُفَّظُا مِنْ مِثْلِهِ مَا مِّمَا قَدْعُمْ بِأَنَا سَيْدُ وَلَدِ أَدَمَ وَلَا فِي وَهُنَا لْلْمَدِينَا غِدْي جَجِ الْقَائِلِينَ مُبْبَوَّةِ الْمُضَرِلْقِوْلِهِ فِيدِ الْأَعْلَمُ مِنْ مُوسَى وَلَا يَكُونَ الْوَلْيَا عُلَمَ مِنَ البِّتِي وَامَّا الْأَبْدِيا وَفَيَّفَا صَلُونَ فِي الْمَا رِفِ وَبِمَوْلِهِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَّا مَهِي فَدَلَّا نَهُ بُوَحِي وَمَنْ قَالَا يَهُ لَيْسَ بِنِتِي قَا لَ يَحْتَمَلُ اللَّهُ يَكُونَ فَعَلَمُ بِأَ مُرْبَتِي خَرَوَ هَذَا يَضْعُفُ لَا نَهُ مَا عَلَمْت إِنَّهُ كَانَ فِي ذَمَنِ مُوسَىَ بَيٌّ غَيْرٌ أُو الْآاخَا أُهُ هُرُونَ وَمَا نَقَلَ حَدْمِنَ آهُ ل لاَجْارِ فِي ذٰلِكَ سَنْنَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِذَاجَعَلْنَا ٱعْلَمْ مِنْكَ كَيْسَرَ عَلَىٰ لَعُومِ وَايِّنَا هُوَ عَلَىٰ لَمُضُوصِ وَفِي قَضَا مِالْمُعَيِّنَةِ لَمْ يَحَسَّجُ اِلْحَاشِكَ تُبُنُوَّةِ خَضِر وَلَهِمَا قَالَ بَعَضَ لَشَيْونِ كَانَ مُوسَى عَلَمَ مِنَا لَحْضَرِ فَيِمَا أَخَذَ عَنِ لَلَّهِ وَالْحَضَرُا عُلَّمُ فِيمَا دُفِعَ اِلَيْهِ مِنْ مُوسَى وَقَا لَا خُرُا يَّمَا ٱلْجِيءَ مُوسَى إِكَا لَحْضَرِ للتَّارْدِيبِ لَا لِلتَّعْلِيمِ فَصَّ لُهُ وَامَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُوَارِجِ مِنَا لَاعْمَالِ وَلَا يَغْرُخُ مِنْ جَلَتِهَا الْقُولَ باللِّيمَانِ فِيمَا عَدَا الْخُبْرَ لَذَى وَقَعَ فِيمِ الكَارِيمُ وَلَا الْإِعْنِقَادُ بِالْقِلْبُ فِهَا عَدَا التَّوْخِيدِ وَمَا قَدَّمْنَا وْمِنْ مَعَا رِفِزْلْحُنْصَةِ بِهَاجْمَعَ الْسُعِلُونَ عَلَى عِصْمَةِ ٱلْأَنْبِياءِ مِنْ الفَوْلِيعِينَ وَالكَمْ ارْ المُوْبِقَا تِ وَمُسْتَسَلَّكُمْ مُوْد

المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابعة الم

عُرْ عَرْ: فَالْفَلْفِ وَالْفُلْفِآ- لِاَنَّ ذَلِكَ مُعْنَضَى عَامِلُونَ خَلِمُ لِلْعَارِ لَا فُوْهُ كُلُمِ

فَذَلِكَ الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكُنَاهُ وَهُوَمَذُهُ لَا لَقَامِنِي إِنَّكُرُومَنَعَهَا غَيْرُهُ بِدَلِيلِ لَعَقَيْلِ مَمَ الإَجْمَاعِ وَهُوَقُولُ الْكَافَةِ وَاخْتَارَهُ لأستباذا بواشيحق وكذلك لأخلاف أتهكم معضومون من كتمان الرَّسَالَةِ وَالتَّقَصِيرِ فِي التَّبْلِيغِ لِإِنَّ كُلَّهُ لِكَ تَقْلَضِي العِصْمَةَ مِنْهُ لُعْجَرَةُ مَمَ الإِجَاعِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكَافَةِ وَالْجُهُورُقَا لِلْ إِنَّهُمُ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قِبِلَ لِلَّهِ مُعْتَصِمُونَ بِاخْتِيَا رِهِمْ وَكُتْ بِهِمْ اِلْاحْسَنْيَا الْخَارَفَايَّهُ قَالَ لَاقْدُرَاءَ كُهُمْ عَلَى الْمُعَاصِيَ صِلَّهُ وَأَمَّ الصَّعَائِرُ جُوَّزَهَا جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفَ وَعَبْرِهُ عَلَى لا بْنِيَا وَوُهُومُذا آبى جعمفرالطَّلْرَى وَعَنَى مَنْ الْفَقَهَا وَوَالْحَدِّ ثِينَ وَالْمُتَكِلِّينَ وَسَنُورُدَتُعْ هُنَا مَا اْحَتِحَوَّا بِهِ وَدُ هَبَتْ طَا يُفَاةٌ أَخْرِي إِلَىٰ لَوَقْفِ وَقِا لَوْ الْعَقْلُ لِا يُحِيُّرُ وَقُوعَهَا مِنْهُمْ وَلَمْ يَأْتِ فِي لَشَّرْعِ قَاطِعْ بِأَحَدَّ لُوجْهِ بَيْنَ وَذَهَا طَا نِفَةُ الْحَرِي مِنَ الْحُقِقِينَ مِنَ الفُقِهَاءِ وَالْمَتِكُلَةِ الْحِصْمَاهُ مِنَ الصَّغَا رُكِعِصْمَة هُرْمِنَا لَكُنَّا رُقَا لُو الإخِيْلَا فِا لِنَّا سِ فِي الصَّغَايِئِرِ وَتَعْيَنِهَا مِنَا لَكُمَا يُرِ وَاشِكَا لِ ذَلِكَ وَقُولًا بْنِعَبَّا سِوَعْيْرِهِ أَيْكُلُّمَا عُصِيَى اللهُ بِهِ فَهُوكَبِيرَةً وَأَنَّهُ إِنَّمَا شَمَّى مِنْهَا الصَّغِيرِ بَا لِإِضِافَهُ إِلَى ا مُوَالْبِرَمْنِهُ وَمُعَالِفَةُ البارى فِي يَيَ مِنْ كَانَ يَعِبُ وُنُهُ كَبِيرَةً قَالَالْقَابِي بُوْمَعَدِ عَبْدًا لُوهَا بِالْمُعْكِنَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِيمَعَاصِي للَّهِ صَعْلَرَةً الاعلىمعنى تها تُعَلَّقُرُ مَا حَمَا مِا لَكُمَا رُولًا يَكُونُ لِمَا خُنْكُمْ مَعْ ذَلِكُ بخير في الكِمَا زَاذِ الْمُ يَتَبْ مِنْهَا فَلَا يَعْمِلْهَا شَيْ وَالْسَيْنَةُ فِي الْعَنْفِ

بِاضَافَنِهِ ٱذْبِقَالَ فِي تُغْفَرُ

عَنْمَا إِلَّى للَّهِ تِعَالَى وَهُو قُولُ القَاصِي لِيَكُرُ وَجَمَاعَةً أَيِّمَةِ الْأَسْعَرُيَّةِ وَكَنِيرِ مِنَا غِيدِ أَلْفُقُهَا ۚ وَقَالَ لَعَضُ أَغِينًا وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ الْقُولَيْنِ أَنْ يَغْنَلُفَ أَنَّهُ مُعَصُومُونَ عَنَّ كُوا دِالصَّعَا يُرَوَّكُثْرَتِهَا إِذْ يَلْحِيثُهَا ذَلِكَ بِالْكَبَارِ وَلَا فِي صَغِيرَةِ الْمَصَالِ إِذَا لَهِ الْحُشِيرَةِ وَاسْفَعَلَتِ الْمُرُوَّةُ وَالْحِبَر الاذِدَاءَ وَٱلْحَسَاسَةَ فَهِنْكَ اَيْصَّاعِمَّا يُعْصَمُ عَنْهُ ٱلْآنْبِيَاءُ انْجَاعًا لِلاَتَّ مِنْلَهْنَا يَحُطُّ مَنْصِبَ الْمُسَيِّمِ بِهِ وَيَزْدِي صِاحِيهِ وْيَنَقِرُا لْقُلُوبَعْنَهُ وَالْإِنْبِيَّاءُ مَنْزَهُونَ عَنْدُلِكَ بَلْ يُعْقَىٰهِ لَمَا كَاكَانَ مِنْ فَبِيلَ لَلْبَاحِ فَادَّى الْيَمْتِلِهِ لِحُزُوْجِهِ بَمِاكَةِ كَالِيَّهِ عَنِ اسْمِ الْمَبْاحِ الْيَالْحَظِرِ فَقَدُهُ بَعْضُهُمُ الْيَعِضُمَةِ هِرْمِنْ مُوَاقَعَةِ الْمَكُرُو وِقَصْمًا وَقَداسْتَدَلَّا بَعْضُ الأغَّة عَلَى عِضْمَت هُمْ مِنَ الصَّعَا رِْ بِالصِّيرِ إِلَى امْتِثَا لِأَفْعَا لِمُرْوَاتِّهَاعِ أَثَا رِهِرْ وَسَيَرِهُمْ مُفْلَقًا وَجُهُورًا لَفُقَهَا وَعَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ صَعَابِ مِالِكٍ وَالشَّافِعَى الرَّجَنِيفَةَ مِنْ غَيْرُ الترامِ قَرَيَنِةٍ بَلْ مُطْلَقًا عِنْدَ بَعَضِيهَ مِ وَايِنا خِنْلُفُوا فِحُكُمْ ذَلِكَ وَحَكَى أَنْ نُحَوْزُ مِنْكَا ذَوَّابُواْ لَفَرْجِ عَنْمَا لِلَّ ٱ لِتَزَامَ ذَلِكَ وُجُوبًا وَهُوَقُولُ الْأَبَهَرَى وَابْنِ الْفَصَّا دِوَا كَثَرَاضِهَا بِيَا وَقُولًا كُمْرًا مَمْلِ لَعِرَاقِ وَابْنِ سُرَيْجِ وَٱلْاصْطَيْمَ وَابْنِ حُنْدَانُ مِن

فِي الْعَفُواكِ اللهِ أَقَالَ اللهُ اللهُ

الشَّا فِعَيَّةٍ وَآكُرُ ٱلسَّا فِعِيَّةٍ عَكَى آنَّ ذَكِكَ نَدْبُ وَذَهَبَتْ طَائِفَةً

الكأ لاباحة وقيد بعضهم الايتباع ينماكا نامِن الأمورالة ينيّة وعلميم

مَقْصَدُا لَفُرْبَةِ وَمَنْ قَالَ بِالإَكِاحَةِ فِي فَعَالِهُ لَمُ نُقِيدُ قَالَ فَلُوجَوْزُنَا

عَلَيْهُمُ الصَّعَا زَلَهُ ثَيْكِنِ الاقِنْيَا ءُبِهِيمِ فِيا فَعَالِمِيْرِ اذْ كَيْسَكُلُّ فِعِسْكِ

قَمَّنْدُهُ وَالْمَصِّيَةِ

> را و در پیجوز ایجوز ایجوز

؞ ڣؙػڵۣۏۘؾؚ ؙؙۿڵۼۘڵۼۘڵۿ

> دُوْتِيةِ دُوْتِيةِ اَخْتَرْتَهَا

مِنَ فَعَالِهِ يَتَمَيَّزُ مُقَصِّدُهُ بِهِ مِنَا لُفَرَّبَةِ آوِالإِبَاحَةِ آوِالْحَفَانِ وَالْمُعْضِيَةِ وَلَا يَصِعُ أَنْ يُومَرَّا لَرْءُ مِا مِسْتَالِ ٱمْرِكَعَلَّهُ مَعْصِيَّةُ لَاسِّمَا عَلْمَنْ يَرَىٰ مِنَ الْاُصُولِيِّينَ تَعَدْيَمَ الْفِعْلِ عَلَى الْفَوْلِ إِذَا تَعَارَضَا وَنِيدُ هُنَا حَجُّهُ ۚ بَانِ نَقُولُ مَنْ جَوَّزَا لَصَّغَا بِرُوَمَنِ نَفَا هَا عَزُبَبِّنَا صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ جَمْعُونَ عَلَى لَهُ لا يُقَرَّعَلَى مُنكِّر مِن قُولِ أَوْفِعِلِ وَانَّهُ مَتَى رَأْيَ شَيْئًا فَسَكَتَ عَنْهُ صَلَّى لِلهُ عَلِيثِهِ وَسَلَّمْ دَلَّ عَلَيْجَوَازِهَ فَكَيْفَ يَكُونُ هَنَاحًا لَهُ فِي حَقَّ عَبْرِه ثُرَّ يُحَوِّزُ وَقُوعُهُ مِنْهُ فِي فَسْبِهِ وَعَلَى هَنَا ٱلْمَانْحَذِ بَحِبُ عِضِمَتُهُ مِنْ مُواَقَعَةِ الْمَكُرُومِكُما قِيلَ وَاذِلْكَظُرُ ا وِالْنَدْبُ عَلَى الْ قِنْمَاء مِنْعُلِدُ يُنَافِي لَبُعْرَ وَالنَّهْيَ عَنْ فَعِنْ لِلْكُرُو وَ وَايضاً فَقَدْعُكُم مِنْ دِينِ الصَّحَابَةِ قَطْعًا الإِقْنِدَاءُ بَا فِعَا لِالبِّتِّي صَلَّيَا لَّلُهُ عَلَيْ وَسَلْمَ كَيْفَ تُوجَهَّتُ وَفَكُلُّ فَنِي كَالْا فِينِياءِ بَا قُوَالِهِ فَقَدُ مَبَدُوا حَوَا يُمَهُمُ حِينَ بَلَدُ خَا يَمَهُ وَخَلَعُوا نِعَا لَهُمُ حِينَ خَلَمُ وَاحْتِمَا جَهُمْ برؤية ابن عُسَرايًا مُجَالِسًا لِقِصَاءِ حَاجَتِهِ مُسْتَقْبَارٌ بَنْتَ الْقَدْسِ واختع غير واحدمنهم في غيرشي مما ما به العبادة أوالعادة بقوله رَأْتُ رَسُولًا للَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُهُ وَقَا لَهَالْأَخَبَّرْتِهَا إِنَّا قُتُلُ وَانَا صَافِرُ وَقَالَتَ عَانَشَةُ نُحْيَدَةً كُنْ اَفْتُلُهُ آتَ وَرَسُولًا لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ عَلَى لَّذِي خَبَرَعُبْ لِمِنَا عَنْهُ فَقَا لَيُحِلُّ لِللهُ لِرَسُولِهِ مَا يَتَا أُ وَقَالَ إِنَّ لَاخْتَاكُمُ لِلَّهِ وَاعْلَكُمْ بِحُدُودٍ وَوَالْاَثَارُ فِهُنَا

اَعْظُمْ مِنْ أَنْ يَحْيُطُ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا عَلَى الْعَقَلِم التِّبَاعْهُمْ إِضَا لَهُ وَاقْنِدَا وُهُمْ بَهَا وَلَوْجَوَّزُو اعْلَيْهِ الْخَنَا لَفَةَ فِي شَيْءِمِنْهَا لَمَا تَستَقِهُنَا وَلَنْقِلَعَنْهُمْ وَظَهَرَ بَجْنُهُ مُعَنْ ذَٰلِكَ وَكَمَا أَنْكُرُصَكَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَى الْاخِرِ قُولُهُ وَاعْتِنَا رَهُ عِيادَ كُرْنَا هُ وَأَمَّا ٱلمُنالِمَاتُ فجائز وقوعها منهما ذكيش فها قدح بلهم مأذون فها وايديهم كَأَيْدِي عَيْمِهُمُ مُسَلِّطَةً عَلَيْهَا اللَّا نَهُمْ بَالْحُصُّوا بِمُنْ دَفِيعِ الْمَنْزِلَةِ وَشُرَحَتْ لَهُ صُدُورُهُمْ مِنْ أَنْوَا رِالْمَعْرِفَةِ وَاصْطَفُوا بِمِنْ تَعَــُلْقِ بالمهرُ بالله وَاللَّارِ ٱللَّهِ وَلا يَأْخُذُونَ مِنْ لَمُا هَا تِالَّا الضَّرُولَاتِ مِمَّا يَنَقَوَوْنَ بِهِ عَلَى سُلُولِ عَلِيقِهِ عِلَى صَلَاحِ دِينِهُ وَضَرُورَةُ دُنياهُ وَمَا اُخِذَ عَلَى هٰذِهِ السَّبِيلَ الْمَعَى طَاعَةً وَصَارُ قُرَّتُهُ كَا بَتَيْناً مِنْ مُ أَوْلَا لَكِمَا مِكُمُ فَا فِي خِصَا لِلْنَتِيَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبَأَنَ لَكَ عَظِيْمُ فَضَلِ اللَّهِ عَلَى نَبْنَيا وَعَلَى سَارِزًا نَبِيًّا يُهُ عَلَيْهُمُ لَسَّكُومُ مَا ثُ جَعَكَ الْفُاكُمُ وُرُبَاتِ وَطَاعاتِ بَعِيدَةً عَنْ وَجُهِ الْحَاكَفَةِ وَرَسْم لمعضية فصنك وتداخلف فعصمته منالعاص بالستوة فَنَعَهَا قَوْمٌ وَجُوَّزَهَا أَخِرُونَ وَالصَّعِيمُ إِنْ شَاءًا لِلَّهُ تَنْزِيهُ لَهُمْ مِ لأعيب وعضمت هرمن كالمايوج بالرثيب فكنف والمستشك تَصَوُّرُهَا كَا نُمُتَّيْمِ فَإِنَّ الْعَاصِي وَالنَّوَاهِيَ يَمَا تَكُونُ بَعِدَ تَقَرَّرُ الشَّرْعِ وَقَدانِحُلُفَ النَّاسُ فِ حَالِ نَبِينَا صَلَّى لِللهُ عَكَيْبِ وَسَ مَنْلَانْ يُوْخِي لِينِهِ هَنْكَانَ مُسَّعًا لِشَيْعَ قَبْلُهُ أَمْ لَافْعَا لَجَمَا عَدُّ

مُ كُرُّرُ مِنْ أَنْكُما كُمْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مِنْ الْكُماعِ

. يَنَا لَاجِم

اَلاَ يُبْكِاء

ک لیشرع لِشَرْعٍ لِنَشْرُعٍ الْوَخِهِ الْوَخِهِ

ر کاک

اِذْ لَا يُحِيلُ وَمَا لَكَ وَمَا لَكَ

مُسَّعًا لِشَيْ وَهَنَا قُولًا لِمُهُورُ فَانْلَعَا مِي عَلَى هِنَا الْقُولِ ما لا وامروالتواهي وتقرّرا الشريعة فراخلف لقَايُلِهِ بَهٰذِهِ الْمُقَالَةِ عَلَيْهَا فَذَهَبَ سَنْفُ الْسَّنَةِ وَمُقَا فَقَ الْمُمَّةِ ٱلْقَاضِيَ بُوَ بَجُوالِيَا نَ مَرْبِقَ الْعِيمُ بِذِلِكَ النَّقُلُومُ وَلِيدُ لخَبَرِ مِنْ طَرِيقِ السِّمْيِمِ وَحَجَّتُهُ ٱنَّهُ كُوكًا نَ ذِيكَ لَنُقِرَا وَكُمْ ٱمْكُوبَكُمُّ وَسَنَرُهُ فِي لَعَادَةِ أَذِكَا زَمِنْ مُهِيَّا مِنْ وَكُولُمَا اهْسُكُوبِ نْ سِيرَتِهِ وَلَفَخَرَّ بِهِ أَهُلُ لَلْ الشَّرِيعِةِ وَلَا نَصْعُوا بِرَعَلَيْهِ وَلَمْ نُوثُوثُ شَيْ مَنْ ذَلِكَ جُمُلَةً وَذَهَبَتْ طَائِفَةً إِلَى مَتِنَاعِ ذَلِكَ عَقْبُا قَا لُوالِلا تَهُ يَنْعُدُان يَكُونَ مُتَوْعًا مَن عُرْفَ مَامعًا وَبَنُواهُمَا عَلَى لتتشين والنقبيع وهي عكريقة غيرسديدة واستناد ذلك إِلَىٰ لِنَقُلِكُمٰ نَقَدُّمَ لِلْقَامِنَ بِبَكِرًا وَلَى وَاظْهُرُوقَا لَتَ فِرْقَهُ الْحُرِي الْ لُوقَفِ فِي مَن صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَرَكْ قَطْعِ لَلْكُمْ عَلَيْهِ الْمُنْ فَذَ لِكَ اِذْ لَمْ يُحِلِ الْوَجْهَيْنِ مِنْهَا الْعَقْلُ وَلَا اسْتَمَا نَ عِنْدَهَا في حَدِهَما طَرِئُوا لِنُقُلُ وَهُوَمَذَهُ مَا إِنَّا لَمُعَالِي وَقَالَتَ فَهُمَّ الْكِنْمَا يَهُ كَا نَ عَا مِلاً بِشِرْعِ مَنْ قَبِلُهُ ثَمَّ اخْلَفُوا هَا بَيْعَيْنُ دُلْكَ الْشَرْعِ مرلا فوقف بعضه معن تعيينه وأخجه وجسر بعضهم على لتعيم مَيَّنَةُ فِعَنَ كَا نَ يُتِّبِعُ فَقِيلَ نُوخٌ وَقِيلًا رُهُ قِيلَ مُوسَى وَقِيلَ عِيسَى مَلُونَ اللَّهِ عَلِيمُ فَهَاذِهِ جَمْلَةُ الْمَذَا مِبِ

فيهده المسَّشَلَة وَالأَظْهُ فِهَا مَا ذَهَبَ لِيْهِ الْقَاصَى بُوتَكُرُ وَابْعَدَهَا مَذَاهِبُ الْعَيْنِينَ إِذْ لَوْكَا رَشَيْ مَنْ ذَلِكَ كُنْقِلُكُمَا قَدَّمْنَ ` وَكُمْ يَخْفُ جُمَّلَةً وَلَا حَجَّةً لَهُمْ فِي آنَ عِيسَى خِرُا لِأَنْبِياءٍ فَلْزِمَتْ شَرَيْعُتُ اء بعُدَهَا إِذَ لَمْ يَشْتُ عُمُومُ دُعُوةِ عِيسَى مَلَ لَقِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بَنِيَّ عُوَنَّ عَامَّةُ الَّالِنَبْتِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا حَجَّةَ أَيْضًا لِلْاَخِرِ فِي قُولِهِ أَنِ اتِّبِعُ مِلَّةَ إِبْرِهِيمَ حَنِيقًا وَلَا لِلْاَخِرِينَ فِقُولِهِ تُعَاكِ شَرَع كُكُمُ مِنَ لِدِينِ مَا وَصَّى مِ نُوحًا فَحَتْمِ لُهِ إِنَّا لِمَ يَمْ عَلَى إِنَّهَا عِهِمِ فِي لتَوَجِيدِ كُفَوْلِهِ تَعَالَى أُولِيْكَ الَّذِينَ هَدَى لَدُهُ فَهُدًا هُمُ اقْتُدِهِ وَقَدْسَمَى لِللهُ تَعَالَى فِيهِيْمَ مَنْ لَمْ يُعْتُ وَلَرْتَكُنْ لَهُ شَرِيعَةٌ تَخْصُتُ يُوسُفَ ابْنِ بَعِتْ قُوبَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ اِنَّهُ لَيْسٌ رَسُولِ وَقَدَّ سُمَّى اللَّهُ تَعَا لَحَاعَةً مِنْهُمْ فِهِذِهِ الْأَيْرِشُرَائِعُهُمْ مُخْلَطَةً لَا يُنْكُنُ لَلْحُمْعُ بَيْنَهَا فَدَلَّا تَالْمُوا دَمَا اجْتَعَوُا عَلَيْهِ مِنَ لتَّوْحِيدِ وَعِبَا دَوِا للَّهِ تَعَالَمُ وَبَعِدُ هَنَا فَهَلَ تَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِمَنْعِ أَلِا تِبْاعِ هَنَا الْفَوْلُ فِهَا إِلَّا نَبِياء غَيْرِ بَتِيَا صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْيُخَا لِفَوُ نَ بَيْنَهُمْ أَمَّا مَنْ مَنْعَ الإِنْهَاعَ عَقْلًا فَيَعَلِّرُهُ آصُلُهُ فِي كُلِّ رَسُولٍ بِلَا مِنْ بَةٍ وَأَمَّا مَنْ مَا كَا لِكَ النَّقَالِ فَايْهَا تَصَنُوْرَكُهُ وَتُقِرُّراً تَبْعَهُ وَمَنْ قَاكَ بِالْوَقْفِ فَعَلَىٰ صَالِهِ وَمَنْ قَالَ بُوجُوبِ إِلاِ تَبَاعِ كِنْ قَبْلَهُ يَلْتَرَثُمُهُ بِسَاقِ جُعَتِهِ فِكُلِّ نَحْتُ فَصَ ۚ إَهٰ مَا حُكُمُ مَا تَكُونُ الْخَاكُونَ الْخَاكُ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَلْمُ الْعَلَقُونُ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْخَاكُونَ الْخَاكُونَ الْعَلْمُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِي الْعَلَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِي الْعَلَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِيَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُ نَا يُسَمِّي مَعْصِيةً وَيَدْخُلُ تَعْتَ التَّكَلِيفَ وَالمَّامَاتِكُونُ بَعْيُرْقَصُدُ

بَعْدَهُ لِلْاَخِرِينَ فَكُنْ مِرْيَنَ فَعُنْ مِرْيَنَ فَعُنْ مِرْيَنَ فَعُنْ مِرْيَنَ فَعُنْ مِرْيَنَ فَعُنْ مِرْيَنَ

٧ وَشَرَاتُعِيْكُمُ

َ يَقُولُـ شَعْتُ شَعْتُ ، باتباعه

وَيُسِيِّبُ لِطَّاعِنَ

وَتَعَيِّدُكَا لَسَّهُو وَالنِّسْسَانِ فِي الْوِطَا يُفِ الشَّرْعَيَّةِ مِمَّا تَفَرَّرَا لِشَرْعَ بِعَدُمِ تَعَ للطاب به وَ رَلِيهُ المُؤَاحَدَةِ عَلَيْهِ فَأَحُواْلَا لاَنْبِياءٍ فِي رَلِي المُؤَاحَدَةِ به وكُونْهُ كِنْسَ مَعَصِيةً فَهُمْ مَعَ أُمِّيهِ مِرْسُواً وَثُرُدُ لِكَ عَلِي نُوعِينَ مَا طريقه الباكاع وتقررا لشرع وتعلقا لاحكام وتغليم الأمر الفغل واخذ هرا تباغم بيه وما هُوخارج عَنهنا مِّا يَخْنَصَرْ بَعْسِه امَّا لَا وَّلَ فَكُنُّهُ عِنْدَجَاعَةِ مِنَا لُعَكَاءِ خُكُمُ ٱلسَّهُوفِي الْفَوْلِ فِهَا ٱلْبَارِ وَقَدْذَكُرْنَا ٱلْإِنْفِاقَ عَلَىٰ مُنِنَاعِ ذَلِكَ فَحَيَّ النِّيصَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ اَسَمٌ وَصِّمِنْ نْحَوَّازِهُ عَلَيْهِ قَصَّلًا أَوْسَهُوا فَكُذَٰ لِكَ قَالُوا ٱلْافْعَالُ فِيهِمَا ٱلْمَا بِلَايَعِ طُرُّواْ لَمْنَا لَفَيْهِ فِهَا لَاعْنَا وَلَا سَهُوا لِلاَّهَا بَمِعْنَىٰ لَفَوْلِ مُنجَمَةِ النِّبْلِيغِ وَالاَد وَطُرُوَّ هَذِهِ ٱلْعَوَّارِصْعَلِهَا يُوجِبُ الشَّيْجِيلَ وَيُسَتَّبُ ٱلْمَطَاعِرَ · وَاعْتَذَ رُواعَنَاحَا دِيثِا لِسَهْو سَوْجِهَا يِتَ نَذَكُرُهُا بَعْدَهَنَا وَالِّي مَنَامَاكَ الْوَاشِعَقَ وَذَهَا لَا كُنْرٌ مِنَ الفَيْتَهَا و وَالْتَكِيِّلَنَ إِلَى اتَّ المُخَالَفَةُ فَيْ الأَفْعَالِ البَالَاغِيَّةِ وَٱلْاحْكَامِ الشَّرْعَيَّةِ مَهْوًا وَعُزَعَيْهِ قَصْدِمْنِهُ جَا نُزْعَلِيَهِ كَمَا تَعَرَّرَ مَنْ كَحَادِيثِ السَّهُوفِ الصَّلُوةِ وَوَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَا لَا قُوالِ لَبَلَا غِيَّة لِقِيَامِ ٱلْمُعْزَةِ عَلَى لَصِّدْقِ فِالْقُو وُمُخَا لَفَةُ ذَلِكُ تُنَاقِصُهَا وَأَمَّا لَسَّهُوفِ إِلاَ فَعَا لِفَعَيْرُمُنَا قِصِيلِكَ وَلَا قَادِجٍ فِي النِّتُوَّةِ بَلْعَكَطَا تُأْلِعِعْلِ وَعَفَلَا تُأَلِقَلْبِ مِنْ سِمَاتِ البَسَرَكَمَا قَالَصَلَّى لِللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ آيَمَا أَنَا بَشْراً سُنِيكُمَا مَسْتُونَ فَإِيْدًا نَسَيْتُ فَذَكِّرُ وَبِيَنَعُمْ بَلْحَاكَةُ ٱلسِّنيانِ وَالسَّهُوهُنَا فِيَحقِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبِّ إِفَا دَةِ عِلْم وَتَقْرِرِ شَرْعٍ كَمَا قَالَمَ سَلَّيَ لَلهُ عَلَيْهِ وَأَ إِنَّ لِاَ اشْلِيَ فَأَ مَنتَى لِاَ سُنَّ مَلْ قَدْ رُوى كَسَنَّ اَسْنِي وَلِكِنْ أَسْتِي لِاَ سُنَّ وَهٰذِهِ الْمَاكَةُ زَمَا دُهُ لَهُ فِي الْتَبْلِيغِ وَتَمَا مُعَكِيْهِ فِي النَّخِسُمَةِ بَعِيدَهُ عَنْسِمَا نِالنَّفْصِ وَاعْرَامِن الطُّعِنْ فَارَّنَ الفَّا يَلِينَ سِجُونِينِ ذَ لِكَ يَشْتَرِ طُونَ أَنَّ الرُّسُلَ لِأَنْقَرُّ عَلَى السَّهُووَ ٱلْعَلَطِ بَلَّ بْيَبَّهُوكَ عَكَيْهِ وَيَعْرِفُونَ مُحَكَّهُ بِالْهُوْرِعَلَى قُوْلِ مَعْضِيمٌ وَهُوَالصِّيمُ وَوَتَّلَ ا نِقِرَاضِيْمِ عَلَى قُولِ الْاَحْرِينَ وَامَّا مَا لَيْسُ طُرِيْقُهُ الْبَكْرَ غُ وَلَا سَا رَــُ الاحكام ميناً فعالِهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ، وَسَكَّمُ وَمَا يَخْنُصُ مِنْ أُمُورِ دينه وَاذْ كَارِ قَلْيهِ مِمَّاكُمْ يَغْعَلُهُ لِيَتَّبَعَ فِيهِ فَالْأَكْثُرُ مِنْ طَبَقًا بِعُلَا الأميّة عَلَى جُ إِن السَّهُ وَالْعَلَطِ عَلِيْهِما وَلِحُوفِ الْعَدَاتِ وَالْعَفَالَاتِ بَقْلْبِهِ وَذَ لِكَ بَمِ كُلِّفَةُ مِنْ مُقَاسَاتِ لَخَانِيَ وَسِيَاسَاتِ الْأَمْرِةِ وَمُعَانَا رَ ٱلاَ هُل وَمُلاَحَظَةِ ٱلاَعْمَاءِ وَلَكِنْ لَيْسَى عَلَى سَبِيل لَتَكُوا رِوَلَا الِاَيْصَالِ بَلْ عَلَىٰ سَبِيلِ لنُّذُورِكُمْ فَا لَ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ ٱنَّهُ لَيْغَا نُ عَلَى قُلْبِي فَا سُتَغْفِرُا لِلَّهُ وَكَنِيسَ فِي هَذَا شَيْ يَحُطْ مِنْ رُنْبَيْهِ وَسِا قِصَ عُجَرَيَهِ وَذَهَبَتُ طَائِفَةً إِلَى ثَنْعِ السَّهُووَالنَّسْيَانِ وَٱلْعَسُفَاكَ بِت والفنزات فحقيها لله عكيه وسأخملة وهومذهب عماعة المتقتوفة وأصابع ألقكوب والمقامات ولهنم فسهن ٱلكَمَادِيثَ مَمَّا مِثَ نَذَكُهُمَا يَعِدُهُمَا اِنْشَاءَ اللهِ فَصَّا فِأَلْكَالِمِ عَلَىٰ الْكَمَا دِينَ إِلَمَٰذَكُورِ فِهَا السَّهُو مُنينُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِ وَسَلَّمَ

عزالتقيض عزالتقيض واعترامير

سَّكُلْفَلَهُ قَيْسِيَاسَةِ

سَنْدَكُهُا الكَنْكُهُا الكَنْكُونَةِ في الفصيل وَاجْزِنَا وُتُوعَهُ فِي الْافْعَالِ الدِّينِيَةِ قَطْعًا عَلَىٰ لُوَجْهِ

اعلی المالی الما

، أَبُنْ قَامِنِع أَبُنْ قَامِنِعِ

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي النَّصْوِلَ قَبْلَهَمْنَا مَا يَجُوزُ فِيهِ عَلِيْهِ الْسَهُوْصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَمَا يَتَنَيْمُ وَاحَلْنَا ۗ فِي الْآخِبَا رُجُلَهُ ۚ وَفِي الْأَقُوالِـ لدِّينَّة فَعَلْمًا وَأَجَزْنَا وُقُوعُه فِي لَا فَعَا لِا لَّذِينَيَّة عَلَى لُوجُه الْنَهُ رَتَبْنَا وُ وَاشْرُنَا إِلَى وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَيَحْنُ بَنِسُطُ ٱلْعَوْلَ فِيلِلْعَيْمُ مِنَ الْآحَادِيثِ لُوَارِدَةِ فِي مَوْهِ صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلُوةِ تَلْاَتُهُ آحًا دسَاً وَكُمَا حَديثُ ذِئَ لَيَدَين فِيا لَسَّكُوم مِنِ أَمْنَتُ ثَيْنِ النَّا بِيْ حَدِيثُ إِنْ جَيْنَةً فِي الِفِهَامِ مِن انْسَنَيْنِ الثَّا لِيُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ لِللهُ عَنْهُ أَنَّ لَنِّتِيَ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَقُلُهُمَ خَمْنًا وَهٰذِهِ الْآحَادِ بُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّهْوِفِي الفِعْلِ لِذَى قَرَّدُنَا هُ وَخُكُمَةُ اللَّهِ فِيهِ لِيُسْتَنَّ بِهِ إِذِ الْبَكَرَعُ بِٱلْفِيعِلَ جُلِّيمِنِهُ بِٱلْفَوْلِ وَأَرْفَعُ لِلاَحِيمَا لِ وَشَرَطُهُ أَنَّهُ لا يُقَرِّعَلَى السَّهُو بَالْ يَنْعَرُبِهِ لِيُرْتَفِعَ الإلتاس وتظهرُ فيدة الخِكمة فيه كما قدمنا ، وَأَنَّا لنسَانَ وَالسَّهُو فِي الْفِغِيلِ فِي حَقِيهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَبْرُمُضَادٌ لِلْمُغِيَّةَ وَلَا قَادِحٍ فِيا لَنَصُّهُ بِنِي وَفَدْ قَا لَهِ كَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيْمَا اَنَا يَسَرُ السَّبَكِ كَد تَنْسُونَ فَآذِا بَسِيْتَ فَلَا رُونِي وَقَالَ رَحِمَا لَكُهُ فَلَا نَا لَقَدًا ذَكُونَ كَلَا وكذا أبَّه كُنْتَا سُفِطُهُنَّ وَيُرُوى سُنِيَهُنَّ وَهُ كَصَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ سَلَّا إِنَّ لَا نَسْحًا وَإِنْسَنَّى لِاَ مُسَنَّ فِيلَهَ مَا الْلَفَظُ شَكٌّ مِنَا لِرَّاوِيَ فَعُرْدُوكَ إِيَّا لَا ٱسْنَى وَلَكِنَ ٱسَتَّى لِا شُتَّ وَذَهَ هَبَا بُنُ مَا فِعِ وَعِيسَى بُ إِنَّا نُهُ لَيْسُ إِنْ اللَّهُ مَا أَهُ النَّهُ شَيْراً عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اَبُواْلُولِيدِا لَبَاجِي عَيْمُ لَمَا قَالًا مُأَنْ يُرْبِداً بِنَا سَيْ فِي الْيَقَظَةِ وَالسِّيّ فِي النُّوْمِ أَوْا نَسْمَى عَلَى سَبِيلِ عَا دَهِ ٱلْبُشَرِمِنَ الذُّهُ وَلِعَنِ الشَّيْ وَالسَّهُو آوا نستى مع إفنا لى عَلَيْهِ وَتَعْرُعِي لَهُ فَأَصَافَ المَدَالِيسْيَانُمْنِ لِيُعْسُيهِ ذِكَانَ لَهُ بَعَمْنُ السَّبَ مِنهِ وَنَفَى الْآخَرَعُنْ فَنْهِ اذْ هُوفِيهِ كَالْمُضْطِّرّ وَدَهَتُ طَاثِفَةٌ مِنَاصْعاً سِالْعًا بِن وَالْكَلامِ عَلَى لَلْهِ سِالْهَا ثَالَبْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَا رُيْسُهُوفِي الصَّلُوةِ وَلَا مَيْسَٰ كُلِّ زَّا الْيَسْيَاتِ ذُ هُولٌ وَعَفْلَهُ وَافِهُ قَالَ وَالنِّيُّ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ سَلَّمٌ مُنزَّ عَنْهَا وَالْسَهُوسُنْعَلَ فَكَا نَ صَلَّى لَلهُ عَلَيْرِوَسَكُم بَيْهُوفِي صَلَوْتِم وَلَيْسَعَ لَهُ عَنْحَرَكَا بِيَا لَصَّلُوهِ مَا فِي الصَّكُوةِ شُغُلًّا بِهَا لَأَعَفْلَةً عَنْهَا وَاحْتَجَّ بِعَوْلِهِ فِي لِرِّوَا بَهِ أَ لَا خُرَى إِنِي لَا اَ شَيْ وَ ذَهَبُ طَا يُفَةً إِلَى مَنِع هَنَا كُلِّهِ عَنْهُ وَقَا لُوا إِنَّ سَهُوَ مُ عَلَيْهِ السَّلَا مَ كَا نَعْمَا وَقَمِنْكًا لِيسْتَنَ وَهٰمَا فَوْلُهُ عُوْبُ عَنْهُ مَنَا قِضُ لَمَا صِدِلًا بَعِلْ مُنْهُ بِطِابِ لِ نَهُ كَيْفَ كُونُ مُنَعِّمًا سَا هِيًا فِحَالِ وَلَا حُجِّةً كُفُرُ فِي وَلِيْ إِنَّهُ أَمِرَ بَنِعَدُ صُورَهِ السِّنيَانِ لِيسُنَّ لَقُولِهِ إِنِّي لَا سُنَّى وَاُسَمَّى قَالَا نُبسَبَ حَدَا لُوصَفَيْنِ وَهُنَي مُنَّا قَضَهَ النَّعَيُّدِ وَالْعَصَدِ وَقَالَ آيُمَا اَنَا يَشْمُثِلُكُمُ تشنكما تنسون وقدما كاليهنا عظيم من المحققين من اعتا وهو أبُوالمُظُفِّرا لا سِنفِرائِني وَلَمْ رَتْضِيه عَيْرُهُ مِنْهُمْ وَلَا ٱ دُنْفَهِيْدُوَلَاجِعُهُ لِهَا يَبْنِ إِنْطَا نِفَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ إِنِّي لَا ٱسْنِي وَكُبِكِنَّ أَنْسَى إِذْ لَيْسَ فِي إِ نَعْنُ حُكُمُ النِّسْيَانِ مِالْجُمُلُوِّ وَإِنْمَا مِنِيهُ نَعْيَا فَظَيِهِ وَكُراهَهُ لَعَبِهِ كَعَوْلِمِ

. مِن

النبي النبي

اُوُالَسْتَى لَاسْتَنَ اَفْتَدُهُ الْمُعْدَ مُنْاقَفَسَهُ الْمُعْدَ اَبُوالْمُطَهِّنِ الْفَظَّةِي

وَقِلَّهِ ۚ الْإِهْمَامِ بِأَمْرَالصَّلُوةِ عَنْ قَلْمَهُ لَكُنْ شُعْلَ بِهَاعَنْهَا وَكَيْنِي بعضها ببغضها كما ترك الصكوة يؤم الحندق حتى خرج قفها وشغير بِالْعَرِّرُ مِنَا لَعَدُّوعَهَا فَشَعْلَ بِطَاعَةٍ عَنْطَاعَةٍ وَقِيلَا يَالَّذِي مَرَكَتُ يؤم آلخندق أربع الصكوات لظهره المعضر والمغرب والعشاء والمعج مَنْ مَسَا لِي جَوَازِ مَا خيرا لصَّلُوهِ فِي لَمْ غَيْلُ أَمْ يَمُّكُنُّ مِنَا دَائِهَا اِلْحَافَيْنَا لَأَمِن وَهُوَمَذ هَنُ لِشَّامِيِّنَ وَالْعَجْرُانَ خُكُم صَلُوَّهِ الْمُؤُونَ كَانَ مَبْدَهَنَا فَهُوَا مِنْ لَهُ فَانَ قُلْتَ فَتَمَا هَوَلُ فِي نَوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الصَّلُوةِ يَوْمُ الْوَادِي وَقَدْ قَالَ الَّ عَيْنِي تَنَامَا نِ وَلَا يَنَامُ قَلْمِ فَاعْلُمُ الْنَالِمُ لَكَا وِعَنْ ذَلِكَ الْجُوبَةُ مِنْهَا ٱ تَالْمِوادَ بَا نَ هَنَاحُكُمْ فُلَيْهِ عِنْدَ بَوْمِهِ وَعَيْنَيْهِ فِيغَا لِبِا لِأَوْقَا تِ وَقَدَيْنُدُو مِنهُ غَيْرَةِ لِكَ كَا يَنْدُرُ مِنْ عَيْرِهِ خِلاَ فَعَادَيْرَ وَنَفِيحٌ هَذَا الْتَأْوِلَ قُولُهُ صَلًّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَلْهَ سِنْ نَفْسِهِ إِنَّ اللهَ فَيَعَنَلَ رُواحَنَا وقول الال فندما الفتت عَلَى نومة مِثْلُهَا فَطُ وَلَكُن مِثْلُهَا الْمُا يَكُونَ مِنهُ لِاَ مِي مُرِيدُهُ أَلَّهُ مِن يُناتِ كُي وَمَا سِس سُنَّةٍ وَاظِهَا د شريع وكما فأل في لحديث الأخرلوشا ما لله لا يُقطَلنا ولكن أرادار يَكُونَ لِنُ مَعْدَكُمُ التَّافَ إِنَّا تَا قَلْتُهُ لَا يَسْتَغُرُفُهُ النَّوْمُ عَنَّى كُونَ مِنْهُ ٱلحدِّثُ فِنِهِ لِمَا رُوكَا تَهُ كَانَ مَعْ وُسًّا وَانَّهُ كَانَ سَامُ حَتَّى مَنْفِي وَ

بهمتم عطيطه فرتمهكي وكالبوصة وحدبيث برعب سي

بنُسَمَا لِاحْدِكُمْ أَنْ يَقُولَ سَيْسَايَةً كَنَا وَكُلِيَّهُ لَيْنَى وَنَعْنِي لَعَفَ لَمَةٍ

, فحذيك

مِنا تُنه

ٱلَّذَ كُورُ فِيهِ وُصُوءُ مُ عِنْدَ فِيَامِهِ مِنَ لَنُوْمِ فِيهِ نَوْمُهُ مَعَ الْهَلِهِ فَلا يُخْكِرُ الإخِيجَاجُ بِهِ عَلَى وُصُوئِهُ بَعَى وَ النَّوْمِ اذْ لَعَالُّ ذَلْكَ لِلْكَامَسَةِ الْأَ اوْلِيْدَ يِنْ أَخَرُ فَكُيْفَ وَفِي أَخِرَ الْحَدَيثِ نَفْسِهُ ثُرَّنًا مَ حَيَّ سَمَعْتَ عَظِيطًا مَّا فِيمَتِ الصَّلَوْةُ فَصَلَّى وَلَمْ سَوَصًّا وَقَيْلَ لَامٌ قَلْمُهُ مِنَاجِلَ نَّهُ بُولِ كِينِهِ فِيالنُّوْمِ وَكُلْسَ فِي فَصَّةِ ٱلْوَادِي لِأَ نَوْمُ عَيْنَيْنُهِ عَنْ دُوْيَةٍ الشميس وكيش كهذا من فغل الفلك وقد قا كصك في لله عكب وسكم إِنَّ اللَّهُ فَبَصَنَ لَ وَالْحَنَا وَلَوْسَنَاءَ لَرَدَّ هَا إِلْمِناً فِي جِينَ غَيْرِ هَنَا فَارِن قِيلَ فَلُولاً عَا دَيْهُ مَنِ اسْتِعْزَ إِنَّ النَّوْمُ لِمَا قَالَ لِبِلَا لِ كَالَّهُ لَنَكَ ا الصُّبِحَ فَعَيْلَ فِي لَلِحَ اَبَا يَّهُ كَانَ مِنْ مَثْنَانِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَمَسَلَّمَ التَّعْلِيسُ بالْصَبْعِ وَمُرَاعَاهُ ٱوَّلِ الْعَنْ لا تَقِيعُ مِيَّنْ نَا مَتْ عَيْنُهُ إِذْ هُوَظَّا هِمْ مُدْ رَلْتُ بِالْجُوَارِجِ الظَّا هِمْ وَ فَوَكُلُ مِلِ لَا بُمِرًا عَا وَأَوْلِهِ لَيْعَلِّي مِذَلَك كَا لَوْسَعْنِلَ البَّنْعُلِ عَيْرا لَنُومِ عَنْ مُرَاعاتِهُ فَانْ تِبَلَّ فَعَلَى مَعْنَى لَهُتِهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ عَنَ الْفَوْلِ سَنِيتُ وَفَدْفًا لَ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِنَّا تُسْكِيًّا تَنْسَوْنَ فَاذِا نَسَبِتُ فَذَكَّ وَٰنِ وَقَا كَلْقَذَا ذَكَّرَ نِيكُمْ وَكُنَا آيَّةً كُنْتًا نُسِيتُهَا فَأَعَلِ آكُرَ مَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا ثَمَّا رُضَ فِي هٰذِهِ ٱلإَلْفَاظِامًا مَهُدُعُنَا ذُيْقًا لَلْسِيسًا يَثَّرَكُنَا فَحَنَّمُ لَعَلَمَا نُسِعَ نَقُلُهُ مِنَ الْقُرْ إِن آيَ أَنَّا لَعَنْفَلَةً فِلْهِنَا لَوْتَكُنْ مِنْهُ وَلَكِن اللَّهُ تَعَالَى اصْطَرَّهُ الْيُهَا يَنْمُهُ مَا يَنَا ، وَيُنْتِ وَمَا كَا زَمِنْ مَهُوا وْغَفْلَةٍ مُرْقِبَلَه تَذَكُّ هَا صَلَحُ أَنْ يَقَا لَهِنِهِ ٱسْنَى وَقَدْ قِسَلَ إِنَّ هَنَا مِنْ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْ وَسُ

آهُلِهِ

برأعاة

چننگ \*فِعُلُهُ\* ۲ کیستڈوکھا

> ۳ وَتَكُفِيلِهِ

تَا بَعَهُمْ

فَهْنَا ٱلْبَعْنَ فِهْ لِلْكَ ٱلْأَدِدَّلَهُ مُنْقَبِرٍ مِنْ

عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِيمَا بِأَنْ يَضِيفَ الفِعْلَ لَيْخَالِقِهِ وَالْأَخْرَعَلَى طَرِيقٍ المواز لاكتساك العندفيه واشقاطه صوالله عكنه وستركاأشع مِنْهُذِهُ الْآيَاتِ جَائِرٌ عَلَيْهُ بَعْدَ بَلَاغٍ مَا أُمِّ بِبَارَغِهُ وَتُوصِيلُهِ الْحَ عِبَادِهُ ثُرَّيْسَتُنْذَ كُرُهَا مِنْ أُمَّتِهُ أَوْمِنْ قَبَلِ نَعْسُهُ الْأُمَا قَضَى اللهُ خَهُ وَمَعُوهُ مِنَ الْقُلُوبَ وَرُكْ اسْتُذِكَا رِهِ وَقَدْ يَحُوزُانَ بَنْشَى اِنتَى صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا هَنَا سَسِلَهُ كُرَّةً وَيُحُو زَانُ بِنَسَّهُ مِنْ مِبْلُ لْبَلَاغِ مَا لَا يُعَتَّرْنَفُلَا وَلَا يُعَلَّمُ الْمُخَامِّمًا لَا يُدْخُ إَظِلَا فِي لَغَيْر فْرِّيدُكُّ أَيَّا أُهُ وَيُسْتَعِمُ إِدُوا مِنْسَانِهُ لَهُ لِحِفْظِ اللَّهُ كَانُهُ وَتَكُلَّفُهُ بَلاَ عَهُ فَصَ ۚ لَهِ وَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ آجًا زَعَلَهُمُ لَصَّعَا بُووَا لَكُلا مِرْعَلِي مَا أُحْتِمَوَّا بِهِ فَيهُ لِكَ اعْلَمْ إِنَّ الْجُوِّزِينَ للصَّعَارُ عَلَى لاَ نبياء مَالِغَقَهْ وَالْحَدُّ ثَمَنَ وَمَنْ شَايِعُهُمْ عَلَى ذَلِكُ مِنَ الْمَتَكِلِّينَ الْحَيِّرَ الْعَلَى ذَلَكِ بظوا هركتنرة من كفران والحديشان التزمواظوا هرها أفضت هيط ليجوزا لكجانر وَخُرْفِ الإِجَاعِ وَمَا لَا يَقُولُ بُرُمُسُمْ فَكَيْفَ وَكُلُّما حَجَوًّا برمَّا اخْتُلُفَ الْمُعْسَرُونَ فِهَعْنَا هُ وَتَقَا بَلْتَ الْاِحْيَالَاتُ فِي عَتَضًا أُ وَجَاءَتًا قَاوِرُ فَهَا لِلسَّلَفَ عَلَافَ مَا الْتَرْمُو وُمُنْ لَكَ عَاذَا لَمْ يَكُنْ مَذْهَبُهُمْ الْهَاعَا وَكَا زَالْخِالِ فُضِمَا الْحَقِيَّ الْبِرَقَدِيمًا وَقَامَت لدُلاً لَهُ عَلَى خَطَاء قُولِم وصَّة عَنِي وَجَبَ رَكَهُ وَالْمَهُ رَالَ مَاضِعُ وَهَا نُعُنَّ أَخُذُ فِي النَّظَرِهِ مِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِينَ ذَ لِكَ قُولُهُ تَعَا لَى لَنَتِيَا مَ لَلَهُ عَلَيْهِ لْمُ لِيَغْفِرَكَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَبْكِ وَمَا تَا خُرُوقُولُهُ وَاسْتَغْفِعُ

لِذَنْبِكَ وَلِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَقُولُهُ وَوَمَهُ عَنَاعَنْكَ و ذُدَكْ لَّذِي انقَضَ ظَهِرَكَ وَقُولُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ ا ذِنْتَ لَهُ وَقُولُهُ لَوُلا كِتَابِّ مِنَا لِلَّهِ سَبَقَ لَسَّكُمُ فِيمَا ٱحْذَتُمْ عَنَا نَعَطِيْمٌ وَقُولُهُ عَبَسَ وَتُولَّتُ نْجَاءَهُ الْأَعْمَىٰ لَا يَرُّ وَمَا قَصَّ مِنْ قَصِمَ عَيْرِهِ مَنْ لَا نَبْيَا وَكُمُّولِهِ وعصى دُمُرَتبه فَعُنُوى وَقُولِهِ فَكَمَا أَمَّا هُمَاصَالِحَاجَعَارَ لَهُ شُرَكًا وَ لَا يَرَ وَقُولِهِ عَنْهُ رَبَّنَا ظَلْنَا ٱنْفُسُنَا ٱلْآيَةَ وَقُولِهِ عَنْ بُولُسَ سُنجا نَكَ إِنَّ كُنتُ مِنَ لَظًّا لِمِنَ وَمَا ذَكَّهُ مِنْ قِصَّتِهُ ذَا وُدَوَقُولِهِ وَظُنَّ ذَاوُدُ ٱلنَّهَافَلْنَا ۗ وَكَاسْتَنْفَقَ رَبِّهُ وَخُوَّرَاكُمَّا وَٱنَا بَالْحَقْولِهِ مَابِ وَقُولِهِ وَلَعَدُ هُمَّتُ بِهِ وَ هُرِيهَا وَمَا قَصَّ مِنْ قَصَّتِهِ مَعَ لِخُوبَهِ وَقُولِهِ عَنْمُوسَى فُورَكَ أَمُوسَى فَقَصَىٰ عَلَيْهِ قَا لَهُنَا مِنْ عَلَى لَشَيْطَا بِ وَقُولِـ بَيِّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِهُ عَايِمَ اللَّهُ المُعْفِرْ لِهَا قَدَّمْتُ وَمَا كُنَّرْتُ وَمَا ٱسْرُرْتُ وَمَا ٱعْلَنْتُ وَيَخُوهُ مِنْ آدْعِيتِهِ صَلَّىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَ وَذَكُو ٱلْأَنْبِياءِ فِي ٱلمَوْقِفِ ذَنُولَهُمُ فِحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَقُولِلهُ لَيُعَا عَلَيْ قُلْبِي فَا سَتَغُفِرُا لِلَّهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِهُمْ يَهَ الْذِلَا سَتَغُفُرا لِلَّهُ وَأَتُوبُ الَيْدُ فَيْ الْيَوْمِ كُنَرَ مِنْ سَعْنَ مُرَّةً وَقُولِهِ تَعَالَى عَنْ نَوْجٍ وَالْإِنَّعْ فَرْلِج وَرَحْمَنِي لَا يَهُ وَقَدُكَا زَقَالَا للهُ لَهُ وَلَا تَخَاطِنِي فِي الَّذِينَ ظُلُّوا تَنْهُمُ مُعْرَقِونَ وَقَالَ عَنَا رُهِيمَ وَالدِّي طَمَعُ أَنْ يَغْفِر لِيخَطِينَتِي يَوْمَ الدِّن وقولِهِ عَنْ مُوسَى تَبْسَا لِيُكَ وَقُولِهِ وَلَقَدْ فَلَنَّا سَلِيمُ اللَّهِ مَا اَشْبَهُ هٰذِهِ الظُّوا هِرَفًا مَّا انْحِتَحَاجُهُ م بَقُولِهِ لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ

م مانص

۷ وَقِصَّهِ ع

۳ وَآخَرِتُ وَآسُرُرْتُ وَآعُلِنَتُ ثُ الله

وَبَمَا لِلْوُمِينِينَ وَبَمَا لِلْوُمِينِينَ

> م خلق ك

مَا نُقَدُّمْ مِنْ ذَبْكَ وَمَا تَأْخَرَ فَهَنَا قَدَانِ خِلَفَ فِيهِ الْفُسِّيرُوكَ فقيراً لمرادماكا رَقِبُل لِنَوَّة وَمعْدَها وَقِهَا الْمُرادُ مَا وَقَعَ لَكِ ذَنْ وَمَا لَهُ يَقِعُ اعْلَمُ أَنَّهُ مَغْفُورُلَهُ وَقِيا الْمُنْقَدِّمُ مَا كَانَ قِيا بذلك أمتنه صكر للدغلنه وسكم وقيل لمراد ما كأن عن سهووعه وَمَا وَمِلْ عَكَاهُ الطَّيْرِيِّ وَلَغْمَا رَهُ الْفَشِّيرِيُّ وَقِيلُ مَا لَقَدُّمُ لِأَبِيكَ ادْم وَمَا تَأْخُرُ مِنْ ذُنُولِ مُتَكَ حَكَاهُ الْسَيْرُ فَنْدِي وَالسَّلَحَ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ وَبِمثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ مَيَّا وَلَ قَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدِنْبِكَ وَلْلُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَا لَهُ كُنِي مُعْاطَبَهُ النِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ هُهُنا هِي مَعْاطَلِهُ لِأُمَّتِهِ وَقِيلِ إِنَّا لِبَتِّي صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَا أُمِّلَ نَ يَعُولَ وَمَا أَدْرِي مَا يُقِعُكُ فِي وَلَا بِكُمْ شُرَّ بِذَلَكَ ٱلْكُفَّا رُفَا نُزَلًا لِلْهُ تَعَا لَيْ ليغيفركك الله ماتفتدم من ذنبك وكما تأخرا لاية وتما لالمؤمنين فِي لَا يَدُ الْأَخِي بَعْدُهَا قَالَهُ ابْنَعْبَاسِ فَقَصْدًا لَا يَدَ انَّكَ مَعْفُورٌ كَ عَيْرُمُوْ لَعَذِ بِذَبْلِ أَنْ لَوْكَانَ قَا لَهِ صُهُمُ الْعَفْرَةُ هُهُنَا تَبْرِئَةً مِنَ لعيوب وامَّا قَوْلُه ووصَعْنَاعَنْكَ وِذُرَكَ الَّذِي نَقَضَ طَلْهُ لِتُ مَاسَلَفَ مِنْ ذَيْبِكَ فَبْلَ لَنْبَوَةٍ وَهُوَقُوْلُ بِنَ زَيْدٍ وَلَكُسَنَ رَمُعْنِي قُولِ قَنا دَةً وقِيلَ مُعْنا أَه إِنَّهُ مُفظَ قِبْلُ نُوْتُه مِنهَا وَعُصِهَمَ وَلُولًا ذَ لِكَ لَا تُعْلَتُ طَهْرُهُ عَلَى مَعْنَا هُ السَّمْ قَنْدِي وَقِيلَ لَمُزَادُ بِذَلِكَ تْقَلّْظُهُمْ مِنْ عَبَّاءِ الرَّسَاكَةِ حَتَّى بَلِّعَهَا حَكَّا وُلْمَا وَرْدِيُّ

وَالسَّلَى وَقِيلَ حَطَطُنَا عَنْكَ ثِعَلَّا يَامِ الْمَا هِلْتَهُ صَكَّا مُ مَكَّ وَقَالَهُ شُغُلِيتِرِكَ وَحَيْرَيكَ وَطَلْبَ شَرِيعَتِكَ حَتَّى شُرَعْنا ذَلِكَ لَكَ حَكُمُ مُعْنَاهُ القُشَيْرِيُّ وَقِيلَ مُعْنَا هُ خَفَّفُنَا عَلَيْكُ مَا حَيْلَتَ بَحِفْظِنَا لِمَا ستعفظت وحفظ عكيك ومعنى نقض ظهرك أى كادسقضه فَيَكُو ُنَالَمَعْنِي عَلَى مَنْ جَعَا ﴿ لِلَّا لِمَا قَبْ كَاللَّهُ تُوَّةِ الْمُعِمَّا مُوالنَّبْي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمُورِفَعَلَهَا قَبْلُ بُنُوَّتِهِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَالنَّبُوَّةِ فَعَدَّهَا اَوْزَارًا وَتْفَكُّتُ عَلَيْهِ وَأَشْفَقَ مَنْهَا اَوْ يَكُونُ الوَصْنُع عِصْمَةً اللهَ لَهُ وَكِفَا يَتَهُ مِنْ ذُنُوبِ لِوَكَا نَتُ لَا نُقَضَتُ طَلْهُمُ ٱ وَتَكُونُ مِنْ نِعِتَلِ لِرَسَا لَهِ ۚ أَوْمَا تَقْتُلَ عَلَيْهِ وَشَعْلَ قَلْبَهُ مِنْ أُمُورِلُكِمَا هِلِيَّةِ وَاعْلَامِ اللهُ تَعَالَى أَلَهُ بِعِفْظُ مَا اسْتَعْفَظُهُ مِنْ وَحْدِهِ وَامَّا قُولُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ فَا مُرْلَمُ تَتَقَدُّمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمْ فِيهِ مِنَا لِلَّهِ تَعَالَى نَهْنَى فَيُعَدُّ مَعْصِيَّةً وَلَاعَتُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ مِعْصِيَةً بَلْمَ يُعُدُّهُ أَهُلُ الْعَلْمُ مَعَاتَبَةً وَعَلَّطُوا مَنْ ذَهَبَ الَيْهُ لِكَ قَالَ نِفْطُونِهِ وَقَدْحَا شَاهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ ذِلِكَ بُلِكَ الْكَانِ مُحْيِرًا فَيَا مُرَبِنَ قَا لُوا وَقَدُكَا نَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ فِيمَا كُوْ نِيزَلُ عَلَيْهِ فِيهِ وَحْيَى فَكِينَ وَقَدْقَا لَا لِلهُ تَعَا لَىٰ فَأَ ذَنَّ لِمَنْ شِيئُتَ مِنْهُمْ فَلَمَّا آدِ كَ لَهُمْ أَعْلَمُ اللهُ بِمَا لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْ سِرَهُمْ أَنَّهُ لَوْلَمْ مَا ذَنْ لَهُمْ لَقَعَدُوا وَا نَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَـ لَوَلَيْسَ غَفَاهُهُنَا بَعْنَى غَفَرَبُ لُكُمَا قَالَ النِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا اللهُ لَكُمْ عَنْ صَدَّقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

الكفنى عَنْكَ كُنْكَ لَمْا

ُ رُوْ وَا ثَقِلَتُ

حُشًاهُ

ا كَنْهَا مُكُونَةٍ

د ليل إذام

وانخلا

ا کی

وَلَمْ يَجِنْ عَلَيْهِ مُو قَطَّا كُلُو يُلْزِمْكُمُ ذَلِكَ وَغُوهُ لِلْفُسِّنْ رَيُّ قَالَ وَاتِّنِمَا يَقُولُ الْعَفُولَا يَكُونُ اللَّا عَنْ ذَنْ إِمَنْ كُرْ يَعِنْ كَالْمَ الْعَرَبِ قَالَ الْمُنَاءُ وَمَعْنَى عَفَا اللَّهُ عَنْكَ أَيْ لَمُ يُلْزِمْكَ ذُنْبًا قَالَ لَدَّاوُدِيُّ رُوكَانَهَا تَتُ تُكُرِمَةً قَالَمِكُي هُواستِفناحُ كَالِيمِ مِثْلُ أَصْلِكَ اللَّهُ وَاعْزَكَ وَحَكَىٰ لَشَمْ قَنْدِيَّ إِنَّ مَعْنَا مُعَافًا لَيَّ اللَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي أَسَارِيَهُ بِ مَاكَانَ لَبَيًّا نَيَكُونَ لَهُ اَسْرَى الْاَيَنِينَ فَلِيْسَ فِيهِ أِلْوَامُ دَنْ لِلبِّيحِ مَالّ الله عَليَه وَسَمَّ بَلْ فِيهِ بَيا نَهَ لَخُصَ بِهِ وَفُصِّكُم نَ بَنْ سَارًا لاَ نَبْياءِ فَكُانَّهُ قَالَمَاكَانَ هِنَالِنِتِي غَيْرُكَ كَمَا قَالَصَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلَّتُ لِيَ الْعَنَا لِمْ وَلَوْ يَحِلَ لِنِي تَبْلَى فَا ذَ قِيلَ فَيَا مَعْنَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ تُربِيدُونَ عَرَضَ لَدُّنْيَا ٱلْآيَةَ قِبَلَ لَمُعْنَى لِخِطَابُ لِنَ ٱدَادَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَتَجَرَّدَ عُرَضُهُ لِعَرضِ لَدُّنياً وَحُدُهُ وَالْإِسْتَكُثا رَمِنْها وَلَيْسَ لُمُوادُ بِهَا البنتي صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا عِلْيَةُ ٱصْعَابِ بَلْقَدْرُو يَعْنَ لَضَعَّا لِيّ اتُّهَا نَزَلَتُ جِينَ أَنَهُ زَمَا لُشُرِكُونَ يُؤْمَ بَدْرٍ وَاسْتَعْلَ لِنَّاسُوا لِسَّلْبَ وجميع العنايم عن القِنا لِحَتَى حَشِي عُمَران بَعَظِف عَلَيْم العَدُو تُرَقَالَ تَعَالَى لَوْلَا كِنَا نُهِمَا لِلَّهِ سَبَقَ فَأَخْلَفَ الْعُسَتِرُونَ فِي مَعْنَ ٱلأَيةِ فَفِيلَ مَعْنَا هَا لَوْلَا ٱنَّهُ سَبَقَ مِنَّى أَنْ لَا أُعَدِّنَا مَلَّا إِلَّا بَعْدَالنَّهِي لَعَذَبْتُكُمْ فَهَنَا يَنْفِي لَا يَكُونَا مَرَالُا سُدى مَعْمِيا وَقِيلَ الْمُعْنَىٰ كُولَا إِيمَانُكُمْ بِالْقُرَانِ وَهُوا لِكِمَّا بُ السَّابُقِ فَاسَنْوَ بِ الصَّفَحُ لَعُوقَيْتُمْ عَلَى لَعْنَائِمَ وَيُزَادُهَنَا ٱلْفَوْلُ قَسْمِ الْوَسَانَا

كونما كۇلا

بَا نُ يُقِاكَ لَوْلِا مَا كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ بِا لَقُرْإِنِ وَكُنْتُمْ مِينَ لُعِلَّتَ لَهُمْ لَغَنَا مِمْ عُوقِبُتُمْ كَاعُوقِكُنْ تَعَدَّى وَقِيلَ لَوْلاً انَّهُ سَيَقِحُ اللَّوْحِ الْحُفُوطِ نَّهَا حَلَانَ لَكُمْ لَعُوقِبُتُمْ فَهَا كُلَّهُ يَنْفِي لَذَّنْبَ وَالْعَضِيَّةُ لِلاَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا أُحِلَّالُهُ لَمْ نِعِصْ قَالَا لِلَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا غَيْمُتُمْ حَلَا لَا طَيْبًا وَقِيلَ بَلُكَانَ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رُويَ عَنْ عِلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّارُ مُ إِلَىٰ لَيْتِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ يَوْمَرُ مَدْ رِفَقاً لَهَ يَراصَعا مَكَ فِي الْأَسَارَى إِنْ شَاؤُااْ لَقَتْ لَ وَا زِنْ شَأَوُّ الْفِنَدَاءَ عَلَى أَنْ يُقِتَلُ مِنْهُمْ الْعُلْمِ الْمُفْلِمِثْ لِمُرْفِقًا لُو الْفِيكَاءُ وَيُقْتَلُمِّيا وَهَنَا دَلِيلُ عَلَى صَعَّةِ مَا قُلْنَا مُوَاتَّهُ مُلَمِّ يَفِعُلُوا الْآمَا أُذِنَ لَهُمْ فِيدِ لَكُنْ بَعْضُهُمْ مَا لَا لِيَ أَضْعَفِ أَلَوْهُمَ مِنْ كُمَّا كَا نَا لَاصْلُو عَيْرٌ هُ مِنْ الانْحَانِ وَالْقَنْلِ فَعُوتُهُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُبِّنَ كُمْ صَٰعَفُ اخِتَ ارهُمْ وتصوب إختيا رغيرهم وكلهم عيرعماة ولامديبان واليخو مَنَا اَشَا رَا لَقَلَبُرِيُّ وَقُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي هَذِهِ الْفَضَّيَّةِ الوَنْزَ لَمِنَ السَّمَاءِ عَلَابُ مَا بَعًا مِنهُ اللَّاعُ مَرْاسِنًا رَبُّ الْمُعَنَامِنَ صَبِّ رَأْيِهِ وَرَأْ يُهِ مَنَا خَذَ عَاْحُذُهِ فِي عِنَا ذِا لِذِينِ وَاظِهَا رِكَلِينِهِ وَابَا دَهِ عَلَقِ وَانَّ هَذِهِ الفَقِيِّيةَ لُواسْتَوْجَتْ عَنَا بِٱبْخَامِنْهُ عُـمُرُومِنْلُهُ وَعَيَّنَ عُمَرَ لِا تُهُ ا وَلُ مَنْ المَا رَبِّهِ نُلِهِ مِ وَلَكِن اللهُ لَمْ يُقَدِّرُ عَلَيْهُمْ فَخَ لَك عَنَا مَا لِحَلَّهُ لَهُمْ فِيمَا سَبَقَ وَقَالًا لَلَّاوُدِيُّ وَٱلْحَبَرُ مِهَنَا لَا يَثْبُ وَلَوْتُبَ لَمَا حَازَانُ يُفِلَنَّا نَا لَبِّنَى صَلَّى لِلَّهُ عَلِينَهُ وَسُلَّمُ حَكَّمُ بَمَا لَا نَصْرَفِيهِ

الفقية أشَارُ الكِهِنْا

وَلاَ دَلِيلَ مِنْ ضِ وَلاَجْعِلَ الْأَمْرُ فِيهِ إِلَيْهُ وَقَدْ نَزْهَهُ اللهُ تَعَا لَيْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ القَاضِي بَرْ بُنَ لَعَلَا وَاخْتِرَا لِلَّهُ تَعَالَى بَبِيَّهُ فِي هِذِهِ ٱلأَيْرَانَ تَأْوِيلَهُ وَافَقَ مَاكَتِهُ لَهُ مَنْ إِلِيلَا لِلْغَنَائِمُ وَٱلْفِيَاءِ وَقُدِكُمْ قَبْلُهِنَّا فَادُوْ إِنْ سُرِّيتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِجْمِينَ الْتِي قَيْلَ فِهَا ابْنُ لَلْصَرْمِيّ الحكم نزكينان وصاحبه فاعتب الله ذلك عليه وذلك قبل بَدْرِ بَا زُمِدَ مِنْ عَامِرِ فَهَا لَا كُلُّهُ يُدُلُّ عَلَىٰ أَنْ فِعْلَ النِّي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَا في شُنَّا نَ الْإَسْرَى كَا نَ عَلَيْهَا وُبِل وَبصَيرَةٍ وَعَلَىما تَقَدَّمُ قَبُلُ مِثْلُهُ فَلَمُ يُنكِرُ أَهُ اللَّهُ تَعَا لَيَ عَلَيْ لِكِن اللَّهُ تَعَا لَيْ الْوَلِعِظْمَ أَمْرِ بَدْ رَوَكُنْزَ وَإِسْرَهَا وَاللَّهُ اعْلُمُ الْطُهَا دَنِعِمْتُهِ وَمَّا كِيدُمِيِّنَهِ سَّعْرِيفِهِ عُمَّا كُنْبَهُ فِي اللَّوْج المحفوظ من حِلَّهُ لِكَ لَهُمْ لَا عَلَى وَجْدِعِيَّا بِ وَانِيكًا رِوَيْدُ نِيْبِ هَنَا مَعْنَى كَالَامِمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَبَسَ وَتُولِّي لَا مِاتِّ فَلِيْسَ فِيهِ أَثِياتُ ذَنْبِ لَهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا غِلَهُ مُ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكَ الْمُنْصَدِّ كَلَهُ مِمَّنُ لأَيَّرَكَ وَاتَّ الصَّوَاتَ وَالْأُولَى كَانَّ لُوكَشِّفَ لَكَ ْحَالًا لَتُجْلَيْنَ الا قِبْسَاكُ عَلَىٰ لَا عَمْ وَفِعَلُ ابْنِّي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَا ضَكَ وَتَصَدِّيهِ لِذِا كَ الكافركان طاعةً لِلهِ وَتَبْلِيغًا عِنْهُ وَاسْتِبْلُوفًا لَهُ كُمَا شُرَعُهُ اللهُ لَهُ لا مَعْصِهَ وَمُعَا لَفَةً لَهُ وَمَا قَصَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَذِلا اعْلَا مُرْجَالِا لَرِّجُلَيْ وَتُوهِينَا مُرْاكِكَا فِرَعِيْدَ أُو الْإِيشَارَةِ إِلَى الْإِعْلَمَ عَنْدُ بِقَوْلِهِ وَمَاعَلَيْكَ الْآيَرَكَ وَقِيلَ رَأَدُ بِعَبْسَرُوبُولُ لَكَا وَالَّذِي كَازَمَ عَالِبَتِي حَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ أَبُوْتَ مَامٍ وَالْمَاقِطَ لَهُ

ر لِعَظِیم

ر « بتعریف

ٱۅۛڗڋڹ<u>ڹ</u>

. وَلَا مُخَالَفَةً

> م اکرائ

دَمَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ وَقُولُهُ تَعَالَى فَاكَلَامِنْهَا بَعْدَ قُولِهِ وَلَا تَقْتُرُمَا هٰذِهِ الشَّيْحَ } فَتَكُونا مِنَ الظَّالْمِينَ وَقُولُما لَا أَنْهُمَا عَنْ لِلْهُمَ الشَّمَ إوتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى وعصى دم ربفعوى اى جَمَا وَقِيلَ اخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَا لَى قَدْ أَخْتَرَبُّعُدْرِ وبَقُولِهِ وَلَقَ دُ عَهَدْ نَا إِلَىٰ دَمَ مِنْ قِبُلُ فَسِيْتِي وَلِمُ بَجِدُ لَهُ عَنِمًا قَالَ ابْنُ زَيْدٍ نَسِيحِي عَدَاوَةَ ابْلِيسَ لَهُ وَمَاعَهَمَا لِللهُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ آَنَّ هَنَاعُدُّولَكَ وَلِوْجِكَ لَا يَرَ قِيلُ سِنِيَ ذَلِكَ عَا أَظْهَرَهُمُا وَقَالًا بُرْعَتَ إِسَاتِنَمَا سَمِّيًّ لِانْسَا وُانْسَا نَا لَا نَهُ عُهِدَا لِيْهِ فَسَتَّحَ وَمَا لَهُ يُقَصِّدُ الْحَالَفَةُ استفلالكا لها وكيكته كما اغتراجكف البيس لهما إن لكحا كمن لنَّاصِحين وَتُوَهَّمَا أَنَّا حَمَّا لَا يَحُلُفُ مِا لِللَّهِ حَانِنًّا وَقَدْ رُوكَى عُذْرًا دَمَ عِثِ لِـ هَنَا فِيهِ صَرِ لَا نَا رَوَقًا لَا بَنُ جَبَرُ حَلَفَ بِاللَّهِ لَمُا حَتَّى عَرَّهُ مَا وَالْمُؤْمِنُ يُغِدَعُ وَقَدْ قِيلَ سَيِّي وَلَمْ سَوْ الْمُعَالَفَةُ فَلَدُ لِكَ قَالَ وَلَمْ بَعْد لَهُ عَنْمًا أَى فَصَعًا لِلْهُ الْفَةِ وَاكْثَرُ الْفُسِيِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْعَسْزَمَ هُنَ المزمروالصنر وقيكاكا زعنداكله سكران وهنافيه ضعف لاَ تَا لَهُ تَعَا لَى وَصَفَ حَمْراً لَحُنَّةِ ٱنَّهَا لاَ نُسْكُرُ فَا ذَا كَانَ نَاسِيًّا لْوَتَّكُنْ مَعْصَيَّةً وَكُذَ لِكَ إِنْ كَا زَمُلَبَسًّا عَلَيْهِ عَالِطًا ذَا لِانْفَا قُ عَلَيْ خُرُوجِ النَّا بِيهِ السَّاهِي عَنْ خُكُمُ التَّكْلِيفِ وَقَالَ السَّتَ عِنْ ٱبُوبَكِنِ ثُنُ فُورَكِ وَعَنْرُهُ إِنَّهُ يُمْكِنَ أَنْكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ السِّنَّوَ وَوَلَا ذَلِكُ قَوْلُهُ وَعَصَىٰ ادُّمْ رَبِّهُ فَعَوَى ثُمَّا جُتَبْ هُ رَبُّهُ فَتَاكَ عَلَيْهُ

اَ خَبِرْنَا

وَقِيْلَ

وَمَا لَدَ

م واذا والمرد والمدى

وَهَدَى فَذَكُمَا زُالْاحْتِيَا ، وَالْهِنَايَةُ كَانَا بَعَدَا لْعَصِيانِ وَقِيلَ إِلَّا لَهَا مَنَّا فَلا وَهُولَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلشِّيحَةُ الَّتِي نُهَرَعَنْهَا لِلَّانَّهُ مَأْوَّلُ لَهُم تشحرة يخضوصة لاعلى الجنس فلهنا فيلاتما كانت التؤتهمن ز لْعُفْظُ لَا مِنَ الْمُعَا لَفَهِ وَقِيلَةً وَلَ أَنَّا لِللَّهُ لَمْ يَنْهَدُ عَنَّا لَهُ يَحْرَمُ ف فِيَلَفَعَلَىٰ كُلِّحَا لِ فَفَدْ قَالَا للهُ تَعَا لَى وَعَصَىٰ دَ مُرَتَّهُ فَعَوَى وَقَالَ فَتَّ عَلَيْهِ وَهَدَى وَقُولُهُ فِحَدِينَا لَشَّفَاعَةِ وَيْذِكُرُ ذَنَّهُ وَإِنَّهُمْ تُعَنَّا لتتجرة فعصيت فسيأتي للوابعنه وعن شباهيه مجمعالا اخر ٱلْعَصْلِ نَ شَاءَ اللهُ وَامَّا قِصَهُ يُونُسَ فَقَدْمَضَيْ كَارُ مُعَلِيَعِضَ أيفًا وَلَيْسَ فِيْصَة يُولُسَ بَصْ عَلَى ذَنْبِ وَاتِّمَا فِهَا ٱبْقُوذَ هَبَ مُعَاضِ وَقَدْ تَكُلُّنَا عَلَيْهِ وَقِيلَ نِمَا نَقِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ خُرُوجُهُ عَنْ قُومُهِ فَارَّا مِنْ لَعَنَا بِ وَقِيلَ مُلِيّاً وَعَدُهُمُ الْعَنَا بَثُمِّعَفَا اللّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَاللّهُ لَا ُلْقَا هُمْ بُوَجُهِ كُنَّا بِأَبِّكَا وَقِيلَ كَاكُانُوا يَقِنُلُونَ مَنْ كُذَّ بَفَافَهُ وَقِيلَ ضَعْفَ عَنْ حَمْلُ عُبًّا وَ الرِّسَاكَةِ وَقَدْ تَقَدُّ مَ الْكَالُّ مِ النَّرُكُونِينُ وَهَنَاكُلُّهُ لِشَرَفِهُ مَصْعَلِي مَعْصِيةً إِلَّا عَلَى قُولِمَ غُوبِ عِنْهُ قُولُكُمُ بِقَ لِيَا لَفُلُكِ المُشْعُونِ قَا لَالْفُسَرُّوْنَ تَبَاعَدَ وَأَمَّا فَوْلُمَا يَنْكُنْتُ مِنَا لَظُا لِمِينَ فَالظُّلُمُ وَضُعُ الشِّيْ فِي عَيْمُوضِعِهِ فَهَنَا اعْتِرَا فُ منه عِنْد بِعَضْهِمْ بَدَ نَبْهِ فَاكِمَّا أَنْ كُونَ لِمْ وَحْمِهُ عَنْ قُومُه بَعَيْرا ذ رتبرا ولصعفه عمام تحميكه أولدعائه بالعكاب على قومه وقدد عانوح لَاكِ قُومُهُ فَلَمْ يُواْخَذُ وَقَالًا لُواسِطَيُّ فِي مَعْنَا أُنْزَةً رَبَّمْ عَنَا لُظَّا

وَأَصَا فَا لَظُلُمَ كِلَهُ نَفَيْهِ اعْتِرَا قًا وَاسْتِعْقَاقًا وَمِثْلُهَنَا قُولُ أَدَمَ وَحَوا رَبِّنا ظَلَمْنا اَنْفُسُنَا إِذْ كَانَا السَّبِيِّ فِي وَضِعِهَا عِبْرَالُوضِعِ الَّذَ أنزلا بنيووا غراجهما من للجنَّة وَانْزَالِمُهَا إِلَىٰ لاَرْضِ وَأَمَّا قِصَتَ ةُ دَا وُدَعَلَيْهِ السَّلَامُ مَ فَالْاَيْجِبُ أَنْ يُلْنَفَتَ الْحَاسَظُرُهِ فِبْلَلْاَخِارُ لُو عَنَا هُلُ أَلِكُمَّا بِإِلَّذِينَ بَدُّ لُوا وَغَيَّرُوا وَنَقَلُهُ بِعَضْ الْفُسِرِّينَ وَلَهُ يُنصَّ اللهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا وَرَدَ فِحَدِيثِ صَعِيمٍ وَاللَّهُ يَضَلَّالله عَلَيْهِ قُوْلُهُ وَطَنَّ دَاوُدُا ثَمَّا فَتَنَّا مُ الْحَقُولِهِ وَحُسْنَ مَأْبِ وَقُولُم فِيهِ وَّا بُ فَعُنيَ فَتُنَّا مُ الْحَتَ بُرْنَا هُ وَاقَاتَ قَالَقَنَا دَةٌ مُطِيعٌ وَهُنَا التَّفْسِيرًا وَكَى قَا لَا بْنُعَبَّايِسَ وَابْنُ مَسْعُودٍ مَا زَادَ دَاوُدُعَلَى أَنْ قَاكَ للرَّجُلِ انْزِلْ لِي عَنِ امْرَأَ تِلْ وَاكْفِيلْنِهَا فَعَا تَبَدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَسَهَّهُ عَلَنه وَانْكُرَ عَلَيْهِ شُغُلَهُ مِا لَدُّنْمَا وَهَناَ الَّذِي يَنبغَى أَنْ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْنِ وَقِيلَ خَطَهَا عَلَى خِطْبَتِهِ وَقِيلَ الْمُحَتَّ بِقَلْبِهِ أَنْ يُسْتَشَهَّدَ وَحَكَى لَشَيْرَقَنْدِيُّ أَنَّ ذَنْبَهُ الذَّى سُتَنْعَفَرَمَنِهُ قَوْلُهُ لأحداك ضمئن كقد ضكك فضلكة بقول خصمه وقبك كل لياخشني عَلَىٰ فَسْيه وَظُنَّ مِنَ الْفِئْنَة كَمَا بُسُطِ لَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْدُّنِيا وَالْحَافَى مَا أَضْفَ فِي الْأَخْمَا وَالْحَدَاوُدُ ذَهَبَ أَخُدُ بِنُصْرُوا بِوُ تُمَّا مِر وَعَيْرُهُ مَا مِنَا لَمُعَقَّتِهِ وَالْهَالْالْدَاوُدِيَّ لِيَسْ فِيصَّةِ دَاوُ دُولُولِيَّا خَبْرِيَّتْبُ وَلَا يُظَنُّ بَنِتِي عُجِبَةُ فَنُلِمُسِيمٍ وَقِيلَا لِنَّ لَلْفَهْمَ مُنَا لَلَّذَيْن انْحَتَّهُمَا اِلْيَدُ رَجُلَادِ فِي نِتَأْجَ عَنْمَ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْأَيْرَ وَالْمَّاقِصَةُ ۗ

فيها

نعرًاج

مِنْهَا تَعَشَّبُ لَيْسُمَهُمْ يِعَافِكُونِيْمُ مِنْ اَهُولُ الْأَنْبَآءَ مِنْ اَهُولُ الْأَنْبَآءَ

> عَلَيْهِ فَارِن طَهْرِيقِبَهَاعَةِ

> > الْفَبِيلِ مَعَ وَيَكُونُ وَيَكُونُ مُمَا

وُسُفَ وَاخِوَيه فَلِيشَ عَلَى وُسُفَ مِنْ الْعَصَّةُ وَامَّا الْحِرَّتُ وَكُمُ تُ بَنُوْتُهُمْ هَيْلُوَمُ الكَكَلَامُ عَلَى فَعَالِمِهُ وَذَكُواْ لاسْبَاطِ وَعَ فَالْفَوْ إِن عِنْدَ ذَكِرُ الْأَنْبِيَا فِي قَالَ الْمُنْسَرُّونَ يُرِيُّدُ مَنْ نُبِّيَّ مِنْ اَبْنَاهِ ألأسساط وقدم التهمكا تواجين فعلوا سوسف كافعلوه صغا الأمسنان ولمينا كزيميز وايوسف جين جمَّعَوا به وَلِمَنَا قَالُوارَسُلُه مَعَنَا عَدًا زُنَّعُ وَنَلْعَتْ وَإِنْ نَبَتْ لَمُ رُبُونَةً فَيَعْدَهَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَامَّا قُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ وَلَقَدُ هُمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهَا لَوْ لَا انْ رَأَيْ بِهَا رَبِّهِ فَعَلَى مَذْهَرِكِيْنِ مِنَ الْفَقَهَاءِ وَالْحَدِّثِينَ أَنَّ هُرَالْفَسُولَ يُواحَذُيهِ يُسْتُ سَيَئَةً لِقَوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ رَبِّهِ إِذَا هُرْعَبَتْكِ يَةِ فَلْ يَعِنْمُلُهَا كُنْتُ لَهُ حَسَنَةٌ فَلَا مَعْصِيَةً فِيهِمِ إِذًا وَأَمَّا لَى مَذْ هَا الْمُقَقِّنَ مَنَ الْفَقِياءِ وَالْتَكُلِّينَ فَانَّ الْهَرَا ذَا وَطِّنتَ عَلَيْهِ النَّفْسُ سَيِّئَةٌ وَكُمَّا مَا لَهُ تُوطِّنْ عَلَيْهِ النَّفْسُ مِن هُمُومِهَا وَخُواطِهِ مَا فَهُوا لَعَنْفُو عَنْهُ وَهَمَا هُوا لَحَقُّ فَيَكُونَ الْسَاءَ الله هُمَّ يُوسُفَ مِنْهَنَا وَيَكُونُ قُولُهُ وَمَا أَرَّئُ نَفْسِي الْايَةَ أَيْمَا أَرِّنْهَا مِنْهَنَا أَلْمَيَّا وَيَكُونُ ذَٰ لِكَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقٍ لِتَوَاضُعِ وَالإَعْرَافِ عُجَالُفَيْ انفس لَيا زُكِي مَثَلُ وُبْرَى فَكُيْفَ وَقَدْمَكُي بُوْ حَاتِمِ عُنَا وِعُسَادَةً نَّ يُوسُفُ كُرُيِّهُمَّ وَأَنَّ الْكَالَامَ فِيهِ تَقْدِيْمَ وَتَا خِيْرًا يُ وَلَقَدْهُمَّتُهِ إِ وَلَوْلَا أَنْ رَأْيُ بُرِهَانَ رَبَّهُ لَهُمَّ مِهَا وَقَدْقًا لَا لَلَّهُ مِّبًا رَكِ وَتَعَالَى عَنْ لَمَا وَ وَلَقَدُ رَاوَدُ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَهُ وَقَا لَ تَعَالَى كَذَٰ لِكَ لِنَصَرِفَ

عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْثَ ، وَقَالَعَالَى وَعَلَّقَتَ الْآبُوابَ وَقَالَتُهُ فَيَتَلَّكُ عَالَمُعَاذَاللَّهُ إِنَّهُ رَبَّى حُسَنَ مَنُواى لاَ يَهُ قِيلَ فِي رَبِّ اللَّهُ وَقِيلَ لَلكُ وقيرك هربهاأى رَجْرها ووعظها وقيركه مهاأى عمها امتياعه عَهَا وَفِيكُهُمْ مَا نَظُلُ لِيهَا وَفِيكُهُمْ بِضِرْبِهَا وَدَفِعِهَا وَقِيكُهُ مَا كُلُّهُ كَانَ قَتَلَ نُنُوبُهِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعَضُهُمْ مَا زَآلَ لِيِّنَا ءُ عَلَنَ إِلَى وُسُفَ مَسْلَتُهُوَةٍ حَتَّى نَبَّأُهُ اللَّهُ فَا لَقَىٰ عَلَيْهِ هَسْكَةَ الْنُبُوَّةَ فَشَعَلَتُ هَيْدُ كُلُّ مَنْ رَأْهُ عَنْ حَسْنِهِ وَأَمَّا خَبْرُمُوسَى صَلِّي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ فَسَكُمُ الذِّي وَكُرُ أَهُ وَقَدْ نَصَّلَ لِلَّهُ تَعَالَىٰ نَهُ مِنْ عَدَّةٍ ، قَا لُكَ كَانَ مِنَ الْعِبْطِ الَّذِينَ عَلَى مِن فِرْعُونَ وَدَيْلُ لِسُّورَةِ فِي لَمْ اكْلِّه اً نَهُ قَبْلُ بُنُونَ مُوسَى وَفَا لَ قَنَا دُهُ وَكُنَ مُ الْعِصَا وَلَمُ سَعَمَدُ قَنْلُهُ فَعَلِ هُنَا لَامَعُصَاةً فَيْ لَكَ وَقُوْلُهُ هَنَا مِنْ عَمَلِ لِشَيْطَا نِ وَقُولُظَلَتُ تَفْسَى فَأَغْفِرُ لِي فَأَلَا ثُنُ جُرَيْحٍ قَالَ ذَلِكَ مِنَاحُلَ تَهُ لَا يَنْبَغِي لَنَبِيِّ نُ يُقْنَلَحَتَّى يُؤُمَّرُوقًا لَ النَّقَاشَ لَمُ يُقْتَلُهُ عَنْعَدُهُ مُربيًّا لِلْقَنْلُ وَأَيْمَا وَكُنَّ أُوكُنَّ مُهُدِّ مَا دَفَعَ طَلْمِهِ فَأَلَ وَفَدْفِيلَ لَّنَ هَٰنَا كَانَ فَبْلَ لَسُّوَّةً وَهُوَمُقَتَضَى لِتَّلَا وَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى فِهُ مِّنِهِ وَفَنَّا لَـُ فَنُونًا أَيِابُّكُينَا لَ أبتلاء بعد بنلاء قبل فهذه العصة وماجريكه مع فرعوت وَقِيلَ لِفَا وَهُ فَا لِتَا بِوْتِ وَالْهُمْ وَعَيْرُ ذَكِكَ وَقِيلَ عَنَا هُ لَخُلُصَّنَا لَـ اخْلاَصًا قَالَهُ أَبْنُ جُمَرُ وَمُجَاهِدُمِنْ قَوْلِمِ فَكَنْتَ ٱلْفِضَةَ فِي لنَّارِ إِذَا خَلَّمُتُهَا وَأَصْلُ الْفِئْنَةِ مَعْنَى الْإِخْتِ أَرُ وَأَظِهَا رُمَا بَطَنَ

٢ فِهِ لَرِيق اَئ

عَلَیٰ ^ وَقِیلَ الدی کانوُا

۷ قَضِیّتِ ر ۲ یودی

> ماكرة ماكرة كوم

ا شریعاً لی المنا

> ر. عن

۳ فی کلامیم عِنْدَاَهْلِهَا

14.

آنَّهُ اسْتُعْمَ فِي عُفْدِ الشَّرْعِ فِي خِبَا رِآدَى الْمِمَا يُكُرِّهُ وَكُذَ رُويَ فِي لَخَبَرَ الصِّيعِ مِنَ أَنَّ مَلَكَ ٱلمُوتِ حَاءُ وَقَلْظُ عَيْنَهُ فَعَمَّا دَيِثَ لَيْسَرَفِيهِ مَا يُحْتُكُمُ عَلَىٰ مُوسَى عَلَيْهِ السَّالَا مُ النَّعَبُ وَفَعِ ا لَا يَحَبُ الَّهُ هُوَظَا هِمُ الْأَمْرِ بَيْنَ الْوَجْهِ جَائِزُ ٱلْفِعْلِ لِا تَنْ مُوسَى ا فَعَ عَنْ فَلَسْ لِهِ مَنْ أَمَا هُ لِإِ نَالَا فِنَهَا وَقَدْ تَصُوَّرِ لَهُ فِصُورَةِ أَدِّمِيّ لَا يُمْكِرُ ۚ اللَّهُ عَلَمْ جِينَٰتِذِ اللَّهُ مَلَكًا لَمُونَ فَدَافَعَهُ عَزْ فَضَيْهُ مَدَافَعَة لَّدُّتُ الى ذَهَا بِ عَيْنَ مُلِكَ الصُّورَةِ الَّتِي نَصُورً لَهُ فِهَا الْمُلْكُ مْتِمَا نَا مِنَ لِلْهُ فَلَمَا جَاءُ هُ بَعْدُ وَاعْلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ نَهُ رَسُولُهُ الْهُ تَسَكَرَ وَلَيْنَقَدِ مِينَ وَالْنُتَأَخِرَ بَنَ عَلَى هَنَا الْحَدَيثِ إِجْوَتْمْ هَنَاكَتُهُ نَدِى وَهُوَ مَا وَمِلْ شَيْغِيَا ٱلإَمَامِ آنِعَبُدا لِلَّهِ ٱلْمَا زَرَى وَقَدْ مَأْوَّلُهُ قَدِيمًا ابْنُ عَا نُسَنَّهُ وَغَيْرُهُ عَلَى صَكِّهِ وَلَطْمِهِ مِالْحِيَّةِ وَفَقَيٌّ عَبْنُ حَبَّتِهِ وَهُوكَارُ مُمْسَتُعُ إِنْ هِنَا الْبَابِ فِي الْكَعَةِ وَعَرُوفٌ وَامَّا قِصَّةً كِمْنَ وَمَا حَكَى فِهَا آهُلَ لَنَّمَا سِيرِمِنْ ذَنْهِ وَقُولُهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُكِمْرَ. فَتَنَا مُ الْتَكُتُ أَنْ وَالْبُتَاكُ فُرْهُ مَا كُلَّى عَنَا لِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ نَّهُ قَالَ لَا طُوفِنَّا لَلْيَنَامَ عَلَى مِا نُدِامْزَأَةٍ اوْتَسِيْمِ وَتَسِيْعِينَ كُلُّهُ مُنّ يَا يَينَ بِفَا رِسِ يُعِا هِدُ فِي سِيلَ لِلْهِ فَقَا لَلْهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءًا لِلَّهُ فَلْ يَقِلُ فَكُمْ يَعِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا أَمْرًا أَهُ وَاحِدَهُ جَاءَتُ سِنِقَ رَجُلِقًا لَا النَّبِيّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالَّذَى نَفَسْى بَدِهِ لَوْقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَالَمُهُ فسبسل لله قاكا صفاب المعان والينق مواكمت الذي ألع

عَلَى كَسِيَّهِ حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ وَهَي عَقُوسَهُ وَمِحْسُهُ وَقِيلَ الْهَاتَ فَالِفَى عَلَى كُرْسِيِّهِ مِيناً وَقِيلَ ذَ نُنهُ حِرْصُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَمَنِّهِ وَقِيلَ لَا تُهُ لَوْ يُسْتَثِّنُ لِمَا اسْتَغَرَّفَهُ مِنَ لِلْحُصْ وَعَلَيْهِ مِنَ الْمُبِّخِّ وَقِيلَ عُقُوبَتُهُ أَنْ سُلِيمُلَكُهُ وَذَنْهُ أَنَّاحَتَ بِقَلْمُ أَنْ كُونَاكُمْ لآخنا به على خصيه وقيكا وُخِذَ بِلَاتْ ِقَارَفَهُ بَعْضُ بِنِيا يُهُولَا يَصِّي مَا نَفْتُكُهُ الْأَخْبَارِ يُونَ مِنْ نَسْتُهُ الشُّيْطَانِ بِهِ وَتَسَاطُلِهِ عَلَيْمُلَكِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِي مُّتِهِ بِأَلِحَوْرِ فِحُكُمِهِ لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُسَلَّطُونَ عَلَى مِثْلُهِناً وَقَدْعُصِمَ الْأَنْجِيا ، مِنْ مِثْلِهِ وَإِنْ سُئِلَ لِمُ يَقِلُ سُلِمًا نَ فِي ٱلْعِصَيَّةِ ٱلمَّذَكُورَةِ آنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَنْهُ آجُوبَةِ آحَدُهَا مَارُوكَى فِي لَلْحَدِيثِ لصِّيعِكَ لَّهُ سَيِّكَ أَنْ يَقُولُهَا وَذَلِكَ لَيَنْفُذُ مُلَّادُاللَّهِ وَالنَّا إِنَّا لَهُمُ سَيَّمُةً صَاحِبُهُ وَشَعْلَعْنَهُ وَقُولُهُ وَهَتْ لِمُلَكًا لَا يَنْبَعِ لِاَحْدِمْنَ عَجَهُمْ فَيْعُرُ هٰنَا سُلَمْ أَعَنَّرَةً عَلَى لَدُّنيا وَلَا نَعَاسَةً بَهَا وَلَكِنْ مَعْصُدُهُ فِي ذَٰ لِكَ عَلَى الدُّكُرَ الْمُنسِرُّونَ آنْ لايُسكَّطَ عَلِيْهِ احَدُّكَا شُلْطَ عَلَيْهِ الشِّيطَانُ الَّذِي سَلَبَهُ إِنَّا مُ مُدَّةً الْمِعَانِهِ عَلَى قُولِ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ وَقِيلَ الْ الدَّانِ كُول لَهُ مِنَا لِلَّهِ فَضِيلَةً وَخَاصَّةً يَخْنُصَّ بِهَا كَاخْنِصَامِرَعْرُهِ مِنْ أَنْبِيا وِاللَّهِ وَرُسُلِه بَعُواصَ مِنْهُ وَقِيلَ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا وَجُعَّةً عَلَىٰ بُوَّيْهِ كَالْأَيْرِ ألحد يدلا بيد واخيا والكون لعيسى واخيماص تحدصتا لله عكيه وَسَلَّمَ ۚ إِلنَّتَفَاعَةِ وَيَغُوِهَنَا وَآمَّا فِصَّةُ نُوجٍ عَلَيْدٍ السَّكَرُمُ فَطَا هِرَهُ ٱلْعُذْرِوَآنَهُ أَخَذَ فِهَا بِالِتَّا وَيْلِ وَظَا هِ إِلَّكَفْظِ لِهِوَ لِهِ تَعَالَى وَاهْلَكَ

وُوخِذَ مَاقَالَهُ ٱلأَخْبارِثُونَ مِنْ خُرافا يَهْمَعَا فَعَلَهُ وَمِنْ نَسْتَبُهُ

> بر جَوَابانِ

٦ عَلْيَمَنْقَالَ

> ر تِناُويلِ نِناُويلِ

فيماكم

، مُنَالِكَ

لمَلَبَّمُ فَنْصَيْحُ فِذَا اللَّفْظِ وَأَرَادَ عِلْمَ مَا صُلِو كَعَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ لَا إِنَّهُ سَكُّ فِي وَعُدِ اللَّهِ فَبَيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْهِ اللَّهَ رَوَعَدُهُ يُجايَهُ وَعَلَهُ الَّذِي هُوَعَلِهِ الَّذِي هُوعَنِهُ وَالْمَا عَلَهُ انَّهُ مَغِيفًا لَّذِينَ لمواونها معزمخ أطبته فهم فووخذ بهذا لتاومل وعيت عليطشفو مُوَمِنْ ا قِنْدَا مِدِعَلَى رِّبِهِ لِشِوْا لِهِ مَا لَمْ يُؤْذَّنَ لَهُ فِي الْسُؤَالِ فِيهِ وَكَاك نُوخُ فِمَا حَكَا مُ النَّقَا شُلا يَعْلُم بَكُورا بنيه وقيل في اللَّير غيرُها ا وَكُلُّهُمْنَا لَا يَقْضِي عَلَى نُوجٍ بَمَعْصِيَّةٍ سِوى مَا ذَكُ نَا هُ مِنْ مَا وَيلِهِ وَاقْلِكِ بالسُّوا لَهُ مِنْ لَمْ يُوْدُ نَالُمُ فِيهِ وَلَا نَهِيَ عَنْهُ وَمَا رُوِيَ فِ الصِّيمِ مِنَ لَّهِ بَيًّا فَرْصَتُهُ غَلَّهُ فَيْهَ قَرْيَةَ النَّيْلُفَأُوحَىٰ لللَّهُ إِلَيْهِ إِنْ قَرْصَتُكَ غَسَّلَهُ ۖ حُرِقْتَا مُّهُ مِنَ الْأَمِم نَسِبَعُ فَلَيْسَ فِي هَمَا لَلْحَدِيثِيَا نَّ هَذَا الَّذِي لَيَعْصِياً لَفْعَلَمَا رَأْ مُصَيْلَةً وَصَوا بَا بِقِيلَ مَنْ يُؤْذِي جِنسُهُ وَيَنعُ الْمُنفَعَةُ عِلَا ٱ بَاحَ اللَّهُ ٱلْا رَى اللَّهُ هَنَا البِّنِّي كَانَ مَا ذِلَّا تَعْتَ الشَّحَرَةِ فَلَمَا أَذْنُهُ المَّلَةِ تَحَوَّلَ بِرَحْلَهُ عَهَا مَخَافَةً تَكُوا وَالأَذَى عَلَيْهِ وَكُيسَ فِهَا اَوْحَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَّةً بَلْ نَدْ بَهُ إِلَى حِيمَا لِالصِّبْرُورَكِ السَّتْفِي عَاقًا لَا نَعَا لَى وَلَئِنْ صَبَرِتُهُ هُوَ خَيْرَالِصَا بِرَنَا ذُطَا هُرِفَعُلِهِ أَيْمَا كَا نَ لِأَجْلِ تَهَا ادَّتُهُ هُوَ فَخَاصَّتَهُ فَكَا نَانَيْقًا مَّا لِنَفْسِهُ وَقَطْعَ مَضَّرَةً يَتُوقَعْهَا مِنْ بَعَيَّةِ النِّمَّاهُ مَا لَدٌ وَلَمْ يَأْتِ فِي كُلِّهَ مَا اَمْرًا نَهْ يَعَنَّهُ فَيُعْصَى وَلَا نَصْلَ فِمَا ٱوْجَىٰ لِلْهُ ٱلَّهِ بِذَلِكَ وَلَا بِالْتَوْبَةِ وَٱلاسْتَغِفَا رَمْيُهُ فَانْ فَيَ أَفْهَا مَعْنَى قولِهِ عَلِيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ مَا مِنَاحَدٍ الْإِلَالْ مَنْ بَالْحَكَادَ الْأَيَحِيْنُ

ُذَكِيًّا أَوْكُما قَا لَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْجِوَابُ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمُ مِنْ ذُنوُب الإنبياء التي وتعتعن غرقصند وعن سهو وغفلة فصك فَانْ قَلْتُ فَا ذَا نَفِيتُ عَنْهُمُ صَلَكُوا تُا لِلَّهِ عَلَيْهُمُ لَذُ نُوبَ وَلَحَاصِي عَا ذَكَ تُهُ مِن اخْتِلَ فِي الْمُفْتِيرِ مَنَ وَمَا وِمِنْ الْمُحْقِدِّينَ فَامَعْنَ فَوْلِهِ يَعَاكَم وعَصَىٰ دَمُ رَبُّهُ فَعُنُوى وَمَا تَكُرَّرُ فِي لَقُرْ اِن وَلَلْهَ دِينَا لَصَّعِيمِ مِن عِنْ إِف الأنبياء بذنوبه وتوبته واشتغفاره وككايه عاماسكف مِنْهُمْ وَاشِنْفَا قِهِيْهِ وَهُلُسِنْفَقُ وَيَتَابُ وَيُسْتَغَفِّرُمْنَ لِاشْيُ فَاعْلَمْ " وَقَقْنَا اللَّهُ وَإِيَّا لَكَ أَنَّ دَرَجَهُ أَلَا بُنِياءٍ فِي النَّفِعَةِ وَالْعُلُووَالْعَرْفَة بالله وَسُنْتُه في عِبَا دِه وَعُظِمْ سُلُطاً نِه وَقُوَّةٍ بَطْشِه مِّمَا يَحُلُهُ مُ عَلَىٰ لَوَا خُوفِ مِنْهُ جَلَ جَلَ جَلَ كُلُهُ وَٱلْالِشَفَا قِ مِنَ الْمُؤَاخَذُ فِي عَالَا يُؤْلِخَذُ بِيه غيرهم وانهك فيتصرفهم بأمودا يشهواعها ولاانروابها سنق ووخيذ واعينها وعوينوا بسبكها وحذر وارمن لمواحذة بهاوا توها عَلَى وَجُوالْتَأْوِيلَ وَالسَّهُوَا وَتَزَيَّدُمِنَا مُورِالُدُّنيا ٱلْمُبَاحَةِ خَايْفُوكَ وجيون وهمك نؤب بالاضافية الى عِلى منصبهم ومعاص النيتية إلى كما لطاعيم لااتها كذنوب غيهر ومعاصيهم فاتا لذنب أخوا مِنَا لَشَيْءً إِلَّذِينَا لِرَّذُ لِ وَمِينَهُ ذَسَّكُكِلِّ شَيْءً إِنَّا خِرُهُ وَا ذُنَابُ النَّا سِو رْدًّا لَهُ وَفَكَا نَ هَٰذِهِ أَدْ فَا فَعَا لِمُرْوَا سُوامًا يَجْرُي مَنْ كُوَالِمُ لِتَعْلَهِ يرهِمْ وتنزيهه يندوعا رة بواطنة وكواهرهم بالغمل المتالج والكلالطية والذكر الظا مروالكفي الخنشة يته واغطامه فياليتر وألعارك نشق

وعظيم

و ۳ د اوخذوا اوخذدوا

عَلَيْ لَمْدِهِ الْمَنَاكُ الْمُنَاكُ الْمُناكُ الْمُناكِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وَغَيْرُهُ مَتَكُوَّتُ مِنَ أَكْمَا زِوَالْقَبَايِجِ وَالْفَوَاحِيشِ مَأْتَكُونُ بِالْإِضَافِيا لهده والهنات في حقيه كالمسنات كا قيل حسنات الأرارسسات لُقَرَّبِينَ أَى يَرُونَهَا بِالإِضَافِ الْعَقِلَ الْعَقِلَ الْعَيْرَا لَهُ السِّيقَاتِ وَكُنَّ لِكَ العضيان الترك والخاكفة فعلى مقطتها للفظة كيف ما كانت من سهو اُوَمَا وَمِلْ فَهِيَ مُعَا لَفَهُ وَرُلْكَ وَقُولُهُ عَوٰى أَى جَمَلَ أَنْ ثِلْكَ الشَّعَرَةَ هَالَّة نُهِيَعَنْهَا وَالْعَيْ لُلْحُهُلُ وَقِيلَ خُطاً وَمَاطَلَتَ مِنَ لَخُلُودِا ذِا كُلُّهَا وَخَابَتُ مُنَيَّتُهُ وَهُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْوُوخِيدَ بَقِوْلِهِ لِإَحَدِصَاجِي السِّعِنْ أَذَكُرْ بِي عِنْدَ رَّبِّكَ فَأَنْسَا مُالَشِّيطَانَ ذِكْرَتِهِ فَلِبَتَ فِي السِّعِينَ بضِمَ سِنِينَ قِيلُ نُسِيَ يُوسُفُ ذِكُ اللَّهِ وَقِيلُ نُسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يَلْكُرُهُ لِسَيْدِهِ ٱللَّكِ قَالَا لَبْيُّحُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْلاً كِلَّهُ يُوسُفَ مَالِبَ فِي السِّيخِينَ مَا كَبِثَ قَاكَ إِنْ دِينَا رِكَا قَاكَ ذَلِكَ يُوسُفُ فِيكَ لَهُ اتَّخَذْتَ مِنْ دُونِ وَكِيلًا لَا طُيلَنَّ حَبْسَكَ فَقَالَ يَا رَبِّ السِّيقَلْبِي كُزَّةَ ٱلْبَلُوي وَقَالَا بَعْضُهُمْ يُوْاخِّذُ ٱلاَ بِنِيَاءُ بَيْنَا فِي لَدِّرِلْكِكَا نِتِهِ مِعْنِدَهُ وَيُحَاوِرُ عَنِ سَا يُرِالْكَنُقِ لِقِلَهُ مُبَا لَا يُهِ بِهِيْمِ فَيَاضِعَافِ مَا أَتُوْابِهِ مِنْ سُورًا لاَدَبَ وَقَدْفَا لَالْمُحْتَةِ لِلْفِرْقِيةِ الْاوْلَ عَلَى سِيَا فِ مَا قُلْنَا وُ إِذَا كَا نَا لاَ مَبْتِيا وُ ُوْاَخَذُونَ بَهَذَا مِمَّا لَا يُوْاَخَذُ بِهَ غَيْرُهُمْ مِنَ لَسَّهُو وَالنِّسْيَانِ وَمَا ذَكُرتُه وَحَاكُمُوا زَفَعُ فَا لَمُرادِدًا فِهَنَا اَسُورُ حَالًا مِنْ عَرْهُمُ فَاعْلَمُ كُرَمَكَ اللهُ ا مَا لَا نُدُيْتُ لَكَ الْوَاحَدُ مَ فِهَنَا عَلَى مَدْمُوَاحَدُ وَعَيْهِمْ بَلُ نُقَوُلُ اَتُهُمْ يُوَاخَذُونَ مِذَلِكَ فِي الْدُنْيَا لِيَكُونَ ذَلِكَ زَيادًا فَي دَجَايِهِ حِ

ر در ر ر و بیماوز ریماوز و بیماوزه

زَمَادَةً لَمُورِ زَمَادَةً لَمُورِ

وَيُبْتِلُونَ مِدَ لَكِ لِيَكُونَ اسْتَشْعَا رُهُمْ لَهُ سُسِيًّا لِمُنَاةٍ رُبِّهِمْ كَمَا قَا لَس فَرَّكُونَا أُهُ رَّدُهُ فَنَاكَ عَلِيتُه وَهَدَى وَقَا لَلْدِاوُ دَفَعَفُرُمَالُهُ ذَلِكَ الْآيَة وَقَا لَهُذَ فَوْلِمُوسَى بَنْتُ إِلَيْكَ إِنَّاصَطَفَنْتُكَ عَلَى لَنَّا سِ وَقَا لَكَ تَغِدُذِكُ فَيْنَةِ سُلِيمُ وَانَا بَيْهِ فَسَغُ فَالْهُ أَلِيمَ الْوَحَسُنَ مَا ب وَقَالَاجَضُ الْتَكَلِّمَ : زَلَّا تُنَا لَا نَبْيَاءِ فِي الظَّا هِرِذَلَّاتٌ وَفِي ْلَجَمِّيقَ \* كَرَامًا تُ وَزُلَفُ وَاشَا رَالِي عَوْمِمَّا فَدَمْنَا هُ وَا يَضَّا فَلَيْنَبَهُ غَيْرُهُمْ مِنَ الْبَسْرِمِنْهُمْ أَوْمِينَ لَيْسَ فِيهَ رَجَيْهِمْ بُمُوالْمَدْيْهِمْ بَدِلْكِ فَيْسْتَشْعِرُهِ الْحَدَّرَ وَيَعَتَّقُدُوْا الْحَاسَبَةَ لِيَكْتَرَمُوا الْشَكْرَعَلَىٰ ليَّعَمَ وَيُعِدِّوَا الصَّبْر عَلَى الْحِنَ مُلاَحَظُةِ مَا وَقَعَ بِأَهْلِ هَذَا النِّصَابِ لرَّفِيعِ المعَصْومِ تَعَكَيْفَ بَنْ سِوَاهُمْ وَلَهِنَا فَا لَصَالِحُ الْمَرَّيُّ ذَكُرُ دَا وُدَ لَسَسْطُهُ لَلنَّالِمِين قَا لَا بَنْ عَطَاءِ لَهُ بَكُنُ مَا نَضَلَ لِللهُ تَعَاكُ لَى مِنْ فَصِهَةِ صَاحِبِ إِلْحُوبَ تَفْضًا لَهُ وَلَكِن سَيْزَادَةً مِنْ بَيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَأَيْضًا فَيْقًا لَهُمْ فَإِنَّكُمْ وَمَنْ وَأَفْعَتُكُمْ تَعَوُّلُونَ بَغُفْراَنِ الصَّغَارُ بِإِجْتِنَا بِ الكَارِ وَلَا خِلا فَ فَعِصْمَةِ الْأَنْمِيَا وِمِنَ لَكُمَا رِفَاجَوَ زَفْرُمِنُ وَوْعِ الصَّعَارُ عَلَيْهُمْ هِي مَعْفُورَةُ عَلَى هَنَا قُالْمَعْنَي لَمُوَّاخَذَةِ بِهَا إِذَاعِنْدَكُمْ وَحُوفِياً لَا بَنِياءِ وَنُوسِّهِمْ مِنْهَا وَهِي مَعْفُورَةٌ لُوْكَانَتُ فَمَا اَجَا بُوابِهِ فَهُوَجُواْ بُنَا عَنِياْ لَمُؤَاحَدًهِ مَا فِعَا لِي السَّهُووَالنَّا فِيلِ وَقَدْ فِيلَا يُنَكِّرُهُ ا سُنِعْفاً رِاللَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمْ وَتُونِيِّهِ وَعَيْرٍ ، مِنَ الْأَنِبْسَاءِ عَلَى وَجَدِيمُ لَا زَمَةِ لَلْخُصُوعِ وَالْعُبُودَيَةِ وَالْاعِيرَانِ التِّعَصِيرُ شُكَرًا لِلَّهِ

لَهُمْ

۱ سر ایمن ۱ مره دره سویلا

، نیرنیتنیفار مسکی شاکینه وسکار

> وَکُونه وَکُونه

۷ عُرِّ وَجُلُ وَعَنْ غَيْرِ

عَلَى نَعْمِهُ كَمَا قَا لَهَ ۖ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْاً مِنْ مِنَ الْمُواْحَدْةِ عَا نَقَدْمَ وَمَا تَأْخُرا فَالْأَكُونُ عَبِناً شَكُوراً وَقَالًا نِيَا خَشَاكُمْ لِلَّهِ وَاعْلَاكُمْ عَالَتُوا قَالَا لَهَا رَثُ بُنُ اَسَدِخُوفُ اللَّهُ كُوةِ وَالْأَنْبِيَا وَخُوفُ الْعَظَا تُدِللَّهُ لا تَهُمُ لمِنُونَ وَقِيلَ فِعَلُوا ذَلِكَ لِيَقَّنْدَى مِهُمُ وَكِيتُ مَنَّ هِنُمُ الْمُهُنُمُ كَمَا قَالَصَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْتَعَلُّونُ مَا أَعَلَّمَ لَفِي كَنْقِلْهِا لِتَكْنِيتُمُ كَثِيرًا وَآيضًا فَإِنَّ فِي التَّوْمَةِ وَٱلْاسْتَغْفَا رَمَعْتَى خَرَلْطَهُا شَارَالَيْهُ بَعِضُ الْعُكِمَاءِ وَحُواسْتُدْعَاءُ مَحَدَدًا لِلَّهُ قَالَ لِلَّهُ تَعَا لُو تَّا لِلْهَ يُحُتُّا لَتُوَابِينَ وَيُحِتُ الْمُتَطَهِّينَ فَاحْدَاثُ الْسُلُوالْا بْبِيارِ سُتُغُفًّا رَوَالَتُوْبَةِ وَأَلَا نَابَةَ وَأَلَا وَيَةٍ فَكُلِّصِينَ سِنْتِدْعَاءَ لِحَيْدًا الاستغفاريد معني لتوبة وقدقاك لله لنبية تعداً نعفركه أنقد مَنْ ذَنبه وَمَا تَأْخُر لَقَدْ مَا بَاللَّهُ عَلَى النِّي وَٱلْمُا أَجِرَنَ وَالْإِنْمُ لَيْهُ وَفَا لَلْعَا لَى فُسَبِيْعٍ جَدْدِ رَبِّكِ وَاسْتَغْفِرْ ۚ وَإِنَّهُ كَا نَ تُوَّالًا فَصَارُ قَدَاسَتُمَا زَلْكَ أَيُّهَا النَّا غِلْمُ عَاقَرَتُنَا وُمَا هُولِكُةٌ مُنْ عَصْمَتُهُ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ لَجُهُلُ إِللَّهُ وَصِفَاتِهِ أَوْضِكُونِهِ عَلَى حَالَةٍ تُنَا فِي العِنْمُ بِشَيْ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ جُمُلَةً بِعَدًا لَنْبَوَّةٍ عَسِقَالًا وَاحْمَاعًا وَقَلْلُهَا سَمُعًا وَنَقَالًا وَلَا بِشَيْ بَمَا قُرِّرْنَا مُ مِنَا مُولِلسَّنَّرِيعِ وَآدًا وَعَنْ رَبِّهِ مِنَ الوحي قُطْعَا وَعَقَالًا وَشَرْعًا وَعَصَيَّهُ عَنَ لِكِنْ وُخُلِفِ الْعَوْلُ مُنْذَ سَامًا للهُ وَآ رُسَلُهُ فَصَدًا اَوْعَرَقِهِمَدُوَ السَّعَ ذَ لِلَّ عَلَيْهِ شُرْعًا وَاجْمَاعًا وَنَظَراً وَرُهَا نَا وَتَنْزِيهِ عَنْ فَبْلَ لَنَبُوةِ

قَطْعًا وَتَنزيههِ عَنْ لَكُمْا رُاجْهَاعًا وَعَنْ لَصَّغَارُ تَعَفِّيقًا وَعَنِ استيكامة البيهووالغفكة واشتمرا دالغتكط والنشيان عكيه إنيماً شرَعَهُ لِلْأُمَّةِ وَعِصْمَتِهِ فِكُلِّمالاً تِهِ مِنْ رَضَّى وَعَصَبٍ وَحِدٍّ وَمَزْجٍ فِيعِنْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَقًا هُ بِالْيَمِينِ وَتَشُّدَّعَلِيَّهِ بِدَالظَّنِينَ وَتُفْلُأ هذه الفصول عَقَ قَد رِهَا وَتُعْلَمُ عَظِيمَ فَأَيْدَتِهَا وَخَطْرِهَا فَانَّ مَنْ يَجْهَلُما يَجِ البِنِّي صَلَّى لللهُ عَلِينَهِ وَسَلَّمَ أَوْيَجُورًا وَلِينْجَيَلُ عَلَيْهِ لَا يَعْ فِي صُورَاحُكَامِهِ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَعْتَقِدُ فِي عَظْهَا خِلَافَ مَا هِي عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّهُ مُ عَمَّا لَا يَجِبُ الْأَيْمِيكَ الْكِيمَ الْحَالِيهِ فِهَالِكِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْج وكينقط فهووة الدرك الأشفلمن لتاراذ ظن الباطل واغنفاد مَا لَا يَجُودُ عَلَيْهِ يَحِلُ بَهِا حِبِهِ كَارَا لُبَوَا رِقَلْهِنَا مَا احْتَا طَاعَلَيْ لِلسَّالُامُ عَلَىٰ لِرَّجَلِيْنَ لَلدَيْنَ رَأَيَا أُ لَيُنَارًّ وَهُوَمُعَنِيكُمْ فَ فِالْسَجْدِمَعَ صَفْتَةً فَعَالَ لَمُ السِّهُ اللَّهُ عَالَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تجهكالدَّمِ وَاِنْ حَشَيْتاً ذَيَقَذِفَ فِقُلُوبُكُمَا شَيْئاً فَهُلِكَا هَٰذِهِ أَلْمَكُ اللهُ احدى قُوا يُدِمَا تَكُلُّنا عَلَيْهِ فِهٰذِهِ الْفَصُولِ وَلَعَالُهَا هِلَا لَا يَعَنَمُ بِجَهَالِهِ اذِاسَمِعَ شَيْئًا مِنْهَا يَرَى أَثَالكَكُلَامَ فِيهَاجُمُلَةً مِنْ فَضُولِ العِلْمِ وَا تَا لَشَكُونَا وَلَى وَقَدِاسْتَمَا نَا لَكَ اللَّهُ مُتَعَسِّينَ اللَّمَا يُدَوِّ البِّيَّ ذَكَّ نَاهَا وَفَا تَدَّةً ثَا يَيَّةً يُضَمَّلُ إِيُّهَا فِي أَصُولِ الْفِقْهِ وُيْنَتِيٰعَلِمُا مَسَا يُلُ لاَ مُنْعَدَّ مِنَ الْفِقْهِ وَتَعِنْلُصُ هَا مِنْ لَسَّغِيب مُغْلِلِفِي الْمُعَلَى وَعِيدَةً مِنْهَا وَهِمَا كَكُمْ فِياً قُواَلِا لِبْتَيْهَ لَيْهُ

لِأُمَّتِهِ مِمَّا يَجِبُ لَكَ

> لأيواس ما يموز يجوز

٩ النَّبِيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَرُّا مِنْهُنا بَثِهُ بَثِهُ

۲ تىقد د

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَافْعًا لِهِ وَهُوَمَا بُجَعِلْمٌ وَأَصْلَكُبُرُ مِنْ صُول الفِقْهِ وَلَا بَدِّ مِنْ بِنَا يُهِ عَلَى صِدْ قِ لَبْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَالْخَارِهِ وَيَلاعَ واته لايخوزعكينه السهوفيه وعضمنه مناكحاكفه فحافعا لهعما إخلافهة في وُقُوع الصَّعَائِرُ وَقَعَ خيلًا فَ في امْتَيَّا لِأَلْفِعُ إِ بَسْطُ بَيَا نِهِ فِكُتُ ذَٰ لِكَ الْعِبْمِ فَلَا نَطُولُ بِهِ وَفَا نَدَةً ثَا لِنَهُ يَخْتَاجَ إَلَهُا الحاكم والمفتى فبمزاضا فالكالبتي صلى لله عليته وسلم شيئا مزهده أ لأمو دووصفه بها فن لم يعرف ما يجو ذومًا يمتنع عَلَيْدِوَمَا وَقَعَ الإِجْلَ فِيهِ وَٱلْخِلْرَ فَكِيفَ يَصِيمُ فِي لَفَنْمَا فِي ذَلْكَ وَمِنْ أَنْ بَكَرْي هَزُمَا قَالُهُ فيه نِعَصْ أَوْمَدْحُ فَامَّا أَنْ يَجْتَرَى عَلْى سَفْكِ دَمِمُسِلِ حَامِ ٱوْيُسْقِطِحَة وَيُضِيُّعُ حُرْمَةُ لِلبِّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ وَلِيسِيلِ هَنَا مَا قَدِلْخُلُفَ زَمَا مُنَا لِأُصُولِ وَأَيْمَةُ الْعُكِمَا وَوَالْحَقِقِينَ فِي عِضِمَةِ الْكَيْكَةِ فَصِنْ إِ فِيا لَمْتُولِ فِيعِضِمَةِ ٱلْمُلْئِكُةِ اجْمَعُ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ تَالْمُلْئِكَةُ مُوْمِنُوكَ فَضَارُ واتَّفَقَ أَيْدُ الْمُسْلِينَ أَنْ مُنْكُمُ الْمُسْلِينَ مِنْهُمُ حُكُمُ النَّبِيِّينَ سَواءً في العضمة تماذكنا عضمتهم مينه وانهم فحقوق الانبياء والتبييالميم كألاً بنياء مَعَ الأَمَمُ وَلَحْنَلُفُوا فَيَعْرِلْرُسُلِينَ مِنْهُمْ فَذَهَبَ طَائِفُهُ إِلَىٰ عضمة جميعهم عن المعاصى واحتق القولد تعالى لايعصون الله مَا اَمَهُمْ وَايِنْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَبِقَوْلِهِ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ

وَاتِّمَا لَهَنْ أَلْصًا فُونَ وَانَّالِهُمَ ٱلْمُسْجَعُونَ وَبَقُولِهِ وَمَنْعِيْدَهُ لَايَسْتَكْبَرُوا

عَنْ عِبَا دِيْهِ وَلَا يَسْتَعِسْرُونَ يُسْتَعُونَ اللَّيْلُوا لَهُا رَلَا يَفْتُرُونَ وَبِقُوْلِ

نِحْتَلِافَ وَلَيْعِلَافَ وَلَيْعِلَا

النِّنِيّ

كُلُّهُمْ عَلَى مِع

وَأَجْعَتُ

187

ِدَّالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يُسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ ٱلْآيَةَ وَبِقُولِهِ كَرَامِ بَرَيْةِ وَلَا يَمْتُهُ إِلَّالْمُطَهِّرُونَ وَيَحُونُ مِنَ السَّمْعَيَّا بِ وَدُهَبُّ طَانِفًا إِلَىٰ تَ هَنَا خُصُوضٌ لَلْرُسُ لِينَ مِنْهُمْ وَالْمُقَرِّبَينَ وَاخْتِقُواْبِالشِّياءَ ذَكَرَهَا هُلُ لَا جُمَارِوا لِتُفَاسِيرَ غُنُ تُذَكُّ هَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعُدُوسَ يَنُ الوَّجَهُ فهاان شاءالله والصوا يعضمة حبيعهم وتنزير نصابهم الهيع عَنْجَيعِ مَا يَعُطُّ مِنْ رُسِّيمٍ وَمَنْزِلْتِهِ مِعَنْجِلِيلِ مِقِداً دِهِ وَرَأْتِ عَجَفَرَ شُيُوخِنَا اَشَارَا وَازْلَاحَاجَةً بِأَلْفَقِيهِ الْمِأْكَلُامِ فِي عِصْمَتِهِ مُوانًا إَا قُولًا يَّ لَلْحَارِمِ فِي ذَٰ لِكَ مَا لِلْحَارِمِ فِي عَضِمَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ لَفُوائِدِالِّي ذَكُرْناً هَا سِوْي فَائِدَةِ الْكَارِمِ فِي لَا قُوَالَ وَالاَ فَعَا لِإِنْهِيَ سَاقِطَهُ هُهُنَا فيمااحتم برمن لمروكب عضمة جميعهم قصة هاروت وما روت وَمَا دُكَ إِنَّهَا اَهُلُا لِأَخْبَا رِوَنَقَلْهُ الْمُفْسَرِّينَ وَمَا دُوِيَعَنْ عَلَى الْنِعْبَايِسِ فحَبَرِهِمَا وَابْتِلِائِهِمَا فَاعَلَمُ آكُرَمَكَ اللَّهُ آنَ هٰذِهِ الأَخِارَكُمُ يُرُومَينُهَا شَيْ لَا سَقِيمٌ وَلَا صَعِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ وَلَيْسَرَ هُوَشَيْئاً يُوْخَذُ بِقِياً سِوَالَّذِي مِنْهُ فِي الْقُرَانِ اخْلَفَا لُفَيْتُرُونَ فِي مَعْنَا وَوَالْكُرُمَا قَالَ بِعَضْهُمُ فِيهِ كُنْيُرْمِنَ لِسَلَفَ كَاسَنْدُكُوهُ وَهُذِهِ ٱلْأَخْبَا رُمْنَ كُنُّ إِلِهُودِ وَا فِيرًا بِهِيْمُ كَمَا نَصَّهُ اللَّهُ اوَّلَا لَا إِ مِنِ أُمِيرًا يُهِيمُ بِذَلِكَ عَلَى سَلِمْنَ وَتَكُفِيرِهُمِ إِيَّا مُ وَقَدِا نُطُوتِ القِصَّةُ عَلَيْسَنَعِ عَظِيمَةٍ وَهَا يَغُنُ نُعُبِّرٌ فِي ذَلِكَ مَا يَكُثِيفُ غِطَاءَ هَا فِ أَلا يُشِكَّالاً بِيَا ذِنْشَا مَا لِللهُ فَاخْلُفِنَا وَلَّا فِهَا رُوتَ وَمَا رُوتَ

وَقَوْلِهِ

مِنْدُنْتِهِمْ مَاكَالِأَتَّ كَاكُولامِ ٧ خَبَرَّاعَنْهُمْ أَوْمَا يُعَلِّمْ آنِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولُا

> لاَقَعْلَ تَعَيَّلُواْتَعَيَّلُواْ تَعَيِّلُواتَعَيَّلُواْ مَعْصَيَةً

النَّاسَ النَّاسَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَلُهُمَا مَّلَكُمَا نِ أَوْالِنْسِيَّانِ وَهُلُهُمَا الْمُرَادُ بِالْلَكُكُنْ آمْ لَا وَهَالِ لِقَرَاءُ ةَ مَلَكِينَ وَمَلَكِينَ وَهَلَمَا فِي قَوْلِهِ وَمَا أَنْزِلَ وَمَا يُعَلِّأَن مِنْ اَحَدِنَا فِيهُ ٓ أَوْمُوجِبِّهُ فَاكْتَرَالُفُسِّرُ سَا إِنَّا لِلَّهُ تَعَالَىٰ مُعَرَّا لِنَّا سَ اللَّكَانُ لِتَعَدِيمِ السِّيمِ وَتَبْسِينِهِ وَاتَّنَعَمَلُهُ كُفُرْ فَيْ تَعَلَّهُ كُفَرُ وَمَنْ رَّكُهُ أَمَّنَ قَالَا لِللَّهُ تَعَالَى إِنَّا خَنْ فَتُنَّةً فَالْأَتَّكُفُنَّ وَتَعَلِّيمُهُمَا النَّاسَ لَهُ تَعَيْلُمُ انِنَا رَا يُقَولًا نِلَنَ جَاءَ يَطُلُبُ تَعَلَّمُ لاَ تَفْعُلُوا كَنَا فَاتَّهُ يَفُرُقُ مِنْ لَمَ وَ وَوَحِهِ وَلا تَتَخَيَّلُوا بَكُنَا فَا يَّهُ سِيْحَ فَالاَ تَكُفُرُوا هُمَا هَنَا فِعُلَاللَّكُنُّ طَاعَةً وَتُصَرِّفِهُمَا فِمَا أَمْرَا بِلَيْسَ يَعَصِّيةٍ وَهِي لِعَيْرِهَمَا فَيْنَةُ وَرُوكَى إِنْ وَهُمْ عِنْ خَالِدِبْنَ أَيْعِيْرَانَا تَهُ ذِكْرَعِتْ لَهُ هَا رُوتُ وَمَا رُوتُ وَأَنَّهُمَا يُعَلِّمَانِ السِّيحَ فَقَا لَهُنُ نَبْزِهُهُمَا عَنْهِنَا فَقَرَا بَعَضَهُمُ وَمَا أَيْزِ لَعَلَىٰ لَلَكَيْنِ فَقَا لَخَا لِذَلَهُ يُبْزِلُ عَلَيْهُمَا فَهَكَا خَالِدْ عَلَى جَلَالِيَّهِ وَعِلْمِهُ رَهُمَهُ مَا عَنْ تَعْلِيمِ السِّيْحِ الَّذِي قَدْدُكُورَ عَيْرُهُ أَنَّهُمَا مَأَذُونَ كُمُ إَفِي تَعْسَلِمُهُ بِشَرْبِطِلَةً أَنْ يُسْتِينًا أَنَّهُ كُفِّزُ وَأَسَّهُ المتحاً نُ مِنَا لِلهِ وَالبِّلْأَ ، فَكُنْ لَا يُنزَ هُهُمَا عَنْ كَا بِرَالْعَاصِي وَالْكُفُوْ الْمُذَكُورَة فِمَالِكَ الْأَخْارِ وَقُولُخَالِدِ لَمُ يُنزَلُ سُويُداتَ مَا نَافِيةً وَهُو قُولًا بِنُعَبَّا سِهَا لَمِيكِيٌّ وَتُقَدِّرُ الكَارِمِ وَمَا كَفْ رَ سُلِيْمُ وُرِيْدِ بِالسِّحِيْلِلَّذِي فَعَلَتُهُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ وَاتْبَعَتْهُمْ فِي ذُ لِلْنَالِهُوْدُ وَمَا أُنِزِلَ عَلَىٰ لَلْكَيْنَ قَالَ مَكِي تَهُمَا حِبْرُ مِلُ وَمَبِيكُانِنُ ا تَدْعَى الِهَوُدُعَلَيْهِمَا الْمِحِيَّ بِهِ كَمَا ادَّعَوْا عَلَيْ سَلِّيمَنَ فَاكْذَبَّهُمُ لِلَّهُ فِيذَ لِلَّت

وَلَكُنَّ لَشَّيا طِينَ لَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَ سَبًا بِلَهْمُ وَتَ وَمُأْرُقَ قِيَلُهُمَا رَجُلًا نِ تَعَلَّمُا هُ قَا لَأَلْحَسَنُ هُوتُ وَمَا رُونُتِ عِلْجَانِ مِنْ اَهُلِ بَا بِلَ وَقُرَأُ وَمَا أَيْزَلَ عَلَى الْمُلِكِينَ بَكِيْتُ وَلَكُونُ مَا إِيَّا بَّا عَلَى هٰنَا وَكُذَ لِكَ قِيرَاءَ وَعَبْدِ الرَّحْنُ بْنَا بْرَى بَكْبُ اللَّارِمِ وَلَكِنَّهُ قَالَ لَلَّكِكَا يِنْ هُنَا دَاوُدُ وَسُلَمْنُ وَتَكُونُ مَا نَفْياً عَلَى مَا تَقَدُّمَ وَقِيلَكَا نَا مَلِكَينَ مِنْ بَنِي شِرَائِلَ فَسَيَّعَهُمَا اللَّهُ حَسَكًا ۗ هُ السَّمُ قَنْدِيُّ وَالْقِرَاءُ مُ بَكُسُولِ لِأَرْمِ شَادٌّ مَ فَعُلُ لَا يَهِ عَلَى تَعَدُّ بِيرِ بِي المُعَدِم كُنْ حَسَنُ مِنْ أَلْلُكُكُ وَيَدْهِبُ الْجَسْعَنِيمُ وَيَطْهُمُ هُمُ تَطْهِدًا وَقَدْ وَصَفَهُا لِلَّهُ مَا نَهُمْ مُطَهِّرُونَ وَكِلْمِ رَرَةٍ وَلَا يَعْمُونَا لِلَّهُ مَا مَهُمْ وَتِمَا تَذِكُرُونَهُ قِصَّهُ إِبْلِيسَوَا نَهُ كَا نَ مِنَ الْمُكَانِكَةِ وَرَبْسِتَ فِيهِيْمُ وَمِنْ خُرّاً رِبَالِحَنَّةِ الْمَاخِرِمَا حَكُونُهُ وَأَنَّهُ اسْتَشْاهُ مِنَ الْمُلْكِكَةِ بَقُولِهِ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ وَهُنَّا أَيضًا لَمُ يُتَّفِّقَ عَلَيْهِ بَلَ لَاكْتُ رُ بَيْفُوُنَ ذَٰ لِكَ وَانَّهُ ابُولُلِينَ كَمَا ادَّمُ ابُوالانِسِ وَهُوَقُولُ الْمُسَرَّوَقَنَادَةً وَابْنِ زَيْدٍ وَقَا لَاثُهُرُ بِنُ حَوْشَبِ كَانَ مِنَ الْجِينَ الَّذِينَ طُرَّدُتُهُمُ الْمُلْئِكَة فِياً لاَ رَضَ حِينَا مُسْكَدُوا وَالْاسِتَتْنِنَا هُ مِنْ عَيْرِ الْحِيشِ شَائِمٌ فِيكَالْ الْمِحْ سَايُغُ وَقَدْقًا لَا لِلهُ تَعَا لَيْمَا لَهُمْ بِمِنْعِلِمِ اللَّا يَبَاعَ الظِّلِنَّ وَمِّمَا رَوَوْهُ في الأخباراً تُخلَقاً مِنَ لمَلَئِكَةِ عَصُوا اللهُ فِي قُوا وَأُمِوا أَنْ يَسْجِدُو الادَمَ قَا بُوا حُيِّ قُوا ثَمْ الْحَرُونَ كَذَلِكَ حَتَّى بَيْحَدَلَهُ مِنْ ذَكَرًا للهُ الْآمِلِيس إِفَا خِبَارِلَا اصْلَهَا تَرْدُ هَاصِعَامُ أَلاَجًا رِفَلا يُسْتَعَلَهُ وَكُذُ أَعْكُمُ

وَمِثْلُهُ ۗ

<u>فَ</u> مَلُ

٩ وَمِمَّا يَذُكُرُونَهُ مِنْفَصَّةِ الْمِلْسِ

وهو المنهدة

وَشَائِعُ وَشَائِعُ

أَشْتَهُلُ إِنْهُمَا بِ وَاللَّهُ الْمُؤْفِّ وَاللَّهُ الْمُؤَفِّيُ للصِّوَابِ

لبائبا لتّان فيما يخصُّهُمْ في الأمُورالدُّنيوتية ويُطرأ عَلَيْهُمْ فِي الْعُوا بشرية قدقد منا أنه صلى لله عكته وسكر وسارًا لأنتاه والسُر لَتَشَرَ وَانْجِسْمَهُ وَطَاهِمْ وَخَالِصْ لَلْسَرْيَحُو زَعَلَتْهِ مِنْ لافاتِ إب والالام والأسقام وتجرع كأس للمام كيجوز علاللشر كُلُّهُ لِيسَ بَقِيصَةٍ فِيهِ لَا نَّا لشَّيْ الْيَالْسِمَةِ بَاقِصاً بِالْإِضِ افْرَ ما هُوَا تُمُّ مِنْ مُوَا كُلُ مِنْ يُوعِم وَقَلَكُتُ اللهُ تُمَّا لَي عَلَى أَهُل هـ في ريها تحيتون وفيها تموتون ومنها تحرجون وخلق جميع البشر بمذرجة العنير فقدم صصلي للدعلينه وسكروا شتكي واصابه رٌ وَالْفَرُ وَا دُرِكُهُ الْجُوعُ وَالْعَطْشُ وَلَجْفَةُ ٱلْغَضِبُ وَالْضَّحُ وَنَالُهُ ياءُ وَالتَّعْتُ وَمَسَّهُ الضَّعْفُ وَالْكُمْ وَسَقَطَ فَحُنَّ شِقُّهُ وَسَعَّهُ ٱلْكُفَّا رُوكُسَرُوا رَبَّاعِسَهُ وَسَقِى لِسَّمَّ وَسَعِي لِسَّمَّ وَسَعِي وَمَا وى والمخبج وتنشر وتعود فرقضي نحبه فتوفى ملى لله عليه وس وكجق بالرقيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوي وهده سِمَا تُأْلِسُرا لَتَى لا مُعِيصَرَعُهَا وَاصَا بَعْيَرَهُ مِنَ الأَنْسِاءِ مَا هُوَ عُظُمُ مُنْهُ فَقَيَّلُوا قَنْلاً وَرَمُوا فِي لِنَّا رِوَنِيتُرُوا بِٱلْمَنَاشِيرُومِنِهِ من وقا والله ذلك فعض الأوقات ومنهم من عصمه كا عصم نَعْدُ نِعَيَّا مِنَ لَنَّا سِ قَلْمِنْ كَرْبَكُفُ نَبِّينًا رَكَّهُ بَكَا بْنِ قَبِّئَةً يُوْمَ أُحْدِ وَلَا حَجَّبَهُ عَنْ عَيُونِ عِمَا مُ عِنْدَ دَعُو تِهِ أَهُلَ لَطَّا يِفِ فَلَفَ دُ اَخَذَ عَلَى عُيُونِ وَيُشِ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى تَوْرُوا مُسْكَ عَنْهُ سُيْفَ

وَذَٰلِكَ الْحَنْيِهِ بَمْيَاْ هَوَٰتُمْ

تَعَبِّيلًا وَاشْرُوا مِلْكِلَاشِيرِ مُعِيلًا مُعِيلًا

<u>۪ڣ</u>ؠٙۅ۫ڡڔ

غُورَثِ وَحَجَراً بِجَهُلِ وَفَرَسَ سُراقَهُ وَلِئِنْ لَمْ يُقِيهِ مِنْ نِبِيمُ إِبْنَ الْأَعْصَمِ فلقد وقاه ما هواعظم من سَمَّ لَهُودَّية وَهٰكُنَاسَا رُأَنَدُ ايِّه بِنَا وَمُعَافًى وَذَٰ لِكَ مِنْ مَا مِ حَكَيْهِ لَيُظْهَرَ شَرَفِهُمْ فِهِذِهِ المَفْامِ يتن مُرَهُمُ وَيُتُم كُلُّتُهُ فِيهِمْ وَلَيْحَقُّو بِالْمِنْحَا بِهُمْ لِشَرَّتُهُمْ وَيُرْفِعُ لانسباس عناها لضعف فيهيم لنالا يضلوا بما يظهر كألعائب عَلَىٰ يَدِيهِ مِصَلَالَ لَنَصَا رَى بِعِيسَىٰ بِنَ مُرْبَمُ وَلِيَكُونَ فِي مِحْنِهُمْ تسلتة لأمهم ووفور لأجوره عندرتهم عاما عكالذي جسر اكِنهُمْ قَالَ بَعَضُ الْحَقِقِينَ وَهٰذِهِ الطَّوَارِي وَالتَّغَيْرَ كُواَتُمَّا لَمُذَكُورَةٌ تَصُّ بِأَجْسَامِهُمُ الْبَشِرَيْرِ الْفَصُودِ بَهَا مُفَا وَمَهَ الْبَشْرِ وَمُعَانَا أَهُ بَنِي دَمَ لِشَاكُلَة الجنس وَامَّا بَوَاطِنْهُمُ فَنَزَّهَة عَالِكًا عَنْ ذَلْكَ مَعْصُومَة مِنْهُ مُتَعِلَّقَة بِالْلَازُ الْأَعْرَ وَالْلَيْكَةِ لِإَخْذِهَا عنهم وتلقيها الوحيهم مال وقد قال مسكي لله عليه وسكم إن عَيْنَيْ تَنَا مَا دِ وَلَا يَنَا مُ قَلِنِي وَقَا لَا يِنَاشُتُ هَيْئَتِكُمُ النَّاسِتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي وَقَالَ لَسْتَ النِّي وَلَكُنْ أَنْتُي لِشُـنَاتُ لِي فَأَخْبَرَأَنَّ سِرَّهُ وَبَاطِنَهُ وَرُوحُهُ بِخِلَافِ جِسْمِهِ وَطَاهِرٍ وَاتَّنَا لَافَاتُ لِتَى يَحُلُّطُا هِرَ أَم مِنْ صَعَفِ وَجُوعٍ وَسَهَرٍ وَفَوْمِ لِأَيَحُلُ مِنْهَا شَيْ بَا طِنَهُ بِجِيْدِ فِ عَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ فِي كُمُ الْبَاطِنِ لِإِنَّ عَيْرَهُ اذِا نَامَ اسْتَعْرَقَ النَّوْمُ حِسِيمَهُ وَقُلْبَهُ وَهُوَصَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فَي نُومُهِ حَاضِرًا لْعَلَبُ كِمَا هُوَ فِي تَعِطَّنِهُ حَتَّى قَدُجًا وَ فِي تَعِضُ لَا ثَارِ أَنْكُهُ

سِمْن وَسِّنَيْنَ وَيْرُفَعَ فَعِينِهِمِمْ فَعِينِهِمِمْ

۸ بِالرَّفِيقِ ۷ فَالَالْفَاضِي رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

> ن فَدُ

ألينعكل

٠ ٳؙڶٲڵۺؙػڷؙ<u>ڹ</u>

كَانَ مَحْ وَسًا مِنَا لَلِدَتْ فِي نُوْمِد لِكُونَ قُلْبِهِ يَقِظانَ كَا وَكُذِ لِكَ عَنْرُ أَوْ ا ذَاحَاعَ ضَعْفَ لِذَلِكَ جِنْمُهُ وَخَارَتْ قُوَّ فنظلت بالكليتة جملته وهوصالي الله عليه وسأرقدأ فلأخبر لْ يَعْتَرَبُهُ ذَٰلِكَ وَآيَّهُ بَحِلًا فِهِمْ لَعَوْلِهِ اتَّالَّسُتُ كَفَيْنَكُمْ إِيَّا بُمني رَبِّي وَلَيسْقِينِي وَكَدَّ لِكَ أَقُولُ إِنَّهُ فِهذِهِ ٱلْأَحْوَالُ كُلِّهِ مِنْ وَصَبِ وَمَهِنِ وَسِيْ وَعَضَبَ لَمْ يَجِرُ عَلَى الطِنِهِ مَا يَخِيلُهُ وَلاَ فَاصَرُ مِنْهُ عَلِيلَا نِهِ وَجَوَارِحِهِ مَالاً يَلِينُ بِهِ كَا يَعْتَرَى غَيْرٌ. مِنَ لَبِشْرِهُمَا نَأْخُذُ بَعِدُ فِيهَا نِهِ فَصَلْ فَأَنْ فَلْتَ فَقَدْ حَاءَ الأخبار الصِّعِيرَة انَّهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شُحْرَكُا حَدَّ سَالًا بُوْجَيْداً لَعَشَا يُنْقُراً وَعَلَيْهِ قَا لَ تَذَحَا يَمُ مُنْ تُحَدِّقُا بَولُلْسَ نُ خَلَفَ عِنَّا مُحَدِّثُنُ احْدَتُنَّا مُحِدِّنُ نُوسُفَ عَنَّا الْحَارِيَّ فَعَلَا عُدِيرُ معار خابواسامة عن هشام بن عروة عن بعه عن عايش رَضَى لَلهُ عَنْهَا قَا لَتْ شَيَّ رَسُولَ لِللهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى إِنَّهُ ليخت الده أنه فعسل لنتي وما فعسكه وفيروا براخري حنيكان بخبر اِلَيْدَا لَّهُ كَانَ لَمْ قِيا لِنَسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْ الْحَدِيثَ وَإِذَا كَانَ هَنَا مِر لِيَا سِ الْأَمْ عَلَى لَسْعُهُ رَفَكُفْ حَالُ لِنِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَرَّا فِي لِلَّهِ وَكَيْفَ جَازَعَلَيْهِ وَهُومِعَصُومٌ فَاعْلِمْ وَفَقْنَا اللَّهُ وَاتَّاكُ ٱنَّ هَٰنَا يَتْ صَعِيْمُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَقَدْ طَعَتْ فِيهِ ٱلْمُعْدَةُ وَيَدَّرُعَتْ بِهِ

وَقَدْ نَرُّهُ ٱللَّهُ ٱلشِّرْعُ وَٱلنَّبِيِّ عَمَّا يُدُمِّلُ فِي آمْرِهِ كَبِسًّا وَايْمَا ٱلسِّحْرُ مَرضَ مِنَ الأَمْراضِ وَعَارِضُ مِنَ العِلْلِيجُورُ عَلَيْهِ كَا نُواْعِ الْأَمْرُضِ مَّالْأَيْنَكُرُ وَلَا يَقْدُحُ فِي مُنَّوِّتِهِ وَامَّا مَا وَرَدَانَّهُ كَا نَ يَحْتِ لَ إِلَيْهِ ا نَّهُ فَعَــَالَا لَتْنَيَّ وَلَا يَفِعُـلُهُ فَلَبُسَهِ فِي هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلًا فَسَيًّ من تبليغيه أو شريعيه أويقيد ع في هيد قير لفتيا م الدُّلها والإجماع عَلَى عَصِمَتُهُ مِنْ هَنَا وَاتَّمَا هَنَا فِيمَا يَجُو زُطُرُو أُو عَلَيْهُ فِي أَمْرُدُنيا أُهُ التحكر سيعت يسببها ولأفض لمناجلها وهوفهاء ضه للافات كساً رُأُ لَبِشْرِفَعَيْرُ بَعِيداً نَجْبَلُ لِيَهْ مِنْ أَمُورِهَا مَا لَاحْتَيْقَةَ لَهُ ثُمُّ بنجل عنه كاكان وأيضاً فقد فسرها الفصا الحدث الأخرمن قوله حَنْ يُخِيلُ لِنَمْ اللَّهُ يَأْنِيا هُلُهُ وَلا مَا يَبِهِ يَنْ وَقَدْ قَا لَسُفَينُ هَذَا اَسْدٌ مَا يَكُونُ مِنَ السِّيرَ وَلَمْ يَأْتِ فَخَبِرِمْنِهَا ٱللهُ نُقِلَعْنُهُ فَي ذَلِكَ قُولَتْ بخلاف مَا كَانَ أَخْبَرا نَّهُ فَعَلَهُ وَلَمْ يَفْعَلُهُ وَاتَّمَا كَانْتُ وَالْمُوتِي الْهِيرَ وَمَدْ فِيلَا إِنَّ ٱلْمُرَادَ بِالْحَدِيثَ اللَّهُ كَا نَ يَتَخِيَّ لِ ٱلشَّيَّ اللَّهُ فَعَلَدُ وَمَا فَعَتَكُهُ لَكِنَّهُ تَحْنِيْ لِلْ يَعْلُقُ دُصِحَّنَّهُ فَتَكُونِ اعْلُقَا دُأْتُهُ كُلُّهَا عَلِي لِسَّكَا دِ وَأَقُوا لَهُ عَلَى الصَّعَة هَنَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ لِأَعْتَنَا مِنَا لَاجُوَبَةً عَزُهْ لَأَ الحديث مع ما أوضفنا م من معنى كلامهم وزدنا ، بَيَا نَامِن لَوْ عَايْمُ وَكُلُّ وَحَدِيثُهَا مُقْنِعُ لَكِنَّهُ قَدْطَهَ لِي فِي الْحَدِيثِ مَا وَالْمَاعِلُ وَالْعَامُ مُنْ مَطَاعِن ذَ وَيُ الأَضَا لِيلُسِيِّفَا دُمِنْ نَفَسُ لَلْ دَيْتِ وَهُوَاتَّ عَبْداً لَرَّزَاقِ قَدْرُوَى هِنا الْحَدِيثَ عَن ابْن الْمُسَيِّبُ وَعُرُوةً بْنِ الْزَبْرِ

وَمَا فَعَـٰ كُهُ ۗ

فَنَّى مِنْ صِدْقِم هُو مِنْ

٧ اَلِينْهِ الشَّيْءُ

عَنْ الله

لَ فِيهِ عَنْهِمَا سَحَ بِهُودُ بِنَيْ زَنْقِ رَسُولَا لِلْهِصَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُمَّا حَتَّى كَا دُرُسُولَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ٱنْ يُحْرَبَحُرُ دَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا صَنْعُوا فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ لَبُنْرُ وَرُوِيَ نَحُوُّهُ عَنَ لُوا قِنْكُ ومن ينكعب وعسرن الحكم وذرك عن عطاء الخاساني ن يحيى بن يعمر حبس رسولًا لله صلى الله عليه وسرة عن عا لِسنة فَبَيْنَا هُونَا ثُرُاتًا وُمَلَكُانَ فَقَعَدَا حَدُهُا عَنْدَ رَأْسِهُ وَالْآخِرُا عِنْدَ رَجُلِيهِ الحَدَيثَ قَا لَعَنْدًا لِرَّا فَحُبِسَ رَسُولًا لِلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّرْعَنْ عَا نِسْتَةَ خَاصِّةً سَنَةً حَيَّا نَكُرٌ بَصِرَهُ وَرَوَى حَكَّدُ بُرُ سَعْدِعَنَا مُنْ عَتَ سِمَصَ رَسُولًا لِلْهِصَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ فَهُمُ عَنَ لِنِيْنًا ءِ وَالطُّعَامِ وَالْنُرَّابِ فَهِيَطُ عَلَيْهِ مَّلَكًا نِ وَذَكَّا كُوصَّةً فَقَدَاسَنَهَا نَ لَكَ مِنْ مَضْمُونِ هَذِهِ الرَّوَا مَا يَنَا لَيْنِيْحُ إِنَّمَا تَسَلَّطَ عَلَىٰ ظَا هِرِهِ وَجُوَّارِحِهِ لَا عَلَىٰ قَلْبِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَعَقْلِهِ وَاتَّهُ إِيَّمَا ٱثَّ فيصر وحبسه عن وطي إنسانه وطعامه واصعف حبيمة وأم وَيَكُونُ مَعْنَى قُولِهُ يَخِيّاً النَّهِ أَنَّهُ مَا قِياً هَلَهُ وَلاَ يَأْتِهِنَّا يُطْهَرُكُ بِنُ نَشَا طِهِ أُومَتَ قَدَّم عَا دَيْهِ أَلْقَدْ رُهَ عَلَى النِّسَاءِ فَا ذِا دِنَا مِنْهُ تَنْ صَالَتُه احْدُهُ السِّي فَلَمْ بِقَدْرُ عَلِي أَيَّا نِهِينَ كَا يَعْتَرَى مُنْ لَحْدُواعَ اصِرْ ولعَلَّهُ لِيثِّل هَنَا اَشَا رَسُفَين بَقُولِهِ وَهَنَا اَشَدُّمَا يَكُونُ مِنَ السِّحِيْ وَيَكُونَ قُولُ عَا نِسْنَةَ فِي الرَّوَايِةِ الْأَخْرِي إِنَّهُ لِيَحْبَلُ النَّهِ أَنَّهُ فَعَلَ لَشَّيْ

وَمَا فَعَلَدُ مَنْ يَاسِمَا الْحَنَلُ مِنْ بَصِرُهُ كَمَا ذُكِرٌ فِي ْلْحَدَيثِ فَيَظنَّ أَنَّهُ رَأَى

ٳٚۮ

وَلَعْتَلَ مُخِيَّدُهِ مُخِيَّدُهِ

شَعْضاً مِنْ بِعَضْ أَوْ اَجِهِ أَوْسَا هَدَ فِعَادًا مِنْ غَيْرٍ ، وَلَهُ يَكُنْ عَلَى مَا يُخِيّاً اكَيْهِ لِمَا اصَابَهُ فَيْصَرِ ، وَصَعَفْ نَظِيعٍ لَا لِشَيْ عِكُراً عَلَيْهِ فِي مَا يَر وَاذِاكَا نَ هَنَا لَمْ يَكِنُ فِيهَا ذَكِرَ مِنْ إِصِابَةِ السِّيِّحُ لِهُ وَمَا ثِيرٍ وفِيهَا يَلْجُلُّ كَسْمًا وَلَا يَحِدُمِهِ ٱلمُلْحَدُ ٱلْمُعْرَضُ أَنْتًا فَصَلَّهُ مَا مَا لَهُ فِي جِسْمِهِ المَا اَحُوالُهُ فِي أَمُورا لَدُنيا فَغَنْ لَنَتُ بُرُهَا عَلَى سُلُومَ الْكَفَدِّمِ بِالْمَقْدِ وَالْعَوْلِ وَالْفِعْلِ مَا الْعَقْدُمِنْهَا فَقَدْ بَعِنْقَيْدُ فِي أُمُورا لَدُّنْيَا النَّتَى وَ عَلَى وَحْدِ وَيَظْهُرُ خِلَا فَهُ أَوْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى شُكِّ أَوْطُنَّ بِخِلَا فِهُ أَوْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى شُكِّ أَوْطُنَّ بِخِلَا فِهُ أَوْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى شُكِّ أَوْطُنَّ بِخِلَا فِهُ أَوْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى شُكِّ أَوْطُنَّ بِخِلْدُ فِهِ مُورِ لشِّرْع كَاحَدٌ نَنَا الوَّبَحْرِسُفَيْنُ بُنَالْعَاصِ وَغَيْرُ وَكَحِيدٍ سَدَا بُوالْعَبَاسِ أَحْدُنْ عُسَمِقًا لَهُ ابُوالْعَبَاسِ الرَّوْمِيُّ وَعَبَا مِنْ الْعَنْبِرِيُّ وَاحْمَدَالْمَعْفِرْيُ قَا لُواتَنَا النَّصْرُ بُنُ مُجَدِ قَالَحَدُ بَنَى عِكْرِ مَهُ تُتَذَا بُوالْهَا شِي قَالَتْنَا (افِعُ بُن جَدِيجٍ قَالَ قَدَمِ رَسُولًا لِلْهِ صِلَى لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ٱلْمُدَيِّنَةُ وَهُمْ يَا بُرُونَا لِغَالَهُمَا لَك مَا تَصْنَعُونَ قَا لُواكِنَّا نَصَنَعُهُ قَا لَلْعَلَّكُمْ لُولُهُ تَعْعَلُوا كَا نَحْـُمُ فَتَرَكُونُ فَنَفَضَتُ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اتِّمَا أَمَا بَشْرَا ذَا أَفْرَبُكُمْ بِسَنَى مِنْ دِبِينِكُمْ فَخُذُواْ بِهِ وَاذِّذَا أَمْرَ كُمْ لِبَنْنِي مِنْ أَيِّي فَاتِّمَا أَنَا بَشَرُ وَفَ دُوايَةِ أَنِسَ نُتُمَا عُكُمُ مُ أَمْرُهُ مُنّاكُمُ وَفِحَدِيثِ أَخَرَا عَاظَنَتُ ظُنًّا فَلَا تُوْاخِذُ وَ فِي بِالظِّنِّ وَفِهَدِيثِ ابْ عَبَّاسٍ فِيصَّدِ لِلْهِ فَعَا لَ رَسُولَا لِلهُ صَلَّىٰ لِللهُ وَسَلَّمْ الْمُمَاانَا بَشْرُفَ مَا حَسَّدُ ثُنْكُ

فين فيغَيْرُه المُستِعْمِ عَلَيْهُ فَاصِيَابَيْر عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عَمْرُونِهُ عَمْرُونِهُ عَمْرُونِهُ عَمْرُونِهُ الْمُعْقِرِيُ الْمُعْقِرِي الْمُعْقِرِيُ الْمُعْقِرِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِرِي الْمُعْقِلِي الْمُعْلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْقِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْ

فَنْقَصَتْ مِنْ دُبِي وَفْصَدِيثِ

. مَأْذِكُوا مَأْذِكُوا

عَنَا لَّلَهُ فَهُوَ حَتَّى وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قَبَلِ نَفْتُهِ فَأَيِّمَا ٱ مَا بَشَرَاخِطِي ۖ وَهَذَا عَلَى مَا قُرِّدُنّا مُ فِيمًا قَالَهُ مَنْ قِبَا بَفَسِه فِي أُمُور مزاَحُوالْهَا لا مَاقًا له من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعا ية سنها وكاحكى بنا شعو أنه صكلي لله عليه وسلما نَهِيَا وِ بَدْرِقًا لَ لَهُ الْحُيَّا لُ ثُمَّا لُمُنذِ رَاهُمْ الْمُنزِلَّا زَلَكُهُ اللَّهُ بِسَكِنَا أَنْ تَنْقَدُّمُهُ أَمْهُوا لَمَّا يُ وَكُلِّمَ وَالْكِيدُةُ قَالَ لَا بَاهُو رُّ أَيُ وَالْمُ أَنُ وَالْمُكِيدُ مْ قَالَ فَا يَهُ لَيْسَ بَمَنْزِلَا نَهُ صَحَى مَا جَي دُ نِهَا إِمِنَ الْفَتُومِ فَنَنْزَلَهُ ثُرَّ نَغُوَّرُمَا وَرَاءَ وُمِنَ الْفَلْبُ فَنَشْرَبَ وَلَا يَشْرَبُونَ فَقَالَ اَشْرُتَ بِأَرْأَى وَفَعَكَ مَاقَاكُهُ وَقَدْقَالَ اللهُ ۗ تَعَالَى أَهُ صَبِّلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَّمُ وشَا وَرَهُمُ فِي الْأَمْ وَأَرادَمُ صَاكَّحَةُ نَعِضُ عَلُقٌ عَلْيَكُثُ تَمُواللَّذِينَةِ فَاسْتَشَارَالاَنضْا رَفَلْمَا احْبُرُوْهُ بَرَامِهُم رَجَعَ عَنْهُ فَيْثُلُهِ مَا وَاسْبًا هِهِ مِنْ امُوراكَدٌ مَيًّا الَّتِي لَامَنْخَلُونِهَا لِعِلْمِدَمَا يَنْ ولااعنا وهاولاتع لمهايخو زعكه فنهاما ذكاناه إذكسر فهناكله نقتصة ولاتحظة واغاهى موراعتارية يعرفها مَنْ حَرَّبَهَا وَجَعَلَهَا هُمَّهُ وَشَعَلَ نِفْسَهُ بِهَا وَالْبُتِّي صَلَّى لَلْهُ عَلَىْ هِ وسكر مشعون لفتك بمغرفة الرتوسة ملان الواغ بعلول لشريعة مُعَيِّدُ الْبَالِ عِصَالِحِ الْأُمَّةِ الدِّينَيَّةِ وَالدُّنْيُونَةِ وَكُونُ هَنَا أَعَا يَكُونُ فِلْمَضِ الْأُمُورِ وَيَجُوزُ فِي النَّا دِرْوَفِيمَا سَبِيلُهُ النَّذِقِيقُ فَحَوَاسَةِ مِنْهَا الْدُنيا وَاسْتِنْمَا رَهَا لَا فِي الْكَبْيِرَالْمُؤْذِنِ بِأَلِبَكَهِ وَالْعَفَلَةِ وَقَدْ تُوا تَر

بالنَّقُلُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْمَعْرِفَذِ بِالْمُولِ الدُّنيا وَدَقَا نُقِ مصالحها وسيكاسة فرقا هلهاما هومعزنة البشرتماقدنبه عَلَيْهِ فِي بَابِمُعِيزاً بِهِ مِنْهُمَا الْكِيَّابِ فَصَـُلٌ وَأَمَّا مَا يَعْنُقُدُهُ فِي أمُورَاحُكَامِ البَشَرَالِجَارِيةِ عَلَى بَدْيْهِ وَقَصَامًا هُرُومَعُ فَهِ الْحِقِّ مِ المنطل وعلم المضل من المفسد فهذوا لسبس لفوله صلى لله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ إِيَّا أَنَّا بَشْرُوا نَكُمْ تَعْنَصِيمُونَ إِلَّ وَلَعَتَ لَ بَعْضَكُمُ انْ أيكون كخر بمجتبه من بعض فا قضى له على غو ميا أسمع فن قضي لَهُ مِنْ حَقًّا جَيهِ بَشَيْ فَالْ يَأْخَذُ مِنْهُ شَيًّا فَا يَمَّا أَقَطَعُ لَهُ قَطْعَةً مِنَ لِنَّا رِحَدُ ثَنَا ٱلْفَقِيهُ ٱبُوا لُولِيدِ رَجِمُهُ اللَّهُ تَنَا ٱلْمُسَكِّنُ مُنْ عُمَّدٍ أَعْبَرُاسُفِينُ عَنْ هِيشًا مِ بِنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَ بِنِتَامٌ سَكَادًا عَنْ أُمَّ سَلَمَةً فَأَكَتْ فَأَكَ رَسُولًا لِتُعْرِصَكُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ٱلْحَدْبِينَ وَفِي رَوَا بَذِ الْ هِرِيُّ عَنْ عُرِقَ فَلَعَ لَا بَعْضُكُمُ أَنْ يَكُونَا بِلَغَ مِينَ ابعض فَاحْسِبُ تَدُصَا دِقْ فَاقْضِي لَهُ وَيَحْرِي حُكَامَهُ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَى لِطَّا مِر وَمُوجَبِ عَلَيَّا تِبَا لِطُنَّ بِشَهَا دَوَالشَّاهِ ويمن الحاكف ومراعاة الأشبه ومغرفة العفاص والوكاء مَعَ مُقْتَضَى حَيْكَةِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ فَأَيِّهُ نَعًا لَيْ فَأَنَّهُ عَلَى سَرَازِعِهَا دِهِ وَنُعَيّاتِ صَمَا زِأُمَّتِهِ فَتُولِّي لَكُمُ بَيْنُهُمْ عَجَّ دِيقِينِ وَغِلِهِ دُونَ حَاجَةِ إِلَى عُتِرَافٍ مَا وَبَيْنَةٍ أَوْيَمِنِ أَوْشُهُمَّةٍ وَلَكِنَ لَمُا

منهم

عَلَيْخُومًا اَسْمَعُ مَا يَخُومًا اَسْمَعُ مِنْنَهُ

اَهُكَامَهُمْ السَّاهِدَيْنِ

مَرَ اللهُ أُمَّةً مُ بِالشَّاعِهِ وَالإِقْلِكَاءِ بِهِ فِي فَعَا لِهِ وَلَحُوالِهِ وَقَضَا يَا هُ وسيرة وكأن هذاكؤكأن تما يخنص بعيليه ويؤثره الله به لم يكن للأمنة سبسراكا لافناءبه فيشئ من ذلك ولأقامت حجت مِنْ قَضَا يَا أُهُ لِأَحَدِ فِي شَرَيعَتِهِ لِإِنَّا لَا نَعْلُمُ مَا أَطْلَمَ عَلَيْهِ هُوَفِي اللَّا لَقَصْبَيَّةِ بِحُكْمِهِ هُواِذًا فِي ذَلِكَ الْكَنْوُنِ مِنْ اعْدَمِ اللَّهِا لَهُ مَا ٱطْلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ سَرَائِرِهِمْ وَهَنَا مَا لَا تَعْلَهُ ٱلْإِمَّةُ فَاجْرَى لِلَّهِ تَعَالَىٰ حُكَا مَهُ عَلَىٰ طُوا هِرِهُمُ الْبَيْ لِسَتُوى فَذَٰ لِكَ هُوَوَعَ يُرُهُ مَنَ المِشْرِلْيَةُ أَقِنْهَا وَأُمِّيِّهِ بِهِ فِي تَعِينَ قَضَا يَا وَوَتَبْرُ طَلَحْكَامِهِ وَيَّا تُوْنَ مَا اَنَوْامِنْ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَلِمْ وَيَقِينِ مِنْ شُنْتَهِ إِذَا لِبِيَا نُ الْفِعُلِ و قَعَ مِنْهُ بِالْعَوْلِ وَآ زُفَعُ لِإِخْتَمَا لِاكْلَفْظِ وَتَا وِمِلْ لُلَتَأْ وَلِ وَكَا رَ خُكُمُهُ عَلَى لظاً هِرَاجُلِي فِي البَيَانِ وَأَوْضَحُ فِي وُجُوهِ الْأَحْكَامِ وَاكْثَرُ فَا نِدَةٍ لِوْجَاتِ لَنَشَاجِرُ وَالْخِصَامِ وَلْيَقْنَدِي مِذَ لِكَ كُلِدْ خُكًّا مُرَامَتِهِ وَيُسْتَوْنِقِ مَا يُؤِيِّزُ عَنْهُ وَبِيضَهُ طَ قَا يُونِ بَرِيعَتِهِ وَطَيَّةَ لَكِ عَنْهُ مِنْ عِلْمُ ٱلْغَيْبُ لِلَّذِي سَتَأْثُرَ بَهُ عَالِمُ الْغَيْبُ فَلْا يُظْهِرُ عَلَى عَسْداً حَمَّا اللَّهُ مَنْ رَتَّضَى مِنْ رَسُولِ فَيُعَلِّمُهُ مُ مَا شَاءَ وَلَيْتُنَّا يُرْ مِمَا شَاءَ وَلَا يَقَدْحُ هِنَا فِي أَبْوَتُهِ وَلَا يَفَصِّيكُم عُرُوةً منْ عضمته فضَّ لَ وَامَّا أَقُوالُهُ التُّنويَّةُ مِنَ خَبَ عَنَاحُوالِهِ وَأَحُوالِعَنِهِ وَمَا يَفْعَلُهُ أَوْفَعَلَهُ فَقَدْ قَدَمَنَا ا تَّ الْعَلْفَ فِيهَا تَمْشِغُ عَلَيْهِ فِكِيِّهِ فِكِيِّهَا لِي وَعَلَى مِي وَجْهِ مِنْ عَ

٠ مِنَا السَّرْعِيَةِ السَّرْعِيَةِ

وَادُفَعُ

المُنْ اللهُ اللهُ

فهنا

وسهوا وصفة أومهن ورضى وغضب وأنه صكالله عكيدوس ومرمِّثُ منافيا طريقه الحَبَرُ الْحَصْرُ مَّا يَدُخُلُهُ الصِّدُقُ وُالْكُدِيبُ فَا مَّا الْمُعَا رِيضُ المُوهِمُ ظَا هِرُهَا خِلاً فَ بَاطِنَهَا فِمَا إِنْ . رُوْدُهَامِنْهُ فِي الْأُمُورَا لِدُّنْبِوَيَّةِ لِاسْتِمَا لِفَصْدِالْصَلَّا لِيَكْوَرَبَيْهِ عَنْ وَجَهِ مَعَا زِيهِ لِنَالَ بِأَخُذَا لَعَدُوّ حِذْرَهُ وَكَا رُويَ مِنْ مُمَا زَحَيْهِ وُدُعَابَتِهِ لِبِسَطِا أُمَّتَهُ وَتَطْبِيبِ قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِزْضَحَا بَبِيهِ وَنَاكِيدًا فِي تَحْبَبُهِمْ وَمَسَرَةٍ نَعُوْسِهُم كَفَوَلِهِ لِأَحْمِلَنَّاكَ عَلَى بْنِ النَّافِي وقوله للرأة التي سئلته عن زوجها أهوالذي بعييه سامروهكا ٱكلَّهُ صُبْدُ قُ لَا تُن كُلُّ جَمَلَ مِنْ مَا قَهِ وَكُلَّ إِنْسَانِ بِعَيْنِهِ بَيَاضَ قَقْلَقًا كُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ لَا مُزَحُ وَلَا أَ قُولَ اللَّاحَقَّا هَٰنَا كُلَّهُ فِيمَا بِأَبْهُ الْلِيرُ فَا مَّا مَا بِهُ عَيْرُالِكِيرَ مَّا صُورَتُهُ صُورَةُ الْأَمْرُوالنَّهَ فِي الْأَمْوِ الدِّنيوَيةِ فَالرَّبِعِمُ مِنْهَ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنَّ يَأْمَرَ أَحَمًّا بِشَيْعِ أَوْنَيْهَاهُ عَنْهُ ۗ إَا وْبَينْهُ يَ حَدًّا عَنْ شَيْءٍ وَهُوَيُبِطِنْ خِلِاً فَهُ وَقَدْقًا لَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيُّمْ مَا كَانَ لَبْنِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَلَّا عَيْنَ فَكِيفَنَا نُ تَكُونَ لَهُ ` أَمَا ئِينَةُ قَلْبِ فَإِنْ قُلْتَ فَمَا مَعَنَى قَوْلِهِ بَعَالَى فِي قِصَّةِ زَيْدٍ وَاذِ نَقُولُ لِلَّذِي نَعْمَا لِلَّهُ عَلِيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمَسُكُ عَلَيْكَ رَوْحَكَ الْآيَةَ فَاعَلَمْ ٱكْرَمَكَ اللهُ وَلاَ تَسْتَرِبْ فِي تَنزُيهِ البُّتِّي صَالَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَٰنَا لَظَّا هِرَوَانْ يُأْمُرُ زَيْمًا بِامِسَا كِهَا وَهُوَيُحِتُ تَطْلِيقَهُ إِيّاً هَاكُما ذَكُرُ عَنْجَاعَةِ مِنَ الْمُنْسِرِينَ وَاصْحُ مَا فِي هَنَا

مرار د خيانه

عَنْهُ ﴿

حَكَاهُ أَهْلُ لِنَفْسِهِ عَنْ عَلَى مُنْ حُسَى ثَنَا لَلْهُ تَعَالَى كَانَ اعْلَمُ كُونَ مِنْ أَوْاحِهُ فَلْمَا مَنْكَاهُمَا ٱلْمُدُرِيْدُقَالُهُ يْك زُوجِك وَاتِي الله وَاحْفِي مِنْهُ فِيفُسِهُ مَا اعْلَهُ الله الله يتزوجها مماالله مبديه ومظهره تمام التزويج وطلاق مروين فايدعن لزهري قالنزلجير لَىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُعَلِّمُهُ أَنَّا لِلَّهُ بِزُوْجُهُ زَلِيْتَ بَنِيتَ يْرِفُدُ لِكَ لَدْيَ خَفِي فَسُدِهِ وَيَصِيِّحُ هَذَا فَوْلَ ٱلْمُفْسِرِينَ فِي قوله بَعاً لَي مِدْهَمَا وَكَا زَامُ إِللَّهُ مَعْمُولًا أَيْلاً بُدُّ لَكَ أَنْ تَنْزُوجُهُ بيوضع هناأت الله لمريبد من أمره معها غيرز وأجه لها فدل أنه لَّذِي أَخْفًا هُ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَاكًا نَاعَلَهُ بِهِ يَعَالَى وَقُولُهُ ۗ تَعَا لَىٰ فِياْ لِفِصَهُ مِ مَا كَانَ عَلَىٰ لَبِنِي مِنْ حَرْجٍ فِيمَا وَصَلَ لِللهُ لَهُ سُنَّا اللَّهِ إِيةً فَدَلَّ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيْهِ مَرْجَ فِي الْأَمْ قَالَ لَقَلْمَ مُمَّاكًا نَاللَّهُ وُيْمَ مَبِيَّهُ فِيمَا اَحْلُهُ مِنَّا لَهِ عِلْهِ لِمَنْ فَبَلَهُ مِنَ لَسُلِقًا لَلْهُ تَعَالَىٰ سُنَّةً الله في الذِينَ حَلُوا مِن قَبَلُ كَيْمِنَ النَّبِينَ فِمَا أَحَلُّهُ وَلَوْكَا لِ فِحَدِيثِ قَنَادَةً مِنْ وَقُوعِهَا مِنْ قَلْبِ لِنِيِّ صَلَّى لِلَّهُ مليه وسرة عندما أعجته ومحشه طلا فذيد لها لكان فلعظ لَمْرَجُ وَمَا لَا يَلْنُونِهِ مِنْ مَدِّعَيْنِيْهِ لِمَا ثَهُ عَنْهُ مِنْ زَهْمَ وَأَدْ لَدُّنَّمَا وَكُكَّا رَهَنَا نَفَسُرُ لِلْسَدَالْمَذَمُومِ لَذَّ عِلْاَ يُضَاهُ وَلَا يَتِسَيُّمُ تَقْمَا ۚ وَفَكِيفَ سَيِّدًا لِإِنْسَاءِ قَالَ لَقَسْنُرِي وَهَمَا إِقَدَا مَعَهُ

عینه عینه

مِنْ قَائِلِهِ وَقِلَّةٌ مُعَرَّفِمْ بِحِقَّ لِنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَفَضَتْ وَكَيْفُ يُقِالُ رَأَهُا فَأَعْمَتُهُ وَهِمَ مُنْتَعَتَّهُ وَلَهُ بَرُلُ مِرَّاهَا مُنْ وُلْبِتُ وَلَا كَا زَا لِشَا أُهُ يَحْتَجَبْنَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو زُوَجَهَا لِزَيْدٍ وَانِّهَا جَعَلَ اللَّهُ طَلَا قَزَيْدٍ لِمَا ۚ وَرَوْدِيجَ الْبَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ إِيَّا هَا لِإِزَالَةِ حُرْمَةِ النَّبَيِّي وَانْطَأَ لِسُنَّيَّهُ كَمَّا قَالَد مَا كَانَ عَيْنًا مَا احْدِمِن مِالِكُمْ وَقَالَ كَيُلِدُ يَكُونَ عَلَى المؤمِّنِينَ مَرْجُ فِي أَرُواجِ أَدْعِيَا نِهِيْمُ وَعُوهُ لِا بْنُ فُورَكِ وَقَالَ الْمُلْتَيْكِ مُّمَوِّنُكُ عَانَ فِيلَ فَا الْفَائِدَةُ فِي مُرِلِبِّتِي مِنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَدْ بِامِسْاكِهِ فَهُوَا نَّا لِلهُ أَعْلَمُ يَبِيِّهُ أَنَّهَا زُوْجَتُهُ فَهَا أَهُ الْبَيْحَ لَيَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ عَنْ طَارَ فِهَا إِذْ لَهُ تَكُنُّ بَيْنِهُمَا ٱلْفَدُّ وَأَحْفَى فِي فَنْسِهِ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ بِهِ فَكُمَّا طَلَقَتُهَا زَيْدِ خَشَى فَوْلَا لِنَّا سِ مِيَّزَوْحُ امْرَأَ وَ انْبِهِ فَامْسَرَهُ اللهُ بزَوَلِجِهَا لَيْبَاحَ مُثْلُوذُ لِكَ لِأُمَّتِهِ كُمْ قَا لَتَعَا لَكِيَادَيكُونَ عَلَيْلُومِينِيرَ مَجُ فِي أَزُواجِ أَدْعِيا نِهِمْ وَقَدْقِتُكُا زَأَمُهُ لَزَيْدِ بِامْسَاكِهَا فَعُلَّا لِلشَّهْوَةِ وَرَدًّا لِلنَّفْسِ عَنْهُوا هَا وَهَنَا إِذَاجُوَّ زَنَا عَلَيْهِ إِنَّهُ هَا فِي أَ وَاسْتَحْسَنَهَا وَمِثْلُهِنَا لِأَنْكُرَةَ فِيهِ لِمَا طَبُعَ عَلَيْهِ بْنَادَمَ مِنَاسِيتُسَايِرُ لَحَسَنَ وَنَظُرَةَ الْفَيْ إِنَّ مَعْفَوْعَنُهَا لَمُ قَسَمَعَ نَفْسُكُهُ عَنْهَا وَأَمَرُ نِيكًا مِامِسًا كِهَا وَإِثْمَا تُنْكُرُ لِلْكَ لِنَّمَا دَاسًا لِتِي في المقصّة والتّعويلُ والآولها ذركُنا ،عَنْ عِلَّيْنَ حُسَيْنَ وَحَكا ، تَمْ قَنْدِي وَهُوقُولُ بنُ عَطَاءٍ وَاسْتَحْسَبُهُ ٱلْقَاصِكُ لَعَسْمُ

مراج ا

۔ فیھی

رَوْجِهَا الْاَقَضُوْ مِنْهُنَّ وَطَلَا الْفَسَرِّ

وَالنَّعُولِ عَلَى مَاذَكُوْنَاهُ وَصَعِّمَةُ ٧ خَطَأَبَيِناً

ێ مِنْ لُوَحْي

وَعَلَيْهِ عَوْلَ أَبُوبَكُرُ بَنِ فُورَكِ وَقَالَ إِنَّهُ مُعَنَّى لَكَ عِنْدَالْحُقَقَ بَنَ مِنَا هَا لِتَقْسُيرِ قَالَ وَالبِّتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مُنَرٌّ وْعَنِ اسْتِمْ إِ النَّفَاقِ فِي ذَٰ لِكَ وَاظْهَا رِخِلَا فِهَا فِنَفْسِهِ وَقَلْمُرُّهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكُ بِقُولِهِ نَعَا لَى لَمَا كَانَ عَلَى لَنَّتِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضِيَ اللَّهُ لَهُ قَالَ وَمُنْظَنَّ ذَلِكَ بِالنِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَقَدًّا خَطَّأٌ قَالَ وَلَيْسَ مَعْنَى لَلْنَسْيَةِ أَهُنَا لَلَوْفُ وَاتِّمَا مَعْنَا وَالْإِسْتِحْنَا وَأَيْسِتُعْيِمِنْهُ لَمُ لَا يَقُولُوا تَرْوَّجَ ﴿ وْجَهُ ابْنِهِ وَانْ خَشْسَهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ مِنَ لِنَّا سِكَا نَتْ مِن رْجَا فِياْ كُنَا فِقِينَ وَالِهَوُ دِ وَتَشَغْيِهِ هُمْ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِينَ بَقُوْ لِحُهُ تَرْوَجَ رَوْجَةُ أَيْنَهُ بَعْدَ بَهِيْهُ عَنْ نَكَاجِ حَلَا ثِلْ الْأَبْنَاءِ كَمَا كَاكَ فعَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِنَا وَنَرُّهُهُ عَنْ لا لَنْهَا سَالِيهُ مِنْهَا اَحَلَّهُ لَهُمْ كُمَّا عَسَهُ عَلَى مُرَعًا مِ رِضَى أَوْاجِهِ فِيسُورَةِ النِّتَّ وْبَقُولِهِ لَمُرْتَحِيَّهُ مَا اَحَلَّا لِلَّهُ لَكَ الآيَة كَذَٰ لِكَ قُوْلُ مُ هُهُنَا وَتَخَشَّىٰ لِنَّا سَوَا لِلهُ اَحَقَّاكَ تَخْشَا ۚ وَقَدْ رُويَ عَنْ لَحْسَنَ وَعَا لِسَنَّةَ لَوْ كُمَّ رَسُولًا لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ شَيْئًا لَكُمَّ هذه ألا يَه لِمَا فِهَا مِنْ عَتْهِ وَابْدًا وَمَا أَخْفَا هُ فَصَنْ أَنْ قَانْ قُلْتَ فَدْتَقَرَدَّتْ عِضْمَنْهُ صَلَى لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي قوالِه في حميع كَمُوالِه وَانَّهُ لا يَصِرُّ مُنهُ فِهَا خُلُفٌ وَلَا اصْطَرَاتُ في عَدْ وَلَا سَهُو وَلَا صَعْدَ وَلَا مَرْضِ وَلَاحِدٌ وَلَا مَرْجٍ وَلَا رَضَى وَلَا عَضَبِ وَلَكِنْ مَا مَعْنَى لِلْهَدِيثِ فِي وَصِيَّنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِي حَدَثَنَا بِهِ الْقَاضِي للتُّهَيْدُ آبُوعَتِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَا لَحَدْ الْقَاصِي

وتناكؤ ويتناكو وتناكو فعير وأبوا لهيثم وأبواسيء فاكواتنا معيدا شُفَ عَلَى مُعَدِّنُ السِّمْعِيمَ التَّذَاعَلَى مُنْ عَبْدًا لِلَّهِ عَبْدُ الْرِّزَاقِ نُ هُمَّا مِ أَخْلِرَ مُعْمَى عِنِ إِنْ هُرِي عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنَا رَجَّا إِ قَالَ لَمَا حَصْنَرَ رَسُولَا لِتَدِصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِي لَبَيْتِ رِجَا فَقَالَا لَبْتَى صِلَّى لِلهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمْ هَلُّوا اكْتَ الْمُ كُلًّا مَّا لَنْ تَصِلْوا بَعْدُمُ فَقَا لَجَضْهُمُ اِنَّ رَسُولَا للهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ عَلَيْهُ ٱلوَّجَعُ الحديث وفدواية ابتؤناكث كلخ بكابا كنتضلوا بعدى ابتا فَنْنَا زَعُوا فَقَالُوا مَا لَهُ أَهْجَرَا سَتَفَهُمُو هُ فَقَالَهُ عَوْبِي فَايِّ الّذِي أَنَا فِيهُ حَيْرٌ وَفِي بَعِضْ طُرْقِهِ أَنَّ لَبَّتَي صَلَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَهُجُ وَفِي رَوَايَةٍ هَجَهَ رُوى هِجُ وَرُوى هُو اللهِ عَلَى الْعُمَرُانَ النَّبِيِّ صَاقًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَدَا شَندٌ بِإِلْوَجِمُ وَعِنْدُ فَاكِمَا بُاللَّهِ حَسُنِهُ وَكُثْراً لِلْغَطَا فَقاً لَ قُومُوا عَنَى فَفِرُوا بِهِ وَاخْلَفَ الْهُلُا لُبِيتِ واختصَمُوا فَيْنِهُمْ مَنْ يَقِولُ قَرْ تُوا يَكُنُتْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ كِنَّا بَا وَمِنْهُمْ مَنْ هَوُلُ مَا قَالَ عُسَمُ قَالَا غِنَّتُ إِنْ هَنَا لَلَهِ ﴿ إِنَّا لَنِّتِي صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَيْرُ مَعَصُومِ مِنْ الْا مُراصِ وَمَا يكون مِنْ عَوَارِضِهَا مِنْ سُدَّة وَجِيمٍ وَعَشَى وَنَحُوه مِمَّا يَطْرَأُ عَلَى جَسْمِهِ مُعْصُوْمًا نُ يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْفَوْلِ ثَنَاءَ ذَلِكُمَا يَطْعُو فَهُ عَيْرَتِهِ وَيُؤَدِّ عَالِي فَسَادٍ فِي شَرِيعِتِهِ مِنْهَدَيًّا بَأُولُولُولِ فِي كارم وعلهنا لايصخ طاهررواية مندوى فالمديث هجاذ مغناه

عن معسير بعدي بعده بعده فقا لوااهي

وَدِينَ عِلَى

اثم

مَنَاالَط**َرِينِ** رُوبِينَاهُ رُوِينَاهُ رُوبِينَاهُ رُوْينَاهُ

> ر وَهُوْلِ

وَامَّارِوَايَةً

على `

رُوْ.

مَذَى يِمَا لُهُمَ هِي الدَامَذِي وَاهْ يَهِي الذَا الْحُسَ وَأَهْمَ تَعْسَلُكُ هجَهُ إِنَّهَا ٱلاَصَعُ وَٱلْأُولِيَا هُجَهُ عَلَى طَهِ فَا لَا يَكَا رِعَلَى مَنْ قَالَ لَا يَكُنُ وهككنا دوا يتنافيه في صيم البحاري بن دواً ية جميع الرواة في البر لأمرتي للقدم وفي مبيث مجد بنسكرم عنا بن عَيَيْنَة وَكُنَّا صَبَطِهُ ٱلاصِيلِي عَطِّهِ فِكِيّاً بِهِ وَعَيْرُهُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ وَكَنّا رَوْسَيَا ، عَنْ مُسْلِ في حَدَيثِ اللهُ مِنْ وَعَنْ عَبْرِهِ وَقُدْ تَحَا عُلَهُ رُولَية من رَواه هَيَ عَلَى مَدْفِ لِفِنا لاسْتِفْهام وَالنُّقَدُرُ آهِ عَلَا أَنْ مُعْلَ فولاً لقا بُل هَجَ إَوْا هُجَرَد مُسَمَّةً مِنْ قَا بِلْذِلاتِ وَحَيْرَةً لِعَظِيمَا شَاهَا نْ حَالِا لِسُولِ صَلِي للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَيْدٌةً وَجَعِم وَالْمَقَامِ لَّذِي خُلُفَ فِيهِ عَلَيْهِ وَأَلَّا مْرِالَّذِي هُمَّ مِأْلِكِمَّا بِفِيهِ حَتَّى لَمْ نَضْطُ هَنَا الْقَائِلُ لِفَظِلَهُ وَآجْرَى الْمَجْ بَحْبُي سِنِّدَةِ الْوَجْعِ لِا اللَّهُ أَعْلَقَدَا لَهُ يجوز عَليْه المح كما حمله كم لاشفاق على حاسته والله يُعَوَلُ والله يعضمك من لناً سوتغوهنا وَامَّا عَلَى دِوَايةِ الْهُجِرَّا وَهِي وَأَيةً ا بِي الْسِحَقَّ لستملى في المقير في مدسنا بن حبر عن بن عبّا س من رواً يترفنينه فقد كُونَ هَنَا دَاجِعًا الْحَالَخُنْلَفِينَ عِنْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ وَمُخَاطَبَةً لَهُمُ مِنْ بَعَضِهُمْ أَى جُنْمُ مَا خِنْارُ فِكُمْ عَلَى سَوْلِ لِنَّدِصَلَّى لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَتَبْر يَدَيْهُ هِي وَمُنكَرًا مِنَ الْفَوْلِ وَالْمَخْ بِضَمَّا لَهَاءِ الْفَحْدُ فَالْمَنْطُقَ وَقُلْ خَلَفَ أَلْعُكُما و فِهَعَنَى هَنَا الْحَدِيثِ وَكَيْفَ أَخَلَفُوا بَعِدًا مُرْهَ لَا لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ انْ يَأْ تُورُ وَ الْحَيَّابُ فَعَا لَهِ عَنْهُمُ أَوَا مُرَالَبْتِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّا

يُفْهَدُ الْجِابُهُا مِنْ نَدُّ بِهَا مِنْ الْمَعَةِ الْعَرَائِنَ فَلْعَلَّ قَلْظُهُرَ مِنْ قَدَائِن قُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِبَعْضِهُمْ مَا فَهِيمُواَ اللهُ لَا تَكُنَّ مَنِهُ عَرْمَةً بَلْ مَرْدَةُ وَ إِلَى خِتِياً رِهِمْ وَبَعَضْهُمْ لَوْ يَعْهَمُ ذَٰ لِكَ فَقَا لَاسْتَفْهِمُ وَأُ إَفَلَّا انْخَلَفُوا كُفَّ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ عَزْمَةٌ وَلَمَا رَأُوهُ مِنْ صَوَابَ أَي عُمَرُهُ أَهُو ۚ لَاءِ قَالُوا وَيَكُونُ امْتِنَاعُ عُمَراتِمَا اشْفَا قَاعَلَى لَبْتِي صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تَكُلِّيفِهِ فِي تِلْكَ لَمَا لَا مِلاَّ ءَ ٱلكِمَّا بِ وَأَنْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ مَشْقَةٌ مَزْ ذِلَكَ كَأَقًا لَا ثَالَّبْتِي مَكِلِي لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ استدبه الوجم وقيل خشي عُكران كنت المورا يعي وأت عنها الْفِيْحَمُنُكُونَ فِي الْحَرَجِ بِالْحِنَا لَفَهِ وَرَأَىٰ تَنَا لَا زَّفَقَ بِالْإُمَّةِ فِهِ لِكَ الأمورسعة الاجتماد ومُكُمُ النَّظَرَ وَطَلَبُ الصَّوَابَ فيكُونُ المصيب والمخطئ مأجورا وقدعم عمر تقررا لشوع وماسيس ٱلِمَلَةَ وَا تَا لِلَّهُ مِعَا لَى قَالَالْمُوْمَا كَلْتُهُمُ دَيْنِكُمْ وَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اوْصِيْكُمْ كِمَّا مِا لِلَّهِ وَعِنْرَتِي وَقُولُ عُمَرَ حَسْنُ بِنَا كَتَأَنُ لِللَّهُ رَدُّ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ لا عَلَى مِرْ البِّتِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قِيلَ خَشِيَعُ مَكُ نَظُرُ فَأَكْنَا فِفِينَ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرْضَ لِمَا كُنْتَ فيذ لكَ الْكِتَابِ فِي الْخَلُورَةِ وَأَنْ يَتَقَوَّلُوا فِي ذَلِكَ الْإَقَا وِمِلْكَادِعًا إِ الرَّا فِضَةِ الْوَصِيَّةَ وَعَبْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يَهُكَانَ مِنَ لَبْتِي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وسَسَلَمَ عَلْيَ هُلِ مِنْ المُشُورَةِ وَأَلْاخِتًا رِهَلْ مَعْقُونَ عَلَى ذَلِكَامُ يَخْلِفُولَ فَلَّا أَخُلُفُواً تَرَّكُهُ وَقَالَتْ طَائِفَةَ أَخْرِي لَّ مَعْنَى لَحْدَيثِ إِنَّ ٱلنَّبْيِّي

الأوقق

بِلَاكُيْتِ فَلِكَالِكُمُ

المسورة

الكهم

مستى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُجِيًّا فِهِنَا الْكَتَابِ لِمَا طُلَّ عَنْهُ لِأَنَّهُ بتلا بالأفريه بل قنضا ومنه بعض صابه فاحات رغسهم وَكِهَ ذَ لِلَّ عَيْرُهُ لِلْعِلَلِ لَبَى ذَكَرُنَا هَا وَاسْتُدِلَّ فِي مِنْلِمُ نِي الفضية بقول لعبا سلعياتي نطلق بالكرسول للمصلي للدوس فَا نِكَا نَ الْأَمْ فِينَا عَلَيْهَ ، وَكُمَّا هَةٍ عَلَى هَنَا وَقُولِهِ وَاللَّهُ لَا أَضَكُ الحديث واستدل بقوله دعون فارتا لذي ناميه خير منا رُسالاً لا مرو ترككُم وَكَا مَا للهِ وَأَنْ تَدْعُونِ مِمَّا طَلَبْتُمْ وَذِكَ أَنَّ الَّذِي طَلِيَّ كِمَّا بَهُ أَمْرِ لَخَارَ فَهُ بَعَدُهُ وَتَعْبَنُ ذَلَّ لَكُ فُ غَانِ فِيْلَهَا وَجُهُ حَدِيثُهَا يُضًّا الَّذَيَ حَدَّثْنَا وَالْعَفِيَّهَ الْوَجَّالِلْخَشِّيَّ فِمَا عَلَيْهِ يَتَنَابَوُعِلِي لَطِّبَرَيُ يَتَنَاعَبُدا لَغَا فِرَا لَفَا رِسِّي تَنَابَوا حُدَلْكُلُودِ عَتُ قًا لَحَدْ تَنَا إِبْرَهِيمِ بُنُسُفِينَ لَدُّمُسِلُمْ بُنَ لَجِيّا إِمْ تَنَا قَلَيْبُ تَنْالَيْتُ عَنْ م إِنْ إِسْعِيدِ عَنْسَالِم مُولَىٰ لَنْصُرَّتَىٰ قَا لَسَعْتَ أَبَّا هُرَثْرَةً يَعْتُولُ بمغت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقُولُ اللَّهِ مَا مُحْمَلُ السُّرَدُ بغضب كالعض الشروان فالخان عندك عهدا لأتخلف عَاتِمَا مُوْمِرُ إِذَ نُتُهُ أُوسِسَتُهُ أُوجِلَا تُهُ فَأَجْعَلُهَا لَهُ كُفًّا رَّهُ وَوْبِ تَقَرُّبُهُ بَهَا إِلَيْكَ بَوْمَ الْمِقْيَمَةِ وَفِي وَابَةٍ فَاتَّمَا أَحَدُ دَعَوْتُ عَلَيْهِ دَعُوَةً وَفِي رَوَا يَهِ لَيْسَلَمَا بِأَهُلُ وَفِي رَوَا يَهِ فَا تُمَا رَجُلُهُ لَلْسُلِمُ سَنَهُ أَوْلَعَنْتُهُ أَوْجَلَدْتُهُ فَأَجْعَلُهَا لَهُ زَكُوَّةً وَصَلُوهٌ وَرَحْمَةً

مِنَ الَّذِي الْمُنْتُمْنِيُّ كَمَا لَيْهُ أَمْلِ الْمِلْا فَيْهِ كَمَا لَيْهُ أَمْلِ الْمِلْا فَيْهِ فَصَالَةُ أَمْلِ الْمِلْا فَيْهِ فَصَالَةُ أَمْلِ الْمِلْا فَيْهِ

اِزُنْجَنّا

مَنْ لَا يَسْتَحَةُ السَّتَ وَيَجْلَدُ مَنْ لَا يَسْتَحَةً ٱلْحَلْدُ ا وَيُفِعَـٰ لَمِيْلِ لِكَ عِنداً لَعَضِبَ وَهُومَعُصُو مِنْهُنا كُلَّهِ فَاعْلَمْ شَرَحَ اللَّهُصَدُّ رَلَا نَّ قُولَمُصَلِّي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسُمِّ اوَّلَا لَيْسُ لَهَا بِأَهْلَا يُعْيِدُكُ يَارَبُ فِي أَطِر مِن فَالِنْ حُكُمَهُ صَلَّىٰ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عَلَىٰ لَظًّا هِرَكَمَا فَالَ وَلِكِ حُمَّةِ الَّيْخَذُ لُوناهَم كرَصَكِيًّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَجَلْدِهِ أَوَّادٌ بَهُ نَسِيَّهِ اوْلِعَنِهِ عَا اقْتَصْهَا هُ عنده ما لظا هره فرد عاله صلى الله عَلَيْهِ وَسَرَّ الشَّفَقيّ هِ عَلَى مَيْه أُوراً فَنَهُ وَرَحْمَنِهُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَتِي وَصَفَهُ اللهُ بِهَا وَحَذْرِهِ انْ سِعْبَا لله فَمَنْ دَعَا عَلِيْهِ دَعُونَهُ أَنْ يَجْعَلَ دُعَاءً ، وَفَعْلَ لَهُ رُحْمَةً وَهُومَعْنَ كَيْسُ لِهَا بَا هُلِ لَا أَنَّهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَحِمُلُهُ أَلْعَصْبَ سَفِرٌ وَالصَّحِرُلاِّ نَ فِعَكُمِينُكُهُنَّا بَمُنْ لَا يَسْتَحَقَّدُ مِنْ معنى معيم ولايفهم من قوله أغضُ كما يَعضُ البَسَرُ ٱلغَضَ عَمَلَهُ عَلَى مَا لَا يَحُ مَا يَحُو زُأَنْ يَكُونَ أَلْمَا وُ بِهَنَا الَّ لغضب لله حمله على معاقبته بلعنه أوستبه وَاتَّهُ مِيَّمَا كَا نَ يحتمل ويجوز عفوه عنه أؤكان مماختر بثن المعاقبة فنه والع عَنْهُ وَقَدْ يَحِمَلُ عَلَى نُهُ خَرَجٌ مُخْرَجٌ ٱلإَشْفَاقِ وَتَعْلِيمُ مَّنَّهِ ٱلْحَوْفُ والحذرمن غدى حدود الله وقليجكما وردمن دعائم هنا ومزدعوا على غرواحد في غير موطن على غيرا لعقد والمقهد بل بما جرت به عَادَةُ الْعَرَبُ وَلَنْسَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِجَانَةُ لَقُوْلِهِ رَبُّ عَسَلَّ وَلَا شُبَعًا للهُ يَظْنَكَ وَعَقْرَى حُلْفَتَى وَعَيْرِهَا مِنْ دَعُواتِهِ وَقَدْوَرُ دَ

عِنْدَحَالِ

فيما

يَنْ

آوِاْلعَفْ<u>و</u>

، بَطْنَهُ وَلَا فَعَا شَاً مَا مَا لَهُ مُمَا فَعَهَ أَشَا لِهَا

فصِفَتِه فِي عَيْرِ حَدَيثًا نَهُ مُهَا لَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُكُرُ فَا شَا وَفَا لَا يَشَلَمُ مُنْكُنُ سَتَمَا مَّا وَلَا فَأَحِشًا وَلَا لَعَمَّا نَا وَكَا نَ مَتُولُ لِآحَدَنا غندالغتية ماكه تربجبينه فيكون حكا لحدث على هذا المعنى ثُمُّ الشَّفْقُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْ مُوافَقَةٍ أَمْنًا لِمَا إِجَابَةً فَعَاهَا رَيْهُ كَا قَالَ فِي لَحِد سَانَ يَجْعَا ذَلِكَ لِلْقَوْلِ لَهُ زَكَاهُ وَرَحْمَةً وَفَرَيَّةٍ وقد يكون ذيك المنفأ قاً على لَدْعُو عَلَيْهِ وَمَا نِيسًا لَهُ لِنَارٌ مَلْحَمَّهُ مِنِ اسْتَشْعَا رِالْحُوْفِ وَالْحَدَرِ مِنْ لَعْنَ البَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَتَقْبُلُ دُعَا يُهِ مَا يَحِهُ مِلْهُ عَلَىٰ كَيْأُسِ وَالْعَنُوطِ وَقَلْ يَكُونَ ذَلِكَ سُوَالًا مِنهُ لِرَبِّهِ لِمُنْجَلَدُهُ أَوْسَبَّهُ عَلَى حَقَّ وَبُوحِهِ صَعِيمَ أَنْ يَجْعَلَ ذلك لهُ كَفَّا رَةً لِمَا اصَهَا مِهُ وَتَحِيَّةً لِمَا اخْتَرُمُ وَانْ تَكُونَ عُفُوبَتُهُ له في لَدُّنيا سَبِتَ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانِ كَاجًا ۚ فِي الْحِدْثُ الْآخَرُوبَرُاجُا بِنْ ذَلِكَ شُنْنًا فَعُومَتَ بِعِ فِي لَدُّسْياً فَهُوَلَهُ كُفًّا رَهُ فَا زُقْلَتُ فَا مُعْنَىٰ مديث لرنبروقولا لتتحصلها للدعكية وكسكم لدجين تخاصمهم الانم فيشراج الحرة اسقاذ بمرحى تثلغ الكعبين ففال له الأنصاري ان كا زَيَا رَسُولَا لِمُدَا بُنَ عَمَّتُكَ فَلُوِّ نَ وَجُهُ رَسُولِا لِمُدِصَلِقَ اللَّهُ وَسُلَّم فَرْقَالَ اسْقِهَا زِنْمُرْ فَمُ احْدِسْ حَتَّى مَثْلُعَ ٱلْحَدِّرِكُ لَحَدَثُ فَالْجُواكَ أَنَّا لَنْبَيّ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُنْزٌ هَا نُ يَعْمَ سَفْسِ مُسِلِّم مِنْهُ فِي هٰذِ وَالْفِصِّةِ والجنة صكي لله عَلَيْهِ وَسَمَّ نَدُبَ النَّبَرَّا وَلاَ الْمَاوَلاً الْمَالا فِينْهَار يَّهِ عَلَى مَلِ مِنَّ النَّوْسَطِ وَالصَّلِحُ فَلَمَّا لَمْ يُرْضَ مَذِلَكِ ٱلْأَخُرُوجَ وَقَالُهُ الْآَيْ

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

ريرو خر الله م ال وَانِ عَنَ الْعَصْلِيةِ تُتُوفَ البِّنِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ لِلْزِّبَرْحَقَهُ وَلَمِنا رَبُّمَ الْبَخارِئ عَلَيْهِ مَا لَلْدَيْثِ بَاكِ إِذَا الشَّارَ الْإِمَامُ بِالْصِّلْ فَا فِيحُكُمْ عَلَيْدِ بِٱلْحِكِ وَذَكُ فِي أَخِرًا لَلْهُ بِينِ فَا سَمُوعِي سُولًا لِلَّهِ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ للزبير حقه وقد جعل لسلون هذا الحبيث أصار في فضيته وفيه ٱلْاقِيْدَا ، به صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيكُلُّ مَافْعَلَهُ فِي مَا لِغَضِيهِ وَرضًا ، وَانْه والنهى نقضي لقامي وهوغضان فاته في كله في الألعض والضي سواء لكوند فنهما معضوماً وغضب البني مكل للدعك وسكم في هنا أَمْا كَانَ لِلَّهِ مَعَالَى لَا لِنَفْسِه كَاحِاءَ فِي لَلْدَسْنِ الصَّعْرُ وَكَذَلِكَ الْمُدَسِثُ في قا ديه عُكَا شَدَ مِنْ نَفْسُهُ لَمْ تَكُنْ لَيْعَيْدِ حَلَهُ الْعَضِيبُ عَلَيْهِ مَلُوقَعَ فِي الْحَدِيثُ نَفْسُهُ أَنَّ عُكَّاسُهُ فَأَلَلُهُ وَضَرَّبْنِي بِأَلِفَضِي فَلا أَ ذَرِي عَنِيًّا أَمْ أَرَّدْتَ صَرْبً لَنَّا قَدْ فَعَا لَا لِبَنِّي مَهَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عُيذُكَ مَا لِلَّهُ مِا عُكُمْ شَدْاً نُ سِعِدُكُ وَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وكذلك فيحديثه الأغرمم الاغرا قبحين طلت علته الشكؤم المقضاص منه فقالا لاغراق فدعفوت عنك وكان التتي صكر لله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَدْضَرَبُهُ بِالْسَوْطِ لِنَعَلَّقِهِ بِرَمَا مِ نَا قَيْهُ مَرَّةً بِعَدْ فرى وَالْبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْهَا هُ وَهُولُ لَهُ تَدْرِكُ مَاحَاكُ هُوَ يَا فِي فَضِرَيَّهُ بَعْدُ ثَلَاثِ مِنْ إِنْ وَهَذَا مِنْهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ لَمْ لَنْ لَمُ تَقِفَ عِنْدَ نَهْمُ مُوَاتُ وَمُوضِعُ أَدَب لِكُنَّا عَلَيْهِ سلام أشفقا ذكان حق نفسه منأ لأمر حتى عَفا عَنهُ

مَّاسُتُوفِي فَاسْتُوفِي

فيها

؛ لِتَعَدِّ

ر نبيك

ا نه صواب مرم حظ فعلیتی کارمربه آیا ، کارمربه

م بمضايل

. سُوا دُ بِن عَرُوا بِنْتَ لَبْتِي صَلَّىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَ للهِ فَكُشْفُ لِي عَنْ طِنِهِ الْغَاضِرَيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِنَكُورَا . لعَلَّهُ لَمْ رُدُ بَضِرُمِهِ بِالْفَصْدِ الْآتَنْمَةُ فَلَمَا كَانَ مِنْهُ الْجَاعُ لَمُ نِعَضِيدٌ أَ طَلَبَ الْتَحَكُّرُ مَيْنُهُ عَلَى مَا قَتَّمُنَا أَ فَصَنْلَ وَامَّا أَفَعَا لُهُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَمَّا لَدُّنيُوتِيهُ فَكُمُهُ فِهَا مِنْ نُوقِيًّا لَمَا سَجُوالْكُرُوهَاتِ قدَّمْنَا و وَمِنْ جُوا زالسَّهُو وَالْعَـكُطُ فِيعَضِهَا مَا دَ كُنَّاهُ وَكُلَّهُ عَيْرُهَا دِجٍ فِي لَبْقَةً بَلَّانٌ هَنَا مِنْهَا عَلَى النَّهُ وَرِ عَامَّةُ افْعَالِهِ عَلَى لَسَمَادٍ وَالصَّوَابِ بَلِّ كُثُّرُهُمَا ٱوْكُلُّهَا جَارَبُهُ مغمي العبادات وألفرب على ابتناإذ كان صبا الله عليه وسلم تأخذ منها لنقنه الآضرورته ومايفتي رمق جسمه وبنيهم بَيْنِهُ وَبِينَ لِنَّا سِمِنْ ذَلِكَ فَيَنْ مَعَرُوفِ يَصْنَعُهُ أَوْرٌ بُوسِّعْهُ اؤكلام حسن بقوله أويسممه أؤتالقن شاردا وقهرمما يد ومناراة حاسد وكلهنا لاحق بصالح أعساله منظم فيذاكي وَظَا يُمْنِ عِبَادًا يَهِ وَقَدُّكَانَ غِنَا لِمُنْ فِي فَعَالِهِ الْدَّيْوَيَةِ بَحِسَدَ خِنْلًا فِيا لَاحْوَالِ وَيُعِيِّدُ لَلْ مُوراً شِياهَهَا فَيْرُكُبُ فِي تَصَرُّفِهِ لِمَا قُرُبَالِهِمَا رَوَقِيَا شَفَارِهِ الرَّاحِلَةُ قَرْكُ البَّغُلَةَ فِي مَعَا رِكِ الْمُرَبِ وَلِيلًا عَلَى لَشَانِ وَيُركُبُ الْحَيْلَ وَيُعِيدُ هَا لِيَوْهُ

الفرع وأجابة الصارخ وكذلك فيلباسه وساراخواله بجسك عُبًّا دِمَهَا لِمُه وَمَهَا لِمَ الْمِنَّهُ وَكُنْ لِكَ يَفْعَلُ الْفِعْلَ مِنْ أَمُودِ لدُّنيا مُسَاعَدَةً لأُمَّتِهِ وَسِسَاسَةً وَكَرَاهِمَةً لِخِلاَفِهَا وَانْ كَانَ قَدْ يرى عَبْرَه خَيرًا مِنْهُ كَا يَتْرَكُ الْفِعْلَ لِمِنَا وَقَدْ يَرَى فِعْلَمْ خَيْرًا مِينَا وقدميعكهمنا فيالأمورالدمينية مماً له الخيرة فياحدوجميه كحزوجه مِنْ لَمَدِ مَنْهُ لِأُحَدِ وَكَانَ مَذْهَبُهُ الْمُحْصَنَّ بَهَا وَتَرْكِهِ قَبْلَ لَمَنا فِعِينَ وهوعلى يقين منا مهرموالفة لغيرهر ودعاية للؤمينين مزواتهم وَكُرَاهَةً لِأَنْ يَعِنُولَ لِنَاسُ إِنْ يَحِدًا يَفِنُلُ صَابُهُ كَاجًا . في للبين وَرَكِهِ سَاءَ الْكَعْبَةِ عَلَى قُواعِدا رُهِيمُ مُراعًا " لِقِلُوب وَلِسْ وَتَعْظِيمِهُمْ لِتَعْنَيْرُهَا وَحَذَرًا مِنْ مَنَا وَقَلُونِهِ مِلْذَلِكَ وَعَرْبِكَ مُتَمَنَدُم عَمَاوَتِهِمْ لِلدِّنِ وَآهُلِهِ فَعَا لَلْعَا نُشَّةً فِي ْلَمُدَيِّ الصَّحَدِ لَوْلاَ حِدْثَاكُ قومك بالككفزلا تممت أكبيت على قواعدا برهيم ويفعل لفيعل ثم يَتُرُكُهُ لِكُونَ عَيْرٍ وَخَيْراً مِنْهُ كَانْلِقَالِهِ مِنْ أَدْ فيميا وبَدُرِا لِيَأْ قُرْبَهَا لِلْعَدُوِّ مِنْ فَرَيْنِي وَكُفَوْلِهِ لِوَاسْتَغْبَلْتُ مِنَا مَرْى مَا اسْتَذْبَرُثُ مَاسُفْتَ الْمُدَى وَيَبِسُطُ وَجْهَهُ لِلْكَا فِرَوَالْعَدُوِّرَجَاءاً سَيَثَلافِهِ وَيَصِيرُ لَلْهَا هِل وَيَقِولُانٌ مِن شِرًا لِنَاسِ مِنَ اتَّقَا هُ النَّاسُ لِينَدِّهِ وَيَنذُ لُ لَهُ الرَّغَائِتَ لَيُحِتَّ إِلَيْهِ شَرِيعِيَّهُ وَدِينَ رَبَّهِ وَبِيُولِي فِمَنزِلِهِ مَا يَنُولَ لَنَا دِمْ مِنْ مِنْسَيْهِ وَمَيْسَمَتُ فِمُلَاءً يَهِ حَيْ لَا يَبَدُومَنِهُ سَيْ مِنْ اَطْرَافِ حَتَّى كَانَّ عَلَى وُسْحِبَ مِنْ الطَّيْرُوسِيَكَ مُعَ

، افعاله

مِنْ أَمُورِهِم مِنْ أَمُورِهِم وَكُراهِمِهِ

لِتَغْبِيرَهَا مَنْ أَيْدُ

کیا منشرار

ب سَوَلاهُ بِهِ فَمَلَيْهِ آوَآخُواْلَعَشَدِهِ هُوَ عَلَيْهِ اِنَّ شَنَّرَكُهُ النَّا مُراتَّهَا هَسَّرِهِ مُنْ رَكُهُ النَّا مُراتَّها هَسَّرِهِ اِنَّها عَ فَسُنِهِ

> َيَّأَلِّفُهُمُّ عَنَّالِّفُهُمُّ

وَقُدُ وَسِيعَ النَّاسَ بِشُرُهُ وَعَدْلُهُ لَا نَسْتَفَرَّ وَالْعَضِيا وَلَا يَبْطِنُ عَلَى حُلْسًا نِهِ يَفُولُ مَا كَانَ لِبَنِيَّانَ نَكُونَ لَهُ خَايِّنَهُ الْإَعْبِين فَا نِ فَلْتَ فَمَا مَعْنَى فُولِهِ لِعَا يُشَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الدَّاحِلَ عَلَيْهِ بَشْرَ إِنْ الْعَبِشَرِيةِ فَلَمَا دَخُلُ لَا نَ لَهُ الْفَوْلِ وَصَعِكَ مَعَهُ فَكَمَا خَدَجَ سَنُلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَفَالَ الَّهِ مِنْ سُرَّالنَّا سِمَنْ نَّقَا مَا لنَّا سُراسَرٌ ، وَكُيفُ جا ذا ذيظه كَهُ خِلَافَ مَا يُبطِن وَيَقُولَ فَطَهُمْ مَا قَا لَفَا لَجَوَابُ نَ فَغِلَهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَاسْتِنْ لَالْمَنْلِهِ وَتَطْبِيًّا لِيَفْسِهِ مَكَنَاعًا نُهُ وَيَنْ فَلُ قِلْ السِّلَامِ سَبِّبُهُ أَنْبًا عُهُ وَيَرَاهُ مِثْلُهُ فينجنت بذلك إلى الاستدم وميثل منا على هنا الوجه فلخرج مِنْ حَدِّمُنَّا رَاهِ الدُّنيَا إِلَى السَّمَا سَهَ الدِّينَةِ وَقَدْ كَا اَنْ تستنألفهم بأموال لله العربضة فكف بالكله اللسة فالصفوان لَفَذَا عَطَا بِي وَهُوا بَعْضُ لِخَلْقِ إِلَى هَا زَالْعُطِينِي حَتَّى هَا رَاحَبّ الملولي وقوله فنه بنس بن العسيرة هوغرغية بالهو تعريف مَاعَلَةُ مِنْهُ لِمِنْ أَمْ يَعِنَامُ لَيُحَدِّرُهَا لَهُ وَيَحْدَرُ مِنْهُ وَلَا يُوْتُقِي بِحَاسِه كُلَّ لَيْفَةِ لَا سِيَّمَا وَكَانَ مُطَاعًا مَبُوعًا وَمِيْنُ لِهِنَا إِذَا كَانَاطِبُرُونَةٍ وديع مضرة لذيكن بنسبة بككا نجائزًا بأواجيًا فعض الأحيان كَعَادَةِ أَلْحَدِّنِهِنَ فِي جَجْرِيجِ الرُّواةِ وَالْمَزَّكِينَ فِي كُنَّهُ وَدِ فَا يُنْ قِلَ صَمَا مَعْنَى لَعُضَلِ الوَارِدِ فِي مَبِينِ بَرِيرَةً مِنْ فَوْلِهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

وَقَدْاَخُبُرِتُهُ أَنَّ مَوَا لَي رِبَرَةَ ابَوْ ابَعُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمُنْم لُولًا ، فِعَالَ لَمَاصَلًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرْبَهَا وَاشْتَرْطَى لَهُمْ الْوَلَا ، لَتُ ثُرُفًا مُرْخَطِيبًا فَقَالَ مَا مَا أَلُ أَقُوا مِ لَيشْتُرَطُونَ شُرُو وَطِيًّا ليئت في كِمَا بِ لِلْهِ كُلُّ شَرَطِ لِيسَ في كِمَا بِ لِلَّهِ فَهُوْ الْحِلْ وَٱلسَّنَّحُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدًا مَرَهَا بِالْشِّرْطِ هُمْ وَعَلَيْهِ بَا عُوا وَلُولًا أَ والله أعلركما باغوها منعائشة كالريسعوها فتلحي شرطوا ذلك عَلَيْهَا ثُمَّا بِطُلَهُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ قَلْ حَرَّمَا لُغِشَّرَ وَلَغَدِيعَةً فَاعْلُمُ الْرَمَكَ اللهُ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مُنَرَةٌ عَمَّا يَقِتُم فِي الْلِجَاهِلِمِنْ هِذَا وَلَتَنْزِيهِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْقِ ۖ كُم عَنْ ذَلِكَ مَا قَدَا نُكُرَ قُومٌ هذه والزَّمَا دَةَ قُولُهُ الشَّيْرِطِي هُمُ الْوَلَاءَ إذليس في كنزَ طرق للدَيث وَمَعَ شَاتِهَا فَالْ اعْتَرَاضَ مِهَا إِذَ تَقِعُ مُ مَعِنى عَلَيْهِ مِنْ قَالَ لِللهُ نَعَالِما وَلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَ لَهُ وَقَا لَكُ وَانْ اَسَا مَمْ فَلَهَا فَعَلَى هِذَا اشْتَرِطِي عَلَيْهُمْ لُولًا ، لَكِ وَيَكُونُ قَيَامُ البتي حسرة الله عكنه وسكم ووعظه لما سكف كمرمن سرط ألولاه لِا نَفْسُهُمْ فَبْلَ لَكِ وَوَمْهُ نَا إِنَا زَقُولُهُ صَكَّىٰ لِلَّهُ عَلَى ۗ وَسَكَّمْ استرطى لهم ألولاء ليس على معنى الامراكن على معنى التسوية وَالْإِعْلَامِ مِا نَ سَرْطُهُ لَمَرُ لَا يَنْفَعَهُ مُ نَعْدَكَ إِنَّا لِنَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لُمُ مِنْلَ أَنَّالُولًا مَ لَمْنَاعَتُو فَكُمَّا نَهُ قَالَ اسْتِرْطَيَ وَلَا تَشْتَرْطَى فَاتَّهُ سَرُطْ غَيْرُنَا فِعِ وَالِي هَنَا ذَهَبَ لِمَّا وَوُدِيٌّ وَعَيْرُهُ وَتَوْسُبِ خُ

شَرْطُ اللهِ تَعَالَى اوَّ ثُنُّ وَقَضَاً وُهُ اسْعَتْ ر. علىمخالفيه

؞ ڕػؙڞؙٙؽ؋ ۣؠۘٵػٵٷٛٳؽڠؙڸٷؽؘ

ڂۣڷۣۺٛؠ<sub>ڎ</sub>؞

بَيِّ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُمْ وَتَقَرِّعُهُمْ عَلَى ذَلْكَ بَدُلَّ عَلَيْهِمْ به فَسْلُهُ مَا الْوَجْهُ النَّا لِنَا لَنَا لَا مُعَنَّى قُولِهِ اشْتَرَطَى لَمُ الْوَلَا ، أَيَ ظَهِي المُرْخَكِهُ وَبَتَّى عَنْدُهُ رُسُنَّتُهُ أَنَّ الْوَلاَّ وَعَاهُ وَلَنَا عَنْوَةً تُعَدِّهِ مِنَّا قَامَهُ وَصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ مُبَيّنًا ذَلِكَ وَمُوْتِخًا عَلَى مُعَالَفَةِ مَا لَقَلْم سنه فيه فأن فِتَلْ فَمَا مَعْنَى فِعْلَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكَرُ مُ بِأَخِيهِ الْأَجْمِ لَلْ لسَّفَا بِهُ فِي رَجْلِهِ وَأَخْذِهِ بِاسْمِ سَرِقَهَا وَمَاجَرِي عَلَى إِخْوَتِه فِي لِكَ وَقُولِهِ إِنَّكُولُكَ الْفُونَ وَلَمْ سِنْرِقُوا فَاعَلْمَ أَكْمَكَ لِلْهُ ٱ زَا لَا يَهَ تَدَلَّتُ عَلَىٰ ذَيْعُلَ بُوسُفَ كَا زَمِنَا مِراللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَذَٰلِكَ كُنْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لَيَا خُذَاخًا و فِي مِنْ لَمُلِكِ الْآانَ لَيْنَا وَاللَّهُ ٱلْآيَةُ فَاذَا كَانَ كُذَ لِكِ فَلَا عَنَاصَ بِهِ كَأَنْ فِيهِ مَا فِيهِ وَأَيْضًا فَأَنَّ تُوسُفَ كَأَنَّا عَلَم لَخَاهُ با بْيَ أَنَا آخُولَتُ فَالْ تَسْتَشْرُفُكُا نَمَاجَى عَلَيْهِ تَعْدُهِذَا مِنْ وَفْقَتْهِ ورغنته وعلىقين منعفتي لحنزله به وازاحة الشوء والمضترة عَنْهُ بِذِلْكَ وَامَّا قَوْلُهُ أَيَّتُهَا ٱلعَبْرِاتِكُمْ لَسَا رِفُونَ فَلْسُرَمِنْ فَوْلِ وَسُفَ فلزم عكنجوات يجلشه ولعلقا فلدا وحين كدالت وساك كَانِيّاً مَنْكَانَ ظُنَّ عَلَى صُورَةِ الْمَالَةُ لِكَ وَقَافِيلَهَا لَ ذَٰ لِكَ لِفِعِلَهُم فَأُرْسُوسُفَ وَسَعُهِ مُلَهُ وَقِيلَ عَيْرُهُمَا وَلَا لَلزَمْ أَنْ نَقُولَ لَا نُمِاء مَا لَمْ مَا نَا نَهُمْ قَا لُو ، حَتَى مُطْلَبًا لَخَارِضُ مِنْهُ وَلَا مَلْرَمُ الْاعِنْمَا رَ عَنْ ذَلَّاتِ غِيهِم وَصَدْ لَهَا نِ فَتِكُمَّا ٱلْحَكَمَةُ فِي جُرَاءِ الْأَمْرَاضِ وَشِيْدَيْهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْرِهِ مِنْ لَا بَغِياءِ عَلَى مَبِعِهُ إِلسَّالُهُ وَمَا الوَّجَهُ

فَيَمَا ابْتَكَرُ مُولِللهُ بِهِ مِنْ لَبِكَ وَوَامْتَمَا نِهِمْ عَاامْتُحِنُوا بِهِ كَا يُونِبَ ويعفوب ودانيا ل ويحلى وزكريا وعيسى واثراهيم ويوسف وعبره صكوات الله علىهم وهرخبرته مزخلفه وكحاؤه ولصفا فَاعَمْ وَفَقَنَا اللَّهُ وَاتَّالَتُ النَّا فَعَالَا لَلَّهِ يَعَالَى كُلَّهَا عَدُلٌ وَكُلِّمَا يَهِ جَمِيعَهَا صَدِقَ لِامْبَدِلَ كِلِا يَهِ مِنْ إِي عَبَادُهُ كَمَا قَالَهُمُ لِنَظْلَكِيفَ تُعْكُونَ وَلَيْنَاوَكُمُ التَّكُمُ احْسَنُ عَمَلَا وَلَيْغَكُمُ اللهُ الذِينَ امْنُوامْنِكُمْ وَكُمَّا بعيل الله ألذن ما هَدُوانِينِكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّارِينَ وَلِنْبُلُونَكُمْ حَتَّى عَلَمُ الْحُيْلُ ينكم وآلصًا برين وَسُلُواخُنارَكُمْ فَأَمْتِعَا نَهُ أَيَّا هُمْ بِضُرُوبِ الْمُحِنَ زَيَادَةً فِي كَانِهِ مِ وَرُفِعَةً فِهَ رَجَا يَهِ مِ وَاسْبَأْ بِالْسُخْرَاجِ لَمَا لَايَة لصَّبْرِ وَالرَّضَى وَاللَّهُ كُرِ وَالسَّبْلِمِ وَالتَّوْكُلُ وَالنَّفْويضِ وَالدُّعَاءِ وَالْتَقَرُّعُ مِنْهُمْ وَتُأْكُذُ لِمَهَا رُهِمْ فِدَحَةٍ الْمُعَنِّينَ وَالسَّفَقَةِ عَلَى ٱلْمُسْلَمِنَ وَتَذَكُّرُهُ لِعَبْرِهِمْ وَمَوْعِظَهُ لِسِوَاهُمْ لِيَتَأْسَوَا فَالْبَلاء بهنم ويتساتوا فألمحن بماجرى عليهم ويفتد وابهم فيالصروم فوطنات فرَطَتُ يُهُم أَوْعَفَا لَا يُسَلَفَتُ لَمُ لِلَيْلَقَوَا اللَّهَ طَلَّتِينَ لَهُ لَكُولَ أَجُرُهُ إِكُلَ وَثُوابِهِما وَفُوواجُلَ حَسَّدُنْنَا الْقَاصِي بُوعَلَيْ الْحَافِظُ للا بوالحسين لصيرق وابوا لفضل بن ميرون فالالتا ابو بعيك ٱلْبغْمَا دِيَّ تُنَّا اَوُعَلَّى لِسَّغِيُ لِتَّاعِيَ لَيْ عَلَيْ الْمُعْمِلُ الْوَعِيسَى لِيْرِمِنْ يَّدُ فَنَيْتُهُ تَيْدُحَا دُبُنُ زَيْدِعِنَ عَاصِمٍ بنَ بِهَدَلَةٌ عَنْمُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ عَنْ اللَّهِ فَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّا سِي اللَّهُ مِلاًّ وَقَالُ الْأَنْسَا

فيتما

عَلَى

. وَثَاكِيلًا

 وَمُحْواً وَالْلَ

مَعُوفَتِ الْبِكَاءِ

١ فَلْنَغَدَّ

ثُمَّا لاَ مُثَلَّ فَا لاَ مُثَلَيْبَتِكَى لَيَجُلُ عَلَى حَبَ دِينِهِ فَمَا يَكُرُحُ الْبَلاءُ لعبديحتى تنزكد تمسيعكي لأرض وماعليته خطيثة وكافالهال لنَّ مِنْ بَي فَنَالِمَعَهُ دِسِوَّنَ كُنْرًا لَا مَا يِنَا لِنَّالِ فَ وَعَنَّا وَهُرْبُرُهُ لُالْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِيضَيْهِ وَوَلِدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى لَقَعَى اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ نطبينة وعنانس عنه مسكى للدعك وسكراذا أرادا للديعت العنفوية فالذنبا واذاارا دالله تعتده النترامشك بَذَيْنِهِ حَتَّى نُوا فِي بِرَنُومَ الْقَسَمَةِ وَفِي صَابِحًا خَرَا ذَا أَ. لله عَنْ مَا اسْتَارُ ، لَيْسَمَّعُ نَصْرُعُهُ وَحَكَّى لَسَّمُ قَنْدِي ا ِمَنْ كَانَ ٱكْرَمْ عَلَى اللهُ تَعَالَى كَانَ بلا وْ مَا سَدْكُ مُتِبَيِّنَ فَصَه النُّوابَ كَمَّا رُويَ عَنْ لَقُمَّا نَا أَنَّهُ فَا لَأَ إِنْكَا لَذَّهَ مُ وَأَ ن بالنَّا رِوَالْمُؤْمِنُ يُخِتَرُ بِالْبَلَاءِ وَقَدَ حُكِيا نَّا سَيْلَاء بَعَقُوبُ نُ سَسِهُ الْنَفَاتَهُ فِي كُوتِرالْهُ وَيُوسُفُ نَا فُر مَحِيًّا وفيك الماحقة يؤمآ هووا بنه يوسف على كاحما مشوي و له عي زلنكائه وسنهما حدادولاغا عنديه عَيْناً هُ مِنَا لَحُرُنَ فَلِمّا عَلَمَ مِذَ لِكَ كَانَ مِينَةً حَيَاتِهِ مِ دى على سطحه آلامن كان مفطرًا فليتغدّ عندا فِبَ يُوسُفُ بِالْمِحِينَةِ الَّبِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا وَرُويَ

عَنَالِلْسِنَا نَ سَبَ بَلا وَ إِيوْبَانَهُ دَخَلَمَعَ أَهْلُ قَرْبَيْهُ عَلَى مَلِكِهِهُ أَفَكُلُوهُ فَطُلُه وَأَعْلَظُوا لَهُ إِلَّا بِوْبَ فَايَّهُ رُفُقَ مِ مَخَا فَذَّ عَلَى دُعِيا فَعَاقِيَهُ اللهُ بِسَارَيْ مِ وَمِحِنَةُ سَلَّمُ لِمَا ذَكُرْنَا مُمْنِثَتِهِ فَكُونِ لَكُونَ فِي جَنية أصهاره أوللعَل المقصية في اره ولاعُزعند ، وهذه فائدة شِدَّةِ ٱلْمَصِّوَا لُوَجَعِ مِا لَنَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَالْمَثْعَاشِيَّةٌ مَا رَأْسِتَا لُوَجَعَ تشدّنيه على سُوليا للهِ صَلّى اللهُ عَليّه وَسَلَّم وَعَزْ عَبْداللهِ [بن النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَنِهِ يُوعَلَىٰ وَعُكَّا سُلَّا مُقَلِّتُ نَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَّا شَدِيلًا قَالَاجَلَ إِنَّا وُعَكُ كَا يُوعَكُ رَجُلًا نِنْكِ قَلْتُ ذَٰلِكَ انَّ لَكَ ٱلْاَجْرَمِّ مِّيْنَ قَالَاَجَلَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ وَفَصَعِبَ الْحِي نْ رَجُلَّهُ وَضَعَ مَدُهُ عَلَى لَّنَّقِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فَقَالَ وَاللَّهُ مَا أَ َضَعُ يَدِي عَلَيْكَ مَنْ شِدْ وَحَمَّا لَهُ فَقَا لَا لَتِّنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المَامَعْشَرُ لَا يُعَاء بُصِاعَفُ لَنَا البِهِ وَإِنْ كَانَا لَبِنَى لِمُنْكَلِ إِلْقَتْمَالِ حَتَّى اللَّهُ وَإِنْ كَانَ النِّتَى لِيُعْلَى الْفَقْرُ وَانْ كَا نُوالْيَفْرَ حُونَ مَا لَكَ لا وَ كَمَا يَفْرَحُونَ مِا لرَّخَا وِ وَعَنَّ السِّيعَنْ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ الرَّعِظَمُ الْجَوْا مَعْ عِظِمُ الْبَلَاءِ وَا ثَالِلَهُ إِذَا أَحْتَ فُومًا اسْلَا هُمْ فَنَ رَضَى فَلَهُ الْرَضِي فَمُ سَغُطَ فَلَهُ السَّعُطُ وَفَدْقًا لَالْمُفْسِرُونَ فِي قُولِهِ يَعَالَى مَنْ يُمُ إِسُوًّا يُحْرَبِه اتِّنْ الْمُسْلَمَ يُجِزِي عَصَائِبًا لَدَّنْياً فَتَكُونَ لَهُ كَفَّا رَةً وَرُوكَ هَنَا عَزْعَا لَشَهُ وَآبِي وَمُجا هِد وَقَالَا بُوهُ بَهِ وَعَنهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ رُداللهُ بُهِ خَرُا يُصِينُهُ وَقَالَ فِي وَابَةِ عَائِسَةً مَا مِنْ مُصِيدةٍ نَصِيبُ المُسْ

عَلَيْدِ فِي الْقَوْلِ فَجَهْدِ وَحَمْنَا

لاً وُعَكُنُ

ذ لك

ا أناضع

ر وَقَالَ

> ۹. مِثْلُ

الأنجات المائدة المائ

الأبعيدة

وَيُهْلِكُهُ<sup>و</sup>

مُطَاعِ سَعُطِهِ سَعُطِهِ

أَيُكُفِّزُ اللهُ بَهَاعَنُهُ حَتَّى لَشُوكَة يُشَاكُها وَقَا لَمِنْ رَوَا يَرَا بِي سَعِبَ المؤمن من خب وَلاومَب وَلا هِمْ وَلا حُرْن وَلا اذًى وَلا غِمْ حَتَّى السَّوْكَةُ بِسَاكُهَا الْأَكْفَرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَاياً أَهُ وَفِحْدِبِتِ مَنِ مَسْعُودٍ مِا مِنْ مُسِلِم يَصِينُهُ أَذَى الْآحاتُ اللهُ عَنْهُ خَطّاً مِا أَكُما تُ وَرَقَ الشِّجِرَ وَحَنِكُمَهُ الْحُرِي وَدَعَهَا اللَّهُ فِياً لاَ مُرَاضِ لَاجْسَامِهِمُ وتعافب لأوجاع عكها وسدتهاعندهما تهز ليضعف قوي فوسهم فيسه لخروجها عنده مضهر وتنحيت علهم مؤته التزع وسيتدة اكتكرات تبقدم المركن وصعفيا لجشم والنفيس لذلك خلاف مَوْتِ الْفَجَاءَ وَاحْذِهِ كَمَا بُشَا مَدُمِن احْئِلاَفِيَاحُواَ لِالْوَقْ فِي الْسِسَّدَهِ وَاللَّمْنِ وَالصُّعُولَةِ وَالسَّهُولَةِ وَقَدْ فَالْصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَثَلُ لُومِين مَنْلُخَامَةِ الزَّرْعُ تَفَيُّهَا الرِّيحُ هَكَنَا وَهَكَنَا وَفِيوَايَةِ الْمُ هُرَبُّوا مِنْ حَيْثَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا أَمَّا فَاذَا سَكُنْ اعْتَدَلْتُ وَكُذَ لِكَ ٱلمُؤْمِرِ } أيكفأ بالبالا وومنك ككا وكنك لازز وصماء معتبلة حتى هصيما لله مَعْنَا أَوَا لَوْمِنَ مَرَّدُ مُصَابُ بِالْبِلَا وَوَالْأَمْرَاضِ اصِ مَعْدِيدٍ أُسْنَ قُداً را للهِ تَعَا لَهُ مُنْطَاعَ لِذَلَكَ لَيْنَا لَجَانِبِ برضًا أُ وَقِلَّةٍ سَخَطَلُهِ كَطَاعَةِ خَامَةِ الرَّدْعِ وَأَنِقِيَا دِهَا لِلرِّيَاحِ وَمَا يُلْهَا لِهُوبِهَا وَرَبْعِها مِنْ حَيْثُ مَا أَسَنْهَا فَا ذِا آزَاحَ الله عَنْ المُؤْمِن رِمَاحَ الْبَكَرِ مَا وَاعْتَدَكَ صَعِمًا كَااعْتَدلَتْ خَامَهُ الرَّزْعِ عِنْدَسْكُونِ رِّياجِ الجَيِّررَجَعَ الِحَ رَيِّهِ وَمُعْرَفَةِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ بَرَفِعِ بَلَا يُهُ مُسْظِلًا رَحْمَتُهُ وَتُوابَهُ

۲ وَاَبْقَىٰ

رُبدُوت الكونت الكونت

> ڡٙڔ؞ڵ ڡؘؙؽۺڝ<u>ڵ</u>

عَلَيْهِ فَا يَدَاكَانَ بِهَذِهِ السَّيِلَ لَمُ يُصِّعُبُ عَلَيْهِ مَرْضُ لُونتِ وَلَا نُرُولُهُ وَلاَ اسْتِدَّتْ عَلَيْهِ سَكُوا تَهُ وَنُزعُهُ لِعِيا دَيْهِ عَالَقَتْلُمَهُ مِنَا لَا لَامِ وَمَعْرَفِهِ مَا لَهُ فِهَا مِنَا لَاجْرُونَوْطِينِهِ بَعْسَهُ عَلَىٰ لَمَصَائِهِ وَرقَّهَا وَهَنْعِفِهَا بَتُوا لِمَا لَرَضَ وَنُسِدَّتِهِ وَالْكَا فِرْ بَخِيرٌ فِ هَـَمَا مُعاَفَى فِي عَالِبِ حَالِهِ مُتَعَرِّبِ عِينِهِ جَسْمِهِ كَالْأَرْزَةِ الصَّمَاءِ حَتَّى إِذَا أَرَا دَاللَّهُ هَلَاكُهُ فَعَمَّهُ لِمِينِهِ عَلَىٰ عَنَّ وَاخَذَهُ مَغِنَةً مِنْ عَبْر ُطْفِ وَلَا دِفْقَ فَكَا نَ مَوْنَهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَمُقَاسًا أَ نَزعِهِ مَعَى فُوَّةِ نَفْسِهِ وَصِعَةِ جِسْمِهِ آسَنَدَاكُمَّا وَعَنَا بَأَ وَلَعَذَاكُ الْإِخْرَةِ آسَدُ كَا بَحْمَا فِي الْأَزْرَةِ وَكُمَا قَالَ تَعَالَى فَاخَذُنَا هُرْبَغِنَةً وَهُرُلاَ يَشْعُرُونَ لَكُذَٰ لِكَ عَادَهُ اللهِ تَعَالَى فِي عَمَا يُبِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَ فَكُارِ اَخَذُ مَا بِذَنْب مرمن رسلنا عليه حاصبا ومينهم مناحذته الصيعة الاية ضجأ يعهنم بالكوث على العتو وعفلة وصبحه بعلى عبير بَعْداً دَبُغِنَةً وَلَهَذَا مَا كُرَهَ السَّلَفُ كُوْتَ الْفَحَةُ ةَ وَمِنْدُهُ حَدِيثُ رُهِيَمِكَا نُوايَكُو هُونَا عُذَّةً كَأَخَذَ وَالأَسْفِأَ كَالْغَضَبَ بِيُرْبُدُ مُوْتَ الْفُحَانَ وَحُكُمَة نَا لَنَهُ آتَ الْأَمْرَاصَ بَذَيْرًا لَمَا بِهِ وَهَدْ رِسَدِّيهُ سَٰذَهُ ٱلْحُونِ مِنْ رُولِا لُوَتِ فَيَسْتَعِيُّدُ مَنْ اصَابَتُهُ وَعَلِمَ تَعَا هُدُهَا لَهُ للقاء رّبه وَيُعْرَضُ عَنْ دَارالْدُيْنَا ٱلكَبْيْرَةِ ٱلْأَنْكَا دِ وَيَكُونُ قَلْبُهُ مُعَلِّقًا بِأَلِعًا دِ فَيَتَنْصَّلُ مِن كُلِّ مَا يَخَشَىٰ بَاعَتُهُ مِنْ فِبَلِ لللهِ وَفِبَلِ لِعَبَا دِ وَيُوْدِي كُلُفُوفَ إِلَا هُلِهَا وَنَيْظُ فِيمَا يُخْنَاجُ إِلَيْهُ مِنْ وَصِيَّةٍ

۲ مِنْ ذَنْبِهِ

فِيمَنْ يُخِلِّفُهُ أَوَّا مِنْ يَعِهَدُهُ وَهَنَا بَسِنَا صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَنْفُورُ لهُ مَا تَقَدُّمْ وَمَا تَأْخُرُ قَدْ طَلْبَ النَّنْصَلُ فَعَرَضِيهِ مِمْنَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَا لُهُ وُحَقّ فِي هَا إِن وَأَقا دَمِرْ نَفَسُهِ وَمَالِهِ وَأَمْكُنَ مِنَ الْفِصَاصِمِينَهُ عَلَى الرَّدَ فِحَدِيثِ الفَصُّ لَ وُحَدِيثِ الْوَفَا وَ وَاوْصَى النَّفْلَ ﴿ يَعَلَّ سُإِ لللهِ وَعُنْرَتِهِ وَبِالْإِنْصَا رِعَيْنَيْهِ وَدَعَا إِلَى كُنْ كَامِلِنَا لَا يَصَارَأُ تُهُ بَعْدَهُ أَيَّا فِي النَّصْ عَلَى كُلَّا فِيهَ أَوِاللَّهُ أَعْلَمُ بُوادٍ هُ ثُمَّ رَأْيَ الإمْسَا عنه أفضًا وَحَيْراً وَهَكُنا سِيرَة عِبَا دِاللَّهِ ٱلمؤمِّنِينَ وَأَوْلِيا يُه لُنْقَبَنَ وَهُنَاكُلَّهُ مُحْرَبُهُ عَالِمُ الْكُمَّا دُلَامُلا والله لَمْ لِلزَّدَادُ وَا ثُمَّا وَلِيَسْتَدْرِجَهُمْ مُنْحَيْثُ لَا يَعْلُونَ قَالًا لِلَّهُ نَعَالَىماً بِيُظُرُونَ لآصيحة وآحده تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطبعون توص وَلَا أَلَى هُلَهُمْ رَجِعُونَ وَلَذَ لِكَ فَا لَصَكِمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فِي جُلَّا تُ فَيْ أَهُ سُمَّا نَا لِلَّهِ كَأَنَّهُ عَلَى عَضَا لِحُرُومُ مَنْ حُرِهُ وَصِيَّا وَقَالَ مُونَا لَفُهِ أَوْ رَاحُهُ لِلْمُؤْمِنِ وَاحْدُهُ آسَفِ لِلْكَافِرَ ا وَالْفَاجِ وَذَلِكَ لِآنَ المُونَ مَا نِي المُؤْمِنَ وَهُوعًا لَبَّا مُسْتَعَدَّلُهُ مُسْطَرَجُهُ لُو قَهَا رَأَمُ وَعَلَيْهِ كُنفُ مَاجًا وَ وَافْضَى لَى رَلْحَتْهِ مِنْ نَصْبَ الْدّ وأذاهاكا قاكه كالله عليه وسترستريح ومسترلح ميه وتا ككافر وألفاج منتئه على غيرا شيعنا دولا أهية ولامقدم مُنذِرَهِ مُرْعَجِةٍ بَلُ مَا بِيهِمْ بَعِنَةً فَبْهَتَهُمُ فَالْأَسِتَطَيْعُونَ رَدُّهَا ولأهر سنظرون فكأن للوث أشدشي عكيه وفراق لدنيا أفظع أمرصك

أن

۳ ر بروریر پینرنج ونیپتراح

وَاكْرَ مَنْيُ إِلَهُ وَالْهَمَا الْمُعْنَىٰ شَارَصَىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقُولُهِ مَنْ إَحَتَ لِفَاءَ اللَّهُ آحَتَ اللَّهُ لِقَاءَ مُ وَمُنْ كُرَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ كُرَّهَ اللَّهُ لِقَاءَ الفتينم الآيع في تُحرّف وجو والاحكام فيمَنْ تنفيَّهَ أوسَبُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّارَ مُ قَالَ الْقَاصَى ثُوالْفَضَّ وَقَعَهُ اللَّهُ فَدْ تَعْدُمُ مَنْ أَكِكُمَّابِ وَالْسَنَّيةِ وَلَجْمَاعِ ٱلْمَرْمَةِ مَا يَحِبُ مِنَ ٱلمَعْوُقِ لِلبِّيِّحِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا سَعَيَّنُ لَهُ مِنْ رِّ وَتَوْقِيرِ وَنَعْظِيمَ وَالْحِرَامِ وَبِحَسَبَ هَنَا حَرِّمَ اللَّهُ مُعَالَىٰ ذَاهُ فِي كِنَّا مِ وَاحْمَعَتِ الْأَمَّةُ عَلَى فَنْلُ مُنفِّيمٍ مِنْ الْسُلِمَ. وَسَابِهِ قَالَا لِلَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّا لَذِينَ نُؤَذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لْعَنَّهُ لَمُ لَلَّهُ فِي لُدُّنيَا وَالْإِخْرِةِ وَاعْدَكُمُ عَلَا بًّا مُهِيًّا وَقَالَ وَالَّذِينَ إِيْوْ ذُونَ رَسُولَا لِلهِ لَهُ مُعْنَا ثِهَا لِيْمْ وَقَالَا لِلهُ تَعَاكَى وَمَا كَانَ لَكُمْ اَن تُؤذُ وارسُولَا للهِ وَلا أَنْ تَنْكُوااً زُواحَهُ مِنْ يَعْدُهُ الْبِاَّ إِنَّ ذَلِكُ كَانَ عِنْدَاللهِ عَظِيمًا وَقَا لَ تَعَالَى فِي عَرْسِمِ النَّعْرِيضِ لَهُ مَا ايتَهَا الَّذِينَ مَنُوا لَا يَقَوُلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْهَا وَأَسْمَعُوا ٱلْآيَةَ وَذَلِكَ آنَّ ٱلْهَوْدَ بُوا يَقُولُونَ دَاعِنَا مَا مِحْدُا كَارْعِنَا سَمْعَكُ وَاسْمَعْ مِنَا وَبَعْضُوبَ بالكلكة يربذون لرغونة فنهج لله المؤمنان عن لتشنيه بهم وقطع الذربعة بتهي كمؤمنهن عنها ليئالا بتوصّلها أككافر والمنكافوة اِلْهُسَبِّهِ وَالْاسِیِّهْزَا وِ بِهِ وَقِیلَ بَلْلِا فِهَا مِنْ مُشَارَكَةِ اللَّفْظِ لَا تُنْهَا عِنْداً لِهَوُد يَعِنَّى شَمَعُ لَا سَمِعَتَ وَقِيلَ لَلْاَفِهَا مِنْ قِيلَةُ الْأَدَبِ وَعَدَمُ نُوقِيرِ لَبِّي مَسَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ وَتَعَظِّيمِهِ لَا نَّهَا فِلْعَهِ ٱلأَنْصَارِ

النَّصَادي

ڔ ڛؗؿۅؙ ٷڵٵؘڬٚؾۏٵ ٵڰػڕڮۼۼ

دغوته - من مردر مِمْن لم يدعه

> وَالَّذِي وَآنَّ وَآنَّ

و دور با في الفاسيم وكرس مورورو

المراسمي

بمعنى رُعَنَا رُعَكَ فَهُواعَنْ ذَكُكُ ادْمُضَمَّنُهُ انْهُمُ لا يُرْعُونَهُ اللَّا رِعَايَتِهِ موهوصلى الله عليه وسرة واجب لرعاية بكلهال وهنا هوصلى للهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فَدَنَهِي عَنَ لَتَكَّنَّى كَنْنَهِ فَقَالُ سَمَّوُا مِاسِمِي وَلَا تَكُنُوا لِبُكْنِيتِي صِياً نَهُ لِنَعْشِهُ وَحِمَا بِهُ عَنْ أَدَّا وَإِذَكَا نَصَالًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اسْتُعَابَ لِرُجُلِ مَا دَى مَا آمَا الْقَاسِمُ فَقَالَ لَمُ اعْنِكَ الْمُا دَعَقُ لَهُ مَا فنى حنينة عن كتكي كنته لئالة سَأ دي احاً مددعوة عرم لزلم ينعه وَيَجِدُ بَذِلِكِ الْمُنا فِعَنُونَ وَالْمُسْتَهُ زِوْنَ ذِرَبَعَةً الْمَاذَاهُ وَالْإِزْرَاءِ بَهِ فَينا دَقّ فَا ذِا ٱلنَّفَتَ فَا لُوا آَعُا ٱرَّدُ مَا هَنَا لِسِوا مُ تَعَنَّدَاً لَهُ وَاسْتِغْفَا فَا بَحَقَّهُ عَلَى عَادَهِ ٱلْجَانِ وَٱلْمُسْتَهُ نَهِنَ فَمَى صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحِي ذَاهِ بِكُلُّوجَهِ فَكُل محقِقُوا العُكَماء بهميه عَنْ هَنَا عَلَى مُدَّة حَوْيَة وَلَمَا رُوْه بَعْدُوفَا لِه لِإِرْتِفَاعِ العِلَّة وَللِنَّاسِ فِهِنَا الْمُدِّبُ مِنَا هِنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُوضِعَهَا وَمَا ذَكُنَا هُ هُومَذُ هَا لِمُهُورُ وَالصَّوَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ ` أَنَّ ذَلِكَ عَلَى طَيْ فَعَظِمِهِ وَتُوفِيرِهِ وَعَلَى سَبِيلِ لَنَدْبِ وَالاسْتِفْ اللَّهِ عَلَى الْغَرْبِرُولِيَلْكُ لَمْ يَنْدُعَنَ اسْمِه تُنُهُ قَدُكَا نَا لِللَّهُ مَنْ مِنْ نِيَا يَهِ بِهِ بَقُولِهِ لِا يَجْعَلُوا دُعَاءً لِسَوْلَ بِنَكُمْ كَدُعَاءً بعضكم بعضاً وَأَيْمَا كَا نَالْمُسْلِمُونَ مَدْعُونَهُ يَا رَسُولَا لِلَّهِ يَا بَيَّ اللَّهِ وَقَدْ بَدَعُونَهُ نيته أبا القاسِم بعضهم فيعض الأخوال وقدروي تسر رضي لله عنه عَنْدُصَكَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى ۚ الْهِيهِ السَّمِّي السِّمِهِ وَتَنْزِنِهِهِ عَر لِكَ إِذَا لَمْ يُوقِّ فَعَالَ سَمُّونَا وَلا دَكُمْ مَحْتًا ثُمَّ تُلْعَنُونَهُمْ وَرُوكَاتُ مَرْضَى لِلهُ عَنْهُ كُنَّا كِلَ هُلِالْكُو فَهِ لا يُستَى حَدُّ بأَسِيعِ النِّبِيِّي

لَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَكَا مُا بُوجَعَفُرا لطَّكُرَى وَحَكَى مُحَمَّدُهُ ومسم فقال عشرلا بناجيه مجدبن زيد بالحظاب لاارى محت صَلَّىٰ للهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ نِسَبُّ بِكِ وَاللهِ لانُدعَى مُحَيِّدًا ما دُمْنَ حَبًّا وَسَمًّا عَبْدَا لِتَمْنِ وَأَرَادَ أِنْ عَنْعَ لَمِينَا أَنْ لَيْهُمْ إَحَدْ بِأَسْمَا وِ ٱلْأَنْبِيكَاءِ أكراً مَا لَكُمْ مِذَ لِل وَعَبْراً شَمَاءً هُمْ وَفَا لَ لَا تَسْمَتُوا بَاسْمَاءً الأَبْنِيا وَتَمْ مَسْكِ وَالْصَوْكُ بُجُوا زُهَمُنا كِلَّهُ بَعْدُهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ بِدَلِيلَا طِبَا تِ الصَّعَالَيةِ عَلَىٰ لَكَ وَقَدْسَتَى حَبَاعَة مَيْهُمُ ابْنَهُ مَعَمَّا وَكُنَّا مُهَا فِي القَاسِم وَرُوكَا تَا النِّبَيِّ صَلًّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِّ زَفِهُ لِلنَّالِعَلِّي صَيًّا للهُ عَنْهُ وَقُدَّاخُبُرَصَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ آنَّ ذَلِكَ اسْمُ لَهَدِيِّ وَكُنْيَتُهُ وَقُدَّاتُمْ ف لبيئ سكي الله عكية وسكم محد بنطلحة ومحذب عمرو بزحرم ومحدبر نَأْ بِتِ بْنِ فَيْسِ وَعْبِرُواحِدِوَفَالَ مَا صَرَّاحَدُكُمْ آنْ يَكُونَ فِي جَبّ عَيْدُ وَنُعَيِّكًا نِ وَتُلْنَهُ وَقَدْ فَصَلْتَ الْكَالَامَ فِهَمَا الْفِيسْمِ عَلَى آبَيْن كَمَا فَدَّمْنَا مُ الْبَاكِ الْأُولُ فِيمَا نِ مَا هُوَ فِحَقِّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْ مِ وَسَمَّ سَبًّا وُنْقُصُ مِنْ مَرْصِنَ وَبَصْلَ عُلَّمْ وَفَقْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُ أَنْ حَبَيْعَ مَنْ سَتَ البِّتِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَوْعَا بَهُ أَوْلَكُنَ بِهِ نَقْصاً فِي نقنيه أؤنستبه أودبنه أوخصكة من خيصا له أوعرض وتنتهك كبنى كالمطرب الست لهاوأ لاذراء عكيه اوالتعنع يرلفا وَالْعَضِ مِنْهُ وَالْعَبُ لِهُ فَهُوسًا تُلَّهُ وَالْكُنَّمُ فِيهِ خُكُمُ السَّاتِ

ر دور ر وَهُولُغُلُ

> ٣ آسُمُوا مَا صَمَاءَ تَسْمُوا مَا سِمَاءِ آلاً نبِسَاءِ

> > فاعلم

اَلْغُرَبِيدَةِ عَلِيْهِ مِع عَلِيْهِ مِع يَوْمِينَا وَهُمْ آجَرًا

> الْلَاكُورِينَ فَالْسُيْمِ فَالْسِيْمِ

بْعَنَاكِكُمَا نَبَيُّنُهُ وَلَا نَسْتَبَنِّي فَصَلَّا مِنْ فَصُولِ هَنَا ٱلمَا يِعَلَّا هَذَا الْمُعَمِّدِ وَلَا غَرَى مِنِهِ تَصْرِيحًا كَانَ اوْتَلُوكًا وَكُذَ إِلَىٰ مَرْ لَعَنَا أؤدعاً عَلَيْهِ أَوْتَمَنَّي مَضَرَّةً لَهُ أُولَنْتَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلَيْوَيَمُنْ فِي عَلَى طريفالدَّمَّ أَوْعَبُ في جهنه ألعربذ بسنف مِن أككر وهجوم مِنَ الْعَوْلِ وَذُورًا وْعَيْرَهُ لِشَيْءِ مِمَّا حَرَى مِنَ الْبَالَاءِ وَالْخِنَةِ عَلَيْلًا وُ غمضه ببغض لعوارمس لكشرية الجائزة المعهود وكديه وهناكل إجماع مينا لعكماء واغمة الفنوى منكدن القما بريضوان اللهعليهم لج مُلَمِّجُوًا ۚ فَالْمَا بُوْبَكُرُ مِنَ الْمُنذِرِ الْجَمَّعُ عَوَامٌ اَهْلِ الْعِيْلِ عَلَى آنَ مُنْسَبً يْنِي مَسَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيَعْنَلُ وَمِينَ فَالَ ذَلِكَ مَا لِكُ بِنَا لِيْسِ وَالْلَيْثُ وَأَحْدُ وَامِيْحُقُ وَهُوَمَدْ هَبُ النَّامِعُ فَاكَ الْعَاضِيَ بِوَالْعَضُو وهومقنقني فولا يآكر الصديق رضي للدعنه ولانقبل توبت عِنْدُ هُولًا ۚ وَكِمْثُلُهُ قَالًا بُوحِينَفَهُ وَأَصْحَالُهُ وَالنَّوْرَيُّ وَأَهُـ لَ الكُوفِيةِ وَالْا وَزَاعِيُ فِي الْسِلِمَ لَكِنَّهُمْ فَا لُواهِي دَّهُ وَدَوَى شِلْهُ الْوَلِي نُ مُسْلِمَ عَنْ مَا لِكِ وَحَكَى لَطَلَرَى مِنْ لَهُ عَنْ أَ بِحَسْفَةً وَأَصْحَابِهِ مَنْ سَقَصِّهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْبَهِي مِنْهُ ٱ وَكُذَّبَهُ وَقَالَ نُون فِيمَنْ سَنَّبُهُ ذَلِكَ رِدَّهَ كَا لِزَّنْدُقَةِ وَعَلَيْهُمَا وَقَمَ الْحِيْلَ وَ فاستنابَته وَتَكْفِيرِه وَهُ إِفَيْلَهُ مُتَدَّا وَكُفْرُكَا سَنِيتُنهُ فِالْمَارِ النَّا فِي يُناءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا نَعْلُمْ خِلَافًا فِي سُيِّبَاحَهُ دَمِهُ بِينَ عُلَاهِ الأمضار وسلفيا لامة وقد ذكر غير واحدا لاجاع علقنله وتكفيره

وَاشَا رَبَعْضُ الظَّا هِرَّيْهِ وَهُوا بُومِجَّدِ عَلَى بُنَاحَدُ الْفَارِسِيَّ إِلِّي الْيِلاَفِ فِي كُفِيرًا لُسْتَفِقَ بِهِ وَالْمَعْرُونُ مَا قَدَّمْنَا ، قَالَ مُعَّدِّبُنْ سُعنونَ أَجْمَعَ الْعُكُمَا وُآنَ سَارِتُمَ النَّتِي صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْقِصَرَ ٱلهُكَا وْ وَٱلْوَعِيدُ جَا رِعَلِنَهِ بِعَنَامًا لِلَّهِ لَهُ وَحُكُمْ عِنْدَا لَامَّةِ الْفَيْلُ وَمُنْ شُكُّ فِي هُنِ وَعَنَّا بِهِ كُفَرَّ وَأَحْتِمُ الرَّهِيمُ بُنْ حُسَانِ بِنِ حَالِدٍ الفقيه فهينل مكنا بفتل خالدين لوكيد مالك بن نوسرة لقولهم البِيِّقِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ صَاحِبُكُمْ وَقَالًا بَوْسُلِّيمْ الْخَطَّا بِيُّ لَا أَعْمُ احْدًا مِنَ الْمُسْلِينَ اخْلُفَ فِي وَجُوبِ فَنْلِهِ آذِ أَكَا نَ مُسْلِمًا وَقَالَ اِنْ الْعَاسِمِ عَنْمَا لِلَّهِ فِي كِنَا سِإِيْنِ سُحُنُونِ وَالْكَبْسُوطِ وَالْعَبْدِيَّةِ وَحَكَا مُ مُطِّرِفٌ عَنْمَا لِكِ فِيكَا مِا بْنِ جِيمِيهُ مُنْسَتَا لِبُنْجُهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنَ الْمُسْلِينَ فَنِلَ وَلَمْ يُسْنَتَتَ قَالَا بْنُ الْعَاسِمِ فِي الْعَنْدِيَةِ منسِبَهُ أَوْشَمَهُ أَوْعاً بُرَا وَتَنْقَصَّهُ فَالَّهُ يَفْنُلُوكُمْ كُمْ عِنْدَا لا مَّة لَقُتُكُاكَا لِآنِدُينَ وَقَدْ فَرَضَ لِلَّهُ تَعَالَى تَوْقِيرَهُ وَبِرَّهُ وَفِي لَلْسُوطِ عَنْ عَمَّا نَ بُنِ كِنَا لَهُ مَنْ سَنَّمَ لَبْيِّهُ لَكَيْ اللَّهُ عَلَيْدِوسَكُمْ مِنْ لَكُسِلِينَ فَنْلَا وَصُلِبَحَيًّا وَمُ يُسْتَنُّ وَالْإِمَامُ مَعَيْرٌ فِيصُلْبِهِ حَيًّا أَوْفَسْلِهِ وَمِنْ دِوَا بِرَا بِالْمُعْدِ وَابْنَا بِياوُسِ مَعْنَا مَالِكًا هَوْلُهُ مَا لَكًا هُولُهُ مَا لَك رَسُولَ اللهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ أَوْشَمَّهُ أَوْعَابُ أَوْتَنْعَصَّ فُنُلُ مُسْلًا كَانَ أَوْكَا وَا وَلَا يُسْتَنَا بُ وَفَيِّا بِعَدِاخْتِرِنَا اصْعَا مَا لِكِ اللَّهُ فَا لَكُنْ سُتُ النِّي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ أَوْعَٰيرَ مُ مِنَ لَنَّبِيّب

على

كَفَادُ كُفَادً

يَعُولِهِ

٢. وي

ِمِنْ مُسْلِمَ ٱ وَكَاوِ قُنْلَ وَلَمْ نِسْتَتْ وَقَا لَاصْبَعْ نَقِنْلَ عَلَى كِلِّما لِاسْتَرْ ذُ لَكَ ۚ وَأَضْلِهِمْ ۗ وَلَا يُسْتَنَا ثُ لِا زَّ يَوْسَهُ لَا تَعْرِفُ وَقَا لَ عَبُدَا لِلَّهِ بن عَندالمنكم من ست النبي مهتم الله عَلنه وَسَامِن مِسْمَ اوْكَافِر وُهَبَعِنْ مَا لِلَّهِ مَنْ قَا لَ إِنَّ رِدَاءَ النِّتَّى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسُمَّ إِوْرُوبُ زُرَّالْبَيِّي مَسَلَّيَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَسُلَّمْ وَسِيغَ آرَادَ بِهِ عَيْدُهُ مَنِلُوَقًا لَا بَض عَلَمَا ثِنَا أَجْمَمُ الْعُسَلَاءُ عَلَى أَنْ مَنْ دَعَا عَلَى نِي مِنْ الْأَنْفِياءِ فَالْوَسِلِ وبشئ من المكرو وانه تقلل مار استينا بنه وافتي بوالحسن القابسي فِيمَنْ قَالَ فِي النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْكُمَّا لَهُ يَمُ الْوُطَالِبِ بِالْفُنَالُ وافتي بوعجد بنابى زيد بفيل رجل سميم قؤما يتناكر وك صفة البيي لَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ إِذْ مَرْبِهِمْ رُجُلُفِيمُ الْوَجْدِ وَالْحِنَّةِ فَعَا لَ لَهُمْ رَّيَدُونَ نَعِرَفُونَ مَيْفَتُهُ هِيَ فَصَفِيتِهُ هَٰذَا ٱلْمَا رِفَخَلَفِهِ وَلِحُسِّيَّهِ قَالَ وَلاَ تَقْبَلُ تُوْبَتُهُ وَقَدْ كُذَّ بَالْعَنَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ يَخْرِجُ مِنْ قَلْبِ لِيم الايما يَ وَمَا لَاحُمَدُ بِمَا بِيسُلِمُ صَاحِبُ سَعَنُونِ مَنْ مَا كَايًّا لِنَّتِي لَكَالِمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَا سُورٌ نَفِئَلُ وَقَالَ فِي رَجُلِقِلَلُهُ لَا وَحِقَّ رَسُولِ اللَّهِ فَعَالَ مُعَكَ اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ كُنَا وَذَكَرَ كَاكُرُ مَّا قِيمًا فِعِيلَ لَهُ مَا تَعُولُ مَا عَدُوا لِلَّهِ فَهَا لَ أَشَدُّ مِنْ كَارِ مِهِ الْآوَلِ ثُمَّ قَالَ آغَا أَرَدْتُ رَسُولِ للله لعَقْرَبَ فَعَا لَا بْنَا بِهِ سُكِيمَ لِلَّذِي سَنَالُهُ النَّهُ دُعَلَيْهِ وَالْا شَرْكُكُ بُدِ فِي اللَّهِ وَ ثُوَادِ ذَ لِكَ قَالَ حَبِيبُ بِنَ الرَّبِيعِ لِإِنَّا دِّعَاءَ الْتَأْوِيلِ

٧ؗڔ

الجَيْالُ الْ

م هِیَ صِفِه

مَّكُذَا فِحَقِّى اللهِ الصَّعْقَ الْصَعْقَ

فأففا ضراج لأيقبل لآنه أميهان وهوغير مُعزَّر لرسوليا لليصَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَامُوقَ لَهُ فَوَجَبَ إِمَاحَةُ دَمِهِ وَافْتَى أَبُوعَنْدِ اللَّهِ إِنْ عَتَّابِ فِي عَشًّا رِقًا لَلْرَجُلِ أَدْ وَأَشْكِ إِلَى لِبْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَالَ اِذْ سَنُكُتُ أَوْجَمِلُتُ فَعَدْجُهَا صَالَ النِّتَى صَلَّى الدُعَكَ مِ وَسَلَّمْ بِالْفَتَنِلُ وَافْتَى فَقَهَا مُالاً مُدَلِيسِ مِبْدِلِ بْنِ حَايِمِ ٱلْمُنْفَقِيهِ الطليطيل ومكيه بماشهد عليه بدمن سخفا فد بحق لبني سكي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَسْمِيَّهِ أَيَّا مُا أَنْنَاءُ مُنَاظَرِيِّهِ بِالْبِيْمِ وَحَتَّى حَيْدَرَهُ وَرَعِيا أَنْ زُهُدُهُ لَمُ يَكُنْ قَصَدًا وَلُو قَدْرَعَلَى الطِّيسَاتِ كَاكُلُهَا إِلَى أَسْبَاهِ لَمِينَا وَافْتَى فَعَهَا ءُ ٱلْفَيْرُوَا نِ وَاصْعَا يُسْعَنُونِ بَقِبْلِ إِرْهِيمَ ٱلْفَرَا رِيِّ وكأن شاعِرًا مُنَعَيْنًا فِي كِثْرِمِنَ الْعُلُومِ وَكَانَ مِينْ يَجْضُرُ مُعْلِيلًا لَعَامِح اً بِيَا لَعِمَا سِ بِن طَا لِبِ لَلْمُناظَرَةَ وَفِعَتْ عَلَيْهِ الْمُورِمُنكُرَّةُ مُزْهَنَا الْبَا فألا سُتَهْزَاء بالله وَأَنْبِيَا يُهِ وَنَبِينًا صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَمَّا فَأَحْضَرَلُهُ الْقُلّ يَحِيُّ بِنُ عُبِيرٌ وَعَنِيرَهُ مِنَ الْفُقِياءِ وَامْرَ قِبْلِهِ وَصَلْبِهِ فَطْعِنَ السِّيكِيرِ وَصُلِبَ مُنَكُمًّا ثُمَّا نُزِلُ وَاحْرِقَ بِالنَّارِ وَحَكَّى بَعْضُ الْمُؤْرِضِينَ لَهُ. فعت خشبته وزاكت عنها الايدى سبتا رث وحوكته عزالهتله فكأن أية للجيع وكتراكنا ش وجاء كك فولغ في مه فعاليجني بن مَرَصَدُ فَ رَسُولًا لِمُعْصِلًى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمْ وَذَكَّ حَدَيثًا عَنْصَلَّى لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَلَغُ ٱلكُلْبُ فِي مِمْسِيمٍ وَقَالَا لَقَاضِي بُوعَبْدِللَّهِ لْرَا يَعِلِ مَنْ قَالًا يَنَا لِبَنِيَ صَلَّى لِلهُ عَلَيْرِهِ صَلَّمْ هُزِمَ يُسْتَنَابُ فَا يُن مَا بَ

الكُنْنَ المكننَ

٤ عَلَيْهِ إِلسَّلاْمُ

عمرو

۶ دره روردو پیلت توبینه عَلَيْنِ لِتَسَلَّهُ وَالسَّلَامُ

۴ سرو ويفضا

قُلُلَا نَدُ تَنْقُصُلُ ذُلا يَحُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَخَاصَّتِهِ اذْ هُوَعَلَى نْ أَمْرُهِ وَيَفِينِ مِنْ عِصْمَتِهِ وَقَا لَحَبُ بِنُ رَبِيمُ الْقَرُوَّيَ مُثَّلِّ بَالِكِ وَأَصْعَامِهِ أَنْ مَنْ قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا فِيهِ نَفْضَ قَبْل مِسْتِنَا مَةِ وَقَالَ مِنْعَمَّا مِأْكُمَّا مُ وَالسُّنَّةُ مُوحًا رَأَنَّ مَرْقِصًا لِمَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُلِّمُ بِأَدْ كُي أَوْنَفُصِ مُعَرَّضًا أَوْمُصَرِّحًا وَانْقَلْ فقتله واجب فهذا الباك كله مماعده العكاء ستا اولنقصا بحث عَنْلُ فَا يُلِمُ لَمْ يَخِنْلُونَ فِيذَ لِكَ مُنْقَدِّمُهُمْ وَلَا مُتَأْخِرُهُمْ وَانِ إَخِنْكُفُوا فِهُم عَلْهِ عَلَىهَا أَشُرْنَا الَّهُ وَنَبَتْنَهُ نَعُدُ وَكَذَلُكَ أَقُولُ حُكُّمُ نِ عَمَصَهُ أَوْعَيْرٌ وَبِرِعَا يَدِياً لَعَيْمَ أَوالِسَهُوا والنِّسْانَ والسِّحْ إُومُ بَهُ مِنْ جُرْجٍ الْ وَهَزِيمِ إِلْمُعْضِ جُنُوشِهِ الْوَادْتُى مِنْ عَدُوِّ ، أَوْشِيدُ عِ بِنْ زَمَنِهِ أَوْبِالْمُثَلِ لِكِينَا يُدَ فَكُمْ أُمَّنَّا كِلَّهِ لِمَنْ قَصَدَ بِرَنْقَصَهُ الْقَنْلُ وَقَدْمُصَى مِنْمُنَاهِا لِعُكِما وَفَهُ لَكِ وَمَا تَى مَا مَدُلَّ عَلَيْهِ فَصُلْ فألحية فايحاب فنلمن ستداؤعا بهمكل للدعلية وسكم فمزالقراي لَعْنُهُ تَعْا كَيْ لُوْذِيهِ فِي كُدُّنِيا وَأَلَاخِ مَ وَوَانَهُ تَعَا لِيَاذَاهُ بِإِذَاهُ وَلَا خُلْا فى فَالْمِنْ سَمَّا لِلَّهُ وَأَنَّ اللَّعَنَّ إِنَّا لَيْسَتُوجِيهُ مَنْ هُوكًا وْ وَخُكُمُ ٱلْكَافِر الفنافِقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤُدُّ وَنَا لِلهُ وَرَسُولُهُ ٱلْأَيَّةَ وَقَالَ فَهَا تَالُلُومُ مِثْلَ ذَلِكَ فَنْ لِغَنَّهُ فِي كُدِّنِيا ٱلْقَنْلُ فَالَّا لِلَّهُ تَعَالَى ٱلْعُونِينَ آتُهُمَا تِفِقنُوا الْخِذُوُ ا وَقِيَّالُوا تَقْبَيَارًا وَقَالَ فِي أَلْحًا رِبِنَ وَذِ كُرْعُفُوبَتُهُمْ ذَلَكِ لَمْ خَرِي فِي اللَّهْ الْوَقَدُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُؤلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ لُلّه

أَمْ اللهِ

، الله تعالى

نْ نُوْفَكُونَ أَيْلَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَلِا نَهُ فَرْقَ بَيْنَا دَاهُمَا وَآدَى المُؤْمِنِينَ وَفِي دَى المؤمِنِينَ مَا دُونُ الْقَتْلِ مِنَ الصِّرِبُ وَالنَّكَا لَ فَكَا نَ خُكُمُ مُؤْذِي اللَّهِ وَبَنِيهِ أَسْدُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوا لَقَنْ أُوقًا لَا لَلَّهُ تَعَا لَيَهَا رَقَالًا لأيومينون عتى يحتكوك فنما سح ببنهم الأبة فسلسا شم الاعارعين وَحَد فِي صَدْرٍه حَرَجًا مِن فَصَائِه وَلَمْ نُسِكُمْ لَه وَمَنْ سَعَصَهُ فَعَدُ مَا قَصْرَ هَنَا وَقَالَ لِلَّهُ نَمَا لَيْهَا الَّذِينَ امْنُوالَا رَفْعَوْا أَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ لُّنِّي إِلَى قُولِهِ أَنْ يَحِبَطُ أَعَالُكُمْ وَلَا يُعْبِطُ الْعَمَلَ إِلَّا الْكُفِّرُ وَالْكَا فِسُر نُفِنَلُ وَقَالَ نَعَا لَى وَازِدَاجَا وَلَهُ حَيُّولَتُ عَاكُمْ يُحِيِّكُ بِهِ اللَّهُ ثُمَّ قَالَحَسِّبُهُمْ جَهُنَمُ يَصِّلُونَهَا فَبِيسِ المَصِيْرِ وَقَالَ تَعَالَى وَمِيْهُمُ الَّذِينَ نُوْذَ وَنَالَبَنِيّ وَهُولُونَ هُوَاذُنَ ثُرُقًا لَ وَالَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولًا لِلَّهِ كَمُرْعَانَ إِلَيْمُ وَقَالَ تَعَالَى وَلِئُنْ سَأَلِيَهُمْ لِيَقُولُنَّ آنَا كُنَّا نَعُوضَ وَنَلْعَبُ إِلَى قُولِهِ قَدْ كَفَرْنُمْ بَعِدًا يَمَا نِكُمْ فَأَلَا هَلُ التَّفْسِيرَكُفُرُتُمْ بَقُولِكُمْ فِي رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَا الاجْمَاعُ فَفَدْ دَكُرْنَا وَوَأَمَّا الأَثَارُ فَدُّنَّنَا لَشَيْخِ آبُوعَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ بنُ مُحَدِّ بن عَلْبُونِ عَنِ الشِّيخِ آبِ ذُرُّ الْحَرْوِيُّ جَأَزَةً قَالَ عَلَا بَوَالْحَسَنِ اللَّا رَفَطِنَيُّ وَا يُوعَمَّى بُنَ حَيُّوبِهُ تَنْاعُدُ بُنُ نؤج تُذَعَّبُدُا لَعَنِيْ بِنُ عَيْدِ بِنَا لَحَسَنَ بِنَ ذَبَّا لَهُ تَذَعَّبُدُا لِلَّهِ بِنَ مُوسَى نِجَعْفُرِعَنْ عَلَى بِنِ مُوسَى عَنْ اللهِ عَنْجَدٌ وَعَنْ عَلَيْ بِنِ عَلَى بَنِ لْلُمُ يُنْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسَيِّنِ بَنِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَسُولًا لِلْمِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَلَّمَنْ سَبِّ بِنِيًّا فَأَفْنُكُونُ وَمَنْسَبًّا صَعَا بِفَاضِرِبُوهُ

س مرسر حيوه ٢ ٢ أَنَّ النِّيْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ فَنْلُهُ وَكَانَ فَنْلُهُ

وَفِيْ لَكُهُ يَسْ الْعَيْمِ أَمَّ النِّيِّي مَلَى لللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمٌ عَنْ لَكُبُ بِم لا تَشْرُفَ وَقُولِهُ مَنْ لَكُفُ بِنَ الْإِشْرِ فَ فَا نَهُ يُؤَذِّي لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَوجِهُ الْبِهِ مَنْ قَالَهُ عَلَهُ دُونَ دَعُوةٍ بِخَلَا فِعَمْ مِنْ الشَّرِكُيرَ وَعَلَّا مَا ذَا هُ لَهُ فَدَلَّا نَّ قَنْلُهُ إِمَّا هُ لِغَيْرِ الْاشْرَاكِ بِلْ لِلْاَ ذَى وَكُذَ لِك قُكَّالَهَا رَافِعِ قَالَا لَبَرَا ، وَكَانَ يُؤِذِّ بِي رَسُولًا لِلْهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وُبُعِينَ عَلَيْهِ وَكُذَ لَكِ امْرُهُ يُوْمَرُ الْفَيْحُ بِفِينِلِ بْنِ خَطِّلِ وَجَا رَمِينِهِ اللَّهُ بِ كَانَنَا تَغِينَا نِ سِبِهِ صَلَىٰ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۖ وَفِي حَدِيثِ آخُوا نَ دَجُلًا كَانَ نَيْسَبُهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَفَالَ مَنْ يَكُفِّنِنَي عَدُو بِي فَقَا لَكَ خَالَدْ أَنَا فَعَنْهُ النِّتَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَقَنْلُهُ وَكُذَلِكَ الرَّبِقِبْ لِ جماعة مين كأن يؤذيه من الكمّا رؤيسته كالنصر بن الحرب وعقبه يَنَا بِمُعَيْظٍ وَعَهِدِ بَقِنْلُ جَاعِةٍ مِنْهُمْ قِبْلًا لَفَيْجٌ وَبَغَدُهُ فَقَنْلُوا الْأَسَنْ بادر باسكرمه مبل لفدرة عليه وقد روى لبزازعن أنعباس أنَّ عُقِيَّةً بْنَ فِي مُعَيْظٍ مَا دَى مَا مَعَا شِرُونِشِ مَا لِي فَنَلُ مِنْ بِنَكُرُصُبُراً فَمَا لَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَكُفُوكَ وَافْتِرَا يُكَ عَلَى مُولِيا الله مهم آلي الله عكنه وسكم وذكر عند الزَّاق أن البَّتي مهم لي الله عَلَيْهِ وَسُلِّمْ سَتِّبُهُ رَحُلُ فَعَالَ مَنْ يَكُفِنِنِي عَدُوْيِي فَقَالَا لَوْ بَكُواْنَا فَيَارَزُهُ فَقَنَّلَهُ ۚ الزَّبِيرُ وَرُوكَا بِصَّا ٱنَّ امْرَأُ ۚ هَ كَانَتْ نَسُبُهُ صَلَّىٰ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فَقَا لَهُن تَكُفِّينِي عَدُ وَبَي فَرَجَ الْبَهَا خَالِدُ بَنُ الْوَلْبِ وِ فقلكها وَرُوعِانٌ رَجِلُا كَذَبَ عَلَىٰ لِبْتِي صَلَىٰ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمْ فَبَعَتُ

۳ يامعشر

عَلِيًّا وَالزُّبِيرُ اللَّهِ لِيقِنْكُ أَهُ وَرُوكَا بْنُ فَانِعِ أَنْ رُجُلَّا جَاءَ الْيَالْبَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَعَالَ مَا رَسُولَا لِلهِ سَمَعْتَ إِي مَوْلَ فِيكَ قُولًا فَبِيُّما فَفْتَلِنُهُ فَلَمْ يَسْفُقُّ ذَلِكَ عَلَى لَبْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكُمْ اللهُ اج أَبْنَا بِيَامِينَةَ الْمِيزَالْيِمَنِ لِأَبِي كُرُ رَضِيَا لللهُ عَنْدُا نَامُرًا ، هُنَاكَ فِي الرِّدَةِ عَنْتُ بِسَبًّا لَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَقَطْعَ بِدُهَا وَنَزَعَ ثُينَتُهَا فَبَلَّغَ ٱبَا بَكُرِ رَضِيَ لِلدُعَنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا فَعَلْتَ لَأَمْرَبُكَ تَقِيَّلِهَا لا تُنحَدُ الْإِنْدَاءِ لِيسَ يُشِيهُ الْحُدُودَ وَعَن ابْنِ عَبَّا سِ هِجَتِ أَمَّ أَهُ مِن خَطْمَةَ البِّنِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَعَا لَ مَنْ إِيهَا فَقَالَ رَجُلُمْن فَوْمَهَا نَايَا رَسُولَ اللَّهِ فَهُصَ فَقَنْلَهَا فَاخْبَرَا لِنِّتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَالَمُ لأيننط فيها عنزان وعنا بنعباس تناغم كانت له أمر ولديسب لَبْتِي مَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فَيَزْ جُرُهَا فَارْ تِبْزَجُرُ فَلَّا كَانْتُ ذَاتَ ليُلَهِ جَعَلَتُ مُعَمَّ فِي لَيْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَتَشْتُمُهُ فَقَنَّكُما وَاعْلَم لِنْتَيْصَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَ لَكَ فَا هُدَرَدَمْهَا وَفِحَدَيثِ أَبَّ رَزَّهُ مَ لأسكيكن يؤما جالسا عندا بي بجرا لصديق فعضب على رجل مر لمُسْلِمَنَ وَحَكَمُ الْقَاضِي سِمْعِيلُ وَعَيْرُ وَاحِدِمِنَ الْأَيْمَةِ فِي هَـَـبَا ٱلْحَدِيثِ ٱللَّهُ سَبَّ أَبَا بَكِرُ وَرُوا مُ النَّسَاءِ يَ كَانَيْتُ أَبَا بَكُرُ وَفَدْ أَعْلَظُ لرَجُلُ فَرَدَعَلَيْهِ قَالَ فَعَنْتُ مَا خَلِيفَةً رَسُولِ للهِ دَعْنِي أَضْرُبُعِنْقَهُ تَضَالَ اجْلِسُ فَلِيْسَ ذَ لَكَ لا حَدِ الَّا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَىٰ و وَسَمَّ فَالْأَلْقَا مِنَى بُومُعَّدِّ بْنُ نَصْرُ وَلَمْ يُخَالِفْ عَلَيْ وَاحَدْ

وَمَلِغَ أَلْهَائِرُ

يديها

۲ وکسته

بَستِهِكَ

۲ وَاشْنَدَلَّ

نَعَبُدِ الْعَرْمِ إِلَى عَامِلِهِ مِا لِكُو فَهِ وَقَدَّا سُنَشَا رَهُ فِي فَنْلُ رَجُلٍ عَمْ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَكُتَ الْبُهُ عَمْراً نَهُ لَا يَعَلَ قَنْلَ مِنْ عَلَا عَلَ قَنْلَ مِنْ عَ أَحَدِ مِنَ لِنَاسِ إِلَّا رَجِلًا سَتَ رَسُولًا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اُسَنَّهُ فَقَدْحَلَّ دَمُهُ وَسَأَلَ لِ سَنْدُ مَا لِكُمَّ فِي رَجُلِ سَنَّمَ لِنَّتَّى صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَكُلهُ أَنَّ فَعَهَا وَالْعِرَاقِ افْتُوهُ بَجَلْدِهِ فَعَضَتَ مَا لِكَ وَقَالَ مَا أَمْيَرَا لَمُومِنِينَ مَا بِقَاءً الْأُمَّةِ بَعُدَشْتِم بَنِيَّةٍ مَنْ شُمَّ الْانْبِياء قُبُل وَمَنْ شُمَّ أَصْحَابَ الْبِنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُ جُلَّد قَالَ القَّامِي بُوا لَفَضُلُ لَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْحِكَانَةِ رَوَاهَا عَيْرُ واحد من أصماب مناق مالك ومؤلفي إخبارهم وغيرهم ولاادر مُنْهُوْلًا وِ ٱلْفُقَهَا ءِ بِٱلْعِمَ فِي الَّذِينَ أَفُوا السِّيدَ بَمَا ذَكَّرَ وَقَدْ ذَكَّوْ مَا مَذْ هَمَا لِعِرَا قِينَ مَعْنَالِهِ وَلَعَلَّهُمْ مِنْ لِمُ يُشْهُرْ بِعِيمَ أَوْ مَنْ لَا يُوثُقِ بَفِنُوا هُ أَوْ يَمِيلُ لِهِ هَمُوا هُ أَوْ يَكُونَ مَا فَالَّهُ يَحْمَلُ عَلَى عَبْرِ السَّتِ فِيكُون للك فُ هَلْ هُوسَتْ الْ عَنْرُسَةِ وَتَكُونَ رَجَعَ وَمَا بَعَنْسَتِهِ فَلَم بَقُلْهُ لِمَا لِكِ عَلَى صِلْهِ وَاللَّا فَا لَاجْمَاعُ عَلَى فَنْلُ ۚ رَسَيْهُ كَمَّا فَدَّمْنَا وبدل على قنله مِنْ جَهِ وَالنَّظرُ وَالاعْتِيارِ أَنَّ مَنْ سَبِّهُ أُوسَفْقِهُ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدْظُهُ إِنْ عَلَىٰ مَهُ مَرْضِ قَلْبِهِ وَبُرْهَا نُسِ وَيَهِ وَكُفُنِ وَلِهِ نَا مَاحَكُمُ لَهُ كُنِيْرِ مِنَ الْعُكَاءِ بِالدِّهِ وَهِيَ

٣ مِنَّدَّ كُرَّمَنَا فِبَ مَالِكِ

> مَدَاهِبَ بَيْنَيْن اَوْمِيْنُ لَا

مْنُ

لشَّامِتِينَ عَنْ مَا لِكِ وَأَلَا وَزَاعِيَّ وَفُولًا لَتُورِيٌّ وَأَبِي جَنِيفَ هُ وَالْكُوفِيْنَ وَقُولُ الْآخُرَانَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ الْكُمْ فَيُقَدُّ إِحَدًّا وَانِ لَمْ يَجَ إِنَّهُ بِالْكُفُرُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ مُنْمَادِيًّا عَلَى فُولِهِ عَبْرُمُنِيكِرَ لَهُ وَلَا مَقِلْعِ عَنْهُ افهنا كاوْ وَقُولُهُ إِمَّاصِرْ يَحِ كَفِرْ كَالتَّكَذِبِ وَنَحُوهُ اوْمِنْ كَلِّمَاتِ الايستيهزاء والذم فاعترافه بها وزك توبته عنها دليل سفارله لِذَ لِكَ وَهُوكُفُ دَابِضًا فَهُنَا كَا فِرْ مَلَاخِلَةٍ فِي قَالَ اللهُ نَعَا كَلَ فِينْلِهِ يَحِلِفُونَ بِاللَّهِ مَا فَا لُوا وَلَقَدْ فَا لُوا كَلَهُ ٱلكُّفُ وَكُفِّ وَكُفِّ وَا بَعْدَايِسْلَامِهُم قَالَا هَلَ لَتَفْسِيرِهِي فَوْكُمُ إِنْ كَانَ مَا يَقْوُلُ عَيْدَتَقَا لَعَنُ شُرِّمِنَ ٱلْخَيْرِ وَقِيلَ بِلْ قُولُ مَعْضِهُمْ مَا مِثْلُنَا وَمِثْلُحُيِّدَ الِّا قُولُكُ الْفَا نِلْ سَمِنُ كُلْبَكَ مَا كُلُكَ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى لَلْدِمِيْةِ لِيَخْرَجِنَّ الْإَعْنَ مِنْهَا ٱلْاَذَ لَ وَقَدْ فِيلَا إِنْ قَائَلَ مِنْلَ هَنَا إِنْ كَا نَ مُسْتَبِرًا بَا زَجْكُمُهُ مُكُمُّ الرُّ بَدِينُ بِقِينُ أُولَا نَّهُ قَدْعَيْرَ دَينَهُ وَقَدْقًا لَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَم مَنْ عَيْرَدَ يَنِهُ فَأَصْرُبُواعُنُقَهُ وَلَا تَذَلِحُكُمُ البِّتِي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ال لَحُرْمَةِ مِزِيَّةً عَلَىٰ مُنِّهِ وَسَا تُبَالْحِ بِنِ أُمَّتِهُ بِحَدُّ فَكَا نَتْبُ الْعُفُولَةُ لِمَنْ سَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْلَ لِعَظِيمِ قَدْرِهِ وَشَفُوفِ مَنْزِلْتِهِ عَلَى عَيْرِهِ فَصَلْ فَا ذِنْ قَلْتَ فِلْمَ لَرْبِقْتِلِ لَنْبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْهَوْدِيَّ الذِّبِي فَالْآلَهُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَهَذَا دُعَا وَعَلَيْهِ وَلَا عَنْلَ لَاخْرَا لَذَى قَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَفَسَّمَةً مَا ارْبَدَ بِهَا وَحُهُ اللَّهِ وَفَدْ مَا ذَكَا لَبْنِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ قَدْا وَذِي مُوسَى

ر د د کفتر

وَيَدُلُّ عَيْدَا يُضًا إِنَّ عَائِلُهُنَا مُسْتَيْرًا

يتسدة

ڣؙڴؙڷۣ ٷؙؠؽٵڔ**ٽۄؿ**ۄ

> نیارئ بیارئ

عليهيم

رِ فِيالنَّالَّفِ

۸ بُنْطِلْارِثِ بُنِواَبِي مُعَيْظٍ

إِكْثَرَ مِنْ هَنَا فَصَلَبَ وَلَا قَنْلَ الْنَا فِقَالَ الَّذَنَ كَا نُوا يُؤْذُونَهُ ٱلاَحْيَانِ فَاعْلَمْ وَفَقْنَا اللَّهُ وَاتَّبَاكَ ٱ نَّالَّبْنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَا وَلَا لَا شِيلَامُ مَ يَسْتَأْلِفُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَعُيلُ قَلُونَهُمْ وَيُمَّالِلُهُ البهيم لاعان وترشنه في قلوبه مروبيا رئهم ويقول لاصفا بُعِثْنُةُ مُيْسَرَينَ وَلَهُ نَبْعَنُوا مُنِقَرِينَ وَيَقُولُ بَسِرُوا وَلَانْعَيْبُرُوا وَسَا مَنْقِرُوا وَيَعْوُلُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ عَيَّاً يَقْتُلُا صَعَابَمُ وَكَابُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُدَارِي الْكَفَّا رَوَا لَمْنَا فِعِينَ وَبِحُ لَصَحْسَهُ مُوِّ مُنهُمْ وَيَحِمَّا مِنَا ذَا هُمْ وَيَصِيرُ عَلَى جَعَالِمُهُمْ مَا لَا يَجُو زَلْنَا ٱلْيُومَ نَعَالَىٰ فَقَالَ نَعَالِى وَلَا تَزَالُ طَلِعْ عَلَى خَالِبَا يُنَدِّ مِنْهُمُ الْإِقْلِيالَةِ مِنْ عَنْهُمْ وَأَصْفُوا إِنَّا لِلَّهُ يُحَبُّ الْمُصْبِنِينَ وَقَالَ تَعَالَىٰا دُفَعُ بِالَّتِي لَمِي كُ فَا ذِا الَّذِي بَنِيَكَ وَبَنِينُهُ عَمَا وَهُ كَا يَهُ وَلَيْحَيْثُمْ وَذَهُ لِكَ لِحَاجِكَةِ لتَّاسِ لِلتَّالَفَ أَوْلَ أَلَا شِلَامٍ وَجَمِعُ أَلِكُلَةٍ عَلَيْهِ فَلَا اسْتَقَرَّ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَىٰ لَدِينَ كُلِّهِ قُلْكُمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ وَأَشْنَهُرَا مُرُّهُ كَفَغْ با بن خَطَيل وَمَنْ عَهَد بِقَيْلِه بَوْمَ ٱلْفِيغِ وَمَنَا مُكُنَّهُ قَنْلُهُ غِيلَةً من بهود وغيرهم أوغلبة مِنْ لَمْ تَنْظِمُهُ فَبِلَ لِلسَّاعُةُ مِنْ الْمُ تَنْظِمُهُ فَبِلَ لِلسَّاعُ والانخراط فيجملة مطهرها لاعان بممتن كان يؤذيه كابن الأشرف والدَافِع وَالنَّفَهُرُوعُفَيَّةً وَكُذَٰ لِكَ نَدُرُ دُمَجُمَا عَهُ يُواُهُمُ كَكُفُ بِنِ زُهَيْرٍ وَإِنْ إِنَّ بِعَرَى وَغَيْرِهِيمَا مِمَّنَ أَذَاهُ

۲ • ررر • این ید یه

حَتَّى الْقُوْامَا يَدْ يَهِيمُ وَلَعْقُ مُسِلِّمَ وَتُواطِ الْكُنَا فِقِينَ مُسْتَكَّرَ مُكُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الطَّا هِرُ وَاكْثَرُ ثِلْكَ الْكُلَّاتَ أَيْمًا نَ يَقُوكُما الْقَارِئُلُ مِنْهُ مُخْفِيةٌ وَمَعَ آمَنَّا لِهُ وَيَحْلِفُونَ عَلَيْهَا إِذَا بت وينكرونها ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كله ألكف ن مَعَ هَنَا يَعْلَمُ فِي فَيْنَهُمُ وَرَجُوعِهُمْ لِي الْايسْلَامِ وَتُوتِهِمْ فيمبير صكي للدعليه وسكرعلى منايهم وجفوتهم كاصرأ ولو العزمين لرتسل متى فاء كنرمنهم ماطناكا فاءطا هراواخلصر سِرًا كَا أَصْلَهُ حَمَّا وَنَعْمَ اللَّهُ نَعْدُ بِكُنْرِمِنْهُمْ وَفَا مَمِنْهُمْ لِلَّذِينِ وُذُراء وَاعُوانَ وَحَمَا هُ وَانْصِأْرُكَاجِاءَتْ بِٱلْاخْيَا رُوبِهِنَا آحَا. بَعْمَنُ أَيْمِينَا رَجِمُهُمُ لِللَّهُ عَنْهِمَنَا الْسَّوَّالِ وَقَالَ لَعَلَّهُ لَمُ سَنَّتُ عِنْدُهُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ مِنْ أَقُوا لِمِهُ مَا رُفِعُ وَأَيِّمَا نَقَلَهُ ٱلْوَاحِدُ وَمَنْ لَم يَصِلُ رُسُهُ الشَّهَادَةِ فِيهَنَا البَّابِينَ صِبَّى وُعَبْدِا وَإِمْرُهِ وَالدِّمَاءُ لَا يُسْتِبَاحُ الْإِنْجَدِ لِينِ وَعَلَى هَنَا يُخِلُ أَمُرُا لَهُودِي فِي لَسَّ لَا مِ وانهم لووابرا لسنتهم ولريسوه الاتري كيف نبهت علنه عايشا وَلَوْكَا نَصَرَحَ مِذَ لَكَ لَمُ تَنْفَرُدُ بِعَلِمُ وَلَمِينَا نَبَّهَ الْبَيِّحَتِيَّ لِلْهُ عَلَيْهِا أضعابه على فيلهيم وقلة صدقهيم فيسار مهم وخيانيهم فالك كِتَّا بِالْسِنْفِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينَ فَقَالًا يِّنَاليَهُودَ إِذَا سَكَمْ اَحَدُهُمْ فَا يَمَا بِعَوْلِا لَسَامُ عَلَيْكُمْ فَعَوْلُوا عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ فَالْ بَعْضُ أَصْعَا بِنِ البغنادين إن البي مكل الله عليه وسلم لريفتل لمنافعين بعيله

ر وَهَفُونَهِيْم

فالنتام

فهم وَلِمُ يَأْتِ اللَّهُ قَامَتْ بَيِّنَةً عَلِيهَا فِهِمْ فَلِدَ لِكَ رَكَهُمْ فَا ذَالْاَفِي كَانَ سَرًا وَبَاطِنًا وَطَاهِرُهُمُ الْإِسْارَ مُ وَالْإِيَالَ وآنكان من هل لذِّمة بالعهد وألمواروالنَّاسُ قريبَعَهُده مأ لا يشاره م لذ يتمتز بعد الحنت من لقلت وقد شاع عزالمذكو في لعرب كون من ستهد ما ليِّعاً ق من حُلة المؤمنان وصَعابر لمُرْسَلِينَ وَانْصِهَا رِالْدِينِ نَجُكُمُ طَا هِرِهِمُ فَلُوْفَنَا لَهُ مُلِبِّنِي صَلَّى اللَّهُ عكنه وسكم لنغاقهن ومايئذ رمنه وعله عااسروا في نفسه نَوَحَدُالْمُنَفِّرُ مَا يَعُولُ وَلَا زُمَّا كَالشَّارِ دُوَارْجَفَالْمُعَايِدُ وَارْمَاعَ بن صحية البَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَالدُّخُولِ فِي الإسْلَامُ عُرُو وَلَرْعَمَ الرَّاعِهُ وَطَلَّ الْعَدُّوالطَّالِمُ أَنَّ الْقِنْ إِيَّا كَا نَالِعَكَا وَهِ وَطَلَبَ أَخَذَا لِبَرَّةً وَفَدْ رَأَيْتُ مَعْنَى لِمَاحَرٌ رُيُّرُمُنْسُورًا الْحِمَا لِكُ بِنَ آسِرَجَمُهُ اللهُ وَلَمِنا فَالْصَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَا يَتَّحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّا مُعَمَّاً يَقِنُهُ أَصْعَامَهُ وَقَالَا وُلِيْكَ لَّذِينَ بِهَا فِي اللهُ عَنْ قِنْلِهِ مِوهَا بخلاف الجراء الأحكام القاهرة عكههمن مدود الزناوالفنا وَسِبْهِ لِطَهُوْ رِهَا وَاسْتِوا ءِ النَّاسِ فِي عُلِمَا وَقَدْ قَالَ مُعَّدُّنْ الْ الموازكواظهرا كمنا ففون يفاقهم كفنكه كالتيصكي للدعكندوكم وَهَا لَهُ الْقَاصِيَ بُوالْحَسَنِ مَا لَفَصَارُوهَا لَ فَنَا دَهَ فِي تَفْسِمُ لِيهَا لَمُ لِنْ لَمْ مِينَهُ الْمُنَا فِعِتُونَ وَالَّذِينَ فِقَلُونِهِ مِمْضَوَا لُرْجِفُونَ فِالْمُنْجُ مُرِيِّنُكُ بِهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِهَا إِلَّا قِلِيلًا مَلْعُونِينَ أَسِّمَا تُعْيَفُوا

أَلْفَذَّ الفَذَّ

وُقِيَّلُوا تَعْشِيلًا مُستَّنَّهُ اللَّهِ أَلَايَةً فَا لَكَعْنَا مُا ذَا أَظْهَرُوا الدَّ كَيْ عَدْبُنُ مُسَكَّدةً فِي الْمُسْوطِ عَنْ ذَبْدِينَ اسْلَمَ أَنْ قُولُهُ تَعِياً لَوْ ياأتها النتيجا هياكتكاروالنافيين وأغلظ عليه مستغيام أَذُ قَبْلُهَا وَعَالَ بِعَضْ مِنَا يَخِنَا لَعَلَّا لَقَا نِلَهَ ذِهِ فَسِيْمَةُ مَا ارُبِدَ بَهَا وَجُهُ اللَّهِ وَقُولُهُ أَعْدِ لُ لَمْ مِنْهُمِ البُّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ مُنِهُ الطُّعْنَ عَلَيْهِ وَالنَّهْمَةُ لَهُ وَإِنَّمَا رَأَهَا مِنْ وَجُهِ الْعَلَطِ فاكرائي وأمورالدنا والاجتهاد فمصالح آهلها فلمرز ذلك سَبًّا وَرَأَىٰ تَهُ مِنَ لا ذَى الَّذِي الَّذِي الْمُ الْعَفُوْعَنْهُ وَالصَّبْرَعَلَى فَلَا لِكَ لْرُبُعِافِبُهُ وَكَذَٰ لِكَ ثَمِالٌ فِي لِهِوَ دِاذٍ قَالُوا السَّا مُعَلِيكُمُ لَيْسَ فيد صريح سب ولا دُعاه الاعالابد منه مِن الموت الذي لابدم لِحَافِه جَمِيعُ الْبَشِرُ وَقِيلَ مَلْ لُمُرادُ لَشَا مُونَ دِمَنِكُمُ وَالْسَا مُرُوالْسَامَ الْلَكَ لَا وَهَمَا دُعَا ءُ عَلَى سَأَمَةِ الدِّينِ كَنْسُ بِهِرَبِجِ سَبِ وَلَهِمَا تَرْجَ ٱلْبَعَارِيُّ عَلَّى هَذَا لُلْدَبْ أَبَّ إِذَا عَرَّضَ لَذِّ مِّي أَوْعَرُهُ لِسَبِّ إِنْبِّي كَاللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَاجَضَ عُلَا يُنا وَلَيْسُ هَذَا بِنَعَرُبِصِ السَّتِ وَاتِّمَا هُو تَعْرُضِنَّ بِأَلِا ذَى قَالَ القَامِنِي أَبُواْ لَفَضُلَ قَدْ قَدَّمْنَا ٱنَّ الْإَذِي وَالسَّتَ فَحَقِّهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَوَاءٌ وَقَالَ القَاصَى بُوجُيِّدِ بُنَّ نَصْرِيجُياً عَنْ هَنَا الْحُدَيْثِ بَبَعْضِ مَا نَفَدٌمُ فَرَّ قَالَ وَكُرْ يَذْكُرُ فِالْحَدِيثِ هَاكَانَ هَنَا البِهَوُ دِي مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَالدِّمَّةِ أَوِلْلُ ولا يُنزكُ مُوجبُ الأدِلَةِ للإَمْرِ الْحُسَمَّلُ وَالْا وَلَى فَيْدُ لِكَ كُلِّهِ

ر کِ نسخت

> ۳ ششاً

تَصَرَعُ ٢

وغره

لمَنا

م قتل

مَنِّهُ مُ وَأَنْهُ لَمُ

المنها

فيالنفس

مِنَّالْعَمْلَةِ

مِنَّالْعُمْلَةِ

مِنْدُلْتِهِ

مِنْدُلْتِهِ

بالعلهم يومنون ولذلك رجم النحارى على حدسا ليسمة بَابُمَنْ تَرَكَ فِنَا لَا لَمُؤَارِج لِلتَّا لَعَنْ وَلِئَارَّ مَنْفُراكُنَا نامَعْنا هُ عَزُّ مَا لِكَ وَوْرَزِنا هُ قُنا وَقَدْصَهُمْ مُ صَلَّا عَلَى سِعْرِهِ وَسَمِّهِ وَهُوَ عَظِمُ مِنْ سِنَّهِ الْحَالِ نَصْمَ وَاللَّهُ له في قتل من عينه منهم وانزاه من مناصبهم وقد ب بُوتِهُمْ بأندهم وأبدي لمومنين وكاشفهم بالسَّعْقَا لقردة وللننازر ومتم فيهدشوف السلم واحلاهم حوارهم وأورثه كمرضهم وديارهم وأمواه لتكور كله ألله ليا وَكِلَّةَ الَّذِينَ كَفِرُوا السَّفَلِي فَانْ قَلْتَ فَقَدْجًاءَ فِي لَحَدِ لصيرعن عانشة رضي للدعنها أندصا الله علنه وسأمأننقم بَعْسِه فِي شَيْ يُونِ الْهِ فَطُا إِلَّا أَنْ مَنْهَاكُ حُرْمَةُ اللَّهِ فَسِتَعَمَّ لِلَّهِ فاعُمُ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي نَّهُ لَمْ نَتِيقَتُم مِنْ سَنَّهُ أَوْادًا مُ أَوْكَدَّتُمْ فَأَيْ نِه مِنْ حُرُما تِها لِيهِ الْبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه لَقَ بِسُوءِ أَدُ سِإَ وَمُعَامَلَةٍ مِنَ الْفُوْلِ وَالْفِعْ إِمَا لِنَفْسُ وَالْمَالِمِيَّا يقصد فأعِلُه برآ ذَا وُكِي مَّا جُلَتْ عَلَى الْأَعْلِي مُنْ وجباعكه الكشرمز السفه كحتذ فع صَوْتًا لاَحْرَعْنِدُ وَكِحَدُا لاَعْراق شِرَاءً ومنه وسيَّهُ

هِدِ فِهَا حُرْثِيةٌ وَكَاكَا رَبِنْ تَطَاهُم رُوحِتُهِ عَلَيْهِ وَاشْبَاهِ هَلَا سَنَ الصَّفِيعَنْهُ أَوْيَكُونُ هَنَا مِّمَا أَذَا هُهِ كَا فِرْجًا بَعْدَ ذَلِكَ رَمْ كُعَفُوهُ عَنَا لَبِهُودِي لَذِي سَحَهُ وَعَنَ لَاعِلِيّ الَّذِي رَادَ لْلَهُ وَعَنَّا لِهِ وَدُيَّةِ الَّتِي سَمَّتُهُ وَقَابُ فِينَ فَلَهَا وَمُشِلُهُ مَا مِمَّا سِلَعُهُ مِن أذى هلالككاب والمنافعين فصفح عنهم رجاءاستيال فهيم وَصَفَى بِينَ الْاسْتِينُارُفِ عَيْرِهُمِّ كَا وَيَرْنَاهُ قَبْلُ وَمَا لِلَّهِ النَّوْفِينُ فَصْلُ قَالُالْقَامِ تَفَدُّمَ ٱلْكَلَّامُ فِي قَبِلُ لِفَاصِدِ لسِّيَّهِ وَالْإِزْرَاءِ بِرَوَعَمْهِ مَايِّ وَجِهِ كَا نَ مِنْ مُنْكِنَا وَمُعَا لِفَهْنَا وَجُهُ بَيْنَ لَا اشْنَكَا لَفِيهِ الْوَجْهُ التَّانِ لَاحِقَ ، فَأَلْسَانِ وَلَجُلَاءِ وَهُوَانَ يَكُونَ الْقَائِلُيَا قَالَ فِي إِلَّا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَرَقًا صِدِ السِّتِ وَالْأَزِرَاءِ وَلَا مُعْتَقِدُ لَهُ وككنه تمحل فيجميته صلى لله عليه وسلم حكمه الكو مزلعنا وس الفتكذبيه افاضافة مالايجوز عليه أفنفي مايجيكه مماهوفي صَلَّى لَنهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم نَفْتِصُهُ مِثْلَ ذَينْسِ كَلِيهِ أَمِّا نَكِيرَةً أُومُكُمُ في تبليغ الرساكية أو في حكيم مين النّاس وتعفض مُن مُرتبيّا ومُترف أَوْوُ فَوْرِعِلْهِ أَوْزُهْدِهِ أَوْنُكُرْنَ عَا السَّهُ مِنَامُوْرِاعْبَرَ بِهَا صَلَّى الله عَلْمُهُ وَسَلِّرُ وَتُوا رَلْكُنْرُتُهَا عَنْ فَصْدِلْرُدْ خَبْرُهُ اوْمَا فِي بسَفَهِ مِنَ الْعَوْلِ أَوْقِبِهِ مِنَ الْكَالَامِ وَنُوعٍ مِنَ السَّنَّةِ جَيَّنِهِ وَإِنَّ ظهر ليلها له أنه له تعتمد ذمه ولم تقصد سته إمّا لجها كد مكنّ عَلَىمًا قَالُهُ أُولِضُعَرًا وَسُكُرا صَطَرٌ ﴿ الْيَهُ أَوْقُلُهُ مَلَ فَهُمٍّ وَصَبْطٍ لِلسَّايِم

ر وجته وَعَاهَ

والأذوراء

والأزدراء وَلَامُعْتَمَانًا مَنَالَكُمُن

١٠:٠١

٦ - ر وم احل

ر اعاهو

٠ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَائِرُ

عِيرَفِهِ وَتَهُورِ فِي كَارِمِ فِي كُمُ هَنَا ٱلْوَجِهِ خُكُمُ ٱلْوَجَهِ الْأَوْلَ الْقُلْرُ دُونَ مَلَعَثُ لِمُ يُعَدُّرُا حَدُّ فِي الْكُونِ مِلْكُهَا لَهِ وَلَا مَدْعُويَ زَلَاللِّسَاحُ وَلَا بَشَيْءٍ مِّمَا ذَكُمْ نَا مُ إِذَا كَا نَ عَقَلُهُ فِي فَظِرَ بَرْسَلِمًا الْأَمَنُ ۚ إِنَّ وَقَلْبُهُ تظيئ بالاعان وبهنا افتح الاندلستون على بنعاج في في الزهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّا لَذَى فَتَمَنَّا ، وَقَالَ مَحَدُّ بْنُسْعَنُونِ فِي سُورَيْسُ البِّيَّ صَلِّياً لِلْدُعَلَىٰءِ وَسَلَمْ فِي يَدِي الْعَدُونِيْسَ لَا الْعُلَا صُّرُهُ أَوْ أَكُوا هُمُهُ وَعَنَا فَيُحِدِّنِنَا وَزَنْدِ لِانْعِدُرْنَدِ عُوى لَاللَّهُ الهَنَاوَافَيْ الوَالْحَسَ القَابِسَيُ فِيمَنُ شَعْرَ لَبَيْضَلِّ اللهُ عَلَيْ وَسَكُم في سكرُ أَيْقَتَ لَا تَهُ يُطِنُّ مِا تَدْ يُعَتَقَدُهُ مَنَا وَيَفْعَلُهُ فِي صَعْوِهِ وَايْضًا فَا يَرْ حَدُّلا يُسْقَطِلُهُ السَّكُرُ كَالْفَدُّ فِ وَالْفَئْلِ وَسَا رِّأَلْحُدُودِ لِإَنَّرُادُ حُلَهُ عَلِي نَفْسِه لَانَّ مَنْ شِرِبَ الْحَنْرُ عَلَيْ عِلْ مِنْ ذَوَّا لِعَقَيْلِه بِهَا وَانْبَا نِهَا يُناكُ منه فَعُوكا لَعَامِدِ لِمَا يَكُونُ لِسَبِيهِ وَعَلِي هَنَا الْزَمْنَا وَالطَّالَافَ وَالْعِتَافَ وَالْفَصَّاصَ وَالْحَدُ وُدَوَلَا يُعْتَرَضَ عَلِهَنَا عَدَتْ مَزَّهُ وَفِي بْتِي هَا لِمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُلَّا نَتُمْ الْآعِسَدِ لِأَبِي فَالَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ غِيلٌ فَا نَصَرَفَ لَا تَالَحَمْ كَانَ حِنْدُغِرَجُ فَلْمَكُنْ فِيجَا مَا يِتِهَا إِنَّهُ وَكَا ذَخُكُمُ مَا يَحَدُّثُ عَنَّهَا مَعْفُوّاً عَنْهُ كَمَّا يَعُدُثُ مِنَا لِنَوْمِ وَشُرُبِ إِلِدَّ وَاءِ أَلَمَا مُونِ فَصُلْ ٱلْوَجُهُ التَّالِثُ النَّالِثُ نُ تَقْصِدَ ٱلْمَ كُذِّيمَةُ فِيمَا قَالَهُ أَوْاتَى بِرَا وْسِنْفَى بْبُوّْتْرَا وْرِسَالْنَهَاوْ جُودُ أُوتِكُوْرَبِهِ انتَقَالَ مِعْوَلِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ بِإِخْرَعُمْ مِلْتُمَا مُرلًا

بالإجماع

مُسْتَسِرًا اَوْكَذَبِرُ

فَهِنَاكَا فِرْ بَاجِمَاءِ يَجِبُ قَتَلَهُ ثُمَّ يَنْظَرُ فَأَنْ كَانَ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ كَانَ مُكُمَّهُ أَشْبِهَ بِحُكُمُ الْمُزْمَدِّ وَقُوى أَلْحِيلًا فُ فِي اسْتِينًا بَيْهِ وَعَلَى الْفَوْلِ الاخرلا تشقط القناك عند تونبند كحق لبتي صلى للدعكيه وس إِنْ كَا نَدُكُرُ أَنْ بِقِيصِيةٍ فِهَا قَا لَهُ مِنْ كَذِبَ وَعَنْ وَانْ كَانَ مُسَيِّر بِذَ لِلَّ فَكُمْ يُحْكُمُ أَرَّنَدُ بِنَ لَا تَسْقِطُ قَتْلَهُ التَّوْيَةُ عِنْدُنَا كَاسَنِينَهُ قاً لَا بُوجِيفَة وَاصْعَابُ مَنْ رَيِّ مِنْ عَدِا وَكُذَّتْ بِهِ فَهُوَمُرْبَدُ عَالَالْ الدُّم اللَّانُ رَجْعَ وَقَالَا بُنْ لَقَاسِمِ فِي لَمْسُلِمَ إِذَا قَالَا تَعَيَّلًا لَيْسَ بِنْجِي اؤكر رُسُلُ وَكُمْ نُنْزُلُ عَلِيْهِ فِزَانَ وَأَيْمَا هُوَشَيْ نَفْتُولُهُ بِقِتَلَ فَالْ وَمَنْ كَفْرَ رَسُولِ لِلْهِ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنْكُرُ مُنَ لِلْسُلِمِ فَهُو مَنْزِلُنِ المرتبة وكذيلك منا غلن ستكذب الله كالمزنبة تستناث وكذلك قاه فِيمُ أَنْنِيّاْ وَزَعْمَ أَنَّهُ يُوحَى لَيْنِهِ وَقَالَهُ سُعِنُونَ وَقَالَ مَنَ لَفَاسِمِ دَعَا إِلَى ذَلِكَ سِرًّا أَوْجَعُرًا وَقَالَ أَصْبَعُ وَهُوكَا لَمُ تَدُّلَاتُهُ قَدُكُونَكُمَّا سَاللَّه مَعَ الْفِرْيَةِ عَلَىٰ لِلَّهِ وَقَا لَا شَهِبُ فِي هُودِيَّ نَتِأَ الْوَزْعَمَا لَهُ أَرْسِكَ إِلَىٰ لِنَّاسِ وَقَالَ بَعْدَ بَبِّيكُمْ بَنِّيَ أَنَّهُ لَيْسَتَنَاكُ إِنْ كَانَ مُعْلِنًا مِذَلِكَ فَا يُنْ مَا بَ وَالِّا قَيْلَ وَذَٰ لِكَ لِا تَنْهُ مُكَذِّبٌ لِلبِّيْحِ البِّي لَلَّهُ عَلَىٰ وَكُسَلَّم فى قُولِهِ لِإِنْبِيَّ بَعِدُ بِي مُفْتِرِ عَلَىٰ لِلَّهِ فِي دَعُواهُ عَلَيْهِ الرِّسَالَةَ وَالنُّنَّوَّةُ وَقَا لَ مِحْدُن سُحُنُونِ مَنْ شَكَّ فِحَرْفٍ مِمَّاجًا ، برمُحَّدُصَلَى للدُعَلَيْدِ وَسَلَّمْ عَنَا لِلَّهِ فَهُوكَا فِرْجَاحِدٌ وَقَالَ مَنْ كَذَّتَ البَّنِّي مَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِكًا لَ خُكُرُهُ عِنْدَا لَا مَيْرَ الْفَنْلُ وَقَا لَلْحَدَّنِ لَيْسَلَعُنْ صَاحِبِ عِنْونِ

بتهنت

مَنْ قَالَ إِنَّ النِّيِّ صَلَّا ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اسْوَدُ قِبْلُ لِمُرْكُنُ النَّيْضَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَأِسُورَدُ وَقَالَ يَخِقُ أَبُوعَتُمَا نَالْحَدَّا دُقَالَاتُوقَا لَأَيْرُمَا ا كُلَّانَ لَلْحَمَّ أَوْاتِيْرِكَانَ سِنَاهُرِتَ وَلِمْ يَكُنْ بَهَامَةً قَيْلَ لِأَنَّ هِنَا نَفِي ٱ لجبيب بن رسع سَدُيل صفيته ومواضعه كفز والمظهر كه كا فرم وَفِيهِ ٱلاَيْسِيَنَا بَهُ وَالْمُسِرُّكَةُ زِينِدِ بِقَ يُقِنَّلُ ذُونَ اسْبِيَنَا بَرِ فَصَلْ لَا بِمُ أَنْ يَا نِي مِنَا لَكَالَامِ بَجُمُ لُو يَلْفِظُ مِنَا لَقُولِ مُشْكِمًا حَمُلُهُ عَلَى لَنِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْعَرُهِ } وْيَتْرَدُّ دُفِّ لُمُرادِ نْ سَكَرُ مَتِهُ مِنْ لَكُو وَ أُوسَرَّهُ فَهُ فِينَا مُرَّدُ دُالنَّظَ وَحَيْرَةُ الْعَا مَظِنَّهُ احْتِلاَفِ الْجُهُدِنَ وَوَقَفَهُ أَسْتِبَراءِ الْفَلَدِينَ لِهَاكَ مَنْ لَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَعْمَى حِمِي عِرْضِيهِ فَصْرَ عَلَىٰ لَفَتْ لَوَمِينَهُهُ مُنْ عَظَمُ حُرَمَةَ الدَّمِ وَدَرَا لَكُدُّ بِالسِّيَّةِ لِإَحْتِمَا لِ الْقُولِي اخْلُفَ الْمُتَّنَّا فِي رَجُلِ عَضَّتُهُ عَرَيْهُ فَقَا لَكُهُ صَاعِلَ عَيَّا لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَهُ الطَّالِثُ لَاصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ صَ عَلَىٰ وَفَيْلَ لِسُعُنُونَ هَلْهُ وَكُنَّ شَتْمَ النَّيْصَالَىٰ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَ وَشَهُ الْمُلْنِكُ الدِّن يُصِلُّونَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِذَا كَانَ عَلِيهَا فَهِفُ مِنَ لِغَصَ لَا تَهُ لَمُ مَكِّ مُصْهِمِ ٱلسَّنَةِ وَقَالَا بَوْاسِعَةِ ٱلْهُرْقِيّ وَاصْبَغُ بْنُ الْفَرْجُ لِأَيْقُنَالُ لِا تُمُ إِنَّا شَعْرًا لِنَّا سَوَهَنَا تَخُوفُولِهُ عُنُونِ لَا تُهُ لَمْ يَعِذِرْهُ بِالْعَضِيعِ شَيْرِ البِّيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَا

۲ النِّتي

وَلَكِنَّهُ لَمَّا احْتَمَا إِلْكَارِ مُعِنَدُهُ وَلَهُ تَكُنَّ مُعَهُ قُرِينَةٌ تَدُلَّ عَلَيْتُ التني صلى الله عَليْهِ وَسَامًا أَوْسُ مِرْ الْمُلَيْكَةِ صَالُواتُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلا مُقَدِّمة يَحُلُ عَلَيْهَا كَالرَ مُرْكُلُ الْقَرْيَنِة تَدُلُ عَلَى أَنْمُوا دَهُ لنَّا سُعِيرُهُ وَلا و لِأَجَلِ قُولِ الْآخِرَلَةُ صَدَّلَ عَلَى لَبْنَى غُمْمَ لَ قُولُهُ وَسَيَّهُ لِنْ نُصُلِّ عَلَيْهِ ٱلْأَنَ لَاجُلَّا مِرْالْاخِرَلَهُ بِهَنَا عِنْدَعَضِهِ هَنَامَعْنَى قُوْلِ سَعِنُونِ وَهُومُطَا بِقُ لِعِيلَةٍ صَاحِبُهِ وَذَهَبَ أَلِمَا دِثُ بُنْ مِسْكِينَ لِعَامِنِي وَعَيْرُهُ فِيمِثْلِ هَذَا إِلَى الْعَتَدِلِ وَنُوقَفُ أَبُواْ لَحْسَنُ الْقَا بِسِيٌّ فِي فَيْلِ رَجْبِلِ قَا لَ كُلّْصُاحِبُ فَنَكُامٍ فَرْنَانَ وَلَوْكَا نَ نَبِتًا مُرْسَارً فَا مَرْسِنَدِه بِالْفَنُود وَالْتَضْعِيقِ عَلَيْهُ حَتَّى إِسْتَفْهِكُمْ لَيْنَةٌ عَنْ هُلَّةِ ٱلْفَاظِهِ وَمَا لَدُلَّ عَلَى مُقْصِلِهِ مَرْ إِرَادَاصْعَاكَ الْفَنَادِقُ الْأِنْ فَعَلُوْمَ الْدُلْيَسُرِفِهِ مِنْ مُرْسَال فَكُوْ زَا مُرْهُ أَحْفَ فَالَ وَلَكِنْ طَا هِرُلْفَفِلِهِ ٱلْعُومُ لَكُالِّهَا حِي فُنْدُ فِي مِنَ الْمُنْفَدِّمِينَ وَالْمُتَأْخِرُ مَنْ وَقَدْكَا نَ فِيمَنْ تَفَتَّدُمَ مِنَ لأَنْعَا وَالرُّسُلُ مَنَ كُنْسَبَ لَكَالُ قَالَ وَدُمُ ٱلْسِيْلِ لَا يُقِدُّمُ عَلَيْهِ الْآمَامْ بَيْنَ وَكَمَا تُرَدُّ النَّهِ الْتَأْوِمِلَاتُ لَائِدُمِنَا مِعَا يِن لتظرفه هنا مغني كالرمه وكحكى عناكي عيد بن أبي زيدرها اللهُ فِيمَنَ قَالَ لَعَنَا لِلهُ أَلْعَرَبَ وَلَعَنَا لِللَّهُ بِنِي السِّرَا بُلَ وَلَعَنَ الله يني أدّم وكذكرا تنه لم رُدا لانبياء والما اردْت الظالمين يُنْهُمَّانَّ عَلَيْدِاْ لاَ دَبَ بَقِيدُ رِاجْتِهَا دِا لسُّلُطاً نِ وَكُذَٰ لِكَ اَفْتِي

وَسَلَامُهُ ٢ أَجْمَعِينَ مِنْ

> ۲ عندین

الأ الأ الذركان

ۿۮٙڹؙٵٛڸعؘۮۮؙڽ ڛؙڡٚڟۼ ڛؙڡٚڟۼ

بَشْبِنِجَهْلِ

نَهُ مُ الْمُسْلَةِ

۹ مَياسٍ

فِيمَ قَالَاعَنَ اللهُ مَنْ حَرَّمُ الْمُنْكُرُ وَقَالَ لَمُ اعْلَمْ مَنْ حَرَّمَهُ عَدِينَ لَا يَبِعْ حَاضِرُلِبَادٍ وَلَعَنَ مَاجَاءَ بِرَأَنَهُ إِنْ كَانَ بُعَذَ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ ٱلسُّكَنِّ فَعَكُنُهِ ٱلْأَدَكُ ٱلْوَجِيعُ وَذَٰ لِكَ إِنَّ هَـٰ لَأَ نِعَصْدُ بِظَاهِرَ حَالِهُ سَتَا لِلْهِ وَلَاسَتَ رَسُولِهِ وَأَيْمَا لَعَنَ مَنْ وَمَهُ مِنَ لنَّا سِعَلَى يَخُوفَنُوى شَحْنُونِ وَأَصْعَا بِهِ فِلْلَسْنَلَةِ ٱلْمُفَدِّمِةِ ومنلهنا مأيحرى في كاردم سُفها والنّاسِ مِن قول عَضِه لِلعَصْر باأبنا كفن خنزسر وماابن كمأئير كك وسنهه من هجر القوليم وَلَا شَكَّ اللَّهُ لِدُخُلُ فِي نُشِلِ هَنَا الْعَدَدِ مِنْ الْبَائِمِ وَأَجْلًا دِهِ جَمَّا بن الإيبياء ولعَلْ بعض هَذَا العَدَدِ مُنْقَطِعٌ إِلَىٰ دَمَ عَلَيْ الْسَارُمُ فَيتَنْبَغِي لَرْجُرُعَنْهُ وَبُعِيْنِي مَاجَهِلَ قَائِلُهُ مِنْهُ وَسَيَّدٌ ةً لاَدَبِ فِيهِ وَلُوْعِلَمُ اللَّهِ قَصَدَ سَتِكُنْ فِي أَبَائِهُ مِنَ الْأَنْبِيكَا وِعَلَى عِلْمُ لَفَيْتُ لَ وَقَدْ يُضِيِّنُ الْفَوْلُ فِي نَعْوِهَ ذَا لَوْفَا لَ إِنَّا لِهَا لِنِيمٌ لِعَزَالِلهُ بَىٰ هَاشِمِ وَقَالَ اَرَدْتُ الظَّالِلِينَ مِنْهُ لَمُوْقَالَ لِرَحُلُ مِنْ ذِرَّتَمَّ النِّي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُولًا فِبَيعِيًّا فِي أَبَّا يُهَا وَمِنْ لَسُلِّهَ اوْوَلِدِهِ عَلَىٰ مِنهُ مِن ذُرِّيْرِ النِّيِّ مَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ تَكُنَّ وَيَسْفُولُ مُسَلَّنَا وُل عُنْضَى تَحْصِيصَ بَعِضِ أَبَائِمُ وَأَخِرَاجَ البِّيَّصَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْ سَبَّهُ مُنهُمْ وَقَدْ رَأْنِتُ لِإِ بِمُوسَى بِنَمْنَا سِنْ فَيَنْ قَالَ إِنَّ لِلْعَلَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ لَهُ مُ اللَّهُ إِنَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيْلَ فَالْكَالُمُ اللَّهُ وَفَدُكَا نَ خُلَفَ شُبُوخُنَا فِيمَنْ قَا لَاشِا هِدِيتُهُ دِعَلَيْهِ بَشَيْءُ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَنْهَا مُبَىٰ

مُنْهَدُّمُونَ لِشَنَاعَيْن

عليق عليق بالستياط

فَقَالَ لَهُ الْأَخْرُ الْإِنْسِيَا ﴿ يُتَّهِمُولَ فَكُفْنَا نَتَ فَكُانَ شَخْنَا ٱلْوَاسِحَةَ جَعْفَ رَيَ فَنْكَهُ لِبَشَّاعَةِ ظَا هِراً لَلْفُظِ وَكَ أَنَا لَقَاضِيَا وَكُلَّا ن منصورتيوقف عن القنال يحتمال اللفط عند وأن بكون خيراً تهمهم من الكفاروا فني فها فامني فطئة أبوع دالله تزلجا غُوْمِنْ هَنَا وَشَدَّدَا لَعَامِنِي بُومِيَّدِ تَصْفِيدُ أَوْكَالَ يَجْنَهُ مُمَّاسْقُلْفَهُ بَعْدُعَا أَكْدُس مَا شَهِدَ برَعَلَيْهِ إِذْ دَخَلَ فِي شَهَادَةِ بعض مَنْ سَهِدَ عَلَيْهِ وَهُنْ ثُمَّ اطْلَقَهُ وَسَا هَنْ تُشْخِنَا الْقَاضِي مَاعَنُهِا لِلَّهِ بْنَ عِيسَى يَا مُرفَضًا مِنْهِ أَتِي بَرَجُلِهَا تُرْرَجُلُا أَشُمُهُ مُحَدِّدٌ ثُمَّ فَصَدَدالِكَ كَلْ فَضَرَيَهُ بِرَجُلِهِ وَقَالَ لَهُ فَمْ يَا تَعِيَّدُ فَانْكُوا لَجُلَّ أَنْكُونَ قَالْكَ ذَ لِكَ وَسَهِدَ عَلَنهِ لَفِيفَ مِنَ لِنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَمَرُهِ الْيَالِسِّغِنَ وَتَقْضَى عَن حَالِهِ وَهُوْلِصِعَ مُنْ سُبَرَابُ مِد مِنِهِ فَلَاكُمْ يَعِدُمَا يُعَوِي لِسُّة باغتقادِه صَرَبَهُ بالسُّوطِ وَأَطْلَقَهُ فَصَلَّ الْوَجْهُ الْحَامِسُ لَالْا يقَصْدَنَقُهَا وَلَا يَذَكُ عَسَاً وَلَاسَتَا لَكِنَ بَيْزِعُ بَذِكِ بَعْضِ وصافيا وسنتشهد ببغض أخواله صتى للدعك وكسكم الجايئرة عَلَيْهِ فِي لُدُّسِا عَلَى طَرِينَ مَهُرُبِ النَّلُ وَالْحِيَّةِ لِنَفْسِهِ اوْلِعَبْرِهَ اوْعَلَى لتَشَيُّه بِهِ أَوْعِنْدُهُ هِمِيمَةِ مَا لَتُهُ أَوْعَضِاصَةٍ لِمُقْتَهُ لَيْسُ عَلَى مريقا كتأبتي وطريق لتقتنق كأعلى مقصدا لترفيع ليفسيه أو لغيره أوعلى سبيل لتمثيل وعدم التوفيرلينيي كالله عليوس أَوْقَصَ دِاْ لَهُزُلِ وَالتُّنَذِيرِيمِ وَلِهِ كَفَوْلِ الْقَائِلِ إِنْ فِيلَ فِي السُّوءُ

را ۲ علی

فَقَدُ مِيلَ فِي الِّبْتِيَا وَانْ كُذِّبْتُ فَقَدْكُذِبُّ ٱلْأَبْدِيا ۚ أَوَانِ آذُ فقداذ ببواك واناكسكم ين كسينة التّاس ولزيس أمنه كالمساءالله ورسلها وقدصرت كاصر أولوالع ماوكصرا تور نَى اللهِ عَنْ عِدًا هُ وَحَلَّمَ عَلَى اكْثَرُ مِمَّا صَلَّ بَرْتُ وَكُفُوْلِ الْمُنْتِي ٱنَافُامَةٍ تَمَا رُكُهَا اللَّهُ عَنْ صَالِلْ فِي صَمُودٍ وَيَغُونُ مِنَ اشْعَا رَالُكُعَرُ فِينَ فِي لَعُوْلِ الْمُنسَا هِلِينَ فِي ٱلْكَالْامِ كَفُولِ الْمُ نُتَ مُوْسَى وَا فَتُهُ بَانُتُ سُعَيْبٍ عَيْلُ نُ لَئِسَ مِنْكِكُما مِنْ فَصَّار عَلَىٰ تُنَاخِرًا لِبَيْتِ شَدِيدٌ وَدَاخِلُ فِي إِسْ الْإِزْرَاءِ وَالتَّحْفُ بِهِ النِّي مَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسُمٌّ وَتَفْضِيلُ مَا لِعَنْ مُ عَلَيْهِ وَكَذَٰ لِكَ قُولُهُ لَوْلِا أَنْفِطاعُ الْوَحِي بَعْدَ مُحَدِّ قُلْنَا يُحَيِّزُ آبِ وِ بَدِيلُ مُوَمِّنْكُهُ فَالْفَضِّلِ لِا آنَّهُ لَمْ نَايَةٍ برِسَالَةٍ جنرب لِ فَصَدُ زَالْبَيْتِ النَّا نِ مِنْهَ ذَا الْفَصْلِ شَدَيْدَ لِيَسْبُهِ وَعَبْرَالِنِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في فَصِلِهِ إِلنِّي وَالْعَيْ عَجْمًا لِوَهُمْ مِن اَعَدُهُمَا أَنْ هِذِهِ الْفَضِيلَةُ نَقَمِتًا لَمُدُوحَ وَالْآخُرَاسِيَعْنَا وَمُ عَسْهَا وَهَٰذِهِ أَسَدُّ وَيَحُومُنُهُ قُولُ الْأَخْرِ وَاذِامَا رُفِعَتْ رَامَا شُعْدُ وقول الاخرين أهدا العمير فَصَابِرَاللهُ قُلْبُ رُضُو فرمزا كخلد واستعادسنا وكَقُوْلِحَسَّانَ ٱلْمِصِيمِيمِ مِنْ شُعَرَاءِ ٱلْأَنْدُلُسِ فِي مُحَدِّبِ مُعَبُّ

مَّعْمَلُ الْوَجْمَانِ الْوَجْهَانِ

> ریزه خفت مرین

> > ر ۾ شعار

فأنَّا كَانُكُوا لُوتِكُ الرَّضِيا وَحَسَّانُ حَسَّانٌ وَاسْتَ لَيَانَثَا لِ مَنْنَا وَاتِّمَا كُنَّ ثَا بِينًا هِدِهَا مَعَ اسْتَيْفَا لِنَاحِكَا يَسْهَا لِنَعَ بِفِ ٱمْثِلَتِهَا وَلِيَسَا هُلِكَثِيرِ مِنَا لِنَاسِ فَ وُلُوجٍ هَذَا الْبَابِ اكضنك واشتخفافهم فادح هذا ألعنث وقِلَّة عِلْمَهُ مُعَظِّم ما فيه مِن الوزر وكالرمِن مِنه عَالَيْسُ لَهُمْ بِعُمْ وَيُعَسِّبُونُ هُسًّا وهوعندالله عظيه لأستما الشعراء واشتكه فربيه تصريحا وللسار يَسْرِيكًا أَبْنُ هَا بِنِ وَالْاَ نَدُلُسِي وَابْنُ سُلِمْ الْعَرِي لَلْعَرِي لَلْ فَدُخْرَجُ كنتر مِن كَارُ مِهِمَا إِلَى حَدّاً لا سِنتِهَا فِ وَالنَّقْصِ وَصَرِيحِ الْكُفِّرُوفَ اَجَنَا عَنْهُ وَعَرَضُنَا الْأَنَ الْكَالَامُ فِيهَذَا الْفَضِلِ لَذَى شَقَنَا امْنُلْنَهُ فَإِنَّ هَذِهُ كُلُّهَا وَإِنْ لَمُرْتَضَمَّ بَسَّنَّا وَلَا أَضَا فَتُ إِلَى ٱلمَلِيكَة وَالْإِبْنِيَاءِ نَفْضًا وَلَسْنَا عِنَيْعُورَيْ بِنِيَا لَمُعَرِّي وَلَا فَصِهَ قَايُلِهَا إِذْرَاءً وَعَضّاً هَا وَقَرَا لَسِّقَ ۖ وَلَا عَظَمَ الرَّسَالَةُ وَلَا عَرْدَ عُرِمَةُ الإصطفاءِ وَلاَعْرَ رَجِطُوهُ الْكَرَامِةِ حَيْسَتِهِ مَنْسَبَّهُ فِي أَ نالماً اوَمُعَرَةِ فَصَدَ الإنفاءَ مِنْهَا أَوْضَرْبِ مَثَالِظُنْف مَجْلُسه اَ وَاغِلَدُ وِ فِي وَصَفِي لِحِبْ مِنَ كَالَّهُ مِم بَنْ عَظَمَ التَّهُ خَطَّ ، وَشَرَّفَ قَدْرَا وَا لْرَهَ ثُوْ فِيرَهُ وَبُّوهُ وَنَهْى عَنْجَهْرِ الْفَوْلِ لَهُ وَرَّفِيمِ الْصُّوتِ عِنْدِ فَيْ مِنَا إِنْ دُرِئَ عَنْهُ الْقَنْلُ الْآدَبُ وَالْسِيْخُنُ وَقُوَّةً مَعْنُرْسِهِ مسيننعة مقاله ومفضى فيم مانطق به وكما لوف عاد تهليله

ار المرادة

۳ افیه

ا وَآبُو بالدِّينِ

اً اعلاءِ

خضِيب

فِلْمُ الْمُعْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِعِمِ الْمُعْ

الغيرة الغيرة

اؤندُورِه وَ قَرِينِهِ كَالْاِمِهِ الْوَندَيِهِ عَلَىٰها سَبَوَيْنَهُ وَلَمْ زَلِالْكُفَدُونَ الْمُعْدِهِ عَلَىٰها سَبَوْنِهُ وَلَهُ الْمُعْدَاءِ مِ وَفَدَا نَكُرا لِرَّشِيدُ عَلَىٰ الْمُواسِ فَوْلَهُ الْمُعْدِدِ عَوْنَ فِيكُمْ فَا ذَّ عَصَى مُوسَى كَمَّ الْحَدْدِ فَكُورِ فِي فَا لَا عَصَى مُوسَى كَمَّ الْحَدْدِ فَالْمُ الْمُعْدِدِ فَا لَا لَهُ مَا الْمُعْدِدِ عَلَىٰ اللهُ الله

كَفَ لَا يُذِيكَ مِن أَمَلِ عَن رَسُولِ اللهِ مِن نَصَو اللهِ مِن نَصَى وَ اللهُ مِن لَيْهِ اللهِ مِن اللهُ مَن لَا يَهُ اللهُ الله

فَعَرَاهُ وَقَالَ لَا نَكُتِ لِي مِنَا وَقَدْرِكَ وَسَعَنُونَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى لِنَهْ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عِنْدَا لَنْعِجَبُ إِلَّا عَلَى ظَرِينَ النَّوابِ وَالاخِيْسَابُ وَقِيَّالُهُ وَتَعْظِيًّا كَيًّا اَمَّرُهَا اللَّهُ وَسُئِلًا لَقَا بِسَيْعَنْ دَجُلِقًا كَالِحُلِقِيمِ كَمَّا نَّهُ وَجُهُ نَهِيرٍ وَلِرَجُلِ عَبُوسٍ كَانَّهُ وَجُهُ مَا لِكِ ٱلْعَضِيا لَ فَعَالَا تَكُنُّونَ رَادَ بِهِنَا وَبُكِيْرِ أَحَدُفَتًا فِيَ لَقَبْرِ وَهُمَا مَلَكًانِ فَمَا الَّذِي رَأَدَ رَوْعَ دَخُلَعَكُ يُوجِينَ رَا مُ مِنْ وَجَهِدًا مُرْعًا فَ النَظْرِ إِكْنِهِ لِدُمَّا فِيجُلِّهِ فَانْ كَانَ مَنَا فَهُوَشَهِ يَدُلَا نَهُ جَرَى مَعْ كَا لَعْفِيرِ وَالنَّهُ وْنِفَهُو اشذعفوكة وليس فيه تصريح بالست للكك وأنما الشب واقع كالم المُخَاطَبِ وَفِي الْآدَبِ بِالسَّوْطِ وَالسِّبَغِي بَكَالْالسُّفَهَاءِ قَالَ وَأَمَّا ذَاكِنُ مَا لِلرِّخَا ذِنِ النَّارِ فَعَنْجَفَا الَّذِي ذَكَرَهُ عُنْدَمَّا أَنْكُرَ حَالَهُ مِنْ عُبُوحٍ الانعرالا أن يكون المعتسركة يُدُّ فَيَرُهُ عُسِيته فَيَسْتَهُ فَالْقَائِلُ عَلَى طَرِيقِ لَدْتِم لِمِنَا فِي فِعْلِهِ وَلْرُومِهِ فِي ظُلْهِ صِيفَةً مَا لِلرِيَّ لَلَكْتِ ٱلْمُلِيعِ لِرَبِّهِ فِي فِيعُلِهِ فَيَقُولُ كَا يَدُ لِللَّهِ يَغْضُبُ عَضَبَ مَا لِكِ فَيَكُونُ نَحَقَّ وَمَاكَانَ يَنْبِغِي لَهُ التَّعْرَضُ لِيثُلِهَ نَا وَلُؤَكَانَ أَثْنَى عَلَيْعُبُورِ بعُنسِتِهِ وَاحْتِجَ بَصِفَةِ مَا لِكِ كَا نَاسَدٌ وَنُعَافَبُ الْمُافَلَةُ الشُّذِيدَةُ وَلَيْسَ فِهَنَا ذُمِّ لِلْكَالِ وَلَوْقَصَدُ ذُمُّ لِلْعَالَ وَقَالَ الوَالْحَسَنَ ايضاً فِي شَابِ مَعْرُوفِ بِالْحَيْرُ قَالَ لِحَلْ سُنْماً فِفَالَ لَهُ الرَّجُلُ سَكُنَ فَاتَّكَ أُتِي فَفَا لَا الشَّا تُبَاكِيشَ كَا نَ لِبَيْ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُرْمِيًّا فَنُنِّيْمَ عَلَيْهِ مَفَا لُهُ وَكُفَّرَهُ

اِذْ عَالَ عَالَ الْمُ عَالَىٰ عَالَىٰ الْمُ عَالَىٰ الْمُ عَالَىٰ الْمُ عَالَىٰ الْمُ عَالَىٰ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ل

ري. ر التعريض الفابسي

الفارية الفارية

ر در ار بعد قطاه

ر زلا

رَجَلَ

۱ کاکٹوگا

عَلَيْهِ

عَلَجِهَةِ

التَّاسُ وَأَشْفَقَ لِشَّا بُحِمَّا قَالَ وَاظْهَرَ لِنَّدُمَ عَلَيْهِ فَعَالًا بُولِحَسَرَ المالطلا فالكفر عليه فعطا لكنه مخطئ فاستشهاده بصيفة لِنَى مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ وَكُونَ النِّي أُمِّيًّا أَيَّةً لَهُ وَكُونَ هِنَا أُمِّيًّا فَيَم وتجماكه ومزجهاليته الحقاجة بصفة التيمه فالتدعليه وسكم كِنَهُ إِذَا اسْتَغُفَرَ وَمَاتِ وَاعْتَرَفَ وَلِمَا إِلَى اللَّهَ فَيُتَرَّكُ لَا زُفُولُهُ \* لأينتمى ليحدّ العَنْ وَمَاطَرَيقُهُ الْأَدَبُ فَطُوعُ فَأَعِلْهُ بِالنَّدِم عَلَيْه بُوحِياً لَكُفَّ عَنْهُ وَزَلْنَا بِضَّامَسُنَلَةٌ اسْتَفْتَى فِيهَ بَعْضُ قَضَا وَ الْأَنْدَكُسُ شَيْخَنَا ٱلقَامِنِي بَاعِيَّدُ مُنَ مَنْصُورِ رَجْمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلِ سَقَصَّتُهُ اخْرِبِشِي فِعَالَ لَهُ إِنَّا رُبِدُ نَقَصَى بِقُولِكَ وَأَنَا بِسَنْدُ وَجَبِعُ الْسَرِيلِحَفَهُ النَّفُصُ حَتَّى النِّيُّ صَهَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَافْتَا هُ مِاطِاً لَهِ سَبْعِينِهِ وَإِيجَاعِ أَدَيِهِ إِذْ لَمْ يَفْضِدِ السَّبِّ وَكَاتَ بغض ففتهاء ألاندليس فني بقتله فص ل لوجه السادس نَ بَقُولَ أَلْقَا ثُلُ ذَلْكَ حَاكِمًا عَنْ عَنْ وَأَرْاً لَهُ عَنْ سِوا هُ فَهِنَا يُنْظُرُ في صُورة حِكَايَتِه وَوَ مِنَةِ مَعَالِتِه وَيَخِلُفُ الْحُكُمُ مَا خِنَارُهِ ذَلِكَ عَلَى وَبَعَةٍ وُجُوهِ الوُجُوبِ وَالنَّدَبُ وَالْكَرْ أَهَةِ وَالنَّدِيثِ فَايْنَ كَا نَا خُبُرِيهِ عَلَى وَجُهِ النَّهَادَةِ وَالْتَعْرِيفِ بِقَا بِلْهُ وَالْإِنْكَارَ وَالْإِعْلَامِ بِعَوْلِهِ وَالنَّفِيرِ مُنِدُ وَالْتِيَّاعِ لَهُ فَهِنَا مِّمَا يَنْبَعِي أَمْتِ الْهُ وَيُحَدُّ فَاعِلُهُ وَكُذَ لِكَ إِنْ حَكَا مُ فِي كِمَا مِ إِ وَفِي مَجْلِسٍ عَلَى طَرِيقِ إِلَّهُ لِهُ وَالْنَقْضَ عَلَى قَائِلِهِ وَالْفُتْيَا عَا يُلزَمُهُ وَهَنَا مِنْهُ مَا يَحَثُ وَمِنْهُ

يُسْتَحَتُ بِحَسَبُ حَالَاتًا كَاكِي لَذَ لِكَ وَالْحَيْكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْعَالِمِلْ لِذَلِكَ عِنْ تَصَدَّى لَانْ يُؤْخَذَعَنْهُ الْعُلُمَ أُوْرُوا بُرَّالْحُدَمْ أُوْيُقِطُمُ يُحِكُدُ أُونُهُا دَيْرًا وَفَيًّا مُ فِي الْحُمْوِقِ وَجَبَّعَلَى سَامِعَهُ الْإِشَّادَ بَمَا شَمِهَ مِنْهُ وَالنَّهُ فِيرُ لِلنَّاسِ عَنْهُ وَالنَّهَادَهُ عَلَيْهِ بَمَا قَالُهُ وَوَجَبُ عَلَى مَنْ بَلِغَهُ ۚ ذَٰ لِكَ مِنْ أَيُّهِ الْمُسْلِمَةَ إِنْكَا رُهُ وَيَمَا أَنْ كُفُرُ هُ وَفَسا دُقُولِهِ لِفَعْلَمِ مَهْرَدِهِ عَنْ الْسُيْلِينَ وَقِيامًا بِحَقِّسَيِّدِالْمُرْسُلِينَ وَكَذَّ لِكَ انْ كَانَ مِمْنَ يُعِطِأُ لَعَا مَهُ ٱوْنُوْدَتُ الْصِينَا نَ فَارْتَ مَنْ هَذِهِ سَرِبَ رَبُّهُ لأيُؤْمَنُ عَلَىٰ لِقَاءِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِ بَمِ فَيَتَأَ كُدُ فِي هُؤُلَاءِ ٱلايحَابُ لِلْقَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَحِقَّ شَرِيعَيْهُ وَانْ لَهُ يَكُنَّ الفَائِلُ بِهَدِهِ السِّيلَ فَالِعِيَامُ بِحَقَّ الْبَيِّحَةُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُرٌّ وَأَحِبُ وجمأية عضيه متعتن ونضرته عن الأذي حتا ومتا مستحق عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنِ لَكِنَّهُ ۚ إِذَا قَا مَ بِهَنَا مَنْ ظَهْرَ بِهِ ٱلْحُقُّ وَفَصْلِكَ بِهِ لقَضَيَّةُ وَمَا زَبِرا لَا مُرْسَقَطَ عِنَا لَهَا فِي الْعَرْضُ وَهِيَ الْاسْتِحِابُ فى تَكْثِيرِالْشَهَا دُوْعَلِيْهِ وَعَضْدِالْعَبْدِيرِ مِنْهُ وَفَدَا جُمَعَ السَّلَفُ عَلَى بَيَانِ حَالِ الْمُنْهَمَ فِي الْحَدِيثَ فَكُنَّفَ بَمِثْلُ هَنَّا وَقَدْ سُنْكِ بُونِحَةٍ بَنَا بِي زَيْدٍ عَنِ الشَّاهِدِ يَسِمَتُمُ مِثْلَهَ نَا فِي حَقَّ اللَّهِ تَعَا لِيَ يَسَعُهُ آنُ لَا يُؤَدِّي شَهَا دُنَّهُ قَالَ إِنْ رَحَانَفَا ذَالِحُكُمُ سِنْهَا دَيْهِ فَلْيَشْهَدُ وَكُذَٰ لِكَ إِنْ عَلَمَ أَنَّ الْحَارَكُمُ لَا رَى الْعَنْلُ بِهِمَا شَهِدَ بِرَوْرُ ع لايستِنَا بَهُ وَالْأَدَبُ فَلْيَشْهَدُ وَيُلْزُكُهُ ذَلِكَ وَاتَّا الْإِبَاحَتُهُ

، ولِنَوْالله

لكن

ا نِفاً ذَ



بكاية قوله لغيرهدين المقصدين فلا أرى هامدخلا سيا البا فلبنسًا لتَّفَكُهُ بِعِرْضِ رَسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمَضْمُضُمْ بينوزذكره لاحدلا ذاكا ولاازا لغيرغ ضشرعي بمباج وامآ للاغراض المنقدمة فتردد يتن لايحاب والاستعناب وقدمكي اللهُ تَعَا كَى مَنَا لَانِ الْمُنْرَينَ عَلِيْهِ وَعَلَى رُسُلِهِ فِي كَالِم عَلَى وَجُهِ الأنكأ رلفولهنه والتحذرين كفزهم والوعيد علنه والترد عَلِيهُ مِ عَلِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا فِي مُحَكِّمُ كِنَّا مِهِ وَكُذَ لِكَ وَقَعَ مِنَا مَثَالِهِ فاَحًا دِيثِ البِتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعَيْعَةِ عَلَىٰ لُوجُوهُ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَجْمَعُ السَّلَفُ وَالْمُلَفُ مِنَا ثِمَةِ الْمُدِّيعُ لِي مِكَامًا بِ مَقَالًا بِأَلْكَفَنَرَةِ وَالْكِلِينَ فِكُتُهُمْ وَمَعَالِسِهِمْ لِيُبَيِّنُوْهِكَا للناس وينقضوا شبهها عليهم وانكان ورد لأخذبن حنك يْكَا رَلِبَعْضِهَنَا عَلَيْ لَمَا رِبْ بن اسَدِ فَقَدْصَنَعَ احْمَدُ مِنْ لَدُ فِي رَدِّهُ عَلَىٰ لَجَهُ يَهِ وَالْقَائِلِينَ بِالْحَنْ لُوقَ وَهَٰذِهِ الْوَجُوهُ السَّائِفَةُ الحكاية عنها فأما وكرها علىعرهنا منحكايرسته والإذراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف واَحَادِيثِ النَّاسِ وَمَقَالَا تِهِيْمِ فِي الْغَتِّ وَالسَّمِينِ وَمَضَاحِكِ لمجتان وتواد والشخفاء والمؤض ليغ قيل وقال ومالأيمني نَكُلُّهُنَا مُنُوعٌ وَتَعِضُهُ اَشَدُّ فِ الْمَنْعِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ بَعَضِ فَ مَا كَانَ مِنْ قَائِلِهِ الْحَاكِى لَهُ عَلَى عَرْفَصَدُ ا وْمَعْرِفَ مِ

ي وَ<sub>إ</sub>فى

و كالايدوراء

بِمَدِّدِهِ عَلَيْكِكُمْ يَنِهِ عَنْ الْعَنْ

> ، عاري

اَظُهُ رَ

وَکیاً به وکیاً به

مِقِيداً رِمَا حَكَا مُ الْوَلَرْتَكُنْ عَا دَيْهُ الْوَلَمْ يَكُوا لَكُلَّاكُمُ مِنَ الْبَسْاعَةِ حَثُهُو وَلَمْ يَظْلُمُ عَلَى حَاكِيهِ اسْتَحْسَانُهُ وَاسْتِصْوَابُهُ زُجْرَع أَذَلِكَ وَنَهِي عَنَ لَعُودُ إِ لَيْهِ وَإِنْ قُومُ سِعِضَ لَادَبَ فَهُومُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَعْظُهُ مِنَ الْبُسَّاعِةِ حَيْثُ هُوكًا نَ الْأَدَبُ الشَّدُّ وَقَدْ خُكَا ذَّ رَجُلاً سَنْلَمَاكِكَا عَتَنْ يَقِولُ ٱلْفَشْرِأَن تَعْلُونَ فَقَا لَسَ كَا فِرْ فَا قُنْلُورُ فَقَالَ أَيَّمَا حَكُنْتُهُ عَنْ عَيْرِي فَقَالَ الْمَا مَا لِكَ أَيْمًا سَمِعْنَا هُ مِنكَ وَهُنَا مِنْ مَا لِكِ رَحِمُهُ اللهُ عَلَى طَرِيقٍ الرَّجْرِ وَالتَّعْلِيظِ بِدَلِيلَ تَهُ لَرُنْيَفِذَ قَنْلَهُ وَإِنَّا تِهْرِمَ هَنَا الْحَاكِي فِهَا حِكَا أَهَ أَنْهُ الْحَنَلَقَهُ وَلَسَبَهُ إِلَى غَيْرِهِ ٱ وَكَا لَتُ يَلِكَ عَا دَةً كَ مُ أَوْظَهَ رَاسَتُهَا مُرُلِدُ لِكَ اَوْكَانَ مُوكِعًا بِمِثْلِهِ وَالْاسْتِغِفَافِيلُهُ آوالَتَّعَفُّ لِبنُلِهِ وَطَلْبَهِ وَرِوَايَةِ ٱشْعَارِهَغِوهِ صَهَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَسَيِّهِ عَنَكُمْ مُمَنَاحُكُمُ السَّاتِ نَفْسِهِ يُؤَاخِبُ بُقِولِيا وَلَا تَنْفَعُهُ لِسُنَتُهُ إِلَى عَيْرٍهِ وَثِياً ذَرُ بِقِتْلِهِ وَلِيْعِتَلَ لَى الْمَاوِيِّةِ أُمِيُّهُ وَقَدْ قَالَ ابُوعُبِيَدُ الْعَاسِمُ بْنُ سَالِامٍ فِيمَنْ حَفَيْظَ شَطْلَ بَبْتِ إِمَّا هُجَى إِلنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاسَلَّمْ فَهُوَّكُفُرٌ وَقَدْ ذَكُو بَعْضِرُ مَنَ لَفَ فِي الإِجْمَاعِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِينَ عَلَى تَجْرُهِ دِوَايَةٍ مَا هُوَمِهِ الْبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكِمَّا مِيْهِ وَوَاءَ يَمْ وَرَكِهِ مَنَى وُجِدِ دُوكَ مُحُووَرَجُمُ اللَّهُ أَسَارُ فَنَا ٱلْمُعَيِّنَ ٱلْمُعَرِّزِينَ لِدِينِهِ فِي فَعَدُ اسْقَطُوا مِنَاحَا دِيثِ إِلْمُعَا ذِي وَالْسِيرَمَا كَانَ حَنَاسِبِيلُهُ وَرَكُوا دِوَابِيَّهُ

عَلَّمُ الْمَارِدُ مِنْ الْمَارِدُ مِنْ الْمَارِدُ مِنْ الْمَارِدُ مِنْ الْمَارِدُ مِنْ الْمَارِدُ مِنْ الْمَا وفي الله المنافرة ال

كأتشباءذكروها يسترة وغيرمست عُبِيدِ أَلْقَاسِمُ بِنُ سَارَ مِ رَحِمَهُ اللهُ فَدْتَحَرَّى فِيمَا أَضُطُراً لَيَ لَاسْتِشْهَا دِ مِنْ اَهَاجِي اَشْعاَرِ الْعَرَبِ فِي كُتِيهِ فَكُنَّى عَنِ اسْمِ الْمُجَوِّبُورُنِ اسْمِهِ ستنبراء لدينه وتحقفا مناكشا دكية فدنع لعدبروايتيه أونشره كَيْفَ بَمَا يَنْظُرُ فَالْ عِرْضَ سَيْدِ الْبَشْرِمِسَلَّى للَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمْ فَصَلِّ لوجه السّابع أن يذكر مَا يَجُوذُ عَلَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ويُخلَفُ في جَوَازِهِ عَلَيْهِ وَمَا يَطَوَأُ مِنَا لا مُورِا لِسَدِّيمَ بِهِ وُنْكُنُ إِضَا مَنْهَا إِلَيْهِ أَوْمَيْدَ كُيْرَمَا الْمَيْحَنَّ بِهِ وَصَهْرَ فِي ذَايت اللهِ عَلَى شِيدَةٍ مِنْ مُعَاسًا إِهِ أَعْمَائِمُ وَأَذَا هُولُهُ وَمَعْرِفَ عَ ابْتِيَاءِ حاله وسكرته وكالقته من نؤس ذمينه ومرعلته من معاناة عيشة كُلَّهُ لِلَّهُ عَلَى طُوبِيَا لِرَّوَا بَهِ وَهُمَا كُنُ وَالْعِبْمُ وَمَعْبُوفِهُمْ صَعَتْ مِنْهُ العِضِمَةُ لِلاَ نَبِياءِ وَمَا يَجُودُ عَلَيْهِ مِعْمَا فَنْ خارج عن هذه ألفنون السِّنَّةِ إذ لَيْسَ فِيهِ عَنْ هُ لَا لَعْصُرُ لَا نَفْصُرُ وَلَا إِذْ رَاءٌ وَلَا اسْتِغْفَا فُ لَا فِي ظَا هِ اللَّفْظِ وَلَا فِي مَعْمِياً لِلْافِطِ كُنْ يَجِبُ أَنْ بَكُونَ الْكَالَامُ فِيهِ مَعَ أَهْلِ الْعِيْمِ وَفَهِمَا وَطَلَبَةٍ لِدِّن مِنْ بِعَهِيمُ مَفَاصِدَ أُهُ وَيُجِفِقُونَ فَوَائِدَ أُوكِيِّتُ ذَلِكَ مَنْ عَسَاءُ لاَ يَفِقُهُ أَ وَيَحْشَى إِهِ فَيْنَنُّهُ فَفَدْكُرَهَ بَعِضُ السَّلَفَ عَلِيم لنساء سورة يوسف لما انطوت عليه من تلك العصص لضعف

لاَيَّهُهُ لاَيَّفَقَهُ الْمَيْفَقَةُ

عُرِفِنَهِ مَنْ وَنَفَقِ عُفُولِمِنَ وَادْ زَاكِهِ فَعَدْ قَالَهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مخبراً عَنْ نَفْسِهِ بِاسْتِيمَارِهِ لِرَعَايَةِ ٱلْعَنْهُمِ فِي الْبَيَاءِ حَالِهِ وَقَالَتُ مَا مِنْ بَيِّ الْإِ وَفَذَرَعَىٰ لَغَنَمَ وَأَخْبَرَنَا اللهُ بَعًا كَى مَذَ لِكَ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَمَا لَاعْضَاضَةً فِنهُ جُمَلَةً وَاحَدَّهُ لِمَنْ ذَكُوهُ عَلَى وَجَمِيهِ بَخِلاً فِ مَنْ فَصَدِّهِ الْعَصَّاصَةَ وَالْعَقْيَرَ لِكَانَتُعَادَهُ جميع العرب نعم في ذلك للربسياء حكمة بالغنة وتدريج لله تعسط لَمْ الْكُوكَ أَمَيْهِ وَنَدُرِبْ بِرِعَابِنِهَا لِسِيَاسَةِ أُمِيهُمِ مِنْ خَلِيفَتِ إِ بَمَاسَبِوَ لَهُمْ مِنَ ٱلْكُواْمِةَ فِي الْآزِلُ وَمُنْفَيِدُمِ ٱلْعُبُمْ وَكُذَٰ لِكَ قَدْ ذَكُسَ الله يتمة وعيلته على طريق للته عليه والتعريب بكرامت له فَذِكُ الدَّاكِرِ لِمَا عَلِي جَدِيْعَ مِنْ حَالِهِ وَالْحَبَّرِ عَنْ مُسْتَدَّثِهِ والتعت من منع الله قبكه وعظيم منته عنده كيس فيه عضاضة بَلْ فِيهِ وَكُلَّ لَهُ عَلَيْ سُوِّيِّهِ وَصِيحَةٍ دَعُوتِهِ أَذِاظُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدُهُ عَلَى صَنَا دِيدِ الْعَهِ وَمَنْ نَا وَا أَهِ مِنْ الْشَرَافِهِ مُ سَنَعًا فَسَنَعًا وَيَمَيْ مَنْ حَتَّى قَهَرَهُمْ وَمَكَّنَّ مِنْ مِلْكِ مَفَا لِيدِهُمُ وَاسْتَاحَتُمَا لِل كَنْ مِنَ الْأُ مَرِ عَيْرِهِمْ مَا ظُلْهَا رِاللَّهِ نَعَالَى لَهُ وَمَا لِيدِهِ بَنَصْدِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَامْعَادِهِ الْمُلِئِكُمِ الْمُسْتَوِّمِينَ وَلُوْكَا نَ ابْنُ مَلِكِ أَوْذَا أَشْيَاعٍ مُتَفَدِّمِ مِنْ لَحَسِبَ كَنْيُرْمِنَ لَجُهَّا لِل اً قَ ذَلِكَ مُوجِبُ ظَهُورِهِ وَمُقْنَصَى عُلُقٍ وَلَهِمَنَا فَالْهَرْقُلْ جَيْنَ شَكْ آبًا سُفياً نَعْنُهُ مَلُ فِي إِنْ يُعِينُ مَلِكُ ثُمَّ فَا لَ وَلَوْ كَا نَ فِي أَا يُهِ مَلِكُ

اً قله

مِينَاهِ مِينَالِمْهِ مِينَالِمْهِ

٢ - سيار ونمي مره

م فَفْالَ لا وَاتَّا لَيْتُمْ

٨ يه

۴ رمن

۶ اید

وَتَبلِّغُهُ وَتَعَلَلُهُ وَمَعْارِثُهُ وَمَعْارِثُهُ

لَقَلْنَا رَجُلْ عِلْلُ مُلْكًا بَيهِ وَاذِ الْيُسْمُنِ مِيفَيِّهِ وَاحْدَى عَلَا مَايِّم تَقَدِّمَةِ وَأَخْبَارِا لا مَمَ السَّالِغَةِ وَكُنَا وَقَمَ ذِكْرُهُ فِي كِتَا ُّهُ وَيَهُنَا وَصَفَهُ أَنْ ذِي يَزَنِ لِعِبُنَا لُطِلِّبِ وَبَعِيرًا لِأَمْ طَالِبِ وَكَذَٰ لِكَ أتحكا وصفه الله فهي بعه له وقضيلة نابته ف وقاعده مخزنه العظمي فألغ أن العظيم أيماً هِي مُتعلِقةً بطريق المعادف لَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسُمٌّ وَفَضِّلَهِ مِنْ ذَلِكَ كَا قُدَّمْنَا ۗ فِي لأُوَّلِ وَوْجُودُ مِنْ لَذَ لِكَ مِنْ رَجُلِ مُقِرّاً وَكُمْ يَكُبُ وَلَمْ مَا إِسْ لَا لعَبُ وَمُسْهَى لِعِبْرُ وَمُعْجَزُهُ ٱلْسَيْرُ وَلَيْسُخُ ذَلِكَ نَقِيصَ ۗ طُلُوبُ مِنَ الْحِكَا بَرِ وَالْفِرَاءَ وَالْغَرَاءُ وَالْغَرِفُهُ وَأَيْمًا هِيَ الْهُ لَمَا وَوَاسِم مُوصِّلة البهاعيرُمُ إذ وفي فيسها فاذاحصكت التمرة والمطلوب غنى عن الواسطة والسب والامتة في منصة لانهاسك وعنوا نالغناوة فسيحان مناتناته منافره منافرعيره وجعل شرف فِمَافِيهِ مَحَطَّهُ سِواهُ وَحَيَا مَرْفَمَا فِيهِ هَلَاكُ مَنْ عَكَاهُ وَهَنَا سُوّ قُلبه وَاخِراج بُحِسُويَ كَانَ مَام حَيُويَه وَعَايَم قَوْة نفسه وَسُا دوعه وهوفتي سوا نَعْهُ هَارُ كِهِ وَحْمْ مُوتِهِ وَفَا مِمْ وَهَامَ جرِّ الْهَمَا رُمَا رُويُ مِنَاخُ يرِه وتعلُّه مِن الدُّنيا الملبس والمطغم واكرك وتواضعه ومهنتيه نفسه فحاموره وخدم بته زهما ورغبة عزائدنا وتشوية بتنجيرها وخطيرها أسرعم فَنَّاءِ الْمُؤْرِهَا وَتَقَلَّبُ إَحْوَا لِمَاكُلٌ هَٰنَا مِنْ فَضَا شِيلِهِ وَمَأْشِيهِ

وَشَرَفِهِ كَمَا ذَكُرُ مَاهُ فَنَ اوْرَدَ شَيْنًا مِنْهَا مُورُدِهُ وَقَصَدَهَا كَانَ حَسَنًا وَمَنْ وَرَدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ وَجَهِهِ وَعُكَمْ مِنْهُ بِذِلْكِ سُوُّهِ قَصْدِهِ لَحِقَ الْمُصُولِ لِنِّي مَدَّمُنَّا هَا وَكُذَّلِكَ مَا وَرُدُ مِنَ أَجَارِهِ وَلَخَارِسَارِ الْأَبْبِيَاءِ عَلَيْهِ لِلسَّارَ مُ فِي الْأَحَادِيثِ ثَمَّا فِطَاهِ وَأَشِّكَالُا يقنضي مُورًا لا بَلِيقُ بِهِيم بِحَالٍ وَعُناجُ إِلَى أُومِل وَرَدُدِ اخْتِمَالُ فَلاَ يَجِبُ أَنْ يُعَدُّثُ مِنهَا إِلاَّ بِالصِّيعِ وَلَا يُرُوٰى فِيهَا إِلَّا ٱلْمَعْلُولُ النَّابِثُ وَرَحِمَ اللهُ مَا لِكُمَّا فَلْفَذَكِرَهَ الْعَدَّتَ عِينِ لهُ لِلنَّاسِنُ الْأَمَادِينِ المُؤْمِمَة للتَّنْسِهِ وَالْشَكِلَةِ الْمَعْنَى وَقَالَ مَا يَدْعُوالنَّاسَ إِلَى الْحَدَّنِ مِثْلِ هَنَا فِيَ لَهُ إِنَّ ابْنَعَجُلا لَيُحِدِّنُ بِهَا فَقَا لَأُمْ كُنُ مِنَ الْفُقِهَاءِ وَلَيْتَ التَّاسَ وَافَعَوْهُ عَلَى زَكِ الحدَيثِ بَهَا وَسَاعَدُوْهِ عَلَى طَيْهَا فَاكْثَرُهُ لَيْسُ يَحْتُهُ عَلْ وَقَدْ حُرِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفَ بَلَعْنَهُمَ عَلَى الْخُلَةِ أَنَّهُ كَا نُوا يَكْرَهُون أَلْكَالَامَ فِهَا لِنُسَ يَحْتَهُ عَمْلَ وَٱلَّبِينَ ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وردها على قوم عرب بفهمون كلام ألعرب على جهه وتصرفاً بهم في حقيقته وتمجان واستعارت وبليغه وايجازه فلزتكن فحقهم مُشْكِلَةً ثُمَّ جاء مَنْ عَلِتَ عَلَيْهِ أَلْهُمَةٌ وَدَاخَلَتُهُ ٱلْأُمِّيَّةُ فَالرَّبِكَاذُ يفهكم من مقاصد العرب الأنفتها وصريحها ولاتبعق أشارانا الىغرض الإيجاز ووحيها وتبليغها وتلويحها فنفرقوا في تأويلها أوخيلها عكظا هرها ينذرميذر فينهم منامن ومنيهم من هز فَأَمَّا مَا لَا يَعِيمُ مِن هَذِهِ أَلْهُمَا دِينَ فُولِجِهُ أَنَالًا يُذَكِّرَمَنُهَا شَيْ فَي حَوَّا لِلَّه

وَقَدُ الْمَادِينَ

نَهَرُجِيَهُا باينا دانها وَبليغها . اَلاشِينِكاكِ

وَكُانَ

، آلواجية

آلعظَهُ ۷ فی

ولأفيحق أنبيائه ولأيتحدث بها ولأشكلف الكلام على معاسه وَالصَّوَابُ طَرْهُما وَرَكُ الشُّغِلِهَا الَّا أَنْ نُذَكُّ عَلَى وَجَهُ النَّعْرِيفِ بَاتَهَاصْعِكُهُ ٱلْمُفَادِ وَاحِيهُ الْإِيسْنَادِ وَقُدْاَنُكُواُ لِإَشْيَاحُ عَلَى َو كُنْ فُورَكِ تَكَلُّفَكُمُ فِي مُنْ كَلِهِ الكَارَ مَ عَلَى حَادِينَ صَعِيفَهُ مُوضُوعَةِ لَا أَصْلَهُمَا أَوْمُنْفُولَةِ عَنْ أَهْلِ لَكِكَا سِالَّذِينَ كُلْسِنُولَ الْحُوَّ بألباطلك أن يكفيه ملخما ويعنيه عن الكار عليها التنب عَلَى صَعْفِهَا إِذِ ٱلْمُقْصُودُ بِالْكَارِمِ عَلَى مُشْرِكِلِ مَا فِيهَا إِزَالْتَ اللبس بها وَاجْبَنَا نَهَا مِنْ صَلِهَا وَكُرُهُمَا ٱكْنَفُ لِلْبَسْ وَاشْفَى لَلْيَفْسِر فَصَنْ لَوَتَمَا يَجَبُّ عَلَىٰ لُتَكُمَّ فِهَا يَجُوزُ عَلَىٰ لِنَّتِي صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا لَا يَجُوزُ وَالْنَاكِرُ مِنْ حَالَا تِهِ مَا فَذَنْنَاهُ فِي الفَصِّلُ فَبْلَهَمَا عَلَى طَرِينِ الْمُذَاكَرَةَ وَالتَّعْلِيمَ انْ يَلْتَرْمَ فِي كَالاَمِهُ عَيْدَذَكِهِ صَلَّى لِتُعْلِينَا وَسَلَّمْ وَذَكَّرُ مِلْكَ الْأَحْوَا لِي الْوَاجِبِ مِنْ تَوْفِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَبُرافِت مَالَ لِسَانِهِ وَلَا يَهُمِلُهُ وَتَعْلَمُ عَلَيْهِ عَلَا مَا ثُالاً وَعِنْدُ ذِكِهُ فَاذَاذَكُومَا قَاسًا وُمِنَ الشُّعَا يُدَظِّمَ عَلَيْهِ ٱلْأَيْتُفَاقَ وَالإرْتَمَاضُ وَالْعَيْظُ عَلَى عَدْوَه وَمُودَّهُ الفِمَاءِ لِلنَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرٌ لُوفَدَّرَ عَلِيَهِ وَالْنَصْرَةُ لَهُ لَوَامَكُنَكُ وَإِذِاكَنَدُ فِي ابْوَابِ العَصْمَةِ وَتَكُمُّ عَلَىٰ مَجَادِي أَعْمَا لِهِ وَأَفُوا لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّى أَحْسَنَ اللَّهُ خُلَّ وَادْتَ الْعَارَةِ مَا الْمُكَنَّهُ وَالْجَنْفَ الْشِيعَ ذَلِكَ وَهَجَ مِنَ الْعِبَارَةِ مَا يَفْتُحُ كُلُفَظُهُ لِلْهِهُلِ وَٱلْكَنْبِ وَللْعَصِيةِ فَاذِا تَكُمْ فِي الأَقْوالِد

هَ لَهَلْ بَجُوذُ عَلِينَهِ لِكُلُفُ فِي الْقَوْلِ وَالإِجَارِ جِيلًا فِهَا وَقَدَعُ سَهُوْا اَوْعَلَطاً وَيَعُوٰهُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَيَتَّحِينَ لَفَظَةَ الْكَذِبْ جُلَةً وَاحِدَةً وَاذِ أَتَكُمُ عَلَى العِلْمِ قَالَ هَلْ يَحُوزُا نَ لَا يَعْلَمُ الِّهِ مَا عُلْم وَهَلْ عُكُنَّ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدُهُ عِلْمَ مِنْ بَعِضْ الْإِشْيَاءِ حَتَّى يُوحَى الينوولا يقول بجهل لفيط اللفظ وكبشاعيه واداتكم فالأفعالي قَالُهَلْ يَجُوزُ مُنِهُ الْخَاَلْفَةُ, فِلْعَضِ الْأُوَامِ وَالنَّوَا هِي وَمُواقَعَةُ الصّغا برقهوا ولى وادبُ مِن فولِدِ هَلْجُوراً وْبَعْضِياً وْبَدْ بِنِبَ أَوْيِغُتُكُذَا وَكَذَا مِنْ أَنُواعِ الْمَعَاصِي فَهَنَا مِنْ حِيَّ تَوْفِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِن تَعْزِيزِ وَاغِطَامٍ وَفَدْرًا نِبُ بَعَضْرَ ٱلْعَكَمَا وَلَمْ يَجْفَظُ مِنْ فَقَيْحٌ مِنْهُ وَكُرْا مَسْتَصُوبْ عِبَا رَتَهُ إِنِيهِ وَوَجَدُثُ بَعُضُ الْمَا زُينَ قَوَّلُهُ لِأَجُلُ رَلِّهِ تَحَفَّظِهِ فِمَا لِعِسَارَةِ مَا لَمْ يَقُلُهُ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ بَمَا تَأَمَا أَهُ وَنُكِفِّزُ قَا ئِلَهُ وَإِذَا كَانَ مِنْلَهَ مَا بَيْنَ لَنَّا سِمُسْتَعْمَلًا فِي دَابِهِمْ وَحُسِنَ مَعَاشَرَتُهُمْ وَخِطَا بِهِيْم فَاسْتِعْمَالُهُ فَحَقِّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْجَبُ وَأَلْبَرَا مُهُ آكَدُ فِوْدَهُ أَلِعِبَارَةِ تَقَبِيُّ الشَّيْءَ اوْتَحَيِّنُهُ وَتَحْرِيهُمَا وَتُهْذِيبُهَا يُعَظِّمُ الأمرَا وْنُهُوُّنُهُ وَلَمْنَا قَالَصَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ الدَّمِنَ لِبَيَّا رِلْسِيمًا فَأَمَّا مَا أَوْرَدُهُ مُ عَلَجِهِ فِي النَّفِي عَنْهُ وَالْتَنْزِيهِ فَالْأَحْرَجَ فِي اسْدِيجِ ألِعبَا رَوْ وَتَصْبُرِيهَا مِنْهِ كُفُولِهِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْكَيْنُ جُمُلَةً وَلَا إِنْيَانُ لَكِأَ زِبوَجُهِ وَلَا الْجُورُ فِي الْحَبْمُ عَلَى هَا لِ وَلَكِنْ مَعَ هَنَا يَحْبُ طُهُورُ

بعض وريد ورايد ورايد

公公

٣ سُبِعْإِنّهُ لَا اِلْهَ الْأَهْوَ الْعَلِيُّ لْعَظِيمُ

> ۲ عَلِيْعِ العَسَّلُوَةُ وَالشَّلَامُ

اَوْنَحْبِيرِ وَنَحْبِيرِ وَنَحِيْرُ بِ وَنَحِيْرُ بِ وَنَحْبِيرٍ وَنَا وَالْعَالِي وَالْعِلِي وَالْعِلِي وَالْعِلِي وَالْعِلِي وَالْعِلِي وَالْعِلِي وَالْعِلْ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَلْمِلْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِل

> ، في<u>ٺ</u>له

تَوْفِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَتَعَرَّرُهِ عَنِدَذِكُرِهِ مُجَرِّدًا فَكَيْفُ عِنْدَ ذِكِرَمِثْلِهَدُ كَانَ السَّلَفُ تَضَلُّ عَلَيْهِ حَاكِرَتُ شَدِيدَةً عِنْدُ مِحَةٍ ذِكُره كَافَدَتُنَاهُ فِي لقِسْمِ النَّافَ وَكَا نَابِعَمْهُمْ لَلْتَزْمُ مِثْلَةُ لَكِ عِنْدَ وَالْ وَوَ آيِ مِنَ أَلْعَرُ إِن عَكَىٰ لِللهُ نَعَا لَى فِهَا مَقَالَ عِمَاهُ وَمَنْ كُفِّنَ مَا مَا يَدُ وَافْتَرَى عَلَيْهِ الكَين فَكَانَ يَخْفِضُ لِهَاصَوْبَهُ اغْظَامًا لَرَبِّهِ وَاجْلَالًا لَهُ وَاشْفَا قَامِنَ لتَنْتُهُ بَيْنَ كَفَرَ بَهِ ٱلْبَابُ النَّانِ فِحْثَ سَايَّهِ وَيَنَا نِيْهِ ومشقصه ومؤذيه وعقوتيه وذكانستنابيه وولاثنه فلقاتنا نَاهُوَسَتُ وَأَذَى فِحَقِّهِ مَ كَلَّاللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ أَوَذَكُ فَا إِجْمَاعَ لعُكماء عَلَى فَنُلُ فَاعِلْ ذَلِكَ وَفَا نِلِدَ وَتَغَيِّرُ الْإِمَّامِ فِي فَنْلِدَ أَوْصَلْبُهِ عَلَى مَا ذَكُرْنَا هُ وَقُرَّزُنَا الْجَعِيَ عَلَيْهِ وَبَعْدُفَا عَلَى الْأَسْمُ وُرَمَذَ هَبِ مَا لَكِ وَاصْعاً بِهِ وَقُولِ السَّلَفِ وَجُهُورا لَعُكما و فَنْلُهُ حَمًّا لَا كُفراً إِن اَظْلِيرَ لتَّوْبَةِ مِنْهُ وَلِمِنَا لَا نَفْتُلُ عِنْدُ هُمِ تُونِيَّهُ ۚ وَلَا تَنْفَعُهُ اسْتُقَالَتُهُ فَيْنَنَّهُ كَا فَدَّمْنَا ، قَبْلُ وَخُكُهُ خُكُمُ الرِّنْدِ بِقُ وَمُسِّرًا لَكُفَّرُ فِي هَلَا لْقُول وَسُوا كَانَتْ تُوبَتُهُ عَلَى هَنَا بَعَدَا لَفَدْرَة عَلَيْهِ الشَّهَا دَةِ عَلَى قُولِهِ أَوْجَاءَ مَا سِبًا مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ لَا نَهُ حَدٌّ وَجَبَ لَا تَسْفَطِّلُمْ كَسَّا زُلْكُدُودِ فَا لَا لَشَّنْ أَبُولُكُسَ إِلْهَا بِسَي رَحِمَهُ الله إِذَ بالسَّت وَمَا مَ مِنْهُ وَأَطْهَرَا لَتُوْمَةً قُنُلَ بِالسَّتِ لِانَّهُ هُوَحَدُّهُ بومجد بناب زيد منله والماما بننه وبنن الله فتوتبه سفعه وقاك نُونٍ مَنْ شُمَّ البُّنِّي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ مِنَ الْمُوحَّدِينَ ثَمْرَ مَا بَ

عَنْ ذَلِكَ لَمْ تُرَٰلِ تُونَتُهُ عَنْهُ الْقَنْلَ وَكَذَلِكَ فَدَا خِنْكِفَ فِي إِنَّهُ بِنِ إِذَاجًا ، ثَانِيًا عَنَكَى لَقَاصِي بُوالْحَسَى بِنُ الْعَصَارِفِ ذَلِكَ قُولِينِ إِنَّا لَكُنْ شُيُوخِيَا مَنْ قَالَا فَنُلُهُ إِنْ قِرَارِهِ لِإِنَّهُ كَانَ يَقَدُدُ وَعَلَى ستينفسيه فلأاغترف خفناأته خيثي لظهور عكبه فسأدرا لِذَ إِلَىٰ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اَقْبَلُ نَوْسَتُهُ لِإِنَّ اَسْتَدَلَّ عَلَى صِحْبَهَا بَجِبْ م فكأنتأ وقفنا عكياطنه بخلاف منأ سرته البتينة قال القاضي آبُواْ لَفَضْلِ وَهَنَا فَوْلُ آصَبَغَ وَمَسْئُلُهُ سَاتِيا لِتَّى مَهَلَى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَى لَا يُتَصَوَّرُونَهَا الخِلافَ عَلَى الأَصْلَ لَمُتَفَيِّدُم لِلاَّنَّهُ حِقْ مُتَعِلَّقِ لِلنِتِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَلاُمْتِهُ بِسِسَهِ لا تسقطه اكتؤكة كسار حفوق الادمين والزندنوا ذاماك بَعْدَاْ لَقُدُرَةِ عَلَيْهِ فَعَنْيَدَ مَا لِكِ وَاللَّيْتُ وَاشِحَقَ وَاحْمَادُلَاتَفْتِلُ تؤيَّتُهُ وَعَنْدَ الشَّا فِعَى تَقْبَلُ وَاخْتَلِفَ فِيهِ عَنَّا بِي حَنْفُهُ وَأَبِي يُوسُفُ وَحَكَىٰ أَنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلَىٰ مَنا يَعْلَالِبِ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ يُسْتَنَاكُ قَالَ مُعَدُّنِنُ شَعْنُونِ وَلِمْ رَبِّلِ الْفَتْلُ عَنِ الْمُسْلِمِ وَالتَّوْمَةِ مِنْ سَنَّهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِلا نَهُ لَمُ سَنِّقًا مِنْ دِينِ الْي عَيْرِهِ وَإِنَّا فَعَا إِنْ نَا حَدُّهُ عِنْدُنَا أَلْفَتُ إِلَّا عَفُوفِيهِ لِأَحَدِ كَا لِزَّنْدِينِ لاً تَهُ لَمُ يَنْفَقُلُ مِنْ ظَا هِمِ الْحَظَا هِمِ وَقَالَالْفَامِنِي الْوُحْجَدَيْنُ نَصِبُ مُعْجَةً السُقُوطِ اعْتِباً رِتُوْبَتِهِ وَالْفَرْقُ بَنِينَهُ وَبَنِي مَنْ سَتَاللَّهُ تَعَكَّمُ عَلَى سَهُوْدِا لَقُولِ السِّينَا بَيْهِ النَّالَيْتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

مِنهُ

۳ فید يه للادَمِتِينَ المَّدَمِتِينَ عَقَ

> ، الفاسي

۸ و ۱ حقادی

بَشْرُوا لَبَشَرُجْدِنْسَ عَلْمَتُهُ المُعَرَّةُ اللَّا مَنْ أَكْوَرَهُ اللَّهُ بِنَبُوتَ بِهِ وَالْمَارِي تَعَالَمُ مُنَزَّهُ عَنْ جَمِعِ الْمَعَانِبِ قَطْعًا وَلَيْسَ مِن جَنبِو تلحة المعرة جنسه وليس سنه صلى الله عليه وسيركا لا رتيا د ُلْفَتُولِ فِيهِ اَلَتُوْبَةُ لِأَنَّ الإِرْتِيادَ مَعْنَى بَفِرَدُ بِهِ الْمُرْبَدُ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَا لَا دَمِيْتِنَ فَضَيْلَتْ تَوْتُنَّهُ وَمَنْسَبًّا لَبْتَيْ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعَلَقَ مِنْهِ حَقَ لِا دَمِي فَكَا نَكَالْمُ تَدِيقِتُ لَحِينَ ارْتِدَادِهِ وُنَّقِذِفُ فَانَ تَوْبَتُهُ لَا تَسْقِطُ عَنْهُ حَتَّا لَفَنْ وَالْقَدْفِ وَآيضًا فَاتَ تَوْبَهُ الْمُزْنَدَّا ذِا قَبْلِتُ لَا تَسْقِطُ ذُنُونَهُ مِنْ ذِنْيَ وَسَرِقَمْ وَعَيْرِهَا وَكُمْ نُقِنَاكُ سَاتِنَا لَبُنِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلِيْهِ وَلَسَّكُمْ لِكُفْرٌ وَلَكِنْ لِمَعْنَى رَجْعُمُ إِلَى تَعْظِيمُ خُرْمَتِهِ وَزُوا لِالْمَعَرَةِ بِهِ وَذُلِكَ لَا نَسْقِطُهُ التَّوْيَةُ قَالَا القَاصِي بُوالْمُصَلِّ رُِيدُ وَاللّهُ أَعَلَمُ لِأَنَّ سَبَّهُ لَهُ يَكُن بِكَالَةِ نقتضي لكفر ولكن بمعنى لازراء والاستضفاف اولات شونته واظها ِ دانا بسَّه ا دُتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الكَفِرْ طَا حِرًّا وَاللَّهُ اَعْلَى بِسَرَرَتِهُ وَتَعَى مُكُمُ السَّعَلَيْهِ وَقَالَا بَوْعِيْمِ إِنَّ لِقَا بِسِّي مُنْسَبًّا لِبِّنْيَ صَلَّىا لِللهُ نَمُ فَرَّا زَنَدٌ عَنَ الإِسْلَامِ قُنِلَ وَكُونُسْتَتَبْ لِأَنَّ السَّتَ مِنْ حُفُوفًا لَا دَمِينَ الَّتِي لَا تَسْقُطُ عَنَا لَمْ نَدِّ وَكَالَامُ شَيُوخِتَ هُولاءِ مَبْنِي عَلَىٰ الْعَوْلِ بِعَيْنِلِهِ حَتَّا لَا كُفْرًا وَهُوَيُحْتَاجُ الْقَصْمِ وَأَمَّا عَلَى رَوَايِرَ الْوَلِيدِ بِنِ مُسِيلٍ عَنْ مَا لِلِهِ وَمَنْ وَافْقَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عِمَنْ ذَكُوْنَا مُوقَالَ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْعَلِمِ فَفَدْصَرْحُوا ٱنَّهُ رِدَّةٌ قَالُوا

يْنْ كُورُ

ويُستنابُ مِنها فَإِنْ تَابُ نَكُلُ وَإِنْ أَنْ فَكُلُ فَكُمُ لَهُ يَحْكُمُ الْمُرْدَةِ مُطْلَقًا فِهِنَا الوَجِهِ وَالوَجِهُ الْأُوَّلُ النَّهِرُ وَاظْهُرُ لِمَا فَدَّمْنَا هُ وَنَحْنُ بَسْطُ الْكَارَمَ فِيهِ فَنْفُولُ مَنْ أَيْرَهُ رِدَّةً فَهُوَيُوحِبُ لَفَتْلَ مِنهِ حَمَّا وَاتَّهَا نَقَوُلُ ذَلِكَ مَعَ فَصَلَمْنِ ايِّمَا مَعَ إِنَّكَارِهِ مَاشُهِ دِعَلَيْهِ بِهِ أَوْاظِهَا بِهِ أَلا قِلاعَ وَالنَّوْيَةِ عَنْهُ فَنَقْنُكُهُ حَمَّا لِشَاتَ كُلِّلَّاكُمُ وَ عَلَيْدِ فِي حَتَّى لِنَتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ وَتَحْفِيرِهِ مَا عَظْمَ اللهُ مِن حَقِّهِ وَأَجْرُينًا خُكُمَ فِهِ مِرَافِهِ وَعَيْرِ ذَلِكَ خُكُمُ الرَّبْدِينَ ذِاظَهُ عَلَيْهِ وَانْكُرَا وَمَا بَ فَإِنْ فِيَلَ فَكُيْتُ تَشْتِوْنَ عَلَيْهِ ٱلْكُفْرَ وَلَيْسَهُ لُعَلَيْهِ كَلِيةً الكفرولاتف كمون عكيه بجنكمه من الاستينابة وتواجها فلنا تخن وَإِنَّا نُتَنَّا لَهُ خُكُمُ ٱلْكَافِرِ فِي الْقَتْلِ فَلَا تَعْطَمُ عَلَيْهِ بِذِ لِكَ لِأَقِرَارِه ما لتَّوَجُدِ وَالنِّبُوَّةِ وَأَنِكَارِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أُوزُعْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَأَنَّ مِنهُ وَهُلَّا وَمَعْصِيَّةً وَانَّهُ مُقَلِّعٌ عَنْ ذَلِكَ نَادِمْ عَلَيْهِ وَلَا يُمْتَنِعُ إِشَاتُ بَعْضِ إَحْكَامِ الكَفْرِ عَلَى بَعْضِ الْأَشْخَاصِ وَانِ لَمْ تَعْبُ لَهُ خصاً يُصِهُ كَفَنُلْ مَا رِلْ الصِّلُوةِ وَامَّا مَنْ عُلِمَ انَّهُ سُبَّهُ مُعْتَقِيمًا لِا سَيْحَارَ لِهِ فَالْ شَكَّ فِي هُزُ ، بِذِلْكِ وَكُذَلِكَ إِنْ كَانَ سَبَّهُ فِي فَسْهِ لَفُرَّكَتُكُذِيبِهِ أَوْتَكُفِيرِهِ وَيُحْوِهِ فَلِمَا مِمَّا لَا إِشْكَا لَ فِيهِ وَنَقِيتَ لِيُ وَازِنْ مَا سَمِنُهُ لِا نَا لَا نَقْبَلُ تَوْتَبَهُ وَنَعْنُلُهُ بَعِدًا لَتُوْبَةٍ حَمَّا لِقَوْلِهِ وَمُنْقَدُّم كُفْرُهُ وَا مُنْ بَعْدًا لَى للهِ الْمُطَّلِعِ عَلَى عَدْ أَقْلَاعِ الْعِيالِمِ بِيرِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ مُ نَظِهِمِ التَّوْبَةِ وَاعْتَرَفَ عِمَا شَهَدِ بِهِ عَكَيْرِهِ صَمَّمَ عَلَيْهِ

ٷڴڣٚ ؙ ؙۅؘؽۺ۫ؠۮؙۅڹؘ

> ۳ وهمگا

عِبَارْتِهِ فِي إُلُولَاتَنة إِلْمُوادَنة إِلْمُوادَنة إِنْهَاتُمُولُهُ

، وَعَجَدُ بُولُ لَحْسَسَ

فهناكا فربقوله وبإستفلاله هتك مرمة الله وحرمة ب اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَفْتَلُكَا فِرَّا بِالْآخِلَافِ فَعَلَى هَذِهِ التَّفْضِيلَاتِ خُذْ كَارَ مَ الْعُكِمَاءِ وَتَزْنُ مُعْنَلُفَ عِبْ أَرَايِهِ مِنَا لاَحِبَعَاجٍ عَلَيْهَا وأجراخياك فهثم فالموارثة وعيرها عكى ريتها لنفيح لك مقام إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَعَاكَى فَصَلْ إِذَا قُلْنَا بِالْاسِتِمَا بِهِ حَيْثُ تَصِحُ فَالْإَخِتَارَ فُعَلَى لَاخِتِلِا فِ فِي نُونَهِ الْمُزَيِّدَاذِ لَا فَرْقَ بِنْهُا وَقَدِ انخلف السكف فوجوبها وصورتها ومديها فذهب مهوراه للعل الْمَ أَنَّالُمْ يَدُّنُسُنَتَاكُ وَحُكِّ إِنَّ الْفَصَّارَاتُهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّمَا بَةِ عَلَى صُوبِ فُولِ عُسَرُ فِي الْإِسْتِيَّا مِهِ وَلَمْ يُنِيكُو وَاحْدُمِنَهُمْ وَهُو قُولُ عَمْنَ وَعِلِي وَابِن مَسْعُودِ وَبِهِ قَا لَعَطَاءُ بِنَ أَبِي رَاحٍ وَالنَّخِيمِيُّ وَالنُّورَيُّ وَمَالِكٌ وَأَصْعَابُهُ وَالْآوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعُ وَلَهُدَوَاسِعُورُ وَأَصْعَا بُأَلَّأَى وَذَهِتَ طَأُ وَوُسْ وَعُسَدُنْ عُمَرُ وَلَعْسَ فَا فِاحِدَ الوَّاتَّى عَنْهُ ٱللهُ لُلْهِ سُنَابُ وَقَالَهُ عَنْدُ العَرْبِ زَبْ الْعِيبِ وَذُكَّهُ عُنْ مُعَادِدُ وَانْكُرُ وَسِحْنُونَ عَنْ مُعَادِدُ وَمَكَا وَالطَّيَاوِيُّ عَرَّ إِن يُوسُفَ وَهُوَقُولُ آهُلِ لَظَّا هِرِقًا لُوا وَتَنْفَعَهُ تُوبَّتُهُ عِنْدَ للهِ وَلَكِنْ لَا نَدْرَأُ الْقَنْلَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرُوسَكُم مُنْ بَا دينهُ فَا قَنْلُوهُ وَخُكِلَ بِضَاعَزَعُطَاءِ ٱللَّهُ إِنْ كَانَ مِينَ وُلِدَ فِي الاسْلِامُ لَهُ نُسْتُتُ وَيُسِنَّنَّا سُأَلًا سِنَكُرِي وَجُهُو وَالْعُكِمَاءِ عَلَىٰ تَالْمُرْتَكُ وَالْمُرَدُّةُ فِي ذَلِكَ سَوَا ۗ وَرُوكَ عَنْ عَلَّى مِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا نَعْنَكُما لُرُبِّكَ

وَتُسْتَرُقُ وَقَالُهُ عَطَاءُ وَقِنَا دَةٌ وَرُويَعِنِ ابْنَعْبَاسِ لَا نَقْنَالُ لِنَسَاءُ فِي لِرَدُوهِ وَمِهِ قَالَ الْوَجْنِيفَةَ قَالَ مَا لِلْنَ وَلِكُمْ وَالْعَبُدُواَلَدُّكُم الأنتية ذلك سواء وامّا مُدَّمُهَا هَذَهُ الْمُهُورِ وَرُوعَ عَجْرً أنّه نيستناك تلاثم أيام يحبس فها وقدا خلف فيدعن عمر وَهُوَاَحَدُ فُولِيَا لِشَافِعِيّ وَفُولِا حُمَّدَ وَاشِعَقَ وَاسْتَحْسَنَهُ مَا لِكُ وَقَا لَ لَا يَا نِي لَا سِنْتِظِهَا رُالَّا بِغَيْرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بِحَمَاعَةُ النَّاسِ فَالْالْشِيْخُ اَبُومُعَدِّ بْنُ الْيَ زَيْدِ يُبِيْدِهِ فِي الْاسْتِينَاءَ ثُلْنًا وَقَالُهَا لِكُ ايضاً الذي اخذيه في المرتد قول عُمَري بيسُ ثَلَا ثَهُ أَيَّام وَيُعْضُ عَلَيْهِ كُلَّيْوَمْ فَأَنِ تَأْبَ وَالِّلَّا قُيْلَ وَقَا لَابُولِلْمُسَنَ بِنُ الْفَصَّارِ فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَا ثَا رِوَايَتَا نِعَنَمَا لِكِ هَلَ ذَلِكَ وَاجِبًا ومُسْتَعَبَّتُ واستحشن الإنستينابة والإيستدناء نكلا لأاضحاب لراي وَدُوِيَعَنَا بِيَهِ الصِّدِيقِ نَّهُ اسْتَنَا سَامَزًا ۚ فَكُلِّمَتُ فَعَنَّكُمَا وَقَالَكَ الشَّايغيَّ مَرَّةً فَعَالَ إِنْ كَمْ مَيْتُ مَكَا نَهُ فِيْلَ وَاسْتَحَسَّنَهُ ٱلْحَرْيِنُ وَقَا لَا الرَّهُورَّىُ بِيدْعَىٰ لِيَا لايسِلامَ ثَلَا يَنْعَرَابٍ فَازِرَا بِقُبْلُ وَرُوِيَ عَنْ عَلَى دِضِيَ لِلْهُ عَنْهُ لِيُسْتَنَا رِسُهُمْ مِن وَقَالَ الْتَخْتَعُ أَسْتَنَا لُ الْكَالِي وَبِهِ اَخَذَا لِتُورِي مَا رُجَيتُ تُؤْتِبُهُ وَحَكَى أَنُ الْفَصَّا رِعَنَ أَيَجِيفَةً ٱنَّهُ يُسْسَاكُ بُلَاكَ مُرَّاتٍ فِي أَلَا ثِيرًا يَّا مِرًا وَلَكَ يَنْجُمِعُ كُلُّ يَوْمِ وَجُمَّعُهُ مَرَّةً وَفِي كِنَا بِصِحْدِعَنِ أَبْنِ الْفَاسِمُ لَدْعَى لَرْنَدُ إِلَىٰ لايسْلاَمَ الْأَثْمَالُهُ فَانَ أَيْضِرَبْ عُنْفُهُ وَلَحْنُلِفَ عَلَى هَذَا هَلْ يُهَدُّ ذَا وَلَيْنَدُّ دُعَلَيْهِ

أَقِي لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

2/1

بَامَ الإيسْتِيَا بَةِ لِيَتُوْرَكُا مُركًا فَقَا لَ مَا لِكَ مَاعَلْتُ فَأَلابِسْنِكَأُ وبياً وَلَا تَعَطِّيبًا وَيُونَ مِنَ الطُّعامِ بِمَا لَا يَضِرُهُ وَقَا لَا صَبُّعُ نَوَّفُ إِنَّامَ ٱلاِسْتِنَا بَةِ بِالْقَبْلِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الاِسْكَرُمُ وَفِيكًا في الحسين لطَّا بِنِّي يُوعَظُ فِي بِلْكَ الْآيَامِ وُيَذِكِّرُ بِالْجُنَّةِ وَيُجُوِّفُ لتَّارِقًا لَ أَصْبَغُ وَأَيُّ المُوَامِنِعِ حُبِسَ فِهَا مِنَ السِّجُ فِي مَعَ التَّاسِ وُوَجُدَهَ أَدِدًا اسْتُوثُقَ مِنْهُ سَوَاءٌ وَهُو قَفَ كَمَالُهُ إِذَا خِيفَ كَنْشُلِفَا عَلَىٰ لَمُسِلِينَ وَيُقِلَعُ مُنِنُهُ وَيُسْقَى وَكُذَلِكَ نُسِنَنَا لِإِنَّاكُلُمَا رَجَعَ وَفَدِاسْتَنَابَ رَسُولًا لِتَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نَهُمَّا نَا لَّذِي رُنَدُ ارْبَعُ مَرَّاتِ وَخَمْسًا قَا لَا بْنُ وَهُدِيعَنَ مَا لِكَ لُسِتَنَابُ كُلَّا رَجَعَ وَهُوَ فُولًا لِشَّا فِي وَاخْدَ وَقَالُهُ ابْنُ لِقَاسِمِ وَقَالَا شِحُو نَفْنَا بِعُ الرَّابِعَةِ وَقَالَا صَحَابُ الرَّا يَانِ لَمْ يَتِ فِي الرَّابِعَةِ فَيْلُ دُولَ ستنابة وان ماب ضرب صربا وجيعًا ولريخ بمن السِّع بعق وخشوع التونة قاكا بن المنذر ولانفل احكا أوجب لُرْتَدِّ فِيَالْمَرَّةُ الْأُولَىٰ دَبَّا إِذَا رَجَعَ وَهُوَعَلَىٰ مَدْ هُ مَاكُ فع وَالْكُو فِي فَصَلْ هَنَا كُمُ مَنْ ثَبِتَ عَلِيْهِ ذَلِكَ بِم وتنرمنا وآرا وغدول لزيدفع فيهيم فأتمأ منأه تستتم لَنْهَا دَهُ عَلَيْهِ بِمَا شَهَدَ عَلَيْهِ الْوَاحِدُ أَوِا لِلْفَيْفُ مِنَ لَنَّا سِ وَثَبِّتُ قُولُهُ لِكِن احْيَمَلَ وَكُرْيَكُنْ صَرَيِيًّا وَكُذْ لِكِ إِنْ مَا سَعَلَى ٱلْقَوْلِ هَبُولِيهِ تَوْبِيِّهِ فَهِنَا يُدْرَأُعَنَّهُ الْقَنْلُ وَيَسْلَطُ عَلَيْهِ اجْتِهَا دُالْاَمَامِ

﴿ كُلُّهُ مُ غَالَالْفاضِكَ وَالْفَضِلْ عَالَالْفاضِكَ وَالْفَضِلْ

بَذِرِشُهُرَةِ حَالِهِ وَتُوْوَالشَّهَا دَيَّ عَلَيْهِ وَصَعْفِهَا وَكُثْرُهِ السَّيْمَاعِ وَصُورَةِ حَالِهِ مِنَالتُهُ مَةِ فِي الَّذِينِ وَالنَّبْرِ السَّفَاءِ وَلْلْجُولِ إِفَى قَوِيَ مُرُهُ أَذَا قَهُ مِنْ شَهِ يَدِ النَّكَا لِمِنَ النَّصَيْدِيقِ فِي السِّجِينِ وَالسَّدِّ فَالْفَيُودِ الْمَالْغَايَةِ الِّيَّ حَيُمُنْكَحَ كَافَيْهِ مِمَّا لَا يَمْنَعُهُ لِقَيَا مَلِينَهُ وَدَيْمَ وَلَا يَقْعُدُهُ عَنْصَلُوبِهِ وَهُولُهُمْ كُلِّمَنُ وَجَعَلَيْهِ الْقَتْلُولِكُنْ وْقَفِعَنْ قَتَلِهِ لِمُعَنَّى أَوْجَبُهُ وَرَّبُصَهِ لِإِيْسُكَا لِلـ وَعَائِقِ أَفَنَهُا هُ أَفُرُهُ وَجَالَاتُ الشِّيدَةُ فَيَكَالِهِ تَغْنَلُفُ بِحَسَبَ اخْذِلاَ فِ حَالِهِ وَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ عَنْمَا لِلِ وَالْأَوْزَاعِي تَهَارِدَةٌ فَاذَا مَا اللَّهُ كُلُّ وَلِمَا لِكِ فِي الْمُعْتِبَةِ وَكِمَّا بِمُعَدِّمِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ إِذَا أَنَا كُلُونَدُ فَلَا عُقُوبَةً عَلَيْ لِهِ وَأَفْتِحِ الْبُوعَبْدِ اللهِ بْنَ عَتَّأَبِ فِيمَنْ سَبًّا لِنَّتَّى صَبًّا لِللَّهُ عَلَنْدِ وَسَيَّا فَشَهَدِ عَلَيْدٍ شَاهِمَانِ عُدِّلَ اَحَدُهُمَا بِأَلِا دَبِالِمُوجِعِ وَالْتَنْكِيلُ وَالسِّبْعِنِ الطَّوَيلِ عَتَّى يَّظُهُ رَوْبَتُهُ وَقَالَ الْفَابِسِيُّ فِي مِثْلُهَ مَا وَمَنْ كَانَ اقْصَلَى مُسْرِهِ ا لِفَنْلُفِعَا فَعَا ئِنْيَا شَكَالًا فِي الْقَيْلُ لِرُبِينْبُغِ أَنْ يُطْلَقُ مِنَ السِّجِيْرِ. وَيُسْتَطَا لُسِجُنْهُ وَلَوْكَانَ فِيهِ مِنَالْمُدَّ وَمَاعْسَى ذَيْقِيمَ وَيُحْكُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَنْدُ مَا يُطِيقُ وَقَالَ فِي مِثْلِهِ مِتَنَّا شَكَّالَ مَنْ يُسَنَّدُ فِي ٱلفَيْوُدِيَشَنَّا وَيُفِئِيَّوُ عَلَيْدِ فِي السِّجْنَ حَتَّى مُنْظَرِ فِيمَا يَجِيْ عَلَيْهِ وَقَاكَ فِي سَنْلَةِ أَخْرَى مِنْكُما وَلا تُهْرَاقُ الدِّماءُ اللَّهُ الأَمْرُ الْوَاضِيحِ وَفِي الآدب بالستوط والسجئ ككال للشفهاء وبيكا فبعقوكة

وَالْفِيْوِدِ سُنَّةِ فِأَلْفَيْدِ

> م علنه

٧ وَقَالَ شِحْنُونَ

لَكِنْ وَلَا لِمُنْطَالُ مَنْ فَانِلَوْ

اشقطها

اَزَّشَادِ قَالَالْفاضِی آبُواْلْفَضْلِ

شُدَيَّدَةً فَأَمَّا أَنْ لَمْ يُنْهُدُ عَلَيْهِ سُوكَ شَاهِدُنْ فَانْبُتَ مِنْ عَمَا وَتِهِمَ وجرحتهاما اسقطهما عنه ولريشم ذلك من غيرههما فامره اخف لِسُفُوطِ الْمُنْكُمُ عَنْهُ وَكَانَّهُ لُرُيشِهَدْ عَلِيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَلِيقِ بِ ولَكْ وَبَكُونُ الشَّاهِمَانِ مِنْ أَهْلِ لِتَبْرِيزَ فَاسْقَطَهُ مَا بِعِسَكَا وَمِ فَهُوَ وَالْنَاكُمْ يَنِفُذِ الْحُنْكُمْ عُلَيْهِ بِسَنِهَا دَيْهِمَا فَلاَ يَدْفَعُ الظِّنَّ صَيْدِ قَهْمَا وللحاكم هنا فأنجله مؤضع اجتهاد والله وكالارشاد فصنكه أنكر المسلم فأمآ الذي أداصرح بسيبه أوعرض آوِا سَتَخَفَّ بِقِدْرِهِ أَوْ وَصَفَهُ بِغِيْرًا لُوجِهِ الَّذِي هُزَّبِهِ فَالرَّخِارُ فَ عِنْدُنَا فِي فَنْلِمِ إِنْ لَمُ نُسِنَمُ لَا نَا لَمُ نَعْطِمِ الذِّمَّةَ اَوِالْعَهَدَ عَلَيْهَ مَا وهُوقُولُ عَامَّةِ الْعُلَاءِ اللَّا اَلَا الْمَاحِنْفَةَ وَالنَّوْرِيُّ وَانْبَاعَهُمَا مِنْ هُلُّ الْكُوفِةِ فَا يَهُمْ فَا لُوا لَا يَقْتَلُ لِأَنْهَاهُ وَعَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ اعْظَمُ وَلَكُنْ نُوْدَّتُ وَيُعَرِّرُ وَاسْتَدَلَّ بِعَضَ شُنُوْخِتَ عَلَى قَتِلِهِ بقَوْلِه تَعَالَى وَإِنْ نَكُنُوا إِعَانَهُ مُرمِن بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِدِينِكُمُ لأيَةً وَيُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلِيَهِ بِفَيْلُ البِّتِي صَلَّيَا لِلَّهُ عَلِيَهِ وَسَلَّمٌ لِإَبْنِ الأشرف وأشباهه ولأناكر نعاهدهم وكانعطهم الذبة عكى هَنَا وَلَا يَجُو زُلْنَا أَنْ نَفَعُلُ ذَلِكَ مَعَهُمْ فَأَذَا أَتُواْ مَا لَمُ يُعْطُوا عَلَيْهِ ألعهد وَلَا الدِّمَّة فَقَدْ نَقَضُوا دِمَّتَهُمْ وَصَا رُوهُنَّا رَّا آهُلَ حَرْبُ نَفْتَلُونَ لِكُفْنُوهُمْ وَأَيْضًا فَإِنَّ ذِمَّتَهُمُ لَا تَسْقِطُ حُدُودَ الايسلام عنهنه مين العقلع فيسرف وأموا لحيروا لقنيل لين

٢ وصًا رُوااهُلَ مَنِ بِكُفُنْ رِهِمْ عَلَيْهُنْ

قَنْلُو ُ مِنْهُ ۗ وَإِنْ كَا نَ ذَلِكَ حَلَا لَاعِنَدُهُمْ فَكُذَٰ لِكَ مَبْهُمُ لِلبِّحِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْنَاكُونَ بِهِ وَوَرَدَتْ لِأَصْعَا بِنَاظُوا حَرَقْتُصَى الناكزف إذاذكر أالذين بألوجه الذي كفترمه ستقف عليها مِنْ كَالَامِ ابْنِ الْعَاسِمِ وَابْنِ سُعْنُونِ بَعْدُ وَحَكَى آبُواْ لَمُعْبُ إِلْمُلِافَ فهَاعَنَاصُعَا بِوَلِلدِّينِينَ وَاخْتَلَفُوا إِذَا سَتَهُ ثُمَّا سُكَّمَ فَعِيدًا نُسِيقِطُ إسْلاَمُهُ فَتَلَهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُ مَا فَبَلَّهُ بَيْلٍ فِيالْمُسْلِ اذِاسَتِهُ فَرَّنَابَ لِإِنَّا نَعُلُمُ بِأَطِنَةَ الْكَافِرِ فِيغُضِيهَ لَهُ وَتَنْقَتُّهِ بَعَلْبِهِ لَكِتَا مَنْعَنَا مُنْ الْطَهَارِهِ فَلَمْ يَزِدُ نَا مَا أَظُهَرُهُ اللَّا مُخَا لَفَةً لِلاَ مِنْ وَتَقَضَّ لِلْعَهَدُ فَاذَا رَجْعَ عَنْ دِينِهُ إِلا قِلْ الْيَالانِسْلَام سَفَطَ مَا فَبَلَهُ قَالَكَ الله نعالى فاللذين كفنروا إن منتهوا يغفر كه ما قدسكف والمسيلم إيجلاً فِه إِذْ كَا نَظَنُّنَا بِبَاطِنِهِ خُنْكُمُ ظَاهِرِهِ وَخِيلًا فَ مَا بِكَا مِنْهُ ٱلأنَّ فَلَمْ نَقْبَلُ مِعَدُ رُجُوعَهُ وَلاَ ٱسْتَنْمَنَا إِلَى بَاطِنِهِ اذْ قَلْبَكَتُ سَرَائِرُهُ وَمَا ثَبْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ بَاقِيةٌ عَلَيْهِ لَمُ نَسِقَطُهَا شَيْقَ قِيلًا لاَ يُسْقِطُ السَّارَ مُ الدِّتِي السَّابِ قِتْلَهُ لِا نَّهُ حَقِّ لِلنَّبِي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَرٌّ وَجَبُّ عَلَيْهِ لِإِنْهَاكِهِ خُرْمَتُهُ وَقَصِدُ وَلِحَاْقَ لِنَقْيَصَةِ وَالْمَعَرَةِ بِهُ فَلَمْ يَكُنْ رُجُوعُهُ إِلَى الإِسْلَامِ بِاللَّذِي يُسْقِطُهُ كَأَ وَجَبَ عَلِيْهِ مِنْ حُقُوفِا لَكُمْ لِمِن مِن فَبَلْ إِسْلاَمِ مِنْ قَبْلُ وَقَدْفِ وَاذَاكُتُ لَا نَفْتَكُ نَوْبَهُ ٱلْمُسْلِمَ فَأَنْ لَا نَفْتِكَ نَوْبَةَ ٱلْكَاوِرَا وَلَى قَالَ مَا لِكُ فِي كِنَّا بِ ان جيب والمبسوط وابن لقاسم وابن الماجيثون وابن عبدللكم

ولاً اسْتَامَناً

والمياق للمبيضة

صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ

كَاصْبُعُ فِيمَى ْشَتْمَ بَبِيّنَا لِمِنَا هِلَا لِذِمَّةِ أَوْاحَمَّا مِنَ الْأَبْبِيكَاءِ عَلِيهِ لسَّكَرُمُ قُئِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ وَقَاكَدُ أَنْ ٱلفَاسِمِ فِيٱلْعُتِبَيَّةِ وَعُندَ مُحْتِمَ وَابْنِ شُجِنُونِ وَقَالَ شُحَنُونَ وَآصْبِغُ لَا يُقَالُ لَهُ آسِمْ وَلَا لَانْشِا وَلِا إِنَّا سَكُمْ فَكُلَّكَ لَهُ تُوْبَةً قَفِي كِنَّا بِيُعِمَّلِ ٓاخْبَرْنَا ٱصْحَابُ مَا لِلنِّ ٱنَّهُ قَا لَك مَنْسَبَّ رَسُولاً للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَّعَبَرُهُ مِنَا لَتَبتِ بِنَ بِنُهُسْلِمَا وَكَا فِرِقِيْلَ وَلَمُ يُسْتَتَبُ وَدُوِى كَنَاعَنُ مَا لِلِهِ الْإَكِ دُسُسِلِمَ الكَكَا فِرُوَفَدُ دَوَى ابْنُ وَهْبِعَنِ بِنُ عُهَرَاتُ رَاهِيًا تَنَا وَكَا لَيْتَحَصَلَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَا لَا بُنْ عَمَرُ فَهَلَّا قَلْمُونُ وَرُوى عِيسَى عِنَا بِنَ لَقَاسِمِ فِ ذِيِّي قَالَ إِنَّ مُعَمَّلًا لَمُ رُسُلُ لَيْنَا إِنَّمَا أُرْسِلَ كِيْكُمْ وَأَيَّا نَبِينَا مُوسَى وْعِيسَى وَعُوْهَنَا لَا شَيْ عَلِيهُ مِلِآنَ اللّهُ تَعَاكَمَا وَهُمْ عَلَى مِثْلِهُ وَامّا نْ سَبَّهُ فَقَالَ لَيْسَ بَنِيَّ إِذَا مُرْسَلًا وَلَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ وَأَنْ وَاتِّمَا هُوشَيْ تَقَوَّلُهُ ٱوْنَحُوْهِ نَا فَيْقُنَلُ قَالَا بَنُ الْفَاسِمِ اذِا قَالَالنَّصْرَانُ دِيْنِكَ الْوَقَالَ خَيْرُمِنْ دِينِكُمْ إِنَّا دِيْنِكُمْ دِينَ الْحِيْرِ وَيَخُوهُ مَنَا مِنَ الْقِيمِ أُوسَمِعًا لُؤَدِّنَ يَمُولُ آشَهَدُا نَّ مُعِيَّاً رَسُولُ لِلْهِ فَعَا لَكَذَ لِكَ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ فَعَى مَا ٱلاَدُ ٱلمُوجِعُ وَالسِيِّغُ الطَّويُلِ قَالَ وَامَّا إِنْ شَمَّ البِّيِّي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمَّا يُعْرُفُ فَا يُدُيْمُ مُنْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَالَهُ مَا لِكَ عَنْدُمْ وَ وَلَمْ يَقْتُ أِ يُسْتَنَا بُ قَا كَابُنُ الْفَاسِمِ وَعَجِلُ فَوَلِهِ عِنْدُى إِنَّاسُكُمْ طَانِعًا وَقَالَدَ أَبُنُ سُعُنُونِ فِي سُؤَالاً يِتُسُلِمُا ذَبُنِ سَالِم فِي الْهَوُدِي مَقُولَ لِلْوَدِّيبِ اذَا تَسْمُ دَكُنَ بْتَ يُعَافَبُ الْعُقُوبَةِ ٱلمُوجِعَة مَعَ السِّجِينَ الطَّويلِ

وَفِي النُّوادِرِمِنْ رِوَايْرِ شَعْنُونِ عَنْهُ مَنْ شَكَّمُ ٱلْأَبْسِيكَا ﴾ مِنَ أَلِهُ وَدِ وَالنَّصَا دَى بِغَيْرِ الْوَجَهِ الَّذِي بِهِ كَفَ رُواصُرَبْتُ عُنْقُهُ إِلَّا اَنْ يُسْلِمَ قَالَ مُعَدِّبُنُ سُعُنُونٍ فَارْ بِقِلَ لِمِ فَنَلْتَهُ فِيسَبَا لِبَنِّي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْدِوسَكُم وَمِنْ دِينِهِ سَتُهُ وَتَكُدُينُهُ قِيلَ لا نَّا لَمُ نُعُطِّهِمُ الْعَهُدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَاعَلَ أَفِيْلُنَا وَآخَذِ آمُوا لِنَا فَا ذِهَا فَنُلَ وَاحِدًا مِنَّا فَنَلْنَا هُ وَإِنَّا كَا نَ مِنْ دِينا ا سُخُارَ لُهُ فَكُذَ لِكَ أَخِلَهَا رُهُ لِسَبِّ بَنِينًا صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُعُنُونَكُما لَوْبَدَ لَ لَنَا اَهُلُ لِلهَا مُعَلِّ لِلهِ تَالِجِيزُيَّةِ عَلَى قِسَوا رِهِمَ عَلَى سَبِّيهُ لَمْ يُجُزِلُنَا ذَلِكَ فِي فَوْلِ قَائِلِ كَذَ لِكَ مَيْنُقِصْ عَهُدُمَنُ سَبَّ مِنْهُمْ وَيَعَلُّلُنَا دَمُهُ وَكُالَمُ يُحَمِّن الإيسُارَ مُ مَنْ سَبَّهُ مِنْ لَقَيْلِ كَذَلِك لَا يَحْمَتِنُهُ الذِّمَّةُ قَالَ الْقَاضِيَ بُوا لِفَضْلَمَا ذُكَّرَهُ اِنْ شُعْنُونِ عَنْفَسِهِ وَعَنَا بَيهِ مُعَا لِفُ لَقِوْلِ بْنِ لَقَا سِم فِهَا خَفَّفَ عُقُوبَتِهُمْ فِيهِ مَمَّا بِكُفِّكُ فَنَا مَّلَهُ وَيَدُلُّ عَلَىٰ نَهُ خِلا فُ مَا رُوِى عَنِ الْمَدَيِّينَ فِي ذَلِكَ فَحَكَى أِبُواللصِّعبَ إِنَّهِرِيٌ قَالَ ابَيتُ بَيْضَرَانِيَّ قَالَ وَالدَّياصَطَفَّع بِيرَى عَلَى حَيْدٍ فَاخْلِفَ عَلَى فِيهِ فَضَرْبَهُ حَتَّى فَلَنْهُ ٱوْعَاشَ بَوْمًا وَلَبْ لَدُّ وَأَمْهُ مُنْ جَرِّ رَجُلِهِ وَطُرِحَ عَلَى مُزْلَلِهِ فَأَكَلَنْهُ ٱلْكِالَابُ وَسُيْلً آبُواْلْمُعْ عَيَ عَنْ نَصْلَ يِنْ قَالَ عِيسَى حَلَقُ مُعَلَّا فَقَالَ ثِقْتَلُ وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ نَصْرَ نَي مِصْرَشُهُدَ عَلِيْهِ اللهُ قَالَ سِكُونَ عُجَّدْ يُغْيِرُكُوا تَهُ فِي كِينَةٍ مَا لَهُ لَرُينَفِعُ نَفْسَهُ إِذْ كَانَتِ إِلْكِلا بُهَا كُلُ سَاقِيْهِ لَوْقَنَالُوهُ اسْتَرَاحَ مِنْهُ النَّاسُ قَا لَ مَا لِلْكَانِكَانُ تُضْرَعُ نُفَتْمُ قَا لَدَ

۲ ه وروه ابن سحتون

> نیخفف ماحکیٰ ماحکیٰ

، مُوالادَ فِلْجَنَةَ ڵٳۺؙؠۼؙؽ ڣٲڶۺٷ<u>ڟ</u>

٥ وَنَقَلَتُ وَنَقَلَتُ وَجَاعَةٍ

وبه

وَلَقَدُكِدْتُ أَنْ لَا أَتَّكُلُّمْ فِهَا بِسَيْءُ فِرَّزَايْتُ أَنَّهُ لَا يَسَعُنَى لَصَّمْتُ قَا كَ نُ كِنَا نَهُ فِي الْمَشْوَطَةِ مَنْ شُتَمَ النَّتِي صَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ ليهؤد والنصارى فارى للإمامان نخبه ما لنّارواذشاء قنله مُرَّحَ قُجِنَتَهُ وَإِنْ شَاءَ آخُرَفَهُ بِالنَّارِحَيَّا إِذَا تَهَا فَتُوا فِيسَبِهِ وَلَفَدُ كُنِبَا لِيهَالِكِ مِنْ مِصْرَوَذَ كُرَمَسْئُلةَ ابْنَ لْقَاسِمُ لَمُنْقَدِّمَةً قَالَ فَا مَرَنِي مَا لِكَ فَكُنْتُ مِا نَ مِنْتُلُ وَتَضِرَبُ عَنْقُهُ فَكُنْتُ ثُرٌ قُلْتُ مَا أَمَا عَبْدِ اللَّهُ كُنْ ثُمَّ يُحْرَقُ بِالِنَّا رَفَقَالُ أَنَّهُ لَحَقِيقٌ بِذَلِكَ وَمَا أَوْلاً هِ بِهَ فَكُنْبُنَّهُ مِدِي بَيْنَ يَدِيْرُ فَأَ أَنْكُرُهُ وَلَاعًا مَهُ وَنَفَذُنِ الصِّحَيفَة بِذَلِكَ فَقِتْ لَى وَحُوفَ وَافْتَى عُبِيْدًا لِلَّهِ بُنُ يَعِبِي وَابْنُ لِبَامَةً فِيجَاعِةٍ سَلَفَ اصْحَابِنَا اْلَا نْدُكْسِيِّسَ بِقَنُل نَصْرًا يَيْدِ اسْتَهَلَّتْ بِنَفِي الرُّوبِيَّةِ وَبِنُو وَعِيسَى لِلَّهِ وَتَكُبْنِ عِلْدُ فَالنَّبُونُ وَوَبَعْنُولَ اسْأَرَمِهَا وَدُرُا الْقَنْ عَنْهَا بُرْقًا لَ غيرُوالعِدِمِنَ الْمَنَاخِرِينَ مِنهُمُ الْفَاسِتَى وَابْنَ الْكَايِبِ وَفَا لَابُوالْقَايَمَ ابْنَ الْجَارِّ بِ فِي كِنَا بِهِ مَنْ سَبًا لِلْهُ وَرَسُولَهُ مِنْ مُسِلِمَ اوْكَا فِو فَيْلُ وَلائسِتُ وَحَكَىٰ لَقَاضِيَ بُومُعَدَ فِي لَذِيجِي لَينَ ثُمْ لَينِهُ وَوَايتَيْنِ فِهَ زُالْفَتْلِ عَنْهُ بِإِسِيلَا مِهِ وَقَالًا بُنُ سُحُنُونِ وَحَدُّا لِقَذْفِ وَسَبْهُهُ مِنْ حُفُوقٍ العِبَادِ لَا يُسْفِظُهُ عَنِ الدِّتِي سِيلَامُهُ وَأَيَّا سِيفُطُ عَنْهُ بِاسْكُرِمِهِ مُدُودُ اللهِ فَأَمَّا حَدُّ الْقَدْ فِ مَحْقَّ لِلْعِبَادِ كَأَنَ ذَلِكَ لِنَتِي وَعَكَيْرِهِ فَا وَجِبَ عَلَىٰ لِدِّتِّتِي ذَا قَذَفَ الَّبْتِي صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- ثُرَّاسُلْمُ حَدّ الْهَدُفِ وَلَكِنِ انظُرْمَا ذَا يَحِبُ عَلَيْدِهُ وَحَدَّا لْفَاذُفِ فِحَقَّ النَّبِيِّ

صَلَّى لِلهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الْقَنْ إِنَا دَةٍ حُرَّمَةِ البَّتِّي صَلَّى للهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْرِهِ أَمْ هَوُلِيسُفُطُ الْقَنْلُ بِالسَّلَامِيهِ وَيُحَدُّ ثَمَّا بَينَ فَنَا مُلَّهُ فصن لَ ف ميرَانِ مَنْ فَنَلَ بَسِبَ البُّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ وَعَسْلِه وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِ أَخُلُفَ الْعُكِلَاءُ فِي مِكَرَاثِ مَنْ فَيَلَ بَسِبِّ النِّتِي صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ فَلَا هَبُ شَخُنُونَ إِلَى أَنَّهُ لِمَا عَيْهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مِبَلَ تُنشَمَ لِنَّتِي صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفُرُ يُشْبُهُ كَفُرَا لِيَّندُ بِفِ وَعَا لَاصْبَعْ مِيراً ثُرُلِورَثَيْدِ مِنَ الْمُسْلِمَ نَا إِنْ كَا زَمْسُتَسِيًّا بِذَ لِكَ وَانِكَانَ مُظِيرًا لَهُ مُسْتَهِيرًا بِهِ فَيرَا نَهُ لِلْمُهُلِمِ وَيْقِنُلُ عَلَى كَالِحَا لِيـ وَلَا يُسْتَنَاكُ مُا لَا بُوالحَسَزَ لِفَا بِسَيًّا بِنُ فَيْلَ وَهُوَمُنَكِّزٌ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فَالْحُكُمْ فِمِيرانِهِ عَلَيْهَا أَظْهَرَ مِنْ قِرَارِهِ يَعْنِي لِوَرَثْبَهِ وَالْقَنْلُ حَكَّمٌ تُبتَ عَلَيْهِ لَبْسَ مِنَ الْمِرَايِ فِي سَيْ وَكُذَ لِلَّ لُوَا وَ مَا لِسَتَ وَأَضْلَهُمْ ا لتَّوْيَةً لَفِنْلَا ذُ هُوَحَدُّهُ وَخُكُمُهُ فِي مِيرًا ثِهِ وَسَا زَاخُكَامِهِ حُنْكُمُ الإسكرم وكؤا فركا لستت وتما دى عكيثه وكابيا لتَّوْمَة مِنْه فَعَيْتِكَ عَلَىٰذَ لَكَ كَا نَكَا فِرًا وَمِيرَا نَهُ لِلْمُسْلِينَ وَلَا يُعْسَلُ وَلَا يُصِرَّعُكُ وَلَا نُكُفِّنُ ۚ وَنُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوا رَى كَمَا يُفْعَلُ بِأَلْكُفًّا إِ وَقُولُ السِّيْدِ اَبِي الْحُسَنَ فِي الْجِاَحِمِ الْمُمَّا دِي بِينَ لَا يُمِكُنُ الْخِيلَافُ بنه لَا تَهُ كَا فِرْ مُنْ مَدٌّ عَيْرُ مَا بِ وَلَا مُقَلِمٍ وَهُومُنِنْ قُولِ أَصْبَعُ وَكَذَلِكُ فِي كِمَّا بِإِن سُعِنُونِ فِي إِنَّ بَدِيقٍ يَهُمَّا وَي عَلَى قُولِهِ وَمَثِّلُهُ لِإِبْنِ القاسم فيالمينية ولجكماعة مناضعاب مالك في كما بابن

۷ مُستنزًا

جيب فيمَنَّا عُلَنَ كُفْرَهُ مُثِلَّهُ قَالَا بُنَّا لِقَاسِمِ وَخُكُمُهُ مُكُورًا لَلْمُ رَبَّ ثَرِثُهُ وَرَثْتُهُ مِنَ لَسِيْلِينَ وَلَا مِنَ أَهُلَ لَدِّينَ الَّذِي ارْتَـدُ الْبِيُولَا يَجُوزُ وَصَايًا ۚ وَلَا عِنْفُهُ وَقَالَهُ أَصْبَعُ قِنْلَ عَلَى ۚ لِلسَّا وْمَا نَعَلَيْ وَقَالَ أَبُومُهُمَّذِ بُنُ أَبِي زَبْدٍ وَإِنْمَا يَخْلُفُ فِهِيرَاتِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَسْتَهَلُّهِا لِتُوْبَةِ فَلَا تُعْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْمُتَمَا دِى فَلا خِلَا فَا تَرُلا يُوكَ وَقَا لَ ابُوْمُحُسَمًا فِيهِمَنْ سَتِياً لِللَّهُ تَعَسَّا كُنْ مُرْتَماً تَ وَكُوْتُعَدُّ لُ عَلِيْهِ بَيْنِهُ أَوْلَمْ تَفْتُ لَا يَهُ يُصُلِّ عَلَيْهِ وَرُوى صَبَعْ عَنَا بَنِ أَلْفًا في كِمَّا مِا بْنُ حِبِيبُ فِيمُنْ كُذَّبَ بِرَسُولِا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُ أَوَاعُلَنَ دِينًا مِّمَا يُفَارِقُ بِهِ الْإِسْلَامَ أَنَّ مِيراً تُذُلِّلُسُلِينَ وَقَالَ بِقَوْلِ مَا لِكِ إِنَّ مِيرَاتُ ٱلمُرْتَةِ لِلْسُلِينَ وَلَا تَدِثْهُ وَرَثَتُهُ رَبِيعِتُوا وَابُونُورُ وَابْنَ الْجِلْسُلَى وَاحْتُلِفَ بِيهِ عَنْ اَحْمَدُ وَقَا لَعَلَيْنُ ا بِطَالِبِ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ وَابْنُ مُسْعَوْدٍ وَابْنُ الْمُسْتُ وَالْحَسَرُ والشُّغْبَىٰ وَعُـمُرُبنُ عَبُدُا لَعُـرِن وَالْكَكُـرُوَالْاوْزَاعِيُوا لِلَّبْتُ رُا فِي الْحَسَنُ فِي أَقْ جُوا بِهِ حَسَنَ بَيْنُ وَهُوعَلَى رَأْيِي اصَبَعَ وَخِلاً فِ قُولِ سُحُنُونِ وَأَخْيِلاً فَهَاعَلَى قُولَ مَا لِلَّذِ فِمِيرًا بِينَ إِلَا تِينَادِ الِرُّ بَذِيقِ فَتَرَّةً وَرَّنَهُ وَرَثَنَهُ مِنَ الْمُسْلِلِنَ فَامَتْ كَلِيْهِذِ لِكَ بَيِّينَةً فَأَنْكُوهَا الواعرُف بذِلِكَ وَأَظْهَرَ النَّوْبَةِ وَقَالَهُ اصْبَعُ وَعَيْدُ بنُ مُسْلَم

قَالَاْلْفَامِي فألسلمين

وغير وأحدمن أضمامه لاتدمظهر للاسلام بانكاره أوتوبت وَخُكُمُ خُكُمُ الْمُنَا فِقِينَ الَّذِينَ كَا نُواعَلَىءَهُ دِرَسُولًا لِلْيَمَ سَلَّى اللَّهُ عَلِيَهِ وَسَلَمْ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ فِي الْعَثِبَيَّةِ وَكِيَّا بِإِحْمَادٍ أَنَّ مِيرَاتَهُ لِحَاَعَةِ ٱلْمُسِلِينَ لِإِنَّ مَا لَهُ تَبِغُ لِدَمِهِ وَقَالَ بِهِ آيضًا جَمَاعَةً مِنْ أَصْعالِ وَقَالُهُ ٱشْهِبُ وَالْمُغِيرَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَعَجَدٌ وَسُحْنُونٌ وَذَهَبَا بْنُ قَاسِم فِي لَعُنْسَةِ إِلَى نَهُ إِن اعْتَرَفَ بِمَاشُهِ بِهِ عَلَيْهِ وَمَا سَفْعَتُ لَكَ فَلا يُورَثُ وَازِنَامُ يُقِرِّحَتَى قَنُلَا وَمَا تَ وُرِثَ قَالَ وَكَذَٰ لِكَ كُلِّمُنَ اَسَرُكُفُراً فَا يَهُمُ مُ يَوَا رَوْنَ بِوَرَا ثَيرَ الإِسْلامِ وَسُيْلاً بُواْلِقا سِم ا بُنُ الْكَانِبِ عَنَا لِنَّصَرُ لَيْ يَسُتُ البَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَيَقْتَ لُ هُلْ يِرِينُهُ أَهُلُ بِينِهِ أَمِ الْمُسْلِمُونَ قَاجَابَ أَنَّهُ لِلْمُسْلِمَ لَكُسُ عَلَى عَمِهِ ٱلمِيرَانِ لِاتُّهُ لَا تُوَادُنَ مِينَ آهُلِ مِلَّتَيَنْ وَلَكِنْ لِانَّهُ مِنْ فَينِهِمِم لِنَقَضِيه أِلْعَهَدَهَنَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَاخْتِصَارُهُ أَلْبَابُ النَّالِثُ فِحُكُمْ مَنْسَتَا لِتُدَنِّعَا لَكَ وَمَلَّكِكُنَّهُ وَأَنْسَاءَهُ وَكُنُّهُ وَأَلَا لَنَّبِّي صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَذُواْجَهُ وَضَحَبُهُ لَاخِلَهُ اَ نَّ سَا بَا لِلهِ نَعَا لَى مِنَ الْمُسْلِينَ كَا فِرْحَلَالُ الدِّم وَاخْلِفَ فِ اسْتِنَا ابْيِه فَقَا لَا بْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَبْسُوطِ وَفِي كِنَابِ إِنْ سَعَنُونِ وَمُعَدِّدٍ وَرَوَاهُ أَبْنُ ا لقاسِم عَنْ مَا لِلْ فِي كِنَّا بِإِسْعَقَ بِن يَغِي مَنْ سَبًّا للهُ تَعَالَى مِنْ الْسُلِيرَ أَفِنَلُ وَكُرُنُسْتَتُ الْآانَ بَكُونَ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ بِارْتِيَا دِهِ إِلَى إِينَ دَانَ بِعِ وَأَظْهَرُهُ فَيُسْتَنَّا بُوانِهُ مُنْظِيرُهُ لَهُ نَسْتَتُ وَقَالَ فِي الْمِسْفُ طَةِ

فِٱلْبَسُوْطَةِ

ا فَترَىٰ هَ لَهُ طَرَفُ وَعَبْدُالْلِكَ فِي الْمَسْفُطِةِ مِنْدَكُهُ فِي الْمَسْفُطِةِ مِنْدَكُهُ

عَلِيْفٌ وَعَبْدُالْمَلِكِ مِنْلَهُ وَقَالَ الْحَرُومِيُ وَمُعَدِّبُنُ مُسْتَكُمةً وَابْنُ أَجِب ا زُمِ لَا يَعْنَا الْلُسُا أُ مَا لِسَتَحَى يُسْتَنَابَ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَهُو دِيَّ وَالنَّصْرَايْنَ فَآرِنْ تَأْبُواْ فَبَلَ مِنْهُمْ وَانِهُمْ يَتُوبُوا فَيْلُوا وَلَا بَدِّمِنَ الاِسْتُ وَذَلِكَ كُلُّهُ كُا لِدُهُ وَهُوا لَذِي مَكَا وَالْفَاضِي بْنُ نَصْرِعَنِ المَدْ هَبِ وَافْتَىٰ بُومُعَيَّا بِنُ ابَى زَبْدِ فِهَا حُرِي عَنْهُ فِي رَجْلٍ لَعَنَ رَجُلًا وَلَعَسَنَا لَلْهُ فَقَالَ أَيْمًا اَرَدُ ثُانَ ٱلْعَنَ الشَّيْطَانَ فَزَلَ لِسَابِي فَقَا لَ يُقْتَلُ فِلَا هِر كُفْسُرِهِ وَلَا يُقِبَأُ عُذْرٌ أُ وَآمًّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَتْ ذُورٌ وَانْحَلَفَ فُقَهَا ءُ فُرُطُهَ فِي صَنْئَلَةٍ هُرُونَ بُنْ حَبِيبًا جِي عَبْ إِ المسلك الفنقيه وكانضيق لصدركنيرا كتبزم وكان فدشهد عَلَيْهِ بِيشَهَا دَانِ مِنهَا آنَّهُ فَا لَ عِندَاسْتِفَارَ لِهِ مِنْ مَرْضِ لَفِتِتُ فِ مَرْضِي هَنَا مَا لُوْ فَنَلْتُ آبًا بَكِرْ وَعُـمَرَدُ اسْتُوجِبْ هَنَا كُلَّهُ ^ فَا فَتَىٰ إِرْهِيمُ بِنُ حُسَيْنِ بِنِ خَالِدِ بِقِيتُ لِهِ وَالَّهُ مُضَّمِّنَ فَوْلِهِ بَجُوْبِ رُ لِلَّهِ بِعَالَى وَنَظُمْ مِنْهُ وَالنَّعْرُبِصُ فِيهِ كَالنَّصْرِيجِ وَافْتَيَ آخُوهُ عَبْدُ الْمُلِكِ بنُ حَبِيبٍ وَإِبْرِهِيهُ بنُ حُثُ مِنْ ابْنِ عَاصِم وَسَعِيدُ بنُ سُلَمِنَ القاصِي بَعِلْ عِ الفَيْ اعْنُهُ اللَّاكَ القَاصِيَّ أَيَّ عَلَيْهِ التَّنْقِيلَ فِي الْحَبِينِ وَالشِّدَّةِ فِي الأَدَبِ لِإِخِمَا لِ كَارَمِهِ وَصَرْفِهِ الْمَا لَشَكِّرٌ فَوَجُهُ مَنْ قَالَ فِي سَا تِإِلِلَّهِ بِأَلِا شِينَا بَهِ أَيَّهُ كُفَرُ وَرَدَّهُ مَحَضَكُهُ لرَيْعَكُنْ بِهَا حَقَّ لِعَيْرًا لِلَّهِ فَاشْبَهِ فَصَدَ الْكُفْنُوبِغِيرُ سَبِّ اللَّهِ وَاظِهَا رَا لَا نِنْقَا لِا لَهِ بِ آخَرَ مِنَ الْادْمَا نِ الْحَا لِفَةِ لِلْاسْكَامِ وَوَجَعُهُ

. نُحْسَيَن لِاتَّنَهُ

> کر حسین

وَمَنْهُودُ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْكُفْرَ الْمُؤْمِدُ الْكُفْرَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالّ

۹ لِدِينِ لُاسِّـلاْ مِـ

رَكْ اسْيَسَا بَيْهِ اَنَّهُ كُمَّا ظَهَرَ مِنِهُ ذَكَّكَ بَعُدُ إِظْهِا رِا لا شِلامٍ قَبْلُ تَهْمَنَا أُ وَطَنَّا أَنَّ لِسَائَهُ لَمْ يَنْظِقُ بِدِ إِلَّا وَهُوَمُعْتَقِدُ لَهُ إِذْ لَا يَسَا هَلُ فِي هَنَا اَحَدَ عَنِكُمُ لَهُ بِيكُمُ الرِّبَدِينَ وَلَمْ تُعْبَلُ تُونِبَ واذااننقلمن بنائي بناخر واظهر استبعني الارتياد فهناقذاع اتُمْ خَلْعَ رُبْعَةً الإيساكِ مِنْ عُنُقِهِ بِخِلِا فِي الْأَوَّلِ السُّمُّسِيكِ بِهِ وَحْكُمُ هَنَاخُكُمُ ٱلْمُزَيِّدُ يُسْتَنَا بُعَلِيمُ شَهُودِ مَنَا هِبَ إِكْثَرَا لُعُكَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَا لِكِ وَأَصْعَا بِهِ عَلَى مَا بَيْنًا أَهُ فَنُلُ وَذَكُوناً أَلِحَارَ فَعَ فَصُولِهِ فَصَلْ وَأَمَّامُنْ أَضَافًا لَى اللهِ تَعَالَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ السَّبَ وَلَا إِدَّةُ وَقَعَهٰ وَالْكُفِرُ وَلَكُنْ عَلَى طَرِيقِ السَّبُ ويبال وَالاجْهَا دِ وَالْحَطَا الْفُصِي إِلَىٰ لَمُوَى وَالسِدْعَةِ مِنْ تَتَ آونعَتْ بِجَارِحَةٍ آوُنَفِي صِفَةِ كَالِ فَهَنَا مِمَّا اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فَيَكُفِيرِ قَا نِلِهِ وَمُعْتَقِدِهِ وَاخْتَلَفَ قُولُ مَا لِلَّهِ وَاصْعَابِهِ فى ذيكَ وَلَمْ يَخْنُكُفُوا فِي فِينَا لِمُرَادُا تَحْتَرُوا فِئَ قَوَاتُهُ مُ يُسْتَنَا بُودَ فَإِنْ تَابُوا وَالِّا فَيُتِلُوا وَأَيْمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمُنْسَرِد مِنْهُمْ فَاكُثرُ فَوَلِ مَا لِكِ وَأَضْعَا بِهُ زَلِنُ ٱلْفُولِ بَتِكُفْيرِهِمْ وَتَوْكُ قَنْلُهُمْ وَالْمُالَعَةُ فِي عَفُولِتِهِمْ وَاطِأَلَهُ سِعِنِهُمْ حَتَى يَظْهُمَ إِقْلاَعُهُمْ وَنَسْسَلَنَ تَوْبَتُهُمْ كُمَا فَعَلَ عُسَرُ رَضِيَا لِلْهُ عَنْهُ بِمِبَينِ عَمَنَا فَوْلُ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُوَّارِ فِي الْحَوَارِجِ وَعَبَدُالْمُلَكِ بْنِ الماجينون وفول شخنون فحبكيع اهيل الأهواء وبه فشت

المُتَمَيّكِ مَذْمَبَ الْعَلَاءِ ذُلْنَ

> ۸ <u>ف</u>نَالِهِم

۲ ومَا دُوَاهُ عُنَدُرُ

فُولُ مَا لِكِ فِي الْمُومِّلَا وَمَا رَوَا هُ عَنْ عُهُمَ بْنِ عَنْدِا لَعَرْسِرَ وَجَدِّهِ وَعَيْه مِنْ قُولِطِيرُ فِي ْلْقَدْدِنَيةِ يُسْتَنَا بُونَ فَإِنْ مَا بُواوَالِّا قَيْلُوا وَقَا لَسَ عِيسَى عَن أَنِنَ الْقَامِيمِ فِي آهُلُ الأَهُواءِ مِنَ الْأَبَاطِيَّةِ وَأَلْقَادُرَّيَّةِ شبههم تمتنخا لفنابلا عرمناهل لبدع والتجهف ليتأويل كِتَابِ اللَّهِ يُسْتَنَّا بُونَ اظْهَرُوا ذَ لِكَ أَوْاسَرُوُهِ فَازِنَ نَا بُوا وَالْآفَيْلُوا وَمِيرًا ثُهُمُ لِوَرْشِهِمْ وَقَالَ مِثْلَهُ أَيْضًا ابْنَ الفَاسِمِ فِي كِنَابِ عَلَيْ في هُلُ لِقَدَرِ وَعَيْرِهِمْ قَالَ وَاسْتِينَا بَيْهُمُ أَنْ يِقَالَ لَهُمُ أَرُّكُوا مَا أَنْتُمْ عَلِيهِ وَمُثِلُهُ لَهُ فِأَلْبُسُوطِ فِأَلا مَاضَتَةِ وَالْقَدَّرِيَّةِ وَسَائِر مَلْ لَبَدَعِ قَالَ وَهُرْمُسُلُونَ قَايْغًا قَيْلُو الرَّأْبِهِ لِمِ لَسُوهِ وَبَهَنَاعِلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِا لِعَرَبِ قَالَا بْنُ الْفَاسِمِ مَنْ قَالَا تِنَا لِلْهَ لَوْ يَكِلِمْ مُوسَى بِينِما اسْتُنِيبَ فَإِنْ مَابَ وَالْإِفِيلَ وَابْنُ حِبِيبٍ وَعَيْرُهُ مِنْ أَصْعَابِنَا يرى تجفيرهم وتجفيرا منايلير من المؤارج والفذرية والمرجنة وقد رُوكَا بِضَّاعَنْ سَعُنُونِ مِنْلُهُ فِهِنْ قَالَ لَيْسَوْلِلَهِ كَالْأُمْ ايْذَكَا وْ وَاخْلَفْتِ لرواً مَا تُعَنَّ مَا لِكِ فَأَطْلَقَ فِي دِوَايَةِ السَّامِيِّينَ أَبِيِّ مُسْهِمٍ ومروان فأعجدا لطاطري الكفز عليهم وقد شؤور فيذواج لْقَدُرَى فَقَالَ لَا تُرْبِوجُهُ قَالَا لِللهُ يَعَاكَى وَلَعَيْدُ مُؤْمِرٌ خَسْرٌ نْ مُشْرِكَةً وَرُوِي عَنْهُ أَيْضًا أَهُلُ لَاهُواءِ كُلُّهُمْ كُفًّا رُوقًا لَكُ نُ وَصَفَ مَنْ يُنَّا مِنْ ذَا نِيا لِلَّهِ مَعَا كَى وَاشَا رَاكِ مَنْ عِينَ جِسَادٍ هِ يَدٍ أَوْسَمَعُ أَوْبَصِرِ فَعَلِمَ ذَلِكَ مِنْهِ لِلاَّمْ شَيَّالِلَّهُ بَنِفْسِهِ وَقَالَ فَهُنّ

. . . . آ بومسېر

؟ وَلَوْلِغِيْكُمْ:

لْعُرَانُ مُخَلُوقٌ كَا فُرْ فَاقْتُلُو ، وَقَالَ أَيْضًا فِي رُوايِرَ ابْنِ مَا فِعِ يؤجم منه بالأويجيس حتى تنوب وفي دواية بيشون بيجث يِّنِيسِيَعْنَهُ مُفْنَلُ وَلَا تَفْبَلُ نَوْبَنُهُ وَقَالَ الفَاصِيَ بُوعَبُداِللَّهِ الْبَرْكَادِ وَالِقَاضِيَ بُوعَبُدِاللَّهِ النَّسُنِرِيُّ مِنْ أَيْدَوْ الْعَرَافِيِّينَ جَوَا بُرُ مُخْتَلِّفِتْ يُفِتَلُ لَلْسُتَبَهِمُ الدَّاعِيَةُ وَعَلَى هَنَا الْإِلَافِ أَخْلِلْفَ فَوْلُهُ فِي عَادُ وَ الصَّاقَ وَخُلْفَ هُمْ وَحَكَىٰ إِنَّ لَمُنذِ رَعَنَ لِنَّنَّا فَعَيْ لِايُسْتَنَّا لُأَلْقَادُ دِيّ وَّاكِتُرا فُواَ لِالسَّلْفَ كَهٰمُرُهُمْ وَمِحْنُ قَالَ بِهِ اللَّبْتُ وَابْنُ عُينَانَة وَابْنُ لَمْ يَعَدُ ذُوكِي عَنْهُ مُ ذَلِكَ فِيمَنْ قَالَ بَجِلْقَا لُفَرَانِ وَقَالُهُ ابْنُ كُبُأَ دَلِيٌّ وَأَلاً وُ دِيٌّ وَوَكِيْعٌ وَحَفْصٌ بْنِغِياتٍ وَأَبُواشِعُقَ ٱلْفَزَارِيُّ وَهُشَيْمٌ وَعَلِيٌّ مُنْ عَاصِمٍ فِي أَخْرِينَ وَهُومِنِ قَوْلِ آكْثُرُ الْحَدِّثِينَ وَالْفَقَّهُ إ اِلْتَكَكِلِّينَ فِيهِيْمُ وَفِي الْمُؤَارِجِ وَالْفَدَرَّيَةِ وَاهْزَالِا هُوَا وَالْمُضِّلَةِ وَاصْهَا مِا لِبَدِعِ الْمَنَا وَلِينَ وَهُوَفُولَا حُدَيْنِ حَنْبُلِ وَكُذَ لِلَّ فَا لُوا فِي ْ لُوَا فِضَةٍ وَالنَّنَاكَيْرِ فِهَذِهِ ٱلْاصُولِ وَمِمَّنْ رُوِيَعَنْهُ مَعْنَى ٰلْفُولِ الاَجْرِبَرْكِ تَكْفِيرِهُمْ عَلَيْنَ أَبِطَالِبِ وَابْنُ عُـَمَ وَلَلْسَنُ الْبَصْرِيُ وَهُوَرا يُجْمَا عَيْرِ مِنَ الْفُقِهَا وِالنَّظَّارِ وَالْمُتَّكِلِّينَ وَاخْتِقُوا التَّوْرِيثُ الصَّمَا بِرَ وَالنَّابِعِينَ وَرَبْهُ أَهُلِ حُرُورًا ، وَمَنْ عُرِفَ بِأَلْقَدُدِ مُيِّنُ مَاتَ مِنهُمْ وَدَ فِينهِ فِي مَعَا بِرَالْمُسُلِينَ وَجُرِي حَكَامِ الإيسَارَمِ عَلِيهُ مُ فَا لَا شِمِعِيلُ لَفَاضِي وَآيَمَا فَالَمَا لِكَ فِي لَقَدَرَّ بِرُوسَارِ رُ آهِلْ لِبَدِع نُسُسَنَا بُونَ فَإِنْ مَا بُوا وَالَّا فَيْلُوا لِا تَمْرِنَا لِفَسَادِ فِي الْأَضِ

الْكُرْتِكَا بِي فَقَا لَهُ فَكُلُ مُ الْفَدِينَةُ اللّٰ اللّٰذِينَةُ اللّٰ اللّٰذِينَةُ اللّٰ اللّٰذِينَةُ اللّٰ اللّٰذِينَةُ اللّٰ اللّٰذِينَالُ اللّٰذِينَةُ الْفُرِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَةُ اللّٰذِينَالِينَالِينَالِ اللّٰذِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا

تكفيرهنه



كَمَا قَالَ فِي الْحُيَارِبِ إِنْ رَائَ إِلْامَامَ قَنْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقِنْلُ قَنْلَهُ وَفَسَا دُ المحارب إيماهوفا لأموال ومصالح الذنيا واين كان قديدخل أيضًا فِياً مِن لدِّينِ مِنْ سِيسِ لَأَنْجُ وَأَلِحِهَا دِ وَفَسَادِاً هُلِ لِبَدِعِ مُعْظَمُ عَلَى الدِّينَ وَقَدْ يَنْخُلُ فِي مُرِ الدُّنْيَا بِمَا يُلْقَوُنَ بَيْنَ الْمُسْلِمَنَ مِنَ الْعَكَا وَقِ فَصَ لُهِ فَ مَعْنِينَ لَعَوْلِ فِي كُفّا رِالْمَتَا وَلِينَ قَدْ ذَكَّرَنَا مَنَا هِتَ لسَّلْفِ فِي أَكِفناً دِ أَصْعَابِ البَدْعِ وَالْأَهْوَاءِ ٱلْمَتَأْوِّلْهَنَّ مِيَّنْ قَاكَ فُولاً يُؤْدِّيهِ مَسَاقُهُ إِلَى كُورُهُواذِا وُقِفِ عَلَيْهِ لَا يَقُولُ بَمَا يُؤَدِّيهِ قُولُهُ لَيْهِ وَعَا إِخْنَارُ فَهِ لَمُ خَلَفَ الْفُقَهَا ، وَٱلْمُتَكِلِّمْ نَ فِي لَكَ فِينْهُمْ نُصُوِّبَ التَّكُفِيرَ الَّذِي قَالَ بِالْجُمْهُورُمِنَ السَّلَفِ وَمُنْهُمُ مَنْ ا لم يُراخِ أَجَهُ مُ مُنْ سُوادِ اللَّهِ مِنْ مَنْ وَهُو قُولًا كُمَّ الْفُقْهَاءِ وَالْتَكُمَّ لِي لواهم فستا في عُصّاه مُلدَّ لَ وَنُوَارِثُهُمْ مِنَا لَمُسْلِمَ وَنَحَا بآخكامهم ولهناة كسحنون لااعادة على من صاخلفها ، وَهُوَقُولُ جَمِيعِ أَضُعًا بِ مَا لِكِ الْمُغِيرَةُ وَأَنْ كَانَةً وَأَشْهِتُ قَالَا نَهُ مُسْلِمٌ وَذَبْنُهُ لَمْ يَخْمُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَاضْطَرَبَ اخْرُونَ فِي َ لِكَ وَوَقَفُوا عِنَ لَقَوْلِ مِالْتُكُفِيرَا وَصِدِّهِ وَاخْدِيارَ فَ فَوْلَتُ مَا لِلِهِ فِي ذَ لِلَّ وَتَوَفَّعُنُهُ عَزَاعِاً دَهِ الصَّلُوةِ خَلْفَهُ مُرْنُهُ وَإِلَى خُو مِنْ هَنَا ذَهَبَ الْفَاصِي أَبُوبَكُو المَامُ آهُلِ الْحَقِيْنِ وَالْحُقِّ وَفَالَ إِنَّهَا مِنَا لَمُعُوصَاتِ إِذِا لَفَوْمُ لَمُ يُصُرِّحُوا بإِسْمِ الْكُفْرَ وَاتِّمَا فَا لُوا قُولًا يُؤدِّكُ البية واضطرب قوله فأكسنكة على يخواضطراب قول إماميه

وَقَالَ وَيُوارِثُهُمْ

وَيُعِكُمْ يَكُنُ مِنْهُمْ مَوْلُي

مَا لِكِ بِنَ أَنِسَ حَتَى قَالَ فِي جَفِي كَالَا مِهِ إِنَّهُ مُ عَلَى ذَا يَ مَن كَعْرَهُ مُ بالتأويل لأيتك مناكنه فأولاأكل ذبانجهيم ولاالصلوة على في يُعْلَفُ فِمُواَدِثِيَهِ مِعَى لِخِلافِ فِيمِرا بِنَاكُمُ ثَدِّوَقَا لَا يُضَّالُونُ مَيِّيَهُمْ وَرَنْتُهُمْ مِنَا لَكُيلِمَ وَلَا نُورِّنُهُمْ مِنَا لَكُبِلِمَ وَاكْثَرُمَيْلِهِ لَى زَكِ التَّكُفِيرِ بِالْمَالِ وَكُذَ لِكَ اصْطَرَبَ فِيهِ قُولَ سِبْخِهِ الْفِي الْحَسَنِ لأَشْعِرِيَّ وَأَكْثَرُ فَوْلِهِ رَلْنُ التَّكْفِيرِ وَاتَّ الكُفْرَ خَصَلَة وَاحِدَةٌ وَهُوَ لْكِهُ أُ بِوُجُودِ ٱلْبَارِي تَعَاكَى وَقَالَا مِنْ عَنْفَدَا تَاللَّهُ جِسْم آوِالْمِسِيمُ الْوَهِ عَنْهُمُنَ مَلْقاً ﴿ فِي الطُّرُقِ لَلْيُسْ بِهَا رِفِ بِهِ وَهُوكًا فِنْ وَلِينُ لِهَمْنَا ذَهَبَ أَبُوالْمُمَا لِي رَحِمُهُ اللَّهُ فِي جُوبَهِ لِا بِنُحَدِّعَ بُولُكُونَ وَكَانَ سَأَلَهُ عِنَاكَسَنَلَةِ فَاعْتَذَرَلَهُ بَارَّنَ ٱلْعَلَظَ فِهَا يَصْعُبُ لِإِنَّ إذخال كافر فياللة أفاخراج مسلم عنها عظيم فيالدن وقا لعيرهما إِمَنَ الْحُقِقِينَ الذِّي يَجِبُ الْإِحْتِرَازُ مِنَ الْتُكْمِيرِ فِي آهُل لَتَ أُوسِل إَفَا تَنَاسَتِهَا حَهُ دِمَاءُ المُصَلِّمَنَ المُوجِدِينَ خَطَرٌ وَلَلْخَطَاءُ فِي زَلِي الْفِ كَا فِرِ اَهُوَنُ مِنَ الْحَفَادِ فِي سَفْكِ مِجْدَ مِنْ دَمْ مُسْلِم وَاحِدٍ وَفَدْ قَا لَصَلَمًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَاذِا قَا لُوهَا يَعْنِي لَشَّهَا دُهُ عَسَمُوا منى دِماء هُمُ وَامْواَهُمُ اللَّهِ بِحَقَّهُا وَحِسَا بُهُمْ عَلَى للَّهِ فَالْعِصْمُ مُقَطُّوعٌ إِمَّا مَمَّ الشَّهَادَةِ وَلَا تُرْتَفِعُ وَيُسْتَبَاحُ خِلا فَهَا اللَّا بِقَاطِعِ وَلَا قَاطِعَ مِنْ مَنْرُع وَلاَ فِنَامِ عَلَيْهِ وَأَلْفَاظُ ٱلْاَحَادِيثِ لُوَادِيةٍ فِي لَهَا يُعِيِّضُ التَّتَأُومِ لِوَنَمَاجًا ءَمُّهَا فِي التَّهَرْجِ بَكُفُرِ الْقَدَّرِّيِّ وَقُولُهُ لَاسَهُمَ لَهُمْ

م منهم

هُورَ الْسُلْمِينَ مِن مُسِيرٍ ولحد

عَضَةً اللهُ مُنّا

فالتمر

وَاطِّلُوفَهُ ۗ وَاطِّلُوفَهُ

الزُّنَا الرِّياءِ

، فَنَلْ فَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدُويَ ثَمُودَ

النبيد

رسور ه وفعل ويعارض

> في م وقوله

في الايشلام وتشمينهُ الآفِضَةَ بالنَّيْرِكُ وَاطِلاً فَاللَّمْ عَلَيْهَ وَكَذَٰ لِكَ فِي الْحُوَارِجِ وَعُبْرِهِمْ مِنْ أَهْلَ لَا هُوَاءِ فَقَدْ يَخُتِجُ بِهِ مَنْ يَقِولُ بِالنَّكُمِيْرِ وَقَدْ يُحِيبُ الْأَخَــُرُ مَا نَّهُ قَدْ وَرَدَ مَيْت الألفاظ في الحديث في غير الكفَّدة على طريق التعليظ وَهُزُدُونَ لَفِرْ وَاشِراكُ دُونَ الْمِسْرَالِيةِ وَقَدْوَرَدَ مِنْكُهُ فِي إِيَّاءٍ وَعُقُوفًا لَوَالَدُينَ وَالرُّوجِ وَالرُّورِ وَعَيْرِ مَعْضِينَةٍ وَاذِاكَا نَ مُعْمَلًا لِلْأَفْرَيْنَ فَلَا يُقْطَعُ عَلَى المَدَهِمَا اللَّهِ بِدَلِيلِ قَاطِعٍ وَ فُولُهُ فِي الْمَوَارِجُ هُمُنِ شَرَّا لَبُرِّيمَ وَهُدَهُ صِينَةُ ٱلكُفَّا رَوَهَا لَ شَرُفَيَ لَ غَتَا دِيرِ السَّمَاءِ طُولَ كَنَ فَكُلَّهُمْ اَوْقَنَاكُوهُ وَقَالَ فَاذِا وَجَدُ ثَمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَثُلُّعاً ذِ وَظَا هِـُرُهَـُنَا الكفز لايسكمامع تشبيهم بعايد فيختع بهمن ركى تكفيره فيقوا لهُ الْاَحْرُاتَمَا ذَٰ لِكَ مِن قَبْلِهِ مِهِ لِمُؤْجِهِ مِ عَلَى الْسَيْلِينَ وَبَغِيبِهِ مِ عَلَيْمُ بَدَلِيلِهِ مِنَا لَحَدِيثِ نَعَشِهِ فِعَنْلُونَ أَهْلَالِسِلَامِ فَعَنْلُهُ مُ هُهُنَاحَدُّ لاَ كُفُنْرٌ وَ ذَكِرُّعَا دِ نَشْبُهُ لِلْفَيْنِلِ وَحِلَّهِ لَا لِلْفَنْوُلِ وَلَيْسُ كُلِّ مَنْ ضُكُّمُ بِفَيْلُهِ يُحُكُّمُ كِصُّنْرِهِ وَبَعِاً رَضُهُ بِقُولِ خَالِدِ فِي ْلَكُرِيثِ دَ عَنِيَ أَضُرِبُ عُنْقَهُ يَارِمَهُولَ اللَّهِ فَعَنَالَ لَعَتَلَهُ يُصُبِّكُمْ فَأَنِ حَنِحَوُا بِفُولِهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِفَرَّؤُنَ ٱلْفُكُراْنَ لَا يُجِدَ حَنَاجِرُهُمْ فَاخْبَرا نَّ الإِيمَانَ لَمْ بَيْضُلْ قُلُوبِهُمْ وَكَدْ لِكَ فَوْلُهُ يَمُرْفِوْنَ مِنَا لِدِينِ مُرُوفَا لَسَّهُمْ مِنَا لِتَمِيَّةُ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَنَ إِلَيْهِ مَصَّفَ يَعُودُ لتتهم عَلَى فَوْقِهِ وَبَقُولِهِ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالدُّمُ يَدَلُّ عَلَى نَدُلُمْ يَبْعَ

مِنَا لَا سِنَكَ مِ بَسَى اَجَا بَهُ الْاخْرُونَ الْأَمْعَنِي لَا يُحَا وِزَحَنَا جَـرَهُمْ لا يَمْ مُونَ مَعَا يَنَهُ مِفَاوُ بِهِيمِ وَلا تَنْشِرُ حَ لَهُ صُدُورُ هُمْ وَلا تَعْمَلُهِ بحوارجهم وعارضوهم هوله وأبتمارى فيالفوفي وهنا يفنضي لتَسْتُكُكُ فِهَالِهِ وَانِ لِحَبْعَوُا مِينُولِ أَبِيسَعِيدٍ لَلْنُدُرِي فِ هَـ مَا الْحَدَّبِثِ سَمَعِتْ رَسَوُلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمٌ بَفُولُ يَخْرُجُ فِهَذِهِ الامَّةِ وَلَمْ بَعَلُ مِنْ هَذِهِ وَتَجْرِرا بَيسِعِيدِ الرَّوَايَةُ وَانْفَانُهُ اللَّفَ طَا آجابه لم لاخرون بأنَّ العبارة بفي لانقتضي تصريحًا بكونه منعم الاتمة بخلاف كفظة مِن البَي هِ كَالبَتْعُيضِ وَكُونِهِ مِنْ الْاتَمَةِ مَعَ اتَّهُ قَدْ رُويَعَنَ أَبِ ذَرِّ وَعَلَى وَابِي مَامَةَ وَعَبْرِهِ مِنْ فِهَنَا لُلُهُ مِنْ يُخْرِجُ مِنْ أُمِّنَى وَسَيَكُونَ مِنْ أُمِّنِي وَحُرُوفُ الْعَا فِي مُشْتَرَكَهُ فَالاَ تَعُوْبِلَ عَلَى خِرَاجِهِم مِنَا لَا مَّهِ بِنِي وَلَا عَلَى دُخًا لِهِنِم فِهَا مِنْ لَكِنَّ آباً سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَجَا دَمَاشًا وَفِي لِنَّنِيدِ الذِي سَبَّهُ عَلَيْهِ وهنايماً يدُلُّ عَلَىٰ سِعَةِ فِفُهِ الصَّمَابِرَ وَتَعْقِيقِهِمْ لِلْعَانِ وَاسْتُسْاطِهَا مِنَا لَا لَفَاظَ وَتَعْرِيهُمْ لَمَا وَتَوْقِيهِمْ فِي لِرَوَايِةِ هَذِهِ الْمَنَاهِبَ المُعَرُونَهُ وَلاَ هُمِنَا السُّنَّيةِ وَلَعِيْرِهُمِ مِنَا لِفَرَقِ فِهَا مَقَا لَاتَ كَبْ يَرَةُ مضطرية سخيفة أقربها قولجهم وتقيدين شبيب والكفتر مالله الجُهُلُ بِهِ لَا يَكُفُرُ الْحَدْ بَعَنْبِرُ ذَلِكَ وَقَالًا بُواْلَهُذَ بِلَا أَنَّ كُلَّ مُسَا وَلِي كَانَ نَا وَلَهُ نَشْدِهِ ۚ لِلَّهِ بَخِلْفِهِ وَجُورًا لَهُ فِي فِعْدِلَهُ وَكَذِبًّا لَحِنْهُ مِ فَهُوَكَا وَوَكُلُّ مَنَا بَنْتَ شُبًّا قَدِيمًا لَا نِفَالُ لَهُ اللَّهُ فَهُوكَا فِي وَقَالَكُ

۲ لاَيغَتْهُونَ

الأثنة

عَلَهُا

وَقُولُ

بعض

وَأَحِدُ فِأَلُواحِدِ الإضِفَهَاتِ الإضِفَهَاتِ

> اِذُا اِلْمُغَرَّدِيْ

بَعْضُ لْلَتَكِيلِينَ إِنْ كَانَ مِمْ عُرَفِي الْأَصْلَ وَبَنِي عَلَيْهِ وَكَانَ فِيمَ هُومِنَا وْصَافِ اللَّهِ فَهُوكَا وْ وَاذْ لَهُ بَكُنْ مِنْ هَذَا الْمَا بِفَعَاسِوْ اِلْا ٱنْ يَكُونَ مِنْ لَمُ يَعْمُ إِلَا الْأَصْلَ فَهُو مُغِطِي عَيْرًا وْ وَدُهَا عُسِيًّا الله بنُ الْحُسَى الْعَنْبِرِي إِلَى صَوْبِ إِنْ وَالْالْجُهُدِينَ فِي اصُولِ لَدِّينِ فِيمَا كَانَ عُرْضَةً لِلنَّا وَبِل وَفَارَقَ فِي ذَلِكَ فِرَفَا لَا مَّدِاذِ أَجْمَعُ وسِواهُ عَلَى دَنَكُنَّ فِي أَصُولِ لِدِّينِ فِ وَاحِدٍ وَالْحَظِيُّ فِيهِ أَيْرُ عَاصِ فَا سِوْرٌ وَاغِمَا الْخِلَافُ فِي تَجْفِيرِهِ وَقَدْتَكُي لِفَاضِي بُوبَكِوالْبَافِلاَ فَيَ مِنْكَ فوليعُبَيدِ اللهِ عَنْ الرَّحْ الإَصْبِهَا إِنَّ وَقَالَ وَحَكَى فَوْمُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مُ قَالَا ذَيْكِ فِي كُلِ مَنْ عَلَمَ اللَّهُ شُبْعَا نَهُ مِنْ عَالِمُ اسْتِفْرَاعَ الْوُسْعِ فِطَلْمِ الحيق من أهل مِلتِنا أومِن عَبْرِهِمْ وَفَا لَهُو هَنَا الْفَوْلِ الْمِاحِظُ وَثَمَامَ فِي أَنْ كَبُيرًا مِنَ الْعَامَةِ وَالنِّسَاءِ وَالبُّلْهِ وَمُقَلِّدَةِ النَّصَارَى وَالْهُوا وَعَرْهُمُ لَا يُحِبُّ لِلَّهِ عَلَيْهُمُ إِذْ لَرَّ نَكُنَّ لَمُ مَكِياً عَ يُعَكِّنُ مَعْسَهَا ٱلاسِندُلالُ وَقَدْتُكَا ٱلْغُرَالِيُ فَرَبِيًّا مِنْ هَنَا اللَّغِي فَ كِنَا سِأِلنَّفَرُفَةِ وَقَانِلُ هَنَا كُلِّهِ كَا فِرِ بِالإِجْمَاعِ عَلَى كُفِرْ مَنْ لَهُ نَكِفِزُ احَمَّا مِنَ النَّصَارُ ﴾ وَالْبِهَوْدِ وَكُلِ مَنْ فَا رَقَ دِينَ الْمُسْلِمِنَ أَوْوَقَفَ فِي كَفِيرِهِمِ أَوْشَكَ فَ لَ الْفَاصِي بُوكَبِرُ لِا تَالتَّوْفِيفَ وَالإَجْمَاعَ اتَّفَقَا عَلَى كُفُرُهِمْ فَنُ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَفَدُ كُنْتُ النَّصَ وَالنَّوْقِيفَ أَوْسُكُ فَنِيهِ وَالْتَكُذِبُ الْحِالَنَانُ فِيهِ لَا يَقَعُمُ الْآمِنُ كَافِرْ فَصَالَاكِهُ بَيَالِ مَاهُوَ مَنَ المَفَا لَآتِ كُفْرُ وَمَا يُتَوَقَّفُ أَوْ يَخْلُفُ فِيهِ وَمَا لَيْسَ كِفِي

اعكراً تُتَعَقِيقَ هَنَا الفَهَ ل وَكَشْفَ اللَّيْس فِيهِ مَوْدِدُهُ الشَّرْعُ وَلَا بِحَالَ لَلِعَفُو فِيهِ وَالْفَصَلُ الْبَيْنُ فِيهَنَا أَنَّ كُلِّمَفَا لَهِ صَرَّحَتْ بنفى لرنونتية أوالومكا بنية أفيها د وأحد غيرالله أومع الله فهم تفزهكيقاً لَهُ الدَّهْرَيْمِ وسَارِ فِرَقِ أَضَعَا بِإِلاَثِنَيْنِ مِنَ الدِيصَائِيَةِ والمنائيية وأشباههيم من لقيابين والنصارى والمجوس والذبن أشركوا بعبادة ألاؤنان أوالمك كية أوالشباطين أوالشمير أَوَالْبَغُوْمِ اوَالنَّارِ آوَا حَدْعَيْرِ اللَّهِ مِنْ مُشْرِيَ الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْمِنْدِ والهتين والشودان وغيرهم متن لايزجع إلى كتاب وكذلك ألفراً مِعَلَةُ وَأَضْعَا بُ الْحُلُولِ وَالْتَنَا شِيخِ مِنَا لِبَاطِيتَةِ وَالْقَلِيَّا رِهِ مِنَا لَرُواَفِضَ وَكُذُ لِكَ مِنَا عُتَرَفَ بِالْآِهِيَةِ اللَّهِ وَوَخْدَانِيْتِهِ وَلَكِنَا اعْتَفَدَانَهُ عَيْرُحِيَّ أَوْعَيْرُهَدِيمٍ وَأَنَّهُ أَعُدُ نَا وَمُصَوِّراً وِادَّعَى لَهُ وَلَمَّا اَوْصَاحِمَةً اَوْوَالِدًا اَوْاَلِدًا اَوْاَنَّهُ مُنْوَلِّدِ مِنْ شَيْءًا وَكَالِنْ عَنْهُ اَوْ اَ تَنْ مَعَهُ فِي لَا زُلِ شَنِيًّا فَدِيمًا غَيْرَهُ أَوْا زَّ شَمَّ صَانِعًا لِلْعَالَمُ سِولُهُ ا وُمُدِّيرًا عَنْيرَ أَ فَذَلِكَ كُلَّهُ كُفَنَّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمَنَ كَفَوْلِ الإلْهَاتِ بِنَ مِنَ لَفَالاَسِفَةِ وَالْمُجَيِّمِينَ وَالطَّلَانِعِيِّينَ وَكَذَٰ لِكَ مِنَا دَعَى مُجَالَسَةُ اللهِ وَالْعُرُوجَ إِلَيْهِ وَمُكَالَتُهُ أَوْحُلُولَهُ فِي أَحَدًا لَا شَعَاصِ كُفُولْ بِعَضْ الْمُنْصَوِّفَةِ وَالْبَاطِنَيَّةِ وَالنَّصَارَى وَالْقَرَامِطَةِ وَكَذَّ لِكَ نَفُطُهُ عَلَى كُنُدْمَنُ قَالَ بِعَدِمِ الْعَالَ اوْبَعَائِمُ اوْسُكَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مَذْ هُ الْعَظِيلُ الْفَلا سِفَةِ وَالدَّهْرَةِ أَوْفَا لَهِنَا اللَّهِ الْارْوَاحِ

ٱلمَانِيَّةِ ٱلمَانِوَيَّةِ

۳ بعض

واننفالها ابدالاباد فيألأشخاص وتعديها أؤتنغيها فبابجيب كأيها وَخْبَيْها وَكَوْلِكَ مَنِ اعْتَرَفَ بِالإَلْهَيَّةِ وَالْوَحْمَا نَبْرَوَلَكِتُهُ فَحَدَا لَنَبُوَّةَ مِنْ آصِيلُهَا عُمُومًا أَوْنِبُوَّةَ بَعَيِّياً صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَجَّ مُصُوصاً الْوَاحَدِمِنَ الْأَنْبِياءِ الَّذِينَ نَصْلَ لِلْدُعَلَيْمِ بَعِنْدَعْلِ بِلَالِا مُوكَافِرٌ مَلِدُ رَسِيكًا لَبُرَاهِمِهِ وَمُعْظِمُ أَلِيهُو دِوَالأَرُوسَيْةِ مِزَالَةً والغرابية من لرتوافض لراعين أن عُلِيًّا كا زالمعون السُّعون السُّعون السُّعون السُّعور لُ أوكالمعطَّلة وَالْفَرَامِطَةِ وَالْاِسْمَاعِلَتَةِ وَالْعُنْبِرَيْةِ مِنَا لِآفِضَةِ وَإِنْ كَا نَ بَعْضُ هُوْلًا ۚ فَدَا شَرَكُوا فِي كُوْ الْخُرْمَةُ مَنْ قَبْلُهُ مُوكَلَّا لِلَّهِ نْ دَانَ بِأَ لُوَحْمَا بِيَّةٍ وَصِيَّحَةِ النِّبُوِّ ةِ وُبُوَّةٍ بَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرُوسً وَلَكُنْ جَوْزَعَلَىٰ لَا بْنِياء الْكُذِبَ فِيمَا أَتُوالِم ا دُّعَى فِي ذَلِكُ الْمُصْلِحَةُ زِعْيه ا وَلَمْ بَدَّعِهَا فَهُوَ كَا فَرْ بِاجْمَاعٍ كَالْمُنْفَلْسِفِينَ وَبَعْضِ لْلَاطِينَةُ وَالرُّوافِضِ وَغُلاَّ هِ الْمُتَهَّوُّ فِهِ وَأَصْعَا بِإِلْإِمَاهَ فَانَّاهُ فُولًا زَرَّهُو تَّنْظُوا هِمَا لنَّنْرُعِ وَأَكْثَرُ مَاجَاءَ تُ بِهِ إِلْسُلُمُنَّ الإُخْبَارِعُكَاكَانَ وَيَكُو مُورِا لاَحْ هَ وَالْحَسْرُ وَالْعَبْمَةِ وَالْحَيْدَةِ وَالنَّارِلَيْسُ بِنَهَا شَيْ عَلَى منضى لفظها ومفهوم خطابها وأغاخاطبوابها الخلق على همة لصَّلَّيْهُ لَمُ وَاذْ لَمْ يُمُّكُنُّهُ لَ لَصَّرِيحُ لِقَصُورًا فَهَامِهُم فَتُمَّرَيْ تَقَالَا يَهِيمُ إِبْطَالُ النِّرائِعِ وَيَعْطِيلُ لاَ وَامِرُواكُنُوا هِجُوتُهُ الرتُسُلَ وَالإِرْنِيَابُ فِهَا ٱتُوابِهِ وَكَذَٰ لِكَ مَنَ اَضَا فَالْفَهِنَا صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَدًّا لَكُنَ فِمَا بَلَّغَهُ وَلَخْتَرَبِهِ الْوَشَكَ فِصِدْ فِهِ

٠٠ ٢ اشترگوا

والإباحة

وقال إنه لَمُ سُلِّعُ أواستخف به أو باَحد من الأبنياد ُرى عَلَيْهُ عِراً وَا ذَا هُمْ اَ وَقَتَلَ نَبَيّاً اوْحَارَبُهُ فَهُوَكَا وْبَاجْمَاعِ وَكَذَالِكَ هُرْ مَنْ ذَهِكَ مَذْهَبَ بَعْضِوا لُفَدْمِكَاءًا تَ فِي كُلَّ جِنْسِمَنَ الْحِبَوْدِ نَذِيرًا وَبَبِيًّا مِنَ لِفَرَدَةِ وَلْكُنَا ذِرُوالدُّوا بِ وَالدُّودِ وَعَبْرِهٰ لِلَّ وَيُحْبِّ بِعَوْلِهِ تَعَاكَى وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ الْآخَلَا فِهَا بَذِيْرًا ذِ ذَلِكَ يُؤَدِّ بِي إِلَانُوْمَ أنبنا أهده ألاجناس صفاتهم للذموكة وبندمن الإزراء على هَذَا الْمُنْصِ إِلْمُنِيفِ مَا فِيهِ مَعَ إِجْمَاعِ ٱلْمُسِلِينَ عَلَى خِلَا فِهِ وَتَكُذِيبِ قَائِلِهِ وَكُذَٰ لِكَ نُكُفِّرُ مِنَ اعْتَرْفُ مِنَ الْأُصُولِ الْمُعْيَمَةِ عَالَقَدُمَ وَرُقَ بَسِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكِنْ فَا لَكَاذَا سُودًا وَمَا تَ قَبْلَانَ يُلْيَحَ أَوْلَيْسَ لِذَى كَانَ يَمَكُهُ ۖ وَالْجَهَا زَاوْلَيْسَ مِقْرَيِتِنِي لِإِنَّ وَصَعْفَهُ بَغَيْرُ صِمْا يَهِ الْمُعْلُومَةِ نَفْنَى لَهُ وَتَكُدُنُ بِهِ وَكَذَٰ لِلَهُ مِنَا دَعَى سُوَّة أَحَدِمَعُ بَنِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ اوْنَعُدُهُ كَالْعِيسَوَّةِ مِنَ لَهُود القائلين بتخصيص دساكته الكالعرب وكالخرمية الفائلين بَيُوارُ الرَّسُلُ وَكَا كُنُوا لِرَّا فِضَةِ ٱلقَائِلِينَ مُسَادَكَةِ عِلْى فِي الرَّسَا لَهِ لِلنِّتِي صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِّرُوَ بَعْدُهُ فَكُذَلِكَ كُلَّ إِمَامِهِ عند هؤلاء يقوم مقامه فالسَّوة والحيَّة وكالبرنعية والسَّام مِنْهُ مُ الْقَالِبِينَ مِنْبُوَّهِ بَرِيعٍ وَبَا إِن وَكَنْسَاهِ هُوْلَاءًا وَمَنِادً عَلَاسُوَّهُ لنفسيه أؤجو ذا كنسابها والبلوغ بصفاء الفكث ليع تبستها كَا لَفَارَسِهَةِ وَغُلَاهِ الْمُصَوِّفِي وَكَلَالِكَ مِنَادَعَيْهُمَا نَّهُ يُوحَى لِبُ

وَكَالْجَانِيَةِ وَكَالْجُانِيَةِ وَكَالْبُرِّينِيَةِ وَكَالْبُرِّينِيَةِ اَ وَنَصْرِحَدَيْنُ مُعْمَعُ عَلَىٰ هَيْلُهُ مُقْطُوعٍ بِهِ مُحُمَّعٍ عَلَىٰ حَسْمَلِهِ مُحُمَّعٍ عَلَىٰ حَسْمَلِهِ

> مَنْفَالَ الْاَسَة الْرَّوْا فِضِ الرَّوْا فِضِ

٠ مِنْ وَجُهِ لِسَتِهِمُ

وَانِ لَمُ يَدِّعِ النَّبُوَّةِ أَوْاتُهُ يَصْعَدُ إِلَى لَسَّمَاءِ وَيَذُخُلُ لِمُنَّةً وَمَاكُلُ بن يُمارِهَا وَيُعانِقُ الْمُورَ لَعِيْنَ فَهُؤُلاً ۚ كُلَّهُ مُهَا زُمُكُرَّ بُونَ لِلبِّيِّ لَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَّهُ أَخْبَرُصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَأَتُمُ النِّبْسِين لَا بَنِي بَعْدَهُ وَلَخَبَرَعِنَ لِلهِ يَعَالَىٰ نَهُ خَاتِمُ النِّبِيِّينَ وَانَّهُ ارْسِلَكَا فَ ا لِلنَّا سِ وَأَجْعَتَ إِلَّا مَّهُ عَلَى حَلْهَذَا الْكَارِمِ عَلَى ظَاهِرٍ وَالَّذَ مَفْهُو مُهُ المراديه دون تأويل ولا تخصيص فلاستك في فره ف لا والطَّوْيف كلِّها فَصَّاعاً إِنَّمَا عَا وَسَمْعًا وَكَذَ لِكَ وَقَعَ الْإِنْمَاعُ عَلَىَّ كُفْيَرِكُلِّ مَزْدَافَع نَصَّ الْكُتَّابِ أَوْخَصَّ حَدِيثًا مُجْمَعًا عَلَىٰقَيْدِ مَقَطُوعًا بِهِ مُجْمَعًا عَلَى حَلَّهُ عَلَىٰ ظَاهِم كَتَكُفَعُوا لَحُوَارِجٍ بِا بُطَّا لِا لَرَّجُرُ وَلِمَنَا لَكُفُرُ مَن دان بغيرملة الكسلين مِن الللا وُوقف فيهيم وشك اوصح مَذْهَبَهُ وَا نَاظَهُ مَعَ ذَلِكَ الإِسْلَامَ وَاعْتَقَدُهُ وَاعْتَقَدَا بُطَالَكُلُ مُدَهِدٍ سَوا ُهُ فَهُوَكَا فُرِ بِاظْهَا رِهِ مَا أَظْهَرِ مِنْ خِلَا فِي ذَلِكَ وَكُذَٰ لِكَ نَقَطْعُ تَبَكُّهُ يَرِكُلُّ قَائِلٌ قَالَ قُولاً يُتُوصَّلُ بِهِ إِلَى صَبْلِيلٌ الْأُمَّةِ وَتَكْهَيرِ جَمِيعِ الصَّمَا لَهُ كَفُولُ الْحَيْلَةِ مِنَ لاَّ أَفْضَةِ بَتِكُفْيرِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ بَعْلَا البني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ الْذَهْرُ نُقَدِّمْ عِليًّا وَكُفْتُرَتْ عَلِيًّا الذُّلُمُ يَّتَقَدَّمُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ فِي لَنَّفَهُ بِم فَهُؤُلاً وَ فَذَكُفَرَوُا مِنُوجُوهِ لا تنه البطكوا الشريعة بإسرها إذْ قَدَا نَفَطُع نَقُلْما وَنَقْلُ الْفُرُّ إِن إِذْ نَا قِلُونُ كُفَرَةً عَلَى زَعْمِ هِمْ وَالِحَنَا وَاللَّهُ أَعَلَمُ الشَارَمَ اللَّهُ فاَحَدِ قُولِيَهُ بِقِيثُ مِنْ كُفِّزًا لَصِّعَابَةٌ فَرْ كُفَزُوا مِنْ وَجَهِ اخْرَد

عَلَى رَضِيَ لِلهُ عَنْهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكُفُرُ بَعْدُهُ عَلَى قُولِهُمْ لِعُنَّهُ اللَّهِ عَلَ وَصَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَى سُولِهِ وَالَّهِ وَكَذَ لِكَ كَفَّرْ بِكُلِّ فِعْلَاجَمَعْ لَمُسْلُمُو تَهُ لَا يَصْدُ رَالِا مِن كَافِرُ وَازْ كَان صَاحِبُهُ مُصَرِّحًا بِالإِسْلَامِ مِ فغله ذكك الفغك كالشجود للقنيم وللشمير والغكير والصل والناروالسِّغي لَيِ الكَخَايْسِ وَالبِيعِ مَعَ آهَلِمَا وَالنَّزِي بِرَيْهِيْمِمِ سُندِّالَّ نَا نِيرِ وَكَفْضِ لرُّؤْسِ فَعَنَاجَمَعُ المُسْلِونَ الَّهُ هَنَا لَا يُوجِدُ الْإِ منكأ فرواته هذه الأفعا لعارمة على الكفروان مترح فأعلما بالاسلا وَكُذَ لِكَ أَجْعُ الْمُسِلُونَ عَلَيْكُمْ مِن اسْتَعَلَّ الْفَنْلَ وَشُرْبَ الْحَنْدُ أوالزنا مماحرم الله بعدعيه بيخ بييه كاضحا بالإباحة منالم وَبَعْضِ غُلا وَ الْمُتَصِّتُوفَةِ وَكَذَلِكَ نَفْظَعُ سَكِفِيرِ كُلِّمَنْ كَذَّبَ وَانْكُرَ قاعدة من فواعد الشرع وماعرف يقيناً بالنقل المتوارين فعيل السول ووقع الإجماع المنص كعليه كمن انكر وجوب الصاوات لخنش وعدد زكعاتها وسحداتها وبقول أغااوجب للهعلين فِكِيَا بِرَا لَصَلُوهُ عَلَى لِمُنْكَةِ وَكُونُهَا خَسْنًا وَعَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ وَلَشَرُطِ لأاعكه اذكر يرد منه في الفران تصَّجِلٌ وَالْحَبْرُيهِ عِن الرَّسُولاتِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَبُرُ وَاحِدٍ وَكَذَالِكَ أَجْمِعَ عَلَيْكُمْ يُرَمَنْ قَالَكَ مِنَ لَخُوَادِجِ إِنَّ الصِّهُوَ مَرْفِي كَتُهَادِ وَعَلَيَّهُمْ رِأَلْبَاطِينَةِ فِي وَفِيمُ يْنَ ٱلْفَرَائِضَ أَسْمَا وَرِجَالِا مِهُ إِبِولَا بَيْهِيْمِ وَٱلْحَبَائِثَ وَٱلْحَارِمَ اسْمَاءُ

علىٰ

مَالِجُهَا مَالِجُهَا مُعَالِمُهُمْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

اَجْعَ لَمُسْلِمُونَ

رجا لِ امروا بالبراءَة مينهم وقول بعض المتصوّفة اتّ العيادة وطهر ورقع عهدا لشرانع عنهر وكذلك إن أنكر مُنكِرُ كَمْ أَوْالْبِيتُ أُواْلُمْسُمِ لِلْإِكْرَا وُصِفَةً أَنْجُ أَوْقاً لَأَخِرُ وَاجِبُ فِي لَقُرَانِ وَاسْتِفْنَا لَ الْفِيلَةِ كَذَ لِكَ وَلَكِنْ كُونَهُ عَلَى هَذِهِ الْمُؤَلِّكُمُ وَأَنَّ ثِلْكُ ٱلْبُقِعَةَ هِي مَكُهُ وَٱلْبَعْتُ وَٱلْسَعْدُلِكِ إِمْرِلَاا دُرِي هُلْ هُ يَلْتَ أَوْغَيْرُهُا وَلَعَلَّا لَنَا قِلْيَنَ أَنَّا لَبْنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَهُا إِينَا لنَّفَاسِيرِغَلِطُوا وَوَهِمُوا فَهِنَا وَمَثِلُهُ لَا مِرْبَةً فِيَّكُمِنُوهُ انْكَانَ مِنْظِ عَلَمُ ذَلِكَ وَمِينَ خَالُطُ الْمُسْلِمَ وَاسْتَدَّتْ صُحْبَتُهُ لَهُمْ إِلَّا ٱنْ يَكُونِ بِتُعَهِدِ بِاشِلاَمٍ فَيُقَالُ لَهُ سَبِيلُكَ أَنْ نَسْنُرُ عَنْ هَنَا الَّذِي مُتَعَلَّمُ نُدكًا فَهَ ٱلْمُسْلِمَنَ فَالْرَجُدُ بَعِيْهُمْ خِلَا فَأَكَا فَهُ عَنَكَا فِي الْمُعَاصِلِ سَوِلِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَكُمْ فِيلَاكَ وَأَنَّ يُلِكَ الْبَقَعَ هِي كُهُ لَبَيْتَ الَّذِي فِهَا هُوَالْكُعْبَةُ وَالْفِتْكَةُ الَّهِ صَلَّا لِمَا السُّولُ صَلَّا اللهُ لنووسكم وأكمسكون وحجوا آلها وطافوابها وأد تلانا لأفعالهم اتعبادة ألج والمراد بروهم لتحفظ التحصل الله عليه وستركس تنصفات لصَّكُوا بَالْمُذَكُورُةُ هِمَالِتَي فَعَلَا لَبْنَيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ شَرَحَ مُراكِ وَاللَّهِ مِذِلِكَ وَأَبِأَنْ حُدُودَهَا فَيَقَعُ لَكَ الْغِلْمَ كَا وَفَعَ لَمُؤْلِلْهُ ذَ لِلَّ بَعِدُ وَالْمُرْمَا لُ فَي ذَلِكَ وَالْمُنْكِرُ بَعَداً لِيُحَتَّ وَصُحْمَةِ الْمُيْمِ وَلاَيعُهُ رَبِقُولِهِ لِلاَّادُ رَى وَلَا يُصِدُّ فَ مِنهُ بِلْطَاهِرُالُسَّ تُرْعَنَا كَتَّكُمْ

م رهی

ا الصكوة\_

إِذْ لَا يُمْكُنُ أَنَّهُ لَا يَدُّرُى وَأَيْضًا فَالِّهَ إِذَ اجْوَزَ عَلَى جَمِيعٌ لِامَّةِ الوَّهُمَ ٱلْعَلْطَ فِيمَا نَقَلُو ُ مِنْ ذَلَكَ وَأَجْمَعُواَ آنَهُ قُولًا لَسُولِ وَفَعِلْهُ وَتَفْسِيرُ مُزَدِ اللَّهِ بِرَأَدْخُلُ الْايشِيرَ أَبِهُ فِي جَبِيعِ الشِّرْبَعِيةِ اذْ هُمُ النَّا قِلُونَ كُما وَلَلْقِل والمُحَلِّتُ عُرِي الَّذِينِ كُرَّةً وَمَنْ قَالَهُمُنَا كَا فِرْ وَكَذَ لِكَ مَنَ انْكُرَا لَعِرْ أَنَ وعرفامينه أوغير تنتينا مينه أوزا دبيه كفيغل الماطشة والاسماع كته اْ وْزَعْمَ أَنَّهُ لِلسَّوْجَعِيةِ لِلبِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْوَلْنِسُ فِيهِ حَجَّنَّة وَلَامْعِيْنَ كُفُولِ هِيشَامِ الْفُوطِيِّ وَمُعْيِرًا لَصِّيمُرِيَّ إِنَّهُ لَا يَكُلُّتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا جَهَّةً مِنهِ لِرَسُولِهِ وَلَا يَلُلَّ عَلَى فُوابِ وَلَا عِمَّابِ وَلِاحْكُمْ وَلَا مَعَالَهُ فِي كُفِرْهِمَا بِذَلِكَ الْمَوْلِ وَكَذَلِكَ كُفِّرْهَا بَانِكَارِهِمَا أَنْكُورَ فِي الرِّمْعِجْرَاتِ البِّيِّي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَجَّةً لَهُ أَوْفِي خَلِقَ السَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ دَلِلْ عَلَى اللهِ لَحِنَا لَفَيْهِمُ الإِجْمَاعُ وَالنَّفْلُ الْمُتَوَارَعِنَ لَبِّنِي صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ بِالْحِيْجَاجِهِ بَهُمَا كُلِّهِ وَتَصْرِيحِ ٱلْفُرَانِ بِهِوَكُذَاكِ مُنَ أَنكَرَ شِيئًا مِمَّا نَصَلُ فِيهِ أَكْفِرُ أَنُ بَعِدَ عِلْمِهَ انْهُ مِنَ كُفُرُ إِن الدَّبِي في بَدِي النَّاسِ وَمَهَاحِفًا لَمُسْلِينَ وَلَرْكُنْ جَاهِلًا بِهِ وَلَا قَرْبُ عَهْدٍ بِأَلِا سِلاَمٍ وَاحْتِمَ لِأَيْكَارِهِ إِمَّا بَا نَهُ لَمُرْتِصِيِّهِ النَّفْلُ عِنْدَهُ وَلَا بَلَغَهُ أَلِعُمْ بِهِ ۚ الرَّكِيُّةِ , رِ ۚ الوَّهِمِ عَلَى أَقِلِهِ فُنَكُمْ ۚ ۚ ۚ الطَّيْقِينِ الْمُنْقَدِّينِ لِإِنَّهُ مُكَدِّبُ لِلْفُزَّانِ مُكَدِّبُ لِلنِّيقِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَاكِتُنَّهُ نَسَتُرَ بَدِعُواْهُ وَكَذَالِكَ مَنَ أَنْكُواْ لِحَنَّهُ اَوِا لَنَا رَاوِالْبَعْثَ أُوالِيسَابَ والهنمكة فهوكا فزاجماع للنصكيه واجماع الأممة على صحة

كُلِمَةً رُبِّ الضَيْمِرِي الضَيْمِرِي الضَيْمِرِي

تَكْفِيرُهُمَا

م مريت

٩ بألاجماع عَلَّعْبِ عَلَّعْبِ وَدَعْمِهِمِ وَدَعْمِهِمِ وَدَعْمِهِمِ مِ

وكامًا

ر أ مرم والفضهاء

نَفْلُهُ مُنَوَارًا وَكُذَ لِكَ مَن اعْتَرَفَ مِذَ لَكَ وَلَكِنَهُ فَا لَ ازْ الْمُرَا دَمَا لَخَنَّه والتّار والحَيْم والنِّير والنُّواب والعفاب معنَّ عَنْظا هِم وَايِّنِهَا لَذَّاتَ رَوْحَايِّيةٌ وَمَعَا رِنَا طِنَةً كُفُوْلِ لِنَصْأَرُواْ لِفَلَاسِفَةٍ وَالْبَاطِنَيْةِ وَتَعْفِنَ لَمُصَوِّفَةٍ وَزَعْمَ أَنْ مَعْنَى الْفِيتُمَةِ الْمُؤتُ أوَفَنَا ﴿ مَحَضُ وَأَنْنِقًا صُ هَنِيهِ أَلاَّ فَالاَّلِيَّ وَتَعَلِّيلُ لَعَالَمُ كَقُولِعِضِ ُلْفَالَا سِفَةِ وَكَذَٰ لِكَ نَعْطُعُ بَنَكُهِنِرِ عُلَا فِالرَّافِضَةِ فِي فَوْلِمُ إِنَّا الْمِثَةُ أفضَلُ مَنَ الْأَبْغِيَاءِ فَامَّا مَنْ أَنكُرُمَا عُرفِ بِالِنَّوَانِيرِ مِنَ الْآخْبَارِ وَالسِّيرِ وَالِبِهُ وِالَّذِي لَا يُرْجِعُ إِلَى إِنْطَا لِلْشُرِيعَةِ وَلَا يَفْضَى إِلَى إِنْكَارِ فَاعِدَةٍ مِنَ الدِّينِ كَانِكَا رِغْزُو وَسُولِيُ اَوْمُوْتَهُ أَوْوُجُودًا لِيَكِمْ عُسَراً وَفِيلٌ عَنْمَنَ أَوْجِلًا فِهِ عَلِي مِمَّاعِكُمُ مِالْتَقِيْلِ صَرُورَةً وَلَيْسَ فِي أَيْكَارِهِ بَحْدُ شَرِيعِةٍ فَالرَّ بِسِيلًا لَيُكُفِيرٍهِ بَجُدِدُ لِكُ وَأَيْكَارِ وُقُوعِ العِيلِ لَهُ إِذْ لَبِسَ فِي ذَلِنَ آكُرُ مِنَ الْمُبَاهَةِ كَانِكَا رِهِسَامٍ مَا دٍ وَقَعَهُ لَبُهُمَا وَمُحَا رَبَّمَ عَلَى مَنْخَا لَفَهُ فَأَمَّا إِنْ ضَعَّفَ ذَلِكَ نَاجِلَهُ مَهِ النَّافِلِينَ وَوَهُمُ الْمُسِلِّينَ أَجْمَعُ فَنُكُمِّزُ أَنَّهُ لَكِتُ استرمانه الى بطال الشريعة فالمأمن أنكراً لاجماع المجرّد الذبح لِسُ طَرِيفُهُ النَّفَالَ الْمُنَوَّارَ عَنِ الشَّارِعَ فَاكْتَزُ الْمُتَّكِلَانَ مِنَ الْفَقِهَاءِ وَالنُّظَّارِ فِهَنَا ٱلِهَابِ قَا لُواتِبَكُفِيرِكُلِّ مَنْ خَالَفَ الإِجَاءَ الْعِيْدِي الجاميم ليثروط الإجماع المتقيق عكنوعموما وججتهم فولاتعا لجت وَمَنْ يُشَافِقِ لِرَسُولَ مِنْ بَعِيْدِ مَا تَبَيِّنَ لِهُ ٱلْهُدَى ٱلْآيَةَ وَفَوْلُهُ

صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ خَا لَفَ الْجَاعَة بِيَد شِيْرٍ فَعَدْ خَلْعَ رُبْعَتْهُ ألاسنادم من عنفيه وحكوا الإجاع عَلَيَّ كُفير من حَالَفُ الأجِماع أُوذَ هَبَ أَخَرُونَ إِلَى لُوثُونِ عِنَ أَلْفَظِع بَيْكُهُ يَرِمَنُ خَالُفَ ٱلْإِجْمَاع الَّذِي يَخِتُصُ سَبِعَلِهِ ٱلْمُعَكِّمَاءُ وَذَ هَمَا خُرُونَ إِلَىٰ لِتُوقِقُبُ فِي تَكْفِيرُ مَنْ خَا لَفَ الِاجْمَاعَ الْكَائِنَ عَنْ نَظْرِ كَتَكُمْ يِرَا لِتَظْامِ بِالْنَكَارِهِ الإجماع لأنه يقوله همنا مخا لفناجماع السلفي على حجاجهم به خَارِقَ لِلْا بِمَاعِ فَا لَا لَقَاصِيَ الْوَبَكُو الْفَوْلَ عِنْهُ إِنَّ لَكُمْ بِاللَّهِ هُوَالْجَهُلُ بُوجُودِهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ هُوَالْغُمُ بُوجُودٍ وَوَاتُهُ لَا يُكَفَّرُا حَام بَفُولٍ وَلَا رَأْيِ الْآنَ كُونَ هُواجَهُلُ بِاللَّهُ فَانِ عَصَى هَوْلِ أَوْفِعُلِ تَضَّالِللهُ ورَسُولُهُ أَوَاجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَّا مِن كَا فِي أَوْيَقُومُ لِيلَ عَلَىٰ ذَلَكَ فَعَدُكُفُرَ لَسَ لِإَجْلِ فَوْلِهِ أَوْفِعِلِهِ لَكُنْ لِمَا يُفَارِنُهُ مِنَ ٱلكَفِرَ فَٱلكُفُر اِللَّهِ لَا يَكُونُ الَّا بَاحَدَ مُلَا نَيْمَ الْمُؤْرِاحَدُهَا ٱلْجَهُلُ بَالِلَّهِ نَعْتَ لَكَ وَالنَّا بِنَ إِنَّ بِأَيْنَ فِغِالَّ أَوْبَقُولَ قَوْلًا يَخْبُرُا لِللَّهُ وُرَسُولُهُ أَوْبَحْمَتُمُ الْمُسِلُونَ اَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ اللَّهِ مِن كَا فِرِكَا لَسَجُونُ وِللصَّيْمِ وَالْمُشْيِحِ اَ لَمَا لَكِمَا يُسِ بِالْيَزَامِ الْزَيَّارِمَعَ اصْحَابِهَا فِي عَيَادِهُمَ افْتَكُونَ ذَلِكَ ٱلْفُولُ اَوَالْفِغُ لُمُ كَاكِنُ مَعُهُ الْعُكُمُ بِاللَّهِ فَأَلَّ فَهِذَا نِ الْصَّرْبَانِ وَانَّ لَمْ يَكُونَا جَمْدًا إِلَيْهِ فَهُمَا غُلِّ أَنَّ فَاعِلَهُمَا كَا فِيرَمُنْسَلِخُ مِنَ لا يَمَا نِ فَأَمَّا مَنْ نَفَى صِيفَة مِنْ صِفًا نِسَا لِللَّهِ تَعَالَى الذَّا يَتُيَّةِ وْجَعَدَ هَا مُسْتَبْصِرًا فِهُ لَلْ كَعُولِهِ لَيْسَ بَعَالِمْ وَلَا فَأَ دِرِ وَلَامِنْ إِ

مَنْ فَادَقَ أُلاثِمُاعَ مَثْلُهُ بِالْعُلَاءِ إِلَىٰ لَوَفَيْ

الأجاع

عُلیٰ بُلْلِاقارَنَهُ٬

عَلَىٰ اَلْزِمَانِيرِ عَلَمْ وَهُ عَلَيْ اَوْمُنْسِلِحُ

لَا مُتَكِمِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ مِنْصِفًا سَالَكُمَّا لِأَلْوَاجِبَةِ لَهُ تَعَالَكُ دُ نَصْلُ عُمَّتُنَا عَلَى لا خِمَاعِ عَلَى هُرْ مَنْ نَفَى عَنْهُ نَعَا لَى الْوَصْفَ؟ عُلْ عَنْهَا وَعَلَى هَنَا حُمِلَ قُولُ سُحَنُونِ مَنْ قَا لَالْسُرِ لِلَّهِ كَالْ مَ فَهُو و وهولا نكف المتأولين كا قدمناه فامامن حماصفة من الصَّفَاتِ فَاحْتَلُفَ الْعَكَاءُ هُمَّنَا فَكُفَّزَ وَبَعْضِهُم وَحَكَى ذَلِك عَنْ أَن جَعْفُ الطَّرِيّ وَعُيْرِه وَفَا لَهِ أَبُوا لِحَدَ الْاسْعِيُّ مُدَّةً وَذُ هَبَّتْ طَائِفَةُ إِلَىٰ لَنْ هَنَا لَا يُخْرِجُهُ عَنِ اسْمُ الْإِيمَانِ وَإِلَيْهِ رجع الأشعري قال لآنه لربعتقد ذلك اغتقادًا يقطع بصوابه وَرُآهُ دِيناً وَشَرْعاً وَإِنَّما يَكُفُرُ مَناعَتُقَداً نَّ مَقالُهُ حُقَّ وَاحْجَ هُؤُلاء بحديثِ السّوْداءِ وَآنَ البَّتِي صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ايْمَاطَلْت منها التوجيد لاعتر وبجدب القائل لنن قدرالله على فرواية فِيْهِ لَعَكِلَ ضَلَا لِلَّهُ قُرَّفًا لَ فَعَفْرًا لِللَّهُ لَهُ قَالُوا وَلُو بُوحِتُ أَكْتُ رُ التَّأْسِعَنِ الصِّفَاتِ وَكُونِيفُواُعْنَهَا كَمَا وَجُدِمَنَ مَعْلِيًّا إِلَّا أَلَا قُلِيًّا وَقُدَاجًا مِنَا لَاحْرُ عَنْهُمَا الْلَهِ بِينِ بُوجُوهِ مِنْهَا أَنْ قَدُرَ يَعِنْ قَدَّرَ وَلَا يَكُونَ شَكَّه فِي لِفَدْدُ وَعَلَى إِخْبَائِمَ بَلِ فِيفِينَ لَبَعْثُ إِلَّذَى لانعلم الآبيشريج وكعكه كم يكن وردعند هرب شنع يُقطِّعُ عَلَيْدٌ فَيَكُوٰ إِنَّ الشَّكُّ فِيهِ حِينَاذِ كُفْرًا فَأَمَّا مَا لَمُ يُسِرُدُ بِهِ سَرْعٌ فَهُوَمِنْ مُجُوِّرًا بِٱلْعَقُولِ أَوْبَكُونَ قَدْرَ بَعْنَى صَيْقَ وَبَكُولُ لُهُ مَا فَعَلَهُ سِنْفُسِهِ إِذْ رَاءً عَلَيْهَا وَعَضِيًّا لِعِصْبَا يِنِهَا وَقِيلَ مِّمَا فَلَ

Wie )

فالخ

آ ذُهَاكَتْ آ ذُهَاكَتْ

1.5

والشيث

مَا قَالَهُ وَهُوَ غَيْرُ عَاقِ إِلَكَارَ مِه وَلاَضَابِطِ لِلْفِظِهِ مِمَّا اسْتُولَى عَلَيْهِ مِنَا لِمُ عَ وَلَلْمُ مُنَّا وَلَهُمَّا وَهُمَّتُ لَبِّهُ فَلَمْ يُواْحَذِ بِهُ وَقِيلَ إِكَانَ هَنَا فِي زَمِّنَ لَفَنَرَةٍ وَحَيْثَ يَنْفَعُ مُجَرَّدُ التَّوْجِيدِ وَقِيلَ الْهَنَا بن مجاز كلام العرب إلذي صورته المشك ومعنا والتحقيق وَهُونُسِمٌ عَجَاهُ لَا لَعَارِفَ وَلَهُ آمَنِنَكُمُ فِي كَالْرَمِهُم كَقُولِهِ تَعَاكِر لْعَلَّهُ بَيْنَذَكُّ ٱوْتِيَشْنِي وَقُولِهِ وَآيَا ٱوْاتَّا كُرْلِعَلَىٰ هُدَّى ۚ وَفِيضَالَا لِل مُبِينَ فَأَمَّا مَنْ أَبُنَا لُوصِفَ وَنَفَى الصِّفَةُ فَقَالًا قُولُهَا لَمْ وَلِكُرْ. لَاغِلَالُهُ وَمُنْكُمٌّ وَلَكُن لَا كَالَامَ لَهُ وَهَكُناً فِسَا رُالصِّفاتِ عَلَىمَدُ هَالِمُعْتَرِلَةِ فَنَ قَالَ الْمَأْلِلِمَا يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ فَوْلُهُ وَلَسُوفَهُ الْبَيْهِ مَذْ هَبُهُ كُفَّرُهُ لِإِنَّهُ اِذَا نَفَى الْعِبُ النَّفَى وَصَفْ عالم اذ لا يوصف بعالم الآمن له علم فكانه مرحواعنده عَادَة عَالِمُهُ وَوَهُمْ وَهَكُنَاعِنُدُهُنَاسًارُ فِرْقَاهُلِ لَتَأْوِلَكُ بِنَ الْمُشَيَّةِ وَالْفَدَرِّيةِ وَعَيْرِ هُمُ وَمَنْ لَمْ رَاحَٰذَ هُمْ مَأَلِ فَوْلِمِتْم أُولاً ٱلْآمَهُ مُوجِبُ مَذْهَبِهِ مِلْدُيرًا كَفَا رَهُمْ قَالَ لِا تُنهُ مِاذًا وُقِفُوا عَلَى هَذَا قَالُوا لَا تَعُولُ لَيْسَ بَعَالِمُ وَيَحُنُّ نَنْفِي مِنَ الْعَوْلِيهِ بِالْمَالِ الذِّي لَوْمَهُو مُلنا وَنَعْتَقِدْ يَخُنُ وَانْتُمَا نَهُ لَفَرْ بَلَ نَقُولُكُ إِنَّ فَوْلِنَا لَا يُؤُولُ إِلَيْهِ عَلَى مَا أَصَّلْنَا أُوفَعَلَى هُذَيْنِ أَلْمَا خَذَيْنِ اخْلَفَ النَّاسُ فِي كِفَا رِاهِلِ النَّا وِبِلُوا ذِهُ افِهُمَتُهُ النَّهُ فَكُمُ لَكَ المُوجِبُ لِإِخْيِلَا فِيالنَّاسِ فِي ذَلِكَ وَالصَّوَابُ ثَرَكُ آكِفًا رِهِمُ

elegic

آخگامِ

وَالْإِعْرَاضِ عِنَا لَحَيْمٌ عَلِيهُ مِهِ الْحُنْرَانِ وَاجْرًا وُ حَنْ كُمْ الْاِسْلَامِ عَلَيْهُمْ وَالْمَسْلَامِ عَلَيْهُمْ وَالْمَسْلَانِ وَاجْرًا وُ مُنَاكِمًا نَهِ مِهُ وَالْمَسْلَوَةُ وَمُنَاكِمًا نَهُمْ الْمُؤْمُرُ الْمُسْلَوَةُ وَسَارِ مُعَامَلِ يَهُمُ لِكُنْهُمُ لَعُنَاكُومُ عَلَيْهُمْ وَكُلْمُ الْمُنْكُومُ وَسَارِ مُعَامَلِ يَهُمُ لَكُنْهُمُ لَعُنَاكُومُ عَلَيْهُمْ وَمُعَامِلُونَ مُعَامَلُ وَيَهُمُ لَكُنْهُمُ لَعُنَاكُومُ وَسَارِ مُعَامَلُ وَيَهُمُ لَكُنْهُمُ لَعُنَاكُومُ وَكُومُ وَالْمُسْلِينَ وَسَارِ مُعَامَلُ وَيَهُمُ لِكُنْهُمُ لَعُنَاكُومُ وَمُنْالِهُمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَلَيْهُم بِوَجِيعِ الأَدْبِ وَشَدِيدًا لِرَبَعِ وَالْهُ بَرِّحَتَى يَرْجِيوُ اعْنَ دِعَتِهِمُ وَهَذِه كَانَتَ سِيرَةُ الصَّدُرِ الأوَّلُ فِيهِمْ فَفَذْكَا نَ نَشَأَ عَلَى ذَمَنِ

الصَّعَابَةِ وَبَعْدُهُمُ فِي لِتَا بِعِينَ مَنْ قَالَ بِهَذِهِ أَلَا فَوَالِ مِنَ الْفَدِرِ

وَرَأْيُ الْخُوارِجِ وَالْآعِيرَ آلِ فَمَا أَزَاحُوا لَهُمْ فَثْرًا وَلاَ فَطَعُوا لِاَحَدِ

مِنْهُمْ مِيرًا نَا لَكِنَهُمْ هُجُرُوهُمْ وَأَدْبُوهُمْ بِالصِّرْبِ وَالنَّفِي وَالْعَنْدِلِ

عَلَى قَدْ دِاحُوالِهِمْ لِا تَهْمُ فُسَاقَ ضُلَّا لَا عَصَاهُ أَصْحَابُ كَبَا رَعِنَهُ

الْمُحَقِّقِينَ وَالْمِلِ السَّنَةِ مِمَّنَ لَمْ يَعْلَ كِهُنِهِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ خِلَاقًا لِمَنْ رَأْي

عَيْرُذَ لِكَ وَاللَّهُ الْمُوتِّفِيُ لِلْصَبِّواَبِ فَا لَالْقَاصِي ابوُسِكُ وَكُمَّا مَسَائِلُ لُوعَدِ وَالْمُوتِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُخْلُونِ وَخَلْقِ الْمُلَالِمُ

وَبَعَاءِ الْاعْرَاضِ وَالْتُولَّذِ وَشِبْهِهَا مِنَ الْدَقَّانِقِ فَالْمُنْمُ فِي اِكْفَارِ

الْمَا وَلِينَ فِهَا أَوْضَحُ إِذْ لَيْسَ فِي الْجَهَالِ اللِّي مِنْهَا جَمَالُوا لِللَّهِ لَعَالَى

وَلَا أَجْمَعُ الْمُسْلُونَ عَلَى إِصْفَا رِمَنْ جَبِلِسَّنِيًا مِنْهَا وَقَدْ قَدَّمْنَا

فِي الْفَصْلِ فَتِلَهُ مِن الكَالَامِ وَصُورِهِ الْخِلافِ فِهَنَا مَا اعْنِي عَنْ

إعَادَيْهِ بِحَوْلِ اللّهِ مَعَاكَ فَصَنِ لَهَنَا خُكُمُ الْسُمْ السَّابِ لِلّهِ مَعَاكِمَ

وَامَّا الَّذِّمِينُ فَرَوْى عَنْ عَبْدِا لِلَّهِ بِنِ عُسَمِر فِي فِي مُنْكَا وَلَمِنْ حُرْمَةِ اللَّهِ مَعْ

عَيْرُمَا هُوَعَلِيَّهِ مِنْ بِيهِ وَحَاجَ فِيهِ فَخْرَجَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

دراً فبوراً

> ۳ مِنْ

فَطَلَبُهُ فَهُرَبَ وَقَالَ مَا لِكَ فِي كِنَا بِإِبْنِ حَبِيبٍ وَٱلْبَسُوطُ فَيْ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُبْسُوطِ وَكِمَّا بُعِيَّدٍ وَابْنِ سُحِنُونِ مَنْ سَلَّمُ اللَّهُ مِنَا لِهَوْدٍ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الوَجْهِ الذِّي بِهِ كُفَرَقِنْلُ وَلَمْ يُسْتَمَّبُ فَالَابْنُ الْقَاسِمِ لِلَّا أَنْ يُسِيمَ فَالَ فِي الْمَبْسُوطَةِ طَوْعًا فَا لَ أَصْبَعْ لِإِنَّ ٱلوَجْهَ الَّذَى بِهِ كَفَنَرُوا هُوَدٍ بِنَهُمْ وَعَلَيْهِ عُوهِدُوا مِنْ وَعُوكَ الصَّايِجَةِ وَالبُّرْمِكِ وَأَلْوَكَدِ وَامَّاعَيْرُهَنَا مِنَ الْفِزْيْرِ وَالشِّيمَ فَلَمْ يُعا هَدُوا عَلَيْهِ فَهُ وَنَعْضَ لِلْعَهْدِ فَا لَا إِنْ الْقَاسِمِ فِي كُمَّا بِ مُحَّالٍ وَمَنْ سَنَّمَ مِنْ عَنْرًا هُلَا لَا ذُيَا إِنَّا لِلَّهُ تُعَالَى بَغِيْرِ ٱلْوَحَهُ الَّذِي ۚ كُل فِي كِنَابِ فَيْنَا لِآنَ نُسْيَمَ وَهَ لَ الْخَرُومِيُّ فِي الْمَسْوُطَةِ وَمُحَدُّا ابْنُ مَسْلَةً وَإِنْ الْإِجَازِمِ لَا يَفْتَلُ حَتَّى يُسْتَنَّا بَهْ سُلًّا كَانَ أَوْكَا فِيرًا فَازِنَا بَ وَالَّا فَيْنَلَ وَقَا لَمُطَرِّفُ وَعَبْدُ الْمَبِلِنِ مِنْلُ فَوْلِ مَا لِكِ وَقَالَ ابُومُعَيْدِ بَنُ إِن زَيْدِ مَنْ سَتَا لِلَّهُ تَعَالَى بَعَرُ الْوَجِبُهِ الّذي بركفتَ قُيْلًا لِلْأَنْ نُسْبِكُمْ وَقَدْ ذَكُوْنَا قُوْلًا بْنَ لْكِلْلِّ سَفِيلُ وَذَكُوْنَا فَوْلُ عُنِيدًا لِلَّهِ وَابْنُ لُبَابَةً وَشَهُوخِ ٱلْأَنْدُلِيتِينَ فِي النَّفَايِنَّ وَفَيْهَا هُمْ بِفَنْلِمَا لِسَبِيهَا بِالْوَجْهِ الذِّي كُفَرَتْ بِاللَّهُ وَالبِّيِّي وَاجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ لَكَ وَهُوَنَعُوا لَفَوْلِ الْإِنْ فِي أَنْ سَتَا كَنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَكَن كُرْسَكُ مِنْهُمْ بِأُ لِوَجُهُ الَّذِي كُفَنَرَ بِهِ وَلَا فَتُرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنُ سَتَالِلَّهِ وَسَتِ بَنِيهِ لِإِنَّا عَاهَدُنَاهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُظْهِرُوا لَنَاسَنِنَّا مِن فِيْرِهِمْ وَأَنْ لَا يَسْمِعُونَا مَشْيِئًا مِنْ ذَلِكَ فَنَى فَعَالُوا شَيْئًا مِنْ نُه

ر۲ ر کفروا

۳ مِناهِل

فَهُوْ تَعْضُرُ لِعَهَدِهِمْ وَأَحْلَفَ الْعُسَلَاءُ فِي الَّذِّ مِّيَ إِذًا سَزَنْكُ لُ مَا لِكُ وَمُطِرِّفُ وَابْنُ عَبِدِا لَحُكُم وَأَصْبَعُ لَا يَقْتُولِا نَهُ نْ كُفْيِرا لِكُفْيْرِ وَفَا لَ عَبْدُ الْمِلْكُ بِنَاكِما جِيشُونُ بِقُنْلُ لِا تَنهُ دِير ﴿ يُقَرُّعُكُنَّهِ إَحَدٌ وَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ جُزَّيَّةٌ قَالَ ابْنُحِبَكَ وَمَا اعْلَمُ مَنْ قَالَهُ غَيْرُهُ فَصَلَّ هَنَاحُكُمُ مَنْ صَرَّحَ بَسِبْيِهِ وَاضِاً فَ عِمَالًا بلين بجارة له والأهتيه فأمامف برى لكنب عليه ببارك وَتَعَاكَى بِارِّدِعَاءِ الإِلْهَيَّةِ وَإِلرَّسَالَةِ أَوَالنَّا فِي اُنْ يَكُونَ اللهُ خَالِقَتُهُ وَرَّبُهُ أَوْفَا لَ لِيسُولِي رَتْ اَوِالْكَكِلَمُ عَالِا يُعْفَلُ مِن ذَلِكَ فِي كُرِهِ وْعَسَمْرَةِ جُنُونِهِ فَلَا خِلاَ فَى فِي كُفُنِهِ قَائِلِ ذَ لَكُ وَمُدَّعِيهِ مَعَ مَهْ عَقَٰلِه كَمَّا فَلَهُ نَا أَهُ لَكِنَّهُ نَقِتَكُ لَوْ بَيْهُ عَلَى الشَّهُورِ وَسَفَعْهُ نَا بَنِهُ وَتَبْجِيِّهِ مِنْ لَقَنْ إِفْيُعْتُهُ لِكِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ عَظِيمًا كَتْكَاكِ ال وَلَا يُرَقُّهُ عَنْ شَهُ بِدِ الْعِقَابِ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَجُرًا لِمِثْلِهِ عَنْ قُولِيهِ وَلَهُ عِنْ الْعَوْدِهِ لِكُفْرُهِ أَوْجَهَلُهِ الْإَمَنْ تُكُرَّدُ ذَلِكَ مِنْهُ وَعُرِفَ اسْنِهَا نَنْهُ بِمَا أَنْهِ فَهُوَ دِلِيلَ عَلَى سُوهِ طَوِّيتِهِ وَكَذِب تُونْبَ وَصَارَكا لِزُّنْدِينِ الَّذِي لَا نَا مَنْ بَاطِنْهُ وَلَا نَفْتِكُ رُجُوعَهُ وَخُكُمُ السُّكُوان حُكْمُ الصَّاجِي وَامَّا ٱلْجَنُونُ وَالمُغْتُوهُ فَ عُلَمَا نَّهُ قَالُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي هَا لِعَمْرَتِهِ وَذَهَا بِ مَيْرٍ. بِالْكَلِّيَّةِ قَارَ نَظَرُ هِنِهِ وَمَا فَعَلَهُ مِن ذَلِكَ فِحالِ مَيْزٍ ، وَإِن لَمْ يَكُنُ مَعَ هُ عَقَلُهُ وَسَقَعَلُ تَكُلِّيفُهُ أَدِّبَ عَلَىٰ لِكَ لِبَ بَرَجِ رَعَبَ

۲ من

۳ لايۇمۇن

كَأَيْوُدَّ بُ عَلَىٰ فَسَائِعِ ٱلْأَفْعَالِ وَيُواَلَىٰ دَبُهُ عَلَى ذَ لِلُ حَتَّى ثَيْكُفَّ عَنْهُ كَيْ مُا نُوْدُ بُ البَهِيمُ لَمْ عَلَى سُوءِ الْحَالُقَ حَتَّى رَاضٌ وَقَدْ مْرَقَ عِلَىٰ مَا بِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنِ أَدْعَى لَهُ ٱلْإَلِمِينَةُ وَفَدْ فَتَلْ عَبْدُالْمَلِكِ بَنْ مَرُوانَ الْحَارِثُ الْمُتَنِّبَى وَصَلْبَهُ وَفَعَلَ ذَلِكَ عَيْرُواَحِدِ مِنَ لَخُلْفًا ءِ وَالْمُلُولِةِ بَا نِسْبًا هِمِهِمْ وَأَجْمَعُ عَلَى اءُ وَفَيْهِ مِعْ عَلَى صَوَابٌ فِعِلْهِ مُ وَالْحَالِفُ فِي ذَلِكَ مِن كُفِرُ هِمْ كَا فِسْرُ وأجمع فقياء بغنادا يام المفندر من المالكية وقاضي فضايتها ٱبُوعَهُمُ الْمَالِكِي عَلَى فَتَلَا لَكُلاَّجِ وَصَلْبِهِ لَدَعُوا ، الْإِلْهِيَّةَ وَالْفَوْلِ بالْحُلُولِ وَقُولُهِ مَا لَلْحَقُّ مَعَ تَمَنَّكُم فِي لَظًّا هِمِ السِّرْبِعِيةِ وَلَهُم يَقْبَلُوا تَوْبَتُهُ وَكُذَ لَكَ حَكُوا فِي إِنْ آبِ الْعَزَ اِفْتِرَ وَكَا زَعَلَى عَلَى عَفِي مَذْهَبَا لِحَارَجَ بَعْدُ هَنَا أَيّا مَ الرَّاضِي اللَّهِ وَقَاضِي فَضَاءَ بَعْسَا وَ يُومِيْدِاً بُولِكُ مَن بَن بِي عُمَراً لِمَا لِكِي وَهُ لَا بَنُ عَبُ دِالْحُكُمِ فِي الْمُسْوُطِ مَنْ تَنْبَتَا فَيْتُلُ وَقَالَ ابُو جَسْفَةً وَاصْعَالُهُ مَنْ جَحَهُ لَا ا تُاللَّهُ تَعَا لَى خَالِفَهُ اَ وُرَبُهُ اَ وَقَا لَ لَيْسَ لِى رَبِّ فَهُو مُرْبَدٌّ وَقَالَ ابْنُأْ لْعَامِم فِي كِتَا سِا بْنِ حِبْكِ وَمُحَدُّ فِي لُعَيْبِيَّةِ فِهْنَ تَعْبَأُ يُستَنَابُ السِّرَةُ لِكَ اوَاعْلَنَهُ وَهُوكَا لَمُزَيِّدٌ وَقَا لَهُ سَحُنُوكَ وَعَيْرُهُ وَقَالُ أَشْهَبُ فِي بَهُودِيٌّ نَنْبًا ﴾ وَادُّعْ عَلَيْ نَهُ رَسُولُ إِلَيْنَا إِنْ كَا نَ مُعْلِنًا بِذَلِكَ اسْتُنْتِ فَإِنْ مَا بَ وَالْا فَيْلَ وَقَ لَ آبُو مُحَدِّ بْنُ أَبِي زَيْدٍ فِهِي لْعَنَ بَارِنْهُ وَادَّعَى لَّ لِسَانَهُ ذَلَّ وَاتَّنَمَا

تصويب بالله العراقيد العراقيد العراقيد الله

واکتفیص شناخیه عجب رشکا

رَبًا

ارَادَ لَعَنَ السَّيْطَانُ يُقِتَلُ بَهِنُدُه وَلا يُقْبِكُ عَذُرُهُ وَهَنَا عَلَى ْلُقُولِ ٱلْأَخِرِ مِنَ لَهُ لَا تُقْبَلُ تُونَبُهُ وَقَالَ ٱبُوالْحَسَنَ الْقَالِسِينَ فِي سَكُرانَ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ مَا سَا دِيَّ بَ فَانِ عَادَ الْكُمِثِيلَ قُولِهِ طُول مُطَالَتَهُ إِلَّا نَدِيقِ لِأَنَّ هَنَا كُفُرُ الْمُثَارُ عِينَ فَصُلْ وَأَمَّا مَنْ تَكُمُّ مِنْ سَعَمَا الْعَوْلِ وَسَخِفِ اللَّفَظِ مِيَّنَكُمْ يَصَبُّطِ كَارَ مَهُ ا وَاهْمَالُهِ مَا نَهُ بَمَا يَقَنْضِي لا شِيعِفَا فَ يَعِظُمُهُ رَبَّهُ وَجَارَ لَهُ مُولًا ، أوْ ثُمَّتُلَ فِي بَعِضِ لا سُنيا و بِبعضِ مَا عَظَمَ اللَّهُ مِنْ مَلَكُونِهِ أَوْ رُعَ مِنَ ٱلكَكَلَامِ لِمُخْلُوفِ بَمَا لَا بَلِينَ إِلَّا فِي حَيْخَا لِفِيهِ عَبْرَ فَاصِدِ لَلْبَكُفُ وَالْاشِيْغُنَا فِ وَلَاعَامِدِ لِلْإِلْجَادِ فَالْنَ تَكُوزُ هَنَا مِنْهُ وَعُرِفَ بِهِ دَ لَ عَلَى الْرَ عَبِهِ بِدِينِهِ وَاسْتِغْفَا فِهِ بَجُرُمُهُ رَبِّهِ وَجَعَلِهِ بِعَظْمِ عِزْتِهِ وَكَبْرُمَا بِيْهِ وَهَمَا كُفُونُهُ لِأُمْرِيَّهِ فِيهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَانَ مَا أَوْرَدُهُ بُوجِبُ الاستغفاف والنفقص لرته وقدافني بنحب وأصغرن خليل مِنْ نَفْهَا و فَرَطْبَهُ بَقِينًا لَكُ وُفِ بِابْنَاجِي عَجِبَ وَكَا نَخْرَجُ نُومًا خَذْهُ الْمُطَرُ فَقَالَ بَلَا الْخِدَارُ بَرُسْ جَلُودُهُ وَكَانَ بَعْضَ لَفْقَهَاء هَا أَبُوزَيْدِ صَاحِبًا لَنْمَا نِيَةِ وَعَبْدُا لَاعْلَىٰ مُنْ وَهْبِ وَآبًا نُ بُنْ مِسَى قَدْ تُوقَقُو اعْنُ سَفْكِ دُمِهِ وَأَشَا رُوا إِنَّى نَهُ عَبَّ مِنَ الْعَوْلِ يكفي فنه الأدبُ وَأَفْتَى عِبْلُهِ الْقِسَا ضِي مُوسَى بِنُ زَمَا دٍ فِقًا لَا بُنْ جَبِيبِ دَمُهُ فِي عُنْفِي أَيْسَمْ رُكِ عَبَدُنَاهُ فُرَّلًا نَنْفَهِرُلُهُ نَا إِذًا لِعَبَيدُ سُوبُومًا يَحْنُ لَهُ بِعَابِدِينَ وَبَكَى وَرُفِعَ الْجَلِسُ

إِلَىٰ الْأَمِيرِيهَا عَبْدِا لِرَّغَنْ بَنْ الْحَكِيمُ الْأُمُويِّ وَكَانَتْ عِجَبُع هَنَا الْمُطَلُوبِ مِن خَطَامًا أُ وَأَعْلَمُ بِالْخَلِيرَةُ فِي الْفُقْهَاءِ فَرَجَ الاذِ لَ منعنده بالأخذ بقول بنحيب وصاحبه والربقتله ففتيك وَصُلِبَ بِحُصْرَةُ الْفَقِيهُ مِن وَعَزَلَ الْقَاصِي لِنَهُ مَيْهِ بِالْمُلَاهِ مَنْ وَ في هَذِهِ أَلْفِطَهُ وَوَتَبَعُ بَفِيَّةُ أَلْفُقُهَا وِ وَسَتِّبُهُمْ وَامَّا مَنْ صَدَرَتُ عَنْهُ مِنْ ذَٰ لِكَ الْهَنَهُ ٱلْوَاحِدَةُ وَالْفَلْتَةُ الشَّارِزَّةُ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَّمِدُ وإذراه فيعاقب علها ويؤدب بعدر مفنضاها وسننعة معناها وصورة حالافا يلها وشرج سبها ومقاريها وفاري إِنْ أَلْفَا سِمِ رَجِيَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلِ نَا دَى رُجِلًا بِاسْمِهِ فَأَجَا بَلْسِيْكَ للَّهُمُّ لَبُّكُ فَأَلْ فَأَيْ كَانَجَا هِارَّ أَوْقَا لَهُ عَلَى وَجُهِ سَفَيْ فَالْ شَيَّ عَلَيْهُ فَ لَ الْقَاضِي بُوا لِفَضْلَ وَشَرْحَ قُولِهِ آيَهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِ إِلَهُ الْمِلْ رُجُ وَيَعَلُّمُ وَالسَّفِيهُ يُؤَدُّبُ وَكُوفًا كُمَا عَلَى اعْتِمَا وِ إِزْ الِهِ مَنْزِلَة ريه لُكُفُرُهُ مَا مُقْلَضَى قُولُهِ وَقَدْ اسْرَفَ كُيْرُ مِنْ سُعَفًا وِ الشُّعَرَا وِ ومنية مبهر في هنا ألباب واستخفوا عظيم هذه الخرمة فانوا مِنْ ذَلِكَ بِمَأْنَيْزَهُ كِنَابِنَا وَلِيمَانَنَا وَأَفْلاَ مَنَا عَنْ ذَكِيْرٍ. وَلَوْلا اَ نَا فَصَدُ نَا نَصْرَ مِسَا نُلِ حَكُنا هَا كُمَا ذَكُوْ فَا شَيْئًا مِمَّا يَعْلُورُهُ عَكِنْ مِمَاحَكُنَا وَ فَ هَذِهِ أَلْفُهُولِ وَكُمَّا مَا وَرَدَ فِهِنَا مِنْ هُولُلِهَا لَهِ وأغانيط اللسان كفول بعض الاغراب رَبُ الْعِبَادِ مَا كُناً وَمَا كَحَكَا فَذَكُنْ تَسَقَّمْنَا فَمَا بِدَالِكًا

بَعَضِرَ الْفَصِية مِنْهُ مِنْهُ

> قَصَّر ^مِنْهَا

رونيا رونيا خوهول

۴ فستالتي

آزُنْ عَلَيْنَا ٱلْغَنْتُ لِأَابَالِكُمَّا فِي أَشْمَاهِ لِمُنَا مِنْ كَلَامِ لُمِهَالِ وَمَنْ لَمْ يُعَوِّمُهُ ثِقًا فُ مَأْدِيبِ الشَّرِيعَةِ وَٱلْعِيْرِ فِهِ فَاللَّهِ فَقُلْمَا يَصُدُرُا لِلَّا مِنْجَا هِلْ يَحِبُ تَعِلْمُهُ وَرُجُرُهُ وَالْإِغَارِ فُلْ لَهُ عَنْ الْعَوْدُةِ الْمُثْلَمُ فَالَا بُوسُلَمْ الْخُطَّاتَ وَهَنَا مُورِّنَ الْقُو وَاللَّهُ مُنَّرَّهُ عَنَّ هَذِهُ الْأُمُورُوفَدُ رَوَنُنَا عَنْ عَوْنِ بِن عَبْدِ اللَّهُ أَنَّهُ فَا لَ لَهُ ظَمْ أَحَدُكُمْ رُبِّهُ أَنْ يَذُكُ أَسْمَهُ فِي كُلُّ شَيْءِ حَتَّى لَا يَقُولُمُ خَرَى لَنُهُ الْكُولُتِ وَفَعَا بِهِ كُنَا وَكُنَا وَكَا نَ بَعِضَ مَزَا دُرَكُتُ بِنْ مَسْا يَخِنَا قُلُّ مَا مَذَكُرُ الشَّمَ اللهِ مَقَّالَى الَّهِ فِيمَا يَتَّصُرُ بِطَاعَيتِهِ وَكَانَ بَقِولُ لِلْهِ نِسَانِ جُزِيتَ خَيْرًا وَقُلُّ مَا يَقِيُولُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا اِعْظَامًا لا سِمِهُ تَعَالَىٰ أَنْ عِنْهُ مِنْ فِي عِنْ وَزُيْهُ وَكُدَّنَنَا ٱلنَّفَ هُ ﴿ أَنَّا لَامَا مَ إِنَّا كُلُوا لَشَّا سِنْيَ كَأَنْ يَعِيبُ عَلَىٰ هُلِ الْكَارِمِ كُرَّةً خُوْضِهِمْ فِيهِ نَعَاكُ وَفِي ذِكْرُصِمَا يَدِاجُلَا لَا لِي سِمُهُ نَعَاكُ وَهُولُ هُولاءِ يَتَمَنْدُ لُونَ بِاللَّهُ عَزَّوَجُلٌ وَيُنَزُّ لَأَلْكَارُمَ فِي هَنَا الْبَابِ تَبْرِيلُهُ فِي أَبِ سَاتِ النِّي صَلَّى للهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ عَلَى الْوَجُوهِ الَّهِ فَصَّلْنَا هَا وَاللَّهُ الْمُوفِقُ فَصَلُ أَوْحُنَّكُمْ مُنْسَتَ سَارِرًا بَنِياءِ الله بعَاكَى وَمُلْكُنَّهُ وَاسْتَعْفَ بِهِمْ الْوَكُدُّ بِهُمْ فِهَا أَنُوا بِهِ أَوَانْكُرَ هُمْ وَجَحَدَ هُمْ خُكُمُ بُنِينًا صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَسَاوِ مَا فَذَمْنَا مُ فَا لَا لَهُ نَعَا لَى إِنَّ الدِّنَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَبِبِدُورِ ذُيْفِرْقُوا بَيْنَا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى قُولُوا امْنَا بالِسَّهِ

وَمَا أَنْ لَا لِينَا وَمَا أَنْزُلَ إِلَى بِرَهْتِمُ الْأَبَةَ إِلَى قُولِهِ لِلْ نَفِرَقُ بَايْنَ احَدِينِهِنُمْ وَهَا لَكِا مَنَ اللّهِ وَمَلْئِكَيْهِ وَكُتُهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفْرُو بَيْنَاحَدِ مِنْ رَسُلِه فَ لَ مَا لِكُ فِي كِنَا سِابِ حِيدٍ وُتَحَدِ وَهُ لَسَابِنُ ألقاسيم وانكاكما جيثون وان عبدالحكم وأصبغ ومعنوت إفتمن شَنَةُ الأَبْعِياءَ أَوْاحَمَّا مِنْهُمْ أَوْسَفَصَّنَهُ قُتِلَ وَلَهُ لَيْتُسَتُ وَمَنْسَتِهُمْ مِنَاهِلِ لِدِّ مَّةِ فَيْلَا لِآنَ يُسِيلًا وَرُونَى شُحْنُونَ عَنِ ابْ لِفِتَاسِيمِ مَنْسَبُ الْأَبْنِيكَ وَمِنَ لِهُوُدٍ وَالنَّصََّارَى عِبْرَالُوحِهِ الذَّبِي به كُفُنَ وَ صَرِبَ عَنْقَهُ إِلَّا أَنْ يُسِيمَ وَفَدْتَقَدَّمَ الْخِلَا فَ فِهِ مَنَا الاصل وَفَالَ الْفَاضِي بَقُرطُبَةَ سَعَيْدُ بْنُ سُلِّمْنَ فِي بَعَضِلَ جُوبَتِهِ مَنْسَبًا للهُ وَمُلِئِكُهُ فِيلٌ وَفَا لَسْحَنُونَ مَنْسَمَ مَلَكًا مِزْلَلْكِكِمْ الْعُكَيْهِ أَلْقُنْلُ وَفِيا لِنُوادِ رِعَنْ مَا لِكِ فِيمَرُ فَيَ لَا يُنْجِبُرِ كَا خُطَكُ ا لِوَجِي وَاغِاكاً ذَا لِبْنَي عَلَى بْنَ أَيْطَا لِسِ اسْتَبْتَ فَانِ مَا بَ وَالَّا فَيْنَا وَيَحُوُّهُ عَنْ شَعْنُونِ وَهَنَّا قُوْلُ الْعُزَّابِيَّةِ مِنَا لِرُواً فِضِر سُمَّوا بَذِلَكَ لِقُولِهُمْ كَا زَالِبَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْبَهِ بعَاِّ مِنَ لَغُرَابِ بِالْغُرَابِ وَقَالَ الوُحْيَفَةُ وَاصْحَابُهُ عَلَى صَالِحُ مَنْ كُذُ بَاحِدِمِنَ الْإِنْمِياءِ اوْسَفُصَلَ حَدًّا مِنْهُمُ اوْرَيْمِنْهُ فَهُوْمُرَدَّ وَالْكَ بُولُطْ َ إِلْمَا بِسَيْ فِي اللَّذِي فَالَ لِأَخْرَكَّا نَهُ وَهُهُ مَا لِلرِّالْعَضْبِ إِنَّ غِيرِفَ أَنَّهُ مُصَّدَّذٌ مُرَالْمَالَةِ فَيْلُ فَ لَا لَقَاضِي بُواْلِفَضِلِ وَهَهُ لَا كُلُّه فِيمُنْ تَكُلُّمْ فِيهُم بَمَا فَلْنَا ۚ وَعَلَى مُعْلَةِ الْمُلِئِكَةِ وَالنَّبِينَ وَعَلَى

مَ لَمْ أَمْ لَكُونُ وَابُنْ عَبِهِ إِلْكِلِكِ وَابُنْ عَبِهِ إِلْكِلِكِ

كَفْرُوايه المُنْعِلِدِهِ المُنْعِلِدِهِ المُنْعِلِدِهِ الْمَانِيلِيَّةِهُ الْمَانِيلِيَّةِهُ

> ر ٱۏۻؘڰ۬ڣؘؠ۬ۼۣ مِنْ ذَلِكَ

Ties to

٠ وَزُراٰذَشْتَ

> ا فيهيم

> > عَلَيْهِ ِ

4

مُعَيَّنِ مِينَ حَفِّقْنَا كُوْنَهُ مِنَا لَمُلِئِكُةِ وَالنَّبِينِ مِينَ نَضَّ اللهُ عَلَيْهِ به أوْحَفَفْنَا عِلَهُ مِا كَمْ الْمُتَوَازِ وَالْمُشْتِمِ الْمُتَفِي عَلَيْ لانجماع القاطع كجبريل وميكائل ومالك وخزنير الجنة وجم بَايَيةٍ وَكُمَلَةِ الْعُرْشِ الْمُذْكُورِينَ فِي الْفَرْأَنِ مِنَ الْمُلْئِكَةِ وَمَنْ يُمَّى فِيهِ مِنْ لَا نَعِياءِ وَكُعَزُرا بَلُ وَاسْراً فِيلَ وَرَضُوانَ وَالْحَفَظَةِ وُمُنكِرٌ وَتَهجيرِمِنَ المَكْتِكَةِ الْمُتَّفِيقَ عَلَى فَوْلِ الْحِنْدُ بِهِيمًا فَأَمَّا مَنْ لَمُ لأجار بتعيينه ولاوقع الإجاع على كونه مِن للينكه لأبنياء كماروت وماروت فيألمك كمة والحضر ولعمان وذي لَقَرْنَيْنُ وَمَرْبُمَ وَاسِيَةً وَخَالِدِبْنِسِنَانِ الْمُذَكُوراً نَهُ نَبَيًّا هِلَالِّ وَزُرَا دُسْتَ لَذَى تَدَعِي لَلْجُوسُ وَالْمُؤرَّخِوْنَ سَوَّتُهُ كُلْيُسَ لِكُ تهذة والكحافريهم كالحكم فنم فتمناه إذ لم تنبت لهم تلك الخرمة ولكن رجر من تنقصه في واذا هم و يؤدّ ب يقدر حا المعتول فينه لاستما من عرفت صديقيته وفضله منهم وان نَبْتُ بُنُوتُهُ وَأَمَّا إِنَّكَا رُبُنُوتُهُمْ أَوْكُونَ ٱلْآخِرِ مِنَ ٱلْكَيْهِ فَا أِنْ كَا رَا لَمْتَكِمْ فِي ذَ لِكَ مِنْ هِلَ الْعِلْمِ فَالْرَحْرَجُ لَاحْتِيرُوفَ في ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْعَوَامِ النَّاسِ زَجْرَعَنِ الْخَوْضِ فَانِ عَا دَادُتِ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ الْكَارِي مُ فِي مِثْلِهَ نَا وَفَلْ كُرُهُ السَّلَفُ ٱلكَكَلَامَ فِي مِنْلِهَ لَمَا لَيْسَ تَحْتُهُ عَلَى لِإَهْلِ الْعِيمَ فَكُيفَ لَلْعَامَةِ فصن ل وَاعْلَمُ أَنَّ مَنَّ اسْتَحْتَ بأَ لِفَرَّانِ أُوا لَمُصْعَفِ أَوْبِينْجِيُّ

أَوْكُذُ بَالِشَيْءِ مِمَاصُرَح بِهِ فِيهِ مِنْ مُكُمِّ أَوْخَيْراً وْأَمْنِتَ مَا نَفَا وْأَوْفَى مَا ٱبْنَتَهُ عَلَى عِلْمِ مُنِهُ مِذِ لِكِ آوْسَكُ فَيْشَى مِنْ ذَٰ لِكَ فَهُو كَا فِي رُ عِنْدَا هُولَ لِغِلْمُ بِإِجْمَاعِ فَالَاللَّهُ نَعَا لَى وَاتَّهُ لَكِمًا نَجْرِزُ لَا مَا بِالْبِلْطِلُ مِنْ بَنِ يَدَ يُهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَبْزُلُ مِنْ جَكِيمِ حَيْدٍ حَدَّثَنَا ٱلفَقِيبُ آبؤا لوكيد هيشام باخمد رحمه الله تثاآ بوعلى ثابن عبد البرعدا بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ تَنْا بْنُدَاسَةَ تَنَا بُودَ اوْدَتْنَا حُدُ بْنُحْنَا تِنْ لِيرِيدُ بن هروُن تذكر في عبر وعن بيسكة عن يهدورة عن البتي صَلَّىٰ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَا لَالْمِلَ ۚ فِي لَفُ رَانِ كُفُ رَبُو ۚ وَلَ عَبْعَنَى الشُّكُّ وَيَبِعْنَى الْجِدَالِ وَعَنَا بِنُ عَبَّاسٍ عَنَا لِبْتِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَنْ حَدَايَةً مِنْ كِمَا مِاللَّهُ مِنْ الْمُسِلِّينَ فَقَدْ حَلَّ ضَرَّبُ عُنُقِهُ وَكُذَٰ لِكَ اِنْ جَحَدَا لَتُورِيةً وَٱلاِنْجِيمَ وَكُنْ َاللَّهِ ٱلْمُنْزَكَةَ ٱوْلَفَنَ بِهَا أُولِعَهَا أُوسِتُهَا أُواسْتَعَفَّ بِهَا فَهُوكًا فِرْ وَقُدْاَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ ٱتَّ الْفُرْأَنَ الْمُتْلُوِّ فِي جَمِيعِ اقْطَارِ الْأَرْضِ الْمُكُنُونِ فِي الْمُعْجَفِ بآيدي المسلم م عَمَا جَمَعَهُ الدُّ فَنَانِ مِنَا وَلِلْكُنُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالِمِينَ اِلْيَاخِرِ قَلَا عَوُدُ بِرَبِّ إِلنَّاسِ لَهُ كَالَّهُ مَا لَيْهِ وَوَحْيُهُ ٱلمَنْزِلَ عَلَى بَيِّهِ تُحَايِصَلَى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنْ جَمِعَ مَا فِيهِ حَقَّ وَأَنْ مَنْ فَقَصَمْنِهُ حَرْفًا قَاصِدًا لِذَ لِكَ أُوبَدُّلُهُ بِحَرْفِ آخَرُمُّكَانَهُ أَوْزَادَ مِنْهِ حَـرْفًا يِمَّالُهُ نَشْتِمَلُ عَلَيْهِ الْمُصْعَفَ الَّذِي وَقَعَ الإِجْمَاعَ عَلِيْ وَأَجْمِعَ عَلَى أَنَّهُ

المَاحِفِ



لَيْسَ مِنَ الْفَرْآنِ عَامِمًا لِكُلِّهِ مَنَا آنَهُ كَافِرْ وَلِهَنَا رَأَى مَالِلْتَ قَنْلَ بسَبُّ عَالِيْتُهُ رَضِيَا لَتُهُ عَنْهَا بِالْعِزْيَةِ لَا نَّهُ خَالَفَ الْعُزَانُ وَكُنْ لْمَنَا لَفُرْأَنَ فَيْلَا تَنْ كُذَّبَ بَهَا فِيهِ وَفَا لَا بْنُ الْقَاسِمَ مْنَقَاكُ نَا لَلَّهُ بَعًا لَى لَمْ يُكِيِّكُم مُوسَى بَجَلِيمًا يُقِتَلُونَ لَهُ عَبُدُ ٱلرَّحْنُ بِنُ مُهَاتِئٍ ل مجَّدُ بْنُ سُحْنُونِ فِيمِنَ فَا لَالْمُعَوَّدُ مَا نِ لَيْسَنَا مِن كِمَّا لِاللَّهُ مُصْرَبِّ اِلْاَانْ بِيَوْبُ وَكُذَ لِكَ كُلِّ مَنْ كُنْتُ بَجُرُفِ مِنْهُ قَالَ وَكُذَ لِكَ ن شَهِدَ شَا هِدَعَلَ مَنْ فَا لَا إِنَّاللَّهُ لَمُ يُكُلِّ مُوسَى كُلْمًا وَشَهْدَاخِرُ عَلَيْهُ أَنَّهُ فَالَّالِّهُ أَنَّ اللَّهُ لَمْ يَنْجُذُ الرَّهِيمُ خَلِّماً لا نَهْمًا اجْتَمَعَا عَلَى نَهُ لَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ الوُعَمَّانَ الْحَمَّا دُجَمِيعُ مَنْ سِنْجِلُ وجيد متفقة فان المخد لحرف من لتنزيل كفن وكان أبوالعالية إِذَا فَرَأُ عِنْدُهُ رَجُلُ لَمْ بِعَنَّالُهُ لَيُسْرَكِما قَرَّاتَ وَيَقُولُ أَمَّا فَاقْتُواْ كُنَا فَسِلَعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِسِمَ فَقَالَ أَرَاهُ سَمِعَ أَنَّهُ مُنْ كُفَّا بحرف مِنْهُ فَقَدْ كُفْتُرَ بِهِ كُلِّهِ وَقَالَ عَبُ لَا لِلَّهِ بَنْ مَسْعُودٌ مِنْ كَفَرَ يَرْ مِنْ الْعُسُوانِ فَعَسَدُ كَفَرُبِهِ كُلِّهِ وَقَالَ أَصْبَعُ بَنَ الْعَسَجَ بُ بَعِصْ الْمُسْرَانِ فَفَادُ كُنْتِ بِهِ كُلِّهِ وَمُنْ كُنْتَ بِهِ فَقَادُ كُفَرُ ومن هنونه ففند كفتر بالله وفد سيئل لفنا بسيء ترخاص بِهُودًيَّا هُلُفَ لَهُ بِالنَّوْرُبِهِ فَعَنَّالَ ٱلْإِخْسُرِلْعَنَ اللَّهُ ٱلنَّوْرِيةِ فَسَتُهِدَ عَلِيهِ بِذَ لِكَ شَاهِدُ نُتُمْ سَهُدَاخُواْ نَهُ سَنَلُهُ عَرَنِ لْفَضَّية فَقَا لَا بِتَهِمُا لَعَنْتُ بَوْ رَبَّهُ أَلِيهُو دِفْعَا لَا يُولُلُكُ

ر بر ابن للحمّادِ

اكشاهدالواجدلا يؤجبا لقنا والنان علق الافريصفة لتَأْوِيلَا ذِ لَعَلَّهُ لَا يَرَى لَهُ وَمُعَيِّدَكُمَن بِسَى مِنْ عِندِ اللَّهِ لِسَدِيلِهِمْ وتجريفهم وكواتفق لشاهكان عكائمن كتورية بجردالضاف لنَّا وْمِلْ وَقَدِا تَفْقَ فَفُهَا ۗ بَغُمَا دَعَلَى سُتِنَا بَرَ ابْنِ سَنْبُودَ ٱلمُقَرِيِّ احداً غُدَّ الْمُفرِنِينَ الْمُتَصَدِّرِينَ بِهَامَعَ ابْنُ مُعَاهِدِ لِفِرَاءِتِهِ وَاقِسْرائِهِ بسواذ من الحروف مما ليس في المصحف وعقد واعليه بالرجوع عنه وَالتَّوْبَةِ مِنْهُ سِجِالَّهُ أَسْهِكَ إِنِّهِ بِذَ لِلْ عَلَىٰ فَنْسِهِ فِي مَجِلِهِ أَلُوزِرَا عِلْ ا بْنِ مُقَلَّةً سَنَةً ثَلْثِ وَعِشِرِينَ وَتَلِيمًا بِرَ وَكَانَ فِيمَ إِفَتْحَ عَلَيْهُ مِلْاً بُوَكُوْ الْا بَهُمَى وَغَيْرُهُ وَا فَتَى ابُو مُحَدِّينًا مِنْ مِنْ الْأَدْبِ فِيمِنْ فَالْكَ حِبْتِي لَعَسَ اللَّهُ مُعَلَّمُكُ وَمَا عَلَكَ وَقَالَ أَدُدْتُ سُوءَا لا دَبِ وَلَمْ دِ الْعُرَانَ فَالَ الْوَحْجَدِ وَامَّا مَنْ لَعَسَ الْمُصْعَفَ فَانَّهُ لَقُتُ الْ فصن وستال بنيه وأزواجه وأضابه كالمله عليه وس صُهُمْ حَافِرُمُلْعُونُ فَأَعِلْهُ حَسَّدَتْنَا ٱلْقَاضِي لَشَهَيْدُ آبُو يَحَهُ اللَّهُ شَا الْوَلْلُمُ مِنْ الصَّبْرُ فِي وَابُواْ لَفَضَّا الْعَدُلُ شَا ابُو بوعلى ليشخ بتذائن محبوب تتنا لترمدي تتذمح دبن بحيمي يعَمُوبُ بِنَا بِرَهُكُمُ تَنَاعُرُهُ مِنَا فِي رَائِطَةً عَرْعُدُ الْرَحْمُ: بِنَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَقِّلِ فَأَلَ فَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُ اللهَ اللهُ فِي صُحَابِ لاَ نَتَيْدُ وُهُمْ عَرَضًا بِعَدْيَ فَيُ اَحْبُهُمْ فِيجُتِّي جَنَّهُ مُ وَمَنَ أَبْعَضَهُمْ فِبُغُضِيًّا بَعْضَهُمْ وَمَنْ آذا هُمْ فَقَدًّا ذا لِحَ

۲ آنّه

> اَهْلِينِهِ اللِّنْتِي

۳ اَلله اَلله فِماضِحابِی ا قوا مر مَنْ فایذاء

> ۲ اَوْعَلِيًّا

اِلَىٰذَ لَلِتَ بَعُضَرَ

وَمَنْ اذَا بِي فَقَدَا ذَكَا لِلَّهَ وَمَنْ اذَكَى لِلَّهَ يُونِشِكُ أَنْ يَأْخُذُهُ وَفَى الليم كالته عليه وسترلا تشبوا اصحاب فن ستهم فعكنه لعنه الله وَالْمُكَيِّكُهِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لَا يَقْبِكُ اللَّهُ مُنِيهُ صَرْفًا وَلَا عَذَلًا وَقَالَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَا نَسُبُوا أَصْحابِي فَانْهُ بِي قَوْمَ فِي إِنْ أَلِهُ مَا يِن تُونَ اصْحابِي فَلَا تَصَلُّواُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُصَلُواْ مَعَهُمْ وَلَا تُنَاكِوْهُ ولأبحا ليسوهم وان مرضوا فلانعود وهم وعنه صلى لله علية و سِتَاصُعابِي فَأَضِرِبُو ُ، وَفَدَاعُمُ البِّنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْسَبُهُم ذاهم يؤذير وأذى لبتي صكى لله عليه وسكم حكرام فف لَا نُوْذُوْ بِي فِي أَصْعًا بِي وَمَنْ آذًا هُمْ فَفَنْذَا ذَا بِي وَفَا لَا نَوْ ذُونِي فِي عَالِية وَقَ لَ فِي فَاطِمَهُ بِصِنْعَهُ مِنْي بِؤُذِينِي مَا آذَاهَا وَفَدِا خُنَكُفَ ٱلْعُسُكَاءُ فهنا فشهور مذهب مالك فيذكك الإجهاد والادبا لموجع فَالَ مَا لِكَ رَجِمَهُ اللهُ مَنْ شَنْهِ البِّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ فَيْلِ وَ • أُدِّبُ وَقُ لَ أَيْضًا مَنْ يَشْتُمُ لَحُمًّا مِنْ أَصْعَادِ للهُ عَلَيْهِ وَسَكِدًا مَا بَكُرُ اوْعُسَمًا وْعُمْمَانَ اوْمُعَا وَيَهَ اوْعُمْ وْبِرَا فَا ذِفًا لَ كَا نُوْا عَلَى صَهَا لَا إِن وَكُفَيْرِ قَيْلُ وَانْ شَمَّ لَهُ مُ بَعْيِ بُرِهَ مُسَاعَة النَّاسُ نِكُلُّ نِكَالًا سَدِيلًا وَقَ لَا بُنْ حَبِيبِ مِنْ عَلَامِ لِعُضَعْمًا نَ وَالبَرَاءَ وَمِنْهُ أُدِّبَا دَمَّا سَدِيبًا وَمَنْ زَادًا لِيَعْضِرُ بِيَجِ وَعَسَرَ فَا لَعَقُوبَهُ عَلَيْهِ أَشَدٌ وَبَكَّرٌ رَضَرُنَهُ وَتَطَالُ سِجُنْهُ النبي مهتلى لله عكيه وكس ى يَوُتُ وَلَا يُبِلِّغُ بِرَا لَفِنْكَ إِلَّا فِي سِيِّ

وَفَا لَ سَعُنُولُ مَن كُفِّرا حَمًّا مِنْ اصْحَابِ لِبَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ أعلياً أوعنما رَا وَغِيرَهما يوجعُ صَرَّما وَحَكِيا بُومِةٍ إِنَّ إِن الْمِنْ الْعِينِ فِينَ فَأَلَ فِي إِنْ مَكِيرٌ وَعُمَرُ وَعُمَانَ وَعِلَى نَهُ مُكَا نُواعَلَ ضَاكِرٍ ل وَكُوْرْ قَنْلَ وَمَنْ سَنَكُمْ عَنْرُهُمُ مِنَ لَصِّيهَا بَرِيمِنْ لَهُمَا نَكُمْ لَا لَكُمَّا لَالسَّهُ وَرُوِى عَنْ مَا لِلْإِ مَنْ سَبًّا بَالْجَرْ حَلْدَ وَمَنْ سَتَّعَا لِنَنْهُ فِتُلَّافِيلُهُ لِمَ قَالُ مَنْ رَمَاهَا فَفَدُخَالُفَ الْفَرَانَ وَفَا لَا بْنُسَعْبِا نَصْنُهُ لِإَنَّ اللَّهَ بَقُولَ يَعُظِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُ وَالِمِيْلِهُ أَبِكًا إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ فَهُنْ عَادَ لِيثْلِهِ فَقَدْ كَفَرُ وَحَكَى أَبُوالْلْحَسَنَ الصَّقْلَ أَنَّ الْقَاصِي لَا تَكْرُبْنَ الطَّيِّد هَ لَا يَّاللَّهُ تَعَاكِي ذَاذَكُرُ فِي الْفَرْآنِ مَا لَسْتَبُهُ الْكِيْهِ ٱلْمُشْرِكُونَ سَّيَحِ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ كَفَوْلُهِ وَفَ لُوا اتْحَذَّا لِرَّحْنُ وَلَكَا سُبْعَانُهُ فِي إِكِيْر وَذَكَّرُ نَعَا لَى مَا لَسَبَهُ الْمُنَا فِقَوْنَ إِلَى عَائِسَةً فَقَالَ وَلُولًا إِذْ سَمَعْتُمُومُ فلتمرما يكؤن كناآن ننكلم بهتنا سبحانك تبتح نفنته في تبريتها من السُّوع كَاسَتُعُ نَفْسَهُ فِي نَبُرْنَيْهِ مِنَ لَسُوءِ وَهَنَا يَشْهَدُلُفُولِمَا لِلرِّ فِي أَمْنِ الِنْنَهُ وَمَعْنَهُمْنَا وَاتَّنُهُ اعْلَمُ انَّاللَّهُ لَمَا عَظِّمِسَتِهَا كَمَا عَظْرَسَتُهُ سَبُهُ اسَبًا لِنَبِيهِ وَفَرَنَ سَبُ بَنِيةٍ وَاذَاهُ بِإِذَاهُ نَعَالَى وَكَانَ حُكَمَ مُؤْذِيهُ بِعَاكُمْ لَفَنْكُ كَانَ مُوْذِي بَيِهِ كَذَلِكَ كَا قَدْمُنَا ۗ . وَشَمَّرَجُ عَالِئُتُهُ الْكُوفَةِ فَفُدِّمُ الْكُوفَةِ الْمُوسَى بن عِيسَى لَعْبَاسِي فَقَا لَهِن حَضَمُ فَقَالًا بُنِ إِبِهِ بِلَيْلَ مَا فِحَلَدَ عَما نِينَ وَحَلَقَ رَاسَهُ وَآسَكُهُ لِلْحَجَامِينَ ورُويَعَنْ عُزَنْ الْحُظّا بِإِنَّهُ نَذَرَ فَطَعَ لِسَانِ عُسُدِاللَّهِ بْنِ عُكَمَ

ا في

، در ، الحسين

بنفسه

كُرِّمَهُا اللهُ مُ اللهُ مُلِي اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُلَّا اللهُ مُ اللهُ مُلَّا اللهُ مُ اللهُ مُلَّا اللهُ مُلَّا اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلَّا اللهُ مُلْ اللهُ مُلِّمُ اللهُ مُلِّمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِّمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِّمُ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُلُولُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ

ذْ شُتَرْالِفَدَادُ بَنَ الْاَسُودَ فَكُلِّمَ فَذَ لِلَّا فَعَا لَ دَعُونِ اَ فَطَعْ لِسَاكَ يشيتم احد تعداص اب تحدصل لله عليه وسرا وروى بود المروى وعرن الخطاب في ماعل فالموالانمار فعال لولا لَهُ صَحِيَّةُ لَكُفَيْتُ كُمُوهُ وَقَالَ مَا لِكُ مَنَ انْفَصَ إَحَمَّا مِنْ أَصْعَا البِّيحِ مَا لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَهُ سِلَّا لَهُ فِي هُمَا أَلْفَيْ عُوَّ فَدْ قَسَكُمْ لِلَّهُ أَلْفَى ۚ فَيَلْلُهُ إَصْنَا فِ فَفَالَ لَلِفَقَرَاءِ اللهَاجِرِينَ الْأَيْهُ ثُمَّ فَالْ وَالَّذِينَ نَبُوَّوُا الدَّارَوَ الإيمان مِنْ قَبْلِهِ مُلْاِيَّةً وَهُوْلًاءِ هُمُوْلًا نَصِا ( نُمَّ قَالَ وَالَّذِينَ جَا وَامْزِيعُهُ ۗ يقولون رتبأ اغف لنا ولاخوا بنا الذين سكفونا بألايمان الأية فن تنفحهُم فَلاحَوْلِهُ فِي فَي الْمُسلِمَ وَفَكِنا بِإِبْنَ شَعْ مَنْ فَالَّا فِي وَأَحِدِ مِنْهُمُ إِنَّهُ أَبِنُ زَائِيةٍ وَأَمَّهُ مُسْكِةٌ خُدُّ عِنْدُ بَعَضِ أضَعَابِنَاحَةً بنَحَمَّالَهُ وَحَمَّا لِأُمِّهِ وَلَا أَجْعَلُهُ كُمَّا ذِ فِي الجسَمَاعَةِ فَكُلَّهُ لِفَصْلُهُ مَا عَلَى عَبْرِهِ وَلَقِوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ مَنْ سَبَّأَصْعًا بِي فَاجْلِدُوْهِ فَا لَ وَمَنْ فَذَفَا مَّاحَدِهِمْ وَهِي كَا فِرَهُ تَحُدُّ حَدُّ الْفِيرَيْرِ لِإِنَّهُ سَتِ كُهُ فَإِنْ كَا زَلَحَدُ مِنْ وَلِدِ هَنا الصَّحَا بِيّ حَيًّا قَامَ عِلْ يَجِلُهُ وَإِلَّا فَتَنْ قَارَيْهِ مِنْ لَلْسِيلِمَن كَا نَ عَلَى الْإِمَامِ قَبُولُ فِيامِهِ فَ لَ وَلَيْسَ هَمَا كَفُونُ عَمْ الصَّعَامَ لِحُنْ مَمْ هُولًا وَ سَيِّهُ مِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِّدُ وَلُوْسَكُمُ أَلَا مِامْ وَأَشْهَا عَلَيْهِ كَانِ وَلِمَّا لِمِنَامِهِ فَا لَ وَمُنْسَتَ عَنْرَعَا نِنْنَةً مِنَا ذُوَاجِ النِّتِي صَلَّى اللَّهُ لَيْ

اَحَدِ

٣ رَسُولَاللهِ

ولياً قول وروى بومضعب عن مألك فعن ستمن أنس لَيْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ يَضُمْ بَكُ صَهْرًا وَجِيعًا وَلَيْنَهُمُ وَتَحِلُسُوا استيغفا ف بجق ارسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ فَيَّ الْوَالْمُطِّرُفِ السَّعْبَى فَقِيهُ مَا لِقَتْهُ فِي رَجُلُ الْكُرْ تَجَلِّفُ الْسَوْاةِ لبالِلْيُل وَفَ لَ لَوْكَا مَتْ بِنِتَ إِي كَبْرُ الصِّدِّينِ مَا مُلْفِتُ إِلَّا بِالنَّهَا رَوْسُوبَ فُولَهُ بَعَضُ الْمُشْمِينَ بِالْفِيمَةِ فَقَالَ أَبُوالْمُطِّرِّفِ ذِكْرُهَا الْابْيَالَةِ بَالْجُر في يُناهِ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ أَلْضَرْبَ الشَّدِيدُ وَالسِّعْنَ الطَّوْمَلُ وَٱلْفَقِيلَةُ صَوَّبَ قُولُهُ هُوَاتَحْصُ باسْمِ الفِسْقِ مِن اسْمِ الفَيْنَهِ فَيتُقَدَّمُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَرُرْجُرُ وَلَا نَفْتِكُ فَنُوا ﴿ وَلَا شَهَا دُنَّهُ وَهِي جُرْحَةٌ لَا بَنَّهُ إِنَّهِ فِي وَسِغِصُ فِياللَّهِ وَهَ لَ ٱبُوعِيمُرَانَ فِيرَجُلِ فَا لَائِسَهَدِعَلَيَّ ابُوبَكْرِ الصِّدِيقُ أَيُّر إِنْ كَانَ ارَادَاتَ سُهَا دَتُهُ فِي مُثِلْهَمَا لَا يُجُوزُ فِيلِكُ الْمِد الوكعيد فكرشئ عليه وان كان اراد غيرهنا فيضرب ضربا بيكن بحدالور وَّذُكُو هُمَا رِوَابَةٌ فَا لَا لَعَامِنِي بُوالفَضِ لَهُنَا انتَهَى ْ لَقُولُ بَنَا مِنْ مَرْزُنَاهُ وَأَنْبِكُمْ لَلْهُ مِنْ لَذَى نَعَيْناهُ وَاسْتُوفِي لَشَرْطُ الَّهِ يَشْرَطُ مِمَا أَرْجُوا ذَ فِي كُلُّ فَسِنْمِ مِينَهُ لِلْرَيْدِمَقَنَعُ ۖ وَفِي كُلِّ إِلَى بَعْسِيدُ الْيَغْسِيدُ منزع وقد سَفَرتُ فِيهِ عَنْ كَتِ نَسْتُغْرِبُ وَنَسْتُبُدُعُ وَكُعْتُ فِمَسَارِبَ مِنَ الْمُعَنِينِ لَمُ بُودَ دَكُمَا فِنُلُ فِي كُيْرًا لَتَمْهَا بِنِي مَسْرَعُ وَأُودَعْنُهُ عَنْهُمَا فَصَيْلِ وَدِدتُ لَوْ وَجَدْتُ مَنْ بَسَطَا فَبْلِي لَكَالَا مَ فِي

اَن بَكُوْنَ

الستّاهِدِ

٠ وَلُوْ ر اومفيلاً

> ۳ وَمَا

> > ۳ رر مع

ومُفَنَّدَيُّ بُفِيدُ بِنِهِ عَنْ كُأْمِراً وَفِيهِ لِأَكْثِهِ بَهِمَا الرَّوبِيعَا أَرَوّ إلى لله يُعَالَ جَرَيلَ لِصَرَاعَة وَالْمِنَةِ بَقِيُولِ مَا مِنْهُ لَوَجُهِهِ وَالْعَلْقُو تَخَلَّهُ مِنْ رَبِّنِ وَتَصِيُّعُ لِغِيرُهُ وَأَنْ بِهِبَ لَنَا ذَ لِكَ بَحِبَ بَيْهِ وَعَفُوهِ لَمَا أَوْدَعْنَا هُ مِنْ شَرَفِ مُصْطَفًا هُ وَأَمِينَ وَحْمِهِ أشهرنا مدجفوننا لتتتع فضائله وأغلنا فيه حواطرنا من خصًا يُصِه وَوسَا بُلِه وَيَحْمَى أَعْ إَصْنَاعُ فَا رِهُ الْوَقَدِفُ لَمَاتُ زَيْرَعِضِهِ وَيُعْعَلْنَا مِمْنَ لِأَبْنَا دُاذِبَدَ الْمُبَدِّلُ عَنْ حَوْضِيهِ وَيُعِعَلُهُ لَنَا وَكِنْ تَهُمَّهُ مَا كُنْتَا بِهِ وَاكْتِسَا بِ سَيَمًا يَصِلُنَا بِإِسْبَابِهِ وَذَخِيرَةً نَجِهُ هَا يُؤْمِ يَجِهُ كُلِّ نَفَيْمُ مَاعَلَتْ مُزْخَيْرٌ مُحْضَرًا نَحْدُوزُ بِهَا رِضَاهُ وَجَرِيلٌ ثُوابِ وَيَخْصُّنَا بِخِصِيطَى دُمِّرةِ بُنِّينَا وَجَمَاعَيْهِ وَيُحْشُرُهُا فِي الرَّحِيلُ الْأُوَّلِ وَأَهْلِ الْبَابِ الْأَيْمِنُ مِن أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وتحمدُه تعالى عَلَى ما هَدى الله من جَعِه وَالْهُمُ وَفَيْمِ البصير لِدَرُكَ حَقًا بِنِ مَا اَوْدَعْنَا هُ وَفَهَمَ وَكَسْتَعَكُهُ حَزَاسُمُهُمْ ذُهُا. لأيُسْمَعَ 'وَعِيْمِ لَا يَنْفَعُ وَعَمِلُ لَا يُرْفَعُ فَهُوَلْجُواْ دُالَّذِي لَا يُخِيبُ اتَلَهُ وَلَا يُنتَصِّمُ مَنْ خَذَكَهُ وَلا يُردُّ دُعُوهُ القَاصِدِينَ وَلاَ يُصِيا عَمَلُ لَفُسِدِينَ وَهُوحَسُبِنَا وَنُعَمَ الْوَكِيلِ وَصَلُوْتُهُ عَلَى سَيَّدَة وَنْبِيْنَا مُحَدِّخًا لِهُ النِّيْسِيْنَ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَينَ وَسَلَّمْ لِسَلَّمَ كِنْرًا وَلْخَذُ يُلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ

مَعَادِفُ عَمُو مُيتَهُ نَظَارَتْ جَلِيْلُهُ سِي رُخْصَتِيلَهُ بِيكَ رونج يؤزاون إيكى سسنة بنى شهر شعبان المعظمندم طبغ ختام بونشدر درسكادت مطبعيمانين



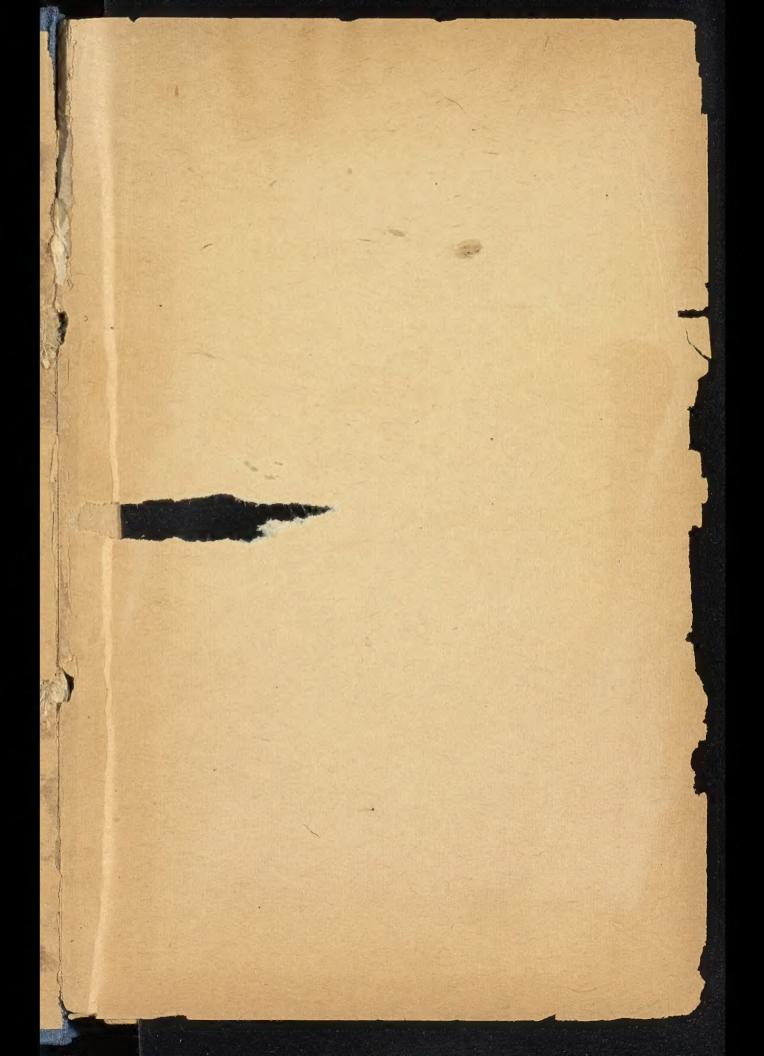



BP 75 • I93

| DATE DUE |          |        |    |
|----------|----------|--------|----|
| NOV 0    | 62001    |        |    |
| SEP      | 3 0 2011 |        |    |
| JUL 2    | 7 2011FE | B 1520 | 12 |
|          |          |        |    |
| -        |          |        |    |
|          |          |        |    |

